# وَ الْمُعْوِينَ فِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ

المَتْ يَعْ عَبُرُ اللَّطِيفُ بِنَ عَبِرُ الرَّحِلَ بَحَسَنَ بِنَ عَبِرُ الوَهَابُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المَتَوَافِيَ اللهِ المُتَوَافِينَ اللهِ المُتَوَافِينَ اللهِ المُتَوَافِينَ اللهِ المُتَوَافِينَ اللهِ اللهِ المُتَوَافِينَ اللهِ المُتَوَافِينَ اللهِ المُتَوَافِينَ اللهِ المُتَوَافِقِينَ اللهِ المُتَوَافِينَ اللهِ المُتَوَافِقِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُتَوافِقِينَ اللهِ اللهِ اللهِ المُتَوافِقِينَ اللهُ ال

درَاسَانه وَ تَعْفِیْ قِ جِسَیِّن جُمِّسَارٌ بَوَا أُبُوعَبْرالرَّحِسیِّم

المجَـــلد الأول

ڰڮؾڬڗؙڵڎؙڛؿؽ الترينامت

عَيْجُ لَا لَهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِمِي الْمِعِلَمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْمِعِلَمُ الْ



1 .1

# جميع الحُقوق مَحفوظة الطبقة الأولى PY ... - A 121.

# مَكتَبة الرشِد للنَشِر والتوزيع



///// \* المملكة العربية السعودية . الرياض . طريق الحجاز ص ب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ هاتف ١٧٥٢٢٥

فاكس ١٨٦٢٧٥٤

- \* فرع مكة المكرمة: \_ هاتف ٥٥٨٥٤٠١ \_ ٥٥٨٢٥٠٦
- \* فرع المدينة المنورة: \_ شارع أبي ذر الغفاري \_ هاتف ٨٣٤٠٦٠٠
- \* فرع القصيب بريدة طريق المدينة هاتف ٢٢٤٢٢١٤
- \* فرع أبه اله الماك فيصل هاتف ٢٣١٧٣٠٧
  - \* فرع الدمام: \_ شارع ابن خلدون \_ هاتف ٨٢٨٢١٥٧

## شكر و تقدير

إنه بعد أن أكرمني الله ـ عز وجل ـ بإنهاء هذا البحث، لا يسعني إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الغفيرة، وفضائله، وأحمده حمدًا كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه . سبحانك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا رادً لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد .

وأتوجه بعد ذلك بخالص شكري وتقديري لهذه الجامعة الإسلامية المباركة، التي ربّتني طيلة السنوات الثماني عشرة الماضية، تنقّلت خلالها في جميع المراحل التابعة لها؛ ابتداء بشعبة تعليم اللغة العربية، وانتهاء بالدكتوراة. أسأل الله تعالى أن يحفظها من جميع مكائد أعداء الأمة الإسلامية، ويجعلها دومًا قلعةً للدعاة إلى دينه القويم .

ثم أشكر جميع القائمين عليها، الذين يسهرون على خدمة أبناء المسلمين، وعلى رأسهم معالي مديرها؛ فضيلة الدكتور/ صالح بن عبد الله العبود، وفضيلة الدكتور/ عبيد بن عبد الله السحيمي، عميد كلية الدعوة وأصول الدين، وفضيلة الدكتور/ صالح بن سعد السحيمي، رئيس قسم العقيدة في الجامعة .

كما أتوجه بخالص شكري إلى أستاذي وشيخي فضيلة الدكتور/ أحمد بن مرعي العَمري، المشرف على هذه الرسالة، والذي رافقني في هذا الدرب الطويل؛ فوجدته خير المعين بعد الله سبحانه وتعالى، والناصح الأمين . أسأل الله تعالى أن يكون جهدي فيه خالصًا لوجهه، ويجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون.

وأخيرًا أتوجه بشكري وتقديري إلى أستاذي فضيلة الدكتور/ صالح بن فوزان

ابن عبد الله الفوزان، وفضيلة الدكتور/ محمد بن خليفة التميمي، واللذين تقبلا مناقشة هذه الرسالة وتقويمها. فجزا الله الجميع عني خيرًا، وأحسن مثوبتهم. وأسأل الله أن يديم نعمة الأمن والإيمان على هذه البلاد، ويوفق ولاتها لما فيه عز الإسلام والمسلمين، ويحفظ لهم مقدّساتهم. إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

# يند ألَّهُ النَّكَنِ النَّكَدِ إِنْ النَّكَدِ اللَّهُ النَّكَ النَّكَ النَّكَ النَّكَ النَّكَ النَّكَ النَّكَ النَّكُ النَّلُولُ النَّلُ النَّلُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّالُولُ النَّلُولُ النَّلُولُ النَّالُمُ النَّالِي النَّالُولُ النَّالِي الْمُنْلُمُ النَّالِي الْمُنَالِي الْمُنْ الْمُلْلُمُ النَّالِي الْمُلْمُ اللَّالِي الْلِمُ الْمُلْلِيلُولُ اللَّالِي الْمُلْمُ اللِيلُولُ اللللِّلُولُ

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيَّات أعمالنا. من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له. وأشهد أن لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

رُ مَنَا يُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اَنَّقُوا اللّهَ حَقَّ تُقَالِدِه وَلا تَمُوثُنَ إِلّا وَأَشَم مُسْلِمُونَ ﴾ (١) ﴿ يَكُا يَهُا اللّهَ مَقَ اللّهَ حَقَّ تُقَالِدِه وَلا تَمُوثُنَ إِلّا وَأَشَم مُسْلِمُونَ ﴾ (١) ﴿ يَكُا يَهُا اِللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ عَلَيْكُم وَيَعَلَم مِنْهُا رِجَالًا كَذِيرًا وَيْسَاتُهُ وَانَّقُوا اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ وَوَلُولُوا قَوْلًا سَلِيلًا يُصَلّح لَكُمْ أَعْمَالُكُم وَيَعْفِر لَكُمْ وَيُعْفِر لَكُمْ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولُكُم فَقَدْ فَازَ فَوْلًا سَلِيلًا يُصَلّح لَكُمْ أَعْمَالَكُم وَيَعْفِر لَكُمْ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولُكُم فَقَدْ فَازَ فَوْلًا عَظِيمًا ﴾ (١) (١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآيتان ( ٧٠ ٧١).

<sup>(</sup>٤) هذه الخطبة مرويَّة في السنن الأربعة وغيرها، وهي تعرف بخطبة الحاجة . انظر : سنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ومعه كتاب (معالم السنن) للخطابي، تعليق عرِّت عبيد الدعاس، طبعة دار الحديث، بيروت، ط/١، ١٣٩٤ه، ٢/ ١٩٥، النكاح، باب في خطبة النكاح. سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سورة، (ت٢٩٧ه) تحقيق، أحمد محمد شاكر، ط/١، ١٤٨٨ه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ٢١٧٦، النكاح، باب ما جاء في خطبة النكاح. سنن النسائي بشرح السيوطي، مع حاشية الإمام السندي، دار الحديث بالقاهرة، ١٠٤١هه، ١٩٨٧م، ١٠٤١٠ و ١٠٠٠ الجمعة، باب كيفية الخطبة. وأخرجه ابن ماجة (ت ٢٧٣ه) في سننه بتحقيق، محمد الجمعة، باب كيفية الخطبة. وأخرجه ابن ماجة (ت ٢٧٣ه) في سننه بتحقيق، محمد مصطفى الأعظمي، شركة الطباعة العربية، بالرياض، ط/٢، ١٤٨ه، ١/ ٢٤٩، النكاح، باب خطبة النكاح. وذكره الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني، في سلسلة الأحاديث باب خطبة النكاح. وذكره الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني، في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وشيء من فقهها وفوائدها، المكتب الإسلامي، بيروت، ط/٤، ٢٠٥٥هـ العموم. ٢٧٦٨، ١٤٠٥٠

أما بعد :

فإنَّ خير الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهدي هديُ محمد، وشرَ الأمور محدثاتُها، وكل بدعة ضلالة. (١) وإنَّ من نعم الله عزَّ وجل على هذه الأمة، أن بعث إليها رسولَ الهدى، خاتمَ الأنبياء والمرسلين محمدًا صلوات الله وسلامه عليه، الذي أدى الأمانة، ونصح الأمة، وتركهم على محجة بيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.

ثم إنه - سبحانه وتعالى - يقيض لهذا الدين - في كل عصر طائفةً من علماء أهل السنة، دعاةً مخلصين، هم ورثة الأنبياء، يقومون بالدعوة إلى الله، ويناضلون من أجل نشر الإسلام، وإحياء ما اندرس من سنة المصطفى - عليه السلام - ويقفون في وجه أعداء الملة؛ من الملحدين والحاقدين، يردون على شبهاتهم، ويفندون شبههم، ويبطلون زيفهم. ومنهم المجددون لأمر هذا الدين؛ الذين أشار إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله : « إنَّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » (٢).

وكان من بين أولئك الأعلام، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ مجدّد القرن الثاني عشر، الذي أحيا في نفوس العباد كلمة التوحيد، وسنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

<sup>=</sup> وقد أفرد ـ حفظه الله ـ رسالة حاصة بعنوان (خطبة الحاجة) جمع فيها الأحاديث الواردة فيها، وطرقها. فلتراجع.

<sup>(</sup>١) قوله: «أما بعد: فإنّ خير الحديث ... » أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، انظر صحيح مسلم، بشرح النووي، ٢/٦٠٤، ط/١، ط/١، ١٤٠٧هـ، دار القلم، بيروت، بتحقيق لجنة من العلماء، نشر مكتبة المعارف بالرياض.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه، ٤٨٠/٤، الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة. والحاكم في المستدرك ٢٢/٤، وسكت عليه، وكذلك الذهبي . ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٢/١٥٠ . وقال : ( ... والسند صحيح، ورجاله ثقات رجال مسلم ... ولا يعل الحديث قول أبي داود عقبه، رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم يجز به =

فانتشرت دعوته وامتدت عبر الأجيال. فهو ـ رحمه الله ـ كما قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ تُؤْتِيَ أُكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِيها ويَضْرِبُ ٱلله ٱلأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (١).

فمن ينظر إلى شجرة شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في إيجاد البيئة التي كانت قائمة أثناء كتابته لهذه الرسائل؛ لذا نجدها متنوعة في ثلاثة أنواع:

الأول: رسائل في عقيدة التوحيد وما يضادها من الشرك: فقد شملت رسائله في هذا الشأن، الدعوة إلى عقيدة التوحيد الصحيحة، وبيان أسسها ونواقضها، وبيان ما دعا إليه جده الإمام محمد بن عبد الوهاب، ومراسلة أقرانه وتلاميذه في شأن الدعوة، والرد على المنحرفين والمبطلين. وأقام الحجج على وجوب معاداة المشركين عامة، ووجوب البراءة منهم ومجاهدتهم والهجرة من ديارهم، وتحريم موالاتهم. كما فرق بين معاملة المشركين المحاربين للمسلمين، المعادين لهم في الدين، ومعاملة غيرهم؛ وبين البلاد التي يفتن فيها المسلم، ولا يستطيع إقامة دينه فيها، والبلاد التي ليست كذلك؛ وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالعقيدة.

والثاني : رسائل في فتاوى : وكانت مختصة بالأجوبة على أسئلة المتسائلين حول مسائل الفروع. وهي رسائل معدودة.

والثالث: رسائل في الفتن الواقعة في عصره: وهي تتناول الحث على مجاهدة تلك العساكر التي أرسلتها الدولة العثمانية لإبطال دعوة التوحيد، وعلى العمل على إخماد نار الحرب بين الأميرين عبد الله بن فيصل بن تركي، وأخيه سعود بن فيصل بن

<sup>=</sup> شراحيل ، وذلك لأن سعيد بن أبي أيوب ثقة ثبت كما في ( التقريب ) وقد وصله وأسنده، فهي زيادة من ثقة، يجب قبولها).

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآيتان (٢٤، ٢٥).

تركي. وأخرى تبين ما كان يقوم به من عقد الصلح بينهما، وأخذ الأمان على أهل بلدته، وهكذا.

وقد بلغ مجموعها إلى ست وسبعين (٧٦) رسالة، إضافة إلى إحدى وعشرين (٢١) رسالة من الملحقات في حواشي نسخة (أ).

ولا شك في أن هذه الرسائل، على الرغم من أنَّ الشيخ كان يوجَّهها لأشخاص معيَّنين، إلاَّ أنها؛ لعظم ما فيها من المسائل العلمية والنصائح، والفوائد الدقيقة، فإن الحاجة إليها قائمة في كل زمان ومكان، ولكل فرد ومجتمع.

#### أسباب اختياري لهذا المخطوط:

بعد أن أنعم الله ـ سبحانه وتعالى ـ عليّ باجتياز مرحلة الماجستير في هذه الجامعة، وجدت في نفسي دافعًا قويًا، وهمّةً عاليةً، تدفعني إلى طلب التزوّد من هذا العلم الشرعى.

ثم كانت نعم الله عليّ تترى؛ إذ منحتني الجامعة فرصة أخرى، لألتحق بهذه المرحلة، التي أشعر فيها أني وصلت إلى بداية طلب العلم.

فبدأت مرحلة البحث والتنقيب عن موضوع يمكن تقديمه للقسم؛ ليكون منطلق عملي في هذه المرحلة العلمية.

وبعد البحث المضني، والمحاولات العديدة الجادة، التي قدمت فيها عدت موضوعات، ولم تحظ بالقبول، وقعت عيني على عنوان هذا المخطوط، فوجدت محتواه موافقًا لما أحتاج إليه، وللتخصص الذي أنا فيه. فاستخرت الله عز وجل على تقديمه، فوفقنى لموافقة القسم عليه.

وقد كان من أهم الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا المخطوط: ١ ـ أنَّ هذه الرسائل التي يحتويها هذا المخطوط لها أهمية كبرى، في حدمة العقيدة

الإسلامية، والدفاع عن السنة وأهلها

٢ - كون صاحب المخطوط، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، علمًا
 من أعلام أهل السنة والجماعة، عدوًا لدودًا لأعداء الدعوة السلفية.

٣ - أنه قد قادني الرغبة الأكيدة في المشاركة في إخراج شيء من التراث الإسلامي
 الهائل، الذي لم يزل في دوره، وينتظر من يخرجه للقراء.

 ٤ ـ إبراز هذا الكتاب في صورة أوضح وسليمة قدر الإمكان؛ وذلك نظرًا لكثرة تداول طلبة العلم للنسخة المطبوعة، والتي كانت بحاجة إلى التحقيق.

ه لم يسبق - حسب علمي - أن حُقِّق هذا المخطوط تحقيقًا علميًا؛ فالرسائل التي نجدها مطبوعة في المجلد الثالث ضمن "مجموعة الرسائل والمسائل النجدية "ليست محقَّقة، ولم يعتن طابعها بتصحيح جميع ما فيها من أخطاء.

٦ ـ توفر النسخ المخطوطة التي استعنت بها في تقويم النص.
 تلك بعض الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا المخطوط.

#### أهميّة هذا المخطوط

تبرز أهمية هذا المخطوط في الآتي :

انه يتضمن رسائل مهمّة، تنافخ عن العقيدة السلفية، وتدرأ عنها الشبهات التي أثيرت حولها، والتي يستحدثها دعاة الضلالة في وقتنا الحاضر.

٢. احتوائه على مسائل عقدية مهمّة، جانب الصّوابَ فيها كثيرٌ من المبتدعين. ففيه يبرز الشيخ المعتقد السليم حول تلك المسائل ؛ كما يورد العديد من أقوال السلف التي هي بحاجة إلى الدراسة والتحقيق.

# الخطة التي سرت عليها في الدراسة والتحقيق

اشتملت الخطة على تمهيد وقسمين: قسم الدراسة، وقسم التحقيق. أما التمهيد: فيشتمل على الآتي:

- ـ المقدمة.
- أسباب اختياري لهذا المخطوط.
  - ـ أهميَّة هذا المخطوط:
- ـ الخطة التي سرت عليها في الدراسة والتحقيق.
  - ـ منهجي في الدراسة والتحقيق.

القسم الأول :الدراسة : وقد تضمنت دراسة عصر المؤلف، وحياته، وكتابه.

القسم الثاني: تحقيق النص.

أما القسم الأول: فيتكون من بابين:

الباب الأول : عصر المؤلف وحياته. وجعلته في فصلين :

الفصل الأول : عصر المؤلف : وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: الحالة السياسية.

المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية.

المبحث الثالث: الحالة الدينية.

الفصل الثاني: حياة المؤلف : وفيه مباحث :

المبحث الأول: اسمه ونسبه.

المبحث الثاني : ولادته وأسرته.

المبحث الثالث: صفاته الذاتية والفكرية.

المبحث الرابع: نشأته العلمية ورحلاته.

المبحث الخامس: شيوخـــــه.

المبحث السادس: تلاميكده.

المبحث السابع: ثقافته وإنتاجه العلمي.

المبحث الثامن : عقيدته.

المبحث التاسع : أعماله ووظائفه.

المبحث العاشر: حياته السياسية.

المبحث الحادي عشر : وفاته والمرثيات التي قيلت فيه.

المبحث الثاني عشر: ثناء العلماء عليه.

أما الباب الثاني: فيتناول دراسة الكتاب: و قسمته إلى فصلين:

الفصل الأول : التعريف بالكتاب : وفيه خمسة مباحث :

المبحث الأول : عنوان المخطوط.

المبحث الثاني: تعريف جامع الرسائل.

المبحث الثالث: توثيق نسبته إلى المؤلف.

المبحث الرابع : موضوع الكتاب.

المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية والمطبوعة.

الفصل الثاني : دراسة تقويمية للكتاب. وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول : منهج المؤلف في الكتاب.

المبحث الثاني: مصادره.

المبحث الثالث: قيمة الكتاب.

أما القسم الثاني: فيتناول تحقيق النص.

ويشتمل على ذكر النص، والتعليقات التي وضعتها في الهامش. منهجي وعملي في التحقيق:

المناف ال

ا ـ بدأت بجمع النسخ التي اعتمدت عليها في مقابلة النص. فقمت من أجل ذلك برحلة علمية، إلى مدينة الرياض، حيث وجدت أغلبها. وكذلك من أجل الاطلاع على بعض الأماكن في منطقة نجد بلد المؤلف، والتي ورد ذكرها في الرسائل.

٢ ـ قد أخرجت هذا الكتاب بعد مقابلته على أربع نسخ خطيّة، ونسخة مطبوعة واحدة، هي الجزء الثالث من كتاب : ( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ).

٣ ـ اتبعت منهج إثبات النص الصحيح، لسبب أن جميع ما بيدي من النسخ ليس من ضمنها نسخة بخط المؤلف، بل كلها لِنُسَّاخ مختلفين، فاحتمال وجود الخطإ عند أحدهم أثناء النسخ، وارد.

إذا اختلفت النسخ في كلمة أو عبارة، أثبت أصحها في نظري، وأضعها بين شرطتين ماثلتين هكذا ( // )، ثم أشير بالهامش إلى الكلمة الواردة في بقية النسخ.
 التزمت بتحقيق رسائل الشيخ الواردة في المخطوط الذي بين يدي، ولم أتناول رسائله الواردة في الأماكن الأخرى، كالتي وردت في الدرر السنيَّة والرسائل الزائدة

في المطبوع وغيرها، عدا رسالة واحدة هي ( الرد على الصحاف).

٦ - إن كانت الرسالة مما أحققه منشورة في أي كتاب، كالدرر السنية، أو الهدية السنية، أشير إليها بذكر مكان وجودها.

٧ - قمت بتصحيح الأخطاء الإملائية، بدون إشارة لذلك.

٨ ـ إن كان الخطأ في آية، أكتفي بتصحيحه، دون الإشارة لذلك.

٩ - إن كان الخطأ في حديث أو أثر، أصححه من أصله وأشير لذلك.

١٠ نبّهت على نهاية كل صفحة من صفحات نسخة (أ) بوضع رقم جانبي،
 ومن الملاحظ أني أشرت إلى نهاية كل الصفحة، بدلا من (لوحة)؛ ذلك لأن النسخة
 التي اخترتها أصلا، مرقّمة بصفحتين في كل لوحة.

١١ - قمت بعزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في المصحف الشريف، بذكر اسم السورة ورقم الآية.

١٢ ـ التزمت في كتابة الآيات داخل النص بالرسم العثماني.

١٣ - قمت بتخريج الأحاديث الواردة في هذا البحث، من مصادرها. واتبعت في ذلك الآتي:

- خرجت الأحاديث من الكتب الستة. وقد أزيد عليها أحيانًا للفائدة.
- ـ أذكر الجزء ورقم الصفحة مع الإشارة إلى اسم الكتاب، والباب، في الهامش.
- بعض الأحاديث التي أُورِدها في الهامش للاستشهاد، أكتفي أحيانًا بذكر الجزء والصفحة.
- بعض الأحاديث التي لم ترد في الصحيحين، أذكر كلام علماء الحديث في تصحيحها أو عدمه، إن وقعت على شيء منه.
- ـ الأحاديث التي اكتفى المؤلف بالإشارة إليها، أو بذكر جزء منها، أذكرها وأكمِّلها

في الهامش مع التخريج.

١٤ ـ قمت بعزو الآثار الواردة في البحث إلى مصادرها قدر الإمكان. سواء كانت للصحابة أو التابعين، أو من بعدهم من علماء سلف الأمة.

١٥ ـ قمت بتوثيق النصوص المنقولة الواردة في النص المحقق، بمقابلتها بالأصل، وعزوها إلى مصادرها قدر الإمكان. فما أسقطه المؤلف أو أخطأ في نقله أصححه وفق ما يوجد في الأصل.

١٦ - قمت بترتيب الرسائل ترتيبًا فنُيًا؛ حيث إنها مختلطة في جميع النسخ عمومًا. فقدَّمت الرسائل المتعلقة بالتوحيد والعقائد، ثم المتعلقة بالفتاوى، ثم تلك المتعلقة بالفتن، والواقعة بين أبناء فيصل بن تركي بن عبد الله، عند صراعهم على الحكم.

١٧ ـ قمت بترجمة مختصرة لمعظم الأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث. واتبعت في ذلك الآتي :

- اكتفيت بذكر ما يميّز العلم عن غيره من: اسم المترجم له وأبيه وجده، وكنيته ولقبه وتاريخ وفاته، وأهم كتبه أحيانًا، أو أمر اشتهر به. مع ذكر مصدرين أو أكثر لمن يرغب في الاطلاع عليه.

تركت التعريف بمن تغني شهرتهم عن ترجمتهم، مثل أسماء الأنبياء وكبار الصحابة كالخلفاء الأربعة ونحوهم، وأصحاب الكتب الستة، والفقهاء الأربعة ونحوهم، ممن بلغت شهرتهم الآفاق. وقد أشير أحيانًا إلى اسمه؛ (لتعيينه عن غيره) وأذكر له مرجعًا أو مرجعين لمن أراد الاطلاع على ترجمته.

ـ لم أتمكن من الحصول على ترجمة بعض الأعلام، التي كانت بحاجة إلى ذلك؛ للآتي :

أ ـ أن أغلب هؤلاء من المتأخرين، عاشوا في القرن (١٣ و ١٤) وهم في منطقة

نجد. وأكثرهم من صغار التلاميذ للشيخ، بحيث لم يُلفتوا أنظار المترجمين المعاصرين لهم ومن بعدهم. كما أنه من الملاحظ قلة كتب التراجم لأهل تلك المنطقة، والموجودة منها اعتنت بمشاهير الأعلام من العلماء والمشائخ والأمراء ونحوهم.

ب ـ أن بعضهم، من المبتدعين أو الفساق الذين كان يراسلهم الشيخ، فلم يلتفت إليهم أصحاب التراجم.

١٨ - علَّقت على المسائل العقدية وغيرها، التي أشار إليها المؤلف، وكانت بحاجة إلى تعليق أو زيادة إيضاح. وأجعل عند بداية تعليقي في الهامش علامة نجمة (\*) لتفريقه عن غيره.

١٩ ـ قمت بوضع عناوين جانبية للرسائل والمسائل الواردة في النص وذلك بخط دقيق في بداية المسألة. ونقلت بعضها مما وضع في النسخة المطبوعة، مما رأيتها موافقة لما أراه مناسبًا للموضوع.

٠٠ ـ عزوت الأبيات الشعرية إلى قائليها ومصادرها قدر الإمكان.

٢١ ـ عرَّفت بالفرق والطوائف الواردة في النص.

٢٢ ـ عرفت ببعض الأماكن والبلدان الواردة في النص، مما قد تخفى على القاريء
 معرفتها.

٢٣ ـ قمت بشرح الكلمات الغريبة الواردة في النص، وكذلك المصطلحات.

٢٤ - لم ألتزم بذكر جميع تعليقات النساخ على حواشي النسخ؛ كشرح بعض الكلمات، أو التعليق الشخصي للناسخ.

٢٥ ـ أذكر جميع المعلومات الخاصة بالمصدر عند أول ذكره، وفي ذلك رمزت للطبعة بـ (ط) وللوفاة بـ (ت)، وللهجري بـ (هـ) وللميلادي بـ (م). ودوَّنت المعلومات حسب ما هو موجود على عنوان الغلاف.

٢٦ - في قسم الدراسة أو في التعليقات على النص، اكتفيت بذكر التاريخ الهجري.

٢٧ ـ فرَّقت بين كلام الشيخ، وكلام جامع الرسائل بخط مغاير في الحجم، فأجعل
 كلام الشيخ في خط أكبر.

٢٨ ـ هناك رسائل أوردها ناسخ (أ) بالحواشي، ولم ترد في غيرها من النسخ، فقد أدرجتها ضمن الرسائل العامة ووزعتها حسب موضوعاتها.

٢٩ - وضعت فهارس مختلفة، تكشف أسرار الكتاب، وتبين للقاريء محتواه.
 وهى تشمل :

فهرس القواعد الأصولية فهرس الآيات القرآنية فهرس الوقائع والأحداث فهرس ألأحاديث النبوية فهرس الأمثال فهرس الآثار فهرس الأبيات الشعرية الأعلام فهرس فهرس الكلمات الغريبة فههريل المواقم فهرس المصادر والمراجع فهرس الفرق والطوائف فهرس الموضوعات فهرس القبائل.

وبعد... فهذا هو جهدي في هذا البحث، على ضوء الخطة التي رسمتها، وإني لأرجو الله ـ تعالى ـ أن أكون قد حققت من خلالها بعض مقاصد هذا التحقيق، فما تم لي من ذلك فلله وحده النعمة والفضل. وإن كانت الأخرى، فهو جهد بشر معرض للنقص؛ إذ الكمال لله وحده ـ سبحانه وتعالى ـ. وأسأله ـ جلّت قدرته ـ أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويزيدنا علمًا.

كما أسأله ـ سبحانه ـ أن يغفر لي ما سبق إليه القلم أو الفهم الخاطئ في هذا البحث، من نسبة قول أو مذهب أو رأي لغير صاحبه، أو استنباط في غير محله وعلى غير وجهه. إنه سميع مجيب.

\* \* \* \* \*

# ﴿ القسم الأول ﴾

# الدراسة

الباب الأول: عصر المؤلف وحياته.

الباب الثاني: دراسة الكتاب.

﴿ الباب الأول ﴾

عصر المؤلف وحياته

الفصل الأول: عصر المؤلف.

الفصل الثاني: حياة المؤلف.

﴿ الفصل الأول ﴾

عصر المؤلف

المبحث الأول: الحالة السياسية.

المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية.

المبحث الثالث: الحالة الدينية.

# ﴿ المبحث الأول ﴾

#### الحالة السياسية

إنّ حياة المؤلف ـ رحمه الله ـ كانت ما بين عام خمسة وعشرين ومائتين وألف، وعام ثلاثة وتسعين ومائتين وألف الهجري (١٢٢٥ ـ ١٢٩٣ هـ). وتعتبر هذه الفترة، إحدى الأدوار التي مرّت بها حكومة آل سعود (١)، والتي يمكن تقسيم أدوارها منذ نشأتها إلى اليوم كالتالى:

### الدور الأول: [ ١١٣٧ - ١٢٣٣ هـ ]:

يدأ هذا الدور من نشأة حكومة آل سعود الأولى، على يد الأمير محمد ابن سعود (٢) بن محمد، إلى نهاية حكم.....

(١) آل سعود: هم العائلة المالكة بالمملكة العربية السعودية.أصلهم من فخذ المساليخ، من المنابهة، من المواهب، من مسلم، من قبيلة عَنزَة، وعنزة من أشهر الأسر في بلاد العرب في الفضائل والحسنات والكرم والنبل. وتنتسب أسرة آل سعود إلى عميدها سعود، أمير الدرعيّة، من بني بكر بن وائل، من أشرف قبائل ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان.

وسعود هذا هو المعروف بـ ( سعود الأول ) وهو سعود بن محمد بن مقرن بن إبراهيم ابن موسى بن ربيعة بن مانع المريدي، شيخ من شيوخ قبيلة بكر بن وائل بن جديلة بن أسد ابن نزار بن معد بن عدنان، وإليه ينتمي آل سعود؛ فهو مؤسس العائلة. كان مقيمًا في الدرعية. (ت ١١٣٧هـ).

انظر: تاريخ ملوك آل سعود، لسمو الأمير سعود بن هذلول، أمير القصيم، تقديم: الأستاذ محمد العبود، ط/١، مطابع الرياض، ١٣٨٠هـ،١٩٦١م، ص ٦. معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ٢١/٢٥. قلب جزيرة العرب، لفؤاد حمزة، مكتبة النهضة الحديثة، الرياض، ط/٢، ١٣٨٨هـ، ١٩٦٨م، ص ٥٣٥٠. صقر الجزيرة، لأحمد عبد الغفور عطار، ط/٢، ١٣٦٤هم، ١/٣٧٠. جزيرة العرب في القرن العشرين، لحافظ وهبة، ط/٤، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٣٨١هـ، ١٩٦١م، ص ٢٢٣٠.

(٢) هو مؤسس الدولة السعودية الأولى، الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن،=

#### عبد الله (١) بن سعود الكبير(٢) حين سقوط الدِّرعية.

=مرخان، من بني مانع، أول من لقب به (الإمامة) من آل سعود، في نجد. كان مقامه بالدرعية، وولي الإمارة بعد وفاة أبيه بسنتين عام (١١٣٩هـ)، وحسنت سيرته وقويت شوكته، واتسعت إمارته. وفي أيامه سنة (١١٥هـ) وفد على الدرعية الشيخ محمد بن عبد الوهاب، صاحب الدعوة الإصلاحية، فتعاهدا على أن يكون ابن سعود حارسًا للدين وناصرًا للسنة، وأن يستمر ابن عبد الوهاب على الجهر بدعوته. توفي بالدرعيّة سنة ( ١١٧٩هـ)، وحمه الله. انظر ترجمته: تاريخ ملوك آل سعود، ص ٦. عنوان المجد في تاريخ نجد، للعلامة عثمان بن بشر النجدي الحنبلي، نشر مكتبة الرياض الحديثة، بالرياض، ١٩٥٦. تاريخ نجد، المسمى: روضة الأفكار والأفهام، لمرتاد حال الإمام، وتعداد غزوات ذوي الإسلام، لحسين بن غنام، تحقيق د. ناصر الدين الأسد، ط/٣، ١٩٠٤هـ، الرياض، ١/٥١٠. قلب الجزيرة، ص عنام، تحقيق د. ناصر الدين الأسد، ط/٣، ١٩٠٤هـ، الرياض، ١/٥١٠. السعودية للسيد محمد الراهيم، مكتبة الرياض الحديثة، البطحاء، الرياض، ١٣٩٣هـ ١٩٧٩م، ص ١٥٠. الأعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين - لخير الدين الزركلي (ت ١٣٩٦هـ) ط/١ الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين - لخير الدين الزركلي (ت ١٣٩٦هـ) ط/١ الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين - لخير الدين الزركلي (ت ١٣٩هـ) ط/١ ١٩٨٠، ص ١٨٠٠ الأعلام - قاموس تراجم الأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين - لخير الدين الزركلي (ت ١٣٩هـ) ط/١ ١٩٨٠. الدرعية، (العاصمة الأولى) لعبدالله بن محمد بن خميس، ط/١٠ ١٤١٨.

(۱) عبد الله بن سعود (الكبير) بن عبد العزيز بن سعود (الأول) ابن محمد بن مقرن، أحد أمراء آل سعود في نجد، تولى الإمارة بعد وفاة والده (سعود الكبير) واستمرت ولايته بين عامي (١٢٢٩ - ١٢٣٣هـ) حين سقوط الدرعية، ووقوعه في الأسر، وقد قتله السلطان العثماني محمود، عام ١٢٣٤هـ. رحمه الله.

انظر ترجمته: المختار من تاريخ الجبرتي، اختيار محمد قنديل البقلي، مطابع الشعب، الشعب، ١٩٥٨م، ٢٩٠/٤، ٢٩٠/٤؛ السعودية، له ١٩٥٨م، ٢٩٠/٤؛ السعودية، للسيد محمد إبراهيم، ص ٢٦. تاريخ المملكة العربية السعودية، له أيضا، ص ١٦٠ تاريخ ملوك آل سعود، ص ١٤. الأعلام للزركلي، ٤/٩٨؛ الدرعية، لابن خميس، ص ٢١٧. الأعلام للزركلي، ٤/٩٨؛ الدرعية، لابن خميس، ص ٢١٧. (٢) سعود الكبير: هو سعود بن عبد العزيز بن سعود بن محمد بن مقرن، وهو الملقب بـ (الكبير)، تولى الإمارة بعد مقتل والده سنة (١٢١٨هـ) واستمر حكمه إلى عام (١٢٢٩هـ)، ويعتبر عصره، بحق، الدرة اللامعة في تاريخ حكومة آل سعود الأولى، حيث اكتسبت دولته على عمر، بعق، الدرة اللامعة في تاريخ حكومة آل سعود الأولى، حيث اكتسبت دولته على زمانه، أكبر رقعة. وحين نشوب الحرب بينه وبين المصريين مع الأتراك عام (١٢٦٦هـ) كانت بلاده ممتدة من أطراف عمان ونجران وعسير إلى شواطيء الفرات، والبادية السورية. وقد توفي ـ رحمه الله ـ سنة (١٢٢٩هـ). انظر ترجمته: عنوان المجد، لابن بشر، ١/١٧١ ـ=

#### الدور الثاني: [ ١٢٣٥ -١٢٩٣ هـ ]:

ويبدأ من ولاية تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، إلى نهاية ولاية عبد الله ابن فيصل بن تركي حين وفاته عام ١٢٩٣هـ رحمه الله، وعندئذ تمكن محمد بن رشيد (١) من الاستيلاء على البلاد النجدية.

#### الدور الثالث: [ ١٣١٨ هـ ـ ... ] :

من قيام الملك عبد العزيز (٢) بن عبد الرحمن الفيصل، إلى الوقت الحاضر. (٣) وعلى ضوء هذا التقسيم، يمكن تحديد الفترة التي عاشها الشيخ عبد اللطيف

=١٧٨؛ تاريخ ملوك آل سعود، ص ١٠٨؛ قلب الجزيرة، ص٣٩٩. وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، للشيخ عبد الرزاق البيطار (١٢٥٣-١٣٥٥ه) تحقيق وتنسيق وتعليق حفيده محمد بهجة البيطار، طبعة سنة ١٣٨٦هـ، ١٩٦٣م، ١٩٦٢م، ١٦٥٦٦. تاريخ المملكة العربية السعودية، لل أيضًا، ص ٢٣. والدرعية، لعبد الله بن محمد بن خميس، ص ١٩٠. تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، لصلاح الدين المختار، مكتبة الحياة ببيروت، ١٣٣/١. موارد لتاريخ الوهابيين، للرحالة جوهان لوفيج بوركهارت، ترجمة دعبد الله الصالح العثيمين، جامعة الملك سعود، ط/٢، ١٤١٢ هـ ١٩٩١م، ص ٣١.

- (۱) محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد، من شمر؛ أكبر أمراء آل رشيد أيام حكمهم في (حائل)، امتد حكمه إلى أطراف العراق، ومشارف الشام ونواحي المدينة واليمامة، وغلب على نجد، وانتهز فرصة الخلاف بين أمراء آل سعود، فأدخل بلادهم في طاعته. (ت ١٣١٥هـ): انظرفي ترجمته: قلب الجزيرة، ص ٣٤٤؛ عقد الدرر، ص ٩٩؛ الأعلام للزركلي، ٢٤٤/٦.
- (٢) هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الثالثة والمستمرة حتى الآن. ولد في الرياض سنة ١٢٩٧هـ، واسترد ملك آبائه وأجداده سنة ١٣١٩هـ، وتوفي سنة ١٣٧٣هـ. رحمه الله. انظر: صقر الجزيرة ١/ ٠٨، ٩١، ٩٤؛ والسعودية، للسيد محمد إبراهيم، ص ٢٩.
- (٣) انظر التقسيم إلى هذه الأدوار: قبلب جزيرة العرب، ص ٣٣٤. ويلاحظ أن المؤرخين قبد قبسموا تباريخ البدولة السعودية إلى تبلاتة أدوار: الدولة السعودية الأولى (١٢٣٥ ١٣٥١هـ) من محمد بن سعود (المؤسس) إلى نهاية عبد الله بن سعود.

- رحمه الله - بأنّها كانت ما بين ( منتصف الدور الأول، إلى نهاية الدور الثاني ). والذي يهمنا هنا، هو تلك الفترة من الزمن التي أثرت تأثيرًا مباشرًا، في حياة شيخنا، وهو الدور الثاني .

فقد ولد الشيخ عبد اللطيف ـ رحمه الله ـ عام (١٢٢٥هـ)، أي قبل نهاية الدور الأول من حكومة آل سعود بثماني سنوات؛ فلم يكن لهذا الدور أثر يذكر في مسار حياته، كما كان الأمر فيما بعده. وهنا نشير إلى بعض ما حدث من وقائع وأحداث سياسية في الفترة التي عاشها شيخنا عبد اللطيف، رحمه الله.

ما وقع من الأحداث بعد ولادته إلى نهاية الدور الثاني أي من [٥ ٢ ٢ - ٢٩٣ هـ] كانت هذه الفترة التي عاشها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، مليئة بالأحداث السياسيّة والفتن والحروب.

وقد كان من أبرزها ما تعرضه هنا على وجه الاختصار:

# أولاً: الفتنة العثمانية التركية المصرية [ ١٢٢٦هـ]:ـ

كانت الدولة العثمانيّة قد انهارت فيها جميع المقومات التي تنهض عليها المجتمعات الإسلامية السويّة، فالأقاليم التابعة لها كانت في ذلك الوقت مسرحًا للفوضى

=الدولة السعودية الثانية (١٢٣٥- ١٢٩٣هـ) من ولاية تركبي بسن عبد الله، إلى نهاية عهد الإمام فيصل بن تركي، واستلام آل الرشيد للحكم في نجد. الدولة السعودية الثالثة (١٣١٩هـ..) من الملك عبد العزيز إلى اليوم.

انظر هذا التقسيم: جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٢٢٣. وتاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من القرن العشرين، للدكتورة مديحة أحمد درويش، دار الشروق للنشر والتوزيع، جدة، ط/١، ٠٠١٠هـ، ١٤٠٠م، ص ١٩٠ تاريخ المملكة العربية السعودية، للسيد محمد إبراهيم، ص ١٥٠. وقد فضلت السيرة على الأدوار التي مرّ بها حكم آل سعود، نظرا لموافقتها تسلسل الأحداث، بشكل أدق، خاصة في تلك الفترة التي عاشها المؤلف، الشيخ عداللطيف.

والمشادة(١)، وعدم الاستقرار السياسي والديني.

وقد ضاقت هذه الدولة ذرعًا بما رأت من قيام الدعوة السلفية، وما آلت إليه بفضل الله وتوفيقه لآل سعود بنصرتها، وكذلك ما كانوا يرونه من توسع آل سعود، وبسط سيطرتهم على نجد والحجاز وغيرهما، وجعلها تحت شعار الاعتراف بواحدانية الله؛ مما جعلهم يفكرون في غزوهم (٢).

فأجمع الترك على المسير إلى الحجاز، وجمعوا لذلك آلات الحرب والأموال والذخائر من طعام وغيره، وأرسلوها ـ مع العساكر من إسطنبول وما دونها من الشام ـ إلى محمد بن علي  $^{(7)}$  ـ صاحب مصر ـ الذي وُكُّل إليه مهمّة القتال، كل ذلك تحت إمرة السلطان محمود بن عبد الحميد  $^{(3)}$ ، وكان ذلك عام (١٢٢٦ هـ)  $^{(9)}$ ، وهو الذي

<sup>(</sup>۱) انظر: أعيان القرن الثالث عشر، في الفكر والسياسة والاجتماع، تأليف خليل مردم بك، تقديم عدنان مردم بك، مؤسسة الرسالة، ط/٢، ١٩٧٧م، ص ١٠٢ ـ ١٠٣. الدرعية، لابن خميس، ص ٢٣١.

 <sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق، ص ٢٨٠ - ٢٨٢؛ وتاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، ص ١١٨ - ١١٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن علي (باشا) ابن إبراهيم أغا بن علي، معروف بمحمد علي الكبير، مؤسس آخر دولة ملكية بمصر، ألباني الأصل، مستعرب، ولد في قولة ـ التابعة الآن لليونان، عام (١١٨٤هـ)، ولي مصر سنة (١٢٢٠هـ)، انتدبته الدولة العثمانية لحرب الدولة السعودية الأولى، فكانت له معهم وقائع معروفة، وشارك في حرب (مورة)، جعلت له الدولة العثمانية حكم مصر وراثيا سنة (١٢٦٤هـ)، واعتزل الأمور لابنه إبراهيم (باشا) سنة (١٢٦٤هـ)، توفى بالإسكندرية في قصر رأس التين، ودفن بالقاهرة سنة (١٢٦٥هـ).

انظر ترجمته: أعيان القرن الثالث عشر، خليل مردم بك، ص ١١٥ ـ ١٢٠؛ وحلية البشر، ٢٢٤؛ والأعلام للزركلي، ٢٩٨/٦ ـ ٢٩٩.

 <sup>(</sup>٤) هو السلطان محمود خان ( الثاني ) ابن عبد الحميد (الأول)، وهو السلطان الثلاثون، من سلاطين آل عثمان تبوّأ السلطنة العثمانية سنة (١٢٢٣هـ). توفي سنة (١٢٥٥هـ). أعيان القرن الثالث عشر، لخليل مردم بك، ص ١٠٠، ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) انظر تفاصيل ما وقع من الحروب في تلك الفترة: عنوان المجد لابن بشر، ١٥٧/١ ـ ١٦١.

ولي سنة ميلاد الشيخ ـ رحمه الله. فكانت الحروب منذ ذلك سجالاً بين العساكر المصريّة، وأهل الحجاز ونجد. كما أنّها كانت المقدمة لغزو نجد، وإسقاط الدرعيّة عاصمتها الأولى (١).

وكان تُشوب هذه الحروب في أواخر عهد سعود بن عبد العزيز الكبير ، المتوفى سنة (٢٢٩هـ) واستمرّت إلى ما بعد وفاته ـ رحمه الله.

وبعد وفاته، تولى ابنه عبدالله الإمارة، ونازعه الحكم عمّه عبدالله بن عبدالعزيز (٢)، إذ طمع فيه لما كان يرى منه من الهوان واللين والهوادة، ولكن عبدالله بن سعود انتصر عليه (٣).

ثم إنه بسبب ما اتصف به من اللّين والضّعف، تسرّب الوهن إلى قلب حكومته، وبدأت عناصر القوة والوحدة تنحل وتضمحل، ولم يستطع القضاء على الفتن والثورات، بل لم يستطع الثبوت لها. (٤)

وفي سنة (٢٣٢هـ) أرسل عبدُ الله بن سعود، حسن بن مزروع، وعبد الله بن عون، إلى محمد علي في مصر بهدايا ومراسلات بتقرير الصلح، فلما قدموا عليه في مصر، وجدوه قد تغير (٥٠).

- (۱) انظر: عنوان المجد، ٢٠٢/١. جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٥١. مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ، لأحمد جاسر، ط/١، ١٣٨٦هـ، ١٩٦٦م، نشر دار اليمامة، الرياض، ص ١٠٠٠. الدرعية، لابن خميس، ص ٣٣٥ ـ ٣٣٦. تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، ١٩٧١.
  - (٢) عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود (الأول) ابن محمد بن مقرن.
- (٣) صقر الجزيرة، ٦٢/١. تحفة المستفيد بتاريخ الإحساء في القديم والجديد، لمحمد بن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد المحسن آل عبدالقادر الأنصاري الإحسائي، مكتبة المعارف، الرياض، ومكتبة الإحساء الأهلية، الإحساء، ط/ ٢، ٢٠٠١هـ، ١٩٨٢م، ص ١٣٨ ـ ١٣٩. السعودية، للسيد محمد إبراهيم، ص ٢٥.
  - (٤) انظر المرجع السابق، نفس الصفحة.
    - (٥) عنوان المجد لابن بشر، ١٨٧/١.

وزاد هذا الوهن في طمع محمد بن علي - صاحب مصر - وانتهز الفرصة للهجوم على نجد، فجهّز جيشًا قويًا من مصر والترك والمغرب والشام والعراق إلى نجد، عقد رايته لابنه إبراهيم باشا (۱)، وذلك في شوال عام (۱۲۳۱ هـ). رحل إبراهيم من القاهرة إلى قنا عن طريق النيل، ثم سافر إلى القصير(٢) على ظهور الإبل، وركب البحر منه إلى ينبع، ثم إلى المدينة، ودخلها من غير مقاومة، عام وركب البحر منه إلى الحناكيّة (٤) وعسكر فيها ستة أشهر، يغري العربان ويستغويهم، حتى انضم إليه بعض القبائل؛ مثل قبيلة حرب (٥) بقيادة أحسد

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم "باشا" ابن محمد بن علي "باشا" قائد من ولاة مصر، ولد في "نصرتلي "عام ١٢٠٤ه، قدم مصر مع طوسون بن محمد علي سنة ١٢٠٠ه، فتعلم بها. أرسله أبوه محمد علي سنة ١٢٣١هم، قدم مصر مع طوسون بن محمد علي سنة ١٢٣١هم، المصرية في حرب مورة سنة ١٢٣٩هم، ثم سار بجيشه إلى سورية عام ١٢٤٧هم، فاستولى على عكة ودمشق وحمص وحلب. ولما تولى السلطان عبد المجيد اتفق مع الإنجليز على إخراجه من سورية، فأخرجوه وعاد إلى مصر عام ١٢٥٦هم، ونزل له محمد علي على إمارة الديار المصرية. (ت فأخرجوه وعاد إلى مصر عام ١٢٥٦هم، الثالث عشر، خليل مردم بك، ص ١٢٠٠. الأعلام للزركلي، ١٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) القُصير: بلفظ تصغير قصر: موضع قرب عيذاب، بينه وبين قُوص قصبة الصعيد خمسة أيام، وهو من أعمال مصر، يعرف بقصير موسى أو قصير عزيز مصر. انظر:معجم البلدان، ٣٦٧/٤.

<sup>(</sup>٣) صقر الجزيرة، ٦٣/١؛ قلب الجزيرة، لفؤاد حمزة، ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) الحناكية: منطقة بين المدينة والقصيم تبعد عن المدينة المنورة ( ١٤٠ كم ) على طريق الرياض. انظر: الأطلس التاريخ للدولة السعودية، للدكتور إبراهيم جمعة، من مطبوعات دارة الملك عبد العزيز (١١) بالرياض، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٥) قبيلة حرب: قبيلة على ساحل البحر الأحمر، أكثرها من العدنانية، تمتد ديارها من جنوب ينبع إلى القنفذة على محاذاة الساحل، حدها الغربي من ينبع البحر إلى الرويس شمال جدة، ومن الشرق قبيلة عتيبة وشليم ومطير، ويحدها من الجنوب الأشراف ذوو بركات، ومن الشمال من جهة الغرب قبيلة جهينة، ومن الشرق قبيلة عنزة.

انظر: الرحلة اليمانية، لصاحب الدولة، أمير مكة، الشريف حسين باشا، وأعماله في محاربة الإدريسي، مع جغرافية البلاد العربية، وأسماء قبائلها؛ تأليف شرف بن عبد المحسن البركاتي=

رؤسائها، غانسم بن مضيان، وقبيلة عتيبة (١) ومطير(٢)، وحدث بها معركة بينه وبين عبد الله، عام (١٣٣٢هـ)، انهزم فيها جيش عبد الله(٣).

ثم سار بجيشه وأقبل على الرّس<sup>(٤)</sup>، التي دافع عنها أهلها دفاعـًا مجيدًا، فقتل من جيشه في الهجمة الأولى ثمانمائـة (٨٠٠) رجل، فطلب النجدة من المدينـة المنورة، فسالت عليه، وضيق خناق الحصار على الرس، حتى افتتحها صلحًا بعـد ثلاثة شهور ونصف، وفتك بزعمائها؛ ثم أحذت المدن والبلدان والقرى النجدية تتهاوى وتسقط في يد إبراهيم؛ مثل عنيزة (٥).

= ط/۲، ص ۱۳۷. معجم قبائل العرب، لعمر رضا كحالة، ١/٩٥٦.

(١) قبيلة عتيبة: من أعظم قبائل العرب، لا يوجد بين القبائل العربية من يفوقهم في القوة، أو يزيدهم في العدد إلا قبيلة عنزة، وهم في القسم الأوسط من المملكة العربية السعوديّة، تمتد منازلها من سفوح جبال الحجاز الشرقية، إلى الحرار، وسبيع في الجنوب.

انظر: قلب جزيرة العرب، ص ١٨٧ ـ ١٨٩؛ والرحلة اليمانية ص ١٣٠؛ ومعجم قبائل العرب ٧٥٢/٢.

- (٢) قبيلة مطير: من قبائل الحجاز الممتدة إلى نجد، وهي مجموعة قبائل متحالفة، بعضها من قحطان وبعضها من عدنان، تنتهي نسبتها إلى عبد الله بن دارم، يليها جنوبًا قبيلة سليم، وقبائل عتيبة. انظر: قلب الجزيرة، ص ٢٠٠٠ والرحلة اليمانية، ص ١٣٠٠ ومعجم قبائل العرب ١٣٠٠.
- (٣) انظر تفاصيل ذلك: عنوان المجد١/٩/١؛ وتاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، ١٩٧١ ١٦٧.
- (٤) الرس: مدينة رئيسيّة من مدن القصيم، وهي الثالثة بعد بريدة وعنيزة؛ تقع جنوب غرب منطقة القصيم في نجد، جنوب وادي الرمة، تبعد عن مدينة الرياض حوالي (٥٠٠ كم)، وعن المدينة المنورة (٢٠٠ كم) وعن بريدة (٩٠٠ كم).

هذه بلادنا: (١١) الرس، تأليف عبد الله بن محمد الرشيد، ط/٢، الرئاسة العامة لرعاية الشباب الرياض، ١٤٠٨هـ، ١٩٨٨م، ص١٢، وجزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٢٢.

(٥) عُنيزة: من أعمال منطقة القصيم، وهي المدينة الثانية بعد بريدة، وتقع على بعد ثلاثين كم، جنوب غرب بريدة. كان أول من أنشأها، هو زهري بن جراح، كبلد مسكونة، وذلك في

جنوب غرب بريدة. كان أول من أنشأها، هو زهري بن جراح، كبلد مسكونة، وذلك في حوالي ٦٣٠٠هـ. الرس، لعبد الله الرشيد، ص ٦٣. علماء نجد خلال ستة قرون، ٢٥٣/١. منطقة عنيزة، دراسة إقليمية، لعبد الرحمن صادق الشريف، مطبعة النهضة العربية، ص٩. فبريدة (١) فبقية مدن القصيم (٢) فالوشم<sup>(٣)</sup> وشقرا (١) وضرمة (°) وغيرها.

ثم أتى الجيش المصري على العامر<sup>(١)</sup>، فتركه خرابًا، ثم مال إلى وادي حنيفة<sup>(٧)</sup>

- (۱) بريدة:عاصمة القصيم، وأكبر مدنها، تبعد عن الرياض (٣٠٠ كم)، وعن المدينة المنورة (٥٠٠ كم)، وعن مكة المكرمة (٧٠٠ كم)، وعن حائل (٢٥٠ كم). الرس، لعبد الله الرشيد، ص ٣٦٠ وجزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٣٦٠
- (٢) القصيم: موضع بنجد، في وسط المملكة العربية السعودية، تقع الوشم في جنوبها الشرقي، ومنحدرات عتيبة في الجنوب الغربي، ويحفها جبل شمّر من الغرب والشمال، قاعدته بريدة. معجم البلدان لياقوت الحموي (ت٦٢٦هـ)، دار صادر، بيروت، ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م، ٤/ ٣٦٠. جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٦٠ ـ ٦١.
- (٣) الوشم: إقليم من أقاليم اليمامة، يحده من الجنوب والشرق العارض وشدير، ومن الشمال القصيم، وهي مدينة عامرة متقدمة، بها مدارس وكثير من المرافق. من أشهر بلدانها: شقراء (العاصمة )، وثرمدا، وشُيقِر، والقصب، وغسلة، والوقف، وأثيثة، والفرعة، والحريقة، والداهنة.
- جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٥٧. معجم اليمامة (معجم جغرافي للمملكة العربية السعودية )، تأليف عبد الله بن محمد بن خميس، ط/٢، ١٤٨٠هـ ١٩٨٠ م، ص ٢/ ٥٠ ٤٤٤.
  - (٤) شقراء: عاصمة الوشم وقاعدته، تقع في وسطها الغربي، تحت الصفراء. المرجعان السابقان، الجزيرة، ص ٥٨، والمعجم ٥٦/٢ . . . . .
- (٥) ضَرَمَة: والآخرون يرسمونها (ضَرَمَا)، قال ياقوت: إنّ أصلها (قَرَمَا) قرية بوادي قرقرى، باليمامة.
  - انظر تفاصيل موقعها: معجم البلدان ٩/٤. معجم اليمامة ٩٢/٢ ـ ٩٧.
- (٦) العامر: ويقال ( العامرية ) وهي قرية باليمامة، منسوبة إلى رجل اسمه عامر. معجم البلدان ٤/ ١٣٢/٢.
- (٧) وادي حنيفة: (حنيفة) قبيلة شهيرة، جهيرة الصوت، قبيلة ربيعة العدنانية، نسبتها إلى جدها
  حنيفة بن لجيم بن علي بن صعب. وهذا الوادي ينسب إليها، ويقع في قلب نجد باليمامة.
  وينحدر هذا الوادي من الشمال إلى الجنوب؛ وفيها ثمانية سدود.
- انظر تفاصيل موقعه: معجم اليمامة، لابن خميس، ٣٤٨/١ ـ ٣٥٣؛ والججاز بين اليمامة والحجاز، لعبد الله بن محمد بن خميس، من منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، ١٣٩٠ هـ، ١٩٧٠ م، ص ٢٧.

ومنها إلى الجبيلة (1) حتى وصل الدرعيّة (٢) عام ١٢٣٣هـ(٣). وقد التقى ـ قبل وصوله الدرعيّة ـ مع جيش عبد الله عدّة مرات؛ كما في وقعة مادية التي انتهت بهزيمة عبد الله، ووقعة نجروش مع الترك، وانتهت بانهزام الترك، وغير ذلك من اللقاءات. (١٤) ثانيًا: سقوط الدرعيّة ( ١٢٣٣ هـ ):

كانت الدرعيّة ـ حين مولد الشيخ عبد اللطيف ـ عاصمة الدولة السعودية الأولى، وعندما بلغ الشيخ ثماني سنين من العمر، حدث بها نكبة عظيمة، ودمارٌ شديدٌ على يد المجرم إبراهيم باشا.

فبعد وصوله إليها في العام المذكور آنفًا، حاصرها حصارًا شديدًا، لم يجعل لأهلها منفذًا. ومضت خمسة أشهر والدرعيّة ثابتة، فأخذت المؤن والأرزاق في النفاد، بينما

<sup>(</sup>١) الجبيلة: سلسلة جبليّة، شرق الرياض، تمتد من الشمال إلى الجنوب، فطرفها الشمالي عند نهاية ( روضة الجنادرية ).

انظر تفاصيل موقعها: معجم اليمامة، لابن خميس، ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٢) الدرعية: بكسر الدال، وإسكان الراء، وكسر العين، فياء مشددة ـ نسبة إلى الدروع، وهم بطن من بني حنيفة ـ أو أنها منقولة عن قرية في الخط، اسمها الدرعية قد بادت. وهي قرية من قرى نجد، تقع في شمال غرب الرياض بمسافة عشرين ميلاً، وقد زحف عمران مدينة الرياض الآن فتجاوزتها إلى ما بعدها، ويشقها وادي حنيفة نصفين، وهو تحت مدينة العينية، وما بين المليبيد جنوبا إلى غصيبة شمالا. وقد كانت العاصمة الأولى للدولة السعودية قبل الرياض. انظر: الدرعية، لعبد الله بن محمد بن خميس، ص ٥، ٤٦؛ ومعجم اليمامة، لابن خميس،

<sup>(</sup>٣) انظر تفاصيل مسيرة إبراهيم باشا لغزو نجد في: عنوان المجد، ١٨٧/١ - ٢٠٤، وما بعدها. قلب الجزيرة، ص ٣٤٦. تاريخ الجبرتي، ٩٨٦/١ ، ٢٠٩١، حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، ١٠٤١ - ٢٤١ - ١٠٤١ وصقر الجزيرة، ١٦٣١ - ٦٤. تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد، لإبراهيم بن صالح بن عيس (ت١٣٤٣هـ)، ط/١، الحوادث الواقعة في نجد، لإبراهيم بن صالح بن عيس (ت١٣٤٣هـ)، ط/١، د. ١٣٤٦ م، نشر دار اليمامة، الرياض، ص ١٤٢. ١٤٤. تاريخ الدولة السعودية، د. مديحة، ص ٥١، وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر التفاصيل: عنوانِ المجد ١٨٣/، ١٨٨.

كانت تسيل على إبراهيم من القصيم والمدينة المنورة والبصرة ومصر(١).

ثم صمَّم على مهاجمة الدرعيّة، فوالى الهجوم والتخريب وإطلاق القنابل والرصاص، فهدم المساكن والمساجد؛ فأسرع أهلها إلى أميرهم عبد الله، طالبين منه الحلاص مما هم فيه، فاضطر إلى الخروج إلى إبراهيم باشا، ويسلّمه نفسه بلا قيد ولا شرط، وذلك في الثامن من ذي الحجة، سنة ( ١٢٣٣ هـ). فأظهر له الإكرام، وبعثه مع أربعمائة من رجاله إلى والده بمصر، وبالغ محمد علي في إكرامه ـ نفاقًا ـ ثم أرسله إلى الأستانة ومعه بعض رجاله، حيث أمر الباب العالى بقتله، فطوف بالأسواق مقيدًا، ليرى الترك رئيس الوهابية (٢) الذي يعدونه خارجًا علي الإسلام، ثم قتل في ميدان أيا

<sup>(</sup>١) صقر الجزيرة ١/٤٦.

<sup>(</sup>Y) الوهابية: أسم يطلقه المبتدعون، أعداء الدعوة السلفية والمناوئون لها، على دعوة شيخ الإسلام مجدد الملة، الإمام محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ، كما يسمون المناصرين لدعوته والآخذين بها (وهابين). قال مسعود الندوي ـ رحمه الله ـ: "إنّ من أبرز الأكاذيب على دعوة شيخ الإسلام، تسميتها بالوهابية، ولكن أصحاب المطامع حاولوا من هذه التسمية أن يثبتوا أنّها دين خارج عن الإسلام. واتحد الإنجليز والأتراك والمصريون فجعلوها شبحًا مخيفًا، بحيث كلما قامت أي حركة إسلامية في العالم الإسلامي... ورأى الأوربيون فيها خطرًا على مصالحهم، ربطوا حبالها بالوهابية النجديّة...". محمد بن عبد الوهاب، مصلح مظلوم ومفترى عليه، لمسعود الندوي، تعريب: عبد العليم، ص٩٥.

وانظر: تصحيح خطاً تاريخي حول الوهابية، د. محمد بن سعد الشويعر، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض، ط/٢، ١٤١٣ هـ، ١٩٩٣م. ص ٧٤.

وقد ردّ العلاَّمة أبو المعالي الآلوسي على هذه التسمية، عند رده على النبهاني - أحد الحاقدين على الدعوة السلفية، والقائلين بهذه النسبة - وبين خطأه، بأن من وافق محمد بن عبد الوهاب، ينسب إلى اسمه فيقال: محمدية، لا إلى اسم أبيه، كما فعل هذا الجاهل بالعربية. أو رأى أنه لو راعى القواعد فسماهم محمدية، غصّ هو وأعداء الحق، لأن ذلك يشعر بكونهم أتباع محمد بن عبد الله .

انظر ردود الآلوسي في: الآية الكبرى على ضلال النبهاني في راثيته الصغرى، لأبي المعالي محمود شكري الآلوسي، ( مخطوط ) بمكتبة جامعة الملك سعود، تحت رقم (٢/٨٧٢١). رقم سكروفيلم (١٤٠٠/ م)لوحة ٢ / أ . ب. تاريخ نجد، للسيد محمود شكري الآلوسي، تحقيق محمد بهجة الأثري، المطبعة السلفية بمصر، القاهرة، ١٣٤٣هـ، ص ١٠٦.

صوفيا (١) قال عبد الرزاق البيطار في حلية البشر(٢): (كان محمد علي باشا، وزيرًا على مصر للسلطان محمود، وهو الذي أمره بمقاتلة الوهابيين، فأرسل ولده إبراهيم باشا، ومعه عسكر عظيم من الأكراد والأرنؤوط وعرب مصر، لمحاربة عبد الله بن سعود أمير نجد، فقاتلهم وقتل ونهب وحرّق وحرّب وأسر عبد الله بن سعود وأرسله إلى مصر، فبعثه والي مصر إلى السلطان محمود، فصلبه، أما باقي عائلة أمراء الوهابين (المعبّر عنهم بآل مقرن) وباقي بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فإنه نقلهم إلى مصر، وأسكنهم هناك).

وبعد أن دمّر إبراهيم باشا الدرعيّة، وسوّى معالمها بالأرض، ولم يترك فيها ما ينتفع به من منزل أو نخيل أو آبار أو عيون، توجه إلى مصر سنة (٢٣٤ هـ)، مصطحبًا معه أفرادًا من آل سعود وبعض زعماء نجد، وقد كان من بينهم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، الذي اصطحب مع والده وأعمامه، وهو ابن ثماني سنين، وولّى على نجد قائدًا يدعى (إسماعيل باشا)، ثم رحل هذا إلى مصر موليا مكانه (خالد باشا)، وكان خالد هذا جبّارًا قاسيًا بطّاشًا، أذاق النجديين ألوان العذاب والذلّ، فانتشرت الفوضى، وقطعت الطريق، ونهب السفر، وكثرت الغارات. (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر في سقوط الدرعية ومقتل عبد الله بن سعود: صقر الجزيرة، ١/ ٦٤ - ٦٥. قلب الجزيرة، ص ٣٤٢. تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد، ص١٤٥ - ١٤٥. تحفة المستفيد، ص ١٤٣. تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، ١٦٨/١ - ١٦٨٨. وتاريخ المملكة العربية السعودية، للسيد محمد إبراهيم، ص ١٦١ - ١٦٦. الدرعية، لابن خميس، ص ٢٢٢ - ٢٢٤، ٣٨٧ - ٣٨٨. الدولة السعودية الأولى - عهد الإمام عبد الله ابن سعود؛ (نهاية الدولة السعودية الأولى) - للأستاذ د. منير العجلاني، ط/٢، عهد الأمام عبد الله ابن سعود الأولين (تاريخ العجيلي)، تأليف محمد بن هادي بن بكر العجيلي، ملوك آل سعود الأولين (تاريخ العجيلي)، تأليف محمد بن هادي بن بكر العجيلي، حررها في ١٢٥٠ هـ، ١٩٨٨ م، ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) حلية البشر ٨٣٩/١. الدرعية، لابن خميس، ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: صقر الجزيرة، ١٦/١.

ثالثًا: قيام محمد بن مشاري : ( ١٢٣٥هـ ):-

وفي تلك الأحوال السيئة، نهض محمد بن مشاري من آل معمر، أمراء العيينة (١)، وقد ساعدته الظروف المتدهورة، فتمكّن من الاستيلاء على أجزاء كبيرة من قلب الجزيرة؛ هي: العارض (٢)، وسدير (٣)، والوشم، والقصيم، وكان على اتفاق مع الترك العثمانيين، المرابطين في نجد حينذاك. وبينما هو منهمك في تثبيت قواعد إمارته، قدم الجيش التركي بقيادة (عبوش أغا)، وما كاد يصل عنيزة حتى بادره ابن معمر بخطاب ورسول ينبئه بأنه مطيع للباب

العالي، وتحت أمره، فرجع عبوش أغا من حيث جاء.(١)

ثم إن مشاري بن سعود الكبير (٥) ثار على ابن معمر ونازعه وقاومه، حيث إنّ ابن معمر كان قد استولى على أجزاء من نجد بما فيها ( العارض ) مقام مشاري ابن سعود،

<sup>(</sup>١) العيينة: تصغير عين (وهي عين بني عامرمن بني حنيفة) بلدة في اليمامة بنجد، كانت عامرة زاهرة في أيام النهضة الأولى لآل سعود، فخربت، ثم عادت إليها الحياة، فهي الآن بلدة كبيرة، فيها الجوامع والمدارس وكثير من المرافق الحكومية. انظر: جزيرة العرب في القرن العشرين ص ٤٤٠ معجم اليمامة لابن خميس ١٩٨/٢.

 <sup>(</sup>۲) العارض: منطقة بنجد، من قرى الشقيق، شمال قرية الراجحية. المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، مقاطعة جازان، المخلاف السليماني، لمحمد بن أحمد العقيلي، دار اليمامة بالرياض، ۱۳۸۹هـ - ۱۹۲۹م، ص ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) سدير: بضم السين، وفتح الدال، فياء ساكنة، فراء، من أكبر أقاليم اليمامة، شماليها، تنحدر أوديته من ظهر طويق ( جبل )، يحده من الجنوب ( العتك )، ومن الغرب مرتفعات جبل طويق ومنحدراته الغربية، ومن الشمال المرتفعات والقفاف المشرفة على روضة السبلة، ومن الشرق جبل مجزّل، وقاعدته المجمعة. ومن بلدانه: الحوطة، والروضة، وجلاجل، والتويم، والعودة، وحرمة، والغاط، وعشيرة، وتمير، والعطار، والرويضة، وغيرها. معجم اليمامة، ٢/ والعودة، عزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٥٨ - ٥٩.

<sup>(</sup>٤) صقر الجزيرة ٦٦/١.

<sup>(</sup>٥) هو مشاري بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، من أمراء آل سعود بنجد، وهو أحد الزعماء الفارين من مصر، وممن نفاهم إبراهيم باشا إليها، آلت إليه إمارته بعد أخيه عبد الله =

فقاومه مشاري؛ لكونه أحق منه بالحكم، غير أن ابن معمر أسره، وسلّمه إلى المعسكر التركي، الذين سجنوه إلى أن مات في السجن عام (١٢٣٥هـ).(١)

رابعًا: قيام الإمام تركي بن عبد الله (٢) واستعادته للسلطة في نجد، وطرده للقوات المصرية (٢٤٠).

استمر حكم الأتراك لنجد، من (١٢٣٣ - ١٢٤٠ه). وكان الإمام تركي بن عبد الله حينذاك متنقلاً في نجد، هاربًا من وجه إبراهيم باشا، لئلا يقتله أو ينفيه كما فعل بآل سعود. وفي السنة (١٢٣٥ه) غادر الإمام تركي الرياض هاربًا من الأتراك الذين حاصروها، وفي نفس الوقت كان ثائرًا عليهم، ومضى يجمع الكلمة، ويوحد الصفوف، ويقضي على المنازعات الداخليّة. (١٤)

<sup>=</sup>ابن سعود، وكانت إقامته في العارض، بعد أن دُمِّرَتْ الدرعيَّة، (ت ١٢٣٥ هـ). انظر ترجمته: تاريخ ملوك آل سعود، ص١٧. قلب جزيرة العرب، ص٣٤٣. صقر الجزيرة، ١/ ٦٦ ـ ٦٧. الأعلام للزركلي، ٢٢٦/٧.

<sup>(</sup>١) تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، ١٩٩/١. قلب الجزيرة، ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود (الأول) ابن محمد بن مقرن، أمير من أمراء آل سعود في نجد، وليها بعد مقتل ابن عمه مشاري بن سعود عام (١٢٣٥هـ)، كان فارًّا من وجه الترك وعمّال والي مصر ( محمد بن علي ) كان شجاعًا، أخذ على عاتقه دفع الترك ومن معهم من المصريين عن بلاده: نجد، (ت ١٢٤٩هـ). رحمه الله.

انظر ترجمته: قلب الجزيرة، ٣٤٣ ـ ٣٤٤. تاريخ ملوك آل سعود، ص ١٨. الأعلام للزركلي، ٨٤/٢. جزيرة العرب في القرن العشرين، لحافظ وهبة، ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦. تاريخ المملكة العربية السعودية، للسيد محمد إبراهيم، ص١٦٤؛ والسعودية، له أيضا، ص٢٧. الدرعية، لابن خميس، ص ٣٩٧.

ويلاحظ هنا: أنّ عبد الله ( والد تركي )، ليس هو عبد الله بن سعود الكبير، الذي أسره إبراهيم باشا بعد سقوط الدرعية، وقتله الترك في استنبول؛ كما توهم بعض الكتاب. ولزيادة الإيضاح انظر: الجدول الموضح لحكام آل سعود ص (٥٣ - ٥٤ ). جزيرة العرب في القرن العشرين، ص٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) وانظر: عنوان المجد، ١٦/٢ - ١٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر: قلب الجزيرة ص٣٤٣، صقر الجزيرة ٢٧/١، وجزيرة العرب في القرن العشرين لحافظ=

وبعد أن علم بأنّ أحد آل معمر قد قبض على ابن عمه مشاري بن سعود، وسلّمه إلى الترك، وأنّهم قتلوه حبسًا في السجن، خرج من مخبئه، ودخل "العارض" فنازع ابن معمّر برهة من الزمن وقاتله، غير أنّ ابن معمّر قتله ابن عمّه (١). فصفا الجو لتركي، وتولّى الحكم مكانه. (٢) وفي سنة (٢٣٦ه) قدم حسين بك وأبوش أغا ومعهما عسكر من الدولة العثمانية، إلى الرياض، وحصروا تركيًا في قصره. فتمكن من الهروب ليلاً، وأقام في بلدة الحلوة بنجد (١).

وفي سنة (١٣٣٧هـ) غزا إبراهيم كاشف، وأغار على قبيلة سبيع في الحاير، فكانت الهزيمة عليه، فقتل هو مع ثلاثمائة رجل. ووجهت الدولة العثمانية أبا علي البهلولي، بدلاً منه، ومعه ستمائة رجل، واستقر في الرياض<sup>(٤)</sup>.

وفي سنة (١٢٤٠هـ) قويت شوكة الإمام تركي، فزحف على الرياض، وفيها العساكر المصريّة والتركيـّة المرابطة في نجد، (٥) وحاصر الحامية التي فيها، حتى

<sup>=</sup>وهبة ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>۱) تذكر بعض المصادر أن الإمام تركيًا بعد علمه بأن ابن معمر سلم مشاري بن سعود ـ ابن عم تركي ـ إلى الترك، وأنهم سجنوه، أسرع إلى الدرعية، وقصد قصر ابن معمر، وقبض عليه وسجنه، ثم سار إلى الرياض ونازل مشاري بن معمر حتى قبض عليه، واستولى على الرياض، وسجن محمد بن مشاري ( ابن معمر ) وابنه مشاري، وقال تركي لابن معمر: إن أطلقت مشاري بن سعود أطلقتك، وإلا قتلتكما جميعا، فكتب ابن معمر إلى عامله في السدوس وإطلاقه، فامتنع من إطلاقه؛ خوفًا من القائد التركي. ثم جاء خليل أغا وفيصل الدويش وتسلما مشاري ابن سعود. ولما سمع تركي بذلك، قتل محمد معمر بن مشاري وابنه. أما مشاري بن سعود، فقد حبسه القائد في عنيزة، ومات في محبسه ـ رحمة الله عليه ـ . تحفة المستفيد، ص ١٤٧ ـ ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: صقر الجزيرة، ٦٧/١. مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٣) تحفة المستفيد، ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) تحفة المستفيد، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) انظر تفاصيل زحفه على الرياض واستيلائه عليه: عنوان المجد، ١٦/٢ ـ ١٩. قلب جزيرة العرب، ص ٣٤٣ ـ ٣٤٤. الدولة السعوديّة=

صالحه قائد الحامية (أبو علي البهلولي)، على خروج العساكر من الرياض، وعودتهم إلى بلادهم، وتأمين جميع المحاربين معهم، فتمّ ذلك. ثم عين ابن عمّه مشاري<sup>(۱)</sup> بن ناصر بن مشاري بن سعود، أميرًا على الرياض، ريثما يرتّب الإمام تركي شؤونه (۲). فغزا الإحساء والقطيف وفتحهما، وتمكّن من بعض البوادي، وأدخل كثيرًا من القرى والمدن تحت حكمه، كما انضم إليه زعماء القبائل بعد أن رأوا أنّ نجدًا قد خضعت له. ثمّ عاد إلى الرياض، وعمرها، وحصّنها بالأسوار، واتخذها قاعدة حكمه، عام ، ١٢٤ه، ومن يومئذ صارت الرياض هي العاصمة إلى اليوم. (۲)

وبولايته انتقل الحكم في آل سعود من سلالة عبد العزيز بن محمد، إلى سلالة أخيه عبد الله بن محمد، وبقي في هؤلاء إلى اليوم. (1)

ويجدر بنا الإشارة إلى أن هذا هو مؤسس الإمارة السعودية في دورها الثاني عام (١٢٣٥ه)، بعد أن سقطت، وقتل عبد الله بن سعود (٥)؛ لأنه منذ هذه السنة اعتبر الزعيم الساعي لاسترداد إمارة آل سعود، واستطاع بخلائقه الكبيرة، أن يجعل اسم آل سعود حيًّا في نفوس العرب. غير أن الأعداء كانوا قد أحاطوا به من كل جانب؛ فهو دائما مهاجم أو مدافع. (١) وفي عهده عاد الإمام عبد الرحمن بن حسن ( والد الشيخ عبد اللطيف ) إلى الرياض، قادمًا من مصر، حيث نقله إبراهيم باشا بعد سقوط الدرعية. وكان تركي قد استدعى جميع المنفيين بالرجوع إلى نجد، بعد تطهيرها من

<sup>=</sup>الثانية (١٢٥٦ ـ ١٣٠٩ هـ /١٨٠٠ م) للدكتور عبد الفتاح أبو علية، مطبعة المدينة، الرياض، ١٢٥٤هـ / ١٤٨م. ص ٢٤ ـ ٢٠. تحفة المستفيد، ص ١٤٨. تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، ٢٠٤/١ ـ ٢٠٠٧.

<sup>(</sup>۱) مشاري بن ناصر بن مشاري بن سعود.

<sup>(</sup>٢) معجم اليمامة ٤٩٧/١. مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ، ص ١٠٤. ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجعين السابقين، نفس الصفحات؛ و صقر الجزيرة ٦٧/١ - ٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: صقر الجزيرة، ٦٧/١.

<sup>(</sup>٥) المرجع السنابق.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق. وجزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٢٣٥ - ٢٣٦.

قوات المصريين والأتراك، واستتباب الأمن فيها.

مقتل الإمام تركي بن عبد الله ( ١٢٤٩هـ ) (١): ـ

في العام (١٢٤٩هـ) قتل الإمام تركي بن عبد الله ـ رحمه الله ـ، قتله ابن أخته مشاري بن عبد الرحمن بن مشاري بن سعود (٢)، وقد خامرته فكرة اغتيال خاله الإمام تركى، والاستيلاء على إمارته.

وكان الإمام فيصل بن تركي (٣)، هو الساعد القوي والعضد الوحيد والمناصر الأول لأبيه تركي (٤)، فانتهز مشاري فرصة غياب الإمام فيصل الذي كان قد خرج

- (۱) انظر تفاصيل مقتل الإمام تركي بن عبد الله:عنوان المجد، ٤٩/٢ ـ ٥٢. صقر الجزيرة، ١/ ٨٦. معجم اليمامة، لابن خميس، ٤٩٧/١. جزيرة العرب، في القرن العشرين، ص ٢٣٦. تحفة المستفيد، ص ١٠٥ ـ ١٥١. مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ، ص ١٠٥. تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، ٢٥٦/١. تاريخ ملوك آل سعود، ص ١٨.
- (٢) مشاري بن عبد الرَّحمن بن حسن بن مشاري بن سعود، أُمير من أمراء آل سعود في نجد، كان أحد الذين نقلهم إبراهيم باشا إلى مصر، وفر منها سنة (١٢٤٢هـ) فأكرمه خاله الإمام تركي، ثم تآمر على قتل خاله فقتله سنة (١٢٤٩هـ)، وقد قتله الإمام فيصل بن تركي ثأرًا لقتل أبيه، وذلك عام (١٢٤٩هـ).

انظر ترجمته: حلية البشر، ٤٢٤/١ ـ٤٢٥. الأعلام للزركلي، ٢٢٦/٧.

- (٣) هو الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود (الأول) ابن محمد بن مقرن. ولد سنة ١٢١٣هـ، كان ضمن من نقلهم إبراهيم باشا إلى مصر، بعد سقوط الدرعية، وهو أحد أمراء آل سعود في نجد، تولى الحكم عام ١٢٥٠هـ، بعد مقتل والده، وفي عام ١٢٥٤هـ استسلم للقائد التركي خورشيد باشا، الذي أرسله إلى مصر للمرة الثانية؛ ثم فر من مصر عام ١٢٥٩هـ، وعاد إلى نجد واستعاد الحكم واستمر فيه إلى أن توفي عام ١٢٨٢ هـ. انظر ترجمته: قلب الجزيرة، ص ٣٤٤ ـ ٣٤٥. تاريخ ملوك آل سعود، ص ١٩٠٤ تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد، ص ١٤٠٠ بالار عليه المحدد العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، ١٢٨١، تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، ٢٧٨/١، تاريخ المملكة العربية السعودية م ١٦٦٠ والسعودية له أيضًا، ص ٢٧٠.
  - (٤) انظر: صقر الجزيرة، ١٧/١.

غازيًا ناحية البحرين في أطراف القطيف ـ فخطط لتنفيذ فكرته الخبيثة، فاغتال الإمام تركي ـ رحمه الله ـ بواسطة خادم اسمه " إبراهيم بن حمزة " عقب خروج الإمام تركي من المسجد بعد صلاة الجمعة. وكان مشاري في المسجد فخرج شاهرًا سيفه وتوعّد الناس. ثم أسرع إلى قصر الحكم، فاستولى على جميع ما كان فيه من عتاد وأموال؛ وأمّر نفسه، وذلك سنة ١٢٤٩هـ. (١)

سَعْيُ الإِمَامِ فَيصَلِ للأَخْذِ بِالثَّأْرِ مِنْ قَاتِلِ أَبِيهِ تركِي (١٢٤٩هـ):-

لم تدم إمارة مشاري ـ بعد قتله للإمام تركي ـ أكثر من أربعين (٤٠) يومًا؛ إذ إنّ الإمام فيصل ـ بعد أن وصله نبأ مقتل أبيه ـ أسرع راجعًا إلى الرياض وأقبل بجموع كبيرة، فقاتلوا مشاريًا، فاستسلم ومن معه، وقتل هو وخمسة رجال كانوا قد اشتركوا معه في قتل تركي، رحمه الله. (٢)

خامسًا: قيام الإمام فيصل بن تركي: ( ١٢٥٠هـ -١٢٨٢هـ ): (٣)

بعد مقتل تركي بن عبد الله، ومقتل قاتله مشاري بن عبد الرحمن، قام بالأمر الإمام فيصل ـ رحمه الله ـ واجتمعت كلمة أهل نجد عليه، حتى سنة (٢٥٢هـ)، حينما أعادت العساكر المصرية كرتها على نجد، بقيادة إسماعيل أغا، وقد قدم مع خالد بن سعود (٤)، فنزل إسماعيل وخالد قصر الرياض، وبقيا إلى سنة (٢٥٤هـ)،

- (١) انظر: صقر الجزيرة، ١٨/١. وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، لعبد الرزاق البيطاري،
   ٤٢٥/١.
- (۲) انظر تفاصيل ذلك: عنوان المجد، ۲۹/۲ ـ ۲۹. صقر الجزيرة، ۱۸/۱ ـ ۲۹. قلب الجزيرة،
   ص۳٤٣ ـ ٣٤٣. الأعلام للزركلي، ۲۲٦/۷ ۲۲۷.
  - (٣) انظر: جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٢٣٦.
- (٤) خالد بن سعود (الكبير) بن عبد العزيز بن محمد بن سعود (الأول)، كان عمن نقله إبراهيم باشا إلى مصر من آل سعود، بعد سقوط الدرعية، وحينما أعادت العساكر المصرية كرتها، أرسله محمد علي مع إسماعيل أغا قائد الجيش، لاسترضاء أهل نجد، فتولى الحكم من 170٤ ـ ١٢٥٧ه، حين ثار عليه عبد الله بن ثنيان ففر إلى الدمام. وقد توفي بجدة عام ( ١٢٧٨هـ).

ثم عُزّزا بحملة يقودها ملا سليمان الكردي، بعثه خورشيد باشا<sup>(۱)</sup>. ثم رجعت الحملة الأولى إلى مصر بعد هزيمتها على أيدي أهل الحوطة<sup>(۲)</sup> والحلوة <sup>(۳)</sup> والحريق <sup>(٤)</sup>، سنة (٢٥٣).

ولما علم الإمام فيصل بهزيمة هؤلاء، أسرع إلى الرياض وحاصرها، سبعين (٧٠) يومًا، فجاء فهيد الصيفي رئيس سبيع (٥)، وقاس بن عضيب رئيس آل عاصم (٢)،

= انظر: عنوان المجد، ٢٩/٢ ـ ٧٠، وما بعدها. تاريخ المملكة العربية السعودية، للسيد محمد إبراهيم، ص ١٦٨. والأعلام أيضًا للزركلي، ٢٩٦/٢.

(١) هُو محمد خورشيد باشا، قائد ألباني مستعرب، دخل مصر صغيرًا، وتعلم في مدارسها المدنية ثم العسكرية. كان في حملة محمد على التي ذهبت إلى الحجاز، وانتدبه محمد على لقتال أهل "عسير" ثم بني حرب وجهينة، توفي بالمنصورة سنة (١٢٦٥هـ).

انظر ترجمته: الأعلام للزركلي، ١٩/٦.

(٢) الحوطة (هي حوطة بني تميم) وهي بلاد واسعة، تقع في ملتقى وادي نعام وبريك، وتسمى أيضًا حوطة الجنوب؛ تمييزًا لها عن حوطة سدير في شمال اليمامة. وأكثر سكانها من بني تميم، بني عمرو. تبعد عن الرياض حوالي (١٥٠ كم) شطر الجنوب، بعد الخرج وقبل الأفلاج.

انظر: جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٥٣. معجم اليمامة، ٣٥٤/١ ـ ٣٥٥.

(٣) الحُـلُوَة: هي البلدة الثآنية في حوطة بني تميم بعد الحلّة، وهي أعلى بلدة في وادي بريك، وسكانها جلّهم بنو تميم، من آل مرشد. معجم اليمامة، ٣٥٨/١، ٣٥٥.

(٤) الحريق: بلدة في جنوب الرياض، تقع على أعلى واد في جنوب نجد، ممتد من الشرق إلى الغرب. جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٥٣. الرس، لعبد الله الرشيد، ص ٦٧. علماء نجد، لبسام، ٢٦٥/١.

(٥) سبيع: قبيلة تقع أماكنها في وادي سبيع بين أطراف عسير الشرقية الشمالية، وبين نجد بقرب الوشم، وتمتد إلى وادي تربة ورينة، وهم أفخاذ؛ منهم بنو عامر، وبنو عمر، والقريشات، وآل عمير. جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٤٢.

(٦) آل عاصم: بطن من آل سليمان من الجحادر، من قحطان نجد، فالجحادر بطنان؛ آل الجمل وآل سليمان؛ وآل سليمان ينقسمون إلى فخذين: آل محمد وآل عاصم. وآل محمد ينقسمون إلى عشيرتين: آل طريف، منهم الحشر، وآل رزق، منهم آل كريشان. قلب جزيرة العرب، ص ١٩٧. معجم قبائل العرب، ٧٠٢/٢.

ففكا الحصار عن خالد، فرحل عنها فيصل. (١)

الإمام فيصل بن تركي ينقل ـ أسيرًا وإلى مصرمرة ثانية (٢٥٤هـ) (٢): ـ

ثم قدم خورشيد باشا بحملة معه، واصطحب خالد بن سعود ومن معه؛ لحصار الإمام فيصل في الدلم (٢) من الخرج (٤)، وبعد قتال مرير، تمّ الصلح بينهما، فسلّم الإمام فيصل نفسه إلى خورشيد، على شروط؛ هي : الصّفح عن الوطنيين، وتأمين أرواحهم وأموالهم، فإن قبل الشرط سلّم، وإلاّ فالميدان لا يزال رحيبًا. فقبل القائد المصري شروط فيصل، فسلّم نفسه إليه، في ٣٣ من رمضان سنة ١٢٥٤ هـ. فأرسله إلى مصر مع ابنيه عبد الله ومحمد، وشقيقه وابن عمّه جلوي. وظل هناك في مصر من عام ١٢٥٤هـ، حتى عام ١٢٥٩هـ؛ وبمغادرته الرياض قامت الثورات الداخليّة،

<sup>(</sup>١) انظر: معجم اليمامة، لابن خميس، ٢٩٧/١. تحفة المستفيد، ص ١٥١ - ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) وقد كان نقله إلى مصر للمرة الأولى بعد سقوط الدرعية عام ١٢٣٣هـ، فمكث هناك حتى عام ١٢٤٢هـ، ثم نقله خورشيد باشا للمرة الثانية عام ١٢٥٤هـ، وتمكن من الفرار للمرة الثانية أيضًا عام ١٢٥٩هـ.

انظر: جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٢٣٦. تحفة المستفيد، ص١٥٣. مدينة الرياض، لأحمد جاسر، ص١٠١. تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، ١/ ٣٠٥، ٣٠٨، ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) الدِّلَم: بكسر الدال المشددة ـ وبعضهم يضمها ـ، وفتح اللام، فميم، قاعدة إقليم الخرج قديمًا، وكبرى مدنها، وهي اليوم مدينة كبيرة عامرة، ذات نخيل ومزارع وعمران، بها مدارس ومرافق كثيرة، تبعد عن الرياض حوالي (١٠٠ كم). جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٥٣. معجم اليمامة، ٤٣٦/١، ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) الخَرْج: بفتح الفاء، وإسكان الراء، فجيم، منطقة باليمامة، تلتقي فيها أودية عظام، من أكبر أودية العارض، وتعتبر من منطقة العارض في قلب اليمامة، يحدها شمالاً جبال ( المغرة ) وطرف جبل الجبيل الجنوبي، والدهناء شرقا، والبياض جنوبًا، ويحدها غربًا منحدرات جبل علية الشرقية. تبعد غن الرياض أكثر من (٨٠كم) جنوبًا.

انظر: معجم اليمامة، لابن خميس، ٣٧١/١ - ٣٧٢. جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٥٢. الرُّس، لعبد الله الرشيد، ص ٦٤. ٦٦.

وأصبحت الحرب شبه أهليّة طمعًا في الحكم. (١)

وبقي خالد أميرًا على الرياض، ما عدا الحوطة والحريق، فإنهما لم يذعنا له. ولم تستقم له الأمور؛ لسوء معاملة العساكر المصريّة معه، وقد قاومه أهل نجد حتى فرّ وخرج من الرياض، وأمّر حمد بن عياف، وهرب إلى الإحساء، ثم إلى القطيف ثم إلى الكويت، ثم إلى مكة حيث مات في جدة سنة (١٢٧٨هـ). (٢)

وهنا قام الأمير عبد الله (٣)بن ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان آل سعود بثورته، واستولى على الرياض عام (١٢٥٧هـ)، فاستقام له الأمر في نجد بعد فرار خصمه، غير أن صفات الاستبداد كانت تغلب عليه. وظل على الحكم إلى أن قدم الإمام فيصل بن تركي إلى الرياض فارًا من مصر(١) (٥).

ولما وصل نجدًا، التف حوله الأنصار، فزحف بهم إلى عنيزة ـ مقر ابن ثنيان ـ فهزمه، والتف حوله رجالها، الذين كانوا ينتظرون ساعة الحلاص من ربقة الذل. وتوفي ابن ثنيان مسجونًا. وبذلك عاد حكم البلاد إلى فيصل، واسترد سلطته، التي امتدت إلى الإحساء، والقطيف، والعارض، والقصيم، والجبيل، ووادي الدواسر،

<sup>(</sup>١) انظر: قلب الجزيرة، ص ٣٤٤. صقر الجزيرة، ١/ ٧١. معجم اليمامة، ٤٩٨/١. جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: صقّر الجزيرة، ٧١/١.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن ثنيان بن إبراهيم بن ثنيان بن سعود (الأول) ابن محمد، أمير من أمراء نجد، ثار على خالد بن سعود، واستولى على الرياض ١٢٥٧هـ، وجلس على الحكم إلى أن قدم فيصل ابن تركي من مصر عام ١٢٥٩هـ، توفي في سجنه سنة ١٢٥٩هـ.

انظر: تاریخ ملوك آل سعود، ص ۲۶ ـ ۲۰. عنوان المجد، ۹۲/۲ ـ ۱۰۳ ـ الأعلام للزركلي، ۷۰/٤.

 <sup>(</sup>٤) وكان فراره هذا من مصر، هو الثاني، وكان الأول عندما كان ضمن من نقلهم إبراهيم باشا،
 انظر: تحفة المستفيد، ص١٥٦. جزيرة العرب في القرن العشرين، ص٢٣٧. تاريخ ملوك آل سعود، ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) صقر الجزيرة، ٧١/١. معجم اليمامة، ٤٩٨/١.

وعسير، وأطراف الحجاز، كما أن البحرين، ومسقط، وسواحل عمان، كانت تدفع إليه ضرائب فرضها على أمرائها. وظل الإمام فيصل يحكم البلاد حتى وفاته . رحمه الله . في ٢١ من رجب سنة (١٢٨٢هـ)، فخلفه ابنه عبد الله بن فيصل. (١)

ويشار هنا إلى أنه في عهده ـ وفي عام ( ١٢٦٤هـ) ـ عاد الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن، إلى الرياض فارًا من مصر، حيث كان نقل مع والده بعد سقوط الدرعيّة.

كما أن نشاط الشيخ ـ رحمه الله ـ السياسي، كان على أشده في هذه الفترة؛ وذلك لمحله من الإمام فيصل؛ حيث كان مرافقه في أغلب أوقاته ومستشاره. وفي ذلك قال حافظ وهبة: " وقد زار الرياض الرحالة ( بلجريف )، فوصف بلاط فيصل... كما وصف سلطة الشيخ عبد اللطيف، حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنها تأتي بعد فيصل مباشرة " (٢).

### بداية الدورالثالث من حكومة آل سعود: [ ١٢٨٢ - ١٢٩٣ هـ ]:-

تقدّمت الإشارة إلى أن هذا الدور بدأ من بداية الفتنة الأهليّة بين أبناء فيصل بن تركى، رحمه الله. وهنا نورد نبذة يسيرة عمّا حدث في تلك الفترة:

الفتنة الأهلية بين أبناء فيصل بن تركي بعد وفاته: ١٢٨٦- ١٢٩٣ (٣) بلغت الدولة السعودية في عهد الإمام فيصل بن تركي ـ رحمه الله ـ مبلغًا طيبًا، لكنها لم تدم

<sup>(</sup>١) انظر المراجع السابقة: صقر الجزيرة، ٧٢/١. المعجم، نفس الصفحة. جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٢٤٠. تحفة المستفيد، ص ١٦٥. عقد الدرر، ص٤٦. تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، ١ /٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٢٣٨ - ٢٣٩.

غير أنّي لم أتمكن من الوقوف على كتاب الرحالة المذكور؛ لمعرفة ما وصف به الشيخ عبد اللطيف.

<sup>(</sup>٣) انظر تفاصيل تلك الفتنة في: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد، ص ١٨٦٠١٧٧. قلب جزيرة العرب، ص ٣٤٥ ـ ٣٤٨. صقر الجزيرة، ٧٤/١ ـ ٧٩. تحفة المستفيد، ص ١٦٦.=

طويلاً؛ فما كاد يودّع الحياة، حتى أخذت في التقلّص؛ بسبب الحروب بين أبنائه. (١) وقد كان له أربعة أبناء: عبد الله (٢)، وسعود (٣)، وعبد الرحمن (٤)، ومحمد (٥). وكان قد جعل عبد الله ولياً للعهد؛ لأنه أكبر أولاده، ولما امتاز به من الخلائق الكريمة. (١)

= تذكرة أولي النهى والعرفان، ١/ ١٩٥ - ١٩٦. جزيرة العرب في القرن العشرين، لحافظ وهبة، ص ٢٤٠ - ٢٤٥. مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص ١٠٥. مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ، لأحمد الجاسر، ص ١٠٥ - ١١١١. الدولة السعودية الثانية، د. عبد الفتاح، ص ١٥٦ - ١٩٢. تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، ١/ ٣٦٠. تاريخ المملكة العربية السعودية، ليراهيم، ص١٧٠ - ١٧٤؛ السعودية، له أيضًا، ص المملكة العربية السعودية، د. مديحة أحمد، ص ٢٥ - ١٧٠.

(١) صقر الجزيرة، ٧٣/١.

(٢) عبد الله بن فيصل بن تركي، من أمراء آل سعود في نجد، بويع بعد وفاة أبيه عام (١٢٨٢هـ)، (ت١٣٠٧هـ).

انظر ترجمته: تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، لصلاح الدين المختار، ١/ ٣٨٥. تاريخ المملكة العربية السعودية، للسيد محمد إبراهيم، ١٧٣، السعودية، له أيضًا، ص ٢٨. تاريخ ملوك آل سعود، ص ٢٦.الأعلام للزركلي، ١١٣/٤.

(٣) سعود بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد، من أمراء آل سعود في نجد، خرج على أخيه عبد الله وصار بينهما نزاع وصراع مسلح. (ت ١٢٩١هـ).

انظر ترجمته: قلب جزيرة العرب، ص ٣٤٦. وتاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، ٣٧٦/١. تاريخ المملكة العربية السعودية، للسيد محمد إبراهيم، ١٧٣، والسعودية، له أيضًا، ص ٢٨. تاريخ ملوك آل سعود، ص ٢٩.الأعلام للزركلي، ٣٠/٠ - ٩٠.

(٤) هو عبد الرحمن بن فيصل بن تركي، أحد أمراء نجد، وهو والد الملك عبد العزيز، طال عمره حتى شهد ملك ابنه (ت ١٣٤٦هـ).

انظر ترجمته: قلب الجزيرة، ص ٣٤٧. الأعلام للزركلي، ٣٢٢/٣.

(٥) هو محمد بن فيصل بن تركي، تولّى إمارة الرياض بعد أخيه عبد الرحمن. انظر ترجمته: قلب الجزيرة، ص٣٤٨.

(٦) انظر: صقر الجزيرة، ٧٤/١.

وبعد وفاته، استقل محمد بالمنطقة الشمالية، واستقل سعود بالخرج والأفلاج (١)، وبقي عبد الله وعبد الرحمن في الرياض. وبانقسامهم ضعفت حكومتهم، وتمرّد العربان، وخرجت كل قبيلة عن حدودها، تسطو وتنهب، بعد أن كانت في عهد الإمام فيصل لا تستطيع فعل شيء من ذلك. (٢)

فكان الصراع على الحكم محتدمًا بين أبنائه، الأمر الذي أشعل نار الحرب، فصارت حروب أهليّة بينهم، اشغلت كل من كانت له حميّة دينيّة، وغيرة على دماء المسلمين، كان في مقدمة أولئك، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، رحمة الله عليه.

وكان الأمير عبد الله الفيصل، قد خلف أباه بعد وفاته، غير أن أخاه سعودًا خرج عليه، وغادر الرياض متجهًا شطر القبائل سنة (١٢٨٣هـ)، باحثًا عن الأنصار يحارب بهم أخاه عبد الله، فألقى من قبائل العجمان (٣) وبني خالد (٤) عونًا ونصرًا، وكان فيصل قد قضى على نفوذهم في الإحساء، ونهضوا لمساعدته، ومقصدهم استرداد

<sup>(</sup>١) الأفلاج: موضع باليمامة، بين العارض ومطلع الشمس، تصب فيه أودية العارض، وتنتهي إليه سيولها. وهي أربعة فراسخ طولاً وعرضًا، مستديرة.

انظر: معجم البلدان، ٢٣٢/١، ٢٧١/٤. جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٥٣. الرس، لعبد الله الرشيد، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق، نُفس الصفحة.

<sup>(</sup>٣) العجمان: قبيلة تنتسب إلى مذكر بن يام بن أصبا بن رافع بن مالك بن جشم بن حبران بن نوف بن همدان، هاجروا من نجران إلى جهات الإحساء، ثم ارتحلوا ونزلوا الصبيحية، الماء المعروف بقرب الكويت، منازلهم في جوار بني خالد، اعتبارًا من الطف إلى القير. وكانت هذه القبيلة قد أظهرت التمرد والعصيان على الإمام فيصل، وذلك سنة (٢٧٦هه). انظر: قلب الجزيرة، ص ١٩٠. جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٨٦. معجم قبائل العرب، ٢/ قلب الجزيرة، ص ٢٥٠. تحفة المستفيد، ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) بنو خالد: من أقدم القبائل العربية، منازلها على ساحل الخليج العربي، ما بين وادي المقطع في الشمال، ومقاطعة البياض في الجنوب. قلب الجزيرة، ص ١٥٤ ـ ١٥٥. جزيرة العرب في القرن العشرين، ص٤٢. معجم قبائل العرب، ٣٢٧/١.

سلطتهم المفقودة في الإحساء (١) وقد وقع بين الأخوين معارك عدة، تبادلا فيها الهزائم، كان أول لقاء بينهما في وقعة (الجودة) (٢)، سنة (٢٨٧هـ)، حيث وقعت معركة حامية الوطيس، غلب فيها عبد الله، وكسرت شوكته، فذهب يستنجد بأمراء القبائل في عنيزة وحائل، فلم يجد لديهما آذان صاغية؛ خوفًا من سعود، ولقي قولاً حسنًا لدى رئيس سبيع عساف بن اثنين، ولدى زعيم قبيلة مطير سلطان الدويش.

ثم بعث عبد العزيز أبو بطين إلي والى بغداد مدحت باشا (٣)، يستعينه على أخيه. (٤) فرأى مدحت أن الوقت قد حان لاسترداد الإحساء من آل سعود، فنهض

 <sup>(</sup>١) انظر: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد، ص ١٧٧. وصقر الجزيرة، ٧٤/١. وجزيرة العرب في القرن العشرين، لحافظ وهبة، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) وقعة الجودة: ( الجودة ) ماء معروف. وقد كانت هذه الوقعة بين سعود بن فيصل عندما قدم من عمان ومعه جنود كثيرة من العجمان، واستولى على الحسا وأخيه محمد بن فيصل، الذي جهّزه أخوه عبد الله بن فيصل لقتال سعود، بعد أن سمع بقدومه من عمان والبحرين للحسا. فنزل محمد على الجودة، فحصل بينهم وقعة شديدة في رمضان ١٢٨٧هـ؛ وصارت الهزيمة على محمد وأتباعه، وأسر محمد، وأرسله أخوه سعود إلى القطيف، فحبس هناك، إلى أطلقه عسكر الترك في ربيع الآخر، ١٢٨٨هـ.

انظر: تاريخ المملكة، لصلاح الدين، ٣٦٧/١. بعض الحوادث الواقعة في نجد، ص ١٧٩ ـ انظر: تاريخ المملكة، لصلاح الدين، ٣٦٧/١. وتذكرة أولي النهى والعرفان بأيام الواحد الديان، وذكر حوادث الزمان، للشيخ إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن، من علماء أهل القصيم في بريدة، ط/١، على مطابع مؤسسة النور للطباعة والتجليد، الرياض. ١٨٦/١، ١٩٥٠. تحفة المستفيد، ص ١٦٩٠. ١٧٠٠

<sup>(</sup>٣) مدحت باشا: (أو أحمد مدحت) ابن حاجي حافظ أشرف أفندي (أبو الأحرار) العثماني. ولد في اسطنبول، وكان أبوه قاضيًا، وسماه "محمد شفيق " وغلب عليه اسم "أحمد مدحت "ثم "مدحت " تعلم العربية والفارسية، وتقلّب في الوظائف، وعين واليًا على بغداد سنة (١٢٨٦ - ١٢٨٨هـ)، ودُعي إلى الأستانة معزولاً، فما لبث أن تولّى منصب الصدارة العظمى، وأصدر الدستور العثماني سنة (١٢٩٣هـ)، توفي سنة (١٣٠١هـ). الأعلام للزركلي، ٧ / ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٤) وعلى هذا الفعل عاتبه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وبين له بطلانه، كما سيأتي في رسالته (١١)، ص ٢٨٨.

من توّه، وبعث إلى ناصر السعدون باشا (١) ـ زعيم قبائل المنتفق (٢) ـ كما بعث إلى عبد الله بن صباح أمير الكويت يستنصرهما، وجعل القيادة العامة بيد نافد باشا<sup>(٣)</sup>.

وكان سعود بن فيصل قد دخل الرياض سنة (١٢٨٨هـ)، بعد وقعة الجودة، وخرج منها عبد الله (٤). وهنا كان للشيخ عبد اللطيف موقف مشرف، تحدث عنه إبراهيم ابن عبيد في تذكرة أولي النهى (٥) فقال: (خاف الشيخ عبد اللطيف على البلد وأهلها أن يستبيحها سعود ومن معه من الأشرار وفجار القراء، فخرج إلى سعود قبل دخوله إليها؛ خشية أن يأخذه عنوة، فتسفك الدماء وتستباح النساء، فخاطبه فيما يصلح الحال بينه وبين أخيه الإمام. فاشترط سعود الشروط الثقال على أخيه فلم تتفق الحال، فصارت الهمة فيما يدفع الفتنة ويجمع الكلمة، فرأى الشيخ - بثاقب رأيه النزول إلى هذا المتغلب، والتوثق منه، ودفع صولته، وخرج إليه رؤساء البلد والمعروفون من رجال الرياض بأمر الشيخ، فبايعوا سعودا، وأعطاهم على دمائهم وأموالهم، محسنهم ومسيئهم، عهد الله وميثاقه ).

وبذلك دخل سعود الرياض حاكما، للمرة الأولى، عام (١٢٨٨هـ)، بعد وقعة الجودة. (٦) ثم إنّ القلوب بدأت تنصرف عنه، بسبب الفظائع التي ارتكبها أنصاره

<sup>=</sup> وانظر: جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>١) ناصر الشَّعْدُون ( باشا ) أبن راشد بن ثامر السعدون، والي من رجالات هذه الأسرة في العراق، تولَّى ( المنتفق ) إقطاعًا سنة (١٢٨٢هـ) وصحب حملة وجهتها الحكومة العثمانية إلى الإحساء. توفي في الاستانة سنة ١٣٠١هـ.

<sup>(</sup>٢) تُبيلة المنتفق: من أهم قبائل العراق، منازلها في المناطق الواقعة بين البصرة وبغداد، وتتجول في الجزيرة بين الدجلة والفرات. وهو بطن من عامر بن صعصعة، من العدنانيين. انظر: معجم قبائل العرب، لكحالة، ١١٤٤/٣.

<sup>(</sup>٣) صقر الجزيرة، ١/٥٧.

<sup>(</sup>٤) تذكرة أولي النهى والعرفان، ١٩٦/١. معجم اليمامة، ٤٩٨/١. وجزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) انظر، تذكرة أولي النهي، ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) انظر: تحفة المستفيد، ١٧٤.

وأصهاره العجمان، فاجتمع أهل الرياض تحت قيادة عمه عبد الله بن تركي، وطردوه من الرياض. فوجد أخوه عبد الله بن فيصل ـ المقيم في الإحساء حينذاك ـ الفرصة السانحة، فترك الإحساء ودخل الرياض بدون مقاومة. غير أن سعودًا لم يمهله، بل جمع أنصاره وتوجه إليه في الرياض، ونازل أخاه في مكان يسمى ( الجزعة ) وهزمه، واقتحم البلدة ونهب سكانها، ودخل الرياض للمرة الثانية عام (١٢٩٠هـ). فمضى عبد الله يجمع الرجال، والتقى الأخوان أيضًا في ( البرة )، لكن عبد الله انهزم أيضًا، فرجع إلى الإحساء. (١) واستقر سعود على الحكم في الرياض، غير أنه ضعف شأنه، حتى قام عليه رجال عتيبة، تحت إمرة زعيمهم مسلّط بن ربيعان، بأعمال النهب والسلب؛ فنهبوا الجانب الغربي من الرياض، وخرج إليهم سعود فانهزم، وقتل كثير من أنصاره، وجرح هو جرمحًا بليغًا ألزمه الفراش، إلى أن مات من أثره سنة(١٢٩١هـ).<sup>(٢)</sup> وقد تحدث عبد الله البسام عن هذه الفتنة بين الأخوين فقال: (... بعد وفاة الإمام فيصل، واستيلاء الإمام عبد الله على الحكم، حدثت بين عبد الله وأخيه سعود الفيصل منازعة على الحكم، وطال النزاع بينهما، وتطور إلى تكوين جيشين من البادية والحاضرة، كل جيش تحت إمرة وتدبير واحد منهما، والتحم القتال بينهما، وتعددت المعارك، وصارت فتنة كبرى في نجد، وصار الطمع في الحكم وحبّ السلطة وإيقاد نار العداوة بين الطائفتين، مع الهوى والشيطان، كل ذلك ألهب نار الحرب وأشعلها، والشيخ عبد اللطيف، وحده، هو مطفيها، فغلب كثرة الشر، وضاع صوت الحق في

صخب أبواق الباطل...) (٣).

<sup>(</sup>۱) جزيرة العرب في القرن العشرين، لحافظ وهبة، ص ٢٤٢ ـ ٢٤٣. صقر الجزيرة، ٧٦/١. (٢) جزيرة العرب ص٢٤٣. صقرالجزيرة ٧٦/١. مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ، لأحمد جاسر، ص ١٠٩ ـ ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) علماء نجد خلال ستة قرون، ٦٦/١. وانظر تفاصيل هذه الفتنة: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد، ص ١٨١ ـ ١٨٣. تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، ٣٧٦/١ و ٥٠ . ٣٤٦. مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ، لأحمد الجاسر، ص ١٠٩ ـ ١١١١. علماء الدعوة، ص٥٠.

وبموت سعود، صفا الجو بعض الصفاء لعبد الله، ورجع إلى الرياض من الإحساء، فوجد أهل الرياض قد بايعوا أخاه عبد الرحمن، غير أن أخاه هذا كان على جانب كبير من الحكمة، فنزل عن الحكم الأحيه الكبير(١)، . وكان ذلك بفضل الله ثم بفضل مساع حثيثة قام بها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن؛ قطعًا لأشطان الفتن والثورات، وحقنًا لدماء المسلمين. وكان هذا العمل في التوفيق بين الأخوين، من أهم وآخر ما قام به الشيخ عبد اللطيف في آخر حياته؛ إذ أتته المنية بعد ذلك عام (4971 هـ).

وما كاد عبد الله يستقر في الحكم، حتى قام عليه خصومه من أبناء أخيه سعود، واستطاعواً ـ بعد مناوشات ـ أن يقبضوا عليه، فألقوه في غياهب السجن، غير أنّ محمد بن رشيد ـ أمير حائل ـ أسرع إلى الرياض، وأخرجه من سجنه بقوة، وصحبه معه إلى حائل، وجعل عبد الرحمن واليًا عليها من قبله، وذلك سنة (١٣٠٦هـ) ثم استدعاه أيضًا وجعله مع أخيه، وولي مكانه سالم السبهان.

ثم بعد سنوات أذن محمد بن رشيد لعبد الله بالرجوع إلى الرياض، بعد أن وثق منه أنه عاجز عن القيام بأي عمل عدائي؛ إذ كان مريضًا وقد دنا أجله كما أذن لأحيه عبد الرحمن أن يصحبه، فتوفي الأمير عبد الله بعد وصوله إلى الرياض بيوم واحد(٢). وهكذا كان سير الأحداث السياسيّة، في تلك الفترة التي عاشها الشيخ عبداللطيف، رحمه الله.

<sup>(</sup>١) صقر الجزيرة، ٧٦/١، جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٢٤٣. تحفة المستفيد، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر المراجع السابقة: صقر الجزيرة، ٧٦/١. وجزيرة العرب، ٢٤٤.

## ﴿ المبحث الثاني ﴾

#### الحالة الاجتماعية

كانت الجزيرة العربية مقسمة إلى مناطق عدة وأمارات تضم القبائل العربية التي أصبحت مستقرة، ولم تكن الحالة الاجتماعية في إقليم نجد تختلف عما كان سائدا في ذلك الوقت في شبه الجزيرة العربية؛ فكانت القبيلة هي الوحدة الاجتماعية الأساسية، لكل قبيلة بدوية كبيرة أمير أو شيخ، يمتد نفوذه حسب كفاءته الشخصية، وهمته وقوته وهو عادة أوفر أفراد القبيلة ثراءً (١).

وكانت أسرة آل سعود في نجد على رأس تلك المناطق، وكان سعود بن عبد العزيز، يمنح مشايخ البدو الكبار، الذين تتبعهم قبائل صغيرة، لقب أمير الأمراء.

وكانت الإمارات الرئيسيّة هي: الإحساء، والعارض، والقصيم، والوشم، والسدير، ووادي الدواسر، وجبل شمر، والحرمين، والخرج، والقطيف، وجهات عمان. فتلك كانت المناطق التابعة لحكم آل سعود في عهد سعود بن عبد العزيز (ت١٢٢٩هـ)، وكان ما بعده امتدادًا لذلك، إلى أن حدث التغيّرات السياسيّة، التي سببها الأطماع الخارجية، والنزاعات والنعرات الداخلية، كما تقدم ذكرها.

وكان لسعود من القوة والنفوذ، بحيث يستطيع عزل من يريد من زعماء القبائل وأمراء المناطق، ولكنه بصفة عامة كان يثبت من اختاره العرب لأنفسهم (٢).

وكان بين أفراد القبيلة البدو الرحل، والحضر المستقرون. أما البدو فإنهم يتنقلون بأغنامهم وإبلهم وراء المرعى حيثما وجد، ويجوبون المناطق؛ بحثًا لسبيل رزقهم، وهذه

<sup>(</sup>۱) جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٢٢٣. موارد لتاريخ الوهابيين، ص ٤٦ ـ ٤٣. الدولة السعودية الأولى (١٥٨ ١ ٢٣٣ ـ ١٩٨) ط/٢، لعبد الرحيم بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم، ص ٢٠ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق: موارد، ص ٤١ - ٤٢.

#### جدول يبين أمراء آل سعود، وفترة إمارتهم، والأدوار التي مرت بها الدولة السعودية

﴿ الدور الأول ﴾

|          | الر الكوراءون به |                                   |
|----------|------------------|-----------------------------------|
| إلى      | فترة إمارته: من  | اسم الأمير                        |
| A 11V9   | - 11mg           | ا ۔ محمد بن سعود                  |
| ۱۲۱۸ هـ  | ۱۱۷۹ هـ          | ٢ ـ عبد العزيز بن محمد            |
| A 1779   | ۱۲۱۸ هـ          | ٣ ـ سعود (الكبير) بن عبد العزيز   |
| - 17TT   | -A 1779          | ٤ ـ عبد الله بن سعود الكبير       |
| م١٢٣٥ هـ | ٦٢٢٢ هـ          | ٥ ـ مشاري بن سعود الكبير          |
|          | ﴿ الدورالثاتي ﴾  |                                   |
| P371 A   | م۱۲۳٥ هـ         | ٦ ـ تركي بن عبد الله بن محمد      |
| ١٢٥٤ هـ  | - 140.           | ٧ ـ فيصل بن تركي (للمرة الأولى)   |
| - 170V   | 3071 a           | ٨ ـ خالد بن سعود ( الكبير )       |
| ٩٥٢١ هـ  | - NOY! A         | 9 ـ عبد الله بن ثنیان             |
| ۱۲۸۲ هـ  | PO71 a           | ١٠ د فيصل بن تركي (للمرة الثاتية) |
| ۸۸۲۱ هـ  | ۲۸۲۱ هـ          | ١١ _ عبد الله بن فيصل             |
| ۱۲۹۱ هـ  | ۸۸۲۱ هـ          | ۱۲ ـ سعود بن فيصل                 |
| ٩٠٦١ هـ  | ۷۰۳۱ هـ          | ١٣ ـ عبد الرحمن بن فيصل           |
|          | ﴿ الدورالثالث ﴾  |                                   |
| ۳۷۳۱ هـ  | ٩ ١٣١٩ هـ.       | ١٤ . عبد العزيز بن عبد الرحمن     |
| ١٣٨٤ هـ  | - 1777           | ١٥ ـ سعود بن عبد العزيز           |
| - 1790   | 3 1776           | ١٦ ـ فيصل بن عبد العزيز           |
| A 12.7   | ٥٩٣١ هـ          | ١٧ ـ خالد بن عبد العزيز           |
| (1)      | ٢٠٤١ هـ          | ١٨ ـ فهد بن عبد العزيز            |
|          |                  | · ·                               |

١ - انظر: السعودية، للسيد محمد ابراهيم، ص١٩. وتاريخ المملكة العربية السعودية، لـ أيضنا، ص١٥٢.

# [ جدول يبين تسلسل الحكام في الأسرة السعودية ] سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان (مؤسس العائلة السعودية )

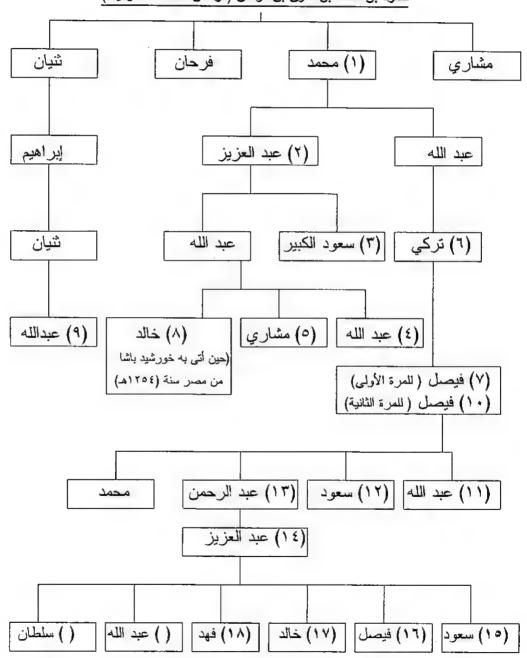

الحياة كانت في كثير من الأوقات سببًا في تقاتل القبائل من أجل المرعى ومصادر المياه (١).

أما الحضر فكانوا هم سكان الواحات والقرى، فكانت لهم صفة الاستقرار، غير أن حياتهم كانت متأثرة بحياة البدو؛ لما بينهم من صلات المصاهرة والقربي والتجارة. أما طبائعهم، فكانت تختلف حسب المناطق التي يعيشون فيها وظروف الحياة التي يعيشونها (٢).

أما منطقة نجد، فكانت مقر أمراء آل سعود، وكانت أهم العشائر النجدية: آل مرة، وبنو خالد، والعجمان في الشرق، وقحطان في الجنوب والجنوب الغربي، وسبيع والسهول في الغرب، ومطير في الشمال الغربي، وشمّر في الشمال، وعتيبة في الشمال الغربي، وحرب في الشمال الشرقي، وعَنزَة في الشمال الشرقي أيضًا (٢٠).

وكان من صفات أهل نجد التجارة؛ فإن كثيرًا منهم كانوا يسافرون إلى أطراف الروم وبقية جزيرة العرب، كما كان يأتيهم عن طريق القطيف والبحر شيء كثير<sup>(1)</sup> وكان أهل عنيزة في القصيم، وأهل الرياض، أكثر السكان حضارة، وأقلهم سكانًا وادي الدواسر والسليل.

ولم يكن النور الكهربائي معروفًا، وكان السكان يستعملون مصابيح تضاء بالبترول، وهي واردة إليهم من الخليج أو الحجاز، وأواني الطبخ من النحاس غالبًا، ويصنع البعض أنواع الفخار في نجد. وكانت حدمات الملابس كلها ترد من الخارج، إلا ما يطرم يصنع من الصوف وكذلك أغلب المصنوعات الجلدية ترد من الخارج إلا ما يلزم

<sup>(</sup>١) الدولة السعودية الأولى (١١٥٨ ـ ١٢٣٣هـ)، ص ٢٠ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٢) الدولة السعودية الأولى (١١٥٨ - ١٢٣٣هـ)، ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) انظر: جزيرة العرب في القرن العشرين، لحافظ وهبة، ص ٤٦ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) الدولة السعودية الأولى (١١٥٨ ـ ١٢٣٣هـ)، ص ٢٢.

لقراب المياه، والدلاء، والسرج، والنعال؛ فإنها كانت تصنع في نجد. (١) (٢)

أما الدرعيّة ـ العاصمة ـ على وجه الخصوص، فكانت ذات شأن كبير، ومدّ وفير، تغص بالأموال، وتزدهر بالأعمال، وتزهو بالمباني الفاخرة، وكان بها أسواق متعددة. (٣)

وبعد سقوطها في أيدي الغزاة الأتراك والمصريين، وفي عهد خالد باشا بالتحديد، انتشرت الفوضى، وقطعت الطريق، ونهب السفر، وكثرت الغارات؛ فكل من أنس من نفسه القوة، عدا على الضعيف ينهبه، وكل من عضه الجوع هب كالمجنون، يدفعه بالسلب، فلا يتورع في قتل نفس من أجل لقمة يسد بها السغب، وأصبح الناس أوابد ضارية، يفترس القوي منها الضعيف، لا قائد يقودها إلى الخير، ولا سلطان للفضيلة عليهم، ولا رادع من دين أو من خلق. (3)

وقد وصف ابن بشر حال نجد الاجتماعية، في فترة ما بعد سقوط الدرعيّة إلى قيام تركي بن عبد الله، وذكر بأنّ نظام الجماعة انحل، وتطايرت شرر الفتن في تلك الأوطان، وتعذرت الأسفار بين البلدان، وعاثت فيها العساكر المصرية، فقتلوا صناديد الرجال، وصادروا أهلها فأخذوا ما بأيديهم من الأموال، وقطعوا الحدائق، وهدموا القصور العاليات، وصار أهل نجد بينهم أذل من العبيد، وتفرّقت علماؤهم وخيارهم ما

<sup>(</sup>١) هكذا كان الأمر في ذلك الوقت، أما الآن . وفي ظل النهضة الحديثة . فقد تطورت الحياة تطورًا سريعًا وباهرًا في جميع ربوع المملكة، لا سيّما في عهد خادم الحرمين الشريفين . حفظه الله ونصر به الإسلام والمسلمين . وذلك من حيث التطور المعماري، وفي الحياة الأسرية والمنزليّة، أو الاجتماعية عمومًا. فمدينة الرياض وغيرها من المدن في المملكة العربية السعودية . حاليًا . تضاهي غيرها في البلاد الأخرى، بل قد تمتاز عن كثير منها في بلدان العالم؛ وهذا بفضل الله وحده، وتوفيقه للساهرين على هذا النمو المطرد.

<sup>(</sup>٢) انظر: جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٤٧ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: تذكرة أهل النهي والعرفان، ١/٥٥، ٩٢. الدرعيَّة، ص ٤٠٨ ـ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: صقر الجزيرة، ٦٦/١.

بين طريد وشريد، وظهر المنكر، وعدم المعروف، وصار الرجل في جوف بيته مخوفا، وتتابعت هذه المحن في تلك الجزيرة نحو أربع سنين، والشر فيها في زيادة وظهور وتمكين، حتى أنعش الله تعالى ـ أهل نجد بشبل من أشبال ملوكها؛ الأمير تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود (١).

هذا ملخص الحالة الاجتماعية في عصر الشيخ عبد اللطيف.

انظر: عنوان المجد، ٤/٢ ـ ٥ .

### ﴿ المبحث الثالث ﴾

### الحَالَةُ الدِّينيَّة

منذ أن تعاهد الأمير محمد بن سعود مع محمد بن عبد الوهاب سنة (١٥٨ه) وتحالفا<sup>(١)</sup> على تطهير جزيرة العرب من البدع والخرافات، ونشر كلمة التوحيد وحمايتها، دخلت نجد أو بالأحرى الدرعية مع سائر الإمارات الأخرى في حرب دينية دامية؛ كما فعل حاكم الإحساء ابن عريعر الخالدي، وحاكم نجران السيد حسن ابن هبة الله، اللّذان تحالفا عام (١١٧٨ه)، على الزحف على الدرعية؛ للقضاء على مهد الدعوة الدينية، وكسر شوكة دعاتها. (٢) وأمثال أولئك كثيرون. غير أن ذلك لم يثن أبناء سعود المتعاقبين على حكم البلاد السّعودية، عن التمسك بمبدإ حماية الدين ونصرة عقيدة التوحيد، وجعلها أساسًا للحكم.

فبعد وفاة الإمام محمد بن سعود (١٧٩هه)، تولّى الأمر بعده أكبر أولاده الأمير عبد العزيز بن محمد (١٢١هه)، فسار على خطة أبيه في التعاون مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب (٢٠٦٠هه)، في تجديد الدعوة، وإعلاء كلمة الله. (٣)

ويمكن تلخيص الحالة الدينيّة في العصر الذي عاشه الشيخ عبد اللطيف ـ رحمه الله ـ في الآتي:

#### أولاً: حال الدرعيّة:.

<sup>(</sup>۱) انظر التحالف بين محمد بن سعود، ومحمد بن عبد الوهاب، على نشر الدعوة: جزيرة العرب، لحافظ وهبة، ٢٢٣. قلب الجزيرة، لفؤاد حمزة، ص ٣٣٥. الأعلام للزركلي، ٦/ ١٦٣. تاريخ نجد المسمى (روضة الأفكار.) ١٠٨١. الدرعية، لابن خميس، ص١٦٣٠.

<sup>(</sup>٢) جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ٢٢٤.

فقد كانت الدرعية \_ مسقط رأس الشيخ \_ مركزًا لحماية الدين ونشر الدعوة، فهي كما وصفها الشيخ عبد الله البسام بقوله:

(... والدرعية حينئذ كعبة العلم، وموطن الدعوة، ومعهد علماء السلف، وعاصمة الجزيرة العربية، وعرين الليوث السعوديين من حماة الدين وذادة الملة الإسلامية..) (١٠) . ووصفها أيضا ـ عند ترجمته للشيخ عبد اللطيف ـ بقوله:

(... إن الدرعية الزاخرة بالعلم، والساطعة بالإيمان، والمشرقة بالدين، والآهلة بالعلماء ...) (٢).

فمن ذلك يمكننا معرفة المكانة الدينيّة، التي كانت تمتاز بها تلك البلدة.

أما بعد سقوطها في أيدي الغزاة المصريين والأتراك، فقد انقلب الحال رأسًا على عقب؛ حيث انعدم فيها - وفي سائر المناطق النجدية التي وقعت في أيدي الطغاة - كثير من مظاهر الدين، وصار أهلها - كما قال ابن بشر -: "وهجر كثير منهم الصلاة وأفطر في رمضان، وجر الرباب والغناء في المجالس، وسفت الذراري على المجامع والمدارس، واندرس السؤال عن أصول الإسلام وأنواع العبادات، وظهرت دعوى الجاهلية في كل اللاد " (٢).

#### ثانيًا: حال الإحساء:

أما في منطقة الإحساء، فكانت الأحوال الدينية مختلفة تمامًا عما كانت عليها في الدرعية. فقد كان فيها خليط من العقائد والآراء.

وقد وصف الشيخ عبد الله البسام ما كانت عليه هذه المنطقة من أحوال دينية فقال:

<sup>(</sup>١) علماء نجد خلال ستة قرون، ١/٥٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) عنوان المجد، ٢/ ٤.

(... ولما استولى الإمام فيصل على الإحساء، وكان فيها خليط من العقائد والآراء، فالرافضة (١) لهم شوكة، وعلماء الشافعية والمالكية أشاعرة (٢)، وعلماء الأحناف ماتريدية (٣)، وتشترك هذه الطوائف كلها في وسائل الشرك؛ من نحو تعظيم القبور، والغلو في الصالحين، والبدع؛ من نحو الموالد، ومراسم الموت، والجنائز.

(۱) الرافضة: هم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (وذلك أنهم طلبوا إليه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ فلم يفعل، فرفضوه، وتفرقوا عنه، فقال لهم زيد: رفضتموني؟ قالوا نعم. فبقي عليهم هذا الاسم. ومن أهم معتقداتهم: "التقية " والقول بالنص على إمامة على (، والبراءة من أبي بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ، وموالاة أهل البيت.

انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت٠٣٠هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طبع ونشر مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة، ط/٢، ١٣٨٩هـ ١٩٦٩ م، ١٩٩١، والفرق بين الفرق، لعبد القاهر بن طاهر البغدادي الإسفرائيني (ت ٤٢٩هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص ٢١. والحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، للإمام الحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني الحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني (ت ٥٥٥هـ)، تحقيق ودراسة: محمد بن ربيع ابن هادي عمير المدخلي، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، ط/١، ١٤١١هـ - ١٩٩٩م، ٤٧٨/٢.

(٢) الأشاعرة: طائفة من أهل الكلام، ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري. وهذا اللفظ ينصرف عند الإطلاق إلى أولئك الذين اتبعوه في فترة انتسابه إلى ابن كلاب؛ لذا قد نطلق عليهم أحيانًا ( الأشعرية الكلابية ).

وهم يفرّقون بين صفات الله؛ فيجعلون منها سبع صفات، يسمونها صفات المعاني، وهي:( الحياة، والعلم، والإرادة، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام ).

أما بقية الصفات، فإنّهم يوافقون المعتزلة في تأويلها، الخبريّة منها والفعليّة، وهو تأويل يفضي إلى نفيها، بحيث لا يثبتون إلاّ لازمها، فيقولون مثلاً: المراد بالرحمة الإنعام، وهكذا في جميع الصفات.

انظر: الصفات الإلهيّة في الكتاب والسنة النبوية، في ضوء الإثبات والتنزيه، لمحمد أمان ابن على الجامي، ط/١، ١٤٠٨ هـ، ص ١٣٩، ٢٢٠.

(٣) الماتريدية: فرقة كلامية تنتسب إلى إمامها أبي منصور الماتريدي الحنفي المتكلم، المتوفى سنة (٣٣٣هـ). من أهم معتقداتهم:التأويل، وأنّ ظواهرنصوص الصفات، موهمة للتشبيه، وأنها ظنيّة لا تثبت بها العقيدة.

فكان الشيخ عبد اللطيف هو المختار لمقابلة مثل هؤلاء، ومحاربة أمثال هذه الأمور، فبعثه الإمام إليهم ".(١)

فهنا نجد الأميرَ فيصل بن تركي قد انتدب الشيخ عبد اللطيف لمهمّة مقابلة أولئك القوم، ومناقشتهم وردهم إلى جادة صوابهم، فوفق لذلك، رحمه الله.

ثالثًا: الاستمرار في ظهور معارضين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحركتهم في ذلك:

منذ أن ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية السلفية، برز كثير من المعارضين لها في شتى أنحاء شبه الجزيرة العربية وخارجها، قاموا ببث سموم الفساد والتضليل، وجردوا أنفسهم للدعوة إلى البدع والخرافات، وألفوا في ذلك مؤلفات. كان من ضمن أولئك:

1- داود بن جرجيس العراقي (٢): وقد كان لهذا يد في الإفساد والتضليل حينما استوطن نجدًا، فالتف كتاب: (صلح الإخوان من أهل الإيمان، وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية وابن القيم).

ويحتوي هذا الكتاب على خبث كامن، وسمّ دفين؛ إذ إن من اطلع على عنوان هذا الكتاب، قد يحسبه ضمن الكتب المناصرة لعلماء الدعوة، والواقع أنه دافع فيه عن = انظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات، لشمس الدين محمد أشرف،

(١) علماء نجد خلال ستة قرون، ١/٥٨.

رسالة ماجستير على الآلة الكاتبة، ص ٥.

(٢) هو داود بن سليمان بن جرجيس، البغدادي النقشبندي الحالدي، من أهل بغداد، ولد سنة (٢) هو داود بن سليمان بن جرجيس، البغدادي النقشبندي الحالدي، من أهل بغداد، ولد سنة (٢٣١هـ) قام برحلات إلى الحجاز والشام، وله مناظرات مع السلفيين، حيث دعا إلى الاستعانة والاستعانة والاستعداد من الأموات، وألّف في ذلك كتاب: صلح الإخوان، والمنحة الوهابية في الرد على الوهابية، ورسائل مشتملة على الهذيان والكذب والبهتان، توفي يوم الاثنين، ١٩ من رمضان، سنة (١٩٩١هـ).

انظر ترجمته: المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر، لأبي المعالي محمود شكري الآلوسي، تحقيق عبد الله الجابوري، دار العلوم، الرياض، ١٤٠٢ هـ/١٩٨٢م، ص=

الاستغاثة بالأموات، وضلّل معارضي ذلك، ونقل فيه حمسين موضعًا من كتب ابن تيمية وابن القيم وغيرهما، يزعم أنها تشهد له على استحباب دعاء الموتى والاستغاثة بهم.

٢- عثمان بن منصور (١)، وكان طاغية من أهل البدع، ألف في السبّ وشتم شيخ الإسلام ومجدد الدعوة السلفيّة محمد بن عبد الوهاب كتابًا سماه ( جلاء الغمة من تكفير هذه الأمة )، والمراد بالأمة عنده، عبدة الأصنام، فانتصر لهم فيه، وضلّل أهل التوحيد (٢).

٣ - يوسف بن إسماعيل النبهاني (٢) صاحب كتاب شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، والراثية الصغرى، وغيرهما، أظهر فيها حملة عنيفة على من سماهم وهابيين.

= 209 ـ 27٢. والدر المنتثر في رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر، لعلي علاء الدين الآلوسي، تحقيق: جمال الدين الآلوسي، وعبد الله الجابوري، وزارة الثقافة والإرشاد، دار الجمهورية، بغداد، ١٣٨٧، ١٩٦٧م، ص١٧٤.أعلام الزركلي، ٣٣٢/٢. معجم المؤلفين، ٢٣٦/٤.

(۱) عثمان بن عبد العزيز بن منصور بن أحمد، الناصري العمري، ولد في الفرعة وقرأ على علماء سدير، ثم سافر إلى العراق وقرأ على علمائها، ومن أشهرهم داود بن جرجيس، شرح كتاب التوحيد التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، سماه: ( فتح الحميد، شرح كتاب التوحيد)، قال الشيخ عبد اللطيف: " والرجل فيه رعونة...حتى إنّ كتابه الذي زعم أنه شرح على التوحيد، رأيت فيه من الدواهي والمنكرات مالا يحصيه إلاّ الله.. " وكان مترددا في اتجاهه العقائدي. تولى قضاء حائل وسدير، (ت ١٢٨٢هـ).

علماء نجد خلال ستة قرون، ٢٩٣/٣ ـ ٢٩٩ .

(٢) انظر: تذكرة أولي النهى والعرفان ٢٢٦/١.علماء الدعوة، ص ٤٩ ـ ٥٠. مقدمة دلائل الرسوخ، ص ٣ ـ ٧.

(٣) هو يوسف بن إسماعيل النبهاني، عمل في القضاء والصحافة، له عدة كتب، تضمنت الطعن والافتراءات على من سمّاهم " وهايين "؛ لمنعهم الاستغاثة بالموتى؛ مثل كتاب: " شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الحلق "، وله " الرائية الصغرى "، رد عليه الإمام أبو المعالي الآلوسي في " الآية الكبرى " (ت ، ١٣٥هـ).

فقام في مقابلة هؤلاء، علماء سلفيون دعاة، وأخذوا يردون على ما يبثه أولئك الطغاة من مفتريات حول دعوة الحق، والعقيدة الصحيحة، ويفتدون مزاعمهم؛ فألفوا في ذلك مؤلفات، كان من أهمها:

ردود العلماء على كتاب ابن جرجيس (صلح الإخوان) المتقدم، فقد تصدّى للردّ على هذا الكتاب، جملة من العلماء؛ هم:

أ ـ الشيخ العلاّمة عبد الرحمن بن حسن ـ والد الشيخ عبد اللطيف ـ الذي قام بالردّ والرّدع على شبهات هذا المفتري، وذلك في كتاب سماه: ( القول الفصل النفيس ).

ب ـ ابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن الذي تبعه في الرد على تلك الشبه، وذلك في كتابه:

( منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ). (١) إلا أنّ المئيّة عاجلته فلم يكمله.

ج ـ العلاّمة العراقي السيد محمود شكري الآلوسي (ت١٣٤٦هـ) الذي قام بعد وفاة الشيخ عبد اللطيف، بإكمال ما بدأه الشيخ من الردّ، تتمة للفائدة، وذلك في كتاب سماه: ( فتح المنان في الرد على صلح الإخوان تتمة منهاج التأسيس ).

د. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبو بطين (ت ١٢٨٢هـ) الذي قام بالدور نفسه، في كتابه: ( تأسيس التقديس في الرد على ابن جرجيس )، وكتاب ( الانتصار في الرد على ابن جرجيس ) أيضًا (٢).

هـ ( تحفة الطالب والجليس في الرد على داود بن جرجيس )، وهو أيضًا كتاب

<sup>=</sup>انظر ترجمته: الأعلام للزركلي، ٢١٨/٨. مجلة المنار، م١٣، ج١٠، ص ٧٩٧. (١) انظر: هدية العارفين، ٢١٩/١. إيضاح المكنون، ٢٥٥/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: علماء نجد خلال ستة قرون، ٧٤/٢. ومقدمة كتاب: منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود ابن جرجيس، للشيخ عبد اللطيف (١٢٩٣هـ)، دار الهداية، للطبع=

للشيخ عبد اللطيف، رد به على ابن جرجيس.

و ـ ( دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ )، وهو كتاب رد به الشيخ عبد اللطيف أيضًا، على مفتريات داود بن جرجيس .

ومن الكتب التي ظهرت في الرد على دعاة الضلالة أيضًا:

كتاب مصباح الظلام (١)، الذي رد به الشيخ عبد اللطيف على كتاب عثمان بن منصور "كشف الغمة" المتقدم ذكره.

وبهذا نختم ملخص ما كان عليه عصر المؤلف، من النواحي السياسية، والاجتماعية، والدينيّة.

\* \* \* \*

<sup>=</sup>والنشر والترجمة، الرياض،ط/٢، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م. ص ٥. (١) سيأتي ذكره ضمن مؤلفات الشيخ.

## ﴿ الفصل الثاني ﴾

حياة المؤلف

المبحث الأول : اسمه ونسبه. المبحث الثانى : ولادته وأسرته.

المبحث الثالث : صفاته الذاتية والفكرية.

المبحث الرابع : نشأته العلمية ورحلاته. المبحث الخامس : شيوخه.

المبحث السادس : تلاميذه.

المبحث السابع : ثقافته وإنتاجه العلمي.

المبحث الثامن : عقيدته. المبحث التاسع : أعماله ووظائفه.

المبحث العاشر : حياته السياسيه.

المبحث الحادي عشر : وفاته والمرثيات التي قيلت فيه.

المبحث الثاني عشر : ثناء العلماء عليه.

## ﴿ اللَّبُحَثُ الأَوَّلُ ﴾

### اسمه ونسبه (۱)

### هو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن (٢) بن الشيخ

- (١) المراجع التي ترجمت للشيخ: الدرر السنيّة في الأجوبة النجدية، جمعه: عبد الرحمن بن القاسم العاصمي القحطاني النجدي، الجزء الثاني عشر ( وهو كتاب تراجم أصحاب الرسائل والأجوبة )، مؤسسة النور للطباعة والتجليد، الرياض، ط/ ١، جـ ١٢/ ٦٦ ـ ٧٥. علماء نجد خلال ستة قرون، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام، نشر مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ٦٣/١ ـ ٧١. عنوان المجد في تاريخ نجد، لابن بشر، ص٢٠. كتاب عقد الدرر، فيما وقع في نجد من الحوادث في القرنُ الثالث عشر، وأول الرابع عشر، للشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى النجدي الحنبلي، ذيل به على كتاب ( عنوان المجد في تاريخ نجد ) للشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر النجدي، تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف ابمن عبد الله آل الشيخ، طبعة وزارة المعارف، بالمملكة العربية السعودية. ص ٧٧ ـ ٧٨. علماء الدعوة، لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ. مطبعة المدنى بمصر، طبعة عام ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦م. ص ٤٧ ـ ٥٨. مشاهير علماء نجد وغيرهم، لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله، ط/٢، دار اليمامة للبحث، الرياض، ١٣٩٤ هـ، ٩٣ ـ ١٢١. تذكرة أولى النهي والعرفان، ٢٢٠/١ . ٢٣٥. معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، نشر مكتبة المثنى، ١٣٧٧هـ، ١٠/٦ ـ ١١. الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، لخير الدين الزركلي (ت ١٣٩٦هـ)، ط/٢، ١٣٨٩ هـ، ١٨٢/٤. (بدون صور ).
- (٢) هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولد في مدينة الدرعية سنة ١٩٣ هـ، والدرعية حينئذ موطن الدعوة، ومهد علماء السلف، وعاصمة الجزيرة العربية، وعرين الليوث حماة الدين وذادة الملة الإسلامية. نشأ بها وعاش فيها، وكان ممن نقل إلى مصر حين نكبة الدرعية عندما خرّبها إبراهيم باشا، وعاد إلى الرياض في عهد الإمام تركي بن عبد الله ـ رحمه الله ـ وصار قاضيًا، ويرجع إليه في الفتوى. له مؤلفات منها:

" فتح المجيد شرح كتاب التوحيد "، وهو تهذيب وإكمال لكتاب: " تيسير العزيز الحميد " لابن عمه سليمان بن عبد الله، وله " قرة عيون الموحدين " و " الرد على عثمان بن= حسن (١) بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أبو عبد الله، الإمام العلامة، والقدوة الفهامة، حاوي علوم الفروع والأصول، الفقيه الحنبلي (٢).

\* \* \* \* \*

<sup>=</sup>منصور"، " والرد على داود بن جرجيس " وغيرها. توفي سنة ١٢٨٥هـ، ودفن في مقبرة العود، في الرياض. رحمة الله عليه.

انظر ترجّمته المراجع السابقة: عنوان المجد، ۲۰/۲ ـ ۲۳.الدرر السنية، ۲۰/۱۲ ـ ۲٦. علماء نجد، ۲/۱ - ۲۲. مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص ۷۸ ـ ۹۲.علماء الدعوة، ص ٤٨.

<sup>(</sup>١) هو الشيخ حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمهم الله، أنجب ابنًا واحدًا هو العلامة عبد الرحمن بن حسن، والد الشيخ عبد اللطيف.

علماء الدعوة، لعبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبدالله، ص ٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر:علماء نجد، ٦٣/١. علماء الدعوة، ص ٤٧. الأعلام للزركلي، ١٨٢/٤.

## ﴿ المبحث الثاني ﴾ ولادته وأسرته

#### أولاً: مولده: ـ

ولد ـ رحمه الله ـ في بلدة الدرعيّة، سنة ١٢٢٥هـ (١).

ثانيًا: أمه:.

أما والدته، فهي بنت عم أبيه، الشيخ عبد الله (٢) ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فجاء كريم الأبوين عريق الأصلين (٣).

ثالثًا: زواجه:ـ

أما عن زواجه، فقد أقام الشيخ ـ رحمه الله ـ في مصر<sup>(ئ)</sup>، فنشأ بها وتزوج فيها، وطالت إقامته فيها حتى بلغت واحدا وثلاثين عامًا (°).

وقد تزوّج ـ رحمه الله ـ بالثانية في الهفوف بالإحساء بعد عودته من مصر، عندما أرسله الإمام فيصل بن تركي إلى هناك لتقرير عقيدة السلف. فتزوج هناك من ابنة عبد الله بن أحمد الوهيبي، التي أنجبت منه ولده عبد الله بن عبد اللطيف (٦).

<sup>(</sup>١) الدرر السنية، ٦٦/١٢.عقد الدرر، ص ٧٧. معجم المؤلفين، ٦٠/٦.

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته ضمن شيوخه ( الشيخ الثاني ).

<sup>(</sup>٣) علماء نجد خلال ستة قرون، ٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) سيأتي بيان ذهابه إلى مصر في المبحث الرابع، عند ذكر نشأته ورحلاته.

<sup>(</sup>٥)علماء الدعوة لعبد الرحمن بن عبد اللطيف، ص ٤٧، وعلماء نجد خلال ستة قرون، ٦٤/١.

 <sup>(</sup>٦) انظر: علماء نجد خلال ستة قرون، ٢/ ٥٢٥ ـ ٢٦٥، ترجمة ولده ( عبد الله ) في هامش الصفحة التالية (٧٠).

### رابعًا: أولاده: - (١)

وقد خلف ـ رحمة الله عليه ـ ثمانية أبناء علماء فضلاء، هم:

١. الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف (٢).

٢. الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف (٣).

(۱) انظر ذكر أولاده في: تذكرة أولي النهى والعرفان، ٢٣٤/١. الدرر السنية، ٢٢/١٢. علماء نجد خلال ستة قرون، ٧٠/١. مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص١٢٠. علماء الدعوة، ص٩١. عقد الدرر، ص ٧٨.

(٢) هو الشيخ العلامة عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولد في مدينة الهفوف في الإحساء عام ١٢٦٥ه، وذلك حين كان والده في الإحساء، حيث أرسله الإمام فيصل بن تركي لتقرير عقيدة التوحيد، نشأ في بيت علم ودين وورع، وحفظ القرآن صغيرًا، وقرأ على جده لأمه الشيخ عبد الله بن أحمد الوهبي، وعلى جده لأيه الشيخ عبد الله عبد الرحمن، وعلى أبيه، وعلى علماء الرياض، رحمة الله عليهم أجمعين، وبعد وفاة والده، رحل إلى الأفلاج وقرأ على الشيخ حمد بن عتيق، فصار عالمًا جليلاً، فاشتهر في نجد بالعلم، وبعد صيته، فتوافد عليه طلاب العلم من آفاق نجد عاش عشرين عامًا في ولاية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل، وصاهره الملك بزواجه من بنته، فالشيخ عبد الله هو جد صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود لأمه. له رسائل عديدة في أجزاء الرسائل والمسائل النجدية. (ت ١٣٣٩هـ)، وخرج في جنازته جلالة الملك عبد العزيز، ودفن في مقبرة العود.

انظر ترجمته في: علماء الدعوة، ص ٥٩ ـ ٦٤. الدرر السنية، ٩٦/١٢ ـ ٩٩.علماء نجد خلال ستة قرون، ٧٢/١ ـ ٧٨. عقد الدرر لإبراهيم ابن صالح، ٧٨ ـ ٨٠. مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص ١٢٩.

(٣) هو الشيخ العلامة إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولد في مدينة الرياض عام ١٢٨٠هـ، ونشأ بها، ودرس عن والده وحفظ القرآن، وقرأ على أخيه عبد الله وعلى الشيخ حمد بن فارس ومحمد بن محمود، حتى مهر في التوحيد والتفسير والحديث والفقه، عينه الملك عبد العزيز قاضيًا لمدينة الرياض عام ١٣١٩هـ. (ت ١٣٢٩هـ). رحمه الله.

انظر ترجمته في: الدرر السنية، ٢٢/١٢ ـ ٨٦. وعلماء نجد خلال ستة قرون، ١٢٦/١ ـ ١٢٨. مشاهير علماء نجد وغيرهم، ١٢٥.

- ٣. الشيخ محمد بن عبد اللطيف (١).
  - ٤. عبد العزيز بن عبد اللطيف (٢).
    - ٥ عمر بن عبد اللطيف (٣).
- ٦- عبد الرحمن بن عبد اللطيف (٤).
  - ٧. صالح بن عبد اللطيف (٥).
- (۱) هو محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ولد في مدينة الرياض عام ١٢٨٢هـ، ونشأ بها وقرأ القرآن، ثم قرأ على أخيه عبد الله وعلى الشيخ محمد ابن محمود، والشيخ حمد بن عتيق، وغيرهم، رحمهم الله، فصار له اليد الطولى في التوحيد والتفسير والحديث، عينه الملك عبد العزيز قاضيًا في الوشم، ومقر عمله في شقراء، ثم بعثه إلى عسير وبلاد الحجاز مرشدًا وداعيا، وتصدى للإفتاء والتدريس، له رسائل وأجوبة. ت ١٣٦٧هـ)، رحمه الله.
- انظر ترجمته:علماء نجد خلال ستة قرون، ٨٤٩/٣. مشاهيرعلماء نجد وغيرهم، ص ١٤٦. (٢) ذكره عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله في: علماء الدعوة، ص٩٢. وفي مشاهيرعلماء نجد، ص ١٢٠.
- (٣) هو الشيخ عمر بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، ولد بمدينة الرياض عام ١٢٨٤ هـ، قرأ على أخيه الأكبر عبد الله، وعلى الشيخ محمد بن محمود وغيرهما. كان يغزو مع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وولاه خطابة جامع الرياض الكبير خلفًا لأخيه عبد الله. (ت١٣٦٥هـ)، رحمه الله.
  - مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص ١٤٤.
- (٤) هو الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. ولد بمدينة الرياض عام ١٢٨٨ه، وكفله أخوه عبد العزيز بعد وفاة أبيه ١٢٩٣ه. وقرأ على أخيه عبد الله وعلى الشيخ عبد الرحمن مفيريج وحمد بن فارس، عين قاضيًا لهجرة ساجر المعروفة في الله وعلى الشيخ عبد الرحمن مفيريج وحمد بن فارس، عين قاضيًا لهجرة ساجر المعروفة في السرّ بنجد عند سكانها الرّوقة. صحب الملك عبد العزيز . رحمه الله . في دخوله مكة عام ١٣٤٣ه، وعين قاضيًا للخرج عام ١٣٥٠ه ( ت١٣٦٦ه)، رحمه الله. مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص ١٤٥٠.
  - (٥) لم أقف على ترجمته.

٨ ـ أحمد بن عبد اللطيف (١).

وجميع هؤلاء عدا أحمد نشأوا في الرياض حيث مولدهم، خلا عبد الله الذي كان مولده في الإحساء عاشوا وتعلموا فيها وماتوا فيها. (٢)

أما أحمد، فهو أكبر أولاده، ولد في مصر، ولما أراد الشيخ الخروج والعودة إلى نجد، عرض عليه الخروج معه، فامتنع، وهو مهندس بناء، ولما سافر عمّه إسحاق ابن عبد الرحمن إلى القاهرة لطلب العلم، رأى ابن أخيه هذا، وبعد ذلك انقطعت أخباره. (٣)

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) علماء الدعوة، ص ٥٨، ٩١. علماء نجد خلال ستة قرون، ٧٠/١.

<sup>(</sup>٣) المرجعان السابقان: علماء الدعوة، ٩١،٥٧ - ٩٢. مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص١٢٠. علماء نجد، ٧٠/١ - ٧١.

## ﴿ المبحث الثالث ﴾

#### صفاته الذاتية والفكرية

كان للشيخ عبد اللطيف ـ رحمه الله ـ صفات ذاتية مميزة، تميزه عن غيره من سابقيه وأقرانه من آل الشيخ، رحمهم الله.

#### أما صفاته الذاتية:\_

فكان من أبرزها، أنه كان ضحم الجثة، قوي البنية، سليم الأعضاء والحواس، أبيضًا مشربًا بحمرة، كثّ اللّحية، مستدير الوجه، جهوريّ الصوت، حاد البصر. كما اشتهر ـ رحمه الله ـ بجمال الخط، ووضوح العبارة، وفصاحة اللّسان، وكانت اللهجة المصرية الحفيفة تغلب على لغته، نظرًا لطول مكثه في مصر منذ سن الطفولة.

وكان مهيب الطلعة، قوي الشخصية، جسورًا في قول الحق، صادق اللهجة، مخلصًا لدينه، غيورًا على حرمات الإسلام، متفانيًا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ناصحًا متقبلاً للنصائح، وكان ذاكرًا لله ـ تعالى ـ، وتلاوة آيات القرآن ديدنه، كما كان ـ رحمه الله ـ مهابًا محترمًا عند ولاة الأمور ومن دونهم من الحاصة والعامة. (١)

#### أما صفاته الفكرية: ـ

فقد كان أكثر علمًا من سابقيه، باستثناء والده الشيخ عبد الرحمن، وجده الكبير الإمام محمد بن عبد الوهاب، رحمة الله عليهم، وقد كان يتصف بحدة الذكاء والفطنة وسرعة الحفظ. (٢)

<sup>(</sup>۱) انظر: علماء الدعوة، ص ٤٩. تذكرة أولي النهى والعرفان، ٢٢٣/١. مقدمة الرسائل المفيدة، للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، بقلم عبد الرحمن بن سليمان الرويشد، ص ١٤. (٢) المراجع السابقة.

قال عنه الشيخ إبراهيم بن صالح في عقد الدرر (١): "... وكان ـ رحمه الله ـ في الحفظ آية باهرة، متوقد الذكاء، كأن العلوم نصب عينيه، وكان كثير المطالعة، ملازمًا للتدريس، مرغبا في العلم، معينا عليه...".

وقال عبد الرحمن بن القاسم القحطاني في الدرر السنيّة (٢): "لم يُرَ شخص له من الكمال في العلوم والصفات الحميدة، التي يحصل بها الكمال لسواه؛ فإنّه ـ رحمه الله ـ كان كاملاً في صورته ومعناه، من الحسن والإحسان، والحكم والسؤدد، والعلوم المتنوّعة، والأخلاق الجميلة، والأمور المستحسنة التي لم تكمل من غيره. وقد عُلِم من كرم أخلاقه وحسن عشرته، وهيبته وجلالته، وفور حلمه، وكثرة علمه، وغزارة فطنته، وكمال مروءته، ودوام بشره، وعزوف نفسه عن الدنيا وأهلها، والمناصب لأربابها، ما قد عجز عنه كبار الأكياس...".

كما وصفه المترجمون له بجميع ما يمكن الاتصاف به من أوصاف خيرة؟ كقول إبراهيم بن عبيد وغيره عند ترجمته: "الشيخ الإمام النبيل، العلاّمة الجليل الألمعي، الماهر الهمام، والحبر السميدع (٢) المقدام، البحر الزاخر، والعلم الظاهر، ذو الأخلاق الزكية والمناقب الجلية، شيخ الإسلام، وقدوة العلماء الأعلام... وكان على شيء عجيب من البصيرة في الدين، وسعة الحلم، وكمال الأدب... " (٤).

وقال الشيخ عبد الرحمن القحطاني: "الإمام العالم العلامة، العالم العامل، الحبر العلم الكامل، سيد أهل الإسلام في زمانه، وقطب فلك الأنام في أوانه، أوحد البلغاء،

<sup>(</sup>١) عقد الدرر، ص ٧٨. وانظر هذا الكلام في: تذكرة أولي النهى والعرفان، ١/ ٢٢٢. (٢) الدرر السنيّة، ٦٢/١٢ - ٦٧.

<sup>(</sup>٣) السميدع: الدؤوب في العمل، الذي لا يعرف الإعياء.

انظر: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير. أساس البلاغة، للطاهر أحمد الزاوي، الدار العربية للكتاب، ط/٣، ١٩٨٠م. ١٩٨٢؛ ولسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت، لبنان، ٢١٩/٣، مادة (سمد).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: تذكرة أولي النهي، ٢٢١/١، ٢٢٣.

بدر الفصحاء... سيف السنة المسلول، حاوي المعقول والمنقول، البليغ المصقع<sup>(۱)</sup>، واللوذعي البلتع<sup>(۲)</sup>، الفاضل الفصيح، المجاهد النصيح..." (۳).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) مصقع: أي بليغ. لسان العرب، ٢٠٣/٨. مادة (صقع ).

<sup>(</sup>٢) بلتع: أي حاذق ظريف متكلم. المرجع السابق، ٢٠/٨. مادة ( بلتع ).

 <sup>(</sup>٣) الدرر السنية، ٦٧/١٢. وانظر ما وصفه به المترجمون من الصفات: علماء نجد خلال ستة قرون، ٦٣/١. عقد الدرر، للشيخ إبراهيم بن صالح، ص ٧٧.

## ﴿المبحثُ الرَّابِعُ﴾

#### نشأته العلمية ورحلاته

نشأ ـ رحمه الله ـ في بلدته الدرعية مسقط رأسه وعاصمة الدعوة السلفية؛ فقرأ فيها القرآن وحفظه، وتعلم دروسه الأولى، في الكتاتيب المنتشرة في تلك البلدة؛ وربي فيها تربية إسلامية كريمة، في بيت والده وأعمامه، إلى أن بلغ ثمان سنين (١).

وقد كانت الدرعيّة حينذاك تعج بحركة العلم والعلماء؛ كما وصفها القحطاني: " أنها كانت كعبة العلم، وموطن الدعوة، ومعهد علماء السلف، وعاصمة الجزيرة العربية " (٢).

ووصفها الشيخ عبد الله البسام بقوله: "... إن الدرعية الزاخرة بالعلم، والساطعة بالإيمان، والمشرقة بالدين، والآهلة بالعلماء،... أصيبت بالنكبة..." (").

فهو - رحمه الله - بعد بلوغه سن التمييز، حصل له رحلة إجبارية، لم تكن في حسبانه، إذ إنه وهو في ذلك العمر المبكر - مع ما كانت تمتاز به بلدة الدرعية من نشاطات علمية واسعة - لم يكن قد حان له وقت ليخرج في طلب العلم. وهكذا توالت رحلاته كما نعرض لها هنا كالآتي:

#### أولاً: رحلته إلى مصر، سنة (١٢٣٣هـ):ـ

عندما بلغ الشيخ ـ رحمه الله ـ الثامنة من عمره، حلّت ببلدته الدرعيّة كارثة كبرى، ومصيبة عظمى، وهي النكبة العثمانية الهمجية العدائية؛ حيث دمرت بأيدي

<sup>(</sup>١) الدرر السنية، ٦٦/١٢. وانظر: الأعلام، للزركلي، ١٨٢/٤. مقدمة الرسائل المفيدة، بقلم عبد الرحمن بن سليمان الرويشد، ص ١١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، الدرر، ١٢ / ٦٠.

<sup>(</sup>٣) علماء نجد خلال ستة قرون، ٦٣/١.

السلطة الغازية، وأسقطت حكم البلاد فيها. وكان ذلك بقيادة المجرم الطاغية إبراهيم باشا (١) ابن محمد علي باشا، ومعه جيش كبير من المرتزقة والخونة وأعداء

الدولة السلفية (٢) فعند ذلك، نقل ـ رحمه الله ـ مع والده وأعمامه وحمولته (٢) إلى مصر، وكان نقلهم إلى هناك بأمر وزير الخليفة العثماني على مصرحينذاك محمد على باشا(٤).

بذلك تمت رحلته المصرية التي لم تكن أساسًا رحلةً علميةً، غير أنها تحوّلت بفضل الله - تعالى - إلى رحلة علميّة،أفاد منها الشيخ - رحمه الله - وكانت له منطلقًا في مسيرته العلمية.

قال الشيخ عبد الله البسام:

"... إلا أنه وإن انتقل من مربع من مرابع العلم، ومعهد من معاهده، فقد دخل في مدينة العلم، واستقر في دار من دوره، فهذا الأزهر الشريف تعقد في جنباته وأروقته حلقات التفسير، والحديث، والأصول، وعلوم التفسير، وعلوم الحديث، والفقه وأصوله، وعلوم العربية؛ من النحو، والصرف، والبيان، وغير ذلك، وها هم كبار العلماء متوافرون ليلاً ونهارًا لإمداد الطلاب بمزيد من العلم والعرفان. وها هي المكتبات العامرة بنفائس الكتب وذخائر المراجع، فصار العلم سلوته في غربته، والأزهر جليسه في وحدته، والعلماء أنسه في وحشته، فصار يتردد بين بيته والأزهر الشريف"(٥).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته، في ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) انظر تفاصيل ذلك الغزو في:عنوان المجد لابن بشر، ١٩٦/١ ـ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) الحمولة: بلغة أهل نجد الاصطلاحية تعنى: العشيرة.

انظر:علماء الدعوة، ص ٤٧ (الهامش).

 <sup>(</sup>٤) انظر: الدرر السنية، ٦٦/١٢. وعلماء الدعوة ص ٤٧.علماء نجد خلال ستة قرون، ٦٣/١ مقدمة الرسائل المفيدة، للشيخ عبد اللطيف، ص ١١ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٥) علماء نجد خلال ستة قرون، ٦٣/١.

وقال أيضًا: " وطالت إقامته فيها حتى بلغت واحدًا وثلاثين عامًا، قضاها كلها

في العلم، تعلما وبحثا، ومراجعةً ومذاكرةً، حتى صار من حملة العلم الكبار، وأوعيته الواسعة " (١).

وبهذا يكون الشيخ ـ رحمه الله ـ قد عوّض على مصيبة التهجير، وما لقي من جرائها من آلام وأوجاع، عوّضها بما حصل عليه من علم وفضل، فكانت رحلته رمية من غير را م (٢).

### ثانيًا: عودته إلى نجد سنة ٢٦٤هـ:ـ

لما طهرت نجد من الجيش العثماني المحتل بفضل الله تعالى، ثم بفضل الإمام تركي بن عبد الله، الذي هزمهم وطردهم وسكنت بعد فتن مشاري وعبد الله ابن ثنيان، ولانت المحافظة عليهم في مصر من المراقبين، خرج من القاهرة متوجها إلى نجد، عن طريق مكة المكرمة. وقد حمل معه عند عودته كتبًا كثيرة. (٣) وكان الإمام تركي بن عبد الله ابن ( مؤسس الدولة السعودية الأولى ) الإمام محمد ابن سعود - رحمهم الله - قد دعاهم إلى العودة من مصر إلى موطنهم الرياض. فسارع والده الشيخ عبد الرحمن بن حسن بالعودة إلى نجد عام ١٢٤١هـ. أما ابنه الشيخ عبد اللطيف، فقد تأخر مدة من الزمن بمصر، حيث كان مشغولاً بطلب العلم. فكان قدومه إلى نجد عام ١٢٤١هـ قام دين قدومه إلى نجد عام المناه العلم. فكان قدومه إلى نجد عام المناه العلم.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ١/٦٤.

<sup>(</sup>٢) أصل هذا الكلام مثل، هو: (ربّ رمية من غير رام)، أي رب رمية مصيبة، من رام مخطيء. مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني، نشر دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٦١م، ١٩٩١، مثل رقم (١٥٨١). جمهرة الأمثال، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، ضبط د.أحمد عبد السلام، تخريج محمد سعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/١، ١٨٠٨هـ ١هـ ١٩٩٨م، ١٩٩١م رقم المثل (

<sup>(</sup>٣) علماء نجد خلال سبتة قرون، ٦٤/١.

١٢٦٤هـ، في عهد الإمام فيصل بن تركي ـ رحمه الله ـ الذي تولّى السلطة بعد استشهاد والده الإمام تركي بن عبد الله، رحمه الله. (١)

### ثَالثًا: رحلته إلى الإحساء سنة ٢٦٤هـ:ـ

بعد عودته ـ رحمه الله ـ إلى الرياض، وجلس لطلاب العلم بها، عَرَفَ الإمام فيصل ووالده عبد الرحمن (٢) ـ رحمهما الله ـ غزارة علمه، وسعة اطلاعه، وصفاء عقيدته، وقوة عارضته، وقدرته على المناظرة.

فبعثه الإمام فيصل - رحمه الله - إلى الإحساء لتقرير العقيدة السلفية، وبث دعوة التوحيد، ومناظرة علمائها في أصول الدين والعقائد؛ إذ الغالب عليهم حينذاك مذهب الأشاعرة، والرفض، وبدع الجنائز والقبور (٣).

فقدم الشيخ إلى الإحساء سنة ١٢٦٤ه، وأقام بها سنتين، يوضح طريقة السلف، ويناظر علماءها، ويقابل الحجة بأقوى منها، فظهر عليهم بالأدلة، وقهرهم بالحجة، فأذعنوا له وأسلموا، فزال ما في نفوسهم من رواسب الشبه وباطل التأويل، وقرر لهم طريقة أهل السنة والجماعة، وما هم عليه في باب الأسماء والصفات. (٤) وبعده بسنتين عاد إلى الرياض، حيث استقر. فكانت رحلته إلى الإحساء آخر رحلة خاصة يقوم بها؛ إذ لم يكن خروجه بعد ذلك إلا مرافقاً للإمام فيصل بن تركي، رحمه الله.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: عنوان المجد، لابن بشر، ۲۰/۲. علماء نجد خلال ستة قرون، ۲٤/۱، مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) وكانا هما الْقائمين على تسيير شؤون البلاد حينذاك، في كلتا الناحيتين، السياسية، والدينية.

<sup>(</sup>٣) تقدم كلام الشيخ عبد الله البسام في وصف الإحساء، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٤) علماء الدعوة، ص ٤٨. علماء نجد خلال ستة قرون، ١٥/١.

## ﴿ المبحث الخامس ﴾

## شيوخه (۱)

أخذ الشيخ ـ رحمه الله ـ عن عدة من العلماء الأعلام، الأفاضل الكرام، منهم مشائخ بلده النجديين، وغيرهم من المصريين حيث رحل في صغره، وهم: أولاً: مشايخ بلده (النجديون):

كان ممن أخذ عنهم من المشائخ النجديين:

الشيخ الأول: والده،الشيخ عبد الرحمن (٢) بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب. الشيخ الثاني: عمه، الشيخ عبد الله محمد بن عبد الوهاب:

- (۱) المصادر التي ذكرت شيوخه: الدرر السنية لعبد الرحمن القحطاني، ٢٦/١٢. تذكرة أولي النهى والعرفان، لإبراهيم بن عبيد، ٢٢٢/١. عقد الدرر، لإبراهيم بن صالح، ص ٧٧ ٧٨. علماء نجد خلال ستة قرون، لعبد الله البسام، ٢١/١، ٣٣. علماء الدعوة، لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله، ص ٤٧. وذكر ابن بشر في عنوان المجد، ٢٠/٢، أخذه عن شيخه. (٢) تقدمت ترجمته، ص ٦٥.
  - (٣) هذا مطبوع في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، ٤ /٤٧ ٢٢٢.

في الدرر السنية. توفي بمصر سنة ١٢٤٢هـ. (١)، رحمه الله تعالى .

الشيخ الثالث: عمه، الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

هو الشيخ العالم الثقة العابد الورع،الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان متواضعًا، حسن الأخلاق، أدرك حظا من العلوم وأفاد، له مشاركة كثيرة في رسائل وأجوبة، كان حيا بمصر سنة ٢٥١هـ، وفيها توفي ـ رحمه الله ـ تعالى ـ(٢).

الشيخ الرابع: عمه، الشيخ على ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

هو الإمام العلامة الفقيه، علي بن محمد بن عبد الوهاب، ولد في الدرعية ونشأ بها، وهو أكبر أبناء الشيخ محمد سنًا، وكان الشيخ يكنّى به فيقال: (أبو علي )، أخذ عن أبيه، وكان عالمًا جليلاً ورعًا كثير الخوف من الله زاهدًا، كان ممن نقل إلى مصر من آل بيت الشيخ، بعد خراب الدرعية على يد إبراهيم باشا، عام ١٢٣٣هم، وأقام في القاهرة حتى توفي فيها عام ١٢٤٥هه (٣).

الشيخ الخامس: خاله الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب:

ولد في مدينة الدرعية عام ١٢١٩هـ، ونشأ بها، وبها قرأ مبادىء العلوم. سقطت الدرعية وعمره (١٤) عامًا، فنقل مع والده إلى مصر، وفي القاهرة شرع في طلب العلم في الجامع الأزهر، وفي حلقات علماء الأزهر الكبار، حتى بلغ مبلغًا كبيرًا من العلم. وكان يقرأ في بيته على والده وابن عمه الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فأخذ عنهما حسن العقيدة وصفاء التوحيد، وتوغل في علوم التفسير والحديث وأصولهما، والفقه، وعلم اللغة في الأزهر، ثم صار أحد المدرسين في الجامع الأزهر،

<sup>(</sup>۱) الدرر السنية، ۲/۱۲ ـ ٤٥. علماء نجد خلال ستة قرون، ٦٣/١. مشاهيرعلماء نجد وغيرهم، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية، ٢/١٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ٤٧/١٢ ـ ٤٧. علماء نجد خلال ستة قرون، ٧٣٥/٣ ـ ٧٣٦.

وفيه أحيا مذهب الحنابلة، وانتفع بعلمه خلق كثير، في مقدمتهم ابن أخته الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. توفي المترجم له في القاهرة سنة ٢٧٤هـ (١). الشيخ السادس: الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد الحنبلي:

هو الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد بن عفالق العفالقي القحطاني نسبًا، الإحسائي ثم المدني ثم القاهري،الشهير بالحنبلي، ولد في الإحساء عام ١٥٥ اهـ، ورباه الشيخ محمد بن فيروز، تربية دينية وعلمية، ولازم دروسه ملازمة تامة، فقرأ عليه أنواع العلوم، ففاق أقرانه حتى صار له تلاميذ بإشارة من شيخه. سافر إلى الشام، ثم إلى المدينة المنورة، وسكن بها، عينه الإمام سعود بن عبد العزيز قاضيًا على المدينة، ولما اقتربت جيوش إبراهيم باشا من المدينة المنورة، هرب المترجم له إلى الدرعية عاصمة البلاد السعودية آنذاك فصار مع المحاصرين فيها، حينما وصلت جيوش الباشا إلى أسوارها، واستولى عليها كان الشيخ ممن علب من علمائها وأعيانها. قال ابن بشر: "أمر عليه الباشا فعزر بالضرب والعذاب، وقلعوا جميع أسنانه. وطلبه محمد علي باشا إلى مصر؛ لما اشتهر به من رجحان العقل وسعة العلم. فلما وصل أكرمه ورتب له رواتب جزيلة، وجمع بينه وبين علماء مصر، ودرس المذهب الحنبلي في قلعة محمد على".

أما تلاميذه فكثيرون؛ إذ درّس في الإحساء والمدينة المنورة، والدرعية، والقاهرة، من أبرزهم: الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وعبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين، ومحمد بن إبراهيم بن سيف، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وغيرهم. كان من المعجبين بإمامه أحمد بن حنبل وبمذهبه، وفيه قال:

أنا حنبلي ما حيبت فإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا توفي - رحمه الله - بالقاهرة بعد أن جاوز الثمانين، في عام ١٢٥٧هـ. (٢)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ( علماء نجد)، ٣٩٣/٢ ـ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ١٦٣/١. علماء الدعوة، ص ٤٧. انظر: صقر الجزيرة، ١٩٥١.

## ثانيًا: من أخذ عنهم من علماء مصر:

الشيخ السابع: الشيخ محمد بن محمود بن محمد الجزائري:

هو محمد بن محمود بن محمد بن حسين الجزائري الحنفي، الشهير بابن العنابي، الشيخ الإمام العالم العلامة، فقيه مقرىء مجود للقرآن. تولّى إفتاء الإسكندرية في عهد محمد علي، خديوي مصر، من آثاره: "التوفيق والتمهيد في شرح الفريد في التجويد"، و كتاب "السعي المحمود في ترتيب العساكر والجنود" وغيرهما. (ت محمه الله ـ تعالى ـ. (۱)

الشيخ الثامن: الشيخ إبراهيم الباجوري:.

هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري، الفرضي الشافعي، شيخ الجامع الأزهري آنذاك، ولد في الباجور سنة ( ١١٩٨ هـ)، وتعلم في الأزهر. من تصانيفه: " تحفة البشر على مولد ابن حجر "، و " التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية في الفرائض "، وله حاشية على الشمائل للترمذي، وغيرها. (ت١٢٧٧هـ)، رحمة الله عليه. (٢)

الشيخ التاسع: الشيخ مصطفى الأزهري<sup>(٦)</sup> الشيخ العاشر: الشيخ أحمد الصعيدي.<sup>(٤)</sup>

- (۱) معجم المؤلفين، ۱۹۲۸. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسماعيل باشا البغدادي، طبعة المكتبة الإسلامية، والجعفري، بتبريز طهران، خيابان، بوذر جمهري، ط/٣، البغدادي، طبعة المكتبة الإسلامية، والجعفري، للكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لإسماعيل باشا محمد أمين بن مير سليم الباباني أصلاً، والبغدادي مولدًا ومسكنًا، تصحيح محمد شرف الدين بالتقايا، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، ١١٢/٢.
- (٢) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، ٧/١ . ١١. هدية العارفين، ٤١/١، ٢٤. الأعلام للزركلي، ٧/١.
  - (٣) لم أجد له ترجمة فيما اطلعت عليه.
  - (٤) لم أجد له ترجمة فيما اطلعت عليه.

# ﴿ الْمُبْحَثُ السَّادِسُ ﴾

## تلاميده (١)

أما تلاميذه ـ رحمه الله ـ فنظرًا لكونه إمام عصره وشيخ زمانه، فقد قصده العديد من طلبة العلم، من أدنى البلاد وأقصاها، وأخذوا عنه العلم، فتعلم منه فحول من العلماء، وتخرج عليه جهابذة من الأثمة، يعذر حصرهم في هذا المبحث، ويكفي هنا أن نشير إلى بعض النابهين منهم:

الأول: ابنه العلامة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف(٢).

الثاني : ابنه الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف (٣).

الثالث: ابنه الشيخ محمد بن عبد اللطيف(٤).

الرابع : ابنه الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف(٥).

الخامس: أخوه الشيخ إسحاق:

وهو إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمهم الله، ولد في مدينة الرياض عام ١٢٧٦هـ ونشأ بها. قرأ على أخيه عبد اللطيف، وعلى الشيخ حمد بن عتيق<sup>(٦)</sup>، وابن أخيه عبد الله بن عبد اللطيف، ومحمد

<sup>(</sup>۱) المراجع التي ذكرت تلاميذه: الدرر السنية ۷۲/۱۲ ـ ۷۳. عقد الدرر، ص ۷۸. علماء نجد خلال ستة قرون، ۱۹۸. م. مشاهير علماء نجد وغيرهم، ۹۲ ـ ۹۷. علماء الدعوة، ص ۶۹. تذكرة أولى النهى والعرفان، ۲۲٤/۱ ـ ۲۲۵.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في، ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في، ص ٦٩.

<sup>(°)</sup> تقدمت ترجمته في، ص ٦٩. وقد انفرد القحطاني بذكره ضمن تلاميذه، في الدرر السنية، ٧٢/١٢.

<sup>(</sup>٦) تأتي ترجمته قريبًا ضمن التلاميذ، ص ٩٢، فهو التلميذ رقم (٢٥).

ابن محمود، وغيرهم.

ولما هاجت الفتن، واستولى آل الرشيد على الرياض، وارتحل آل السعود إلى الكويت، لم تطب له الإقامة في نجد، فرحل إلى الهند عام ١٣٠٩هـ، وأكمل دراسته هناك، وأخذ هناك عن الشيخ نذر حسين، وحسين بن محسن الأنصاري<sup>(۱)</sup>، فكان عالمًا في الأصول والفروع، ثم عاد إلى الرياض في حكم آل الرشيد، فجلس للتدريس وتصدى للفتوى، له رسائل متفرقة في الدرر السنية في الأجوبة النجدية. (ت ١٣١٩هـ)

السادس: الشيخ حسن بن حسين:

وهو حسن بن حسين بن على بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب، ولد في مدينة الرياض عام ١٢٦٦ه، ونشأ بها وحفظ القرآن، وأخذ عن علماء الرياض، ومنهم: عبد الرحمن بن حسن، وابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وحمد بن عتيق وغيرهم، ولاه الأمير محمد بن عبد الله بن رشيد (٢) قضاء الأفلاج، ثم نقله إلى قضاء السدير ثم إلى قضاء الرياض، وكانت له حلقات دروس علمية، توفي في الرياض سنة السدير ثم إلى قضاء الرياض، وكانت له حلقات دروس علمية، توفي في الرياض سنة ١٣٤١ه، رحمه الله. (٤)

السابع: الشيخ سليمان بن سحمان (°).

<sup>(</sup>١) حسين بن محسن الأنصاري، اليمني، فقيه، توفي بهوبال. من آثاره: "التحفة المرضية في حل بعض مشكلات الهدية "، و" نور العينين من فتاوى الشيخ حسين ". (ت ١٣٢٧ هـ ).

معجم المؤلفين، ٤٣/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر:الدرر السنية، ٧٩/١٢. علماء نجد خلال ستة قرون، ٢٠٥/١ - ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٤) علماء نجد خلال ستة قرون، ٢١٢/١ - ٢١٣.

<sup>(</sup>٥) ستأتى ترجمته مستقلا في الباب الثاني، المبحث الثاني: ( ترجمة جامع الرسائل) ص ١٢١.

الثامن: الشيخ محمد بن محمود:

هو الشيخ محمد بن محمود بن عثمان الضالع نسبًا، القصيمي أصلاً، البغدادي مولدًا ومنشأ، الحلبي مقامًا ومماتًا. ولد عام ١٢٥٩ه في بغداد، واستوطن حلب سنة ١٢٨٠هم، أحذ عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وكان ينتصر لمذهب السلف الصالح، متعصبًا لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن الدعاة إليها، له رسائل وقصيدة دافع فيها عن الإمام محمد بن عبد الوهاب، توفي سنة الدعاة إليها، له رسائل وقصيدة دافع فيها عن الإمام محمد بن عبد الوهاب، توفي سنة ١٣٣٧هـ، رحمه الله تعالى (١).

التاسع: الشيخ حمد بن فارس:

هو الشيخ حمد بن فارس بن محمد بن فارس بن عبد العزيز بن محمد. ولد عام ١٢٦٣ هم، كان والده من أهل العلم، فتعلم على يديه الفرائض والحساب ومبادىء العلوم، ثم على الشيخ عبد الله بن حسين المخضوب الهاجري القحطاني، ثم سافر إلى الرياض، فقرأ على الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وعن غيره حتى صار أنحى أهل زمانه في نجد، ومرجع العلماء فيه.

عينه الإمام عبد الله الفيصل على بيت المال، وكانت حينذاك كوزارة المالية في العهد الحاضر، كما عينه مديرا لأوقاف آل سعود، ينفذها في أعمال البر. توفي في الرياض سنة ( ٣٤٥هـ )، رحمه الله(٢).

العاشر: الشيخ صعب بن عبد الله:

هو الشيخ صعب بن عبد الله بن صعب بن محمد التويجري، من آل جبارة، ولد سنة ( ٢٥٥ هـ) في بلدة بريدة، ونشأ فيها، ثم قرأ على علمائها، ثم سافر إلى الرياض، فقرأ على الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، حتى أدرك وصار من

<sup>(</sup>١) علماء نجد خلال ستة قرون، ٩٣١/٣ ـ ٩٣٣.

<sup>(</sup>٢) علماء نجد خلال ستة قرون، ٢٣٣/١ ـ ٢٣٥. مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص ٢٨٨.

العلماء الأفاضل، عرض عليه قضاء بريدة في عدة مناسبات فرفض ذلك، وكان سمح النفس دمث الأخلاق، فصار أصحابه يسمونه " سهلاً ". توفي في بلدة بريدة سنة (١٣٣٩هـ). (١)

الحادي عشر: الشيخ عبد الرحمن بن محمد المانع:

هو الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن مانع بن إبراهيم الوهيبي، التميمي نسبًا، الشقراوي ثم الإحسائي بلدًا، ولد في بلدة شقراء عاصمة بلدان الوشم ونشأ فيها. من مشايخه: والده الشيخ محمد، وجده لأمه الشيخ عبد الله أبو بطين، والعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وغيرهم، ولاه الإمام فيصل قضاء القطيف (٢)، جمع كتبًا كثيرة قيمة بخط يده المتقن المضبوط. له قصائد كثيرة، ورسالة في طلاق الثلاثة. توفي في الإحساء سنة (١٢٨٧هـ) (٢).

الثاني عشر: الشيخ محمد بن عبد الله بن حمد:

هو الشيخ محمد بن عبد الله بن حمد بن محمد بن سليم، استقر أجدادهم في مدينة الدرعية وقت قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتجديد الدعوة السلفيّة. ولد عام (١٢٤٠ه.)، ونشأ وتعلّم في الدرعيّة، ثم قرأ على علماء القصيم، ثم رحل إلى الرياض وقرأ على أشهر علمائها الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، ثم ذهب إلى شقراء بعد أن عاد إليها شيخه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: ٣٧٩/٢ - ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) القطيف: تقع واحة القطيف في الجهة الشمالية الشرقية من الإحساء، ويحدها شمالاً وغربًا صحراء بياض، وجنوبًا بَرُّ الظهران، وتمتد مدينة القطيف على ساحل الخليج مسافة عشرة أميال. انظر: جزيرة العرب في القرن العشرين، لحافظ وهبة، ص ٢٦ - ٦٨. تحفة المستفيد، ص ٢٧. الموسوعة الجغرافية لشرقي البلاد العربية السعودية، لعبد الرحمن عبد الكريم العبيد، ط/١، ١٤٨٣هـ - ١٩٩٣م. ٢٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: تذكرة أولي النهى والعرفان، ١٨٧/١. علماء نجد خلال ستة قرون، ١٩٢٢ - ٤٢١.

عبد الله أبو بطين من عنيزة، فاستأنف عليه الدراسة، حتى أدرك إدراكًا تامًا في العلوم الشرعية والعربية، وتصدى للتدريس والإفادة، تولّى القضاء في بريدة حتى عهد الملك عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، توفي في مدينة بريدة عام ١٣٢٣هـ، رحمه الله(١).

الثالث عشر: الشيخ محمد بن عمر بن سليم:

هو الشيخ محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن صالح بن حمد بن محمد بن سليم، ولد عام ( ١٢٤٥ه) في بريدة عاصمة القصيم حيث انتقل أبوه عمر بعد خراب الدرعية (موطنه) على أيدي إبراهيم باشا ونشأ فيها وأخذ مبادىء القراءة والكتابة، ثم شرع في القراءة على علماء القصيم، ثم رحل إلى الرياض، وقرأ على أشهر علمائها حينذاك، الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن، ثم إلى شقراء حيث الشيخ أبو بطين، حتى أدرك في علم التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصولها. أذن له الشيخ عبد الرحمن وعبد اللطيف في القضاء والتدريس. توفي سنة (١٣٠٨هه)، رحمه الله (٢).

الرابع عشر: الشيخ علي بن عيسى:

هو الشيخ علي بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى. ولد في بلده شقراء عاصمة الوشم عام ( ١٢٤٩هـ)، أخذ عن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين، ثم سافر إلى الرياض وأخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن ونجله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن. عينه الإمام عبد الله الفيصل قاضيًا في شقراء وسائر مقاطعة الوشم. توفي ـ رحمه الله ـ عام (١٣٣١هـ)

الخامس عشر: الشيخ أحمد بن عيسى:

هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) علماء نجد خلال ستة قرون، ۸۷۲/۳ ـ ۸۷۵.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ٩١٨/٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ٣ /٧٢٠ ـ ٧٢٣. مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص ٢٧٢.

عيسى ابن علي بن عطية. ولد في شقراء سنة ( ١٢٥٣هـ)، وفيها تعلم مبادىء القراءة والكتابة، ثم حفظ القرآن الكريم، وقرأ على والده التوحيد والفقه والحديث، وعلى الشيخ عبد الله أبي بطين، ثم سافر إلى الرياض وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن حسن ونجله الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وأدرك إدراكا تامًا، وفاق أقرانه، وكان نشيطًا في الدعوة حتى اتصل بأمير مكة الشريف عون الرفيق<sup>(۱)</sup>، وكلمه بخصوص هدم القباب والمباني التي على القبور والمزارات، ففعل الشريف ذلك. له قصيدة ينهى فيها أبناء فيصل عن التفرق والاختلاف، وله شرح على نونية ابن القيم، و" تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدارسي"، والرد على دخلان (٢) في كتابه "خلاصة الكلام"، والرد على ابن جرجيس، سماه: " الرد على شبهات المستغيثين بغير الله "، والرد على المباني في الرد على النبهاني" وغيرها. توفي رحمه الله سنة (٢٢٩هـ) (٢).

السادس عشر: الشيخ عثمان بن عيسى:

هو عثمان بن علي بن عيسى الثوري الربابي السبيعي، ولد في شقراء ونشأ فيها، وقرأ على علمائها، الشيخ عبد العزيز الحصين والعلامة عبد الله أبي بطين، ثم سافر إلى الرياض وقرأ على الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، عيّنه الإمام فيصل قاضيًا في

<sup>(</sup>۱) هو الشريف محمد بن عون بن محسن بن عبد الله بن حسين أمير مكة، كان أميرًا على تربة، ثم على قبائل عسير ومن تبعهم، ثم على مكة، (ت٢٧٤هـ).

انظر:أعيان القرن الثالث عشر، حليل مردم بك، ص ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن زيني دحلان، ولد سنة (١٢٣٢ه) بمكة، وتولّى فيها الإفتاء والتدريس، له مؤلفات بتّ فيها الأكاذيب والمفتريات ضد الدعوة السلفية ومجددها الإمام محمد بن عبد الوهاب، ومن ذلك رسالته " الدرر السنيّة في الرد على الوهابية "، طبعت عدة مرات، وموجودة أيضًا ضمن كتابه: "خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام " وغيرهما ( ١٣٠٤هـ ) انظر ترجمته: الأعلام للزركلي، ١٢٩/١. ومعجم المؤلفين، ١/ ٢٩. مجلة المنار، محمد رشيد رضا، م٧، ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) علماء نجد خلال ستة قرون ١٥٥/١. ١٦٢. مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص ٢٦٠.

بلدة سدير. توفي سنة (١٨٥١هـ)، رحمه الله(١١).

السابع عشر: الشيخ محمد بن إبراهيم بن سيف:

هو الشيخ محمد بن الشيخ إبراهيم بن سيف، أصله من بلدة ثادق (٢) عاصمة بلدان المحمل (٢)، قرأ على والده الشيخ إبراهيم الحديث والتفسير، ثم على الشيخ عبد الرحمن بن حسن النحو والتجويد ومبادىء العلوم الشرعية، وعلى الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، ثم سافر إلى مصر في حدود سنة ( ٢٥٤ه )، وحصل جملة من فنون العلم في المعاني والبيان والحساب عينه الإمام فيصل قاضيًا في مدينة حائل (١٤٥٥ه )، رحمه الله (١٢٥٥ه )، رحمه الله (١٢٥٥ه )، رحمه الله (١٢٥٥ه )، رحمه الله (١٢٥٥ه )، رحمه الله (١٢٥٥ )

الثامن عشر: الشيخ صالح بن قرناس:

هو الشيخ صالح بن قرناس بن عبد الرحمن بن قرناس بن حمد بن علي بن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ٧٠٨/٣.

<sup>(</sup>٢) ثادق: يطلق اسم ثادق على موضعين في المملكة، أحدهما وادي غرب القصيم، يسير في وادي الرمة، والآخر: بلد واقع في إقليم "المحمل " من اليمامة، وهي قاعدة الإقليم، وهذا لثاني هو المقصود هنا.

جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٥١. معجم اليمامة، ٢٢١/١. والحجاز بين اليمامة والحجاز، لابن خميس، ص ٣٤٦، ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) المُحِمَل: بكسر الميم وإسكان الحاء وفتح الميم فلام، إقليم من أقاليم العارض، قاعدته " ثادق "، ومن بلدانه: البير، والصفرات، ورغبة، والرويضة، ودقلة، وحليفة، وغيرها. انظر: معجم اليمامة، ٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٤) حائل: موضع باليمامة، تقع إلى الشمال الغربي من الوادي بين جبل أجا وسلمى عند طرفه الشمالي، يحدها من الشمال والشمال الغربي مدينة رفحا، وعرعر، وطريف، ومن الجنوب المدينة المنورة، ومن الشرق القصيم، وهو واد أصله من الدهناء.

حائل مدينة وتاريخ، د.محمد سعد الشويعر، المحاضرة السادسة، ص ٢٨ ـ ٣٠. لمحات عن منطقة حائل، لفهد على العريفي، ط/١، ص ١٥. جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٩٥. معجم اليمامة، ٢٨٩/١.

<sup>(</sup>٥) علماء نجد خلال ستة قرون، ٧٧٧/٣ ـ ٧٧٨.

محمد، ولد في بلدة الرس عام (١٢٥٣ه)، ونشأ وشبّ في بيت علم، قرأ على أخيه محمد بن قرناس، ثم على بعض علماء الرس، ثم سافر إلى الرياض، وأخذ عن الشيخ عبد الرحمن وابنه الشيخ عبد اللطيف، وغيرهما. تولّى قضاء الرّس بعد موت أخيه محمد، وكذلك عنيزة وبريدة، من عام (١٢٧٥هـ) حتى عام (١٣٣٠هـ)، وكانت مدة قضائه (٥٥) عامًا. توفي في الرس سنة: (١٣٣٦هـ)، رحمه الله. (١)

التاسع عشر: الشيخ صالح بن محمد الششري:

هو الشيخ صالح بن محمد الشثري، من علماء الحوطة، له كتاب: " تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان "(٢). أخذ عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن وكان بينهما مراسلات (٢)(٤).

العشرون: الشيخ عبد العزيز بن عبد الجبار:.

هو الشيخ عبد العزيز بن عثمان بن عبد الجبار بن أحمد بن شبانة بن محمد. ولد في المجمعة (٥)، قاعدة بلدان سدير، في بيت حافل بالعلم والعلماء فقرأ على أبيه وعمه الشيخ حمد بن عبد الجبار وغيرهما. ثم رحل في طلب العلم إلى الرياض، فقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، حتى أدرك إدراكا تامًا. عيّته الإمام فيصل بن تركي قاضيًا في مدينة حائل وتوابعها، ثم بعد وفاة والده قاضى السدير، نقله الإمام إلى قضاء سدير مكان والده، وكان مقر عمله في

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ٢/٣٧٥ - ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) وهو كتاب مخطوط في مكتبة الرياض السعودية بالرياض، برقم، ١٩٧/ ٨٦/.

 <sup>(</sup>٣) انظر الرسالة رقم ( ١١ ) و( ١٧) مما ياتي، وهي من بعض الرسائل التي أرسلها الشيخ عبد
 اللطيف إليه.

<sup>(</sup>٤) انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٥) المجمعة: موضع واقع في إقليم السدير، بل هو قاعدته، وهي في الجانب الجنوبي من وادي المشجر، وهي مدينة ناهضة، بها جوامع ومساجد وعديد من المرافق الحكومية. جزيرة العرب في القرن العشرين، ص ٥٩. معجم اليمامة، ٣٣٣/٢ ـ ٣٤٠.

المجمعة، حتى توفي ـ رحمه الله ـ عام (٢٧٤هه)، في ولاية الإمام فيصل بن تركي (١). الحادي والعشرون: الشيخ عبد العزيز الصرامي:

هو الشيخ عبد العزيز بن صالح الصرامي، أخذ عن الشيخ عبد اللطيف بن حسن، تولّى قضاء الخرج عام ١٣١٧هـ، بعد وفاة شيخه عبد الله بن حسين المخضوب(٢).

الثاني والعشرون: الشيخ عبد العزيز بن محمد بن علي:

هو الشيخ عبد العزيز بن محمد بن علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولد في مدينة الرياض ونشأ فيها، وشرع في القراءة على علمائها، ومن أشهر مشايخه: العلامة عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن. تولّى القضاء في مقاطعة سدير في عهد الأمير محمد بن رشيد، ثمّ عيّن قاضيًا في مدينة الرياض. توفي سنة ( ١٣١٩ه )، رحمه الله (٣).

الثالث والعشرون: الشيخ عبد الله الوهيبي:

هو الشيخ عبد الله بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن إبراهيم بن سليمان الوهيبي، من المشارفة، ثم من الوهبة. كان والده صهر الشيخ عبد اللطيف، حيث تزوج من ابنته التي أنجبت منه ابنه العلامة عبد الله. خلف والده على قضاء الإحساء (٤).

الرابع والعشرون: الشيخ عبد الله بن محمد بن عثمان:

هو الشيخ عبد الله بن محمد بن عثمان بن عبد الله بن ناصر بن دخيل، من

<sup>(</sup>١) انظر: عنوان المجد، ٢١/٢. علماء نجد خلال ستة قرون، ٤٨٣/٢ ـ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: علماء نجد خلال ستة قرون، ٢/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ٢/٨٦/٤.

<sup>(</sup>٤) علماء نجد خلال ستة قرون، ٢/٥٢٥ ـ ٥٢٦.

آل رحمة الناصري التميمي، فهو من النواصر الذين هم من الحبطات. انتقلت أسرة المترجم له من الفرعة (١) بلدتهم الأصلية إلى المجمعة عاصمة السدير، فولد فيها عام ١٢٦١هـ، ونشأ فيها، وأخذ مباديء القراءة والكتابة، ثم شرع في طلب العلم، فتلقاه عن الشيخ الفرضي عبد الله بن راشد، وأدرك أيام الشيخ عبد الرحمن ابن حسن فأخذ عن الشيخ عبد اللهيخ عبد اللهيف بن عبد الرحمن، ثم رحل إلى القصيم فأخذ عن علمائها توفي ـ رحمه الله ـ في المذنب أحد بلدان القصيم الشرقية عام (١٣٢٤هـ)(٢).

الخامس والعشرون: الشيخ حمد بن علي بن عتيق:

هو الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق، العلاّمة الثقة في العقيدة، أخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والشيخ علي بن حسين وغيرهم، وبرع في العلوم، وتولّى مناصب القضاء في الخرج ثم في الحوطة ثم في الأفلاج. توفي - رحمه الله - سنة (١٣٠١هـ) (٢).

السادس والعشرون: الشيخ عبد الله بن محمد بن مفدا:

هو الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن عبد الله بن مفدا، وأصل عشيرة آل مفدا أشيقر، إحدى بلدان الوشم، نزح منها والده إلى بريدة في القصيم، فولد المترجم له هناك عام ( ١٢٧١هـ)، فنشأ فيها وأخذ عن علمائها، ثم سافر إلى الرياض، فأخذ عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وعن ابنه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، حتى أدرك لا سيما في التوحيد. وكان زاهدًا ورعًا صالحًا. ألف رسالةً مختصرةً مفيدة عن المداينات المحرمة. توفي في بريدة

<sup>(</sup>١) الفرعة: يريد هنا " فرعة الوشم " وهي مجاورة لبلدة " أشيقر" جنوبها، سكانها نواصر من تميم. معجم اليمامة، ٢٤٩/٢ ـ ٢٥٠٠.

<sup>(</sup>۲) علماء نجد خلال ستة قرون، ۲۱۹/۲.

 <sup>(</sup>٣) انظر:الدرر السنيّة، ٧٧/١٢ ـ ٧٩. وعلماء الدعوة، ص ٨٢ ـ ٨٣. مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص٢٤٤ ـ ٧٤٥.

عام (١٣٣٧هـ)، رحمة الله (١).

السابع والعشرون؛ الشيخ حمد بن عبد العزيز:

هو الشيخ حمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز العوسجي البدراني الدوسري، ولد في بلدة ثادق عام ١٢٤٥ هـ، رحل إلى الرياض فقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والشيخ عبد الرحمن ابن عدوان، حتى صار عالما كبيرًا. توفي ـ رحمه الله ـ سنة (١٣٣٠هـ)(٢).

الثامن والعشرون: الشيخ عبد العزيز بن حسن:

هو الشيخ عبد العزيز بن حسن بن عبد الله بن محمد، من آل حسن الفضلي، من قبيلة الفضول، الملقب به (حصام) أخذ عن أبيه، ثم عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وله معه مراسلات عديدة، ولاه الإمام فيصل بن تركي القضاء في حريملاء والمحمل. توفي سنة ( ١٢٩٩ هـ)، رحمه الله (٣).

التاسع والعشرون: إبراهيم بن عيسى:

هو إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد الله بن عيسى بن علي بن عطية، ولد عام (١٢٠٠ه) في بلدة شقراء عاصمة الوشم ونشأ فيها وتعلم القراءة والكتابة، وأخذ عن مشائخها، ومنهم الشيخ عبد العزيز الحصين، وعبد الله أبو بطين، ثم رحل إلى الرياض وأخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وأخذ عنه جماعة من الفضلاء. ولاه الإمام فيصل القضاء على شقراء وعلى جميع بلدان الوشم. توفي عام (١٢٨١هـ)، رحمه الله (٤٠٠٠).

<sup>(</sup>١) علماء نجد خلال ستة قرون، ٦٣٨/٢ ـ ٦٤١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ١/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) انظر:عنوان المجد لابن بشر، ١٣٥/٢ ـ ١٣٦. تذكرة أولي النهى والعرفان، ٢٥١/١.علماء نجد خلال ستة قرون، ٤٣٨/٢ ـ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) علماء نجد خلال ستة قرون، ١٠٧/١ ـ ١٠٨.

الثلاثون: الشيخ عبد الرحمن بن عدوان:

هو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عدوان اليربوعي، أصله من آل عدوان من بلدة أثيثة، ثم انتقلوا إلى حريملاء، وهناك ولد المترجم له، وتعلم مباديء القراءة والكتابة وآخذ عن الشيخ محمد بن مقرن الودغاني الدوسري، لما نزل على بلدتهم قاضيًا، أخذ عنه التوحيد والتفسير والحديث والفقه والفرائض، ثم رحل إلى الرياض فأخذ عن علامتها الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وعن ابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن. عينه الإمام فيصل مبشورة الشيخ عبد الرحمن والمناض على الرياض، ثم جاء ولاية عبد الله الفيصل، فأبقاه على عمله حتى توفي في الرياض عام (١٢٨٥هه)، رحمه الله (١).

الحادى والثلاثون: الشيخ عبد العزيز بن صالح المرشدي:

هو الشيخ عبد العزيز بن صالح بن موسى بن صالح بن مرشد المرشدي، ولد في الرياض، وأخذ عن أشهر مشايخها، الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وغيرهما حتى أدرك. كان عالمًا متبحرًا، قوي الذاكرة حاد الذهن، ولاه الإمام فيصل قضاء مقاطعة سدير عام (٢٧٢ه)، ثم نقله إلى قضاء الرياض، وولاه محمد بن رشيد قضاء مدينة حائل، وفيها توفي سنة ( ١٣٢٤ه )، رحمه الله (٢).

الثاني والثلاثون: الشيخ عبد الله بن حسين المخضوب:ـ

هو الشيخ عبد الله بن حسين بن أحمد المخضوب، من بني هاجر، وهي قبيلة قحطانية كبيرة، ولد حوالي (١٢٣٠هـ)، ونشأ محبًا للعلم، فقرأ على علماء نجد، منهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وابنه عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والشيخ عبد

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ٢/٣٩٥ ـ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) علماء نجد خلال ستة قرون، ٢/٩/٦ ـ ٤٧٠.

الرحمن بن عدوان، حتى أدرك وصار عالماً أديبًا، له رسائل متبادلة بينه وبين الشيخ حمد بن عتيق، حول العقيدة، وله ديوان في خطب الجمع والأعياد، ورسائل كثيرة سماها "البرهان في تحريم الدخان " ونظم الأسماء الحسنى، ونظم الأجرومية. توفي في بلدة الدلم سنة (١٣١٧ هـ)، رحمه الله (١).

الثالث والثلاثون: عبد الرحمن الوهيبي:

وهو قاضي الإمام فيصل على الإحساء، بعد وفاة الشيخ عبد الله الوهيبي. (٢)

الرابع والثلاثون: زيد بن محمد من آل سليمان، ولد في الحريق، ونشأ بها، ودرس على الشيخ حمد بن عتيق قاضي الأفلاج، ثم سافر إلى الرياض، فأخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف وغيرهما، له مراسلات مع علماء نجد، أشهرها تلك الرسائل التي كتبها إليه الشيخ عبد اللطيف، بخصوص شقاق أبناء الإمام فيصل بن تركي (ت ١٣٠٧ هـ)، رحمهم الله (٣).

وهناك تلاميذ آخرون، لم أجد لهم ترجمة، وأكتفي هنا بمجرد سرد أسمائهم كالآتي:

الخامس والثلاثون أحمد الرجباني.

السادس والثلاثون أحمد بن عبيد.

السابع والثلاثون إبراهيم بن راشد.

الثامن والثلاثون إبراهيم بن عبد الملك بن حسين آل الشيخ.

التاسع والثلاثون إبراهيم بن مرشد.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ٢/ ٥٣٠ - ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) الدرر السنية، ١٢/٨٥ - ٧٣.

<sup>(</sup>٣) علماء نجد خلال سنة قرون، ٢٦٥/١. وانظر الرسالة (١١) التي أرسل إليه الشيخ عبد اللطيف في هذا الشأن.

الأربعون

الحادي والأربعون

الثاني والأربعون

الثالث والأربعون

الرابع والأربعون

الخامس والأربعون

السادس والأربعون

السابع والأربعون

الثامن والأربعون

التاسع والأربعون

الخمسون

الحادى والخمسون

الثاني والخمسون

الثالث والخمسون

الرابع والخمسون

الخامس والخمسون

السادس والخمسون

السابع والخمسون

الثامن والخمسون

التاسع والخمسون

إسماعيل بن عبد الرحمن.

حسين بن تميم.

حسين بن علي.

حمد بن سلمان،

سليمان بن حسين.

صالح بن عثمان بن عقيل.

عبد الرحمن بن بشر.

عبد الرحمن بن نافع.

عبد الرزاق.

ناصر بن حسين.

عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين.

عبد العزيز بن شلوان.

عبد الله بن علي بن جريس.

عبد الله بن علي بن حسين.

عبد الله بن محمد الخرجي.

عبد الله بن معيذر.

عبد الله بن نصير.

عثمان بن على بن عيس السبيعي.

عثمان بن مرشد.

علي بن سليم.

الستون علي بن نفيسة.

الحادي والستون عمر بن يوسف.

الثاني والستون محمد بن حسن بن جريبة.

الثالث والستون محمد بن خميس.

الرابع والستون منيف بن نشاط:

وخلائق من أهل نجد والإحساء وغيرهما.

\* \* \* \* \*

# ﴿ الْمَحَتُ السَّايِعُ ﴾

## ثقافته وإنتاجه العلمى

خلف الشيخ ـ رحمه الله ـ نتاجًا علميًا كبيرًا، ساعده على ذلك اجتهاده الكبير وشدة حرصه في مجال طلب العلم وتحصيله،أضف إلى ذلك ذكاءه المتوهج، وسرعة حفظه (١) التي منحته ثقافة واسعة، في شتى الفنون العلمية،خاصة الدينية منها.

وقد سبق أن علمنا مولده، وحسن تربيته،ونشأته في بيت علم، يحيط به جهابذة من العلماء العاملين، من أمثال والده وأعمامه وغيرهم. ولا شك أن نشاةً كهذه، في شخصية مثل شخصية هذا الشيخ، تُوجِد لدى صاحبها أرضية خصبة لإعداد نفسه وفق البيئة التي ترتى فيها.

#### مصنفاته: (۲)

تتناول أغلب مصنفات الشيخ ـ رحمه الله ـ الرد على المبطلين، ودحض شبه المنحرفين، وفتن أهل الحرافات والملحدين، فكانت منهلاً عذبًا يرده الموحدون، ويأخذ بها أهل المعرفة المتقون. فمصنفاته ـ رحمه الله ـ عديدة مفيدة، وهي:

أولاً: الكتب المخطوطة:

(١) البراهين الإسلامية في الرد على الشبهات الفارسية:

مخطوط يوجد في المكتبة السعودية بالرياض، تحت رقم (٨٦/٣٥٩).

<sup>(</sup>۱) وقد تقدم قول الشيخ إبراهيم بن صالح، في وصفه بذلك، عند ذكر صفاته الفكريّة، ص ٧٢. (٢) المراجع التي ذكرت مصنفاته: الدرر السنية، ٧١/١٢ ـ ٧١.عقد الدرر، للشيخ إبراهيم بن صالح، ص ٧٨. تذكرة أولي النهى والعرفان، ٢٢٦/١. مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص ٩٨.علماء الدعوة، ص ٤٩.علماء نجد خلال ستة قرون، ١٨/١ ـ ٩٦. ومعجم المؤلفين، ١١/٦. وهدية العارفين، ١٩/١. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، ١٨/١. والأعلام للزركلي، ١٨٢/٤.

#### (٢) عيون الرسائل والأجوبة على المسائل:

وهو عبارة عن مجموعة رسائل وأجوبة مفيدة، جمعها تلميذه الشيخ سليمان بن سحمان، في كتاب أسماه بهذا الاسم. وهو ما أنا بصدد تحقيقه.

وقد خصص جامع كتاب مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثالث منه، لهذا الكتاب، وهو ليس جامعًا لجميع رسائل الشيخ - رحمه الله - بل له رسائل أخرى عديدة، في بيان عقيدة السلف الصالح، وغير ذلك، موزّعة في أجزاء مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الأخرى، وفي الهدية السنيّة، كما يُوجَد كثير منها في الدرر السنية (۱).

### (٣) الإتحاف في الرد على الصحاف<sup>(٢)</sup>:

وهو كتاب رد به على عبد اللطيف بن عبد المحسن الصحاف (مخطوط) في مكتبة الرياض السعودية، تحت رقم (٨٦/٣٥٩)، ويقع في تسع عشرة صفحة. وقد طبع هذا الكتاب ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، في المجلد الثالث المحتوي على رسائل الشيخ عبد اللطيف، (٣٠/٣٤) قام بنسخها الشيخ سليمان بن سحمان عام ١٣٣٨ه، وهو أيضًا مطبوع ضمن الدرر السنيّة، لابن قاسم (٢٩/٤٠٤).

وقد حقق الكتاب عام ١٤١٦هـ، قام بذلك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد. وطبع في مطبعة دار العاصمة بالرياض. ويقع الكتاب في (٥٤) صفحة.

#### ثانيًا: الكتب المطبوعة:

(٤) مصباح الظلام في الرد على منتقص شيخ الإسلام:

وهو كتاب في مجلد، ردّ به على الطاغية عثمان بن عبد العزيز بن منصور

<sup>(</sup>١) وسيأتي مزيد بيان حول هذا الكتاب، في دراسة مستقلة في الباب الثاني، الخاص بدراسته. (٢) ذكره عبد الرحمن في مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص ٩٨، وأشار إلى كونه مخطوطًا=.

الناصري، من تلاميذ داود بن جرجيس، وذلك لما أقذع في مسبّة علم الأعلام، ومشيّد دعائم الإسلام، ومردي عبادة الأوثان والأصنام في وقته الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ فقد ألف هذا الملحد مؤلَّفًا سماه " جلاء الغمة من تكفير هذه الأمة "، والمراد بالأمة عنده، عبدة الأصنام، فانتصر لهم فيه، وضلّل أهل التوحيد(١١)، وعلى هذا الكتاب كان ردّ الشيخ عبد اللطيف، رحمه الله.

(٥): منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس:

وهو كتاب يقع في مجلد، في (٣٩٦) صفحة، ردّ به كتاب: "صلح الإخوان " لداود بن جرجيس البغدادي. فرغ منه في حدود سنة ١٢٨٠هـ (٢).

ولما صنّف هذا الكتاب، أثني عليه جملة من العلماء والأدباء، منهم: العلاّمة الأفندي عبد القادر البغدادي، حيث قال فيه:

عبد اللطيف جزاه الله خالقنا يوم الجزاء بأجر غير ممنون كأنها بعض أقوال المجانين لم يبق في الناس ذو علم وتمكين من زخرف قد تبدى غير موزون ظنونه في مجال غير مظنون أعقابه خسرالدنيا مع الدين

هو الهمام الذي شاعت فضائله في الشرق والغرب من نجد إلى الصين بحر من العلم يبدى من معارفه بديع در عزيز القدر مكنون أحيا طريق رسول الله عن شبه منسوبة لجهول غير مأمون وسادس من أقاويل ملفّقة ظن ابن جرجيس من جهل ومن سفه فقال ما قال من زور ومن كذب ولم يكن يغنى عنه الظن فانعكست إذ رده ناكصا يدعو النجاء على

<sup>=</sup>وذكره البسام في علماء نجد خلال ستة قرون، ٦٩/١، والكتاب لم أطلع عليه. (١) انظر: تذكرة أولى النهي والعرفان، ٢٢٦/١. وعلماء الدعوة، ص ٤٩ ـ ٥٠ . وانظر: مقدمة دلائل الرسوخ، ص ٣ ـ ٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: هدية العارفين ١/٩١٦، إيضاح المكنون، ٢/٥٨٥.

دلائل أشرقت فالشهب أرسلها عبد اللطيف رجوما للشياطين جزاه مولاه عنا كل صالحة من جنّة الخلد في يوم الموازين(١)

(٦): تحفة الطالب والجليس في الرد على داود بن جرجيس وهو كتاب مطبوع باسم "تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس "، وهو كتاب صغير يقع في (٥٦) صفحة. وقد اعتنى بنشره وتحقيقه عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم، وطبعت الطبعة الثانية منه بدار العاصمة بالرياض عام ١٤١٠هم، بالمملكة العربية الشعودية.

(٧): دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ:

وهو كتاب رد به على ما لفّقه داعية الكفروالضلال، داود بن جرجيس.

قال الشيخ محمد بن عبد العزيز مانع في تصديره لهذا الكتاب:

" ألّفه قبل وفاته بنحو سنتين، وطبع أول مرة في (١٣٠٥هـ)، ونفدت طبعته، وقلّ وجوده حتى نسي أوكاد أن ينسى (٢)، حتى وجد منه نسخة في مكتبة محمد بن حسين نصيف، بالحجاز " (٣).

وكان ـ رحمه الله ـ قد شرع في شرح كتاب الكبائر، وشرح نونيّة ابن القيم،

<sup>(</sup>١) انظر القصيدة في: تذكرة أولي النهى والعرفان، ٢٢٦/١ ـ ٢٢٧. وعلماء نجد خلال ستة قرون، ٦٨/١ ـ ٦٩. وفي الدرر السنيّة، ٦٩/١٢، جزء منها.

<sup>(</sup>٢) ولعل هذا هو السبب الذي جعل بعض من ذكر كتبه ـ بل أكثرهم ـ يغفلون عن ذكر هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة الطبعة الثانية للكتاب، ص ٣ - ٥.

وقد طبع الكتاب الطبعة الثانية سنة (١٣٨٢هـ/ ١٩٦٢م)، على نفقة صاحب السمو الشيخ على بن عبد الله آل ثان، حاكم قطر سابقًا، قام بتنفيذه مطبعة المدني، المؤسسة السعودية بمصر، ثم أعيد تصوير الطبعة الثانية عام ١٤٠٧هـ، من قبل الرئاسة العامة الهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، الإدارة العامة للتوعية والتوجيه، مع زيادة التقديم للهيئة.

فاخترمته المنيّة قبل إتمامهما (١٠)؛ إذ إنّ الفتن والاضطرابات التي حصلت بين أبناء فيصل ابن تركي، أشغلته كثيرًا عن تحقيق ذلك، بل وأبعدته عن مجال التصنيف عمومًا في أواخر حياته، وعليها المعول في قلة إنتاجه التأليفي.

وكما أنه ـ رحمه الله ـ ناثر جيد، فهو شاعر مجيد، فله عدّة قصائد، وقد سخّر شعره لردّ الشبه، فكان يقاتل أهلها بمثل سلاحهم، ويدمّرهم بمثل عدّتهم. فله من ذلك قصيدة طويلة، ردّ بها قصيدة البولاقي المصري، التي خلط فيها المصري وسوى بين البدع في العبادات والبدع في العادات (٢). وكذلك له قصائد إخوانيّة بينه وبين بعض محبّيه من أهل العلم (٣).

وسيقف القاريء على بعض قصائده ـ رحمه الله ضمن هذه الرسائل التي نحن بصدد تحقيقها. كما أنّ له تحقيقات نفيسة وتدقيقات لطيفة (١٤)، رحمة الله عليه.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر:الدرر السنيّة، ٧٢/١٧.وعلماء نجد خلال ستة قرون، ٦٨/١. وعلماء الدعوة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: علماء الدعوة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: علماء نجد خلال ستة قرون، ٦٩/١.

<sup>(</sup>٤) عقد الدرر، ص ٧٨.

# ﴿ الْمَبَحَثُ الثَّامِنُ ﴾

#### عقيدته

كان الشيخ عبد اللطيف ـ رحمه الله ـ سلفي العقيدة، ومن مناصريها ودعاتها. وقد اجتمعت لديه عدة عوامل، كانت بمجملها ـ بعد توفيق الله تعالى ـ السبب في سلامة عقيدته وصفوتها، التي اشتهر بها، وقضى طيلة حياته في مناصرتها والدفاع عنها، ومن تلك العوامل:

أولاً: كونه من أصل أسرة الدعوة السلفية:

فهو - رحمه الله - من أحفاد الشيخ، مُحيي العقيدة السّلفية، جدّه الكبير الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمة الله عليه - كما أنّ أباه عبد الرحمن بن حسن، كان أحد المناضلين لتبديد ظلام الشرك، والذب عن عقيدة السلف، والتصدي لدعاة الضلال وعبدة القبور، الذين كانت رؤوسهم مرتفعة على عهده.

الثانى: تربيته بين مناصري العقيدة السلفية:

لم يكتف الشيخ - رحمه الله - بفضل انتسابه إلى تلك الأسرة الشريفة، بل حاز أيضًا فضل التربية والنشأة بين حماة الدعوة السلفية، وذادة الملّة الإسلامية؛ فقد كانت مدينة الدرعية - موطنه الأصلي - تعج بعلماء الدعوة السلفية، ومشهورة بالحركة العلميّة، وكان ذلك عاملاً قويًا في نشأته على العقيدة الصافية التي كانت سائدة في تلك البلدة حينذاك.

ثالثًا: أخذه للعقيدة من منبعها الصافية:

وهذا من أبرز ما يوضح صفاء عقيدته؛ إذ إنّه ـ رحمه الله ـ أخذ العقيدة من معينها الصافي عن أبيه وعمّه وخاله وغيرهم حين وجوده بمصر.

قال البسام في علماء نجد خلال ستة قرون (١)، عند حديثه عن نشأة الشيخ العلميّة، وهو في مصر:

"... فصار يتردد بين بيته والأزهر الشريف، فيجد في البيت أباه وعمّه وخاله،

فدرس على جملة من علماء نجد منهم: جده لأمه الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وخاله الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد، ووالده الشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ أحمد بن حسن بن رشيد المشهور بالحنبلي، كل هؤلاء من النجديين الذين تلقى عنهم في مصر، يلقنونه العقيدة الصحيحة، ويدرسون له علوم السلف الصالح... ".

فتلك هي أبرز العوامل التي ساعدته على النمو على عقيدة السلف الصالح، حتى صار أعظم دعاتها، رحمة الله عليه.

ثم إنّ رسائله التي أنا بصدد تحقيقها، لَتجلي عن حقيقة عقيدته السلفيّة؛ حيث تناولت مسائل عالجها الشيخ وفق عقيدة السلف الصالح، واعتمد في ذلك على أقوالهم وما كانوا عليه من أعمال، التي كانت ترجمةً عمليّة لمراد كتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

كما تضمّنت رسائله جميع أنواع التوحيد؛ الربوبيّة، والألوهيّة، والأسماء والصفات، حسب ما وردت في الكتاب والسنة، فكل رسائله وأجوبته وفتاويه تدور حول هذه الأقسام الثلاثة. فتجد مثلاً الرسالة رقم (٦٣)، قد خصّها بتوحيد الأسماء والصفات، وهي كلّها صورة طبق أصل عقيدة السلف الصالح في هذا الباب.

ومن أجل صفاء عقيدته، وسعة اطلاعه على ما كان عليه السلف، وجلده على المناظرة وإقامة الحجج لنصرة مذهب أهل السنة والجماعة؛ انتدبه الإمام فيصل بن تركي ـ رحمه الله ـ لمهمة إصلاح أهل الإحساء، الذين كانت شُبّه الجاهليّة راسخة في أذهانهم حينذاك. وقد استطاع الشيخ ـ رحمه الله ـ إعادة ذلك البلد إلى مذهب

<sup>(</sup>١) قاله في: ٦٣/١ ـ ٦٤.

السلف الصالح، وإظهار الحق لهم، وتصفية عقيدتهم من رواسب الشرك، وتوحيد طريقتهم على نهج أهل السنة والجماعة (١).

<sup>(</sup>١) وقد تقدم الحديث على هذه المهمة، عند الحديث عن رحلته إلى الإحساء، ص ( ٧٧).

# ﴿ الْمَبَحَثُ التَّاسِعُ ﴾

### أعماله ووظائفه

قام الشيخ رحمه الله بعدة وظائف، أملتها عليه مكانته العلميّة الرّفيعة، ومارسها حسب ما حكمت به ظروف بلده حينذاك، ووفق مكانته من الإمام فيصل ابن تركي، الذي كان هو مع الشيخ عبد الرحمن بن حسن والد الشيخ عبد اللطيف المسيّران لشؤون البلد، سياسيًا ودينيًا؛ ولذا نجد أنّ أعماله كانت متمثّلة في كلتا الناحيةن.

وهنا نوجز أهم ما قام به من تلك الأعمال، كما يلي:

## أولاً: نشره للعلم والدعوة إلى الله تعالى:

كان ـ رحمه الله ـ قد قدم من مصر، بعد تزوده بعلم وفير، فكان مهيّقًا للعطاء والإفادة، وكان قد حمل معه مكتبة حافلة بنفائس الكتب كثيرة. وبعد استقراره في الرياض، بدأ الناس ينتفعون بعلمه، (١) وكان عنده حلقة تدريس، واتخذ من المسجد الكبير المعروف به ( مسجد الشيخ عبد الله ) مدرسة كبيرة؛ لتدريس مختلف الفنون والعلوم، كالبلاغة والمعاني والبيان، وقواعد الفقه والأصول والتجويد، بالإضافة إلى علوم أخرى (٢).

وقد تقدم أن علمنا إرسال الإمام فيصل له إلى الإحساء للدعوة إلى الله، وإصلاح أهلها (٢)، وبعد رجوعه من الإحساء إلى الرياض، قام بمؤازرة والده في نشر الدعوة والعلم وبقه، وإحياء معالم الدعوة، وتجديد ما اندثرمنها، فملاً نجدًا في زمانهما علمًا، وأعادا إلى الدعوة السلفية قرّتها ونشاطها ومجدها، بعد ما أصيبت بالوقوف،

<sup>(</sup>١) ويشهد لذلك كثرة تلاميذه، كما تقدم ذكرهم، ص (٨٢ ـ ٩٦ ).

<sup>(</sup>٢) عنوان المجد، لابن بشر، ٢٠/٢.

 <sup>(</sup>٣) تقدم ذلك في، ص ٧٧، عند ذكر رحلته إلى الإحساء، وكذلك في ص ١٠٢ عند ذكر عقيدته.

ومنيت بالركود أيّام الفتن والأضطرابات(١).

ثم إنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ كان رفيق الإمام فيصل بن تركي في أسفاره وغزواته، فكان ينتهز الفرصة في تلك الرحلات، فيعظ ويذكر وينشر الدعوة، ويعلم الجاهل، ويرشد الضال (٢).

قال الشيخ عبد الله البسام عند كلامه عن أعمال الشيخ:

"... كانت أوقات الشيخ عبد اللطيف مقسمة بين التأليف والردّ على المبطلين، وبين الرسائل والنصائح التي تبعث إلى البلدان والمخالفين، وبين الدروس العامة والخاصة التي لا تنقطع، ولا يخل بمواعيدها، وبين مقابلة الوافدين والمراجعين، وبين مجالسه الخاصة مع الإمام فيصل، ثم ابنه عبد الله؛ لبحث شؤون الدولة وأمور الحكم "(٣).

# ثانيًا: مساعدته لوالده:

إنه - رحمه الله - بعد عودته من مصر، وقدومه إلى الرياض عام (٢٦٤ه)، كان الإمام فيصل بن تركي هو صاحب السلطة المطلقة في بلاد نجد، وكان أبوه عبد الرحمن بن حسن هو المرجع في الشؤون الإسلامية والشرعيّة، وكان الشيخ عبد الرحمن قد دخل في العقد الثامن من عمره، واحتاج إلى مساعد قوي يعينه على مهامه الكبرى والكثيرة، وأعماله الجليلة، فلمّا قدم عليه ابنه عبد اللطيف، الذي وعى صدره علوم نجد وعلوم مصر، كان خير معين لوالده - بعد الله سبحانه وتعالى - على أداء مهامه، وكبير مسؤلياته؛ لذا عوّل عليه الإمامان، واعتمد عليه الزعيمان في صعاب الأمور وعويص المشاكل. (3)

<sup>(</sup>١) انظر: علماء الدعوة، لعبد الرحمن بن عبد اللطيف، ص ٤٨ - ٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: علماء نجد خلال ستة قرون، ١٥/١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ٦٦/١.

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجع السابق، ١٩٥/١.

### ثالثًا: القضاء والفتوى:

من أعماله ـ رحمه الله ـ اشتغاله بالقضاء والفتوى؛ فبعد عودته إلى نجد متسلحًا بالعلم الواسع والعقل الراجح، لم يتردد الإمام فيصل بن تركي في تقليده هذا الأمر الحساس في نظام ملكه، والذي لم يكن يصلح إلاّ لمثله.

#### قال ابن بشر:

" استعمله الإمام فيصل قاضيًا في الإحساء، ثم كان قاضيًا مع أبيه في الرياض "(١). وكان الإمام يخصّه ويسافر معه، فكان الشيخ في معيّته إمامًا وقاضيًا له(٢).

وهكذا قام بهذه الأعمال وغيرها خير قيام، وسار فيها أحسن سيرة، ولم يخل بشيء من وظائفه اليومية، فقد أعطى كل ذي حق حقه، وسار بأعماله على الوجه المرضي حتى لقى ربه "، رحمه الله تعالى رحمة واسعة (٣).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) عنوان الججد لابن بشر، ٢٠/٢. وانظر: تذكرة أولي النهى والعرفان، ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) تذكرة أولي النهي، ٢٢٣/١. علماء نجد خلال سُتَّة قرون، ٢٥/١.

<sup>(</sup>٣) انظر: علماء نجد خلال ستة قرون، ٦٦/١.

# ﴿ المبحثُ العَاشِرِ ﴾

#### حياته السياسية

كانت بداية حياته السياسيّة، بعد عودته من الإحساء عام (٢٦٦ه)؛ حيث أرسله الإمام فيصل بن تركي في مهمّة دعويّة؛ لإصلاح أهلها من البدع والخرافات الشركيّة، والتشعبات المذهبيّة.

قال الشيخ عبد الله البسام:

"... ولما عاد إلى العاصمة الكبيرة، وجد أباه وإمامه قد طعنا في السن وثقلت عليهم المسؤوليّات الجسام للدولة، فكان العضد الأيمن لأبيه، كما صار الأمير عبد الله الفيصل الساعد القوي للإمام، فسار الرجلان القويان في أعمال الدولة وشؤونها، تحت توجيه وإرشاد الإمام المحتّك والعالم المجرّب، فاستقامت الأمور وصلحت الأحوال، حتى استقرّت البلاد، وأمن العباد، وفاض الخير، وعتم الرخاء.

فرحل الإمامان في سني متجاورة، وأيام متقاربة، فقد توفي الإمام فيصل عام (١٢٨٤هـ)، فاستقل بالأمر الخليفتان، وانفرد كل منهما بمسؤولياته ومسؤوليات والده "(١).

فهكذا كانت بداية حياته السياسيّة، التي تطورت حسب تطور الأحداث، وما وقع من فتن بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي ـ رحمه الله .

وتبرز أدواره السيّاسية في الأمور الآتية:

### أولاً: مواقفه في الفتن:

تقدم بيان ماحدث بين أبناء الإمام فيصل، الأمير عبد الله الفيصل، وأخيه سعود الفيصل، من المنازعة على الحكم بعد وفاة أبيهما، وما أتبع ذلك من حروب..

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ٦٦/١.

وفتن (١)، فقد كان الشيخ عبد اللطيف وحده هو مطفيها ـ بعون الله تعالى له ـ. فوقف الشيخ ـ رحمه الله ـ في تلك الحروب مواقف خالدة ومشرّفة، تشهد له بالوطنيّة الصادقة، والغيرة المتناهية على حرمات الإسلام والدين.

وقد تحدث الشيخ نفسه في بعض رسائله (٢) عن هذه الفتنة، ودوره في إطفائها، وهي تبرز ما عاش فيه من قلق نفسي واضطراب، وفتن وملاحم، وخوف على المسلمين وبلدانهم من الغارات والنكبات، وشغل بتسكين الأمور، وملاينة الحكام المتعاقبين على مجلس الحكم، في فترة ما بين وفاة الإمام فيصل بن تركي عام (١٢٨٢هـ)، إلى وفاته هو عام (١٢٩٣هـ). (٣)

فقد كان يحاول دائمًا عقد الصلح بين الأبناء المتنازعين على الحكم، وجرّد نفسه للدفاع عن الأوطان والمحارم، كما كان يجتهد في أخذ الأمان لأهل الرياض، من القوات الغازية التي كانت تتبادل الهجوم على الرياض<sup>(1)</sup>.

وكان ـ رحمه الله ـ ينظر إلى تلك الصراعات بنظرة ثاقبة، وتبصر أبعد عمقًا، وأكثر اتساعًا، فكان يرى أنّ الفتنة لم تكن بين أميرين فحسب، وإنّما كانت الشعلة المستهدفة لحرق حصون الدعوة، وسحق الكيان المتماسك الذي أسسه آل سعود. فكان يرقب تحرك أعداء الدعوة التقليديين، والأعداء الدخلاء الجاثمين على الحدود.

وبناء على هذا، كان يرى أنّ أيًّا من ذينك الأميرين استطاع الغلبة وقيادة الأمة وحمايتها من الأعداء، والمحافظة على الدعوة السلفيّة، أنه يكون الأحق للأمر والبيعة (٥)، خاصة أنه كان يلمس من كل منهما التحمس للدعوة، والحفاظ عليها على

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في، ص ٤٤ - ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سيأتي كلام الشيخ عن هده الفتنة وما حدث فيها، في الرسالة رقم (١٠)، و(١١)، و(٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: علماء نجد خلال ستة قرون، ١٨/١.

<sup>(</sup>٤) سيذكر قيامه بذلك في رسالته (١١).

<sup>(</sup>٥) وسيأتي زيادة تفصيل هذه المسألة في حينها في، ص ٢٧٨ ـ ٢٨٤.

ما تركها عليه أبوهم الإمام فيصل (١)، رحمة الله عليهم.

وفي إحدى المرات، سعى إلى تنازل الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن الحكم، لأخيه عبد الله (۲)؛ لأنه الأكبر وأقدم في الولاية، أشار عليه بذلك، وكرر عليه طلبه، حتى أجابه إلى ذلك، فخرج الأمير عبد الرحمن من الرياض، وقدم على أخيه عبد الله، وهو إذ ذاك في بادية عتيبية (۳). وبذلك تحقق للشيخ ما أراده من حقن دماء المسلمين، فصار الحكم إلى عبد الله، بطريقة سلميّة.

ولم تكن هذه المرة الأولى ولا الأخيرة، بل إنه ـ رحمه الله ـ تحقق له حقن دماء المسلمين مرات عديدة، بفضل الله، ثم بفضل سعيه الحثيث والمخلص.

فهذا باختصار كان موقفه من الفتن، كما سيأتي ذكره في بعض رسائله مما يأتي إن شاء الله (٤).

#### أنيًا: رسائله السياسية:

ومن الأمور التي تضمنتها حياته السياسيّة، وأبرزت دوره السياسي، رسائله التي كان يصدرها إلى جهات شتى، إلى الأمراء، والحكام، والاخوان، والعامة.

فقد لعبت رسائله دورًا هامًا في تثبيت دعائم الحكم لآل سعود وتوطيدها، إذ كان يعمل من خلالها على استمالة الرعيّة إليهم(٥).

ومن رسائله السياسيّة، تلك التي أرسلها على لسان الإمام عبد الله الفيصل،

- (١) انظر: تذكرة أولي النهي والعرفان، ٢٢٤/١. ومقدمة الرسائل المفيدة، ص ١٥ ١٦.
  - (٢) كما جاء ذلك في رسالته رقم (١١).
  - (٣) تذكرة أولي النهى والعرفان، ٢١٨/١ ـ ٢١٩.
    - (٤) انظر: الرسالة رقم (١١).
- (٥) انظر: مثلاً: الرسالة رقم (٨) إلى من يراه من المسلمين، في الحث على لزوم الجماعة، والنهي عن نصرة أعداء الإسلام، والرسالة رقم (٢٣) للإمام فيصل بن تركي، والرسالة رقم (٤٧) لأمير الشارقة سالم بن سلطان وهي أيضًا في لزوم الجماعة وعدم نزع يد من الطاعة، ونحوها.

لوالي بغداد، بعد أن بين للإمام عبد الله، حرمة ما فعله من الاستنصار بأعداء الإسلام على المسلمين (١)، وأقنعه بذلك، وأظهر عبد الله التوبة (٢)، فكتب على لسانه لوالي بغداد، أنّ الله قد أغنى ويسر، وانقاد للناس من أهل نجد والبوادي، ما يحصل به المقصود إن شاء الله، وأن لا حاجة لنا بعساكر الدولة (٣).

قال الشيخ إبراهيم بن عبيد، عند كلامه عن مواقف الشيخ ودوره في الفتنة:
"... فقام - رحمه الله - بأعباء الدفاع عن بيضة الإسلام، وبت رسائله ونصائحه، ولم يأل جهدًا في تسكين تلك الثوائر، ونصر دين الله باللسان والحجة، واستعمل ضروبًا من الحكمة؛ كل ذلك لتحذير المعتدين، وتذكير المسلمين، وإفادة السامعين "(٤)، نسأل الله أن يشكر سعيه، ويعظم أجره، ويجازيه على إحسانه إحسانًا.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) حيث كان عبد الله قد استنجد بجيش من والي بغداد، على أخيه سعود.

<sup>(</sup>٢) كما سيذكر ذلك الشيخ في رسالته (١١).

<sup>(</sup>٣) انظر الرسالة في: تذكرةً أُولِّي النهى والعرفان، ١٩٥/ ـ ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ٢٢٤/١.

# ﴿ المبحثُ الحادِي عشر ﴾

## وفاته والمرثيات التى قيلت فيه

### المطلب الأول: وفاته:

توفي ـ رحمه الله ـ في ١٤ من ذي القعدة عام ١٢٩٣هـ (١)، وأصيب المسلمون بفقده، كما فقدته الرؤساء والمحافل.

وقد كانت وفاته ـ رحمه الله ـ في مدينة الرياض(٢)، عن ثمانية وستين عامًا (٦٨) من العمر، ثمانية منها في الدرعيّة، وإحدى وثلاثين عامًا بمصر، وعامان في

<sup>(</sup>١) انظر: علماء الدعوة لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله، ص ٥٧. ومشاهير علماء نجد له أيضًا، ص ١١٩، ١٤٥.علماء نجد خلال ستة قرون، ٧١/١، ٧٣. عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث، لإبراهيم بن صالح، ص ٧٧. تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد، لإبراهيم بن صالح بن عيسى، ص ١٨٨ . الأعلام للزركلي، ١٨٢/٤ ( طـ٣)، الحالية من الصور ). عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية، د. صالح بن عبد الله العبود، ط /١، ١٤٠٨ هـ، ص ٦٦، وقد خالف بعض المؤرخين هذا الرأي: فذهب القحطاني في الدرر السنيّة (٧٣/١٢)، إلى أن وفاته كانت في ( ٤ من ذي الحجة، ٢٩٢هـ). وذهب كحالة في معجم المؤلفين (٦/٠١)، إلى أن وفاته كانت في (١٤ من ذي القعدة (١٢٩٢هـ). والصواب ما أثبته من أن وفاته كانت في (١٢٩٣هـ)، وذلك للآتي:

أ . تواتر ذلك لدى أكثر المؤرخين الذين ذكروا وفاته.

ب \_ أنّ من بين الذين ذكروه (الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف) فهو أقرب شخص من الشيخ، زمانًا وقرابة، فقوله ـ على هذا الأساس ـ يقدم على غيره، ويكون الاعتماد عليه أسلم؛ باعتبار موقعه من النسب.

ج ـ أن من بين الذاكرين لهذا التاريخ، الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى، (١٢٧٠ -١٣٤٣هـ) في كتابيه ( عقد الدرر...، وتاريخ بعض الحوادث...)، فقد كان حيًا حين وفاة الشيخ كما هو واضح، فقوله في تحديد وفاة الشيخ أضبط من غيره.

<sup>(</sup>٢) انظر:عقد الدرر، ص ٧٧. علماء نجد خلال ستة قرون، ٧١/١. معجم المؤلفين، ١٠/٦. الأعلام للزركلي، ١٨٢/٤.

الإحساء، وسبعة وعشرون عامًا بنجد(١) قضاها كلَّها في تحصيل العلم ونشره، والكفاح الدائب، والنُّضال المتواصل؛ لحماية عقيدة التوحيد، والذود عن حياض الدين وحرمات المسلمين.

فنسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة، ويجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يتغمّده برحمته وعفوه وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وفي النعيم المقيم. آمين .

#### المطلب الثاني: مرثياته:

وقد رثاه جماعة من العلماء، نذكر هنا بعض ما قيل في ذلك:

أ ـ قال ابنه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف:

" لما رأيت أهل الفهم والذكاء لم يتعرضوا لرثى شيخ الإسلام،وقدوة العلماء الأعلام، علامة دهره ووحيد عصره، الوالد الشيخ عبد اللطيف، ثبت الله حجته، أحببت أن أبذل وسعى في ذلك ... وقلت مستعينًا بالله شعرًا:

به ارتفع الإسلام وانهزم الضدُّ وقد مس أهل الزيغ في بأسهم حدُّ لدن غاب من آفاقها الطالع السعدُ

لقد أظلمت من كلّ أرجائها نجد وقد كان لى في عهدها بالهدى عهد للهد وكنا وأهلوها على خير حالة وأنوار هذا الدين من أفقها تبدو وقد ساعدت ليلى وطاب وصالها ولاح لنا من وجهها القمر الفردُ بها قام سوق للشريعة عامرًا فكل مقال لا تقرره ردُّ وكل إمام لا ينفذ أمرها فإنْ كل ما يبنى من الأمر منهدَّ فصحراؤها روض تفتق زهره وحصباؤها در وأمواهها شهد فلله عصر قد مضى في حماثها صحبناهم والدهرمرخ رواقه لقد حل بالسمحا من الخطب فاضع

<sup>(</sup>١) علماء الدعوة، ص ٥٧. مشاهير علماء نجذ، ص ١١٩.

إمام التقى بحر الندى علم الهدى عبد اللطيف العالم الأوحد الفردُ فمذ غاب عن عيني تمثلت منشدًا لما قاله في السالف العالم المجدّ أليل غشى الدنيا أم الأفق مسودٌ أم الفتنة الظلماء قد أقبلت تعدو أم السرج النجدية الزهر أطفئت فأظلمت الآفاق إذ أظلمت بجد ا نعم كورت شمس الهدى وبدا الردى وضعضع ركن للهدى فهو منهدد حليف المعالي قد رقى ذروة الهدى ومن دونها النسران والنجم والسعد وعلامة ما الشافعي ومالك وأحمد والنعمان والليث والمجد يرى في ثياب النسك حبرا كأنه مليك جليل القدر تعفو لـ الأسدُ فسائل به آيات مجد شواهدا طوالعها لا يستطاع لها جحد ا فكم من ضلال قد تصدى لرده وكم من هدى أبداه إذ أشكل الردّ فيا أيها الحبر الذي كان حجة عليك سلام الله ما سبح الرعدُ بنيت بناءً للشريعة قد سما به من قبلك الأب والجدُّ وأسست هذا الدين حتى سما به أناس رعاهم قبلك الذيب والفهد أنبأتهم كيف السياسة والعلى وكيف يقاد الجيش والجرد والجند فأورثتهم مجدًا وما كان مثله يرام له إرث وإن عظم الجدُّ حظوظ بميراث النبي أشادها إمام سما في العلم ليس له: ندُّ أعاد لنا نهج الشريعة واضحا وقد عز من دهر تقادم أن يبدو وجلى لنا أسرار شرعة أحمد وأنّ إله الحق في حكمه فردُ فجرت به نجد ذيول افتخارها وكادت إلى فوق السماكين تعتد حديث رسول الله إن جاء درسه يفوح به من طيبه المسك والورد محاسنُ من دنيا ودين سما بها إلى شرف العليا فحق له المجدُدا) ب - ورثاه الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن طوق، بقصيدة مطلعها: أبا خلق الأيام حيا تسالمه وإن عظمت هماته وعزائمه

<sup>(</sup>١) الدرر السنية، ١٢/ ٨٨ - ٢٩.

فما أوحش الدنيا ويا حزن نجدها ويا يتمه للعلم إذ مات عالمة فما مر يوم مر يوم أتى به بأوحش أنباء بريد يكاتمة وجدنا كأنّ الأرض حنمًا تزلزلت فأظلم كل الكون وارتج عالمه وهاجت رياح من زفير تنفس وجاد بماء الجفن سحا غمائمة فيا لك من رزء فظيع على الورى وهد بسور العلم أوهاه ثالمة فقد كان للدنيا وللدين عدّةً وكنزا أبي مضروبها أن يقاومه بقية أهل العلم والعَلَم الذي

إلى أن قال:

فلا حي إلا والكل هالك سواه ولا بد المنون تزاحمة وماذا وإن أعطيت عمرا كآدم وللدهر يومًا سوف يدركك صارمة

فطوبى لعبد أيقظته عناية

وعاش سعيدا ثم مات موحدا على المبلغ المنجى طريق ملازمة وجافته عن دار الغرور عزائمه (١)

تلقاه فرع أصلته أكارمة

ج. ورثاه تلميذه (وجامع رسائله) الشيخ سليمان بن سحمان، بقصيدة طويلة، في (٤٢) بيتًا، نقتطف منها الأبيات التالية، ومطلعها:

تذكرت والذكرى تهيج البواكيا وتظهر مكنونًا من الحزن ثاويما معاهد كانت بالهدى مستنيرة وبالعلم يزهو ربع تلك الروابيا فما كان إلا برهة ثم أطبقت علينا بأنواع الهموم الروازيسا فكنا أحاديث كأخبارمن مضى وننبأو عنها في القرون الخواليا لعمري لئن كانت أصيبت قلوبنا وأوجعها فقدان تلك المعاليا لقد زادت البلوى اضطرامًا وحرقة فحق لنا اهراق دمع المآقيا فقد أظلمت أرجاء نجد وأطفئت مصابيح داجيها لخطب وداهيا لموت إمام الدين والعلم والتقى مذيق العدا كاسات سم الأفاعيا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ١٢/ ٧٣ - ٧٤.

ولما نمى الركبان أخبار موته وأصبح ناعى الدين فينا مناديا رثيناه جبرًا للقلوب لما بها وحل بها من موجعات التآسيا لشمس الهدى بدر الدجى علم الهدى وغيظ العدا فليبك من كان باكيا ولا زال إحسان الإله وبره على قبره ذا ديمة ثم هاميا وأسكنه الفردوس فضلاً ورحمة وألحقه بالصالحيين المهاديا عليه تحيات السلام وإن نأى وأضحى دفينا في المقابر ثاويا فيا معشر الإخوان صبرًا فإنما مضى لسبيل كلنا فيه ماضيا فيا معشر الإخوان صبرًا فإنما مضى لسبيل كلنا فيه ماضيا فإن أفل البدر الفريد وأصبحت ربوع ذوي الإسلام منه خواليا فقد شاد أعلام الشريعة واقتفى بآثار آباء كرام المساعيا هم جددوا الإسلام بعد اندراسه وأحيوا من الأعلام ما كان عافيا فيا رب جد بالفضل منك تكرمًا وبالعفو عنهم يا مجيب المناديا وابق بينهم سادة يقتدى بهم إلى الخيريا من ليس عنا بلاهيا(۱)

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق، ٢ / ٧٤/١ - ٧٥، وتذكرة أولي النهى والعرفان، ٢٣٣/١ ـ ٢٣٤.

## ﴿ المبحَثُ الثَّانِي عَشَر ﴾

#### ثناء العلماء عليه

وقد أثنى عليه جماعة من العلماء الأفاضل، ويدور كلامهم في ذلك على ما اشتهر به الشيخ وتبحر فيه من علوم وفنون شتى.

فقد وصفه الشيخ إبراهيم بن صالح بقوله: "...كان ـ رحمه الله ـ إمامًا عالمًا فاضلاً بارعًا محدثًا فقيهًا أصوليًا..."(١).

كما قيل في الثناء عليه، عددٌ من القصائد، منها: قول الفاضل علي أفندي: لاح نور الهدى وزال الضلال ودها الشرك والعناد زوال وتجلت شمس الكمال عيانا بعد ما كان دونها ضلال ورياض التوحيد جاد رباها من سما الحق عارض هطال وبدا الجهبذ المحقق للحق الإمام المهذب المفضال والهزبرالهمام والعالم النحرير من عنده تنتهي الآمال ذاك عبد اللطيف كنز المعالي هو بحر للعلم بحر زلال (۱) وقال الشيخ أحمد بن مشرف الإحسائي:

وعبد اللطيف الحبر لا تنس فضله إمام هدى بالعلم تزهو محافله(٢)

وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد المانع:

سما رتبة في العلم لم يتصل بها سواه ولم يبلغ سناها ذوو الصدر فكان أحق الناس في قول من مضى إذا ما انتدى للقوم في محفل الذكر

<sup>(</sup>١) عقد الدرر، ٧٧/١٢.

<sup>(</sup>٢) الدرر السنيّة، ٦٩/١٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، نفس الصفحة.

وأقلامه تجري على متن طرسه فتشفىأوام الصدرعن مغلق الحصر والخبر والخبر والخبر والخبر والخبر والخبر وأنهله من بحره الجم نهلة فراح بها يدري وقد كان لا يدري (١) وقال فيه تلميذه سليمان بن سحمان:

فعبد اللطيف الحبر أوحد عصره إمام الهدى قد كان لله داعيا لقد كان فخرًا للأنام وحجة وثقلاً على الأعداء عضبًا يمانيا إمامًا سما مجدا إلى المجد وارتقى وحل رواق المجد إذ كان عاليا تصدّى لرد المنكرات وهدما بنته عداة الدين من كان طاغيا فأضحت به السمحاء يسم ثغرها ويحمي حماها من شرورالأعاديا حباه إله العرش في العلم والنهى بما فاق أبناء الزمان تساميا وقال:

لقد جد في نصر الشريعة والهدى وسد ينابيع الغواة الأخاسير وإعلاء دين الله جل ثناؤه وتأسيس أصل الدين سامي الشعائر وقال:

عبد اللطيف الذي شاعت مناقبه غربًا وشرقًا ومن بصرى إلى عدنِ ما مصقع بلتع حاذاه أو علم في العلم فيما علمنا من بني زمنِ (٢) إلى آخر القصيدة. وغير ذلك من القصائد التي وردت في الثناء على الشيخ عبد اللطيف، رحمة الله عليه (٣).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ١٩/١٢ ـ ٧٠.

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ۲۱/۰/۱ - ۷۱.

<sup>(</sup>٣) انظر بقية ما قيل فيه في المرجع السابق.

# ﴿ البَابِ الثَّانِي ﴾

﴿ دراسة الكتاب﴾

الفصل الأول: التعريف بالكتاب.

المبحث الأول : عنوان المخطوط.

المبحث الثاني : تعريف جامع الرسائل.

المبحث الثالث: توثيق نسبته إلى المؤلف.

المبحث الرابع: موضوع الكتاب.

المبحث الخامس: وصف النسخة الخطية والمطبوعة.

## ﴿ المبحث الأول﴾

### عنوان المخطوط

اتفقت جميع النسخ على تسمية الكتاب على الورقة الأولى بأنه: ( عيون الرسائل والأجوبة على المسائل ).

وهذا الاسم ليس من وضع المؤلف الشيخ عبد اللطيف صاحب الرسائل، وإنما وضعه تلميذه (جامع الرسائل) الشيخ سليمان بن سحمان، بعد أن جمع رسائل شيخه التي كانت منتشرة في كتاب واحد، فسماه بهذا الاسم، وهو ما وضحه أصحاب التراجم، كما يأتي بيانه قريبًا في مبحث توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف.

وعليه، يجدر بنا معرفة نبذة يسيرة عن جامع هذه الرسائل التي بين أيدينا وذلك في المبحث التالى: ـ

## ﴿ المبحث الثاني ﴾

### ترجمة جامع الرسائل

قام بأعباء جمع هذه الرسائل وترتيبها على ما هي عليه، الأستاذ الفاضل، صاحب المصنفات العديدة المفيدة، واللسّان المدافع عن الدعوة السّلفية، الشيخ العلامة، سليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مالك ابن عامر، الخشعمي مولاهم، العسيري أصلاً ومولدًا، النجدي منشأ ومستقرًا.

ولد في قرية السقا (١)عام ١٢٦٦ه، ونزح والده إلى الرياض في ولاية الإمام فيصل بن تركي، كرمه الإمام فيصل. قرأ على الإمام عبد الرحمن بن حسن، وابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، وحمد بن عتيق قاضي الأفلاج وغيرهم. له مصنفات عديدة، منها:

- الحجج الواضحة الإسلامية، (مخطوط) في مكتبة الشيخ عبد الرحمن بن سحمان، بالرياض.
- الأسنة الحداد في ردّ شبهات علوي الحداد. مطبوع بمطابع الرياض، الطبعة الثانية ١٣٧٦هـ.
  - إقامة الدليل والمحجة.
- ـ البيان المبدي لشناعة القول المجدي. مطبوع بمطبعة القرآن والسنة، أمر تسر الهند.
- تأييد مذهب السلف وكشف شبهات من حاد وانحرف ودعى باليماني شرف. مطبوع بمطبعة المصطفوية، ١٣٢٣هـ بومبي.
  - ـ تبرئة الشيخين الإمامين، من تزوير أهل الكذب والمين. مطبوع.
- (١) السقا: قرية من ضواحي مدينة أبها. ( ذكره لي الدكتور سعيد أبو مدرة، قسم الدعوة بالجامعة الإسلامية.

- تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة. مطبوع بمطبعة المنار بمصر، الطبعة الأولى ١٣٤٣هـ.
  - الجواب الفارق بين العمامة والعصائب.
  - الجواب المستطاب على ما أورد الجاهل المرتاب، المسمى بمبروك.
    - ـ الجواب المنكي في الرد على الكنكي.
      - ـ حل الوثاق في أحكام الطلاق.
- الصواعق المرسلة الشهابيّة، على الشبه الداحضة الشاميّة. مطبوع بمطابع الرياض، ١٣٧٦هـ. (ضمن مجموعة كتب ).
- الضيَّاء الشارق في رد شبهات الماذق المارق، جميل أفندي الزهاوي. مطبوع بمطبعة المنار بمصر، الطبعة الأولى، ١٣٤٣هـ.
- عقود الجواهر المنضدة الحسان من أشعار سليمان بن سحمان. مطبوع بمطبعة المصطفوية، الطبعة الأولى، ١٣٣٧هـ بومبي.
  - ـ كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس.
- كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام. مطبوع بمطابع الرياض، ١٣٧٦هـ.
  - ـ منهاج الحق.
  - نبذة في الزيارة.
- الهدية السنية والتحفة الوهابية. مطبوع بمطبعة المنار بمصر، الطبعة الثانية، ١٣٤٣هـ وله رسائل وأجوبة، وغير ذلك من المصنفات المفيدة. وقد كف بصره عام ١٣٣١هـ، وتوفي سنة ١٣٤٩هـ، رحمه الله(١).
- (١) الدرر السنية، ١٢/ ٨٧ ٩٣. علماء نجد خلال ستة قرون، ٧٩٩١ ٢٨١. علماء الدعوة=

## ﴿ المبحث الثالث ﴾

### توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف

من بين الأمور المثبتة والمؤيدة لنسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، والتي جعلني أتأكد من حقيقة هذه النسبة، ما يلي:

### أولاً: المعاجم والكتب التي نسبت إليه هذه الرسائل:

#### ١- الدرر السنية:

فقد قال الشيخ عبد الرحمن القحطاني عند ذكره لمصنفاته: "له رسائل عديدة وأجوبة مفيدة، تبلغ مجلدًا، جمع أكثرها الشيخ سليمان بن سحمان وقال: لقد اشتملت على أصول أصيلة، ومباحث جليلة، لا تكاد تجدها في كثير من الكتب المصنفة، والدواوين المشهورة المؤلفة. . . . إلخ " (١).

وهذا الكلام نفسه هو ما ذكره جامع الرسائل، الشيخ سليمان بن سحمان، في مقدمته على الرسائل، كما سيأتي (٢).

٢- تذكرة أولي النهى والعرفان، لإبراهيم بن عبيد (٦) قال فيه:

" أما رسائله ونصائحه، فقد جمعها الشيخ المعاصر سليمان بن سحمان، جعلها منسوقة واعتنى بضبطها والتعريف بها، وجعل لكل رسالة مقدمة فيما تحتوي عليه،

= ص ۸۷. دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عرض ونقض، إعداد عبد العزيز محمد بن علي العبد اللطيف، دار الوطن للنشر، ط/١، ١٤١٢ هـ، ص ٣٨٣ - ٣٨٤. مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص ٢٩٠ - ٣٢٢. وانظر مقدمة الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية، لسليمان بن سحمان، مطابع دار الثقافة، مكة المكرمة، الزاهر،١٣٩٣ هـ/١٤٩٢م، ص أ - ز.

- (١) الدرر السنية، ٧١/١٢.
- (٢) سيأتي ذلك عند بداية القسم الثاني، ( التحقيق ).
  - (٣) تذكرة أولى النهى والعرفان، ٢٢٧/١.

ولم يفته منها إلاّ النادر. وياليته اعتنى بترتيب الرسائل، وذكر وقت التاريخ لوضع المؤلف لها ".

وها هي منشورة في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، من أحب مراجعتها فليراجعها، . . بيد أنه لم يجمل ترتيبها، ووضع تاريخ لكل رسالة، إن تيسر ذلك وساقها الله إلى خبير بتلك البضاعة، فيا حسنها. وقد وضعها الشيخ المعاصر في نحو من عشرين كراسة وسماها: (عيون الرسائل والأجوبة على المسائل) فناهيك بها أمارات أعربت عن قدر منشيها ومنزلته، وأجوبة أفصحت عن براعته ودرجته ".

٣. علماء نجد خلال ستة قرون: لعبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام: فعند ذكره لمؤلفات الشيخ عبد اللطيف، عد من ضمنها هذا المخطوط، فقال: "(عيون الرسائل والمسائل) وهي مخطوطة في مكتبة جامعة الرياض ".

وقد صدق، إذ وجدت هناك بعض النسخ لهذه المخطوطة، كما سيأتي بيانه (١).

٤. مشاهير علماء نجد وغيرهم: للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ، فقد قال عند ذكره لمصنفات الشيخ عبد اللطيف: ". . . وله رسائل كثيرة، كتبها في أغراض متعددة، علميّة واجتماعية وسياسية، لو جمعت على حدة لبلغت مجلدًا ضخمًا، ولكنّها طبعت مفرّقة في مجاميع الرسائل والمسائل النجدية " (٢).

٥ عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر، للشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى النجدي:

قال عند تعداده لمصنفات الشيخ:" وله رسائل عديدة وأجوبة على أسئلة مفدة"(٢).

<sup>(</sup>١) يأتي ذلك في المبحث الرابع، عند وصف النسخ الخطية.

<sup>(</sup>۲)سمشاهير علماء نجد وغيرهم، ص ۹۸، ۹۹.

<sup>(</sup>٣) عقد الدرر، ص ٧٨.

٦- الأعلام، لخير الدين الزركلي: (١)

قال عند ترجمته: ". . . له مصنفات، منها: . . . ورسائل وأجوبة وردود ". ثانيًا: نسبة الجامع للرسائل الرسائل إلى صاحبها:

نجد أنّ جامع هذه الرسائل تلميذه الشيخ سليمان بن سحمان، قد نسبها إلى شيخه عبد اللطيف ـ رحمه الله ـ كما جاء ذلك في مقدمته عليها. ولا شك أنه أدرى بما قام به شيخه من أعمال علميّة؛ لقربه ومعاشرته له، مع ما قام به من مجهود جبّار في إحياء تراث شيخه.

### ثالثًا: تصدير الرسائل باسم الشيخ صاحبها:

إن كل رسالة من جميع هذه الرسائل، كان الشيخ عبد اللطيف ـ رحمه الله ـ يصدرها بذكر اسمه، فيقول: "من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى. . . "، وهذا مما يؤيد ثبوت كون هذه الرسائل له.

### رابعًا: اتفاق جميع النسخ المخطوطة

على نسبة الكتاب لصاحبه، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، رحمه الله. خامسًا: ما ذكره بعض المحققين المعتمدين من علمائنا المعاصرين:

ومن أولئك: شيخنا الفاضل، الدكتور صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن العبود - نفعنا الله بعلمه والمسلمين .، فقد قال في كتابه: "عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية، وأثرها في العالم الإسلامي "عند ذكره للمراجع الأساسية التي اعتمد عليها في كتابه؛ قال: "والثالث: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثالث، تأليف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، المولود عام ١٢٢٥هـ، والمتوفى عام ١٢٩٣هـ، والذي رتب هذه المسائل وبوبها هو تلميذه سليمان بن

<sup>(</sup>١) الأعلام للزركلي، ١٨٢/٤.

سحمان، المولود عام ١٣٦٦هـ ، والمتوفى عام ١٣٤٩هـ " (١).

وقال أيضًا عند ترجمته للشيخ عبد الرحمن بن حسن والد الشيخ عبد اللطيف:
". . . وقد ساعده على حمل راية العلم والسنة، ابنه الشيخ عبد اللطيف، فقد كتب رسائل كثيرة. . . خصص جامع الرسائل والمسائل النجدية الجزء الثالث من مجموعة الرسائل والمسائل لبعضها، فبلغت ستًا وسبعين رسالة، في أربعمائة وثلاث وخمسين صفحة (٤٥٣) "(٢).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٥٦٦.

# ﴿ المبحث الرابع ﴾ موضوع الكتاب

يتناول هذا الكتاب ثلاثة موضوعات رئيسيّة؛ وهي:

الأول: رسائل في عقيدة التوحيد، وما يضادها من الشرك.

وهي معظمها، يتناول فيها مسائل متعلقة بالعقيدة، بأنواعها؛ في الربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات.

الثاني: رسائل في الفتاوى.

وهي عبارة عن أجوبة حول مسائل كانت ترده من بعض السائلين عن مسائل فقهية. وهي قليلة.

الثالث: رسائل في الفتن الواقعة في عصره. وهي عدة رسائل.

وهذه الرسائل غير مرتبة ترتيبًا موضوعيًا، فكما قال الشيخ محمد رشيد رضا<sup>(۱)</sup> في مقدمة مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، عند كلامه عن مجهود الشيخ ابن سحمان في جمع هذه الرسائل، قال:

". . ثم إنه لم يعن بترتيبها بحسب موضوعاتها، كجعل الرسائل الخاصة بالتوحيد والاتباع وما ينافيها من الشرك والابتداع متناسقة في باب، والرسائل والفتاوى في الفروع متناسبة في باب آخر، والرسائل المتعلقة بالفتنة والشقاق الذي وقع

<sup>(</sup>۱) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي حليفة القلموني، البغدادي الأصل، الحسيني النسب، صاحب مجلة ،، المنار، ، من الكتاب، عالم بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير. له تفسير القرآن الكريم، والوحي المحمدي، ويسر الإسلام وأصول التشريع العام، وغيرها. قدّم لكتاب: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، وبعض التعليقات عليه. (ت ١٣٥٤هـ).

بين آل سعود بسبب التنازع على الإمارة، متتابعة في باب ثالث(١) لكانت الفائدة أتم "(٢) .

هذا ما رآه الشيخ رشيد، وهو في الواقع رأي سليم؛ إذ إنّ تمام الفائدة، والتيسير على القاريء يقتضيان ذلك؛ حيث يسهل الوقوف على الرسائل ذات الموضوع الواحد، متناسقة متتالية في مكان واحد.

وعليه، فقد رأيت أن أقوم بهذا العمل، وأرتّب الرسائل ترتيبًا موضوعيًا. وبذلك سوف تكون الرسائل مرتّبةً على أبوابها كالتالي، وفقًا لأرقامها في النسخة الأصل:

أولاً: الرسائل الخاصة بعقيدة التوحيد والاتباع، وما ينافيها من الشرك والابتداع:

### ثانيًا: الرسائل الخاصة بالفتاوى في الفروع:

<sup>(</sup>١) هكذا في النص، والظاهر أنّ هنا سقطًا، تقديره: " ولو فعل ذلك. . . ".

<sup>(</sup>٢) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، لبعض علماء نجد الأعلام، دار العاصمة، الرياض، النشرة الثالثة، ١٤١٢ هـ، ٣/ ص م.

### ثَالثًا: الرسائل المتعلقة بالفتن:

أرقامها: ١١،٩، ٢٦، ٢٧، ٢٩،٤٤، ٤٨، ٤٩، ١٥،٥٠، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢١ [المجموع ٢٣]، يزاد عليها (٢) من الرسائل الملحقة هما: ٨١، ٨٢.

فمجموع هذه الرسائل كلها (٩٧) رسالة. وعلى حسب هذه الأرقام، سيكون الترتيب الفني لهذه الرسائل.

ويشار هنا إلى أن جميع الرسائل في كل النسخ المخطوطة، غير مرقّمة، وهذه الأرقام من وضعي، حسب تسلسل الرسائل في النسخة الأصل.

## ﴿ المبحث الخامس ﴾

### وصف النسخة الخطية والمطبوعة.

### أ النسخ المخطوطة:

أولاً: عدد النسخ المخطوطة:

وجدت للمخطوطة أربع نسخ خطيّة، وهي التي كان عليها العمل.

ثانيًا : وصف النسخ الأربعة:

النسخة الأولى: ورمزها (أ).

- ـ مكان وجودها: هي موجودة بمكتبة جامعة الملك سعود، بالرياض، المملكة العربية السعودية، قسم المخطوطات، برقم ٥ (٣١ م (١)، عقائد.
  - ـ الناسخ: لا يوجد اسم الناسخ على غلاف هذه النسخة.
- ـ تاريخ نسخها: سنة ١٣١٩هـ، هذا ما ورد في آخر رسالة (٢٠) صفحة ٥٢، قال: " تحريرًا في ٢٩ صفر، ١٣١٩ هـ ".

ويوجد بالغلاف سنة ١٣٤٠هـ، وهو من وضع مصور النسخة، ويُوهم هذا التاريخ بكونها منسوخة في هذه السنة، والحق أن هذا التاريخ هو تاريخ المُعلَّق على النسخة، ومالكها الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن ربيعة، كما صرح بذلك في ختام بعض تعليقاته في هامش صفحة (١٠٧) جاء فيها: ". . . وصلى الله على محمد وسلم، غرة/جا(٢) / سنة ١٢٨٥هـ "ثم قال: " نقلتها من تلك النسخة المؤرخة بهذا التاريخ،

<sup>(</sup>١) وقد صوّرتها حين زيارتي للمكتبة، يوم الثلاثاء، في ٢٤ من شوال، ١٤١٤ هـ، الموافق ٥ من أبريل، ١٩٩٤م.

<sup>(</sup>٢) هكذا، ولم أدر ما مراده، لعله يريد غرة أحد الجمادين.

وأنا الفقير إلى الله عبده، عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن ربيعة، وذلك في ٢٨ صفر ١٣٤٠هـ " ا.ه. كما أنّ له عليها تعليقات في هامش بعض الصفحات للفائدة.

- السماعات الموجودة عليها: جاء على الورقة الأولى، بعد اسم الكتاب واسم المؤلف، سماعان:

١- سماعٌ عن اسم مالك النسخة، هو: " مما من الله بها على عبده، عبد الله بن إبراهيم الربيعي ".

٢- سماع ثان على الورقة الأولى: "ليعلم الناظر لهذا المجموع، أنه إلى حد هذا، وهي الرسالة التي فيها نسب الشيخ محمد، رحمه الله، أنه من جمع الشيخ سليمان ابن سحمان، والباقي علّقه في هذا المجموع من وجده بعد، وهو كاتبها(١) عبد الله بن إبراهيم الربيعي، لأجل فائدة للمسلمين، جزى الله فاعل الخير بخير الجزاء ".

- ـ عدد أوراقها: ( ٦١٩ ) أي ١٣٨ صفحة، ضمن مجموع.
  - مقياسها ومسطرتها: ٢٤ X X ١٦سم.
- عدد الأسطر في كل صفحة: تختلف عدد الأسطر الموجودة على صفحات هذه النسخة، فالصفحات الأولى يتراوح متوسط عدد الأسطر فيها بين ٣٧.٣٥ سطرًا، وفي الصفحات الوسطى ما بين ٤٠. ٥٤، بينما يصل عدد الأسطر في بعض الصفحات الأخيرة إلى ما فوق الخمسين ٥٠ سطرًا في الصفحة.
- ـ عدد الكلمات في كل سطر: يبلغ متوسط عدد الكلمات في كل سطر: ١٦ كلمة.
  - . خطها: خط نسخ جيد.

 <sup>(</sup>١) كاتب الملحق، وليس الأصل؛ للتباين الواضح بين الخطين. وهو أيضًا صاحب التعليقات في
 حواشى الصفحات.

#### الملاحظات عليها:

نسخة جيدة، وإن كان ببعض الكلمات في الصفحات الأولى تلويث بالحبر، ورطوبة وبلل مما أفسد الكتابة، من غير طمس، ويمكن قراءتها.

يوجد بها بعض الأخطاء الإملائية.

- ـ سبب اختيارها لتكون الأصل:
- قد اخترت هذه النسخة (أ) لتكون الأصل للأسباب الآتية:
- ١. كمالها وسلامتها من النقص عمومًا، وما فيها من الزيادات عن غيرها.
  - ۲. وضوح خطّها وجودته.
  - ٣. قلة أخطائها، خاصة اللغويّة والإملائية، التي تكثر في غيرها.

النسخة الثانية، ورمزها ( ب ).

- مكان وجودها: هي موجودة بالمكتبة السّعودية بالرياض، قسم المخطوطات، برقم ٥٨٦/٥٥ عقائد. كما توجد أيضًا في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض، المملكة العربية السعودية، قسم المخطوطات، برقم (ف ١٥/٦ س). فهو ضمن مجموع، أي رقم الفلم (٦)، وترتيب الكتاب في الفلم (١٥). وهو مصور عن نسخة المكتبة السّعودية بالرياض<sup>(١)</sup>. ويوجد نسخة منه في مكتبة الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة، قسم المخطوطات، برقم ٢١٤/٢١.
  - الناسخ: إبراهيم بن حسن الضبيب (٢).
- ـ تاريخ النسخ: سنة ١٣٣٥ هـ، كما هو واضح في الورقة الأخيرة عند النهاية،

 <sup>(</sup>١) صوّرتها يوم الأربعاء من مكتبة جامعة الملك سعود، في ٢٥ من شوال، ١٤١٤ هـ، الموافق ٦
 من أبريل، ١٩٩٤م.

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن حسن الضبيب، وقد جاء التصريح بكونه كاتبه، في آخر الرسالة.

في صفحة ٢٣٧. جاء في آخر الورقة الأخيرة: ". . . ممليه إبراهيم بن حسن الضبيب، يبلّغ الجميع السلام. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

تمّت هذه الرسائل بعون مولى الفضل والفضائل سبحانه جلّ عن يدّ وعن مماثل، فرحم الله مؤلفها وكاتبها والمطالع فيها، آمين ثم آمين. ٢٨ شوال، سنة ١٣٣٥هـ "أ. ه.

- عدد أوراقها: ١١٦ ورقة. أي ٢٣٢، من ( ص ٥ ٢٣٧ ).
  - مسطرتها: ۸ ، ۲۲ X X سم.
  - ـ عدد الأسطر في كل صفحة: ٢٣ سطرا.
  - ـ عدد الكلمات في كل سطر: ١٣ ـ ١٥ كلمة.
- خطها: نسخ معتاد جيد، بعض الكلمات في الأصل بلون أحمر، لون بعض الورق يميل إلى الصفرة قليلاً.
  - ـ الملاحظات عليها:
- ١. هذه النسخة غير مكتملة؛ فقد سقطت من بدايتها ورقتان من صفحة (١ ٤)
   وهي من الرسالة الأولى.
- بها رسائل رقم (٦) (٥٩) كما سقطت منها أربعة عشر رسالة في الأخير، من رقم (٦٦ ـ ٧٥).
- ٣. مخالفتها الشديدة في ترتيب الرسائل فيها، عمّا في غيرها. فالرسائل المتقدمة في بقية النسخ إلى نصف مجموعها. هي الأخيرة في هذه النسخة.
- ٤. يوجد بها مسألة زائدة (حول عمل ختمة في ليلة مولد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ) وهي تأتي بعد نهاية الرسالة الأولى مباشرة، في ص١٢.
  - ٥. يوجد بها أخطاء إملائيّة، متشابهة، إلى حد كبير، بأخطاء النسخة (أ).

- ٦. يوجد بياض بالصفحة ٣٤ كاملةً.
- ٧. يوجد ببعض الهوامش تصحيحات وتعليقات.

النسخة الثالثة: ورمزها (ج).

ـ مكان وجودها: موجودة بالمكتبة السعودية بالرياض، قسم المخطوطات، تحت رقم ( ٨٦/٣٥٨) عقائد.

كما توجد أيضًا في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض، قسم المخطوطات، برقم (ف ١٣/٤٠س)، وهي مصورة عن نسخة المكتبة السعوديّة (١).

- ـ الناسخ: لم يذكر، ولم أجد ما يشير إليه.
- تاريخ النسخ: لم يذكر. وعلى الورقة الأولى: "لعله القرن الثالث عشر الهجري ". وهذا هو المؤكد، بدليل وجود تمليك سنة ١٢٩٧ هـ، كما سيأتي في السماعات التالية، فيكون النسخ قبله.
  - السماعات الموجودة عليها: يوجد على الورقة الأولى سماع واحد، وهوعبارة عن مالك النسخة، يليها عدد من تمليكات:

#### التميلك الأول:

وهو تمليك مؤرَّخ سنة (١٣١٠هـ) ومشطوب، نصه: " تَمَلَّكُهُ بفضل ربّه المنان، صالح بن محمد بن عجلان، بالشراء الشرعي، بحضرة الإخوان / (٢) / وصالح البنيان (٣)، والله خير شاهد، سنة ١٣١٠هـ ".

<sup>(</sup>١) وقد صورتها مع النسختين السابقتين. انظر هامش الصفحة ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) اسم شخص غير واضح، لعله ( مصلح وحمد ).

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ صالح بن سالم بن محسن آل بنيان، ولد في حائل ١٢٥٦هـ، وعين قاضيًا فيها،وفيها توفي سنة ١٣٣٠هـ. انظر ترجمته:علماء نجد خلال ستة قرون، ٣٤٩/٢ ـ ٣٥١.

#### تمليك ثان:

ثمّ جاء تحته مباشرة تمليك مُؤَ رَّخ سنة (١٣١٤هـ) وهو مشطوب أيضًا ونصه: "ثم انتقل إلى ملك الفقير إلى ربّه المنان، عبده عطيّة بن سليمان، بالشراء الشرعي، وذلك سنة ١٣١٤هـ " (١).

#### غليك ثالث:

يوجد تمليك ثالث وهو لمالك النسخة، مُؤرَّخ سنة (١٣٢١هـ): ونصه: "الحمد لله وحده وبعد: فقد منّ الله الملك المعبود،، بملك مجموع هذه الرسائل، على عبده الفقير المذنب المقر المعترف بالذنوب والتقصير، الراجي عفو اللطيف الخبير، عبده عيسى بن حمود آل مهوس، بالشراء الشرعى سنة (١٣٢١هـ) ".

### تمليك رابع:

جاء في هامش صفحة (٢٢٤) وهي الصفحة الأخيرة من النسخة، ذكر لأقدم تمليك لهذه النسخة ونصه:

" في ملك الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، عبد الله بن أحمد / (٢) غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. وصلى الله على محمد وسلم. سنة ( ١٢٩٧ ) ه ".

- ـ عدد أوراقها: ( ۱۲۸ ) ورقة، أي (۲٥٦ ) صفحة.
  - ـ مقياسها ومسطرتها: X ۲٤ هز١٧ سم.
    - ـ عدد الأسطر في كل صفحة: ٢٥.
  - ـ عدد الكلمات في كل سطر: ١٣ ـ ١٤.
    - ـ خطها: نسخ حسن.

<sup>(</sup>۱) انظر صورة نسخة (ج) الورقة الأولى ص١٤١. (٢) هنا نسبة لم أتمكّن من قراءتها.

#### ـ الملاحظات عليها:

النسخة ناقصة من آخرها، فهي تنتهي برسالة رقم (٥٨) من مجموع الرسائل البالغ عددها (٧٤). كما أنها تنتهي مع نهاية صفحة (٢٢٤)، أما بقية الصفحات من (٢٢٥ ـ ٢٥٥) فهي تكرار لبعض رسائل تقدّمت في نفس النسخة.

- \* فمن صفحة (٢٢٥-٢٤٣)، تكرار لرسالة تقدمت في صفحة (١٥١- ١٦٣).
- \* ومن صفحة ( ٢٤٤ ٢٥٥) آخر النسخة، تكرار للرسائل من صفحة (٢٠٦ - ٢٢٣) من النسخة.

وذكر في هامش هذه الصفحات المكررة: "وقف لوجه الله تعالى، على يد عيسى آل مهوس (١)، إن شاء الله تعالى ".

٢ ـ نسخة حسنة، يوجد ببعض الهوامش تعليقات وتصويبات.

٣ - رؤوس فقراتها أكبر، وبعضها بالحمرة ( في الأصل) دون النسخة المصورة.

٤ - في صفحتها (٢٢٤) زيادة مسألة في " بيع النخل بالدين الحال الذي في الذمة قبل قبضه ".

د يوجد طمس لبعض الأسطر في بعض الصفحات مثل صفحة ١٩٥،
 ٢٢١،١٩٦.

النسخة الرابعة: ورمزها ( د ).

- مكان وجودها: هي موجودة بمكتبة الجامعة الإسلامية المركزية بالمدينة المنورة، قسم المخطوطات، تحت رقم الفلم ( ٥٢٢٩ )، العقيدة.

(۱) وهذا الذي ملكه سنة (۱۳۲۱هـ). ومن الملاحظ، أن خط الرسائل المكررة، التي جعلها عيسى آل مهوس لا يختلف عن خط بقية النسخة، فإن كان مراده هنا بقوله: "على يد عيسى. . . "أنه بنسخ يده، فيمكن اعتباره حينفذ الناسخ لهذه النسخة (ج)، وإن كان المراد استنساخه لهذا الجزء من أجل الوقف، فعندئذ يظل الناسخ مجهولاً. والله أعلم.

- الناسخ: عبد العزيز بن محمد بن منيع (١). وهو في السماع أول المخطوطة كما يأتي.
  - تاريخ النسخ: ١٣١٠ هـ.
  - ويوجد في لوحة (٩٦) رَسمٌ لسنة ١٢٩١ هـ، عند نهاية أحد الرسائل (٢).
- ـ السماعات الموجودة عليها: جاء على الورقة الأولى بعد اسم الكتاب سماعً

واحد، وهو عبارة عن مالك النسخة وكاتبها: " في ملك من كتبه لنفسه عبد العزيز ابن محمد بن منيع، غفر الله له ولوالديه وإخوانه المسلمين. وصلى الله على محمد، سنة ١٣١٠ هـ ".

- ـ عدد أوراقها: ١١٩ ورقة، أي ( ٢٣٨) صفحة.
  - ـ مقياسها ومسطرتها: لا يوجد.
  - ـ عدد الأسطر في كل صفحة: ٢٩.
  - ـ عدد الكلمات في كل سطر: ١٢ ـ ١٣.
    - ـ خطها: نسخ لا بأس به.
- ـ الملاحظات عليها: يوجد على هذه النسخة ملاحظات عدة، منها:

١. اشتمالها على كثرة الأخطاء، اللغوية والإملائية، فلا تدانيها في هذا نسخةً من النسخ الموجودة لديّ. فمن أخطائها الإملائية على سبيل المثال:

- لفظ [ ابن ] مرسوم مع ألفه بين علمين، هذا في النسخة كلّها.

الانتهاء الكلّي من النسخ.

<sup>(</sup>۱) هو عبد العزيز بن محمد بن عبد الله بن محمد بن منيع الوهيبي، ولد في عنيزة سنة ۱۲۶۳هـ، (۳۰۷۱هـ) انظر ترجمته: علماء نجد خلال ستة قرون، ۱۳۰۷هـ) د ۱۶۹۱ (۲) ولعله كان تاريخًا أنهى فيه نسخ تلك الرسالة. فيكون التاريخ المثبت على الورقة الأولى، عند

- لفظ [ الموالات والمعادات ] بتاء مفتوحة. وكذلك التبديل بين التاء المفتوحة والمربوطة في الكلمات المنتهية بها؛ مثل: [جفاة جفات/جهات جهاة ].
  - ـ كل لفظ منتهِ بهمزة مثل ( الأهواء ) يقلب آخرها ألفًا مقصورة (الأهوى ).
- التبديل بين الضاد والظاء في كثير من الكلمات التي ورد فيها هذان الحرفان؛ مثل : [ أضهره، ضنّ، الضالم / بدلاً من: أظهره، ظنّ، الظالم ]، ونحو: [ الفاظل، حاظر، ظرره ]. ظرره / بدلاً من: الفاضل، حاضر، ضرره ].
- ـ القطع بين أجزاء الكلمة؛ فكثير من الكلمات يكتب أوّلها في آخر السّطر، والجزء الأخير منها في أول السطر التالي؛ مثل: [ الموا لات / الإ قامة / كا ن / قا ل / ذا لك / يش رع ] وهكذا.
  - ٢. يوجد بعض التصويبات في هوامش بعض الصفحات.

\* \* \* \*

#### (ب) النسخة المطبوعة:

### أولاً . عدد الطبعات.

طبعت رسائل الشيخ عبد اللطيف - رحمه الله - وفتاواه متفرّقة في الكتب المشتملة على الرسائل النجدية، فجاءت بعض رسائله في الدرر السنيّة (١)، وفي الهديّة السنيّة (٢)، وفي بعض أجزاء مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (٣).

ثم طبعت بعض هذه الرسائل مجموعة، بعد أن خصص جامع الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثالث من المجموعة، لهذه الرسائل الواردة في المخطوطة التي بين أيدينا. وتشتمل الطبعة كلها على خمسة أجزاء، طُبِعَتْ طبعةً واحدةً، وصوَّرت تلك الطبعة مرتين، وإليك فيما يلى وصف النسخة المطبوعة.

#### ثانيًا \_ وصف النسخة المطبوعة.

### الطبعة الأ ولى::

- طابعها: طبعت هذه الرسائل للمرة الأولى، بمطبعة المنار، بجمهورية مصر العربية، على نفقة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، رحمه الله، وقد جعل الكتاب وقفًا لله تعالى (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر بعض رسائله في الدرر السنية: ۱/۸۳۱ ـ ۲۰۱ ؛ ۵ ۳۲۲/۳ ـ ۳۳۲؛ ۵ ۶ / ۳۷ ـ ۵۰، ۱۰۰ ـ ۹۲، ۲۲۰ ـ ۳۰۳؛ ۵ ۶ / ۳۷ ـ ۵۰، ۲۰۱ ـ ۲۰۱ ، ۱۰۰ ـ ۱۰۰ ، ۱۰۰ ـ ۲۰۱ ، ۱۰۰ ـ ۲۰۱ ، ۱۰۰ ـ ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ـ ۲۰۲ ، ۲۲۰ ـ ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ـ ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰

<sup>(</sup>٢) انظر: الهديّة السنيّة الرسالة رقم (٤)، ص ٩٩ - ١١٤. وهي رسالة عن عقيدة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب.

<sup>(</sup>۳) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٤٠٨/١. ٤٢٥. ويشتمل على (١٣) رسالة وفتاوى، و ٤٣١/٤. ٤٣١/٤ ويشتمل على (١١) رسالة وفتاوى.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، ١٢/١ من مقدمة الطبعة الثانية.

- ـ سنة الطباعة: ١٣٤٩ هـ، كما هو على غلاف الطبعة الثالثة. وفي مشاهير علماء نجد وغيرهم ص ١٣٤٦، ١٦٤٠هـ.
- عدد صفحاتها: عدد صفحات الجزء الثالث الخاص برسائل الشيخ عبد اللطيف (٤٥٥) صفحة.

### النشرة الثانية: ( مصورة من الطبعة الأولى).

- للشافعي، بالرياض، المملكة العربية السعودية. وهو تصوير عن الطبعة الأولى، على نفقة الشافعي، بالرياض، المملكة العربية السعودية. وهو تصوير عن الطبعة الأولى، على نفقة المحسن الكبير الشيخ علي بن فهد بن هزّاع. قال الشيخ عبد السلام بن برجس في مقدمة الطبعة الثانية: "ليعلم بأن هذه الطبعة مصورة عن الطبعة الأولى، التي علّق عليها وأشرف على طباعتها، الشيخ العالم العلاّمة المحقق محمد رشيد رضا، رحمه الله. وقد صوّبنا الأخطاء المطبعيّة المرفقة في أول كلّ مجلد من الطبعة الأولى، ووضعنا فهرسًا تحليليًا للمسائل الموجودة في الرسائل الشخصيّة والاستفتاءات، مرتبًا على الكتب والأبواب، قام به بعض طلبة العلم، وفقهم الله تعالى " (۱).
  - ـ سنة النشر: ١٤٠٨ هـ.
  - . عدد صفحاتها: ٥٥٥ صفحة.

### النشرة الثالثة: (مصورة من الطبعة الأولى ).

الناشر: دار العاصمة، الرياض، بالمملكة العربية السعودية. وقد صدر الإذن بإعادة طباعة هذا الكتاب، من الرئاسة العامة للإفتاء والدعوة والإرشاد، بالمملكة العربية السعودية، برقم ٥/٦٢١، وتاريخ ١٤٠٩/٦/٤ هـ.

ـ سنة النشر: ١٤١٢ هـ.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، نفس الصفحة.

- ـ عدد صفحاتها: ٥٥١ صفحة.
  - ـ الملاحظات عليها: (١)

تتمثل معظم الملاحظات في النسخة المطبوعة، في (الزيادة والإسقاط والتبديل) في العديد من الكلمات. فلا أدري أكذلك كانت النسخة التي اعتمد عليها الناسخ لهذا المطبوع، أم أنّ ذلك كان تصرفًا من الناسخ، في محاولته تقريب الألفاظ لفهم القراء؟! وعلى كل حال، يمكن الإشارة إلى ما فيها من ملاحظات، على النحو التالي: أ: زيادة كلمات أو حروف؟ مثل:

- ـ في ٣٠/٣: ( فقال شيخ الإسلام ) بزيادة فاء في الأول.
- ـ في ٥٣/٣: ( في تفسيرها وتأويلها ) بزيادة كلمة: تفسيرها.
  - ب: إسقاط بعض الكلمات؛ مثل:
- في ٣٧/٣: (أشرت فيه) بدلاً من (أشرت لك فيه) بإسقاط (لك).
- ـ في ٣ /٠٤: ( الذي أظهر الفتوى ) بدلاً من: ( الذي أظهر هذه الفتوى).
- ـ في ٤٧/٣: (بحقيقة الإسلام وقواعده ) بدل: (حقيقة الإسلام وقواعده الكبار).
  - ج: التبديل بين الكلمات، مثل:
  - ـ في ٢٦/٣: ( فمن عرف غول هذا الكلام ) بدلاً من: غور.
    - في ٣٥/٣: ( ببلد الشرك ) بدلاً من: بدار الشرك.
    - ـ في ٤٨/٣: ( ومنحو أساسه ) بدلاً من ( ومحو آثاره ).

<sup>(</sup>١) اكتفيت بإيراد الملاحظات حول النشرة الأخيرة (الثالثة)، لكونها التي تعاملت معها مباشرة، وعليها أجريت المقابلة مع النسخة المخطوطة. والأمر الآخر: أن جميع الملاحظات الواردة على هذه النشرة، تنظبق على بقية النشرات؛ وذلك لكونها جميعًا مصوّرة من الطبعة الأولى الوحيدة التي علق عليها الشيخ محمد رشيد رضا.

. يوجد في آخر الكتاب رسالة زائدة، أرسلها في الرد على عبد اللطيف الصحاف. قال جامع الرسائل في الهامش: "جاءتنا هذه الرسالة منفردة، فألحقناها بالمجموع، وجعلناها خاتمة له ". وهي من ص ٤٣٠ ـ ٤٥٢، وقد تناولتها وألحقتها بالرسائل المحققة.

وقد طبعت هذه الرسائل أيضًا في مطبعة أم القرى، بمكة المكرمة، تحت اسم ( الرسائل المفيدة )، على نفقة الشيخ أحمد بن إبراهيم بن مقيّل ـ رحمه الله ـ وجعلها وقفًا لوجه الله(١).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) لم أجد على النسخة التي اطلعت عليها، إشارة إلى سنة الطبع، وقد قدّم له الشيخ عبد الرحمن بن الرحمن البن سليمان الرويشد. ولعل هذه النسخة هي التي أشار إليها الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد اللطيف آل الشيخ، في كتابه: علماء الدعوة، ص ٥٠، واعتبرها طبعة ثانية.

# ﴿ الفصل الثاني ﴾

## ﴿ دراسات تقويمية للكتاب ﴾

المبحث الأول : منهج المؤلف في الكتاب.

المبحث الثاني : مصادره.

المبحث الثالث: قيمة الكتاب.

## ﴿ المبحث الأول ﴾

### منهج المؤلف في الكتاب

نظرًا لعدم كون هذه الرسائل، من جمع المؤلف نفسه في كتاب مستقل، بل من أحد تلاميذه؛ فإن الكتاب لا يوجد فيه ما يصرِّح بمنهج مؤلفه، الذي سار عليه. لكننا بعد قراءة الكتاب، نستطيع استنتاج منهج المؤلف على النحو التالي:

### أولاً:

يعتمد الشيخ في كتاباته على مادة مأخوذة من الآيات القرآنية، والأحاديث النبويّة، وأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أئمة الدين، عليهم رحمة الله.

#### ثانيًا:

أسلوب الشيخ في الرسائل يمتاز بالاحترام لمن يرسل إليه، والتأدب الشديد معه في الألفاظ، حتى وإن كان من تلاميذه، أو من بعض خصومه الذين يخالفونه الرأي. وهذه شيمة العلماء الأجلاء.

#### ثالثًا:

مخاطبة الخواطر، ومراعاة أقدار الناس الذين يراسلهم؛ فنجده في جوابه الذي ردّ به على الجهمي الذي كابر وتعالى، وأظهر معرفته بما تحدّى بها الشيخ من الأسئلة (١)، نجد الشيخ ـ رحمه الله ـ قد نقل كلام السائل بحروفه على ما فيه من التحريف واللحن اللغوي؛ ليعتبر الناظر، ويعلم قدر السائل، ثم أخذ يصحح عبارات السائل، مع إبطال أسئلته بالأجوبة الدامغة.

<sup>(</sup>١) انظر الرسالة رقم (٤١).

#### رابعًا:

في الاستدلال على المسائل، يسرد أدلة من الكتاب، ومن السنة النبوية المطهرة، ثم يذكر أقوال السلف الصالح، وأثمة الدين. ويذكر أحيانًا محل الشاهد من الآية أو الحديث (١)، وقليل من الأحاديث يستدل بمعانيها.

#### خامسًا:

الاعتناء بسلامة اللغة، وذلك يعود إلى ما كان عليه من درجة علميّة عالية؛ فهو عالم عصره، وشيخ مشايخ زمنه، فنجده في الرسالة الحادية والأربعين (٤١)، يعتني بتوضيح مسائل وألفاظ لغويّة، وبلاغيّة.

#### سادسًا:

اعتنى ببيان عقيدة السلف الصالح، فنجده في الرسالة السبعين (٧٠) قد نقل عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله، وبين ما دعا إليه الشيخ من أركان الإسلام وشعب الإيمان، وترك جميع أنواع الشرك والابتداع.

#### سابعًا:

أفرد باب الأسماء والصفات برسالة خاصة، وهي (٦٣) بين فيها ما يجب الإيمان به واعتقاده في هذا الباب.

#### ثامنًا:

أن فتاواه تسير على طريقة السلف الصالح، من حيث الاعتدال والتوسط في المسائل، بعيدًا عن التشدد في الفتوى، من غير مجانبة الحق. ومن اطلع على موقفه في مسألة التكفير، في الرساله رقم (١)، علم قدره، ومدى موافقته لمذهب السلف الصالح في ذلك. وهكذا في بقية المسائل.

ذلك بعض النقاط المستنبطة، مما كان عليه منهجه في رسائله، رحمه الله.

<sup>(</sup>١) وقد كثر ذلك في الرسالة (١٩)، عند سرده لآيات الصفات.

## ﴿ المبحث الثاني ﴾

#### مصادره

تشمل المصادر التي اعتمد عليها الشيخ في كتابة رسائله، الأمور الآتية:

### ١ ـ القرآن الكريم:

فقد كان يستدل بآيات من كتاب الله، في أجوبته على المسائل التي كانت ترده، وكذلك في فتاويه، ونصائحه.

#### ٢\_ الأحاديث النبوية الشريفة:

كان ـ رحمه الله ـ يستمد أقوال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في استدلالاته على المسائل، من كتب السنة المعتمدة، وبتتبع الأحاديث التي استعملها، نجدها مأخوذة من الصحيحين، ومن كتب السنن؛ كسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وغيرها.

### ٣ مؤلفات أئمة السلف الصالح:

فقد اعتمد على كثير من كتب علماء السلف، وأثمة الدعوة؛ من ذلك ما يلي: كتب التفسير: وهي ما اعتمد عليها في تفسير الآيات من كتاب الله، التي كان يستدل بها ؛ ومن تلك التفاسير:

- ١- تفسير أبي السعود، [٣٢٨].
- ٢. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري (ت ٣١٠هـ)، [١٩١].
  - ٣. تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (ت ٧٧٤هـ ).
    - . كتب أخرى:
    - ٤. فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت٧٢٨ هـ).

- ٥- الفتاوي المصرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨هـ)، [ص ٢١٨].
  - ٦- منهاج السنة النبؤية، لابن تيمية، [٢٧١].
  - ٧- كتاب الإيمان، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٢٢١].
- ٨ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة (وهو السبعينية)، لشيخ الإسلام ابن تيمية، [٣٩٨].
- ٩ الرسالة السَنِيَّة، لتقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، [٧٠٨ ٧٠٧].
  - ١٠ الحوادث والبذع، للطرطوشي (ت ٢٠٥ هـ)، [٦٦٤].
- ١١ ـ نونيّة ابن القيم ( الكافية الشافية )، لابن قيم الجوزية (٥١هـ)، [١٧٨].
  - ١٢ ـ مدارج السالكين، لابن قيم الجوزية (٥١هـ)، [٩٣].
    - ١٣ ـ زاد المعاد في هدي خير العباد، ٢٢٤٧٦.
- ١٤ الزواجر عن اقتراف الكبائر، لابن حجر الهيتمي (ت٩٧٤هـ)، [٧٥٠].
  - ١٥ ـ الإعلام بقواطع الإسلام، لأحمد بن محمد بن حجرالهيتمي، [١٧٥].
    - ١٦ سير أعلام النبلاء، للذهبي (ت ٧٤٨ هـ )، [٣٩٩].
- ١٧ تبيين المحارم المذكورة في القرآن، للشيخ سنان الدين يوسف الأماسي الحنفي،[٧٢١].
  - ١٨ كشف الكربة في فضل الغربة.
  - ١٩ ـ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني، [ ٢٤٢].
- ٢٠ كتاب الاستغاثة أو الرد على البكري، لشيخ الإسلام
   ابن تيمية، [ ٦٠٥ ٦٢٤].
  - ٢١ ـ بدائع الفوائد، لابن القيم، [٣٢٩].
  - ٢٢ الإقناع [٧٢٠]. وغير ذلك من الكتب التي كانت معتمدة في رسائله.

## ﴿ المبحث الثالث ﴾

#### قيمة الكتاب

يعد هذا الكتاب المؤلَّف من مجموعة رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، ضمن أفضل كتب في باب العقيدة، ويحتل مكانة متقدّمة بين كتب علماء الدعوة؛ وذلك للأمور الآتية:

أولاً: أن هذا الكتاب حافل بدرر المسائل وغرر الفوائد؛ فرسائله محتوية على مسائل عقدية، وتعالج قضاياها، بأحسن أسلوب، وأدق استدلال؛ فما تحتويه من مواضيع العقيدة قلما تجده على هذا النسق في غيره من الكتب المصنفة في هذا الباب(١).

ثانيًا: هذه الرسائل تزيل كثيرًا من الشبهات التي يلفّقها أعداء الدعوة السلفيّة، والملّة المحمديّة، ويحاولون بها الصدّ عن سبيل الله.

ثالثًا: أنه قد كان لهذه الرسائل دور كبير في عصر المؤلف؟ حيث إنه استخدمها كأسلوب من أساليب الدعوة إلى الله، كما يظهر ذلك جليًا في مضمونها. ويُعد هذا المنهج الدعوي امتدادًا لمنهج أبيه وجده قبله؛ فقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يراسل أهل عصره معلمًا وموضحًا لهم ما يحتاجون إليه من مسائل الدين، كما كان لوالد المؤلف رسائل من هذا القبيل، طبعت تحت عنوان " المراسلات " التي قال جامعها في مقدمتها: " ففي تلك الفترة أخذت المراسلات مأخذها لتجديد النصح والمشاورات والإجابة على الاستفتاءات، وهذه المراسلات امتداد لسنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - الذي كتب الرسائل يدعو فيها الملوك إلى الدخول في دين الله ".

(١) انظر ما وصفها بها جامعها الشيخ سليمان بن سحمان، في مقدمته عليها، ص ١٥٥.

على مناصرة هذه الدعوة وتعاقبوا على ذلك.

رابعًا: أنّ مؤلفه ـ رحمه الله ـ من قلائل علماء أهل السنة والجماعة، أئمة الدعوة النجديّة، الذين حازوا ثقة العلماء قبل التلاميذ، وشهد لهم التاريخ بالجهد والجهاد، من أجل إعادة الدعوة السلفية الصحيحة إلى مجراها الطبيعي، وإقامتها في هذا البلد العزيز، الذي منه انطلقت من جديد، تجاه دول العالم المتفرّقة. فمن الطبيعي أن يكون كتابه ذا أهميّة كبرى، وقيمة علميّة رفيعة، في المجتمعات المسلمة.

إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على قيمة هذا الكتاب.

وبهذا ينتهي القسم الأول ( الدراسي)، ويليه القسم الثاني المشتمل على تحقيق النص. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما.

\* \* \* \* \*

# ﴿ القسم الثاني ﴾

﴿ التحقيق ﴾

أولاً

الرسائل الخاصة بعقيدة التوحيد والاتباع وما ينافيها من الشرك والابتداع

#### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّكْنِ ٱلنَّجَالِ

مقدمة جامع الكتاب

بسم اللَّه الرحمن الرحيم، وبه نستعين، (١) وعليه نتوكل ونعتمد، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه /.

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

فإنّ هذه الرسائل الساطعة المفيدة، والأجوبة القاطعة السديدة، قد اشتملت على أصول أصيلة، ومباحث جليلة، لا تكاد تجدها في كثير من الكتب المصنّفة، والدواوين المشهورة المؤلّفة، إذا سرح العالم النحرير إنسان نظره، في غوامض معانيها، وأسام ( $^{(7)}$  ثاقب فكره في مطاوح  $^{(7)}$  مروجها ومبانيها، وورد من نمير  $^{(3)}$  معينها الصافي البحور الزاخرة، وارتوى من سلسال لطائف تلك المعارف والعلوم الفاخرة، علم أن هذا الإمام قد حاز قصب السبق في الفروع والأصول  $^{(9)}$ ، واحتوى منها على ما سمق  $^{(7)}$  وسبق به الأئمة الفحول، وأنه قد أمّ إلى هام العلى فعلا ذُراها، وسما من العلوم النبوية إلى

<sup>(</sup>١) من هنا اختلاف في النسخ، ففي (أ) زيادة هنا: (على أمور الدنيا والدين، إنه هو المعين)، وفي (جـ): (وبه الثقة وعليه التكلان)، والمثبت من (د).

 <sup>(</sup>٢) أسام: أي أرعاها، يقال: سامت السائمة، وأسمتها، إذا خلّيتها ترعى.
 انظر: لسان العرب ٣١١/١٢ مادة ( سوم ).

<sup>(</sup>٣) أصله من "طاح" إذا تاح في الأرض، وطوّحه: أي توّحه، وذهب به ههنا وههنا، وطوّح في البلاد: إذا رمى بنفسه ههنا وههنا، " والمطاوح ": المقاذف.

انظر: الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبدالغفور عطّار، دار العلم للملاين، بيروت، لبنان، ط/٢، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م، ١٩٧٩. ولسان العرب، ٢/٥٣٥ - ٣٣٥ مادة ( طوح ).

<sup>(</sup>٤) النمير: الكثير الناجع، فماء النمير: الكثير والناجع في الرّيّ. انظر: لسان العرب ٢٣٦/٥ مادة (نمر). والمعنى: أي ورد معينًا كثير الماء ناجعًا.

<sup>(</sup>٥) أي في عصره.

<sup>(</sup>٦) سمق: أي طال، يقال سمق النبات، إذا طال. لسان العرب ٢٦٣/١، مادة (سمق).

علالي معالمها وعلاها، فرحمة الله عليه من إمام بلتع<sup>(۱)</sup>، وفاضل فصيح مصقع<sup>(۲)</sup>؛ فلقد تبحّر في جميع فنون العلوم، وبلغ شأو<sup>(۳)</sup>المتنبي<sup>(٤)</sup> في رصانة المنثور والمنظوم. وهذه رسائله تطلعك على ما هنالك، وثواقب علومه يهتدي بها السائر عن سلوك معاطب المهالك<sup>(٥)</sup>.

وسوى السماوات العلى ويناها فيا من هو العالى على كل خلقه وكان لها ـ سبحانه جلّ ـ ممسكًا بغير عماد في الوجود تراها مصابيح في ديجورها(١)ودجاها(٧) وزينن أدناها بشهب ثواقب وأحكمها . سبحانه . ودجاها وأطّد بالأطواد<sup>(٨)</sup> أرضا بسيطة أذقه من الفردوس طيب حناها بأسمائك الحسنى وأوصافك العلى مآثر يزهو في الأنام سناها . وأول الرضا هذا الإمام الذي له وبوَّثه في الفردوس والخلد منزلاً وألبسه من أثوابها ومحلاها ولم يأل جهدًا<sup>(٩)</sup> في ارتفاع ذُراها فقد قام في نصر الشريعة جاهدًا عن السنة الغرّا ورام حفاها وردٌ على من ندٌّ من كلّ ملحد وقد شيَّدَتْ أركانَ سُنَّةِ أحمد رسائلهُ اللاتي أضاء ضياها

(١) بلتع: تقدم ذكر معناه في ص ٧٣.

(٢) مصقع: تقدم ذكر معناه في ص ٧٣.

(٣) في جميع النسخ (شاوي )، ومعنى الشأو: الغاية والأمد. لسان العرب، ١٧/١٤.
 مادة (شأو) يريد أن الشيخ قد بلغ غاية المتنبّى في نظم الشعر.

(٤) هو ذلك الشاعر المشهور: أحمد بن حسين بن حسن أبو الطيب الكوفي (ت ٣٥٤هـ). انظر: سير أعلام النبلاء، لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت٧٤٨ هـ)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، يروت، لبنان. ط٧، ١٤١٠هـ ـ ١٩٩١ م، ١٩٩/١٦.

(٥) هذه المقدّمة ذكرها الشيخ إبراهيم بن عبيد في تذكرة أولي النهى والعرفان، ٢٢٣/١.

(٦) الديجور: الظلمة. لسان العرب، ٢٧٨/٤، مادة ( دجر ).

(٧) الدجي: منواد الليل مع غيم. لسان العرب، ٢٤٩/١٤، مادة ( دجا).

(٨) جمع الطود، وهو الجبل العظيم. لسان العرب، ٢٧٠/٣. مادة (طود).

(٩) في (د) جهد.

وأعشى عيون الملحدين سناها لأسئلة قد أشكلت فجلاها وإن قد تسامي للعلى فعلاها(٢)

فأشرف منها الحق للخلق ناصعًا وأجدوأجوبة/تسمو(١)/وتسمق بالهدى يضيء لأهل الحق منها نواشر يفوق عبير المسك طيب شذاها إذا أرسل النحرير ثاقب فكره يفيح معانيها وشأو ذراها أقرَّ له بالفضل والعلم والحجا وهذا نص الموجود من الرسالة (٣):

أُوَّلاً: الرَّسَائِلُ الحَاصَةُ بعَقيدَة التَّوحِيدِ وَالاتبَاعِ وَمَا يُنافِيهَا مِنَ الشُّركِ وَالابتِدَاع ﴿ الرَّسَالَةُ الأَوْلَى ﴾ (4)

الانكار علی من یکفر المسلمين

#### بِسْمِ اللهِ النَّحْيِ الرَّحِيمِ إِ

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، إلى عبد العزيز الخطيب (٥)، سلام على عباد الله الصالحين، وبعد:

فقرأت رسالتك، وعرفت مضمونها، وما قصدته من الاعتذار، ولكن أسأت الإنكار على من يكفر المسلمين في قولك: إنّ ما أنكره شيخنا الوالد(٢) من تكفيركم أهل الحق(٧) واعتقاد إصابتكم، إنه لم يصدر منكم، وتذكر أنّ إخوانك

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: (تسموا)، وفي المطبوع المثبت.

<sup>(</sup>٢) القصيدة لجامع الرسائل، الشيخ سليمان بن سحمان، وقد وردت في الدرر السنية، ٧٢/١٢، وأوردها أيضًا الشيخ إبراهيم بن عبيد في تذكرة أولى النهي والعرَّفان، ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٣) كلام جامع الرسائل هنا يوهم أن الرسالة ناقصة، وأنَّه هنا يذكر الجزء الموجود منها، لكن الرسالة كاملة.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الرسالة في الدرر السنيّة، ٢٣٢/١ ـ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٥) لم أقف له على ترجمة فيما اطلعت.

<sup>(</sup>٦) يريد والده عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب.

<sup>(</sup>٧) تعليق حول مسألة التكفير:

تعد مسألة التكفير من المسائل ذات الخطورة البالغة في أمتنا الإسلامية. فقد عمدت بعض =

الفرق ـ قديمًا وحديثًا ـ إلى تكفير مخالفيهم من الفرق الأخرى التي تخالفهم الرأي كما كان شأن الخوارج مع الصحابة؛ إذ كفّروهم تبعًا لمذهبهم في تكفير مرتكب الذنب، وقد تبعهم المعتزلة في ذلك؛ فأخرجوا مرتكب الكبيرة من الإسلام، وإن لم يحكموا عليه بالكفر، بل ساووا بينه وبين الكافر في الخلود في النار، وكذلك غلاة الشيعة، كفّروا الصحابة رضوان الله عليهم، إلا ثلاثة منهم فقط: المقداد بن الأسود، وأبا ذر الغفاري، وسلمان الفارسي (الشيعة وأهل البيت، للأستاذ إحسان إلهي ظهير، مطبعة جاويد رياض، باكستان، ط/٧، ٤٠٤هـ /١٩٨٤ م، نشر إدارة ترجمان السنة، لاهور، ص ٤٥ ـ ٤٦).

وهذا داء عضال، امتد عبر الأجيال إلى وقتنا الحاضر، الذي نشاهد فيه كثرة التهاون بأمره، والتهور في إطلاقه. فلم يعد من العجب أن تجد جماعتين تدّعي كل منهما القيام بالدعوة إلى الله، بينما ترمي بالكفر، الجماعة الأحرى، المخالفة لها في المبادىء، أو أسلوب عمل، أو لمجرد

مصالح شخصيَّة محضَّة. وهذا منتشر في بلاد العالم ٱلإسلامي.

ويجدر بي أن أتناول هنا بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع الهام، باختصار على النحو الآتي:

أولاً: بيان أنواع الكفر:

إن مذهب أهل السنة في التكفير عمومًا مبني على أصلين هما:

الأصل الأول: أن تدل نصوص الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للكفر.

فعلى هذا الأصل نجد العلماء يقسمون الكفر إلى قسمين: أحدهما: كفر اعتقادي، وثانيهما: كفر غير اعتقادي، وعليه يكون التكفير تابعًا لهذين القسمين اعتقادي، وغير اعتقادي. القسم الأول: الكفر الاعتقادي: ويعلم به ( الكفر الأكبر )، وهذا النوع يتبعه التكفير الاعتقادي، وهو الحكم بالكفر على من اعتقده بقلبه، أو أظهر أمرًا يبعد عند الناس أن يطلق على فاعله أو قائله أنه مسلم. وهو ضربان:

الضرب الأول: أن يصرح المرء بما يعتقده من الكفر، ويدلل على ذلك بما يظهره من أعمال الكفر. فهذا كافر كفرًا اعتقاديًا عند الله وعند الناس.

الضرب الثاني: أن يعتقد الكفر بقلبه، ولا يصرح به، لكنه يظهر أعمالاً تدل عليه، مع عدم وجود موانع شرعية تصرف عنه الحكم بالكفر الاعتقادي. فهذا أيضًا كافر عند الله، أما عند الناس فنسبة الكفر إليه، تكون باعتبار أنّ عمله ذلك، لا يصدر إلاّ ممن كان كافرًا، معلوم الكفر.أما حقيقة ما في قلبه، فلا يعلمها إلاّ الله،أو من أخبره الله بالوحي،من أنبيائه ورسله =

=القسم الثاني: الكفر غير الاعتقادي: ويتبع هذا النوع الكفر غير الاعتقادي، الذي يطلق عليه بعض العلماء أنه: كفر النعمة، أو كفر دون كفر، أو الكفر الأصغر، أي الذي لا يخرج صاحبه عن الملّة، وهو: الحكم بالكفر على من أظهر عملاً أو قولاً مكفّرًا، دون اعتقاده، مع وجود موانع شرعيّة تصرفه عن الكفر الاعتقادي.

وهذا القسم ينقسم إلى نوعين:

أولهما: التكفير العملي: وهو الحكم بالكفر على من ظهرت منه أعمال كفريّة، مع وجود موانع شرعية تصرفه عن الكفر الاعتقادي.

ثانيهما: التكفير القولي: وهو الحكم بالكفر على من تلفّظ بأقوال كفريّة، مع وجود الموانع الشرعيّة التي تصرفه عن الكفر الاعتقادي. انظر هذا التقسيم في:

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت٧٢٨ هـ)، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ١٣٧/١١ ١٣٨. والمنهاج في شعب الإيمان، لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي (ت٢٠٤هـ)، تحقيق: حلمي محمد فوده، دار الفكر، ط/١، ١٣٩٩هـ، ١٩٩
- كتاب الصلاة وحكم تاركها، للإمام ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ)، ضبط وتخريج محمد نظام الدين الفتيح، مكتبة دار التراث للنشر والتوزيع، المدينة المنورة ط/٢، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م. ص ٥١ ٥٣.

أما الأصل الثاني ( المتعلق بتكفير المعين ) وهو أن ينطبق هذا الحكم على القائل أو الفاعل المعين، بحيث تتم شروط التكفير في حقه، وتنتفي موانعه.

وعليه فلا يحكم على أحد من أهل القبلة بالكفر حتى يتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي موانعه، وتلك الشروط هي:

- ١. أن يظهر الكفر بقول أو فعل وإن كان مدعيًا الإسلام.
  - ٢. أن تبلغه الحجة الموجبة لبيان الحق وزوال الشبهة.
  - ٣. أن تكون الحجة ثابتة لديه إن كان من أهل النظر.
    - ٤. أن يكون بالغا، عاقلاً، يفهم.
    - ٥. أن لا يكون معذورًا بقرب العهد بالإسلام.
      - ٦. أن لا يكون مكرهًا على الكفر.
  - ٧. أن لا يكون جاهلاً بأن ينشأ ببادية بعيدة عن العلم.
    - أما موانع التكفير فهي عكس تلك الشروط السابقة:
- ١- إخفاؤه لكفره. ٢. عدم بلوغ الحجة. ٣. الجهل. ٤. الإكراه ( الملجئ) على الكفر.=

د. أو لم ير تلك الحجة بالتأويل أو عدم الثبوت عنده. ٦. التقليد، حيث إنه يترجح القول بجواز التقليد في العقائد للعامي الذي لا يستطيع النظر والاستدلال.

٧. أَن يكون صَغيرًا أُو مجنونًا."

انظر تفاصيل هذه الموانع: كتاب: نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف، للدكتور محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي. دار المسلم للنشر والتوزيع الرياض، ط/١٦٠١هـ/١٩٩٦هـ/١٩٩٦م، ج١، ٢٢٥-٩٠٠؛ ٢٥ ـ ٩٤. وكتاب: ضوابط التكفير مستقاة من المصادر السلفية، جمع وتأليف: حسن بن علي بن حسين العواجي، نشر دار البخاري، المدينة المنورة، ط/١، ١٤١٥هـ، ص ٣٤ ـ ٣٥، ٣٦.

ثانيًا: التحذير من تكفير المسلم:

بعد ما علمنا من أقسام التكفير، يجب أن نعلم أنّ الإسلام قد حذر منها، ونهى عن إطلاقه على المسلمين؛ فامتنع عنه السلف الصالح أهل السنة، إلاّ فيمن تحقق فيه الشروط كما تقدم، أما من لم يتوفر فيه الأصلان، فالإسلام يحذر من تكفيره.

وقد ورد في ذلك نصوص عدة، من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نذكر منها ما يلي: أ ـ ما ورد من ذلك في كتاب الله:

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِيرِ عَلَى عَالِمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا نَقُولُوا لِمَنْ ٱلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَتَ مُؤْمِنًا﴾ [ النساء: ٩٤ ]. في الآية يأمر الله سبحانه وتعالى بالتثبت والتأكد قبل إطلاق نفي الإيمان عن أحد.

قال القاسمي: " في الآية دليل على فساد قول المعتزلة، لأنه نهاهم أن يقولوا لمن قال: إتي مسلم: لست مؤمنًا؛ وهم يقولون: صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ". تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل، لمحمد جمال الدين القاسمي (ت ١٣٣٢هـ)، تعليق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، الحلبي، ط/١، ١٣٧٧ هـ /١٥٩١م، ١٤٨٠/٥.

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُا ۚ ٱلَّذِينَ ءَالَّمَنُوا إِن جَاءَكُو فَاسِقُ بِنَهَا فَتَنَبَيْنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالُمَةِ فَنُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلَتُمْ نَادِمِينَ﴾ [ الحجرات: ٦ ]. وفي هذه الآية، يأمر سبحانه وتعالى بالتبين في الحكم على الناس.

ب أما ما ورد من السنة في التحذير من التكفير، فمنها:

ما أخرجه مسلم من حديث ابن عمر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كفّر الرجلُ أخاه، فقد باء بها أحدهما "وفي رواية أخرى: "أيما رجل قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه "صحيح مسلم بشرح النووي (ت٦٧٦هـ)، ط/١، ١٤٠٧هـ، دار القلم، بيروت، تحقيق لجنة من العلماء، نشر مكتبة المعارف بالرياض، ط/١، ٤٠٠٠ من دار القلم، باب إيمان من قال لأخيه يا كافر. صحيح البخاري، لأبي عبدالله=

= محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي، دار القلم، ييروت، ط/١، ٧٠١هـ، ١٩٨٧م، ٣٥٣/٨ كتاب الأدب، باب من كفّر أخاه بغير تأويل، فهو كما قال. سنن أبي داود، ١٤/٥، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. سنن الترمذي، ٢٣/٥، كتاب الإيمان، باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر.

- وعن أبي ذر رضى الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يرمي رجلٌ رجلًا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدّت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك ". صحيح البخاري ٣٣٦/٨، الأدب، باب ما ينهى عنه من السباب واللعن.

- وعن أبي ذر رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "... ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله، وليس كذلك، إلا حار عليه ". صحيح مسلم بشرح النووي، لا ٢/٢ الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. ومعنى "حار عليه " أي رجع عليه ما نَسَبَ إليه. النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير ( ت ٢٠٦ه )، تحقيق محمود محمد الطناحي، نشر المكتبة العلمية، يبروت، لبنان، ١/٨٥٤.

- وعن ثابت بن الضحاك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ".. لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنًا بكفر، فهو كقتله ". صحيح البخاري ٤/٨، الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل، فهو كما قال. وأخرجه الترمذي عن ثابت بن الضحاك بلفظ: "... ومن قذف مؤمنًا بكفر، فهو كقاتله "، سنن الترمذي ٥/٣٠، الإيمان، باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر، وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".

والآثار الواردة في التحذير من ترامي المسلمين بعضهم بعضًا بالكفر، كثيرة، اكتفينا بما تقدم، وكلّها تحذر من إطلاق التكفير لأحد من المسلمين، ما لم يظهر دليلاً قاطعًا على كفره. ثالثًا: منهج السلف في الحكم بالكفر:

إنّ السلف الصالح ـ رحمهم الله ـ قد ساروا في هذه المسألة، على الطريقة النبوية، واسترشدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ فهم لم يكونوا يقدمون على إطلاق لفظ الكفر على أحد من أهل القبلة، بمجرد ما يصدر منه من فجور أو فسوق أو معصية. وفي ذلك قال الطحاوي ـ رحمه الله ـ عند كلامه عن عقيدة السلف، تجاه أهل القبلة: "ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ". شرح العقيدة الطحاوية (أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي) للإمام القاضي علي بن علي ابن محمد بن أبي العز الدمشقى (ت٧٩٧هـ)، تحقيق وتعليق وتخريج وتقديم د.عبد الله =

=ابن عبد المحسن التركي، و شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/١٣٠٢ هـ، ٩٩٣ م، ص ٥٣٩. وانظر في ذلك أيضًا مجموع فتاوى ابن تيمية ١٥١/٣.

فهم على هذا لا يحكمون بالكفر على أحد، حتى يثبت حكمه بالحجة والبرهان الواضح، فمتى رأوا منه كفرًا بواحًا، فإنّهم يحكمون عليه بالكفر مع الاحتياط والتحرّز في اللفظ،لا يتعدون الإطلاق الذي أطلقه الكتاب والسنة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: " التكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله، ليس لأحد في هذا حكم، وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله، وتحريم ما حرّمه الله ورسوله، وتصديق ما أخبر به ورسوله ". مجموع الفتاوى، ٥٥٤/٥ ـ ٥٥٥.

وقال ـ رحمه الله تعالى ـ: "( والكفر ) هو من الأحكام الشرعية، وليس كل من خالف شيئًا علم بنظر العقل يكون كافرًا، ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول، لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرًا في الشريعة " مجموع الفتاوى، ٢٢٥/١٢.

فمتى أظهر العبد قولاً أو فعلاً مكفِّرًا، سمّوا قوله أو فعله كفرًا، وقد يطلقون القول بتكفير صاحب هذا العمل غير المعين، فيقولون: من قال أو فعل أو ترك كذا، فهو كافر.

صاحب هذا العمل عبر المعين، فيفولون: من قال أو فعل أو ترك كذا، فهو كافر. قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في المجموع ١٦٥/٣٠ ـ ١٦٦: " وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر قولاً، يطلق كما دلّ على ذلك الدلائل الشرعية؛ فإنّ (الإيمان) من الأحكام المتلقّاة عن الله ورسوله، وليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك، بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه... وتقوم عليه الحجة بالرسالة، كما قال الله تعالى: ﴿ لِثُلّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجّةً بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾

وقال ـ رحمه الله ـ في المجموع أيضًا ٣٤٥/٢٣: " إنّ القول قد يكون كفرًا، فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويقال: من قال كذا، فهو كافر، لكن الشخص المعينّ الذي قاله، لا يحكم

بكفره، حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها ". وانظر أيضًا المجموع، ٦١٩/٧ فكلام شيخ الإسلام هذا، يعطي مزيدًا من الوضوح لمنهج السلف، في الحكم بالكفر، وإقامة الحجة على المرء يكون إما بتعليمه . إن كان جاهلاً . أو بإزالة شبهته وإظهار الحق له بالدليل . إن كان من أهل النظر والاستدلال . وهكذا، فهو بعد ذلك إما أن يرجع، أو يستكبر ويصر على ما هو كفر من قول أو فعل، فهنا يمكن الحكم عليه بالارتداد، ويجرى عليه عقوبة الحد، ويلزمه أحكام المرتدين.

رابعًا: حكم من كفُّر مسلمًا:

علمنا فيما تقدم من الأحاديث، أنّ من رمى أخاه بالكفر، فإنّ أحدهما يبوء به، فإن كان=

من أهل النقيع يجادلونك وينازعونك في شأننا، وأنّهم ينسبوننا إلى السكوت عن بعض الأمور، وأنت تعرف أنّهم يذكرون هذا غالبًا على سبيل القدح في العقيدة، والطعن في الطريقة، وإن لم يصرّحوا بالتكفير، فقد حاموا حول الحمى، فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، ومن الغيّ عن سبيل الرشاد والعمى.

=كما قال، وإلا ورجعت إليه. فهل يحكم بالكفر على من كفّر أخاه المسلم، ولم يكن كذلك؟

إنّنا بالنظر إلى هذه الأحاديث، نجد أنّ للعلماء فيها تأويلات عدة؛ لذا قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح صحيح مسلم ٤٠٩/٢، عند شرحه لحديث: " فقد باء به أحدهما " قال: " هذا الحديث مما عدّه بعض العلماء من المشكلات، من حيث إنّ ظاهره غير مراد، وذلك أنّ مذهب أهل الحق، أنه لا يكفر مسلم بالمعاصي، كالقتل والزنا، وكذا قوله لأخيه كافر، من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام ".

وهنا أكتفي بذكر ما تبينٌ من أقوالهم وهو:

أولاً: أنَّ هذه الأحاديث وردت للزجر والتحذير للمسلم، من أن يقول ذلك لأخيه المسلم. ثانيًا: أنّه لا يقطع بتكفير من أخطأ في التكفير متأولاً؛ كقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لحاطب إنه منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر. الحديث". أخرجه البخاري في صحيحه، ٣٥٤/٨، كتاب الأدب. وعليه بوّب فقال: "باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً".

أما من كَفّر مسلمًا بلا تأويل، فإنّ هذا يحكم عليه بالكفر، وعليه بوّب البخاري ـ رحمه الله ـ فقال: " باب من كفّر أخاه بغير تأويل، فهو كما قال ". صحيح البخاري، ٣٥٣/٨، كتاب الأدب.

قال النووي ـ رحمه الله .: " ولو قال لمسلم: يا كافر، بلا تأويل، كفر، لأنه سمى الإسلام كفرًا ". روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام النووي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط/٢، ٥٠٤ هـ، ١٥/١٠.

وقال الحليمي في المنهاج، ١٠٩/٣ ـ بعد ما أورد حديث: " فقد باء به أحدهما " ـ قال: " يحتمل أن يكون معنى ذلك، أنه إن وصف ما عليه أخوه المسلم بأنه كفر، فقد كفّر نفسه، ولم يكن على أخيه شيء. وإن كأن المقول له ذلك يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فقد صدق عليه، وليس على قائله شيء ".

هذا ملخص أقوال العلماء في مسألة التكفير.

وانظر الإعلام بقواطع الإسلام، مطبوع مع كتاب " الزواجر على اقتراف الكبائر " كلاهما=

وقد رأيت سنة أربع وستين ومائتين وألف(١)، رجلين من أشباهكم المارقين بالإحساء، قد اعتزلوا الجمعة والجماعة، وكقروا من في تلك البلاد من المسلمين، وحجتهم من جنس حجتكم؛ يقولون: أهل الإحساء يجالسون بن فيروز (٢) ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت، ولم يصرح بتكفير جدّه (٣)، الذي يَرُدُّ دعوة الشيخ محمد (٤)، ولم يقبلها وعاداها، قالوا: ومن لم يصرِّح بكفره، فهو كافر بالله، لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله. ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين، ما يترتب على الردّة الصريحة من الأحكام (٥)، حتى تركوا ردّ السلام. فرفع إليّ أمرهم، فأحضرتهم وتهددتهم، وأغلظت لهم القول، فزعموا أولاً أنّهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب و رحمه الله تعالى وأنّ رسائله عندهم، فكشفت شبهتهم، وحضت ضلالتهم، بما حضرني في المجلس، وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب، وأنّه لا يكفّر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر،

لأحمد بن حجر المكي الهيتمي (ت ٩٧٤هـ) ط/٢، الحلبي بمصر، ١٣٩٠هـ (٢ ١٩٧٠م، ٢٠٠١ هـ /١٩٧٠م، ٢٤٠٠ عبد العزيز السمرائي، دار العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص ١١٣٠.

(١) وهذا حين بعثه إلى هناك الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله، في مهمة إصلاح أهل تلك المنطقة، كما تقدم في، ص ٧٧، ١٠٣.

(٢) لم أعرفه.

(٣) جده: هو محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن عبد الله بن فيروز الوهيبي، ثم التميمي نسبًا، النجدي أصلاً، الإحسائي مولدًا ومنشأً، ثم البصري وفاةً ومدفنًا، ولد في الإحساء سنة النبياء النجدي أصلاً، الإحسائي مولدًا ومنشأً، ثم البصري وفاةً ومدفنًا، ولد في الإحساء سنة معاداته الشديدة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومحاربته لدعوته برسائله وقصائده وأجوبته، حتى صار لهذه الدعوة من ألد الخصوم - ولهذا كان أصحاب ابن فيروز "الحفيد "يطالبونه بتكفير جدّه، كما جاء في المتن - نزح من الإحساء إلى العراق بعد أن قويت الدعوة السلفية، بساندة آل سعود، فلما تيقّن من أن الجيوش السعودية قد أوشكت أن تستولي على الإحساء في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود - خاف منهم ورحل إلى البصرة، وفيها توفي عام ١٢١٦هـ). علماء نجد خلال ستة قرون، ١٨٨٢/٣ - ٨٨٨.

(٤) ابن عبد الوهاب.

(٥) أحكام الردة الصريحة:

أ ـ وجوب قتل المرتلد اتفاقًا.

والكفر بآيات الله ورسله، أو بشيء منها بعد قيام الحجة، وبلوغها المعتبر (١) كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله ، وجعلهم أندادًا له فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإيمان، وكل طائفة من أهل المذاهب المقلّدة (٢) يفردون هذه المسألة بباب عظيم، يذكرون فيه حكمها، وما يوجب الردة ويقتضيها، وينصّون على الشرك. وقد أفرد ابن حجر (٣) هذه المسألة بكتاب سماه " الإعلام بقواطع الإسلام " (٤).

وقد أظهر الفارسيان المذكوران، التوبة والندم، وزعما أنّ الحق ظهر لهما، ثم لحقا بالساحل وعادا إلى تلك المقالة، وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين، بل كفّروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين. نعوذ بالله من

<sup>=</sup> ب ـ زوال ملكه عن أمواله.

ج ـ بينونة زوجته منه.

د ـ لا يرث المرتد ولا يورث. وغيرها. وتفاصيل ذلك في كتب الفروع. انظر:أحكام المرتد، لنعمان السمرائي، الصفحات: ٢١١، ٢٣٠، ٢٦٥، ٢٨٢.

<sup>(</sup>١) وقد تقدم بيان ذلك عند ذكر منهج السلف في التكفير، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٢) المذاهب المقلَّدة المشهورة في الأمة: الحنفية، والمَّالكية، والشافعية، والحنابلة.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، أبو العباس المكي، ولد بمصر سنة (٩٠٩هـ)، وأخذ عن علماء الأزهر، من مؤلفاته: الفتاوى الحديثية، وشرح المشكاة، والإعلام بقواطع الإسلام، وغيرها (ت ٩٧٤هـ).

انظر ترجمته: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩هـ)، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت، ٢٧٠/٨. وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين، لنعمان خير الدين بن الآلوسي البغدادي (ت١٣١٧هـ)، مطبعة المدني، ١٤٠١هـ، ص ٤٠. الأعلام، لخير الدين الزركلي، ط/٦، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ١٩٨٤م، م، ٢٣٤/١.

 <sup>(</sup>٤) هذا الكتاب مُذَيَّلٌ لكتاب الزواجر، لابن حجر الهيتمي، وقد قسمه إلى ثلاثة فصول كالآتي:
 أ ـ في الألفاظ التي هي كفر.

ب ـ فيما اختلف في التكفير به.

ج ـ فيما يخشى على فاعله أوقائله الكفر.

الضلال بعد الهدى والحَوْرِ بعد الكَوْر<sup>(۱)</sup>، وقد بلغنا عنكم /نحو<sup>(۲)</sup> / من هذا، وخضتم في مسائل من هذا الباب، كالكلام في الموالاة والمعاداة<sup>(۱۲)</sup>، والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايات، ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات.

والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاة، لا يتكلم فيها إلاّ العلماء من ذوي الألباب، ومن رزقه الله الفهم عن الله ، وأُوتي الحكمة وفصل الخطاب.

والكلام في ذلك يتوقف على معرفة ما قدّمناه، ومعرفة أصول عامة كلية، لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها، وأعرض عنها وعن تفاصيلها؛ فإنّ الإجمال والإطلاق، وعدم العلم بمعرفة موانع الخطاب وتفاصيله، يحصل به شيء من اللّبس والخطإ وعدم الفقه عن الله ، ما يفسد الأدبان ويشتت الأذهان، ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن.

<sup>(</sup>١) هذا مثل. ومعنى الحَوَرِ: بفتح الحاء المهملة، وإسكان الواو، فراء: النقصان والرجوع، والكؤر: بفتح الكاف، وإسكان الواو: الزيادة. فمعنى قوله: " والحور بعد الكور " أي: نعوذ بالله من الرجوع بعد الاستقامة، والنقصان بعد الزيادة.

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ٤٥٨/١. ولسان العرب ١٥١/٥ ١٥٦.مادة(حور). وريحانة الألبًا، ٣٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ج): نحوًا.

<sup>(</sup>٣) معنى ( الموالآة والمعاداة ): جاء في لسان العرب، ٤٠٩/١٥ مادة ( ولي): "قال ابن الأعرابي: " الموالاة: أن يتشاجر اثنان، فيدخل ثالث بينهما للصلح، ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه، ووالى فلان فلانًا، إذا أحبّه ". والموالاة ضد المعاداة، والولي ضد العدو. لسان العرب، ١٥٣٦.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ :" الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية: المحبة والقرب، وأصل العداوة: البغض والبعد "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، نشر مكتبة دار البيان، دمشق، توزيع مكتبة المؤيد، الطائف، طبعة عام ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م، ص٩.

قال العلاّمة ابن القيم ـ رحمه اللّه تعالى ـ في كافيته:

فعليك بالتفصيل والتبيين (١) فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسدا(٢)هذا الوجود وخبطا (٣) ال أذهان والآراء كل زمان(٤).

وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفِّرات أهل الإسلام، فهذا مذهب الحروريّة (°) المارقين الخارجين على عليّ بن أبي طالب رضى اللَّه عنه أمير المؤمنين، ومن معه من الصحابة، فإنّهم أنكروا عليه تحكيم أبي موسى الأشعري<sup>(١)</sup> وعمرو بن العاص، في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام<sup>(٧)</sup>، فأنكرت الخوارج<sup>(٨)</sup> عليه ذلك، وهم في الأصل من أصحابه من قرّاء الكوفة والبصرة، وقالوا حكمت

- (١) في الكافية الشافية: ( والتمييز ) بدلاً من ( والتبيين ).
  - (٢) في (د): أفسد.
  - (٣) في (د): خبط.
- (٤) شرح القصيدة النونيّة، المسماة: الشافية الكافية للفرق الناجية، لابن قيم الجوزية، شرح د.محمد خليل هراس، دار الفاروق للطباعة والنشر، ١٣٣/١.
- (٥) الحرورية: قال ابن الأثير: طائفة من الخوارج، نسبوا إلى حروراء. وهو موضع قريب من الكوفة، كان أول مجتمعهم وتحكيمهم فيها. وهم إحدى فرق الخوارج الذين قاتلهم عليّ. النهاية لابن الأثير، ٣٦٦/١، وانظر: البداية والنهاية للحافظ ابن كثير (٣٤٠٥هـ)، تحقيق د. أحمد أبو ملحم وجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/٥، ١٤٠٩هـ، ١٤٨٩م، م٧/ ٢٨٩، ٢٩١، ومعجم البلدان، ٢٤٥/٢. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، لأبي العباس أحمد بن علي المقريزي (ت ٥٨٥هـ)، مكتبة الثقافة الدينيسة، القاهرة، بدون تاريخ، ٣٥٠/٢.
- (٦) هو عبد الله بن قيس بن سليم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقيه مقرىء، أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة، كان أحد الحكمين في الفتنة بين عليّ ومعاوية، ـ رضي الله عنهما ـ توفي سنة (٤٤هـ) على الصحيح.
  - انظر: سير الأعلام، ٣٨٠/٢.
  - (٧) وكانت الفتنة عام ٣٧ هـ، عُلِمَت بوقعة صفين. انظر:البداية والنهاية، ٢٦٤/٧، ٢٦٨
- (٨) الخوارج: هم الذين حرجوا على أمير المؤمنين عليّ ﷺ بسبب تحكيمه للرجلين ( أبا موسى الأشعري، وعمرو بن العاص ) في الفتنة بينه وبين معاوية. قال أبو الحسن الأشعري: "والسبب الذي سموا له خوارج، خروجهم على عليّ بن أبي طالب ". مقالات الإسلاميين، 1٠٧/١.

الرّجال في دين الله (۱)، وواليت معاوية وعمرًا، وتولّيتهما، وقد قال تعالى: ﴿إِنِ اللَّهُ كُمُ إِلَّا لِللَّهِ ﴿ اللَّهُ المُوادعة والمهادّنة المُحكّمُ إِلَّا لِللَّهِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وهم منقسمون إلى فرق متعددة، عدّدها المصنّفون في الفرق؛ كالأشعري في المقالات ١/ ١٦٦ والشهرستاني في الملل والنحل، والبغدادي في الفرق بين الفرق، ص ٧٢ ـ ١٠٩؛ والشهرستاني في الملل والنحل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني، (ت٤٧٩هـ)، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، ١١٤/١ ـ ١٣٨.

ومن أهمّ آرائهم الْاعتقاديّة:

- \* يجمعهم تكفيرهم عليًا، وعثمان، وأصحاب الجمل، والحكمين، ومن صوّبهما أو صوّب أحدهما، أو رضي بالتحكيم. المقالات، ١٦٧/١.الفرق بين الفرق، ص ١٧٤.الحجة في بيان المحجة، ٤٧٩/٢.
  - \* تكفيرهم أهل الكبائر وتخليدهم في النار. وخالفهم النجدات منهم في القول بالخلود. المقالات، ١٦٨/١ - ٢٠٤.
- (١) ولذلك سموا أيضًا محكّمة. انظر:المقالات ٢٠٧/١. والفرق بين الفرق، ص٧٤. والملل والنحل، ١١٥/١. والبداية والنهاية، ٢٨٩/٧.
  - (٢) سورة الأنعام، الآية ( ٥٧ ).
  - (٣) في (أ)، و (د): نزلت.
- (٤) وتسمى بسورة التوبة. ولها العديد من الأسماء. انظر: الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/١، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ محمد بن أحمد الأنصاري القريم، الجامع بين فني الرّواية والدّراية من علم التفسير، محمد بن علم التفسير، محمد الشوكاني (١٢٥٠هـ)، مكتبة الحلبي بمصر، ط/٢، ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٤ م، ٣٣١/٢
- (٥) وقد كان ضمن من قتلوهم: عبد الله بن حباب صاحب رسول الله ﷺ، أسروه وامرأته معه، وهي حامل، فذبحوها. انظر: البداية والنهاية ٢٩٨/٧.
  - (٦) انظرَ قصّة قتال عليّ ﷺ للخوارج في: البداية والنهاية، ٢٩٩/٧ ـ ٣٠٠.
- (٧) النَّهروان: قال ياقوت: أكثر ما يجري على الألسنة بكسر النون، وهي ثلاثة نهراوات، =

والتمس المخدج<sup>(۱)</sup> المنعوت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من أهل السنن<sup>(۲)</sup>.

= الأعلى والأوسط والأسفل، وهني كورة واسعة بين بغداد وواسط، من الجانب الشرقي، حدّها الأعلى متصل ببغداد، وفيها عدّة بلاد متوسطة، منها: إسكاف، وجرجرايا، والصافية، وديرقتي، وغير ذلك. وكان بها وقعة أمير المؤمنين علي رضى الله عنه مع الجوارج. معجم البلدان، ٣٢٤/٥ ـ ٣٢٥.

(۱) المخدّج: هو ناقص الخلق، يقال أخدج الرّجل صلاته، فهو مخدّج وهي مُحْدَجَة. والحِداجُّ النقصان، وأصل ذلك من خِداج الناقة، إذا ولدت ولدًا ناقص الحلق، أو لغير تمام. ومخدج اليد: أي ناقص اليد. انظر: النهاية لابن الأثير، ١٣/٢. ولسان العرب، ٢٤٨/٢،

مادة (خدج ).

(٢) الحديث الذي ورد فيه التماس عليّ رضى الله عنه للمخدج:عن سلمة بن كهيل، حدّثني زيد ابن وهب الجهني، أنه كان في الجيش الذي كانوا مع عليّ رضى الله عنه ، الذين ساروًا إلى الخوارج، فقال عليّ رضى الله عنه " :أيّها الناس، إنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يقول: " يخْرِج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليُّس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة. لو يعلم الجيش الذي يصيبونهم، ما قُضِيَ لهم على لسان نبيّهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل، وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض". فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام، وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذرِاريكم وأموالكم، والله إنّي لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم؛ فإنّهم قد سُفكوا الدمّ الحرام، وأغاروا على سرح الناس، فسيروا على اسم الله". قال سلمة بن كهيل: " فنزلني زيد بن وهب منزلاً حتى قال: " مررنا على قنطرة، فلما التقينا، وعلى الخوارج يومئذٍ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: " ألقوا الرماح وسلّوا سيوفكم من جفونها، فإنّي أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء ". فرجعوا فوحشوا برماحهم، وسلّوا السيوف، وشجرهم الناس برماحهم ". قال:" وقُتِل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذٍ إلاّ رجلان. فقال علي رضى الله عنه ": التمسوا فيهم المخدج "، فالتمسوه، فلم يجدوه. فقام عليّ رضى الله عنه بنفسه حتى أتى ناسًا قد قتل بعضهم على بعض، قال: " أخّروهم "، فوجدوه مما يلي الأرض، فكبّر ثم قال: " صدق الله، وبلّغ رسوله ". قال: " فقام إليه عبيدة السليماني، فقال: " يا أمير المؤمنين، واللهِ الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " إي والله الذي لا إله إلاّ هو"، حتى استخلفه =

فوجده علي، فشرَّ بذلك وسجد شكرًا لله على توفيقه، وقال: "لو يعلم الذين يقاتلون ماذا (١) لهم على لسان محمد ، لنكلوا عن العمل، هذا، وهم امن (٢) أكثر الناس عبادةً او (٣) صلاةً وصومًا.

# ﴿ فسمسل ﴾

ولفظ الظلم والمعصية، والفسوق والفجور، والموالاة والمعاداة، والركون والشرك، ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، قد يراد بها مسمّاها المطلق

= ثلاثًا، وهو يحلف . أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي، ١٧٧/٧ - ١٧٨، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج، واللفظ له. وأبو داود في سننه، ١٢٥/٥ - ١٢٦، كتاب السنة، باب في تتال الحوارج. وابن ماجة في سننه، ٣٢/١، المقدمة، باب ذكر الحوارج (مختصرًا). والإمام أحمد في مسنده، طبعة مؤسسة قرطبة، بها فهرس رواة المسند، لمحمد ناصر الدين الألباني، ١٨٨/، ١٤٠ - ١٤١. من طرق أخر.

كلام علماء أهل السنة في الخوارج:

أولاً: في وجوب قتالهم: يجمع العلماء على وجوب قتال الخوارج متى خرجوا على الإمام وخالفوا الجماعة. وقد نقل

يجمع العلماء على وجوب فنان الحوارج منى حرجوا على الإمام وتحاصوا الجماع. ومنافق هذا الإجماع، الإمام النووي في شرح مسلم، ١٧٥/٧، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي ٢٨٢/٣.

ثانيًا: في تكفيرهم:

ولهم في تكفيرهم قولان مشهوران، وهما روايتان عن الإمام أحمد ـ كما ذكره شيخ الإسلام في المجموع ٢٨/،٠٥. وقد ذكر الإمام أحمد ابن حجر في الفتح ٣١٣/١٢ـ٥٣٥، أقوالهم وحجتهم في المسألة.

والتحقيق هو القول بعدم تكفيرهم؛ لما نقله شيخ الإسلام من إجماع الصحابة على عدم تكفيرهم، وأنه لم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا عليّ ولا غيره من الصحابة، بل حكموا فيهم بحكم المسلمين الظالمين المعتدين.انظر: مجموع الفتاوى ٢٨٢/٣، ٢٤٧/٥، ٢١٧/٧.

- (١) من هنا " ماذا لهم..." بداية نسخة (ب)، وما قبله ساقط.
  - (٢) ساقط في ( ج )، و( د )، والمطبوع.
  - (٣) الواو ساقط في جميع النسخ، مثبت في المطبوع.

وحقيقتها المطلقة، وقد يراد مطلق الحقيقة (١) والأول(٢) هو الأصل عند الأصوليين والثاني (٣) لا يحمل الكلام عليه، إلا بقرينة لفظية أو معنوية؛ وإنّما يعرف معنى لفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور. ذلك بالبيان النبوي، وتفسير السنة، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُمُبَيِّكَ لَمُمُ الآية (٤)، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن مَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، لِيُمُبَيِّكَ لَمُمُ الآية (٤)، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن مَبْلِكَ إِلّا رِجَالًا نُوجِي إِلَيْهِم فَسَالُوا أَهْلَ الذِّكِ إِن كُنتُد لا تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن مَا نُرِلًا إِلَيْهِم وَلَعَلَهُم مَنْكُونٌ بِالْبَيِّنِ لِلنَّاسِ مَا نُرِلًا إِلَيْهِم وَلَعَلَهُم يَفَكُونُ بِالْبَيِّنِ لِلنَّاسِ مَا نُرِلًا إِلَيْهِم وَلَعَلَهُم يَفَكُونُ اللَّهُ إِلَى إِلَيْهِم وَلَعَلَهُم يَفَعَلَهُم وَلَعَلَهُم وَلَعَلَقُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِقُونَ وَلَعَلَهُم وَلَعَلَهُم وَلَعَلَهُم وَلَعَلَهُم وَلَعَلَهُم وَلَعَلَهُم وَلَعَلَه وَلَعَلَقُونُ وَلَعَلَهُم وَلَعَلَهُم وَلَعَلَهُم وَلَعَلَه وَلَعَلَم وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَوْلُكُونَ وَلَعَلَقُونُ إِلَيْهِ وَلَعَلَه وَلِه وَلِي اللّه وَلَعُلُم وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَهُم وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلِهُ وَلَعَلَهُم وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَالْمَالِقُونَ وَلَهُ وَلَعَلَهُ وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَم وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَعُه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَهُ وَلَه وَلَه وَلَعَلَهُم وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَقُلُه وَلَه وَلَه وَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَالْمُ وَلَعَلَاهُ وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَالَعُه وَلَعَلَه وَلَعَلَقُلُه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَقُولُه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعَلَه وَلَعْلَعَلَاهُ و

(١) المسمى المطلق، والحقيقة المطلقة للفظ المعين، يراد به: العموم الشامل لجميع أفراد ذلك المسمى، أو تلك الحقيقة، بحيث لا يبقى فرد من أفراده إلاّ ويدخل فيه. ويكون ذلك العموم مطلقًا، أي غير مقيد بقيد يوجب تخصيصه.

فالمسمى المطلق للفظ الأيمان (الإيمان المطلق) مثلاً، يراد به جميع أنواع الإيمان وأفراده (صفاته)، بحيث لا يبقى صفة من صفاته إلا دخل فيه وهو غير مقيّد بقيد يوجب تخصيصه. أما مطلق الحقيقة للفظ الإيمان (مطلق الإيمان)، فهذا مجرد إشارة وبيان لحقيقة إحدى أوصاف الإيمان، وأنه مشارك في صفة الإيمان الذي يصدق على كل صفة من أوصافه. وكذلك المسمى المطلق للفظ الظلم (الظلم المطلق) مثلاً، يراد به جميع أنواع الظلم وأفراده، بحيث لا يبقى نوع من أنواعه إلا دخل فيه. وهو غير مقيّد بقيد يوجب تخصيصه، كما لو قيد بالنفس مثلا، فيقال: ( ظلم النفس ).

وهكذا جميع الألفاظ التي أوردها المؤلف هنا، ( الظلم والمعصية والفسوق...الخ ).

رصحه بصيح المحلق النظم (مطلق الظلم)، فهذا مجرد إشارة وبيان لحقيقة أحد أنواع الظلم، وأنه مشارك في صفة الظلم الذي يصدق على كل فرد من أفراده. وإضافة لفظ (مطلق) إلى الظلم؛ لتمييزه عن بقية المطلقات، أي ليس مطلق أمر، ولا مطلق حيوان، ونحوهما.

(٢) أي ( المسمى المطلق، والحقيقة المطلقة ). انظر: الفروق، لشهاب الدين أبي العباس الصنهاجي
 القرافى، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ١٢٧/١.

(٣) أي (مُطلق الحقيقة )، فالكلام لا يحمل عليه إلاّ بقرينته. فمعرفة الشيء بأنه فسوق مثلاً، يفتقر لقرينة لفظية، بأن يصرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم .

(٤) سورة إبراهيم: الآية (٤).

(٥) سورة النحل: الآيتان (٤٣ ، ٤٤). في (أ) لم يذكر الآية (٤٤) مع أنّ فيها محل الشاهد، وهو: البيان النبوي المشار إليه آنفًا، والذي من أجله سيقت هذه الآية والتي قبلها.

وكذلك اسم المؤمن والبرّ والتقي، يراد به عند الإطلاق والثناء (١)، غير المعنى المراد في مقام الأمر والنهي (٢)، ألا ترى أنّ الزاني، والسارق، والشارب، ونحوهم، يدخلون في عموم قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَوًا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللّهُ مِمّا قَالُوا ﴿ (١)، وقوله ﴿ يَتَأَيُّهَا اللّهِ يَنَ مَامُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادَوًا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللّهُ مِمّا قَالُوا ﴾ (١)، وقوله: ﴿ يَتَالُهُ وَجِلتٌ قُلُوبُهُم ﴾ (٥). ولا يدخلون في مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ ءَامَنُوا اللّهُ وَجِلتٌ قُلُوبُهُم ﴾ (١)، وقوله: ﴿ وَالّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ أَلْمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ أَلَا اللّهُ وَجُلتُ قُلُوبُهُم ﴾ (١)، وقوله: ﴿ وَالّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ أَلْهَا مُنْ اللّهِ عَرَسُولِهِ اللّهِ وَرُسُلِهِ أَلْهَا فَالْمَا اللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَرُسُلِهِ اللّهِ وَرُسُلِهِ اللّهِ وَرُسُلِهِ اللّهِ وَرُسُولِهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ وَرَسُولُوه اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ الللّهِ وَرَسُولِهِ الللّهِ وَرَسُولِهِ الللّهِ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق بالإيمان والبرّ، في الحديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن " (٩) وقوله: " لا يؤمن من لا

<sup>(</sup>١) يراد بهذه الألفاظ ( المؤمن، البر، التقي ) عند الإطلاق والثناء: المؤمنون الذين يقيمون الواجبات والطاعات، وينتهون عن المنهيات.

<sup>(</sup>٢) ويراد بهذه الألفاظ في مقام الأمر والنهى: كل مؤمن نطق بالشهادتين.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة:الآية (٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب: الآية ( ٦٩ ).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية (١٠٦).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال: الآية (٢).

<sup>(</sup>٧) سورة الحجرات: الآية (١٥).

<sup>(</sup>٨) سورة الحديد: الآية (٩١). في الآيات الثلاث الأخيرة، خص الإيمان في الذين يجدون في قلوبهم وجلاً عند سماع ذكر الله، والذين لا يرتابون بعد إيمانهم؛ وعلى ذلك فهي لا تتناول المنافقين والمشركين والفساق؛ إذ هي في مجال مدح وثناء.

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري مع الفتح، ١٤٣/٥، المظالم باب النّهبي بغير إذن صاحبه، من حديث أبي هريرة. صحيح مسلم بشرح النووي، ١٠١/٤، الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي. سنن النسائي بشرح السيوطي، ٣١٣/٨، الأشربة، باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر. سنن ابن ماجة، ٣٦٥/٢، الفتن، باب النهي عن النهبة.

يأمن جاره بوائقه "(١) <sup>(٢)</sup>.

لكن نفي الإيمان هنا لا يدلّ على كفره، بل يطلق عليه اسم الإسلام، ولا يكون كمن كفر باللّه ورسوله (٣)، وهذا هو الذي فهمه السلف وقرّروه في باب الردّ على

(١) البوائق: جمع بائقة، وهي النازلة، والداهية، والشر الشديد، و( بوائقه ) أي غوائله وشروره. النهاية لابن الأثير، ١٦٢/١.

(٢) الحديث بهذا اللفظ أورده ابن الأثير في النهاية، ١٦٢/١.وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه مع الفتح، ٤٥٧/١، الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، عن أبي شريح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله، قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه ".

وأخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي، ٣٧٧/٢، الإيمان، باب تحريم الجار، بلفظ: " لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه "، وبهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ٢/ ٣٧٣.

(٣) قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه لحديث " لا يزني الزاني ": " هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون، إنّ معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله، كما يقال: " لا عيش إلا عيش الآخرة ". شرح صحيح مسلم للنووي، ١/٢ .٤.

يؤيد هذا التأويل حديث أي ذر رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة "، قلت: وإن زنى وإن سرق "، سرق، قال: "وإن زنى وإن سرق "، قلت: وإن زنى وإن سرق، قال: "وإن زنى وإن سرق "، قلت: وإن زنى وإن الله قلم أنف أبي ذر". رواه البخاري الحلم: وإن زنى وإن الله أبي ومسلم في صحيحه مع الفتح، ١٣٢/٣، الجنائز، باب في الجنائز، ومن كان آخر كلامه " لا إلها إلا الله "؛ ومسلم في صحيحه بشرح النووي، ٢/٢٥، الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، وفي كتاب الزكاة، ١/٥، باب الترغيب في الصدقة؛ والترمذي في سننه، ملى الله عليه وسلم لفاعل هذه الأمور، بل هو صريح بجواز دخوله الجنة، فهو مسلم عصى صلى الله عليه وسلم لفاعل هذه الأمور، بل هو صريح بجواز دخوله الجنة، فهو مسلم عصى ربّه، وهذا ما أكده في حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه .: " بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تونوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفي منكم، فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب = تعصوا في معروف، فمن وفي منكم، فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب =

الخوارج(١)، والمرجئة (٢)، ونحوهم من أهل الأهواء، فافهم هذا، فإنّه مضِلَّة الأفهام، ومزلّة الأقدام.

= في الدنيا، فهي كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيقًا ثم ستره الله، فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه، وإن شاء عاقبه ". فبايعناه على ذلك. صحيح البخاري مع الفتح، ١١/١، الإيمان، باب (حدثنا أبو اليماني). صحيح مسلم بشرح النووي، ١١/٥/١، الحدود، باب الحدود كفارة لأهلها. سنن الترمذي، ٢٦/٤، الحدود، باب ما جاء أنّ الحدود كفارة لأهلها. سنن النسائي، ١٦١/٧، البيعة، باب ثواب من وفّى بما بايع عليه.

وهذا الحديث صريح في أنّ مرتكب الكبيرة، لا يكفر، وإنّما هو تحت مشيئة الله تعالى، إن مات على ذلك. وقد نقل الإمام النووي ـ رحمه الله ـ إجماع أهل الحق على أنّ الزاني، والسارق، والقاتل، وغيرهم من أصحاب الكبائر ـ غير الشرك ـ، لا يكفرون، بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان، إن تابوا أسقطت عقوبتهم ( في الآخرة )، وإن ماتوا مصرين على الكبائر، كانوا في المشيئة، فإن شاء الله تعالى عفا عنهم، وأدخلهم الجنّة أولاً، وإن شاء عذبهم، ثمّ أدخلهم الجنّة. شرح صحيح مسلم للنووي، ٢٠١/٢ . ٢٠١٤.

قال ابن قتيبة رحمه الله : "وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن، من لم يأمن جاره بوائقه " يريد: ليس بمستكمل الإيمان ". تأويل مختلف الحديث، لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة (ت٢٧٦هـ)، تصحيح محمد زهري النجار، دار الجيل، بيروت، لبنان، طبعة عام ١٣٩٣هـ - ١٩٧٢م، ص ١٧١٠.

- (١) الذين يُكُفِّرون مرتكبي الكبيرة. وقد تقدّمت ترجمتهم، وبيان مذهبهم في ص ١٧٩.
- (٢) المرجئة: اسم مشتق من الإرجاء، وهو على معنيين: الأول: التأخير، والثاني: إعطاء الرجاء. ويصدق إطلاق كلا المعنيين على المرجئة؛ فعلى الأول: لأنّهم يؤخّرون الأعمال عن الإيمان، أي أنها لا تدخل في مسمى الإيمان. وعلى الثاني: لأنّهم يعطون رجاء الفوز والسعادة في الآخرة، لمن لم يعمل.
  - انظر: الملل والتحل، ١٣٩/١. ولسان العرب، ٨٤/١.

فالمرجئة - كما يقول أبن الأثير في النهاية، ٢٠٦/٢ -: هم فرقة من فرق الإسلام، يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء هم المرجئة الخالصة وانظر الملل والنحل، ١٣٩/١. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " والفقهاء منهم؛ مثل حماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة، متفقون مع سائر أهل السنة على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار، ثم يخرجهم بالشفاعة. مجموع الفتاوى، ٣٣٨/١. وقال في محل آخر: " وقالت المرجئة - مقتصدهم وغلاتهم كالجهمية - قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل القبلة، لا يخلدون في النار، بل يخرجون منها كما تواترت بذلك =

# أما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر، فقد كينع منه مانع في حق المعين (١)؛ كحب الله ورسوله (٢)، والجهاد في

=الأحاديث". مجموع الفتاوى، ٣٤٨/١.

وقال ابن منظور في اللسان، ٨٤/١: " المرجئة: صنف من المسلمين، يقولون: الإيمان بلا عمل. كأنهم قدّموا القول وأرجوا العمل، أي أخّروه ". لسان العرب، ٨٤/١.

والمرجئة: فرق متعددة، ذكرها علماء الفرق في مصنّفاتهم؛ كالأشعري في [ المقالات، ١٣/١]، والشهرستاني في [ الملل والنحل، ٢٠١]، والشهرستاني في [ الملل والنحل، ١٣٩/١].

وكلُّ تلك الفرَّق التي ذكروها عائدة إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ؛ إذ صنَّفهم إلى ثلاثة أصناف، فقال: والمرجئة ثلاثة أصناف:

الأول: الذين يقولون: الإيمان مجرّد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجعة، ومنهم من لا يدخلها في الإيمان، كجهم ومن تبعه كالصالحي.

والثاني: مّن يقول: هو مجرّد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية.

والثالث: تصديق القلب وقول اللسان. وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. انتهى. مجموع الفتاوى، ١٩٥/٧.

\* يعني بأهل الفقه والعبادة، الإمام أبا حنيفة وأصحابه، فهم يقولون بهذا القول، ويقولون: إنّ أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب، أو جزء من الإيمان، كما يتفقون مع بقية أهل السنة في أنّ مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله.

انظر: شرح عقيدة الطحاوية، ٣١٣ ـ ٣١٤. ومجموع الفتاوى، ١٥١/٣.

(۱) انظر: مجموع الفتاوى، ۳٤٥/۲۳.

(۲) ومثل ذلك: ما أخرجه البخاري من حديث زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، أن رجلاً كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، كان اسمه عبد الله، وكان يلقّب حمارًا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأوتي به يومًا، فأمر به فجُلِد؛ فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه؛ فوالله ما علمت إلا أنه يُحبُ الله ورسوله ". صحيح البخاري مع فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، تحقيق محب الدين الخطيب، المكتبة السلفيّة، القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٤٠٨هـ، ١٧٧/١٧. شرح السنة، لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت٢١٥هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ /٣٧/١٠.

سبيله (١)، ورجحان الحسنات (٢) ومغفرة الله ورحمته (٢)، وشفاعة المؤمنين (٤)، والمصائب المكفِّرة في الدور الثلاثة (٥). ولذلك لا يشهدون لمعَينٌ من أهل القبلة، بجنّة

= فالحديث صريح في أنّ حبّ الله ورسوله، هو المانع من إلحاق اللعن لهذا الصحابي رضى الله عنه على الرغم من ثبوث اللعن لشارب الخمر، فيما أخرجه أبو داود، من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه ". سنن أبي داود، ٢/٤، الأشربة، باب العنب يعصر للخمر. سنن ابن ماجة، ٢/٥٥/١، الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه.

(١) الجهاد في سبيل الله، من الأمور التي تمنع إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر؛ إذ إنّ القتل فيه مُكفّر عن جميع الذنوب والخطايا إلاّ الدين. كما جاء ذلك في حديث أبي قتادة، عن أبيه، أنه سمعه يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قام فيهم، فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله، والإيمان بالله، أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أريت إن قبيلت في سبيل الله، أتكفر عني خطاياي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر... "الحديث. صحيح مسلم بشرح النووي، ٣٢/١٣، الإمارة، باب ( من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه ). وأخرجه مالك في الموطإ، بتصحيح فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، الحلبي بمصر، وأخرجه مالك في الموطإ، بتصحيح فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، الحلبي بمصر، يستشهد وعليه دين.

(٢) إِنَّ المرء قد يرتكب بعض الكبائر، لكنه قد يترجِّح حسناته على سيئاته عند الميزان، فيكون ذلك مانعًا للحوق الوعيد على تلك الكبائر. قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَن ثَقَلَتُ مَوَزِيـنَكُمْ فَهُوَ فِي عِيشَــَةٍ رَّاضِـــَيَةٍ ﴾ [القارعة ٧٦].

(٣) مُغَفرة الله ورحمته، من الأمور المانعة لتحقق الوعيد في حق المعين. وفي ذلك جاء قوله صلى الله عليه وسلم يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين، بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم... " الحديث صحيح مسلم بشرح النووي، ٩٣/١٧، التوبة، باب سعة رحمة الله. والأحاديث في مغفرة الله لعباده كثيرة.

(٤) وفيه جاء قوله صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيعًا، إلا شفّعهم الله فيه ". صحيح مسلم بشرح النووي، ٢٢/٧، الجنائز، باب من صلى عليه أربعون، شفّعوا فيه. سنن ابن ماجة، ٢٧٤/١، الجنائز، باب (ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين).

(٥) وفي ذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله ٤=

ولا نار<sup>(۱)</sup>، وإن أطلقوا الوعيد كما أطلقه القرآن والسنة، فهم يفرّقون بين العام المطلق<sup>(۲)</sup>، والحاص المقيّد<sup>(۳)</sup>، وكان عبد الله حمارًا <sup>(٤)</sup> يشرب الحمر، فأتي به إلى رسول الله ، فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى إلى رسول الله فقال النبي لا تلعنه؛

=صلى الله عليه وسلم إذا كثرت ذنوب العبد، ولم يكن له ما يكفّرها من العمل، ابتلاه الله عقر وجلّ ـ بالحزن ليكفّرها عنه " مسند الإمام أحمد، ١٥٧/٦. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه، قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه، إلاّ حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها ". صحيح مسلم بشرح النووي، ١٦/ ٣٦٣، البر، والصلة، والآداب، باب ( ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض). وأخرجه البخاري في صحيحه، ٢١٨/٧، كتاب المرضى والطب، باب ( أشدّ الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأول فالأول). وأحمد في مسنده، ٢١٨/١٤.

(١) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ص ٣٠٥، ٣٦٦. ومجموع الفتاوي، ٢٣ /٣٤٥.

(٢) اللفظ العام: هو المستغرق لجميع ما يصلح له، بحسب وضع واحد. المحصول في علم أصول الفقه، لمحسمد بن عسمر بن الحسين الرازي، (ت ٢٠٦هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/١، ١٤٠٨هـ ١٤٠٨م، ٢٥٣/١م.

ووصف اللفظ العام هنا بالإطلاق، أي أنه غير مقيّد بقيد موجب لتخصيصه، من صفة، أو استثناء، أو شرط، ونحوها. ومثال ذلك (الوعيد العام) الذي جاء في لعنه صلى الله عليه وسلم الخمر، وشاربها، وساقيها... إلخ؛ فهو لعن عام غير مقيّد بشيء يخصصه.

(٣) الخاص: ما أخرج عن بعض ما تناوله الخطاب العام. المحصول، للرازي، ٣٩٦/١.
 ومثاله هذا الصحاب عبد الله، الذي كان بشرب الخمر وبحد، فقد خصه سمل الله

ومثاله هذا الصحابي عبد الله، الذي كان يشرب الخمر ويحدّ، فقد خصّه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللعن، وكان ذلك التخصيص مقيّدًا بصفة هي حبّه لله ورسوله. فالوعيد الخاص المعين ما تنساول فردًا بعينه، كما في قوله تعالى: ﴿تَبَّتُ يَدَا آبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد: ١].

-فمراد الشيخ هنا، أن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ يفرّقون بين الوعيد العام المطلق، والخاص المقمد.

(٤) هو صحابي جليل، اسمه عبد الله، وحمار لقب له، صاحب المزاح الذي كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكه.

انظر ترجمته: تجريد أسماء الصحابة، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت٨٤٧هـ)، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان. ٣٠٦/١.

فإنّه يحبّ الله ورسوله "(١)، مع أنه لعن الخمر، وشاربها، وبائعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه (٢). وتأمل قصّة حاطب ابن أبي بلتعة (٣)، وما فيها من الفوائد؛ فإنّه هاجر إلى الله ورسوله، وجاهد في سبيله؛ لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله ، إلى المشركين من أهل مكة، يخبرهم بشأن رسول الله ، ومسيره لجهادهم؛ ليتخذ بذلك يدًا عندهم تحمي أهله وماله بمكّة، فنزل الوحي بخبره. موالاة الكفار المكفّرة وما دونها وكان قد أعطى الكتاب/ ظعينة /(٤) فجعلته في

<sup>(</sup>١) أورده بهذا اللفظ:عبد الرزاق (ت٢١١هـ) في مصنّفه، ط/١، ١٣٩٢ هـ -١٩٧٢ م، نشر المكتب الإسلامي، بيروت،حديث رقم (١٣٥٥) و( ١٧٠٨٢ ).

والهندي في كنز العمال، في سنن الأقوال والأفعال، لعلاء الدين على المتقي بن حسام الدين الهندي (ت٩٧٤٩)، نشر مكتبة التراث الإسلامي، حلب، حديث رقم (١٣٧٤٩)، وعندهما كان الشارب ( ابن النعمان). وقد تقدّم تخريج الحديث عند البخاري في ص ١٨٦، بلفظ آخر.

<sup>(</sup>٢) تقدّم تخريج هذا الحديث في صفحة ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) صحابي معروف، اشتهر بقصّته هذه، التي أشار إليها المؤلّف هنا.

انظر ترجمته: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ٣١٢/١.أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير (ت ٣٦٣هـ)، الشعب، ٤٣١/١.الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن حجر العسقلاني (٥٢هـ)، مكتبة الكليات الأزهرية، ط/١، ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م، ١٩٢/٢ . تهذيب التهذيب، لأحمد بن محمد بن حجر العسقلاني (ت ١٥٨٨)، ١٩٨٢.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ (ضعينة) بالضاد، وهو خطأ، والصواب المثبت، بالظاء، ومعناه: المرأة. وأصل الظعينة الراحلة التي يرحل ويظعن عليها، وقيل للمرأة ظعينة؛ لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن، وجمعها: ظعن، وظعائن، وأظعان.

انظر:النهاية لابن الأثير؛ ١٥٧/٣. ولسان العرب، ٢٧١/١٣، مادة ( ظعن).

وقيل إنها كانت امرأة من مزينة. انظر: فتح الباري، ٥٩٣/٧. وقال ابن إسحاق: " زعم محمد بن جعفر أنّها من مزينة، وزعم لي غيره، أنها سارة، مولاة لبعض بني المطلب ". سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لمحمد بن إسحاق (ت ١٥١ هـ)، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة، نشر مكتبة محمد على صبيح، ط/١، ١٣٨٣هـ / ١٩٦٣م، ١٩٨٤م.

شعرها، فأرسل رسول الله عليًا والزبير في طللب الظعينة (١) وأخبرهما أنهما يجلانها في "روضة خاخ "(٢) فكان ذلك؛ وتهدّداها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتي به رسول الله ، فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له: ( ما هذا ) فقال: يا رسول الله ، إني لم أكفر بعد إيماني، ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنّما أردت أنّه تكون لي عند القوم يدًا، أحمي بها أهلي ومالي. فقال صدقكم، خلوا سبيله )، واستأذن عمر في قتله فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال: ( وما يدريك أنّ الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم ) (١). وأنزل الله في ذلك صدر سورة المتحنة فقال: ﴿يَاأَيُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُوا لا تَنْخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَانَهُ (٤). فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان، ووصفه به، وتناوله النهي وعَدُولُكُمْ أَوْلِيَانَهُ (٤). فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان، ووصفه به، وتناوله النهي فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودّة، وأنّ فاعل ذلك قد ضلّ سواء السبيل. فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودّة، وأنّ فاعل ذلك قد ضلّ سواء السبيل. لكن قوله صلى الله عليه وسلم "صدقكم، خلوا سبيله "(٥) ظاهر في أنه لا يكفر بذلك، إذا كان مؤمنًا بالله ورسوله، غير شاك ولا مرتاب، وإنّما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قيل: "خلوا سبيله ". ولا يقال: قوله صلى الله عليه وسلم "اعمر: "فوله صلى الله عليه وسلم "العمر: "خلوا سبيله ". ولا يقال: قوله صلى الله عليه وسلم "اعمر:

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ (ضعينة ).

<sup>(</sup>٢) روضة خاخ: موضع بين الحرمين، بقرب حمراء الأسد من المدينة. معجم البلدان، ٣٣٥/٢.

<sup>(</sup>٣) أصل هذه القصة في الصحيحين؛ فهي في صحيح البخاري مع الفتح، ٩٢/٧ ٥، المغازي، باب غزوة الفتح، وما بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى مكة. وأخرجه مسلم في صحيحه، ٢٨٨/١٦ ـ ٢٨٨/١ كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر، وقصة حاطب بن أبي بلتعة. وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت٥٠٤هـ)، بذيله تلخيص المستدرك، للذهبي، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨هـ، ١٩٧٨م. ٢٠١٣ ـ بذيله تلخيص المستدرك، للذهبي، دار الفكر، بيروت، ٢٨٢٨ ـ ٢٨٢٤. والسيرة النبوية، لابن هشام، تحقيق مصطفى السقا وزميليه، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٢٠١٤. در وسيرة النبي لابن إسحاق، ١٨٥٨٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الممتحنة: الآية (١).

<sup>(</sup>٥) تقدّم تخريجه

"ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم "(1) هو المانع من تكفيره؛ لأنا نقول: لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من إلحاق الكفر وأحكامه، فإنّ الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِالإِيمَانِ فَقَدَ حَبِطَ عَمَلُمُ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وَلَقَ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٣)، والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع، ( فلا يظن ) (٤) هذا.

وأما قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَمُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمَّ ﴾ (°) وقوله: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْدِ ﴿ وَقُولُه: ﴿ يَكَانَبُهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا بِاللَّهِ وَالْمَوْدُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِن كُمْ مُوْمِئِينَ ﴾ (٧)، فقد فسرته السنة، وقيدته، وخصته بالموالاة المطلقة العامة (٨).

وأصل الموالاة هو الحب، والنصرة، والصداقة، ودون ذلك مراتب متعدّدة. ولكلّ ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم، وهذا عند السلف الراسخين في العلم من

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية ( ٥ ).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام: الآية (٨٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط في ( ب )، و( ج )، و( د ).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية (١٥).

<sup>(</sup>٦) سورة المجادلة: الآية ( ٢٢ ).

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة: الآية ( ٥٧ ).

<sup>(</sup>٨) قال الإمام الطبري ـ رحمه الله ـ: "يعني ـ تعالى ذكره ـ بقوله: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّمُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ ﴾ ومن يتول اليهود والنصارى، دون المؤمنين، فإنّه منهم، يقول: " فإنّ من تولاهم ونصرهم على المؤمنين، فهو من أهل دينهم وملّتهم، فإنّه لا يتولى متول أحدًا إلا وهو به، وبدينه، وما هو عليه راض، وإذا رضيه، ورضي دينه، فقد عادى ما خالفه، وسخطه، وصار حكمه حكمه ". جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، (ت ٣١٠هـ) دار الفكر، ١٤٠٨هـ، ٢٧٧/٦.

<sup>\*</sup> وهذا النوع من الموالاة التي ذكرها الطبري، هو الموالاة المطلقة العامة، وهو ما لم يقترب إليه حاطب بن أبي بلتعة رضى الله عنه، إذ إنّه أراد مجرد اتخاذ يد عندهم يحفظ ماله.

الصحابة والتابعين، معروف في هذا الباب وفي غيره. وإنّما أشكل الأمر، وخَفِيَت المعاني، وأُلبست الأحكام، على خلوف من العجم والمولّدين (١) الذين لا دراية لهم بهذا الشأن، ولا ممارسة بمعاني السنة والقرآن؛ ولهذا قال الحسن (٢) وحمه اللّه : "من العجمة أتوا "(٣). وقال أبو عمرو بن العلاء (٤) لعمرو بن عبيد (٥) لما ناظره في مسألة خلود أهل الكبائر في النار، واحتج ابن عبيد أن هنا وعدّا، والله لا يخلف وعده (٢)، يشير إلى ما في القرآن من الوعيد على بعض الكبائر والذنوب، بالنار

(٢) هو الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد البصري، مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ولد بالمدينة، من خيار التابعين (ت١١٠هـ).

انظر ترجمته: الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار صادر بيروت، ١٥٦/٧٥ . وسير الأعلام، ٤/ ٥٦/ . وسير الأعلام، ٤/ ٥٦/ . ومد وتذكرة الحفاظ، للذهبي (ت٤٧٨هـ)، دار إحياء التراث العربي ١٠١/١٠. وتهذيب التهذيب، ٢٦٣/٢.

(٣) لم أجد مصدره فيما اطلعت عليه.

(٤) في (أ) و (د): (عمرو بن العلاء)، وهو خطأ. وفي غيرهما: (أبو عمرو بن العلاء) وهو الصواب. وهو أبو عمرو بن العلاء بن عمّار بن العربان التميمي البصري، شيخ القراء، اختلف في اسمه على أقوال أشهرها: زبّان، وقيل العربان.ولد نحو سنة سبعين. وتوفي سنة ١٥٤هـ. انظر ترجمته: سير الأعلام، ٢٠٧/٦. تهذيب التهذيب، ١٧٨/١٢.

هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري الزاهد القدري، كبير المعتزلة وأوّلهم، جالس
 الحسن البصري، مات بطريق مكة سنة ١٤٣هـ.

انظر ترجمته: تاريخ بغداد أو مدينة السلام، للحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ٢ / ١٦٦٨. ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت ١٨٦هـ)، تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت، طبعة سنة ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م، ٢٦٠٤ - ٤٦٢. سير الأعلام، ٢/٤٠١. تهذيب التهذيب، ٨٣٠٠.

(٦) هذا بناء على مذهب المعتزلة بأنه يجب على الله تنفيذ الوعد، وهو أحد أصولهم الخمسة،وهي: (١) التوحيد (٢) المنزلة بين المنزلتين (٣) العدل (٤) الوعد والوعيد (٥) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر معانيها عندهم:شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبدالجبار=

<sup>(</sup>١) المولَّدون: جمع مولَّد، وهو العربي غير المحض، يقال: رجل مولَّد إذا كان عربيًا غير محض. لسان العرب، ٤٦٩/٣، مادة ( ولد ).

والخلود (١)، فقال له ابن العلاء: من العجمة أُتيت، هذا وعيد لا وعد، وأنشد قول الشاعر:

وإني وإن أوعدته (٢) أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز (٢) موعدي (٤).

وقال بعض الأئمة، فيما نقل البخاري أو غيره، إنّ من سعادة الأعجمي والأعرابي، إذا أسلما، أن يوفقا لصاحب سنة، وإنّ من شقاوتهما أن يمتحنا،....

بن أحمد، تعليق الإمام ابن الحسين بن أبي هاشم، تقديم د. عبد الكريم عثمان، نشر مكتبة وهبة، مطبعة الاستقلال الكبرى، ط/١٣٨٤١هـ/١٩٩٥م، ص ٢٩٩٠١٥ مرابعة الإلهية في المتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيه، لمحمد أمان بن على الجامي، ط/١، ١٤٢٨هـ ص ١٤١ - ١٤٢٠

(١) مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُكُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَكِلِدًا فِيهَا ﴾ [النساء: ٩٣].

وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ ٱلَّتِي خَرَّمَ اللَّهُ إِلَا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلَقَ أَثَامًا يُضَاعَفُ لَدُ ٱلْمُكذَابُ يَوْمَ الْقِيْسَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مَهَالًا ﴾ [الفرقان: ٨٦] . ٦٩].

(٢) في (أ) (واعدته). وفي بقية النسخ: (أوعدته)، وهكذا في ديوان عامر بن طفيل، دار صادر، يبروت، ١٧٦/١٢ه، ٣٦٩ م، ص ٥٥، وانظر: تاريخ بغداد، ١٧٦/١٢، وهو الصواب؛ لأن القياس من الوعيد أن يقال: أوعد، وأوعدته بالشر. انظر: لسان العرب، ٣/ ٢٦٥، مادة (وعد).

(٣) في رواية: ( لأخلف إيعادي وأنجز موعدي ).

(٤) انظر هذه المناظرة في: تاريخ بغداد، ١٧٥/١٢ ـ ١٧٦. والحجة في بيان المحجة، ٧٣/٢. ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن قيم الجوزية (١٥٧هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/١، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م. ٢٩٦١١.

\* والمقصود هنا أن يثبت ابن العلاء لمناظره، ما هو عكس مذهب المعتزلة، وهو أنه لا يجب على الله إنفاذ الوعيد، وأنه تعالى قد يترك عقاب العاصي تكرمًا منه وفضلاً. وقد تقرر عند العرب أنّهم لا يلحقون العار بمن توعّد بالشر ثم لا ينفذه، بل يرون ذلك كرمًا وفضلاً، وإنما خلف الوعد والعار ملحق بمن يعد الخير ثم لا يفعله. والبيت لعامر بن الطفيل العامري. انظر ديوانه، ص ٥٨.

ويُيَشَرا(١) لصاحب هوى وبدعة (٢). ونضرب لك مثلاً وهو: أنّ رجلين تنازعا في آيات من كتاب الله ، أحدهما خارجي (٦)، والآخرمرجيء (٤)، قال الخارجي: إنّ قوله: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلمُنَّقِينَ ﴾ (٥)، دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار وبطلانها (٢)؛ إذ لا قائل إنّهم من عباد الله المتقين.

قال المرجيء: هي في الشرك، فكل من اتقى الشرك يقبل عمله (٧)، لقوله تعالى: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُم عَشْرُ أَمْثَالِهَم ۗ ﴾ (^).

قال الخارجي: قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَـارَ جَهَنَّـمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ (٩) يرد ما ذهبت إليه.

قال المرجيء: المعصية هنا الشرك بالله ، واتخاذ الأنداد معه، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ، ﴿ (١٠).

قال الخارجي: قوله: ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِفَأَ لَا يَسْتَوُونَ ﴾ (١١)، دليل على أنّ الفساق من أهل النار الخالدين فيها.

<sup>(</sup>١) في ( د ) ويتيسرا.

<sup>(</sup>٢) لم أهتد إلى مصدره.

<sup>(</sup>٣) الحارجي: مفرد الحوارج، وقد تقدم بيان مذهبهم في ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) المرجىء: هو من يخرج الأعمال من مسمى الإيمان. وقد تقدم بيان مذهب المرجئة في ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٦) هذا بناء على مذهب الخوارج في تكفير أهل الكبائر.

<sup>(</sup>٧) وهذا بناء على مذهبهم في العصاة والفجار، أنّهم مؤمنون كاملو الإيمان ما داموا قد نطقوا بالشهادتين.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام: الآية (١٦٠).

<sup>(</sup>٩) سورة الجن: الآية ( ٢٣).

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء: الآية (٤٨).

<sup>(</sup>١١) سورة السجدة: الآية (١٨).

قال المرجيء: قوله في آخر الآية: ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِـ ثَكَيْبُونَ﴾ (١) دليل على أنّ المراد من كذَّبُ الله ورسوله، والفاسق من أهل القبلة مؤمن كامل الإيمان.

<sup>(</sup>١) سورة السجدة: الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٢) إن مذهب السلف الصالح - أهل السنة والجماعة - هو التوسط بين آراء الخوارج والمرجئة في مسألة العصاة والفجار؛ فإنهم لا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بمعصية، وأنه إن عمل عملاً صالحًا، فهو مقبول عند الله، خلافًا للخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي، ويحبطون أعمالهم.

كما أنَّ السلف لا يصفون العصاة، والفساق، والفجار، بكمال الإيمان، مع عدم العمل -خلافًا للمرجئة - بل يصفونهم بأنهم مؤمنون عصاة، ناقصو الإيمان، ويخشى عليهم إن هم أصروا على ذلك.

انظر: الاقتصاد في الاعتقاد، لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ت٠٠٠هـ)، تحقيق د. أحمد عطية بن علي الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط/١، ٢٠١٤هـ /٢٧١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: رؤساء الضالين.

<sup>(</sup>٥) سورة محمد: الآية (٢٥).

ولم يفقهوا المراد من الأمر/ المعرَّف/(١) المذكور في هذه الآية.

وفي قصّة صلح الحديبيّة (٢)، وما طلبه المشركون واشترطوه (٣)، وأجابهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما يكفي في ردّ مفهومكم، ودحض أباطيلكم.

## ﴿ فسمسل ﴾

و/هنا/ (١) أصول:

أحدها: أنّ السنّة والأحاديث النبويّة، هي المبيّنة للأحكام القرآنيّة، وما يراد بيان السنة لأحكام القرآن من النصوص الواردة في كتاب الله ، في باب معرفة حدود ما أنزل الله ، كمعرفة المؤمن والكافر، والمشرك والموجّد، والفاجر والبر، والفاجر والتقي، وما يراد بالموالاة والتولّي، ونحو ذلك من الحدود، كما أنّها المبيّنة لما يراد من الأمر

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) كان هذا الصلح في العام السادس الهجري، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والمشركين، حين منعوه من دخول مكة معتمرًا.

انظر قصّة الصلح: السيرة النبوية، لابن هشام، ٣٢١/٣ ـ ٣٢٥. البداية والنهاية، لابن كثير، ١٦٦/٤ ـ ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) كان من أهم بنود الصلح:

١ ـ وضع الحرب عن الناس عشر سنين.

٢ - من أتى محمدًا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم
 يردوه عليه.

٣ـ من أحبّ أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحبّ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه.

٤- أن يرجع محمد فلا يدخل مكة هذا العام، وإذا كان عام قابل، خرجت قريش من مكة،
 فيدخلها محمد مع أصحابه، ويقيم بها ثلاثة أيام.

انظر:السيرة النبوية، لابن هشام، ٣٣٢/٣. البداية والنهاية، ١٧٠/٤.

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ. وفي (أ): (وههنا)، بزيادة هاء في أوله. والمثبت أولى؛ لعدم بعد المحل المشار إليه.

بالصلاة، على الوجه المراد، في عددها، وأركانها، وشروطها، وواجباتها (١). وكذلك الزكاة؛ فإنه لا يظهر المراد من الآيات الموجبة (٢)، ومعرفة النصاب والأجناس التي تجب فيها، من الأنعام، والثمار، والنقود، ووقت الوجوب، واشتراط الحول في بعضها، ومقدار ما يجب في النصاب، وصفته، إلا ببيان السنة، وتفسيرها، وكذلك الصوم، والحج، جاءت السنة ببيانهما، وحدودهما، وشروطهما، ومفسداتهما، ونحو ذلك مما توقّف بيانه على السنة. وكذلك أبواب الربا، وجنسه، ونوعه، وما يجري فيه، وما لا يجري، والفرق بينه وبين البيع الشرعي، وكل هذا

البيان أُخذ عن رسول اللَّه " صلى اللَّه عليه وسلم ، برواته الثقات العدول، عن مثلهم، إلى أن تنتهي السنّة إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ("). فمن أهمل هذا وأضاعه، فقد سدّ على نفسه باب العلم والإيمان، ومعرفة التنزيل والقرآن. الأصل الثانى:

[أنّ الإيمان أصل، له شعب متعددة، كل شعبة فيها تسمى إيمانًا، فأعلاها شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق (٤)، فمنها ما يزول الإيمان بزوالـــه إجماعتا، كترك إماطة الأذى

شعــ الانيما

<sup>(</sup>١) هنا بيان للعلاقة، والرابطة المتينة التي بين القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهّرة؛ فهي علاقة تلازم، بحيث لا يمكن الاكتفاء بالإيمان بأحدهما؛ فالقرآن الكريم، في أغلب أحكامه، يأتي بها مجملة، فتقوم السنّة ببيانها وتفصيلها. فالأمر بالصلاة، مثلاً، جاء في القرآن مجملاً، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوة ﴾ [ البقرة: ٤٣]، فأتت السنّة بالبيان أن عددها خمس، وأن صلاة الفجر ركعتان، والظهر، والعصر، والعشاء، أربع، والمغرب ثلاث، وهكذا.

<sup>(</sup>٢) كقوله تعالى: ﴿ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوهَ ﴾ [ البقرة: ٤٣ ].

<sup>(</sup>٣) هنا تحديد لماهية الحديث الصحيح، وهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، عن العدل الضابط، إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا، ولا معلاً. علوم الحديث، لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح (ت ١٤٣هـ)، تحقيق نور الدين عتر، نشر المكتبة العلمية، بالمدينة المنورة، مطبعة الأصيل، حلب، ١٣٨٦هـ/١٩٦٦م، ص ١٠.

<sup>(</sup>٤) في ذلك ورد قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون ـ أو بضع وستون ـ شعبة،=

عن الطريق، وبين هاتين الشعبتين، شعب متفاوتة، منها ما يلحق شعب الإيمان بشعبة الشهادة، ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق، ويكون إليها أقرب، والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها، مخالف للنصوص، وما كان عليه سلف، الأمة وأئمتها.

وكذلك الكفر أيضًا، ذو أصل وشُعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان، فشعب الكفر كفر، والمعاصي كلّها من شعب الكفر، كما أنّ الطاعات كلّها من شعب الإيمان ](١)، ولا يسوَّى بينها في الأسماء والأحكام، وفرق بين من ترك الصلاة، أو الزكاة، أو الصيام، أو أشرك بالله ، أو استهان بالمصحف؛ وبين من سرق، أو زنى، أو انتهب، أو صدر منه نوع موالاة (٢)، كما جرى لحاطب. فمن سوّى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام، أو سوّى بين شعب الكفر في ذلك، فهو مخالف للكتاب والسنة، خارج عن سبيل سلف الأمة، داخل في عموم أهل البدع والأهواء.

الأصل الثالث:

إنّ الإيمان مركّب من قول وعمل، والقول قسمان: قول القلب، وهو اعتقاده، وقول اللسان، وهو التكلّم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب، وهو

فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان ". صحيح مسلم بشرح النووي، ٣٦٣/٢، الإيمان، باب ( بيان عدد شعب الإيمان). سنن أبي داود ٥٥/٥ ـ ٥٦، السنة، باب ( في ردّ الإرجاء ). سنن الترمذي، ١٢/٥، الإيمان، باب ( ما جاء في استكمال الإيمان). سنن النسائي، ٨/ ١٠، الإيمان، باب ( ذكر شعب الإيمان). سنن ابن ماجة، ١٢/١، المقدمة، باب ( في الإيمان ).

(۱) ما بين المعقوفتين نقله الشيخ من كتاب آلإمام ابن القيم - رحمه الله ـ المسمى: "كتاب الصلاة وحكم تاركها"، ص ٥٣، بتصرف. وقد أتى بها الإمام ابن القيم، بعد سرده لأقوال العلماء في كفر تارك الصلاة، ثم قال: "فصل في الحكم بين الفريقين "، فذكر هذا التفصيل. وانظر أيضًا: التمهيد، لما في الموطإ من المعاني والأسانيد، لأبي عمرو يوسف بن عبد البر (ت ٤٦٣هم) طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالمملكة المغربية، ١٣٩٩ هـ (٣ ١٩٧٩ م، ٢٣٨/٩. مسائل الإيمان، للقاضي أبى يعلى، تحقيق سعود بن عبد العزيز خلف، دار العاصمة، الرياض، النشرة الأولى، ١٤١٠ هـ، ص ١٥٢.

(٢) أي: نوع موالاة المشركين والكفار ( المحرمة ).

حقيقة الإبمان قصده، حقيقة الإيمان واختياره، ومحبته، ورضاه، وتصديقه؛ وعمل الجوارح، كالصلاة، والزكاة، والحج،

والجهاد، ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة (١). فإذا زال تصديق ،القلب، ورضاه، ومحتبته لله، وصدقه، زال الإيمان بالكليّة؛ وإذا زال شيء من الأعمال، كالصلاة، والزكاة والحج، والجهاد، مع بقاء تصديق القلب وقبوله، فهذا محل خلاف هل يزول الإيمان بالكليّة إذا ترك أحد الأركان الإسلامية، كالصلاة، والحج، والزكاة، والصيام، أو لا يكفر؟ وهل يفرّق بين الصلاة وغيرها، أو لا يفرّق؟

فأهل السنة مجمعون على أنّه لا بد من عمل القلب، الذي هو محبته، ورضاه، وانقياده، والمرجئة/تقول/(٢): يكفي التصديق فقط، ويكون به مؤمنًا.

والخلاف في أعمال الجوارح (٣)، هل يكفّر /أو/(٤) لا يكفّر؟ واقع بين أهل السنة، والمعروف عن السلف، تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية، كالصلاة والزكاة، والصيام، والحج (٥).

<sup>(</sup>۱) هذا هو مجمل قول السلف الصالح في الإيمان، بأنه: اعتقاد، وقول، وعمل. خلافًا لطوائف المرجئة، التي تخرج العمل عن مسمى الإيمان. وقد تقدم بيانه في ص ١٧٤. وانظر: مجموع الفتاوى، ١٥١/٣.

<sup>(</sup>٢) ساقط في ( د ).

<sup>(</sup>٣) أي في تركها.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: ( أم )، وهو خطأ؛ لأن (هل) لا يقابل بـ (أم). وفي المطبوع المثبت، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٥) هذا مذهب جمهور السلف. وقد ورد إجماع الصحابة على أنّ تارك الصلاة عمدًا كافرً. جاء ذكره في:المحلى، لابن حزم (ت ٤٥٦هـ)، نشر المكتب التجاري، بيروت، لبنان، ٢٤٢/٢. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت٢٥٦هـ)، تعليق مصطفى محمد عمارة، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط/٣، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨ م، ١٩٣١م. كتاب "الإيمان "، لشيخ الإسلام ابن تيمية، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط/١، ٢٩٣١م اهـ/ ١٩٨٣م، ص ٢٥٩. "كتاب الصلاة وحكم تاركها"، لابن القيم، ص ٢٧، ٢٥.

وفي ذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين عزم على قتال مانعي الزكاة: " والله

( والقول الثاني ): أنه لا يكفر إلاّ من جحدها(١).

( والثالث ): الفرق بين الصلاة وغيرها (٢). وهذه الأقوال معروفة.

وكذلك المعاصي والذنوب، التي هي فعل المحظورات، فرّقوا فيها بين ما يصادم /أصل/(٣) الإسلام وينافيه (٤)، وما دون ذلك (٥)، وبين ما سماه الشارع كفرّا(٢)، وما لم يسمّه.

هذا ما عليه أهل، الأثر المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأدلة هذا مبسوطة في أماكنها.

لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة، والزكاة، فإنَّ الزكاة حق المال "أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح ٢١٤/٣، وأبو وداود في سننه، ٢١٤/٣ ومسلم في صحيحه بشرح النووي، ٣١٤/٢ - ٣١، وأبو وداود في سننه، ١٩٨/٢ والترمذي في سننه، ٥/٥ - ٦، والنسائي في سننه، ١٤/٥ - ١٠. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

انظر: قوانين الأحكام الشرعية، ومسائل الفروع الشرعية، لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي (ت ١٣٤٠هـ)، ط/١، شركة الطباعة الفنيّة. ص ٤٩.الشرح الصغير على أقرب المسالك، للدرديري، دار المعارف بمصر، ١٣٩٢ هـ، ٢٣٨/١. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الشربيني الخطيب، طبعة الحلبي، ١٣٧٧ هـ ـ ١٩٥٨م، ١٩٥٧. كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (١٠٠٠-١٥١٥هـ)، تعليق: هلال مصيلحي، ومصطفى هلال، دار الفكر للطباعة، بيروت، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م، ٢٧٧/١.

(۱) وهذا مذهب الحنفية. انظر: حاشية رد المختار على الدر المختار، لمختار أمين الشهير بابن عابدين
 (ت٢٥٢هـ)، طبع مصطفى الحلبي، بمصر، سنة ١٣٨٦هـ، ٢/١١هـ.

(٢) هذه رواية عن الإمام أحمد، أنه لا يكفر إلاّ بترك الصلاة فقط. انظر: كتاب " الإيمان " لابن تيمية، ص ٢٥٩.

(٣) في ( د ): أصلاً.

(٤) من ذلك: الشرك بالله، والاستهانة بالمصحف، وقتل الرسول، وسبِّ الله ورسوله، وغير ذلك.

(٥) كالسرقة، وشرب الخمر، وأكل الربا، ونحوها..\_\_

(٦) كقتال المسلم لأخيه، وتكفيره، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت.

## الأصل الرابع:

أنّ الكفر نوعان، كفر عمل، وكفر جحود وعناد، وهو أن يكفر بما علم أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله ، جحودًا وعنادًا، من أسماء الربّ، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه التي أصلها توحيده، وعبادته، وحده لا شريك له، وهذا مضاد للإيمان من كل وجه.

وأمّا كفر العمل، فمنه ما يضاد الإيمان، كالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي، وسبّه.

وأمّا الحكم بغير ما أنزل الله ، وترك الصلاة، فهذا كفر عمل، لا كفر اعتقاد، وكذلك قوله إصلى الله عليه وسلم : (١) لا ترجعوا بعدي كفّارا، يضرب بعضكم رقاب بعض" (٢)، وقوله: "من أتى كاهنًا فصدّقه، أو امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد / صلى الله عليه وسلم / (٣)(٤)، فهذا من الكفر العملي،

ساقط في ( ب )، و( ج )، و( د )، والمطبوع.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري مع الفتح، ٢٦٢/١، العلم، باب ( الإنصات للعلماء ). صحيح مسلم بشرح النووي، ٤١٥/٢، الإيمان، باب ( بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارًا " ). سنن أبي داود، ٥٣٥، السنة، باب ( الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ). سنن الترمذي، ٢١/٤، الفتن، باب ( ما جاء: " لا ترجعوا بعدي كفارا " ). سنن النسائي، لا ترجعوا بعدي كفارا " ). سنن النسائي، لا ترجعوا بعدي كفارا " ). كفارا ).

<sup>(</sup>٣) زيادة في ( ب)، و( خ ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في سننه، ٢٢٥/٤ - ٢٢٦، الطب، باب ( في الكاهن )، بلفظ: ". فقد بريء مما أنزل على محمد ". وأخرجه أصحاب السنن بلفظ آخر: " من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا، فقد كفر بما أنزل على محمد "، أخرجه بهذا اللفظ كل من الترمذي في سننه، ٢٤٣١، الطهارة، باب في كراهية إتيان الحائض؛ وابن ماجة في سننه، ١١٧/١، الطهارة، باب ( في النهي عن إتيان الحائض )، والدارمي (ت ٢٥٥هـ) في سننه، بتحقيق فواز أحمد زمرلي، وخالد السبع العلميّ، نشر دار الريان، القاهرة، ودار الكتاب العربي، بيروت، ط/١، ٧٠٤هـ/ ١٩٨٧، ١٩٨١، ٢٧٥/١، الطهارة، باب ( من أتى امرأته في دبرها) .

وليس كالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وقتل النبي، وسبِّه، وإنَّ كان الكل يطلق عليه الكفر، وقد سمى اللَّه /سبحانه/(١) مَنْ عمل ببعض كتابه، وترك العمل ببعضه، مؤمنًا بما عمل به، /وكافرًا /(٢) بما ترك العمل به. /قال/(٣) تعالى: ﴿وَإِذّ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيَنرِكُمْ ۖ إلى قوله ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضٍ ﴾(١). فأخبر ـ سبحانه ـ أنَّهم أفرّوا بميثاقه الذي أمرهم به، والتزموه، وهذا يدلُّ على تصديقهم به، وأخبر أنَّهم عصوا أمره، وقتل فريق منهم فريقًا آخرين، وأخرجوهم من ديارهم، وهذا كفرٌ بما أخذ عليهم، ثم أخبر أنّهم يفدون من أسر من ذلك الفريق، وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الكتاب، وكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق، كافرين بما تركوه منه. فالإيمان العملي (٥) يضاده الكفر العملي (٦)، والإيمان الاعتقادي (٧) يضاده الكفر الاعتقادي (٨).

وفي الحديث الصحيح: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر"(٩) /و/(١٠) فرَّق بين

<sup>(</sup>١) ساقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) في ( د ): وكافر، وهو خطأ؛ لأنه مفعول سمّى.

<sup>(</sup>٣) في (أ)، و(د): وقال.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآيات ( ٨٤، ٨٥). الإيمان العملى هو كالصلاة، والزكاة، والحج، والصوم.

<sup>(</sup>٦) الكفر العملي: كالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف، وترك الصلاة.

<sup>(</sup>٧) الإيمان الاعتقادي كالمحبة والرضا والتصديق والإخلاص.

<sup>(</sup>٨) الكفر الاعتقادي: هو كفر جحود وعناد، كتكذيب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الربّ وصفاته وأحكامه.

<sup>(</sup>٩) صحيح البخاري مع الفتح، ١٣٥/١، الإيمان، خوف المؤمن أن يحبط عمله.

صحيح مسلم بشرح النووي، ٤١٤/٢، الإيمان، باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق؛ سنن الترمذي، ١١/٤، البر، باب ما جاء في الشتم؛ سنن النسائي، ١٢١/٧، تحريم الدم، باب قتال المسلم، سنن أبي داود ٣٦٥/٢ ـ ٣٦٦، الفتن، باب سباب

<sup>(</sup>١٠) الواو ساقط في (ب) و ( ج ) والمطبوع.

سبابه، وقتاله، وجعل أحدهما فسوقًا لا يكفر به، والآخر/كفرًا/(١)، ومعلوم أنّه إنّما أراد الكفر العملي، لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية، والملّة بالكليّة، كما لم يخرج الزاني، والسارق، والشارب، من الملّة، وإن زال عنه اسم الإيمان(٢).

وهذا التفصيل هو قول الصحابة، الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله ، وبالإسلام، والكفر، ولوازمهما، فلا تلقى هذه المسائل إلا عنهم، والمتأخرون لم يفهموا مرادهم، فانقسموا فريقين: /فريق/(٢) أخرجوا من الملة بالكبائر، وقضوا على أصحابها بالخلود في النار(٤)، و/ فريق /(٥) جعلوهم مؤمنين كاملي الإيمان(٢). فأولئك غلوا، وهؤلاء جفوا، فهدى الله أهل السنة، للطريق المئلى، والقول الوسط (٧)، الذي هو في المذهب، كالإسلام في الملل(٨)، فهاهنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم. فعن ابن عباس في قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا آَنزَلَ اللهُ فَأَلْكَيْرُونَ ﴾(٩)

<sup>(</sup>١) في ( ب )، و( ج )، و( د )، والمطبوع: كفر.

<sup>(</sup>٢) أي حين اقترافه لإحدى هذه الأمور. انظر: كتاب " الصلاة وحكم تاركها "، ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) في ( ب )، و( ج )، و( د ) والمطبوع: فريقًا.

<sup>(</sup>٤) وهم الخوارج والمعتزلة. غير أن المعتزلة يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان، ولا يدخلونه في الكفر، ويقولون إنّه في منزلة بين المنزلتين، ويتفقون مع غيرهم في تخليده في النار؛ بناءً على أصل مذهبهم في الوعيد، بأنّه يجب على الله إنفاذه.

<sup>(</sup>٥) في (ب)، والمطبوع: فريقًا.

<sup>(</sup>٦) وهم المرجئة الذين لا يعتبرون الأعمال من الإيمان، وعليه فأهل الكبائر مؤمنون كاملو الإيمان، كما يقول الغلاة فيهم: "لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفرطاعة ". وقد تقدم بيان مذهبهم في ص١٧٤.

<sup>(</sup>٧) تقدّم قول أهل السنة في أصحاب الكبائر في ص ١٧٥.

 <sup>(</sup>٨) وقد ذكر وسطيّة الإسلام في قوله تعالى: ﴿وَكُذَالِكَ جَعَلَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى
 النّاسِ الآية، [ البقرة: ١٤٣ ].

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة: الآية (٤٤).

قال: "ليس هو بالكفر(١) الذي تذهبون إليه ". رواه عنه سفيان (٢)، وعبد الرزاق(٦) (٤).

وفي رواية عنه أخرى: "كفر لا ينقل عن الملّة "(°). وعن عطاء (١): "كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق ".(٧)

وهذا بَيِّنُ في القرآن لمن تأمّله، فإنّ الله ـ سبحانه ـ سمّى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًا (^)، وسمّى الجاحد لما أنزل الله على رسوله كافرًا (٩)، وليس الكافران على حدّ سواء. وسمّى الكافر ظالمًا،/كما/(١٠) في قوله: ﴿ وَٱلْكَنْفِرُونَ هُمُ

- (١) الباء في قوله ( بالكفر ) ساقط في ( ب )، و( ج )، والمطبوع.
- (۲) هو سفيّان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الكوفي، ولد سنة ( ۱۰۷هـ) حدّث عن كثير من التابعين (ت۱۹۸هـ).
- انظر ترجمته: تاريخ بغداد، ٩/٤٧٩. وتذكرة الحفاظ، ٢٦٢/١. وتهذيب التهذيب، ١١٧/٤.
- (٣) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع، صاحب المصنّف، ولد سنة ( ١٢٦هـ)، حدّث عن سفيان الثوري، وحدّث عنه شيخه سفيان بن عيينة، وأحمد بن حنبل، وغيرهما، (٣١١هـ). انظر ترجمته : تذكرة الحفاظ، ٣٦٤/١ . وسير الأعلام، ٣٣/٩٥. وتهذيب التهذيب، ٣ /٣٠٠ .
- (٤) ونص ما رواه عنه سفيان، وعبد الرزاق، هو قوله: " إذا فعل ذلك فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله، واليوم الآخر ". انظر: جامع البيان للطبري، ٢٥٦/٦. كتاب " الصلاة وحكم تاركها "، لابن القيم، ص ٥٧.
- (°) جامع البيان للطبري، ٢/٢٥٦. وهي أيضًا رواية عن طاووس. انظر: المرجع السابق، نفس الصفحة. الجامع لأحكام القرآن، ١٢٤/٦. كتاب "الصلاة وحكم تاركها"، لابن القيم، ص٧٥.
- (٦) هو عطاء بن أبي رباح، أبو محمد القرشي، ولد في خلافة عثمان رضى الله عنه ، وحدّث عن عائشة، وأم سلمة، وغيرهما، (ت١١٥هـ). انظر ترجمته: طبقات ابن سعد، ٢٦٧/٥. سير الأعلام، ٧٨/٥. تهذيب التهذيب، ١٩٩/٧.
  - (٧) انظر: جامع البيان للطبري، ٢٥٦/٦، وكتاب الصلاة لابن القيم، ص ٥٧.
- (٨) وذلك في قوله تعالى :﴿ وَمَن لَّمْ يَحَكُمْ بِمَا ٓ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتُمِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾[ المائدة: ٤].
  - (٩) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَجْمَدُ بِثَايَلَتِنَا إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ [ العنكبوت: (٧ ].
    - (١٠) ساقط في ( ب )، و( ج )، والمطبوع.

ٱلظَّلاِمُونَ﴾ (١). وسمّى من يتعد حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالمًا(٢)، وقال:﴿ وَمَن يَتَعَدَّ خُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَلُمْ ﴾ (١)،

وقال يونس عليه السلام: ﴿إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (٤)، وقال آدم عليه السلام ﴿ رَبِّنَا ظَلَمَنَا ۚ أَنفُسَنَا ﴾ (٥)، وقال موسى عليه السلام ﴿ رَبِّ إِنِّى ظَلَمَتُ نَفْسِى ﴾ (١). وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم، وسمّى الكافر فاسقًا في قوله: ﴿ وَمَا يُضِلُ بِهِ عَلِيهِ إِلَّا ٱلفَنسِقِينَ ﴾ (٧) وقوله: ﴿ وَلَقَدَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِننَتِ وَمَا يَكُمُّرُ بِهِا إِلَّا ٱلفَنسِقُونَ ﴾ (٨) وسمّى العاصي فاسقًا في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمُ الفَنسِقُونَ ﴾ (٨) وسمّى العاصي فاسقًا في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ إِنْ بَا إِنْ جَآءَكُمُ اللّهِ فَلَا رَفْتَ وَلا فَسُوفَ وَلا حِدالَ فِي ٱلْحَيَّ ﴾ (١)، وقسال في الذين يرمون المحصنات: ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ (١)، وقال: ﴿ فَلَا رَفْتَ وَلَا فَسُوفَ وَلَا حِدالَ فِي ٱلْحَيِّ ﴾ (١)، وليس

- (١) ساقط في ( ب )، و( ج )، والمطبوع.
  - (٢) سورة البقرة: الآية (٢٥٤ ).
- (٣) سُمَّى من يتعد حدوده في تلك الأمور ظالمًا، في الآيات التالية: في الطلاق والرجعة، قال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاةَ فَلَمَنْ أَجَلَهُنَ فَأَسِكُوهُنَ بِمِعْمُونِ أَوْ صَرْحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلا تَمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَّعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ نَقْسَةُم ﴾ [ البقرة: ٢٣١ ] ضِرَارًا لِنَّعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَقْسَةُم ﴾ [ البقرة: ٢٣١ ] وقال تعالى: ﴿ يَكَانَبُهُم النَّهِ مَا طَلَقَتُمُ مَلَاهِ الْكَبْرَيْهُم وَقَطَّقَنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلُنَ حَشَ لِلَهِ مَا طَلَقَ يُشَرًا إِنَّ

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَانِهِا النِّيْنَ إِذَا طَلَقَتُمْ هَذِهِ الْجَرِيْمُ وَقَطَعَنَ الْذِيهِنَ وَقَلَنَ طَشَ لِلْهِ مَا هَلَدَا بِشَرًا إِنْ هَا أَذُنُ وَٱللَّهِنَّ وَٱلْمَيْنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَن لَمْ ﴾ [ الطلاق: ١ ]. وفي الخلع، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ تَصَدُّقُ أَلَا يُعْتَمُ وَمَن لَمْ ﴾ [ الطلاق: ١ ]. وفي الخلع، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلًا يُقِيمًا حُدُودُ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا فِيمًا فَلَكُتْ بِدِتْ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن بَنْعَذَ

مُدُودُ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [ أُلهقرة: ٢٢٩].

- (٤) سورة الطِّلاق: الآية (١).
- (٥) سورة الأنبياء: الآية ( ٨٧ ).
- (٦) سورة الأعراف: الآية ( ٢٣ ).
- (۲) سورة القصص: الآية ( ۱٦ ).
  - (١) سورة البقرة: الآية (٢٦).
  - (٩) سورة البقزة: الآية ( ٩٩ ).
- (١٠) سورة الحجرات: الآية (٦).
  - (١١) سورة النور: الآية (٤).

الفسق كالفسوق.

أنواع الشرك والنفاق وكذلك الشرك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملّة، وهو الشرك الأكبر (١)، وشرك لا أنواع الشرك والنفاق ينقل عن الملّة، وهو الأصغر، كشرك الرياء (٢). وقال تعالى في الشرك الأكبر: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النّاذُ وَمَا الشرك الأكبر: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِك بِاللّهِ فَكَأَنَّما خَرَ مِن السّمَاءِ لِلطّلالِمِينَ مِن أَنصَادٍ ﴾ (١)، وقال: ﴿ وَمَن يُشْرِك بِاللّهِ فَكَأَنَّما خَرَ مِن السّمَاءِ فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيْمَلَ عَمَلًا عَمَلًا صَلِحًا وَلا يُشْرِك بِعِبَادَة رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (٥). وفي الحديث: " من حلف بغير الله فقد أشرك" (١). ومعلوم أنّ حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملّة، ولا يوجب له حكم

(١) قال الراغب في المفردات: "وشرك الإنسان في الدين ضربان: أحدهما: الشرك العظيم، وهو إثبات شريك لله تعالى، يقال: أشرك فلان بالله، وذلك أعظم كفر.

ألثاني: الشرك الأصغر، وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور، وهو الرياء والنفاق ". المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (٣٠٠٥هـ)، تحقيق محمد سيد كيلاني، طبعة الحلبي الأخيرة، ١٣٨١هـ - ١٩٦١م، ص ٢٥٩ - ٢٦٠. وقال الذهبي ـ رحمه الله ـ : " فأكبر الكبائر الشرك بالله تعالى، وهو نوعان، أحدهما: أن يجعل لله ندًا، ويعبد معه غيره، من حجر، أو شجر، أو قمر، أو نبيّ، أو شيخ، أو شيخ، أو خم، أو ملك، أو غير ذلك، وهذا هو الشرك الأكبر...". كتاب الكبائر، للذهبي، دار الريان للتراث، القاهرة، ط/٢، ١٤٠٨هه م م ٢٢٠.

(٢) وفيه ما رواه محمود بن لبيد، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر" قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال: "الرياء ". مسند الإمام أحمد، ٤٢٨/٥ ـ ٤٢٩.

(٣) سورة المائدة: الآية ( ٧٢ ).

(٤) سورة الحج: الآية (٣١). وقوله تعالى: ﴿فَتَخَطَفُهُ ٱلطَّيْرُ﴾ زائد في ( د ).

(٥) سورة الكهف: الآية (١١٠). وقوله تعالى: ﴿ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِلْحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَيِّهِ أَحَدًا﴾ تكملة مني من المصحف، لضرورة بيان الشاهد.

قال الترمذِّي في صحيحه: " وقد فسر أهل العلم هذه الآية:﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآهَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلَ عَ عَمَلًا صَلِلِحًا ﴾ الآية، قال: لا يرائي ". سنن الترمذي، ٩٤/٤.

(٦) انظر: سنن أبي داود، ٥٧٠/٣، الإيمان، باب ( في كراهية الحلف بالآباء). مسند الإمام أحمد، ٨٧/٢، ١٢٥. مشكاة المصابيح، لمحمد عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق محمد=

الكفّار، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم " الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل"(١)، فانظر كيف انقسم الشرك والكفر، والفسوق والظلم، إلى ما هو كفر ينقل

ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط/١، ١٣٨٠ هـ، ١٩٦١ م، حديث رقم ( ٣٤١٩). مشكل الآثار، لأبي جعفر الطحاوي، دار صادر، بيروت، لبنان، ط/١، مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند، ١٣٣٣ هـ، ١٣٥٩. سلسلة الأحاديث الصحيحة، ١٥٥/٣. السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت٤٥٨هـ)، دار الفكر، ١٠/٢٠.

(۱) لم أجده بهذا اللفظ. وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ٤٠٣/٤، بلفظ: "اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل "من حديث أبي موسى الأشعري. وأخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (٣٠/٥هـ)، نشر دار الريان للتراث، القاهرة، ودار الكتاب العربي، بيروت، ٢٢٣/١٠. ٢٢٤. وعزاه لأحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح، غير أبي علي، ووثقه ابن حبان.

\* إنّ هذا الشرك الحقي، من أخطر ما يسرى في هذه الأمة، خاصة في هذا العصر، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تخوّف منه على أصحابه لحقائه، مع قوّة إيمانهم، وكمال علمهم، فكيف بأهل هذا الزمان؟ الذين هم أقلّ علمًا، وإيمانًا، وإدراكًا لمخاطر الشرك الأكبر، فضلاً عن الأصغر، بل الحقي منه، فلا بد أن يكون الحوف عليهم أشد؛ إذ وقوعهم في مثل هذا أيسر، وقد لا ينجو منه إلا من رحم الله. وقد بيّنه ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله تعالى: ﴿ فَكَلا جَعَمُ لُوا لِللّهِ أَنْدَاذًا وَأَنْتُم تَعَلَمُونَ ﴾ [ البقرة: ٢٢]. قال: "الأنداذ: هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صماء سوداء، في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله، وحياتك يا فلان، وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله، وشئت، وقول الرجل: لولا الله، وفلان، لا تجعلوا فيها فلانا، فإنّ هذا كلّه به شرك ". رواه ابن أبي حاتم (٣٢٧هد) في تفسير القرآن العظيم، مسندًا عن الرسول، والصحابة، والتابعين، نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة، ودار طيبة، ودار ابن القيم، طرا، ١٨ ٨ ١٤ ه، تحقيق د. أحمد عبد الله العماري، ١٨٥٨.

وما قاله ابن عباس، هو أكثر ما يدور على ألسنة كثير من أهل هذه الأمة؛ ولذلك حرص الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على معرفة كيفيّة اتقائه، فسألوه: وكيف نتقيه، وهو أخفى من دبيب النمل، يا رسول الله؟ قال: "قولوا: اللهم إنّا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم ". رواه أحمد في مسنده، ٤٠٣/٤.

عن الملة، وإلى ما لا ينقل عنها.

وكذلك النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد، ونفاق عمل (١). ونفاق الاعتقاد مذكور في القرآن في غير موضع، أوجب لهم تعالى به الدرك الأسفل من النار (٢)، ونفاق العمل جاء في قوله صلى الله عليه وسلم "أربع من كنّ فيه كان منافقًا /خالصًا/(٣)، ومن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدّث كذب، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا ائتمن خان "(٤)، وقوله صلى الله عليه وسلم اله النافق ثلاث، إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان "(٥).

وقال بعض الأفاضل(٦): " وهذا النفاق قد يجتمع مع أصل الإسلام، ولكن إذا

<sup>(</sup>۱) يكون النفاق اعتقاديًا، إذا كان نفاقًا في اعتقاد الإيمان، فهو نفاق الكفر، الذي كان عليه المنافقون، أتباع أُتيُّ بن سلول، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالنفاق الاعتقادي: هو إظهار الإسلام، وإبطان الكفر، وهو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن، وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار. أما النفاق العملي: هو اختلاف السر مع العلانية في الواجبات. انظر هذا التقسيم لنوعي النفاق: كتاب "الصلاة وحكم تاركها"، لابن القيم الجوزية (٢) من ٥٦ - ٥٧. ونقل الترمذي نحوه، عن الحسن البصري. سنن الترمذي، ١١/٥٠) قال تعالى: ﴿إِنَّ المُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلُ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِمَدُ لَهُمَّ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٥٥]. ومن الآيات الواردة في النفاق الاعتقادي: قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا عَامُنًا وَإِذَا خُلُوا إِلَى شَيَطِينِهِمَ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا غَنُ مُسَمَّزِهُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٠٨].

<sup>(</sup>٣) في ( بُ )، و( جُ )، و( دُ ): حقًا.

<sup>(</sup>٤) انظر: صحيح البخاري مع الفتح، ١١١/١، الإيمان، باب (علامة المنافق)، بتقديم الخصلة الرابعة على كل الخصال. صحيح مسلم بشرح النووي، ٢/٢،٤، الإيمان، باب (بيان خصال المنافق)، وذكر بين الخصال (إذا وعد أخلف). سنن أبي داود، ١٤/٥، السنة، باب (الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه). سنن الترمذي، ٥/٠٠ - ٢١، الإيمان، باب (ما جاء في علامة المنافق). سنن النسائي، ١١٦/٨، الإيمان، باب (علامة المنافق).

<sup>(</sup>٥) انظَر: المراجع السابقة: البخاري، ١١١/٦. مسلم، ٧/٢. ٤. الترمذي، ٥/٠٠. النسائي، ٨/

<sup>(</sup>٦) يريد الإمام ابن قيم الجوزية؛ فهو صاحب القول المنقول هنا.

استحكم وكمل، فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكليّة، وإن صلّى، وصام، وزعم أنه مسلم، فإنّ الإيمان ينهى عن هذه الخلال، فإذا كملت للعبد، لم يكن له ما ينهاه عن شيء منها، فهذا لا يكون إلاّ منافقًا خالصًا ". انتهى (١).

## الأصل الخامس: (٢)

أته/V/(V) يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان / بالعبد/V)، أن يستى مؤمنًا، ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر، أن يسمى كافرًاV)، وإن كان ما قام به / كفرًا/V)، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به، أو من أجزاء الطبّ، أو من أجزاء الفقه، أن يسمّى عالمًا، أو طبيبًا، أو فقيهًا. وأمّا الشعبة نفسها، فيطلق عليها اسم الكفر، كما في V-حديث/V): V اثنتان / بأمتي V(V) هما بهم كفر: الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت V(V)، وحديث: V من حلف بغير الله فقد كفر V(V) لكنه لا يستحق اسم الكافرعلى الإطلاق. فمن عرف هذا، عرف فقه السلف، وعمق

<sup>(</sup>١) ما بيين القوسين كلام للإمام ابن القيم، منقول من كتابه " الصلاة وحكم تاركها "، ص٥٣ - ٥٩، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) هذا الأصل نقله المصنّف من الكتاب السابق، ص ٦١، بتصرّف.

<sup>(</sup>٣) ساقط في ( c ).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: ( لعبد ). وفي المطبوع المثبت.

<sup>(</sup>٥) أي قيامها بالعبد، ولم يذكر العبد هنا استغناءً بما تقدّم.

<sup>(</sup>٦) كذا في كتاب " الصلاة "، لابن القيم. وفي جميع النسخ، والمطبوع: (كفرٌ ).

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: ( الحديث ).(٨) في ( ب )، و( ج ): ( من أمتي ). وفي المطبوع: ( في أمتي ).

<sup>(</sup>٩) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، ٢/٧٦، الإيمان، باب (إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب)، بلفظ: "اثنتان في الناس". مسند الإمام أحمد، ٤٩٦/٢ السنن الكبرى، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، دار الفكر، ٢٣/٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر: سنن الترمذي ٤٩٣ ـ ٤٩، النَّدُور والأيمان، باب (ما جاء في كراهية الحلف بغير الله). مسند الإمام أحمد، ٢٩٧/١.المستدرك للحاكم، ١٨/١، ٥٢، ٢٩٧/٤، وصححه، وأقره الذهبي. سنن البيهقي، ٢٩/١.شرح السنة، للبغوي، ٧/١٠، كلَّهم بزيادة (أو أشرك ).

علومهم، وقلة تكلفهم. قال ابن مسعود /رضى الله عنه /"(١) من كان متأسيًا /فليتأسَّ/(٢) بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإنهم أبرُّ هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، /وأقلُها/ (٣) تكلفًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيّه، فاعرفوا لهم حقّهم؛ فإنَّهم كانوا على الهدى المستقيم "(٤). وقد كاد الشيطان بني آدم بمكيدتين عظيمتين، لا يبالي بأيهما ظفر:

إحداهما: الغلو، ومجاوزة، الحدّ، والإفراط.

والثانية هي: الإعراض، والترك، والتفريط.

قال العلاّمة ابن القيم - رحمه الله تعالى - لما ذكر شيئًا من مكايد الشيطان: "قال بعض السلف: "ما أمر الله سبحانه بأمر، إلاّ وللشيطان فيه نزغتان: إمّا إلى تفريط وتقصير، وإمّا إلى مجاوزة وغلو، ولا يبالي بأيّهما ظفر". وقد اقتطع أكثر الناس، إلاّ أقلّ القليل، في هذين الوادين: /واد/(٥) التقصير،/وواد/(١) المجاوزة والتعدّي، والقليل

<sup>(</sup>١) ساقط في ( ب )، و( ج )، والمطبوع.

<sup>(</sup>٢) كذا في ( أ )، وفي بقية النسخ، والمطبوع: ( فليأتس ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب )، و( ج )، و( د ): ( وأقلّهم ). وقد صحّحه ناسخ ( أ ) بالهامش على ما أثبته، وهو كذلك في المطبوع، وفي " جامع بيان العلم وفضله "، وغيره من المراجع التي خرّجت هذا الأثر. انظر الهامش التالى.

<sup>(</sup>٤) نقل المصنف كلام ابن مسعود هذا بتصرف. فقد ورد بلفظ: "من كان مستنًّا فليستنّ بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، كانوا خير هذه الأمة، وأبرَّها قلوبًا...
". ورد في: جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر (ت٤٦٣ه)، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ٢/٧٩. جامع الأصول من أحاديث الرسول، لابن الأثير (ت٢٠٦ه)، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط/١، ١٤٠٠هـ، ١٩٨٠م، ١٩٩/١، شرح السنة للبغوي، ١/٤١٠. مشكاة المصابيح، للتبريزي، ٢٧/١ ـ ٨٨. مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام، ٢١٤/١ ـ ٣٢١/٢٤.

<sup>(°)</sup> في ( ب )، والمطبوع ( وادي) بإثبات الياء، وهكذا في إغاثة اللهفان، وهو خطأ؛ إذ يجب حذف الياء للإضافة.

<sup>(</sup>٦) في ( ب )، و( ج )، والمطبوع: ( ووادي )، وهكذا ورد في الإغاثة. وهو خطأ كالذي قبله.

منهم جدّا، الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعدّ رحمه الله عنيرا من هذا النوع، إلى أن قال: وقصر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم، كإيمان جبريل وميكائيل، فضلاً عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا(١) من الإسلام بالكبيرة الواحدة،(١).

#### قال جامع الرسائل:

هذا آخر ما وجد من هذه الرسالة، العظيمة المنافع، القاضية بالبراهين والأدلة القواطع. وصلى الله على محمد، وآله، وصحبه، وسلم [ تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ١٩ ذي ... ١٣٣١هـ ] (٣).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) في ( ب )، و( د ): خرجوا.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا نهاية كلام الإمام ابن القيم في كتابه: " إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان "، لابن قيم الجوزية (ت٥٥١هـ)، تصحيح وتحقيق محمد عفيفي، المكتب الإسلامي، ييروت، لبنان، ومكتبة الخاني، الرياض، ط/١، ٧،٤١هـ ـ ١٩٨٧م، ١٨٤/١ ـ ١٨٦،

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادةٍ في ( ب ).

## مسألة (١):

فيمن يعمل سنة ختمة في ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، هل ذلك مسنون أو(٢) لا ؟

## الجواب :

الحمد لله، جمع الناس للطعام في العيدين وأيّام التشريق سنة، وهو من شعائر الإسلام التي سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين. وإعانة الفقراء بإطعامهم في شهر رمضان، هو من سنن الإسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائمًا فله مثل أجره "(٣) وإعطاء /قرّاء/(٤) القرآن ما يستعينون به على القرآن، عمل صالح في كل وقت. ومن أعانهم على ذلك كان شريكهم في الأجر.

أما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية، كبعض ليالي شهر ربيع الأول، التي يقال إنها ليلة المولد، أو بعض ليالي رجب، أو ثمان عشر ذي الحجة، أو أوّل جمعة من رجب، أو ثامن شوال، الذي يسمّيه الجهال عيد الأبرار؛ فإنّها من البدع التي لم يستحبّها السلف، ولم يفعلوها (٥)، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) هِذَهُ الْمُسْأَلَةُ زَائِدَةً فِي ( بِ )، لُوحَةً ( ١٢ ).

<sup>(</sup>٢) أصله في ( ب ) : أم . وهو لا يقابل بهل.

<sup>(</sup>٤) في أصل النص ( ب ) : ( فقراء )، بزيادة فاء في أولِها.

<sup>(°)</sup> وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ بدعيّة ما أحدِث من الأعياد الزمانية، والمكانية، في كتابه " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم "، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٨٧٧هـ)، تحقيق محمد حامد الفقي، نشر دار المعرفة، بيروت، ص٧٩٢، ٢٩٤، ٣٠٢.

فائدة: (١) ذكر في اختيارات الشيخ تقي الدين، كميّة التراويح، فقال: "التراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، عشرين ركعة (٢)، أو كمذهب مالك ستًا وثلاثين، أو ثلاث عشرة، أو إحدى عشرة، فقد أحسن، كما نص عليه الإمام أحمد، لعدم التوقيف، فيكون تكثير الركعات وتقليلها، بحسب طول القيام وقصره. ومن صلاها قبل العشاء، فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة. ويقرأ أول ليلة من رمضان، في العشاء الآخر سورة القلم؛ لأنها أول ما نزل، ونقله إبراهيم بن محمد الحارث، عن الإمام أحمد، وهو أحسن مما نقله غيره، أنه يبتدئ بها التراويح " ا.ه (٣).

#### مسألة:

في النوم في المسجد، والكلام والمشي في النعال في أماكن الصّلاة، هل يجوز ذلك أو<sup>(٤)</sup> لا ؟

#### الجواب:

أمّا النوم للمحتاج، مثل الغريب، والفقير الذي لا مسكن له، فجائزٌ، أمّا اتخاذه مبيتًا

<sup>(</sup>١) هذه الفائدة مزيدة في ( ب )، وردت في لوحة ( ١٢ ).

<sup>(</sup>٢) انظر: بدائع الصنائع، ٧٢٥/٢. روضة الطالبين، ٣٣٤/١. المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح، ١٧/٢. المغني، لابن قدامة (٣٣٠هـ)، مع الشرح الكبير، لأحمد بن قدامة (٣٦٨٦هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٧٩٨/١.

<sup>(</sup>٣) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت٧٢٨هـ)، اختارها الشيخ علاء الدين أبو الحسن على بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي (ت٣٠٨هـ)، تحقيق : محمد حامد الفقي، نشر مكتبة السنة المحمدية، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ص ٦٤. وقد ورد كلامه هذا في "مجموع الفتاوى "، مفرّقًا في الصفحات: ٢٣/ ١١٢،

<sup>(</sup>٤) أصله في ( ب ) : أم، وقد تقدم تصحيح مثله.

ومقيلاً، فينهون عنه.

أمّا الكلام ـ الذي يحبه الله ورسوله ـ في المسجد فحسن، وأمّا المحرم، فهو في المسجد أشدّ تحريمًا، وكذلك المكروه. ويكره فيه فضول المباح.

وأمّا المشي بالنعال فجائز، كما كان الصحابة يمشون في نعالهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي للرجل إذا أتى المسجد، أن يفعل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فينظر في نعليه، فإن كان بهما أذى فليدلكهما بالتراب(١)، فإنّ التراب لهما طهور. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) هنا يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه السلام يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه السلام صلاته قال: "ما حملكم على إلقاء نعالكم ؟ "قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه السلام إنّ جبريل عليه السلام (أتاني فأخبرني أنّ فيهما قذرًا "[أو قال أذى] وقال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه، وليصلّ فيهما ". أخرجه أبو داود في سننه، ٢/١٤٤ - ٢٤٧، كتاب الصلاة، باب (الصلاة في النعل)، واللفظ له؛ وأحمد في مسنده، ٣٢/٤ والدارمي في سننه، ٢/١٧، الصلاة، باب (الصلاة في النعل)، في النعلين).

# ﴿ الرَّسَالَةُ الثَّانِيَةِ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله (۲) أيضا - قدّس الله روحه، ونوّر ضريحه - رسالة إلى الشيخ إبراهيم بن عبد الملك ( $^{(7)}$ ) جوابًا عن المسائل التي ستقف عليها قريبًا -/ إن شاء الله تعالى  $^{(2)}$  وترى من لطائف التعريف، ورصانة التأليف أمرًا عجيبًا، وترد من نمير معينها، الصافي القراح ( $^{(9)}$ ) ما يزيح صدى الإشكال، ويبعث الانشراح، خصوصًا ما ذكره في جواب المسألة الثانية، من البيان والإيضاح، من غائلة كلام هذا الجاهل، الذي لا يعقل ما به / بذر  $^{(7)}$  وهذر  $^{(7)}$ ، من أنه حصل بهم  $^{(A)}$  راحة للناس، وعدم ظلم وتعد على الحضر  $^{(8)}$ ، وبيان أنّ حكم المقيم للتجارة والتكسب في بلاد المشركين على التحقيق، حكمه وما يقال فيه، حكم المستوطن من غير  $^{(1)}$  تفريق، إذا كان

<sup>(</sup>١) في (ب): جاءت هذه الرسالة متأخرة، في لوحة (١٣٥)، أي بعد الرسالة (٦١) حسب ترتيب (أ).

 <sup>(</sup>٢) هذه المقدمة كلّها، إلى قول جامع الرسالة: "وهذا نصها" ساقطة في المطبوع.
 (٣) تقدّم ضمن تلاميذ الشيخ ص ( ٩٤ ).

<sup>(</sup>٥) القراح : أَلمَاءُ الذي لا يُخالطه ثفل من سَويق ولا غيره، وهوالذي يشرب إثرالطعام. لسان العرب، ٢١/٢ه، مادة (قرح).

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ : ( بدر )، بالدال المهملة، وهو خطأ، والصواب : بذر، يقال : "رجل هذرة، بذرة " فيمن كثر كلامه. لسان العرب، ١/٤، مادة ( بذر ).

<sup>(</sup>٧) هذر : أي كثر كلامه في الخطإ والباطل، والهذّر : الكلام الذي لا يعبأ به. وقيل الكثير الردىء. لسان العرب، ٢٥٩٥، مادة ( هذر ).

<sup>(</sup>٨) في ( د ) : ( بهذه الدولة الكافرة ). بدلاً من الضمير ( هم ). والمراد بهم : تلك الطائفة التي استولت على الإحساء حينئذٍ، كما سيأتي ذكره في نص رسالته.

<sup>(</sup>٩) في ( د ) : الحظر، بالظاء، وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٠) ساقط في ( د ).

عاجزًا عن إظهار دينه، وكان عليه خطرًا بالإقامة في يقينه، ولا تنفعه دعوى البغض والكراهة، مع التلبّس بتلك المنكرات، فإنّ ذلك لا يكفي في النجاة، وهذا نصها :

## بنسم الله النكف النجين

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الابن المكرم النجيب إبراهيم بن عبد الملك، سلّمه الله /تعالى/ (١)، ورحم أباه، وزيّنه بزينة خاصته، /وأوليائه/ (٢)، سلام عليكم الانكار على من كفر ورحمة الله وبركاته.

أما بعد، فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل المتعلم الملمين الما الملمين الما الله الذي الما الملمين عليهم. شئ قدير. والخط عليهم وصل، وقد سَأَلْتَ فيه عن خمس مسائل:

أَوْلاها: قولك: إنه وقع من بعض الإخوان تكفير من أحبّ انتصار آل شامر<sup>(٣)</sup> على المسلمين، وفرح بذبحهم، هل له مستند في ذلك أو<sup>(٤)</sup> لا ؟

فالجواب :

إنّي لا أعلم مستندًا(٥) لهذا القول. والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام، من

<sup>(</sup>١) زائدة في ( د ).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ : ( وأولياه )، وفي المطبوع المثبت.

<sup>(</sup>٣) آل شأمر : من العشائر النجدية التي تتجول في نجد، وتدخل العراق، تنتسب إلى مرزوق، من قبيلة العجمان، التي تقع منازلها في جوار بني خالد، اعتبارًا من الطفّ إلى العقير، وتمتد ديارها حتى الصّماء، وفي الشتاء تتوغّل حتى الزَّلفي، والقصيم، والخرج، وآل شامر من يام، حيث ينتسب قبيلة العجمان. قلب جزيرة العرب، لفؤاد حمزة، ص ١٩٠ ـ ١٩١. معجم قبائل المملكة العربية السعودية، لأحمد الجاسر، نشر دار اليمامة، الرياض، ط/١، ١٤٠٠هـ/ قبائل العرب القديمة والحديثة، لكحالة، ٧٤/٢هـ ٥٧٥.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ : ( أم ).

<sup>(</sup>٥) في ( د ) : مستند.

غير مستند شرعي، ولا برهان مرضي، يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة. وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال، ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال.

والفرح بمثل هذه القضيّة قد يكون له أسباب متعدّدة، لا سيّما / و/(1) قد كثر الهرج (٢)، وخاضت الأمة في الأموال والدماء، واشتدّ الكرب والبلاء، وخفي الحق والهدى، وفشى الجهل والهوى، وكثر الحوض والردى، وغلب الطغيان والعمى، وقلّ المتمسك(٦) بالكتاب والسنة، بل قلّ من يعرفهما، ويدري حدود ما أنزل الله من الأحكام الشرعية، كالإسلام والإيمان(٤)،

- (١) الواو ساقطة في ( بُ ).
- (٢) الهَرْمُج : له معاني عدة، منها: الاختلاط، ومنها: الكثرة في المشي، والاتساع، ومنها: الفتنة في آخر الزمان، ومنها: شدّة القتل وكثرته، وغير ذلك، وهذا الأخير هو المراد هنا. لسان العرب، ٨٩/٢ مادة ( هرج ).
  - (٣) في ( د ) : التمسّك.
- (٤) يتضعُ الفرق بين هذين اللفظين ( الإسلام والإيمان ) بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الدين ثلاث درجات : أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، وأدناها الإسلام. فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسنًا، ولا كل مسلم مؤمنًا. وقد دلّ على هذا الفرق قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ الْآَعْرَابُ ءَامَنًا قُلُ لَمْ تُوْمِنُواْ وَلَاكِن قُولُواْ أَسَلَمْنَا وَلِمَا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [ الحجرات: ١٤].

ي فلويرهم و المحارث به الله عليه أحاديث نبوية عديدة، من بينها :حديث جبريل الطويل، وفيه: عن أي هريرة رضى الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزًا يومًا للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وبلقائه، ورسله، وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدِّيَ الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال :ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ... " الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، ١/٠١٠، كتاب الإيمان؛ فإنه يراك ... " الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، ١/٠٤٠، كتاب الإيمان؛ ومسلم في صحيحه بشرح النووي، ٢٧٠/١ - ٢٧٣؛ وأبو داود في سننه، ٥/١٠؛ والترمذي في سننه، ٥/٨؛ والنسائي، ٩٧/٨ - ٩٩؛ وابن ماجة في سننه، ١/٤١. ولكن لفظ الإسلام يراد به تارة الدين كله، وكذلك الإيمان، كما في قوله تعالى : ﴿إِنَّ ٱلدِّيمَ عِنْكَ ٱللَّهِ عَنْهُ ، وقوله صلى الله عليه وسلم " الإيمان بضع وسبعون شعبة ... ". وتارة يراد =

والكفر والشرك والنفاق، ونحوها(١)، وقد جاء في الحديث: "من قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما "(٢)، فإطلاق القول بالتكفير والحالة هذه، دليل على جهل المكفّر، وعدم علمه بمدارك الأحكام.

وقد تأوّل أهل العلم ما ورد من إطلاق الكفر على بعض المعاصي، كما في حديث: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر "(")، وحديث: "لا ترجعوا بعدي كفّارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض" (أ)، وحديث: "لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإنّه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم "(٥)، فهذا ونحوه تأوّلوه على أنّه كفر عملي، ليس كالكفر الاعتقادي الذي ينقل عن الملة، كما جزم به العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - وغيره من المحققين (٦). هذا مع أنه باشره عمل وفرح، وأطلق عليه الشارع هذا الوصف، فكيف بمجرد الفرح!

وذكر عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ /تعالى/<sup>(٧)</sup> أنه قال: " أمروا هذه النصوص

= بالإسلام الأمور الظاهرة، وبالإيمان الأمور الباطنة، كما في حديث جبريل السابق. وانظر في السالفرق بين اللفظين: كتاب " الإيمان لابن تيمية "، ص ٨. مجموع الفتاوى، لشيخ الأسلام، ٢/٧.

- (١) في (١)، و( ب )، و( د )، والمطبوع: ( ونحوهما ).
- (٢) تقدم تخريجه في ص ١٦٣، بلفظ : " إذا كفّر... ".
  - (٣) تقدم تخريجه في ص ١٩١ .
    - (٤) تقدّم تخريجه في ص ١٩٠.
- (٥) ورد هذا الحديث بهذا اللفظ في: مسند الإمام أحمد، ٤٧/١. التمهيد، لابن عبد البر، ٤/ ٢٤٦. وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ: "لا ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه فقد كفر "، من حديث أبي هريرة. صحيح البخاري مع الفتح، ١٢/٥٥، الفرائض، باب ( من ادعى إلى غير أبيه). صحيح مسلم بشرح النووي، ٢ /٤١٢، الإيمان، باب ( بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم ).
- (٦) انظر : كتاب " الصلاة وحكم تاركها "، للإمام ابن القيم، ص ٥٦. شرح صحيح مسلم للنووي، ٤١٤/٢. فتح الباري، ١٣٨/١.
  - وقد تقدّم بيان الفرق بين الكفر العملي والاعتقادي في ص ١٩١.
    - (٧) ساقط في ( ب )، و( ج )، و( د )، والمطبوع.

كما جاءت، ولا تعرضوا لتفسيرها "(١).

وقد ذكر شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في الفتاوى المصرية أن السلف متفقون على عدم تكفير البغاة (٢)، فكيف بمجرد الفرح.

وقد قابل هذا الصنف من الإخوان، قوم كفّروا أهل العارض (٣)، أو جمهورهم في هذه الفتنة، واشتهر عن بعضهم أنه تلا عند سماع وقعة آل شامر، قوله تعالى: ﴿ وَلِلْكَفِينَ آمْنَاهُا ﴾ (٤)، وعلّلوا بأشياء متعدّدة، من فرح، ومكاتبة، وموالاة، وغير ذلك. والفريقان ليس لهم لسان صدق، ولا هدى، ولا كتاب منير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ : "لا بد للمتكلم في هذه المباحث ونحوها، أن يكون معه أصول كليّة يردّ إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الجزئيات " (٥) ، وأطال الكلام في الفريقين، بين المتأول والمتعمد، ومن قامت عليه الكليات " (٥) ، وأطال الكلام في الفريقين، بين المتأول والمتعمد، ومن قامت عليه الحجة، وزالت عنه الشبهة، والمخطيء الذي التبس عليه الأمر، وخفي عليه الحكم، وقرر مذهب علي بن أبي طالب، في عدم تكفير الخوارج، المقاتلين له، المكفّرين له، ولعثمان ولمن والاهما، رضي الله عنهما. ونقل قول علي لما سئل عن الخوارج: أكفّار ولعثمان ولمن والاهما، رضي الله عنهما. ونقل قول علي لما سئل عن الخوارج: أكفّار هم؟ قال: " من الكفر فروا " (٢). وقوله: " إنّ لكم علينا أن لا نقاتلكم حتى هم؟ قال: " من الكفر فروا " (٢). وقوله: " إنّ لكم علينا أن لا نقاتلكم حتى

<sup>(</sup>٣) تقدم بيان موقعه في ص ٣٥.

<sup>(</sup>٤) سورة محمد: الآية (١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٣٨/٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: فتح الباري، ٣١٤/١٢.

تبدؤونا(١) بالقتال، ولا نمنعكم مساجد الله، ولا نمنعكم حقًا هو لكم في مال الله" (٢). ومع هذا هم مصرحون بتكفيره، مقاتلون له، ومستحلّون لدمه، فكيف بمجرّد الفرح .

وقد ذكر في الزواجر: أن الفرح بمثل هذه المعاصي من المحرمات. ولم يقل إنه كفر<sup>(٣)</sup>.

ثم اعلم أنّ الفتنة في هذا الزمان بالبادية والبغاة، وبالعساكر الكفرة الطغاة، فتنة عمياء صماء، عمّ شرُها، وطار شررها، ووصل لهيبها<sup>(٤)</sup> إلى العذارى في خدورهن، والعواتق وسط بيوتهن، ولم يتخلّص منها إلاّ من سبقت له الحسنى، وكان له نصيب وافر من نور الوحي، والنور الأول، يوم خلق الله الخلق في ظلمة، وألقى عليهم من نوره، وما أعزّ من يعرف/(٥) هذا الصنف، بل ما أعز من لايعاديهم، ويرميهم بالعظائم، وأكثر الناس ـ كما وصفهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب، فيما رواه كميل بن زياد(١) ـ : "لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق "(٧).

- (١) في ( د ) : ( تبدؤوننا ) .
- (٢) انظر: البداية والنهاية، ٢٩٢/٧ ٢٩٣، ٢٩٦.
- (٣) الزواجر عن اقتراف الكبائر، لأبي العباس أحمد بن محمد الهيتمي (ت٩٧٣هـ)، طبعة الحلبي، وبذيله : كتاب " الإعلام بقواطع الإسلام "، ط/٢، ١٣٩٠هـ، ٢ / ١٩٨، ١٢٣.
  - (٤) في ( د ) : (لهبها ).
  - (٥) ساقط في (أ)، و(ج).
- (٦) هو كميل بن زياد النخمي، صاحب على رضى الله عنه، قال ابن حبان: "كان من المفرطين في علي، ممن يروي عنه المعضلات، منكر الحديث جدًا، تُتَقَى روايته، ولا يحتج به، ووثقه ابن سعد، وابن معين، (ت ٨٢هـ).
- انظر ترجمته: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي (ت٧٤٨هـ)، تحقيق محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، الحلبي بمصر، ٢١٥/٣. البداية والنهاية، لابن كثير، ٩/ ٥٠. تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني (ت٥٠٠هـ)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، نشر دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط/٢، ١٣٩٥هـ (١٩٧٥م، ١٣٦/٢.
- (٧) قول علي رضى الله عنه أوله : " الناس ثلاثة : عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، =

ومجرّد الانتساب إلى الإيمان والإخوان، والتزيّي بزيّ أهل العلم والإيمان، مع فقد الحقيقة، لا يجدي.

والناس مشتبهون في إيرادهم وتفاضل(١) الأقوام في الإصدار(١).



### وأما المسألة الثانية:

فيمن يجيء من الإحساء - بعد استيلاء هذه الطائفة الكافرة (٣) /على المنابة الاتاسة الإحساء - ممن يقيم فيه للتكسب أو التجارة، ولا اتخذه وطنًا، وأنّ بعضهم يكره هذه الاسلام الطائفة ويبغضها، يعلم منه ذلك، وبعضهم يرى ذلك ولكن يعتقد أنه حصل بهم راحة للناس، وعدم ظلم وتعد على / الحضر الشراف إلى آخر ما ذكرت. في حظر الإقامة حيث يهان الإسلام ويعظم الكفر. فالجواب (٢):

أنَّ الإقامة (٧) ببلد يعلو فيها الشرك والكفر، ويظهر الرفض، ودين الإفرنج، ونحوهم،

وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم...". انظر: جامع بيان العلم وفضله،
 لابن عبد البر، ٢٩/١. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لابن قيم الجوزية
 (١٥٧هـ) دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج١٢٣/١؛ وعزاه لأبي نعيم في الحلية.

<sup>(</sup>١) في ( د ) : ( تفاظل ).

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي الحسن التهامي. انظر: ديوان أبي الحسن علي بن محمد التهامي (ت ٢١٦هـ)، تحقيق د.محمد عبد الرحمن الربيع، مكتبة المعارف، الرياض، ط/١، ٢٠١هـ ١٤٠٢م، ص ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) يراد بهذه الطائفة الكافرة: الجيوش العثمانية من الترك، وغيرهم، التي استولت على الإحساء حينذاك. وقد وصفها بالكفر، بسبب ما كانت عليه من الشرك بالله، ومحاربة التوحيد وأهله.

<sup>(</sup>٤) في ( ب )، و( ج )، ؤ( د ): ( من ) .

<sup>(</sup>٥) في ( د ): ( الحظر ). ا

<sup>(</sup>٦) في (أ)، و(ج)، و( د): (والجواب)، بالواو. والصواب بالفاء، كما في ( ب )، والمطبوع؛ لوقوعه جوابًا لأمّا.

<sup>(</sup>٧) هنا بداية تحديد، وبيان للحالة التي يمنع فيها إقامة المسلم بين الكفار. وقد بين المصنف أنّ ذلك =

من المعطلة للربوبية والإلهية، وترفع فيها شعارهم، ويهدم الإسلام، والتوحيد، ويعطّل التسبيح، والتكبير، والتحميد، وتقلع قواعد الملّة والإيمان، ويحكم بينهم بحكم الإفرنج واليونان، ويُشتم السابقون من أهل بدر، وبيعة الرضوان، فالإقامة بين ظهرانيهم، والحالة هذه، لا تصدر عن قلب باشره حقيقة الإسلام، والإيمان، والدين، وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على المسلمين، بل لا يصدر عن قلب رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا؛ فإنّ الرضا بهذه الأصول الثلاثة قطب رحى الدين، وعليه تدور حقائق العلم واليقين، وذلك يتضمن من محبة الله، وإيثار مرضاته، والغيرة

= يكون في الحالات الآتية :

١ - إذا كان بلد الكفار يعلو فيها الشرك والكفر.
 ٢ - يظهر فيها الإلحاد، والفسق.
 ٣ - ترفع فيها شعارات الكفر.

٥. يحذر فيها ويعطُّل جميع الشعائر الإسلامية. ٦ ـ يحكم فيها بغير ما أنزل الله.

٧ ـ يجاهر فيها بشتم الصحابة الكرام.
 ٨ ـ لا يتمكن المقيم فيها من إظهار الإسلام .
 ٥ إنّ إقامة المسلم بين ظهراني الكفار في بلدهم، والحالة هذه، محرم، مهما بلغ حاجة المسلم لشيء عندهم، خاصة إن كان من أصل بلد إسلامي، أو غيره، حيث يمكنه إظهار دينه. انظر: المحلي، لابن حزم، ١٣٩/١٣.

ويجوز السفر إلى مثل تلك البلاد . من غير قصد إقامة . ولكن بشرط، هو : كون المسافر إليها، قاصدًا لدعوة أهلها إلى الإسلام، وهو مؤهل لذلك، ويشعر في نفسه القدرة على تحمل المشاق، ومجاهدة النفس أمام الفتن، والمغرضات. فمتى ما تحقق ذلك في المرء، جاز له السفر، وإن كان لغير ذلك القصد، فلا يجوز السفر إليها.

أمّا إن كان بلد الكفار مفتوحًا أمام الأديان، بحيث يمكن للمرء إظهار دينه، وممارسة شعائره، والدعوة إليه، فهنا يجوز للمسلم طلب حاجته إليهم، كالتجارة، ودراسة ما نحن بحاجة إليه من العلوم، مما لا يوجد عندنا، كل ذلك في فترات محدودة معيّنة، وكذلك الإقامة عندهم؛ للدعوة، ونشر الإسلام، ومن هذا الأخير تلمّسنا في الآونة الأخيرة، دور المهاجرين المسلمين إلى أوربا وأمريكا، في نشر الإسلام في تلك البلدان. وهذا في مسلم أصله من بلد إسلامي. أما إن كان من أصل بلد غير إسلامي، فلا يخلو من الحالات التالية:

ـ أن يكون في بلد يتمكن فيه من إظهار دينه، وإقامة شعائره، والدعوة إلى الله. فهذا يجب عليه بقاءه بينهم، يدعوهم إلى الله تعالى.

ـ أن يكون بلده لا يتمكن فيه من إظهار دينه، فهذا أيضا لا يخلو من أمرين :

لدينه، والانحياز إلى أوليائه، ما يوجب البراءة، كلّ البراءة، والتباعد، كلّ التباعد، عمن تلك نحلته، وذاك دينه، بل نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنة، لا يجامع هذه المنكرات، كما يُعلم من تقرير شيخ الإسلام في كتاب " الإيمان "(۱). وفي قصة إسلام جرير بن عبد الله (۲) أنّه قال: يا رسول الله، بايعني واشترط، فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله، ولا تشرك به شيعًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتفارق المشركين (۲)" خرّجه أبو عبد الرحمن النسائي (٤). وفيه إلحاق مفارقة المشركين بأركان الإسلام، ودعائمه /العظام (٥). وقد عُرِف من آية براءة أنّ قصد أحد /الأغراض (1) الدنيوية، ليس بعذر شرعي، بل فاعله فاسق لا يهديه الله كما هو نص الآية (٧). والفسوق إذا أطلق ولم يقترن بغيره، فأمره شديد، ووعيده أشدّ وعيد.

أن يكون قادرًا على الهجرة. فهنا يلزمه الهجرة إلى حيث يظهر دينه، من بلد الكفار، إن
 لم يجد دولة إسلامية تؤويه.

أن يكون غير قادر على الهجرة؛ لشدّة التضييق عليه، أوافتقاره لمؤنة السفر، فيجوز لهذا الاستتار بدينه بين كفار بلده. ويدخل في قوله تعالى : ﴿ إِلَّا ٱلسَّنَصْعَيْنَ مِنَ ٱلرِّبَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْسِّآءِ وَٱلْسِّآءِ وَٱلْسِّآءِ وَٱلْسِّآءِ وَٱلْسِّآءِ وَٱلْوَلَانِ لَا يَسْتَعْلَعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتُونَ سَبِيلًا فَأُولَتِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَاتَ ٱللهُ عَفُواً عَنُولًا ﴾ [ النساء : ٩٨ - ٩٥]. انظر:الولاء والبراء في الإسلام، لمحمد بن سعيد القحطاني، عَفُولًا ﴾ [ النساء : ٩٨ - ٩٨]. وسيأتي كلام المصنف في دار طيبة، مكة المكرمة، ط/٢، ١٢٤ هـ، ويرجو أن يجيبوه ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب " الإيمان "، لابن تيمية، ص ١٤١ ـ ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) هو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك أبوعمرو البجلي، من أعيان الصحابة، أسلم سنة عشر من الهجرة، (ت٥١هـ)، وقيل (٤٥هـ).الاستيعاب، ٣٣٦/١ ـ ٣٣٧.أسد الغابة، ٣٣٣/١. تهذيب التهذيب، ٧٣/٢ ـ ٧٥.

<sup>(</sup>٣) في ( د ): ( المشرك ).

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي، ١٤٨/٧، البيعة، باب ( البيعة على فراق المشرك ). وفيه زيادة لفظ: "وتناصح المسلمين " بعد " وتؤتي الزكاة ". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، ٣٦٥/٤.

<sup>(</sup>٥) ساقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): (الأعراض).

وأي خير يبقى مع مشاهدة تلك المنكرات، والسكوت عليها، وإظهار الطاعة، والانقياد، لأوامر من هذا دينه، وتلك نحلته! والتقرب إليهم بالبشاشة، والزيارة، والهدايا، والتنوق<sup>(۱)</sup> في المآكل، والمشارب. وإن زعم أنّ له غرضًا من الأغراض الدنيوية، فذلك لا يزيده إلا مقتًا، كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة للعلوم الشرعية، واستئناس بالأصول الإسلامية.

وقد جاء القرآن العظيم بالوعيد الشديد، والتهديد الأكيد على مجرَّد ترك الهجرة، كما في سورة النساء $^{(7)}$ ، وقد ذكر المفسرون هناك ما به الكفاية، والشفاء، وتكلم عليها شيخنا محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله /تعالى $^{(7)}$  ـ وأفاد وأوفى $^{(3)}$ . ودعوى التقية لا تجدي مع القدرة على الهجرة. ولذلك لم يستثن $^{(0)}$  الله تعالى إلاّ المستضعفين

<sup>=</sup> وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرُتُكُو وَأَمْوَالُ اقْتَرْفَتْمُوهَا وَتِجَدَرُةٌ فَخْشُونَ كَسَادَهَا وِمَسَدَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْهِ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرُتُكُو وَاللّهُ لِا إِلَيْهِ عَلَى اللّهُ بِأَمْرِيهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَنَرَبَّصُوا حَتَى بَاقِتَ اللّهُ بِأَمْرِيهِ وَاللّهُ لَا يَبْدِى الْقَوْمُ ٱلْفَنْسِقِينَ﴾.

<sup>(</sup>١) التنوُّق : المبألغة، يقال : تنوّق فلان في مطعمه، وملبسه، وأموره، إذا تجوّد وبالغ. لسان العرب، ٣٦٤/١، مادة ( نوق ).

<sup>(</sup>٢) وذلك قولة تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَوَقَنْهُمُ ٱلْمَلَيْكُةُ ظَالِينَ ٱنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُنُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَيْكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآةَتَ مَصِيرًا ﴾ [النساء : ٩٧].

فالوعيد والتهديد الموجود في هذه الآية، إنّما هو في حق الذين أسلموا من أهل مكة، ولم يهاجروا، بل أقاموا مع قومهم، وافتتنوا في دينهم، وخرجوا مع المشركين يوم بدر، فقتلوا. كما ذكر ذلك في سبب نزول الآية.

انظر:أسباب النزول، لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي (ت٢٦٨ هـ)، تخريج: عصام عبد المحسن الحميدان، نشردارالإصلاح الدمام. ط/١، ١١١هـ/١٩٩١م، ص١٧٧ - ١٧٨. فشان أولئك شأن كل مسلم مصرّ على الإقامة في بلاد الكفار، وهو غير قادر على إظهار دينه، وإقامة شعائره، مع استطاعته الحيل، والبحث عن أسباب التخلص بالهجرة.

<sup>(</sup>٣) ساقط في (ب ).

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ نجد، للشيخ حسين بن غنّام، ص ٦٦٣.

<sup>(</sup>٥) في ( د ) : ( لم يستثني ). وهو خطأ؛ لجزم الفعل بلم .

من الأصناف الثلاثة (١). وقد ذكر علماؤنا تحريم الإقامة والقدوم إلى بلد يعجز فيها عن إظهار دينه (٢)، والمقيم للتجارة والتكسب، والمستوطن، حكمهم، وما يقال فيهم حكم المستوطن لا فرق. وأما دعوى البغض والكراهة، مع التلبس بتلك /الفضائح/(٣)، فذلك لا يكفي في النجاة، ولله حكم، وشرع، وفرائض، وراء ذلك كله.

إذا تبين هذا، فالأقسام مشتركون في التحريم، متفاوتون في العقوبة، قال تعالى: ﴿وَلِكُلِّ دَرَحَتُ مِّمَا عَمِلُوا ﴾ أو أخبث هؤلاء وأجهلهم، من قال إنه حصل بهم راحة للناس، وعدم ظلم وتعد على الحضر (٥)، وهذا الصنف أضل القوم، وأعماهم عن الهدى، وأشدهم محاداة لله، ورسوله، ولأهل الإيمان والتقى؛ لأنه لم يعرف الراحة التي حصلت بالرسل، وبما جاءوا به في الدنيا والآخرة، ولم يؤمن بها الإيمان النافع. والمسلم يعلم أنّ الراحة، كل الراحة، والعدل، كل العدل، واللّذة، كل اللّذة، في الإيمان بالله، ورسله، والقيام بما أنزل من الكتاب، والحكمة (٦)، وإخلاص الدين له، وجهاد أعدائه، وأعداء رسله، وأنه باب من أبواب الجنة، يحصل به النعيم، الدين له، وجهاد أعدائه، وأعداء رسله، وأنه باب من أبواب الجنة، يحصل به النعيم،

<sup>(</sup>١) قال تعالى: ﴿إِلَّا ٱلْمُسْتَضْمَنِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَتَهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُوزًا ﴾ [ النساء: ٩٨ - ٩٩ ].

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت٤٧٧هـ)، طبعة جديدة مصححة، نشر مكتبة المعارف، الرياض، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط١١، ٧٠٤ هـ/١٩٨٧م، ١٩٥١م. قال عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَكَتَهُ ﴾الآية: "هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين، وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حرامًا بالإجماع ".

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): ( القبائح ).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف: الآية (١٩).

<sup>(</sup>٥) في ( د ) : ( الحظر ).

<sup>(</sup>٦) وَفِي ذلك جاء قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِنِكِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقال صلى الله عليه وسلم لبلال: " يا بلال، أقم الصلاة، أرحنا بها ". سنن أبي داود، ٥/٣٦٤، الأدب، باب ( في صلاة العتمة ). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، ٥/٣٦٤، =

والفرح، واللّذة في الدور الثلاث، قال تعالى :﴿ لَيْسَ اَلْبِرَ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ اَلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْلَاخِرِ (١).

ولو علم هذا المتكلم أنّ الشرك أظلم الظلم (٢)، وأكبر الكبائر، وأقبح الفساد، وأفحشه، لكان له مندوحة عن مثل هذا الجهل الموبق، قال تعالى: ﴿ وَلاَ نُفَسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعّدَ إِصَلَحِها ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ يُضِدُ بِهِ صَابِي اللهِ مِنْ بَعّدِ مِيشَقِهِ كَذِيرًا وَمَا يُضِدُ بِهِ إِلّا الْفَنسِقِينَ الّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا آمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَنُفسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾ وَيَقَطَعُونَ مَا آمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَنُفسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَتِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾ ويقطعُونَ مَا آمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَنُفسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلِيَكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾ ويقط الحسار كله بحذافيره، في أهل هذه الحصال الثلاثة، كما يفيده الضمير المقحم بين المبتدإ والحبر (٥)، وقال تعالى: ﴿ وَاللّذِينَ كَفَرُوا بَعَصُهُمْ أَوْلِيكَاهُ بَعْضُ إِلّا لَقَعْمُ اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ وَلِيكَاهُ بَعْضُ إِلّا اللّهُ في اللّهُ وَلَيْكَ فَي اللّهُ وَلِيكَاهُ وَتُوكَ الجُهادِ في سبيل هذه الآيات الكريمات، هو الفساد الحاصل، بالكفر، والشرك، وترك الجهاد في سبيل هذه الآيات الكريمات، هو الفساد الحاصل، بالكفر، والشرك، وترك الجهاد في سبيل الله، واتخاذ أعداء الله أولياء من دون المؤمنين. وبالجملة فمن عرف غور (٧) هذا الكلام الله، واتخاذ أعداء الله أولياء من دون المؤمنين. وبالجملة فمن عرف غور (٧) هذا الكلام

<sup>=</sup> ٣٧١. وأورده الهندي في " الكنز" برقم ( ١٤٩٨٦ ).

ففي الحديث دلالة واضحة على أنّ في القيام بما أوجبه الله من الفرائض راحة للمؤمن.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ( ١٧٧ ). وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ زائدة في ( ب )، والمطبوع .

 <sup>(</sup>٢) كما يفيده قوله تعالى: ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [ لقمان : ١٣ ].
 (٣) سورة الأعراف: الآية ( ٥٦ ).

<sup>(ُ</sup>٤) سَوَرَة البَقَرَة: الآيتان (ُ ٢٦، ٢٧ ). وقوله تعالى:﴿ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِّ أُوْلَكَتِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴾ لم يذكر في ( د )، بل قال بدله: الآية .

<sup>(</sup>٥) أي الضمير ( هم ) بين: ﴿ أُولَتِهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴾

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال: الآية ( ٧٣ ) وقوله تعالى: ﴿ تَكُنُّ فِتُـنَّةٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ لم يذكر في ( د ).

<sup>(</sup>٧) في ( ب )، و( ج )، والمطبوع: ( غول ) باللام، ومعناه: الهلكة، والداهية، فيكون المعنى: من عرف هلكة هذا الكلام، وداهيته. لسان العرب، ٧/١١، ٥، مادة:( غول ).

أما (غور) بالراء، فمعناه: العمق، والبُعد، والقعر، فغور كل شيء عمقه، وبُعده. وهذا المعنى هو الأنسب هنا. لسان العرب، ٣٣/٥، مادة (غور).

- أعني قول بعضهم إنه حصل بهم راحة للناس، وعدم ظلم وتعد /على الحضر/(١)، تبين له ما فيه من المحادة، والمشاقة لما جاءت به الرسل، وعرف أن قائله ليس من الكفر ببعيد. والواجب على مثلك أن يجاهدهم بآيات الله، ويخوِّفهم من الله، وانتقامه، ويدعو إلى دينه، وكتابه.

والهجر مشروع إذا كان فيه مصلحة راجحة، ونكاية لأرباب الجرائم (٢)، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، والأزمان، والله المستعان.

## وأما المسألة الثالثة :

هل للوالد أن يتصرّف في مال ولده الصغير بما ليس فيه مصلحة، أم هو أسوة غيره من الأولياء، ليس له النظر إلاّ فيما فيه مصلحة ؟

/ فالجواب/ (٣) :

أنَّ الواجب على كل من كانت له ولاية، أن يتقي الله فيها، ويصلح ولا يتبع

- ٠(١) زيادة في ( د ).
- (۲) إنّه لمن المعلوم أن هجر المسلم لأخيه المسلم أمر محظور شرعًا، بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحلّ لرجل أن يهاجر أحاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيصدّ هذا ويصدّ هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ". صحيح البخاري مع الفتح، ۲۳/۱۱، الاستئذان، باب، (السلام). صحيح مسلم بشرح النووي، ۳۵۳/۱٦، البر والصلة، باب (تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعى).

غير أنه قد يشرع الهجر في بعض الأحيان، إذا كان في ذلك مصلحة راجحة، كما جاء ذلك في قوله، تعالى عند ذكره لمراحل تأديب المرأة الناشز: ﴿ وَٱلَّذِى تَخَافُونَ نَشُوزَهُرَ كَ فَعِظُوهُر ﴾ وَالَّذِى تَخَافُونَ نَشُوزَهُر ﴾ وَالنساء : ٣٤ ].

وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرًا، كما أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده، ٢٣٥/١. وكما أمر صلى الله عليه وسلم الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ بهجر الذين تخلّفوا عنه في تبوك، ونهاهم عن كلامهم، وعليه بوّب البخاري ـ رحمه الله ـ: باب ( ما يجوز من الهجران لمن عصى)؛ وذلك في كتاب الأدب.

(٣) في (أ)، و(ج)، و(د)، والمطبوع: (والجواب)، بالواو. والصواب: فالجواب بالفاء، كما في (ب) لأنه في جواب أتما.

حكم تصرّف الوالد في مال ولده الصغير. سبيل المفسدين.

وفي الحديث: "كلّكم راع، وكلّكم مسئول عن رعيته "(١)، بل يحرم على المكلف إضاعة مال نفسه، وإنفاقه في غير مصلحة (٢)، وهو من الإسراف، إلاّ أنّ الوالد ليس كغيره في العزل، ورفع اليد إذا ثبت رشده.

حكم تملك الوالد جميع

وأما المسألة الرابعة :

هل للوالد أن يمتلك جميع مال ولده الصغير، أو بعض ماله الذي يضر به، أم حكم ولده الصغير حكم الكبير؟ وهل الصغير حكم الكبير؟ وهل يفرّق بين الغني والفقير، أم الحكم واحد ؟ حكم تملك الوالد جميع مال ولده.

## افالجواب (٣):

أنّ للأب أن يتملّك من مال ولده ما شاء، صغيرًا كان الولد أو كبيرًا، غنيًا كان الأب أو فقيرًا (٤)، بشروط ستة مقرّرة في محلّها، منها :

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري مع الفتح، ٤١/٢، الجمعة، باب ( الجمعة في القرى والمدن ). صحيح مسلم بشرح النووي، ٤٤١/٢، الإمارة، باب ( فضيلة الإمام العادل ). سنن أبي داود، ٣٤٢/٣، الإمارة، باب ( ما يلزم الإمام من حق الرعيّة ). سنن الترمذي، ١٨١/٤، الجهاد، باب (في الإمام ).

<sup>(</sup>٢) وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن إضاعة المال في قوله: "إنّ الله حرّم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال". صحيح البخاري مع الفتح، ٥/٨، الاستقراض، باب ( ما ينهى من إضاعة المال). صحيح مسلم بشرح النووي، ٢٥١/١٥، الأقضية، باب ( النهي عن كثرة المسائل). وقد نقل الإمام ابن حجر في الفتح، قول الجمهور في قوله عليه السلام " وإضاعة المال "، قالوا: إنّ المراد به السرف في إنفاقه. وعن سعيد بن جبير: إنفاقه في الحرام. فتـح الباري، ٥/٤/٠.

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : ( والجواب )، بالواو.

 <sup>(</sup>٤) هذا ما قررته هذه الشريعة الغراء، لما للوالد من حق عظيم على ولده. وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله، =

أن لا يضرَّ بالولد ضررًا يلحقه في الحاجات الضرورية، كتملَّك سريَّته، وتحو ذلك. وأن لا يكون في مرض موت أحدهما. وأن لا يعطيه ولدًا آخر. وأن (١) يكون عينًا / موجودًا /(٢).

وله الرجوع في الهبة إذا كانت عينًا باقية في ملك الابن، لم يتعلق بها حق أجنبي، ولا رغبة، كمداينة الأجنبي، وأن لا تزيد زيادة متصلة، وعنه الرجوع فيما زاد زيادة متصلة كالمنفصلة، وليس من جنس النماء - كما توهمه السائل - بل ذلك من التصرفات في الهبة (٢). رجوع الوالد في هبة ولده. وقد نص فقهاؤنا على أن كل تصرف للابن لا يمنعه من التصرف في العين، ليس بمانع للأب من الرجوع في هبته، والتصرف فيها. والنقص الحاصل بقلع الغراس وأخذ الحلية، لا يمنع الرجوع.

<sup>=</sup>إنّ لي مالاً وولدًا، وإنّ أي يجتاح مالي، قال: "أنت ومالك لوالدك، إنّ أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم ". سنن أبي داود، ١٠١٣، ١٠٨٠، البيوع، باب (في الرجل يأكل من مال ولده). سنن ابن ماجة، ١٤٤٦، التجارات، باب (ما للرجل من مال ولده). وفي رواية عنده: "أنت ومالك لأبيك ". من طريق جابر بن عبد الله، وقد قال الإمام الترمذي ـ رحمه الله ـ في سننه بعد ما أورد حديث: "إنّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنّ أولادكم من كسبكم"، قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه السلام، وغيرهم؛ قالوا: إنّ يد الوالد عبسوطة في مال ولده، يأخذ ما شاء. وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلاّ عند الحاجة إليه. سنن الترمذي، ١٦٤٠، الأحكام، باب (ما جاء أنّ الوالد يأخذ من مال ولده).

<sup>(</sup>١) في ( د )، والمطبوع: ( وأن لا يكون ... ).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ : ﴿ مُوجُودة ﴾.

<sup>(</sup>٣) انظر: المسوط، لشمس الدين السرحسي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ط/٣، ١٢/ ٨٣ - ٨٨. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لأبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت٥٩٧هـ)، نشر زكريا علي يوسف، مطبعة الإمام، القاهرة، ٣٧٩٨/٨، ٣٧٠١.الإقناع في فقه الامام أحمد، لأبي النجا شرف الدين بن موسى الحجاوي (ت٩٦٨هـ)، المطبعة المصرية بالأزهر، نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر، ٣٦/٣ - ٣٧.

## وأما المسألة الخامسة :

وهي إذا كان لرجل على آخر دين، مثل الصّقيب<sup>(۱)</sup> يكون له الدين الكثير، يصطلحان/ بينهما/ <sup>(۲)</sup>، على أن الدين يكون نجومًا <sup>(۳)</sup>... إلى آخر ما ذكرت. / فالجواب / <sup>(4)</sup>:

أنّ هذا ليس بصلح، ولا يدخل في حدّ الصلح كما نص عليه الحجاوي<sup>(٥)</sup>، وغيره، بل هو وعدّ، يستحب الوفاء به على المشهور. وكونه فيه /إرفاق/<sup>(١)</sup> فذاك لا يغيّر الحدود الشرعيّة، ولا يدخل في مسمّى الصلح، كما لا تدخله، الهبة والعطية. والله أعلم. /تمّت ولله/<sup>(٧)</sup> الحمد والمئة.

#### \* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) الصقيب: القريب . النهاية في غريب الحديث، ٤١/٢. لسان العرب، ٥٢٥/١، مادة يرصقب). وبهذا فسره ناسخ (ب) في الهامش.

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوع، وفي جميع النسخ: ( بينهم ).

<sup>(</sup>٣) نجومًا : من النجم، وهو الوقت المضروب، يقال: نجمت المال إذا أديته نجومًا. لسان العرب، لابن منظور، مادة ( نجم )، ١٢/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٤) في ( د ) : ( والجواب ).

<sup>(</sup>٥) هو موسى بن أحمد بن موسى بن سالم، الحجاوي المقدسي، شرف الدين أبو النجا، فقيه حنبلي من أهل دمشق. له: " الإقناع "، و" زاد المستقنع في اختصار المقنع "، وغيرهما. (ت ٩٦٨هـ).

انظر ترجمته: شذرات الذهب، ٣٢٨/٨. الأعلام للزركلي، ٣٢٠/٧. معجم المؤلفين، ١٣/ ٧٠. معجم المؤلفين، ١٣/

<sup>(</sup>٦) في ( ب ) : ( رفق ).

<sup>(</sup>٧) بياض في ( د ). وقوله : ( تمت ولله الحمد والمنة ) ساقط في ( ب ).

# ﴿ الرسالة الثالثة ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله/ أيضًا ـ رحمه الله تعالى (٢) ـ/ (٣)، رسالة في تحريم السفر إلى بلاد المشركين، والفرق بين البلاد التي هجم عليها الكافر الحربي، فاستولى عليها، واجتهد في هدم قواعد الإسلام، وطمس أصوله، العظام كالإحساء، وبين غيرها من بلاد المشركين، ولو مع إظهار دينه. وهذا نصها (٤):

## بِسْمِ اللَّهِ النَّكْنِ النِّكِيمِ يَرْ

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، إلى الابن المكرم إبراهيم بن عبد بلاد الأ الملك، سلّمه الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد، فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمائه. والخط الذي سألت فيه عمّا نفتي به في مسألة السفر إلى بلاد المشركين، قد وصل إلينا. والذي / كتبناه (٥) حكم السفر إلى بلاد الأعداء من الكفار. للإخوان، به (٢) كفاية للطالب وبيان، ولم نخرج فيه عمّا عليه أهل الفتوى عند جماهير المتأخرين.

نعم، فيه التغليظ على من يسافر إلى بلاد هجم عليها العدو الكافر الحربي، المتصدّي لهدم قواعد الإسلام، وقلع أصوله، وشعائره العظام، ورفع أعلام الكفر

<sup>(</sup>١) هذه الرسالة أتت متأخرة في ( ب )، في ص ١٤١ ـ ١٤٩، ووردت في الدرر السنيّة ٧/٢٥١ ـ ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) كلمة ( تعالى ) ساقطة في (ج).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) : ( وله . قدّس روحه، ونؤر ضريحه . رسالة ...).

<sup>(</sup>٤) مقدمة جامع الرسائل هذه، ساقطة في المطبوع.

<sup>(</sup>٥) في (أ)، و(ج)، والمطبوع: (كتبنا)، بإسقاط الهاء.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع ( به فيه... )، بزيادة كلمة ( فيه ).

والتعطيل، وتجديد معاهد الشرك والتمثيل، وإطفاء أنوار الإسلام الظاهرة، وطمس منار أركانه الباهرة، وهو العدو الذي اشتدّت به الفتنة على الإسلام والمسلمين، وعزّ بدولته جانب الرافضة (١)، والمرتدّين، ومن على سبيلهم من المنحرفين، والمنافقين، فمثل هذه البلدة تخص من عمومات الرخصة، لوجوه، منها:

أنّ إظهار الدين على الوجه الذي تبرأ به الذمّة متعذّر غير حاصل، كما هو مشاهد معلوم عند من خبر القوم، مع من يجالسهم، ويقدم إليهم. وقلّ أن يتمكّن ذو حاجة لديهم إلاّ بإظهار عظيم من الركون، والموالاة، والمداهنة. وهذا مشهور متواتر، لا ينكره إلاّ جاهل، أو مكابر، لا غيرة له على دين الله، وشرعه، ولا توقير لعظمته، ومجده، قد اتخذ ظواهر عبارات ـ لم يعرف حقيقتها، ولا يدري مراد الفقهاء منها ـ تُرسًا يدفع به في صدور الآيات، والسنة، ويصدف به عن أهدى منهج، وسنن، فهو كحجر في الطريق بين السائرين إلى الله، والدار الآخرة، يحول بينهم وبين مرادهم، ويثبطهم عن سيرهم، وعزماتهم. وقد كثر هذا الضرب من الناس في المتصدّين للفتوى في مثل هذه المسائل، وبهم حصل الإشكال، وضلّت الأفهام، /واستبيحت/(٢) مساكنة عباد الأوثان، والأصنام، وافتُتِنَ بهم جملة الرّجال، وقصدهم الركائب، والأحمال، وسار اليهم ربّات الحدور، والحجال، عملاً بقول رُؤوس الفتنة، والضلال، ولا يصل إلى الله، ويحظى بقربه، ويرد نمير التحقيق، وعذبه، مَنْ أصغى إليهم سمعه، واتخذهم أخدانًا يرجع إليهم في أمر دينه، ومهمات أمره.

وقد قال بعض السلف: " إنّ هذا العلم دين، فانظروا عمّن تأخذون دينكم" (").

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ : ( الرفضة )، وفي المطبوع المثبَت. وتقدم تعريف الرافضة في ص ٥٧.

<sup>(</sup>٢) في ( ب )، و( ج )، والمطبوع : ( واستُحِبُّت ). وفي ( د ) : ( واستُحِلُّت ).

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن سيرين. أورده الهندي في "كنز العمال "برقم ( ٢٩٣١٦). وابن الجوزي في " العلل المتناهية في الأحاديث الواهية "، تحقيق إرشاد الحق الأثري، دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور، ط/١، ١٣٩٩ هـ، ١٢٤/١. مرفوعًا ولا يصح رفعه كما بين ذلك ابن الجوزي. والمباركفوري في " مرعاة المفاتيح "، شرح " مشكاة المصابيح "، لعبيد الله بن محمد المباركفوري، نشر إدارة البحوث الإسلاميية والدعوة، بالجامعة السلفية، بالهند، ط/٣، محمد المباركفوري، نشر إدارة البحوث الإسلاميية والدعوة، بالجامعة السلفية، بالهند، ط/٣،

ومن خاض في مثل هذه المباحث الدينية، من غير ملكة ولا روية، فما يفسد أكثر مما يصلح، وضلاله أقرب إليه من أن يفلح، وقد قيل: "يفسد الأديان نصف متفقه، ويفسد اللسان نصف نحوي، ويفسد الأبدان نصف متطبّب" (١). فعليك بمعرفة الأصول الدينية، والمدارك الحكمية، ولترفع همتك إلى استنباط الأحكام من الآيات القرآنية، والسنن الصحيحة النبوية، ولا تقنع بالوقوف مع العادات، وما جرت به سنن الأكثرين في الديانات؛ فقد قال بعضهم: "من أخذ العلم من أصله استقر، ومن أخذه من تياره اضطرب" (٢). وما أحسن ما قال في الكافية الشافية:

الكن/(٢) نجا أهل الحديث المحض أت باع الرسول / وتابعو/ (٤) القرآنِ عرفوا الذي قد قال متع علم بما قال الرسول فهم أولو العرفانِ وسواهم في الجهل والدعوى مع ال كبر العظيم وكثرة الهذيانِ مدّوا يدًا نحو العلى بتكلّفِ وتخلّفِ وتكبّر / وتوانِ /(٥) أترى ينالوها وهذا شأنهم حاشا العلى من ذا الزبون الفانِ(٢)

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب / - رحمه الله تعالى -  $(^{(V)})$ ، في المواضع التي نقلها من السيرة : " إنه لا يستقيم للإنسان إسلام - ولو وحّد الله، وترك الشرك - إلا بعداوة المشركين، والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء "  $(^{(A)})$ .

فانظر إلى تصريح الشيخ بأنّ الإسلام لا يستقيم إلاّ بالعداوة والبغضاء، فأين

<sup>(</sup>١) لم أهتد لقائله. والمعنى : أنّ كل من أراد عمل شيء، وكان علمه به ناقصًا، أفسده. (٢) لم أعرف قائله.

<sup>(</sup>٣) كَذَا في الكافية الشافية. وفي جميع النسخ. والمطبوع: ( فلقد ).

<sup>(</sup>٤) كذا في الكافية. وفي جميع النسخ : ( وتابع ).

<sup>(</sup>٥) كذا في الكافية. وفي جميع النسخ : ( وهوان ).

 <sup>(</sup>٦) الكافية الشافية، لابن القيم، ١١٩/٢.

<sup>(</sup>٧) ساقط ني ( د ).

<sup>(</sup>٨) مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، لمحمد بن عبد الوهاب، طبعة دار الإفتاء، الرياض، ١٤٠٨هـ، ص٣٠.

التصريح من هؤلاء المسافرين، والأدلة، من الكتاب والسنة، ظاهرة متواترة على ما ذكره الشيخ? (١) وهو موافق لكلام المتأخرين في إباحة السفر لمن أظهر دينه (٢)، ولكن الشأن كل الشأن في إظهار الدين، وهل اشتدّت العداوة بينه صلى الله عليه وسلم وبين قريش، إلا لما كافحهم بمسبّة دينهم، وتسفيه أحلامهم، وعيب آلهتهم ؟! (٣).

وأي رجل تراه يعمل المطي جادًا في السفر إليهم، واللحوق بهم، حصل منه، ونُقِل عنه ما هو دون هذا الواجب. والمعروف المشتهر عنهم ترك ذلك كله بالكليّة، والإعراض عنه، واستعمال التقيّة، والمداهنة (٤). وشواهد هذا كثيرة شهيرة، والحسيات، والبديهيات غنيّة عن البرهان.

### والوجه الثاني :

إنّ قتال من هجم على بلاد المسلمين ـ من أمثال هؤلاء ـ فرض عين، لا فرض

(۱) ومن ذلك : قوله تعالى : ﴿قُلْ يَكَأَبُّهَا ٱلْكَافِرُونَ لَا أَعَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ إلى آخر السورة . فقد أمره تعالى بأن يخاطبهم بأنهم كافرون، ويصرّح لهم بأنهم على الشرك، وأنّه على دين الله، بريء مما هم عليه. وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْمُ فِي شَكِ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الله الذّين تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَلِنَكِنَ أَعْبُدُ اللّهَ الّذِي يَتَوَقَّنَكُمُ وَأُمِرَتُ أَنْ أَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ النَّاسُ إِن كُنْمُ وَأُمِرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ويونس : ١٠٤].

(٢) المراد بإظهار الدين هو: أن يكون المسلم قادرًا على التصريح للكفار بالعداوة، والبراءة، وليس المراد أن يترك الإنسان يصلي، ولا يقال له اعبد الأوثان! انظر: النجاة والفكاك من موالات المرتدين وأهل الشرك، لحمد بن علي بن عتيق، دار القرآن الكريم، بيروت، ط/٥، ١٤٠٠ هـ، ص ١٧٠. الدفاع عن أهل السنة والأتباع، لحمد بن علي بن عتيق، دار القرآن الكريم، بيروت، ط/٢، ١٤٠٠ هـ، ص ١٧٠.

(٣) والآيات في ذلك كثيرة جدا، منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ عِبَادُ الشَّالُكُمُّ فَادْعُوهُمَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُدَ صَدْدِقِينَ أَلَهُمْ أَرَجُلُّ يَمْشُونَ بِهَا ﴾ الى اخر الايات [ الأعراف : ١٩٨ - ١٩٨]. وقوله تعالى : ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنَ يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْرِ اللّهِيكَمَةِ ﴾ الآية [الأحقاف :٥].

(٤) وهذاً أقل ما يمكن قوله في المتعاملين معهم اليوم، بل قد يكون من يكتفي بذلك أحسنهم
 حالاً. فإنّك تأسف لو ابتليت بسماع أحاديث بعض المتردّدين إليهم من شبابنا، وما تصدره=

كفاية، كما هو مقرر، مشهور<sup>(۱)</sup>. فلا يحل، ولا يسوغ ـ والحالة هذه ـ تركه، والعدول عنه لغرض دنيوي. وقواعد الإسلام، ومدارك الأحكام، ترد القول بإباحة ترك الفروض العينيّة، لأغراض دنيويّة.

ومن عرف هذا، عرف الفرق بين مسألتنا، وبين عبارة من قال بجواز السفر لمن قدر على إظهار دينه، لو فرضناه حاصلاً، فكيف والأمر كما قدمت لك .

#### والوجه الثالث:

أنّ نص عبارات علمائنا، وظواهر كلامهم، وصريح إشاراتهم، أن من لم يعرف دينه بأدلّته، وبراهينه، لا يباح له السفر إليهم (٢)؛ فالرخصة مخصوصة بمن عرفه بأدلّته المتواترة في الكتاب والسنة، ومثل هذا هو الذي يتأتّى منه إظهار دينه والإعلان به، وكيف يظهره من لا يدريه، ولا إلمام له بأدلّته القاطعة للخصم ومبانيه. شعر:

<sup>=</sup> ألسنتهم من ألفاظ نابية؛ مثل: أهل ذلك البلد ( ما شاء الله )، تقدّم، حضارة، حريّة، إنسانيّة، مدنيّة ونحوها، من غير شعور، وإدراك لفحوى تلك الألفاظ. فضلاً عن التقليد الصّارخ في العادات، من لباس، ولغات، وغيرهما، فأصبح أحسن الصديق هو ذلك المتحدث باللغة الإنجليزية، أو نحوها.

وبعض أولئك . وهو عندهم . يستحي من إقامة الصلاة أمام الملا، وأحيانا من أن يعرف بالإسلام، وقد علمت بمن إذا وصل عندهم غير اسمه، وتسمى باسم مشابه بما لديهم . فإذا كان ذلك مما يخافه في نفسه، فكيف يتصوّر منه التجاسر لنطق كلمة الدعوة فيهم، فضلاً عن التصريح لهم بالعداوة ١٢ فإنّا لله وإنا إليه راجعون.

 <sup>(</sup>١) انظر : فتح القدير، لمحمد بن عبد الواحد بن الهمام الحنفي (ت ١٨١هـ)، مكتبة ومطبعة الحلبي بمصر، ط/١، ١٣٨٩ هـ /١٩٧٠، وخلة الطالبين، للنووي، ٢١٤/١٠. المغني مع الشرح الكبير، ٣٦٦/١٠.

<sup>(</sup>٢) وقد صرح علماء السلف بالنهي عن السياحة لغير قصد شرعي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله .: " والسياحة في البلاد لغير قصد شرعي ـ كما يفعله بعض النساك ـ أمر منهي عنه. قال الإمام أحمد: "ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين، ولا الصالحين "".الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ص ١١٤. وتقدّم كلام ابن كثير في ص ٢١٣.

فقر الجهول بلا علم إلى أدبٍ فقر الحمار بلا /عقل/(١) إلى رسن (٢) حتى ذكر جَمْعٌ تحريم القدوم إلى بلد تظهر فيه عقائد المبتدعة؛ كالخوارج،

والمعتزلة (٣)، والرافضة، إلاّ لمن عرف دينه في هذه المسائل، وعرف أدلّته، وأظهره عند الحصم .

وقد عرفت ـ أرشدك الله ـ أنّ الزمن زمن فترة من أهل العلم، غلبت فيه العادات الجاهلية، والأهواء العصبية، وقلّ مَنْ يعرف الإسلام العتيق، وما حرمه الله تعالى، من موالاة أعدائه المشركين، ومعرفة أقسامها (٤)، وأنّ منها ما يكفر به المسلم،

(١) في جميع النسخ: ( بلا رأس ).

(٢) البيت لأبي الطيب المتنبي، انظر: ديوان أبي الطيب المتنبي، بشرح أبي البقاء العكبري المسمى "التبيان في شرح الديوان "، ضبط وتصحيح مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، الطبعة الأخيرة، ١٣٩١هـ /١٩٧١م، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ٢١١/٤.

(٣) المعتزلة: فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني، وسلكت منهجا عقليًا متطرفًا في بحث العقائد الإسلامية. وهم أصحاب واصل بن عطاء ( الغزال ) الذي اعتزل مجلس الحسن البصري . وقد تقدم ذكر أصول مذهبهم في ص ١٨١. التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني (ت ١٨١هـ)، بتحقيق : إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط/٢، ١٤١٣هـ، ص ٢٨٦. الملل والنحل، للشهرستاني، ٢/١٥. دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، ص ٨٣.

وقد ذكر ابن خلكان سبب تسميتهم بذلك: أن واصل بن عطاء، كان في مجلس الحسن البصري، حين شئل الحسن عن جماعة يرجئون أصحاب الكبائر، فأخذ الحسن يفكر، وقبل أن يجيب، قال واصل: أنا أقول: إنّ صاحب الكبيرة لا مؤمن مطلق، ولا كافر مطلق، بل هو في منزلة بين المنزلتين، ثم قام واعتزل إلى إسطوانة من إسطوانات المسجد، يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن البصري، فاصغوا إليه، فاستمالهم، فقال الحسن: اعتزل عنا واصل؛ فسمى هو وأصحابه " معتزلة ".

انظر: وِفيات الأعيان، لابنِ خلكانَ، ٢٤٨/٣. والفرق بين الفرق، ص ٢٠ ـ ٢١.

(٤) يعرف أُن للموالاة صورًا وأقسامًا عدة، وقد جمعها مؤلف " الولاء والبراء "، وتتلخص في الآتى :

١- الرضى بكفر الكافرين، وعدم تكفيرهم، أو الشك في كفرهم، أو تصحيح أي مذهب =

و/منها/(١) ما /هو/(٢) دونه، وكذلك المداهنة (٣) والركون، وما حرم الله تعالى ورسوله، وما الذي يوجب فسق فاعله، أو رِدَّتِه. وأين القلوب التي ملئت من الغيرة

=من مذاهبهم الكافرة.

٢- الإيمان بيعض ما هم عليه من الكفر، أو التحاكم إليهم دون كتاب الله.

٣. مودّتهم، ومحبّتهم، واتخاذهم أولياء .

٤- الركون إليهم.

٥. مداهنتهم ومجاملتهم على حساب الدين.

٦. اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين.

٧. طاعتهم فيما يأمرون.

٨. مجالستهم، واللخول عليهم وقت استهزائهم بآيات الله.

٩. توليتهم أمرًا من أمور المسلمين.

١٠- استثمانهم، وقد خوّنهم الله.

١١- الرضى بأعمالهم، والتشبه بهم، والتزييِّ بزيِّهم.

١٢- إكرامهم، وتقريبهم، والبشاشة لهم، وأنشراح الصدر لهم.

١٣. معاونتهم على ظلمهم، ونصرتهم.

١٤. مناصحتهم، والثناء عليهم، ونشر فضائلهم.

١٥- تعظيمهم، ومدحهم، وإطلاق الألقاب عليهم.

١٦ـ السكني معهم في ديارهم، وتكثير سوادهم.

١٧- التآمر معهم، وتنفيذ مخططاتهم، والدخول في أحلافهم وتنظيماتهم، والتجسس من أجلهم، ونقل عورات المسلمين وأسرارهم إليهم، والقتال في صفّهم.

١٨- الهروب من دار الإسلام إلى دار الحرب؛ بغضًا للمسلمين، وحبًا للكافرين.

١٩ الانخراط في الأحزاب العلمانية أو الإلحادية؛ كالشيوعية، والاشتراكية، والقومية،
 والماسونية، وبذل الولاء، والحب، والنصرة لها

انظر: الولاء والبراء في الإسلام، للقحطاني، ص ٢٣٠ ـ ٢٤٧.

(١) ساقط في ( ب )، و( ج ).

(٢) ساقط في ( ب )، و( ج )، و( د ).

(٣) جاء في الدرر السنيّة: المداهنة هي: ترك ما يجب لله، من الغيرة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتغافل عن ذلك؛ لغرض دنيوي، وهوى نفسي، لزعم هؤلاء أنّ المعيشة لا تحصل لهم إلاّ بذلك. فالمداهنة هي المعاشرة والاستئناس، مع وجود المنكر، والقدرة على الانكار. الدرر السنيّة في الأجوبة النجدية، ١ / ٥٠/١. والمداهنة نوع من أنواع الموالاة للكفار.

لله، وتعظيمه، وتوقيره، عن كفر هؤلاء الملاحدة وتعطيلهم، وصار على نصيب، وحظ وافر من مصادمة (١) أعداء الله، ومحاربتهم، ونصر دين الله، ورسله، ومقاطعة من صدّ عنه، وأعرض عن نصرته، وإن كان الجبيب المواتيا، فالحكم لله العلي الكبير. وأين من يباديهم بأنّ ما هم عليه كفر، وضلال بعيد، ومسبّة لله العزيز الحميد، يمانع أصل الإيمان والتوحيد، وأنّ ماهم عليه هو الكفر الجلي البواح، وهو في ذلك على نور من ربه وبصيرة في دينه؟ فسل أهل الريب والشبهات، هل يغتفر الجهل كله، والإعراض عنه علما وعملاً، ويكتفي بمجرد الانتساب إلى الإسلام عند قوم ينتسبون الهه الهها أيضا، وهم من أشد خلق الله كفرًا به، وجحدًا له، وردًا لأحكامه، واستهزاء بحقائقه. فإن قالوا: يكتفي بذلك الانتساب، وتبدأ به الذمة، فقد عادوا على ما نقلوه، وأصلوه من دليلهم، بالردّ والهدم. ومن حقق النظر، وعرف أحوال القوم، وسبر، علم أنّ مع شهواتهم على أتباع أهوائهم، والميل مع شهواتهم. نسأل الله لنا ولهم العافية.

هواي مع الركب اليمانين مصعدٌ (٢) أسير(٤) وجثماني بمكة موثق (٥)

ومن هان عليه أمره تعالى فعصاه، ونهيه فارتكبه، وحقه فضيعه، وذكره فأهمله، وأغفل قلبه عنه، وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعة ربه، فلله الفضلة من قلبه، وقوله، وعمله، وسواه مقدّم في ذلك فما قدره حق قدره، وما عظّمه حق عظمته. وهل قدّره حق قدره من سالم أعداءه، الجاحدين له، المكذّبين لرسله! وأعرض عن جهادهم، وعيبهم، والطعن عليهم، ولاقاهم بوجه

<sup>=</sup> انظر: الدرر السنية، ٧/٨٧ ـ ٣٩.

<sup>(</sup>١) في ( د ): مصارمة. وهي بمعنى المقاطعة. لسان العرب، ٣٣٥/١٢، مادة ( صرم ).

<sup>(</sup>٢) بياض في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) في ( د ): ( مصعدًا ).

<sup>(</sup>٤) الْرُواية المشهورة : ( جنيب )، بدلاً من ( أسير ). وفي ( ب ): يسير.

<sup>(</sup>٥) البيت لجعفر بن علبة الحارثي. انظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، لأحمد الهاشمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط/١٢، ص ٣٣٢.

منبسط، ولسان عذب، وصدر منشرح، ولم يراع (١) ما وجب عليه من إجلال الله، وتعظيمه، وطاعته، جراءة على ربه، وتوثبًا على محض حقه، واستهانة بأمره! خلافًا لأصحاب النبي وبدعة وهم عن سبيل الحق أعمى وأجهل (٢)

### الوجه الرابع:

أنه لا بد في إباحة السفر إلى بلاد المشركين من أمن الفتنة. فإن خاف بإظهار دينه الفتنة بقهرهم، وسلطانهم، أو شبهات<sup>(٣)</sup> زخرفهم، وأقوالهم، لم يبح له القدوم إليهم، والمخاطرة بدينه. وقد فرّ عن الفتنة من السابقين الأولين إلى بلاد الحبشة <sup>(٤)</sup> مَنْ تَعلَمُ من المهاجرين؛ كجعفر بن أبى طالب<sup>(٥)</sup>، وأصحابه.

وقد بلغكم ما حصل من الفتنة، على كثير ممن خالطهم، وقدم إليهم، حتى جعلوا مسبّة من نهاهم عن ذلك، وأمرهم بمجانبة المشركين، دينًا يدينون به، ويفتخرون بذكره في مجالسهم، ومجامعهم. وقد نُقِل ذلك عن غير واحد: ﴿وَكَفَىٰ بِرَقِلِكَ مَا وَلَمُ اللّهِ عَن غير واحد: ﴿وَكَفَىٰ بِرَقِلِكَ مَا وَلَمُ اللّهِ مَن جهتكم، حمل رسائلهم، ومكاتباتهم إلى أهل الإسلام، يدعونهم إلى الدخول تحت طاعتهم، ومسالمتهم، وأن تضع الحرب أوزارها بينهم وبين من كاتبوه، واستحسن ذلك (٧) كثيرٌ من الملإ. والله المستعان.

وقد شاع لديكم خبر من افتتن بمدحهم، والثناء عليهم، ونسبتهم إلى العدل،

<sup>(</sup>١) في (ج)، و(د): (ولم يراعي). وهو خطأ، والصواب حذف الياء؛ لأنه مجزوم بلم.

<sup>(</sup>٢) لم أعرف قائله، ولا مصدره.

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : ( شهادة ).

<sup>(</sup>٤) وكان خروجهم إلى الحبشة للهجرة الأولى، في رجب سنة خمس من البعثة. وكانت أول هجرة في الإسلام. سيرة ابن هشام، ٣٢١/١ - ٣٢٢. البداية والنهاية، ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٥) جعفر بن أبي طالب، أبو عبد الله، السيد الشهيد، هاجر الهجرتين، وهو أخو علي بن أبي طالب رضى الله عنه ، استشهد في غزوة مؤتة عام ( ٨ هـ ).

انظر ترجمته: أسد الغابة، ٣٤/١. سير أعلام النبلاء، ٢٠٦/١.

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان: الآية ( ٣١ ).

<sup>(</sup>٧) في ( د ): ( واستحسن كون ذلك ).

وحسن الرعاية، إلى ما هو أعظم من ذلك وأطم، من مشاقة الله ورسوله، واتباع غير سبيل المؤمنين. ومن لم يشاهد هذا منكم، ولم يسمعه من قائله، قد بلغه وتحققه. فأجهل الخلق وأضلهم عن سواء السبيل، من ينازع في تحريم السفر إليهم، والحالة هذه، ويرى حله، وجوازه.

#### الوجه الخامس:

أنّ سدّ الذرائع، وقطع الوسائل، من أكبر أصول الدين وقواعده (١)، وقد رتّب العلماء على هذه القاعدة من الأحكام الدينيّة ـ تحليلاً وتحريّا ـ ما لا يحصى كثرة (٢)، ولا يخفى أهل العلم والخبرة. وقد ترجم شيخ الدعوة النجديّة (٣) ـ قدّس الله روحه لهذه القاعدة في كتاب التوحيد له، فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك؛ وساق بعض أدلّة هذه القاعدة (٤).

وقد قُرِئَت علينا في الرسالة المدنية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، أنّ اعتبار هذا من محاسن مذهب مالك. قال: ومذهب أحمد قريب منه في ذلك(٥). ولو أفتينا

<sup>(</sup>١) انظر قاعدة سد الذرائع، في: أصول الفقه، لمحمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) من ذلك على سبيل المثال: النهي عن البيع بعد النداء؛ لأنه وسيلة إلى ترك السعي إليها. النهي عن الاجتكار؛ لأنه ذريعة إلى التضييق على الناس.النهي عن التصوير؛ لأنه ذريعة إلى الشرك، بعبادة تلك الصور فيما بعد، كما حدث في عهد نوح عليه السلام

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب.

<sup>(</sup>٤) ومن تلك الأدلة: قوله صلى الله عليه وسلم ": لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلّوا عليّ؛ فإنّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم ". سنن أبي داود، ٥٣٤/٢، المناسك، باب ( زيارة القبور ). مسند الإمام أحمد، ٢٦٧/٢.

فأمر صلى الله عليه وسلم بتحري العبادة في البيوت، وعدم تعطيلها عن العبادات، فتكون بمنزلة القبور، كما نهى عن تحري العبادة عند القبور؛ حيث إنّ ذلك قد يوصل إلى عبادتها.

 <sup>(</sup>٥) لم أجد هذا الكلام في الرسالة المدنية. وهي رسالة صغيرة مطبوعة في ( ٣٢ ) صفحة بالحجم
 الصغير، يوجد نسخة منها في مكتبة الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة.

بتحريم السفر؛ رعاية لهذا الأصل فقط، وسدًا للذرائع المفضية / إليه/(١)، لكنّا قد أخذنا بأصل أصيل، ومذهب جليل.

#### الوجه السادس:

أنا لا نسلم دخول هذه البلدة ـ التي الكلام بصددها ـ (٢) في عبارة أهل العلم ورخصتهم؛ لأنّ صورة الأمر وحقيقته، سفر إلى معسكر العدو الحربي، الهاجم على أهل الإسلام، المستولي على بعض ديارهم، والمجتهد في هدم قواعد دينهم، وطمس أصوله وفروعه، وفي نصرة الشرك والتعطيل، وإعزاز جيوشه وجموعه. فالمسافر إليهم كالمسافر إلى معسكر هو بصدد ذلك، كمعسكر التتر (٣)، ومعسكر قريش يوم الخندق، ويوم أُحد، أفيقال هنا بجواز السفر، لأنّ السفر إلى بلاد المشركين يجوز لمن أظهر دينه؟! وهل لهذا القول حظ من النظر والدليل، أو هو سفسطة (٤) وضلال عن سواء السبيل ؟!

والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد نظرًا وحسن تبصر (٥) وفي سنن أبي داود، ومسند الإمام أحمد، الذي قال فيه: قد جعلته (٦) للناس إمامًا،

ساقط في (ج)، و(د).

<sup>(</sup>٢) أي التي هجم عليها العدو الكافر الحربي، المتصدي لهدم قواعد الإسلام، وتقدمت الإشارة إليها في ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) هم التتأر الذين غزو بلاد المسلمين في أوائل القرن السابع، في صحبة ملكهم جنكيز خان. وقد كانوا يسكنون جبال طمعاج من أرض الصين. عبروا نهر جيحون عام ٦١٦ هـ، وأحدثوا الحراب والدمار في بخارى، وأكثروا القتل في المسلمين، واجتاحوا ديار الإسلام عبر العراق والشام إلى مصر، وقتلوا خلال ذلك من المسلمين ما لا يحد ولا يوصف.

انظر حادثتهم في: البداية والنهاية، ٩٠/١٣ ـ ٩١، ٩٤، وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) السفسطة: أصله: قياس مُركَّب من الوهميات، يقصد منه تغليط الخصم وإسكاته، وذلك بالإتيان بمقدمات ذهنية، وصولاً بها إلى نتيجة. التعريفات، للجرجاني، ص ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) البيت لعبد الملك بن إدريس الجزيري. انظر: مجمع الحكم والأمثال، لأحمد قبش، مطبعة دار العروبة، ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>٦) في ( د ): ( جعلت )، وفي المطبوع : ( جمعته ).

من حديث أبي بكرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ينزل ناس (١) من من حديث أبي بكرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ينزل ناس (١) من أمي بغائط (٢) يسمونه البصرة (٣)، عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه جسر يكثر أهلها، وتكون من أمصار المهاجرين وفي رواية: المسلمين فإذا كان آخر الزمان، جاء بنو قنطوراء (٤)، عراض الوجوه، صغار الأعين، حتى | ينزلوا | على شطّ النهر، فيفترق أهلها ثلاث فرق، فرقة يأخذون أذناب البقر والبريّة (١) وهلكوا، وفرقة

يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم،

<sup>(</sup>١) في ( د ): ( ناسا ).

<sup>(</sup>٢) الغائط: هو البطن المطمئن من الأرض، يقال: غاط في الأرض يغوط ويغيط، إذا غار. ومنه أطلق على موضع قضاء الحاجة: الغائط؛ لأنّ العادة أنّ الحاجة تُقضى في المنخفض من الأرض، حيث هو أستر له. ثمّ اتسع فيه حتى صار يطلق على النّجو نفسه. الفائق في غريب الحديث، لجار الله محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي بن محمد البجاوي، طبعة الحلبي الثانية، ٧٩/٣. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣٩٥/٣.

<sup>(</sup>٣) البصرة: قال الخطابي في "معالم السنن ": "البصرة: الحجارة الرخو، وبها سميت البصرة ". والبصرة: بلدة معروفة، ويقال لها: البصيرة؛ لأنّ المسلمين لما قدموها نظروا إلى الحصباء، فقالوا: إنّ هذه أرض بصرة، يعني: حصيبة. بناها عتبة بن غزوان سنة سبع عشرة من الهجرة على المشهور - في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . معالم السنن، بهامش "سنن أبي داود "، ٤٨٨/٤. الفائق، للزمخشري، ١١٤/١. معجم البلدان، ٤٣٠/١.

<sup>(</sup>٤) بنو قنطوراء: اسم أبي الترك. ويقال: قنطوراء: اسم جارية كانت للخليل إبراهيم عليه السلام ولدت له أولادًا، جاء من نسلهم الترك.

انظر: معالم السنن، مع "سنن أبي داود"، ٤٨٨/٤. عون المعبود شرح سنن أبي داود، لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، نشر المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط/٢، ١٣٨٩ هـ /١٩٦٩ م، ٤١٨/١١.

<sup>(</sup>٥) في ( د ) : نزلوا .

<sup>(</sup>٦) يريد بأخذ أذناب البقر والبريّة: الإعراض عن القتال والهروب منه؛ طلبًا لخلاص أنفسهم ومواشيهم؛ فيهيمون في البوادي ويهلكون فيها، أو الإعراض عن القتال، والاشتغال بالزراعة، واتباع البقر للحراثة. عون المعبود، ١١ / ٤١٩.

و(١)هم الشهداء " (٢).

والحديث، وإن كان في سنده سعيد بن جهمان (٢٠)، فقد وثقه ابن معين (3)، وحسبك به، ووثقه (6) أبو داود، الذي أُلين له الحديث، كما ألين لداود الحديد (١٠).

فقسمهم ثلاث فرق، وأخبر أنّ من أخذ لنفسه، وألقى السلم، وترك الجهاد، فقد كفر؟ ومن أعرض عن جهادهم، وتباعد عنهم مقبلاً على إصلاح دنياه وحرثه، فقد هلك؟ ولم ينج إلاّ من قام بجهادهم، وانتصب لحربهم، ونصر الله ورسوله، وأخبر أنّ أولئك هم الشهداء، وأنّهم مخصوصون بالشهادة دون سائر الشهداء، كما يستفاد من الجملة الاسمية المعرّفة الطرفين، ومن ضمير الفصل المقحم بين المبتدإ والخبر(٧).

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ والمطبوع: ( وأولئك هم ). ولفظ: ( أولئك )، لا يوجد في سنن أبي داود ولا مسند أحمد.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود، ٤٨٧/٤ ـ ٤٨٨، الملاحم، باب ( في ذكر البصرة ). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، ٥/٤٤ ـ ٤٥، مع تغيير قليل في اللفظ. وهذا اللفظ لأبي داود. والحديث صححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود ".

<sup>(</sup>٣) سعيد بن جهمان الأسلمي، أبو حفص البصري. قال الذهبي في الميزان: "وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال أبو داود: ثقة، وقوم يضعفونه، وقال ابن عدي : أرجو أن لا بأس به ". انتهى. وقال ابن حجر: صدوق له أفراد، من الرابعة، مات سنة ست وثلاثين. انظر ترجمته : ميزان الاعتدال، للذهبي، ١٣١/٢. المغني في الضعفاء، للذهبي، بتحقيق: نور الدين عتر، نشر دار المعارف، سورية، ط/١، ١٣٩١هـ ـ ١٩٧١م، ١٩٧١م. تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، ٢٩٢١.

<sup>(</sup>٤) هو يحيى بن معين بن عون بن زياد، الإمام الحافظ، شيخ المحدثين، ولد سنة ١٥٨ هـ، سمع من سفيان بن عيينة، ووكيع وخلق كثير، وروى عنه أحمد بن حنبل، والشيخان، وغيرهم. (ت ٣٣٣هـ) بالمدينة، رحمه الله. انظر: تاريخ بغداد، ١٧٧/١٤ ـ ١٨٧. تهذيب التهذيب، ٢٨٠/١١. سير الأعلام، ٧١/١١ ـ ٩٦.

<sup>(</sup>٥) ساقط في (ب ) والمطبوع.

<sup>(</sup>٦) هذه الكلمة، أعني : " الذي ألين... الحديد "، لإبراهيم الحربي بن اسحاق بن إبراهيم. انظر: تهذيب التهذيب، ١٧٢/٤، وسير الأعلام، ٢١٢/١٣.

 <sup>(</sup>٧) يريد به: جملة "أولئك هم الشهداء". وقد أشرت إلى عدم وجود لفظ "أولئك" في أصل
 النص، عند أبى داود، وغيره.

والحصر، وإن كان ادّعائيًا، فهو يدلّ على شرف هذا الصنف وفضيلته. والحديث، وإن تأوّله بعضهم في حادثة التتر في القرن السابع (١)، فقائله لا يمنع من دخول سواها في الخبر، وأنّ لها ذيولاً وبقيّة. ولا ريب أنّ /هذا/ (٢) الذي حصل في هذا الزمان، إن لم يكن منها /ومن ذيولها/(٣)، فهو شبيه بها من كل وجه.

فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبانها (٤) بين أظهر المشركين

وقد قال شيخ الإسلام / ـ رحمه الله ـ /(°) في اختياراته: من جمز (٦) إلى معسكر التتر ولحق بهم، ارتد، وحل ماله ودمه (٧). فتأمّل هذا، فإنه ـ إن شاء الله تعالى (٨) يُزيل عنك إشكالات كثيرة، طالما حالت بين قوم، وبين مراد الله ورسوله، ومراد أهل العلم من نصوصهم، وصريح كلامهم.

ثم اعلم أنّ النصوص الواردة في وجوب الهجرة، والمنع من الإقامة بدار الشرك، والقدوم إليها، وترك القعود مع أهلها، ووجوب التباعد عن نصوص في منع الإقامة بين أظهر المشركين. عامة مطلقة (٩)، وأدلة قاطعة محققة، ومن قال بالتخصيص

<sup>(</sup>١) حادثة التتر، تقدمت الإشارة إليها في هامش ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة في ( د ).

<sup>(</sup>٣) زيادة في ( د ).

<sup>(</sup>٤) لم أعرف قائله، ولا مصدره.

<sup>(</sup>٥) ساقط في (ج)، و( د ).

<sup>(</sup>٦) جمز: هو ضرب من السَّير، أسرع من العَنَق. الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، مادة ( جمز ). لسان العرب، لابن منظور، مادة ( جمز )، ٥/ ٣٢٣.

 <sup>(</sup>٧) لم أجد قوله هذا في " الاختيارات "، وإنّما وجدت كلامًا في معناه، في " مجموع فتاواه "
 ٥٣٠/٢٨.

<sup>\*</sup> وما قاله الشيخ، هو الحكم في كل من لحق بالكفار، والمحاربين للمسلمين، وأعانهم عليهم؛ فإنّه داخل في صريح قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُم مِّنكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمٌّ ﴾ [المائدة : ٥١].

<sup>(</sup>٨) زيادة في ( ب ).

<sup>(</sup>٩) ومن تلك النصوص ما يلي :

أً ـ ورد في وجوَّب الهجرةُ، قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّلْهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ <del>ــ</del>ــ

والتقييد لها، إنما يستدل بقضايا عينية خاصة، وأدلة جزئية لا عموم لها عند جماهير الأصوليين والنظار، بل هي في نفسها محتملة / للتخصيص والتقييد/(١)، ومن قال بالرخصة، لا ينازع في عموم الأدلة الموجبة للهجرة، المانعة من المجامعة والمساكنة، غاية ما عند الخصم، أن يقيس حكمًا على حكم، وفرعًا على فرع، وقضية على قضية. والمنازع له يتوقّف في صحة هذا القياس؛ لأنه معارض لدليل العموم والإطلاق.

وقد رأيت محمد بن علي الشوكاني (٢) جزم فيما كتبه على "المنتقى"، بردّ قول الماوردي (٦)، بجواز الإقامة بدار الشرك، وفضيلة ذلك لمن أظهر دينه، ورجا إسلام غيره. قال: وهذا القول معارض لعموم النص، فلا يسلم ولا يلتفت إليه (٤)، مع أن

كُنتُم قَالُوا كُنّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُوا أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةً فَنْهَاجِرُوا فِيها فَأُولَئِكَ مَأْوَنَهُمْ
 جَهَنَّم وَسَاءَت مَصِيرًا ﴾ [ النساء : ٩٧ ].

ب ـ وورد في النهي من الإقامة بدار الشرك، قوله صلى الله عليه وسلم " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ". سنن أبي داود، ١٠٥/٣. سنن الترمذي، ١٣٣/٤.

ج ـ وورد في وجوب التباعد عن مساكنتهم، ومجامعتهم، قوله صلى الله عليه وسلم " من جامع المشرك، وسكن معه، فإنه مثله ". سنن أبي داود، ٢٢٤/٣.

وقوله صلى الله عليه وسلم " لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم، فليس منا ". المستدرك للحاكم، ١٤١/٢. وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه

<sup>(</sup>١) في ( د ) تقديم وتأخير بين الكلمتين.

<sup>(</sup>٢) هو مُحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، أبو عبد الله، مفسر، محدث، فقيه، أصولي، صاحب "البدر الطالع"، و" إرشاد الفحول"، و" فتح القدير في التفسير"، وغيرها. (ت ١٢٥٠هـ). انظر ترجمته: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد بن علي ابن محمد الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ)، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ٢١٤/٢ ـ ٢١٥٠ معجم المؤلفين، ٢١٥/١٥. الأعلام، للزركلي، ٢٩٨٦.

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن الحسن بن علي بن الحسن التميمي البصري، أبو غالب الماوردي، إمام،
 محدث، صدوق، ولد سنة ( ٥٠١هـ )، حدّث عنه ابن الجوزي، وغيره (٣٥٢٥هـ).
 انظر ترجمته: سير الأعلام، ٩/١٩، شذرات الذهب، ٧٥/٤.

<sup>(</sup>٤) ونص ما قاله الشوكاني، قال بعد إيراده لقول الماوردي : " ولا يخفى ما في هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب، القاضية بتحريم الإقامة في دار الكفر ". نيل الأوطار شرح منتقى=

الذي كتبناه في هذه المسألة، موافق للمشهور عند المتأخرين، لم نخرج عنه كما تقدّم ذكره.

والقصد أن المسألة من أصلها فيها بحث قوي، ومجال للنظر، فإن بقي عليك إشكال فراجعني، وإياك والسكوت على ريبة. وقد رأيت بخط الوالد ـ قدّس الله روحه ما نصه :

مسألة بيع الكفار ما يستعينون به على المسلمين

شمر إلى طلب العلوم ذيولا وانهض لـذلك بكرة وأصيلا وصل السؤال وكن هديت مباحقًا فالعيب عندي أن تكون جهولا (١)

وأما مسألة المبايعة، فلم يسألني عنها أحد ولم يتقدّم لي فيها كلام، وقد بسط شيخ الإسلام / ابن تيمية (7) ـ رحمه الله تعالى -(7) الكلام على مبايعة أهل الذمة، ومَنَع من بيع ما يستعينون به على كفرهم وأعيادهم (3). وأما الكافر الحربي فلا مسألة بيع الكفار ما يستعينون به على المسلمين. يُكَكُّنُ مما يعينه على حرب أهل الإسلام، ولو بالميرة (3) ، والماء، ونحوه، والدواب، والرواحل، حتى قال بعضهم بتحريق ما لا يتمكّن المسلمون من نقله في حال الحرب، من أثاثهم وأمتعتهم، ومنعهم من الانتفاع به (7) ، فكيف / ببيعهم (7) وإعانتهم على أهل الإسلام ؟! فإن انضاف إلى ذلك ما

ت الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، طبعة الحلبي الأخيرة بمصر، ٣١/٨.

<sup>(</sup>١) لعل البيتين للشيخ عبد الرحمن بن حسن، والد المصنف.

<sup>(</sup>٢) زائد في ( د ).

<sup>(</sup>٣) ساقط في (ب)، و( ج )، و( د ) والمطبوع.

<sup>(</sup>٤) انظر كلام شيخ الإسلام في ذلك: اقتضاء الصراط المستقيم، ص ٢٢٧، ٢٢٩، ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) الميرة: الطعام يمتاره الإنسان، وفي التهذيب: جلب الطعام للبيع. يقال: مار عياله وأهله، يميرهم ميرًا. لسان العرب، ١٨٨/٥، مادة ( مور ).

<sup>(</sup>٦) انظر: المغني مع الشرح الكبير، ٩/١٠.٥.

<sup>(</sup>٧) في ( د )، والمطبوع: ( بيعهم )، بإسقاط الباء الأول.

هو الواقع من المسافرين في هذا الزمان مما تقدم ذكره، فالأمر أغلظ وأفحش (١)، وذلك/ فرد/(٢) من وراء الجمع.

وأكثر الناس يخفى عليه أن المرتدين من أهل تلك الديار التي استولى عليها الكافر الحربي، أغلظ كفرًا، وأعظم جرمًا بجميع ما تقدم من الأحكام، ولذلك تجد لهم عند القادمين إليهم من المباسطة، والمؤانسة، والإكرام، ما هو أعظم مما مرّت حكايته، من صنيعهم مع هذا الكافر الحربي، فأفهم ذلك. والله المسئول المرجو الإجابة، أن ينصر دينه، وكتابه، ورسوله، وعباده المؤمنين، وأن يظهر ادينه الأحرب. الدين كله، ولوكره المشركون.

وصلى الله على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، أمين.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) وهذا الكلام يقوله الشيخ عبد اللطيف في زمنه، فكيف لو أضفت إلى ذلك، ما يحدث في زمننا هذا ـ من بعض المسلمين ـ من السفر إليهم، لا لشيء سوى قصد السياحة والأغراض المحرمة ؟! والله المستعان.

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوع، وبه يحصل المعنى، وفي جميع النسخ: ( فرق ).

<sup>(</sup>٣) ساقط في ( د ).

# ﴿ الرُّسَالَةُ الرَّابِعَة ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه ـ رسالة إلى محمد بن على آل موسى، في مسألة السفر إلى بلاد المشركين، وقد ذكر له ـ أعنى محمد بن على ـ من جهة فتوى الإمام، وعلم الهداة الأعلام، الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فيمن في حكم المشركين من يسافر إلى بلاد المشركين. يسافر إلى بلد المشركين، فشرح ووضح ما أفتى به والده، فكشف القناع عن محاسن معانيها، وقطع ـ بالوجوه الساطعة الأسارير، الراسخة مبانيها ـ جميع ما يتعلق به كل مبطل، وأزاح بما أبداه، غبار كل مشكل. وهذا نصها:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم محمد بن علي آل موسى، سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وسبق إليك خط مع البداة (٢)، أشرت لك فيه إلى المسألة التي ذكرت لي من جهة فتوى الوالد الشيخ ـ قدَّس الله روحه، ونوّر ضريحه ـ فيمن يسافر إلى بلد المشركين. وفي هذه الأيام ورد علينا خط من ولد العجيري(٣)، ذكر فيه أنَّ لفظ الوالد في جوابه، قوله: " وأما السفر إلى بلدان المشركين للتجارة، فقد عمَّت به البلوى، وهو نقص في

نی حکم يسافر الى بلاد

<sup>(</sup>١) في ( ب ): جاءت هذه الرسالة متأخرة، في لوحة ١٤٩ ـ ١٥٣؛ أي بعد الرسالة ( ٦٢ ) حسب ترتيب (أ). وقد وردت أيضًا في " الدرر السنيّة "، ١٥٩/٧ ـ ١٦١.

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ: ( البداة ).

<sup>(</sup>٣) لم أعرفه. وجاء في "علماء نجد ": " وأسرة العجيري تقيم في حوطة بني تميم، وليسوا منهم '. انظر: علماء نجد خلال ستة قرون، ١٤/٢.

دين من فعله (١)؛ لكونه عرض نفسه للفتنة بمخالطة المشركين، فينبغي هجره وكراهته. وهذا هو الذي يفعله المسلمون معه، من غير

تعنيف ولا سبّ ولا ضرب، ويكفي في حقه إظهار الإنكار عليه، وإنكار فعله، ولولم يكن حاضرًا. والمعصية إذا وجدت أُنكرت على من فعلها، أو رضيها إذا اطلع عليها ". انتهى مانقله.

وهذه العبارة ـ بحمد الله ـ ليس فيها ما يتعلق به كل مبطل؛ لوجوه، منها:

أنّ الذي وقع في هذه الأعصار - وكلامنا بصدده - أمر يجلّ عن الوصف، وقد اشتمل مع السفر على منكرات عظيمة، منها: موالاة المشركين، وقد عرفتم ما فيها من النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية، وعرفتم أنّ مسمى الموالاة، يقع على شُعَب متفاوتة، منها ما يوجب الردّة وذهاب الإسلام بالكليّة، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. وعرفتم قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّفِذُوا عَدُوِى وَعَدُولًا وَلَا الله عليه وسلم (٢) أنّها نزلت فيمن كاتب المشركين بسرٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣)، وقد جُعل ذلك من الموالاة المحرمة، وإن اطمأنٌ قلبه بالإيمان.

وكذلك من رأى أن في ولايتهم مصلحة للناس أو للحضر، وهذا واقع مشاهد تعرفونه من حال أكثر هؤلاء الذين يسافرون إلى تلك البلاد، ورتبا نقل بعضهم من

<sup>(</sup>۱) إنّ هذا يكون نقصًا في الدين، بحسب المسافر إلى تلك البلدان، من حيث القوة أو الضعف في إيمانه؛ إذ قد سافر بعض الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ إلى بلدان المشركين للتجارة، ولم ينكر عليهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فمتى كان المسلم على ثقة، وقوة في إيمانه، قادرًا على إظهار دينه، ومصارحة الكفار بفساد ما هم عليه، فمثل هذا يجوز له السفر إليهم للتجارة، ولا يكون ذلك نقصًا في دينه. أما من كان دونه، فهذا الذي يخشى عليه الفتنة بمخالطتهم. انظر: رسالة حكم السفر إلى بلاد الشرك، لسليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ضمن " الجامع الفريد "، ط/٣، ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة: الآية (١).

<sup>(</sup>٣) وهو حاطب بن أبي بلتعة رضى الله عنه. انظر: أسباب النزول، للواحدي، ص ٤٢١.

المكاتبات إلى أهل الإسلام ما يستفرونهم به، ويدعونهم إلى طاعتهم، وصحبتهم، والانحياز إلى ولايتهم، فالذي يظهر هذه الفتوى، ويستدل بها على مثل هذه الحال، من أجهل الناس بمدارك الشر، ومقاصد أهل العلم، وهو كمن يستدل بتقبيل الصائم على أن الوطء لا يبطل صيامه.

وهذا من جنس ما حصل من هؤلاء الجهلة، في رسالة ابن عجلان (١)، وما فيها من الاستدلال على جواز خيانة الله ورسوله، وتخلية بلاد المسلمين، وتسليط أهل الشرك عليها، وأهل التعطيل والكفر بآيات الله، وغير ذلك من ظهور سلطانهم، وإبطال الشرع بالكليّة، بمسألة خلافية في جواز الاستعانة بمشرك ليس له دولة، ولا صولة، ولا دخل في الرّأي (٢)، مع أنها من المسائل المردودة على قائلها، كما بسط في غير موضع، وبالجملة، فإظهار مثل هذه الفتوى في هذه الأعصار، من الوسائل المفضية إلى أكبر محذور، وأعظم المفاسد والشرور، مع أنّ عبارة الشيخ، إذا تأملها المنصف، وجد فيها ما يرد على هؤلاء المبطلة.

وقول الشيخ: "عمّت به البلوى"، يبين أنّ الجواب في الجاري في وقته، مع ظهور الإسلام وعرّته، وإظهار دين من سافر إلى جهاتهم، وليس ذلك ما في السفر إليهم في هذه الأوقات؛ إذ هو مسالمة وإعراض عما وجب من فروض العين. وإذا هجم العدق، وصار الجهاد فرض عين، يحرم تركه، ولو للسفر المباح، فكيف بهذا السفر ؟!

<sup>(</sup>١) هو محمد بن إبراهيم بن عجلان المطرفي العنزي، ولد بالرياض، كان كفيف البصر وقت الفتنة بين أبناء فيصل بن تركي، وكان ممن أجاز لعبد الله الاستعانة بالجنود العثمانية مع ما هم عليه من مخالفة لخالص التوحيد . وألف في ذلك رسالة، فرد عليه الشيخ عبد اللطيف.علماء نجد خلال ستة قرون، ٧٧٩/٣.

<sup>(</sup>٢) مسألة الاستعانة بالمشرك في الغزو:

هذه مسألة خلافية، كما أشار إليها المصنف، وقد ذهب العلماء فيها مذهبين: الأول : ذهبت جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقًا، وتمسكوا بحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهو قوله صلى الله عليهه وسلم للرجل المشرك الذي أدركه ليتبعه إلى بدر: "... ارجع؛ فلن أستعين بمشرك ". والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ٢ / ٤٣٩/١؟ والترمذي في سننه، ٤٣٩/١٢ وابن ماجة في سننه، ١٤٢/٢ =

وأيضًا، فكلام الشيخ يحمل على ما ذكره الفقهاء، في أنّ عامة الناس ليس لهم أن يفتاتوا (١) على ولي الأمر في الحدود والتعزيرات، إلاّ بإذنه. وقد عرفتم حال أكثر الولاة في عدم الاهتمام بهذا الأصل، فالافتيات عليهم بالحبس، والضرب، ونحو

= قالوا : هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وما يعارضه لا يوازيه في الصحة والثبوت، فتعذّر ادعاء النسخ لهذا. انظر: بدائع الفوائد، ١٠٢/٣.

الثاني: ذهبت الشافعية وآخرون، إلى جواز الاستعانة بهم، ولكن بشروط هي :

ـ أنَّ يكون في المسلمين قلَّة، ودعت الحاجة إلى الاستعانة بهم.

أن يكون الكافر حسن الرأي في المسلمين، وممن يوثق به.

ـ ألاّ يكون له دخل في الرأي ولاّ مشورة .

ـ ألاّ يكون للمشرك صولة ولا دولة يخشى منها .

انظر: نيل الأوطار، ٢٥٤/٨. المغني مع الشرح الكبير، ١٠/ ٤٥٦.

وقد استدلّ هؤلاء على مذهبهم بالآتي :

أ. ما رواه ابن عباس رضى الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع. أخرجه البيهقي في الكبرى، ٥٣/٩؛ وأورده سعيد بن منصور في سننه برقم ( ٢٧٩٠).

ب - "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أميّة قبل إسلامه، فشهد حنينًا، والطائف، وهو كافر ". أخرجه الإمام مالك في " الموطإ "، ٢/٢٥ - ٤٤٥، النكاح، باب (نكاح المشرك إذا أسلسمت زوجته قسبله ). والحسديث أورده الذهبي في "سير الأعلام " ٢/٥٥. قالوا: إنّ حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ كان يوم بدر، وفي الحديثين كان استعانته صلى الله عليه وسلم بهؤلاء يوم حنين، فهو متأخر، ناسخ لحديث عائشة، فتعين المصير إليه.

وإلى هذا الرأي الثاني ذهب الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ. فقد قال ـ حين تحدّث عن فوائد صلح الحديبية ـ : " ... ومنها : أنّ الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأنّ عينه الحزاعي كان كافرًا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو، وأخذه أخبارهم ". زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط/٢٠) ١٤١٢ هـ ـ ١٩٩٢ م، ٣٠١/٣.

(١) الافتيات: من الفوت. وهو السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر. وافتات عليه في الأمر: حكم، وكل من أحدث دونك شيعًا، فقد افتات به. وافتات بأمره: أي مضى عليه، ولم يستشر أحدًا. لسان العرب، ٢٩/٢، مادة ( فوت ).

ذلك، مفسدة، تمنعها الشريعة ولا تقرها، و" درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح"(1)، فهذا يوجب، للشيخ وأمثاله، مراعاة المصلحة الشرعية، في الفتاوى الجزئيّة، لا سيّما في مخاطبة العامة. وقول الشيخ ـ لكونه عرض نفسه للفتنة بمخالطة المشركين ـ صريح في أنّ الكلام فيمن لم يفتتن بدينه. وقد عرفتم حال أكثر الناس في هذا الوقت، أقل الفتنة أن يستخفّ بدينه (٢)، وجمهورهم يظهر الموافقة بلسان الحال، أو لسان المقال، فهذا الضرب ليس داخلاً في كلام الشيخ، رحمه الله.

وقوله: "فينبغي هجره وكراهته"، فيه بيان ما يستطيعه كل أحدٍ، وأما ولاة الأمور ومن له سلطان أو قدرة، فعليه تغيير المنكر باليد، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبالقلب، وهذا نص الحديث النبوي(")، فلا يجوز العدول عنه، وإساءة الظنّ بأهل العلم، بل يحمل كلامهم على ما وافقه، والمصر المكابر لا ينتهي إلا إذا غُيِّر فعله

<sup>(</sup>۱) هذه قاعدة أصولية، معمول بها في الشرع الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، (۱۱هه)،دار الكتب العلمية، بيروت،ط/۱، ۱۶۰۳هـ، دار ص ۱۸۰ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة، لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، طبعة عام ۱۶۰۰هـ هـ - ۱۹۸۰م، ص ۹۰. شرح القواعد الفقهية، لأحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت ۱۳۵۷هـ)، ط/۲، دار القلم، ۱۶۰۹هـ ص ۲۰۰۰.

<sup>(</sup>٢) وقد ذكر الله ـ سبحانه وتعالى ـ في كتابه، أمثال هؤلاء الناس الذين لا يثبتون عند أدنى فتنة تعترضهم؛ قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَبُرُ الْمَانَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ خَبُرُ الْمَانَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فَيْنَةُ الْقَلْبَ عَلَى وَجْهِهِ عَنِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ ذَالِكَ هُو الْمُسْرَانُ الْمُرِينُ فَي أَصَابَتُهُ فِي اللَّهُ عَلَى عَبادة الله على حرف: "وحقيقته أنه على ضعف في عبادته الله على حرف: "وحقيقته أنه على ضعف في عبادته، لضعف القائم على حرف مضطرب فيه ". الجامع لأحكام القرآن، ١٣/١٢. فهذا الذي يصل إلى درجة الاستخفاف بدينه، لا شك في كونه ضعيفًا في عبادته ويقينه، وإن لم يوصله ذلك إلى درجة الكفر بالله تعالى.

<sup>(</sup>٣) هنا أورد الشيخ ـ رحمه الله ـ الحديث بالمعنى. أما نصه فهو عند مسلم، من حديث أبي سعيد رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ". صحيح مسلم بشرح النووي، ٣٨١/٢، الإيمان، باب (كون النهي عن المنكر من الإيمان)

بالأدب والحبس، وهو داخل في عموم الحديث.

وقد شاهدنا من الوالد ـ رحمه الله ـ تعنيف هذا الجنس وذمّهم، وذكر حكم الله ورسوله في تحريم مخالطة المشركين، مع عدم التمكن من إظهار الدين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنّ التعزيرات تفعل بحسب المصلحة، وليس لها حدّ محدود، بل بحسب ما يزيل المفسدة، ويوجب المصلحة، وذكر قتل شارب الخمر في رابعة، وأنه من هذا الباب، وأشار إلى ذلك في اختياراته (۱) وكذلك غيره من المحققين، ذكروا أنّ

= وأخرجه أصحاب السنن: سنن أبي داود، ٢٧٧/١ ـ ٢٧٨، الصلاة، باب ( الخطبة يوم العيد). سنن الترمذي، ٤٠٨/٤، الفتن، باب ( ما جاء في تغيير المنكر ). سنن النسائي، ١١١/٨ ـ ٢١٢، الإيمان، باب ( تفاضل أهل الإيمان ). سنن ابن ماجة، ٣٨٢/٢، الفتن، باب ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ).

(۱) انظر:الاختيارات الفقهية من فتأوى ابن تيمية، ص ۲۹۹ ـ.۳۰٠مجموع الفتاوى،٣٣٦/٢٨. \* مسألة قتل شارب الحمر في الرابعة:

هذه المسألة مختلف فيها عند العلماء على قولين:

القول الأول: وهو لبعض العلماء، منهم بعض أهل الظاهر، والحسن البصري، قالوا بأنّ من شرب الحمر في الرابعة يقتل. المحلى لابن حزم ٤٢٦/١٣. واستندوا في ذلك على ما رواه معاوية رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ". سنن أبي داود، ١٦٣/٤ - ١٦٤، الحدود، باب ( إذا تتابع في شرب الخمر، سنن الترمذي، ٣٩/٤، الحدود، باب ( ما جاء في: " من شرب الخمر فاجلدوه . "). سنن النسائي، ٣٩/٤، الأشربة. سنن ابن ماجة، ١٩٩٨، الحدود، باب ( من شرب الخمر مرارًا). فالحديث صريح في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر في الرابعة.

القول الثاني: ذهب جمهور العلماء ـ منهم الأئمة الأربعة ـ إلى أنّه لا يُقتل، ويكتفى فيه بالحد المحلى لابن حزم، ٤١٩/١٣. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري (٣٣٥هه)، نشر المكتبة السلفيّة، بالمدينة المنورة، ط٧، ١٣٨٥هـ، ٢٤/٤ واستدلوا على ذلك بالآتي : ما أحرجه أبوداود والترمذي، من حديث الزهري، عن قبيصة، أنّ النبي صلى الله عليه السلام قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد قاتبلوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه " فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل. سنن أبي داود، ٢٢٥٠ ـ ٢٢٦، الحدود، باب (إذا تتابع في = به فجلده، ورفع القتل. سنن أبي داود، ٢٢٥٠ ـ ٢٢٦، الحدود، باب (إذا تتابع في =

= شرب الحمر ). سنن الترمذي، ٤٠/٤.

قال الترمذي بعد إيراده لهذا الحديث: " والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك، في القديم والحديث ".

قال الجمهور: أحاديث القتل منسوخة بحديث: "لا يحل دم امريء مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأنّي رسول الله، إلاّ بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ". صحيح البخاري مع الفتح، ٢٢،٩ الديات، باب (قول الله تعالى: ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ . إلخ ). صحيح مسلم بشرح النووي، ٢١/١١، القسامة، باب (ما يباح به دم امريء مسلم .. إلخ). سنن النسائي، ٧/ ٩٠، تحريم الدم، باب ( ذكر ما يحل به دم المسلم ). سنن ابن ماجة، الحدود، باب ( لا يحل دم.. إلخ ). وانظر: المحلى لابن حزم، به دم المسلم ). سنن ابن ماجة، الحدود، باب ( لا يحل دم.. إلخ ). وانظر: المحلى لابن حزم،

فالحديث خص حلّ الدم في هؤلاء الثلاثة، ولم يذكر فيهم شارب الحمر.

قال شارح " تحفة الأحوذي " - بعد نقله لحديث أبي صالح عن معاوية، في القتل، الذي استدل به أصحاب القول الأول - قال : " وإنّما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد " تحفة الأحوذي، ٧٢٣/٤. قال الترمذي: " إن حديث القتل غير معمول به عند أهل العلم ". تحفة الأحوذي، ٧٢٤/٤. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " والقتل عند أكثر العلماء منسوخ ". مجموع الفتاوى، ٣٣٦/٢٨.

الإجماع: استدلوا بإجماع العلماء على أن السكران في المرة الرابعة، لا يجب عليه القتل. نقل هذا الإجماع، الإمام ابن المنذر (ت٣١٨هـ) في كتابه: الإجماع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/١، ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥م، ص٧١.

قال النووي: "وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها، وإن تكرر ذلك منه. هكذا حكى الإجماع فيه الترمذي وخلائق. وحكى القاضي عياض ـ رحمه الله ـ عن طائفة شاذة، أنهم قالوا: " يقتل بعد جلده أربع مرات؛ للحديث الوارد في ذلك ". وهذا القول باطل، مخالف لإجماع الصحابة، فمن بعدهم، على أنه لا يقتل، وإن تكرر منه أكثر من أربع مرات. وهذا الحديث منسوخ. قال جماعة : " دل الإجماع على نسخه ". شرح صحيح مسلم، للنووي، ٢٢٨/١١.

وهذا القول الثاني، هو الراجح؛ لقوة استدلال الجمهور، وثبوت الإجماع على عدم القتل في الرابعة، ونسخ ذلك. وعليه فالشارب في الرابعة لا يقتل حدًا.

غير أنّ العلماء قد أجازوا للإمام قتله تعزيرًا، فيما لو رأى في ذلك مصلحة راجحة؛ وذلك لعدم وجود تقدير في التعزير على الكبائر.

التعزير على الكبائر والمحرمات غير مقدّر، بل هو بحسب المصلحة (١). وهذه قواعد كليّة، تدخل فيها تلك القضيّة الجزئيّة.

وقول الشيخ: " والمعصية إذا وجدت أنكرت على من فعلها أو رضيها " اليس/٢) فيه أنّ الإنكار بمجرّد القول، بل هو بحسب المراتب الثلاث المذكورة في الحديث، وإلا لحالف نص الحديث / (")، بل يتعين حمل كلام الشيخ عليه لموافقة الحديث، لا على ما خالفه، وأسقط من الإنكار ركنه الأعظم، ومن شم رائحة العلم، لم يعرض هذه الفتوى لأهل هذه القبائح الشنيعة، ويجعلها وسيلة إلى مخالفة واجبات الشريعة، ومثل هذا الذي أظهر هذه الفتوى، يجعله بعض المنتسبين، منفاخًا ينفخ به ما يستتر من إظهاره وإشاعته. والواجب على مثلك النظر في أصول الشريعة، ومعرفة مقادير المصالح والمفاسد. وتأمل قول ه تعالى: ﴿وَلَوَلَا أَن تُبَنّلُك لَقَد كِدتَ تَرَكُنُ الدواة، وبري القام في الركون (٥)؛ وذلك لأنّ ذنب الشرك أعظم ذنب عصي الله الدواة، وبري القلم في الركون (٥)؛ وذلك لأنّ ذنب الشرك أعظم ذنب عصي الله به اختلاف / رتبه / (")، فكيف إذا انضاف إليه ما هو أفحش منه، من الاستهزاء بآيات الله، وعزل أحكامه وأوامره، وتسمية ما ضاده وخالفه بالعدالة، والله

<sup>=</sup> انظر: الفقه الإسلامي وأدلّته، للدكتور أحمد الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط/٣، ٩٠٤ هـ. ١٤٠هـ. ١٩٨٩ م، ٢٠١/٦.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير، لابن الهمام، ٢١٢/٥. حاشية رد المختار، ٢٠/٤. المغني مع الشرح الكبير، ٢٠/١٠. الفروق للقرافي، ١٧٧/٤.

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : ( ليست). .

<sup>(</sup>٣) في ( د ) : (ولا مخالف لنص الحديث ).

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: الآية (٧٤).

<sup>(</sup>٥) لم أجد من أدخل ذلك في الركون، مما اطلعت عليه من كتب المفسرين.

 <sup>(</sup>٦) ومن أجل عظمته، كان الذنب الوحيد الذي لا يغفر الله لصاحبه، إن لم يتب منه؛ قال تعالى:
 ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآيُـ ﴿ [ النساء : ٤٨ ].
 (٧) في ( د ) : ( رتبته ).

يعلم، ورسوله، والمؤمنون، أنها الكفر، والجهل، والضلالة ؟! ومن له أدنى أنفة، وفي قلبه نصيب من الحياة، يغار لله، ورسله، وكتابه، ودينه، ويشتد إنكاره، وبراءته في كل محفل وكل مجلس، وهذا من الجهاد، الذي لا يحصل جهاد العدو إلا به، فاغتنم إظهار دين الله والمذاكرة به، وذم ما خالفه، والبراءة منه ومن أهله. وتأمّل الوسائل المفضية إلى هذه المفسدة الكبرى، وتأمّل نصوص الشارع في قطع الوسائل والذرائع (١).

وأكثر الناس ولو تبرأ من هذا ومن أهله فهو جند لمن تولاًهم، وأنس بهم، وأقام بحماهم، والله المستعان.

وهذا الخط اقرأه على من تحبّ من إخوانك. وبلّغ سلامي والدك، وخواص الإخوان، والسلام.

\* \* \* \*

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّمِيّ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا الْفَخَذُوهُمْ أَوَلِيَاةً وَلَكِنّ كَالَيْنَ كَالُّوا بَعْلَى: ﴿ وَلَا تَرَكُنُواْ إِلَى الَّذِينَ وَلَا تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَرَكُنُواْ إِلَى الَّذِينَ طَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّادُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيّـاءَ ثُمّ لَا نُصَرُونَ ﴾ وقد د . ١٧٠٠ مَن الله مِنْ أَوْلِيّـاءَ ثُمّ لَا نُصَرُونَ ﴾ وقد د . ١٨٠٠ من الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُولِيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

وقوله تعالى: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانَوْ عَشِيرَتُهُمْ ﴾ [ المجادلة : ٢٢ ] . وَلَوْ كَانُوْمِ ذَكُ مِن الآيات. وقد تقدّم ذكر بعض الأحاديث في هذا الشأن، ص ٢٤١ . وكلها تأمر المؤمن بمجانبة الكفار، وقطع الروابط بينه وبينهم، وعدم اتخاذهم أولياء، إذ إنّهم . مهما كانوا . لا يرضون منه أقل من أن يروه قد ارتد عن دينه. ولا مفسدة أكبر من ذلك، فسد جميع الوسائل الموصلة إليه.

<sup>(</sup>۱) والنصوص التي تأمر بقطع الروابط والوسائل بين المؤمنين وغيرهم، كثيرة جدًا؛ منها: قوله تعالى: ﴿لاَ يَتَغِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْكَوْمِنِينَ وَعَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهُ فَيْنِينَ أَوْلِيكَا مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِن اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاّ أَن تَكَفّوا مِنْهُمْ تُقَنّهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]. وقوله تعالى: ﴿تَكَرَىٰ كَثِيمُا مِن كَنْهُمْ مَن مَنْهُمْ مَن اللّهِ عَلَيْهِمْ وَفِي اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي اللّهُ عَلَيْهِمْ مَن اللّهُ عَلَيْهِمْ أَن سَخِطُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَن سَخِطُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي اللّهُ عَلَيْهُمْ أَن سَخِطُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَن سَخِطُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَفِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَن سَخِطُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَفِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# ﴿ الرِّسَالَةُ الْحَامِسَةُ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا - قدّس الله روحه، ونوّر ضريحه - رسالة في وجوب الهجرة، وتحريم الإقامة بين أظهر المشركين. وسبب ذلك، أنّ حسن بن عبد الله بن الشيخ، لما كتب إلى عبد الرحمن الوهيبي (٢) يناصحه عن الإقامة بين أظهر المشركين، وبين له وجوب الهجرة بالدلائل والبراهين، /كتب/(٣) إليه، واحتج بما ستقف عليه (٤)، وهذا /نصها/ (٥).

## بِسْمِ اللهِ الرَّعْنِ النِحِيدِ

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى ابن الأخ حسن بن عبد الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: يُذكر لي ما كُتَبَ إليك عبد الرحمن الوهيبي، من الشبهة، لمَّا ذكرتَ له قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَئِكَةُ ظَالِينَ أَنفُسِهِم (٢)، ونصحته عن الإقامة بين أظهر العساكر التركية. وأنه احتج عليك بأنّ الآية فيمن قاتل المسلمين، وقال: ظلم النفس بالإقامة في دار الشرك وترك الهجرة "تجعلون إخوانكم مثل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؟ "

وهذا جهلٌ منه بمعنى الآية وصريحها، ومخالفة لإجماع المسلمين، وما يحتجّون به

 <sup>(</sup>١) في ( ب ): جاءت هذه الرسالة متأخرة، في لوحة ٣٥ ـ ٣٨. وهي بعد الرسالة ( ١١ )
 حسب ترتيب ( أ ). وقد وردت هذه الرسالة في " الدرر السنيّة "، ١٦٢/٧ ـ ١٦٤.
 (٢) تقدّم ضمن تلاميذ الشيخ ص ( ٩٤ ).

<sup>(</sup>٣) فمی ( ب )، و( د ): ( نکتب ).

<sup>(</sup>٤) هنا زيادة جملة في المطبوع، بعد قوله: "ستقف عليه " وهي: "ضمن جواب الشيخ ـ رحمه الله ـ ".

<sup>(</sup>٥) في ( ب ): ( نص الرسالة ). وفي المطبوع: ( نص رسالة الشيخ ).

<sup>(</sup>٦) سُورة النساء: الآية ( ٩٧ ).

على تحريم الإقامة بين أظهر المشركين، مع العجز عن القدرة على الإنكار والتغيير (١)؛ قال ابن كثير: "هذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين، وهو قادر على الهجرة، وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، / مرتكب (٢) حرامًا بالإجماع، وبنص هذه الآية، حيث يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي الْهِجماع، وبنص هذه الآية، حيث يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي الْهُجماع، وبنص هذه الآية، حيث يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي اللهجرة: ﴿ قَالُوا فِيمَ كُنْمُ ﴾ أي لم اكتم الله المنا وتركتم الهجرة: ﴿ قَالُوا كُنّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي لا نقدرعلى الحروج من البلد /(٤) ولا اللهجرة: ﴿ قَالُوا أَلَمُ تَكُنّ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَا حِرُوا فِيهًا فَأَوْلَتُهِكَ مَأْوَنَهُم جَهَا الله وسامة عليه وسلم على الله عليه وسلم : " من جامع المشرك، وسكن معه، فإنه مثله " (٧).

قلت (^): فانظر حكاية الإجماع على تحريم ذلك، وانظر تقريره معنى الآية، / وتعليق / (٩) ما فيها من الأحكام والوعيد على مجرد الإقامة بين أظهر المشركين، وأنّ هذه الآية نص في ذلك، وانظر خطاب الملائكة لهذا الصنف، وأنه على المكث والإقامة بدار الكفر، وانظر ما أجابتهم الملائكة عن قولهم: لا نقدر على الخروج، وكل ذلك ليس فيه ذكر للقتل (١٠).

<sup>(</sup>١) تقدمت هذه المسألة، أعني ( الإقامة بين أظهر المشركين )في ص٢١٠ ـ ٢١٢. ٢٢٠. ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) في ( د ): ( مرتكبًا ) .

<sup>(</sup>٣) في تفسير ابن كثير: ( مكثتم ).

<sup>(</sup>٤) ساقط في جميع النسخ، مثبت عند ابن كثير في نصه.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: الآية ( ٩٧ ).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير، ١/٥٥٥.

 <sup>(</sup>۷) تقدم تخریجه فی ص ۲۳٤.

<sup>(</sup>٨) الكلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ( المصنف ).

<sup>(</sup>٩) في (د): (وتعليقه و) ما فيها.

<sup>(</sup>١٠) هذا رد على ما ذكره عبد الرحمن الوهيبي، أن الآية فيمن قاتل المسلمين.

فتأمل هذا يطلعك على بطلان هذه الشبهة، وجهل مبديها. وتأمل حديث سمرة وما فيه من تعليق هذا الحكم بنفس المجامعة والسكني، واعرف معنى كونه مثله.

وكذلك ما روى ابن جرير، عن عكرمة قال: "كان أناس من أهل مكة قد أسلموا، فمن مات منهم بها هلك، قال تعالى: ﴿ فَأُولَكِيكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآةَتُ مَصِيرًا إِلَّا فَمَن مات منهم بها هلك، قال تعالى: ﴿ فَأُولَكِيكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآةَتُ مَصِيرًا إِلَّا فَمَن مات منهم بها هلك، قال تعالى: ﴿ فَأُولَكِيكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآةَتُ مَصِيرًا إِلَّا اللهُ مُنْتَضَعَفِينَ ﴾ (١) (٢).

وروي عن ابن عباس في الآية: هم قوم تخلفوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا أن يخرجوا معه، فمن مات منهم قبل أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ضربت الملائكة وجهه ودبره (٥) وأظن هذا الجاهل رأى ما رُوي عن عكرمة، عن ابن عباس، أنّ قومًا من أهل مكّة أسلموا، فاستخفوا بالإسلام، وأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، وأصيب بعضهم، وقتل بعض، فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين، وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلمَلَيْكَةُ طَالِيحَ آنفُسِهِم ﴾ (٦) الآية (٧). فهذا القول ونحوه مما فيه مِنْ ذكر مَنْ أخرِج مع ظالِيحَ آنفُسِهِم ﴾ (٦) الآية (٧).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ( ٩٧، ٩٨ ).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان للطبري، ٢٣٣/٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٤) جامع البيان للطبرى، ٢٣٤/٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: الآية ( ٩٧ ).

<sup>(</sup>V) جامع البيان للطبري، ٥/٢٣٤.

المشركين يوم بدر، لا يدل على أنّ الآية خاصة بهم، بل يدلّ على أنها متناولة للعموم اللفظي، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(١).

وكذلك من قال من السلف أن هذه الآية نزلت في أناس من المنافقين، تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخرجوا مع المشركين (٢)، فمرادهم أنّ هذه الآية تتناولهم بعمومها، ولم يريدوا أنّ هذا ـ أعني النفاق أو القتال مع المشركين ـ الذي هو أنيط به الحكم، ورتّب عليه الوعيد؛ فإنّهم أجلٌ وأعلم من أن يفهموا ذلك. والسلف يعبّرون بالنوع ويريدون الجنس العام (٣)، ومن لم يمارس العلوم، ولم يتخرّج على حملة العلم وأهل الفقه عن الله، وتخبّط في العلوم برأيه، فلا عجب من خفاء هذه المباحث عليه، وعدم الاهتداء لتلك المسالك، التي لا يعرفها إلا من مارس الصناعة، وعرف ما في تلك البضاعة.

وهذا الرجل(٤) من أجهل الناس بالضروريات، فكيف بغيرها من حقائق العلم

<sup>(</sup>۱) مذكرة أصول الفقه، لمحمد الأمين الشنقيطي، طبعة الجامعة الإسلامية، بالمدينة المنورة، ص ٢٠٩. تخريج الأصول على الفروع، لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني (ت٢٥٦هـ)، تحقيق د. محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة، ط/٥، ١٤٠٤ هـ ١٤٠٤م، ص ٣٦١. شرح مختصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي الطوفي (ت ٢١٧هـ)، تحقيق: عبد الله ابن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة، ط/١، ١٤٠٨ هـ، ١٤٠٢م. روضة الناظر وجنّة المناظر، لابن قدامة المقدسي، مكتبة المعارف، الرياض، ط/٢، ١٤٠٤هـ، ومعها شرحها "نزهة الخاطر"، ٢١/٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان للطبري، ٢٣٦/٥.

<sup>(</sup>٣) المعنى أنّ الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي آنفُسِمِمٌ ﴾ وإن كان سببها في نوع الأشخاص الذين خرجوا مع المشركين في بدر، غيرانها لا تخصّهم، فلفظها العام يشمل جميع الأجناس؛ كالمنافقين الذين تخلّفوا نفاقًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك تتناول المقيمين مع المشركين، الساكنين معهم من غير قدرة على إقامة الدين، فهؤلاء الذين حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مثلهم.

ومسألة الإقامة ببلَّد المشركين قد تقدّمت في ص١٢٠ - ٢١٢، ٢٢٠ ـ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) يريد عبد الرحمن الوهيبي.

ودقائقه! وليتهم ـ أعني هو وأمثاله ـ اقتصروا على مجرّد الإقامة، ولم يصدر عنهم ما اشتهر وذاع من الموالاة الصريحة، وإيثار الحياة الدنيا على محبّة الله ورسوله، (۱) وما أمّر به وأوجبه من توحيده، والبراءة ممن أعرض عنه، وعدل به غيره، وسوّى به سواه وتأمل كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ على هذه الآية، فإنّه أفاد وأجاد (۲). وتأمّل ما ذكره الفقهاء في حكم الهجرة، واستدلالهم بهذه الآية، على تحريم الإقامة بين ظهراني المشركين، لمن عجز عن إظهار دينه (۳)، فكيف بمن أظهر لهم الموافقة على بعض أمرهم، وعلى أنّهم مسلمون من أهل القبلة المحمّديّة ؟!

وصاحب هذا القول الذي شبه عليكم، ينزل درجة درجة، أول ذلك شراؤه المراتب الشرعية، والأوقاف التي على أهل العلم، حتى صرفت له من غير استحقاق ولا أهلية؛ ثم لما جاءت هذه الفتنة، صار يتزيّن عند المسلمين ـ بحمد الله ـ على عدم حصوره بتلك البلد، ثم جمز ولحق بأهلها، ونقض غزله، وأكذب نفسه، ثم ظهر لهم في مظهر الصديق الودود، وبالغ في الكرامة، والوليمة، والتحف، والهدايا، والمجالسة،

 <sup>(</sup>١) ولا شك أن هـذا من أسوء ما يصل إليه المرء من في دينه، إذ إنّ الوعيد على هذا الحال شديد.
 فقد قال تعالى: ﴿ قَامًا مَن طَهَلَ وَءَاثَرَ ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنَيَا ۚ فَإِنَّ ٱلْمَاوِئ هِى ٱلْمَاوَئ وَأَمَا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِـ
 وَنَهَى ٱلنَّقَسَ عَنِ ٱلْهَوَئِي فَإِنَّ ٱلْمَانَة هِى ٱلْمَاوَئ ﴾ [ النازعات: ٣٧ -٤١].

<sup>(</sup>۲) انظر كلامه في رسالته: شرح ستة مواضع من السيرة، ضمن "الجامع الفريد"، ص ٢٥٠ - ١٥٠ فقد قال - رحمه الله -: "إنّ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر- من غير شك في الدين، وتزيين دين المشركين - ولكن محبّة للأهل والمال والوطن، فلما خرجوا إلى بدر، خرجوا مع المشركين كارهين، وقتل بعضهم بالرمي، والرامي لا يعرفه، فلمّا سمع الصحابة أنّ من القتلي فلانًا وفلانًا، شقّ عليهم، وقالوا: قتلنا إخواننا، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَالَّوْلَ اللّهُ عَنُولًا ﴾ [النساء: ٩٧ - ٩٩]. فمن تأمّل قصّتهم، وتأمّل قول الصحابة: قتلنا إخواننا، علم أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين، أوكلام في تزيين دين المسركين، لم يقولوا: قتلنا إخواننا، فإنّ الله تعالى قد بين لهم - وهم قبل الهجرة - أنّ ذلك المشركين، لم يقولوا: قتلنا إخواننا، فإنّ الله تعالى قد بين لهم - وهم قبل الهجرة - أنّ ذلك كفر بعد الإيمان، بقوله تعالى: ﴿ مَن صَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعّدِ إِيمَانِهِ وَ إِلّا مَنْ أُكَرِهُ وَقَلْبُمُ

<sup>(</sup>٣) المسألة تقدّمت في ص ٢١٠ ـ ٢٢٣.

والتردّد، وشغفًا بالجاه والرئاسة، ولو في زمرة من حاد الله ورسوله.

وأمّا ما نقل عنه من التحريض على أهل الإسلام، فهو ـ إن صحّ ـ أقبح من هذا كلّه وأشنع، وحسابه على الله الذي تنكشف عنده السرائر، وتظهر فيه (١) مخبآت الصدور والضمائر.

وروى السدي (٢) قال: لما أُسر العباس، وعقيل، ونوفل، قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: " أفد نفسك وابن أخيك "، قال يا رسول الله، ألم نصل (٢) قبلتك، ونشهد شهادتك ؟ قال: " يا عباس، إنّكم خاصمتم فخصمتم، ثم تلا عليه هذه الآية: ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُوا فِيهاً ﴾ (٤)(٥).

فتأمّل هذه القصّة، وما فيها من التصريح بأن الخصومة في الهجرة، وأنّ من ادعى الإسلام والتوحيد، وهو مقيم بين ظهراني أهل الشرك بالله، والكفر بآياته، فهو مخصوم محجوج، وهذا يعرفه طلبة العلم والممارسون.

وتأمّل قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِّلُوكُمُّ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ (٢)، كيف حكم على أنّ مَـن أطاع أولياء الشيطان في تحليل ما حرّم الله/ أنه مشرك (٧) / (٨)،

<sup>(</sup>١) ساقط في ( ب )، والمطبوع.

<sup>(</sup>٢) هو اسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أبو محمد، الإمام المفسر، الحجازي ثم الكوفي، الأعور السدّي، حدّث عن أنس بن مالك، وابن عباس، وغيرهما، ( ٣٠٨/١هـ ). انظر: سير الأعلام، ٢٦٤/٥. تهذيب التهذيب، ٣٠٨/١.النجوم الزاهرة، ٣٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) في ( د ): ( نصلَى ).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية ( ٩٧ ).

<sup>(</sup>٥) انظر قول السدي: جامع البيان للطبري، ٢٣٥/٥؛ الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين السيوطي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: الآية ( ١٢١ ).

<sup>(</sup>٧) ساقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٨) قال الطبري في تفسير الآية: " إنّ الله أخبر أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم؛ ليجادلوا=

وأكّد ذلك بإنّ المؤكّدة (١)، وأنّ ذلك صادر عن وحي الشيطان! فاحذر هذا الضرب من الناس، وليكن لك نهمة في طلب العلم من أصوله / ومظانه/(٢)، والله تعالى أسأل أن يمنّ علينا وعليكم بالهداية إلى سبيله، ومعرفة دينه بدليله. وصلى الله على نبينا محمد، / وعلى آله وصحبه، /(٣) وسلّم تسليمًا كثيرًا.

المؤمنين في تحريمهم أكل الميتة. وروي عن عكرمة قوله: "إنّ مشركي قريش كاتبوا فارس على الروم، وكاتبتهم فارس، وكتبت فارس إلى مشركي قريش: إنّ محمدًا وأصحابه يزعمون أنّهم يتبعون أمر الله، فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكله محمد وأصحابه، ويزعمون للميتة، وأما ما ذبحوا هم يأكلون. وكتب بذلك المشركون إلى أصحاب محمد ( عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ )، فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء، فنزلت ﴿وَإِنَّامُ لَفِسُقُّ وَإِنَّامُ لَفِسُقُّ وَإِنَّامُ لَفِسُقُّ وَإِنَّامُ لَفِسُقُّ وَإِنَّامُ لَفِسُقُّ وَإِنَّامُ لَوْسَقُّ الْمَالِينَ لَيُوحُونَ ﴾ الآية .

جامع البيان، للطبري ١٦/٧. وانظر: فتح القدير، للشوكاني، ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>١) بل وزاد تأكيد ذلك بالام أيضًا.

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): ( ومضانه ).

<sup>(</sup>٣) بياض في ( ب ).

# ﴿ الرِّسَالَةُ السَّادِسَةُ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ قدّس الله روحه، ونوّر ضريحه ـ رسالة إلى الشيخ حمد بن عبد العزيز (٢). وقد كان كتب له ـ أعني الشيخ حمد ـ رسالة ذكر له فيها أنّ الغربة اشتدّت، وأنّه قد أنكر عليه الفتوى بحل ما أخذ في درب العقير (٣) مع العسكر والزوار. فأجابه بما نصه:

## ينسب ألَّهِ النَّكْنِ النَّحَدِيدِ

فضل الفربة

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم حمد بن عبد العزيز، سلمه الله تعالى، وهداه، وألهمه رشده وتقواه، آمين. فضل الغربة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وإن أتى الدهر بمُرِّ القضاء. والخط وصل، وصلك الله بحبله المتين، ونظمك في سلك أنصار الملّة والدين. وقد عرفت أنّ الله ليس كمثله شيء في أفعاله وقضائه، كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته وصفاته (٤).

<sup>(</sup>١) هذه الرسالة ساقطة في ( ب ). وقد وردت في: الدرر السنيّة، ٧/ ١٦٤ ـ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) تقدّمت ترجمته ضمن تلاميذ الشيخ، ص ٩٢، فهو التلميذ ( ٢٧ ).

<sup>(</sup>٣) درب العقير: هو جهة ساحلية في سنجق الحسا. وفيه ميناء العقير، ويمتدّ على البحر. انظر:دليل الخليج، القسم الجغرافي، تأليف ج . ج لوريمر، ترجمة المكتب الثقافي، لحاكم قطر، دار العربية للطباعة والنشر، بيروت، ١٣٩٠ هـ /١٩٧٠م، ٢٥٨٢/٥.

<sup>(</sup>٤) هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، والذي اتفق عليه السلف الصالح، أنّ الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. وهو الذي يدل عليه قوله تبارك وتعالى:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنَى اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [ الشورى: ١١ ]. شرح عقيدة الطحاوية: ص ٣٩.

وهذه الحوادث العظام التي هدمت أركان الإسلام، لله فيها سِرُّ وحكمة بالغة، يطلع من شاء من عباده على عنوان وأنموذج من سرِّ القدر والقضاء، وأكثر الناس في خفارة (١) جهله، وكثافة طبعه، كالبعير الذي يعقله أهله، ثم يطلقونه، لا يدري فيم عُقل؟ ولا فيم أطلق؟

وتذكر أنّ الغربة (٢) اشتدّت، والأمر كما وصفت، وأعظم مما إليه أشرت، ولكن لك على بال ما ورد في فضل الغرباء ووصفهم (٣). فاغتنم نصرة الإسلام،

- (١) الخفارة: تطلق على الحماية والوفاء، وتطلق على الغدر والحيانة، والمراد هنا الثاني. لسان العرب، ٢٥٣/٤، مادة ( خفر ).
- (٢) يشير هنا إلى غربة الدين الإسلامي، التي تزداد يومًا بعد يوم إلى قيام الساعة، وهي ما أشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بقوله: "إنّ الإسلام بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، وهو يأزر بين المسجدين كما تأزر الحيّة في حجرها ". صحيح مسلم بشرح النووي، ٢/٦٣٥، الإيمان، باب (بيان أنّ الإسلام بدأ غريبًا . إلخ). سنن الترمذي، ١٨/٥، الإيمان، باب (ما جاء أنّ الإسلام بدأ غريبًا).

(٣) فضل الغرباء: ورد في فضل الغرباء ووصفهم، أحاديث عدّة، منها:

أ. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ غريبًا، فطوبى للغرباء ". صحيح مسلم بشرح النووي، ٣٦/٢. سنن ابن ماجة، ٢/ ٣٧٦، الفتن، باب ( بدأ الإسلام غريبًا ).

وقد ذكر الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في معنى قوله: "طوبى للغرباء"، عدّة أقوال؛ قال: عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنّ معناه: فرح، وقرة عين؛ وقال عكرمة: نعم ما لهم؛ وقال الضحاك: غبطة لهم؛ وقال قتادة: حسنى لهم، وعنه: أصابوا خيرًا؛ وقال إبراهيم: خير لهم وكرامة؛ وقال ابن عجلان: دوام الخير؛ وقيل الجنة؛ وقيل شجرة في الجنة. قال: وكلّ هذه الأقوال محتملة. شرح صحيح مسلم، للنووي، ٥٣٤/٢ ـ ٥٣٥].

وقال ابن الأثير ـ رحمه الله ـ: "طويى: اسم الجنّة، وقيل: شجرة فيها ". النهاية لابن الأثير، ١٨٤١/٣.

ب ـ أخرج الترمذي في سننه ـ في صفة الغرباء ـ عن طريق كُثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه: "... إنّ الدين بدأ غريبًا، ويرجع غريبًا، فطوبي للغرباء، الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي ". قال الترمذي: هــذا حــديث حـسن، صـحيح.سنن التــرمذي، ٥٩/ ١ ـ ٢٠. قال ابن الأثير ـ رحمه الله ـ في معنى الحديث: "أي أنه كان في أول أمره، كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده؛ لقلة المسلمين يومئذ، وسيعود غريبًا كما كان: أي

وكذلك ما ذكرت عن الذي أنكر عليكم الفتوى بحلّ ما أخذ في درب العقير، من العسكر والزوار ؛ فلا يصدر هذا الإنكار إلاّ عن جهل بحقيقة الإسلام وقواعده الكبار.

وسريّة ابن الحضرمي(٢)، في عهده صلى الله عليه وسلم ، مشهورة معروفة، وهي

<sup>=</sup>يقلَّ المسلمون في آخر الزمان، فيصيرون كالغرباء. فطويي للغرباء: أي الجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا في أوّل الإسلام، ويكونون في آخره، وإنما خصّهم بها؛ لصبرهم على أذى الكفار أولاً وآخرًا، ولزومهم دين الإسلام ". النهاية لابن الأثير، ٣٤٨/٣. وجاء عند ابن ماجة: " قيل: ومن الغرباء؟ قال: " النّرّاع من القبائل ". سنن ابن ماجة، ٣٧٦/٢. قال ابن الأثير: " ( النّرّاع من القبائل ): هم جمع نازع ونزيع، وهو الغريب الذي نزع عن

قال ابن الأثير: " ( النُّرُّاع من القبائل ): هم جمع نازع ونزيع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته، أي بَعُدَ وغاب ... أي طوبي للمهاجرين الذين هجروا أوطانهم في الله تعالى". النهاية، لابن الأثير، ٥/١٤. وانظر: الفائق في غريب الحديث، للزمخشري. ٣/

سورة غافر: الآية ( ٥ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الحضرمي: هو عمرو بن الحضرمي، (والحضرمي) اسمه: عبد الله بن عباد، ويقال: مالك ابن عباد، الصدف، كان من أشراف كفار قريش. رماه واقد بن عبد الله التميمي بسهم، فقتله سنة ( ٢هـ )، إذ كان في عير قريش وتجارتهم. فكان أول دم ـ من الكفّار ـ أهريق في الإسلام.

وكان قاتله ( واقد بن عبد الله ) أحد الثمانية من المهاجرين الذين خرجوا في سريّة عبد الله ابن جحش، الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكتب له كتابًا، وأمره ألاّ ينظر=

أوّل دم أهريق في الإسلام. وقصدت عير قريش، وقريش في ذلك الوقت ـ مع كفرهم وضلالتهم ـ أهدى من كثير من العسكر والزوار، من الرافضة بكثير (١). فكيف وقد بلغ شركهم إلى تعطيل الربوبية، والصفات العليّة، وإخلاص العبادات للمعبودات الوثنيّة، ومعارضة الشريعة المحمديّة، بأحكام الطواغيت، والقوانين الإفرنجية ؟ فمن جادل عمّن خالط هؤلاء ودخل لهم في الشورى، وترك الهجرة إلى الله ورسوله، وافتتن به كثير من خفافيش البصائر، فالمجادلة فيه، وفي حلّ ما أخذ من العسكر والزوار، لا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم، فعليه أن يصحح عقيدته، ويراجع دين والرسلام من أصله، ويتفطّن في النزاع الذي جرى بين الرسل وأمهم (٢) في أي شيء،

<sup>=</sup>فيه حتى يسير يومين، ثم ينظر فيه، فيمضي لما أمره به، ولا يستكره من أصحابه أحدًا. فلمّا سار بهم يومين، فتح الكتاب، فإذا فيه: "إذا نظرت في كتابي، فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصّد بها قريشًا، وتعلم لنا من أخبارهم "، فقال: سمعًا وطاعة، ففعل، وتبعه أصحابه. انظر قصّته: سيرة ابن هشام، ٢١/٢ - ٢٠٣. البداية والنهاية، ٢٤٧/٣ - ٢٤٠٩. من أما نسبة المصنف هذه السريَّة لابن الحضرمي، فلعل ذلك لكونه أول دم أهريق في الإسلام من الكفار، فاشتهرت به السَّرِيَّة التي قتل فيها. أو لأنه كان يستدل بهذه السَّرِيَّة على حل ما أخذ من عسكر الكفّار.

<sup>(</sup>۱) إن كفار قريش كانوا أهدى من أولئك، بل من مشركي اليوم؛ إذ إنّهم كانوا إذا مستهم ضرّاء، لجأوا إلى ربهم بالدعوة الحالصة، إلى أن ينجيهم الله، ثم يعودون إلى شركهم، كما أخبر بذلك ( في كتابه العزيز؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَكِبُواْ فِي الْفُالِي دَعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمُ الدِّينَ فَلَمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمُ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْهِ إِلَى اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْهُمْ إِلَى اللّهُ عَلَيْ إِذَا هُمْ مُنْ يُشْرِكُونَ ﴾ [ العنكبوت: ٦٥].

أما المشركون اليوم، فإنّهم أثناء المَصائب أشدٌ بعدًا عن الله تعالى، فتجدهم حينئذ يستغيثون بالمشايخ والأولياء، بل بأسماء الجان، ونحو ذلك، ويعطّلون الربوبية والألوهية في السرّاء والضرّاء، بتعطيلهم صفات الله تعالى، نفيًا وتأويلاً.

وبأي شيء، ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّلِكَ هَادِيـًا وَيَصِيرًا﴾ (١).

والذي أوصيك به، الثبات والغلظة على هؤلاء الجهلة، الذين يسعون في هدم أركان الإسلام، ومحو آثاره. وبلغ سلامنا من لديك من الإخوان وسلام. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا.

\* \* \* \*

<sup>=</sup> وقوله تعالى: ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ مَأَنَّى يُؤْفِكُونَ﴾ [ العنكبوت: ٦١ ].

وَمَعَ ذَلَكَ لَم يدخلهم اعترافهم ذلك بالربّ، في الإسلام، ولم يدفع عنهم القتال، ولم يعصم لهم دماء ولا أموالاً، إلى أن يقولوا: لا إله إلاّ الله

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: الآية ( ٣١ ).

# ﴿ الرَّسَالَةُ السَّابِعَةُ ﴾ (١)

### . قال جامع الرسائل

وله أيضًا / - رحمه الله، وعفا عنه - /(٢)، رسالة إلى الإخوان من أهل الفُرع (٢)، وهم عثمان بن مرشد (٤)، ومحمد بن علي، وإبراهيم بن راشد (٥)، وإبراهيم بن مرشد (٢)، في قطع الوسائل والذرائع المفضية إلى محبّة من حاد الله ورسوله، /واختيار /(٧) ديارهم ومساكنتهم وولايتهم، ومحبة ظهورهم والثناء عليهم، اخستيار / ديارهم /(٩) ومساكنتهم وولايتهم، ومحبة ظهورهم والثناء عليهم، وتفضيلهم بالعدل على أهل الإسلام، وإعانتهم على المسلمين، وجرّهم على بلاد أهل الإسلام، ردّة صريحة بالاتفاق. فقطع - رحمه الله - الأسباب والوسائل المفضية إلى

<sup>(</sup>١) في ( ب ): جاءت هذه الرسالة متقدَّمة، في لوحة ( ١٣ ـ ٢٠ ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ) والمطبوع: ( قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه ).

<sup>(</sup>٣) الفَّرَع: بضم الفاء، وفتح الراء، فعين: منطقة بين (وادي نعام) من اليمنى، و(وادي بريك) من جهة اليسار. فوادي نعام به من البلدان (الحريق، والمفيجر)، ونعام قسم من حوطة بني تميم. أما (بريك) ففيه من البلدان: (الحوطة، والحلوة)، وما بين الواديين من قرى وتوابع. فهذه المجموعة من البلدان في هذين الواديين تسمى (الفُرَع). معجم اليمامة، لعبد الله بن محمد بن حميس، ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٤) تقدم ضمن تلاميذ الشيخ ص ٩٥.

<sup>(</sup>٥) تقدم ضمن تلاميذ الشيخ ص ٩٤.

<sup>(</sup>٦) تقدم ضمن تلاميذ الشيخ ص ٩٤.

 <sup>(</sup>٧) في ( ب )، و( ج ): ( ومن اختار ). وفي المطبوع: ( واختار ).

<sup>(</sup>٨) فهذه بلا شك من صفات المنافقين، الذين يميلون باطئا إلى الكفار، ويتمتّون كل وقيعة بالمسلمين، ولذلك قال تبارك وتعالى: ﴿ لَا يَحِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَيْوَمِ ٱلْآخِرِ يُوَادَّونِكَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَةٍ وَلَوْ كَانُوا عَالِمَا مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَةٍ وَلَوْ كَانُوا عَالِمَا مَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ فَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى الروابط غير الإيمانية، وأشار إلى أنّ المودّة لا بد أن تكون المبيئة على أصل الإيمان، فما سواها فهو مردود، يبعد صاحبها عن أهل الإيمان.

<sup>(</sup>٩) ساقط في ( د ).

ذلك بالأدلة القاطعة، والبراهين الساطعة. وهذا نصها:

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الإخوان: عثمان بن مرشد، ومحمد بن علي، وإبراهيم بن راشد، وإبراهيم بن مرشد، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: وصة الني الخط وصل وصلكم الله ما يرضيه وما / ذكرتم /(١) من طلب النصيحة، فقد لحليفة عد عليورا تقدمت إليكم و بحمد الله و مرارًا، وقامت الحجّة. ويبلغني تصميم الأكثر على رأيه النن والشبهان وعدم الانتفاع.

ومن أكبر أسباب شرح الصدور للنصائح والمواعظ وقبولهما، ما يعلمه الله من حرص العبد على الخير والهدى (٢)، والتجرّد من ثوب التعصب والهوى، والبعد عن الإعجاب بالنفس، وإيثار الشهوات الدنيوية. فالقلب إذا سلم من هذا، وابتهل إلى الله بالأدعية المأثورة، كدعاء الاستفتاح: "اللهم ربّ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل "الحديث (٣). لا سيّما في أوقات الإجابة (٤)، فإنّ هذا لا تكاد تسقط له دعوة،

<sup>(</sup>١) في ( ب )، و( د ): ( ذكرتوا ).

<sup>(</sup>٢) وفَي ذلك يقول تبارك وتعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِينُهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُسِرِدُ أَن يُغِينَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُسِرِدُ أَن يُغِينَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ صَدَّرَهُ صَدَّيَّقًا حَرَجًا ﴾ الآية [ الأنعام: ١٢٥].

<sup>(</sup>٣) تمامه: عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ".

صحيح مسلم بشرح النووي، ٣٠٣/٦، صلاة المسافرين، باب ( الدعاء في صلاة الليل). سنن النسائي، ٣١٢/٣ ـ ٢١٣، قيام الليل، باب ( بأي شيء تستفتح صلاة الليل ). سنن ابن ماجة، ٢٤٣/١، إقامة الصلاة، باب ( ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل ).

<sup>(</sup>٤) أوقات إجابة الدعاء:

مما ورد من أوقات إجابة الدعاء ما يلي:

<sup>[1]:</sup> في جوف الليل الآخر:

في ذلك روى أبو هريرة رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ينزل ربنا ـ تبارك وتعالى ـ كلّ ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: مَنْ يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأُعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ ". صحيح البخاري مع=

والتوفيق له أقرب من حبل الوريد<sup>(۱)</sup>، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَمِهُمْ خَيْرًا لَاللَّهُ مَنْنَى وَفُرَادَى، والتَّفَكُر، لَالسَّمَعَهُمُ ﴾(۲)، والواحب عند ورود الشبهات هو القيام لله مثنى وفرادى، والتفكر،

=الفتح، ٣٥/٣ . ٣٦، التهجد، باب ( الدعاء والصلاة من الليل).

صحيح مسلم بشرح النووي، ٢٨٣/٦، صلاة المسافرين، باب ( الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، والإجابة فيه ). سنن أبي داود، ٥/٠٠٠ ـ ٢٠١، السنة، باب ( في الرد على الجهمية ). سنن الترمذي، ٧/٢، الصلاة، باب ( ما جاء في نزول الربّ). سنن ابن ماجة، ٢٤٨/١، إقامة الصلاة، باب ( أي ساعات الليل أفضل ).

[ ٢، ٣، ٤ ]: عند الصوم والسفر، وعند تلقى الظلم:

جاء في ذلك عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث حق على الله أن لا يرد لهم دعوة، الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع ". مجمع الزوائد، ١٥١/١٠، قال: أخرجه الترمذي باختصار، وبغير هذا السياق. الترغيب والترهيب، ٨٥/٤.

[ ٥، ٣، ٧ ]: عند التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، ونزول الغيث:

أخرج أبوداود، عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان لا تُردَّان - أو قَلْما تُردَّانِ - الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضًا ". قال موسى ( راوي الحديث ): وحدِّثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ووقت المطر ". سنن أبي داود، ٣/٥٤ - ٤٦ الجهاد، باب ( الدعاء عند اللقاء ). الحديث صححه الألباني في: صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب، لابن قيم الجوزية ( ت٥٥١ه )، مكتبة ابن الجوزي، ط/١، ٩٠٤ هـ الكلم الطيب، سم عدد المهاد، من صححه الألباني في المهاد، ٩٠٥٠ هـ الكلم الطيب، المن قيم الجوزية ( ت٥٥١ه )، مكتبة ابن الجوزي، ط/١، ٩٠٩ هـ الكلم الطيب، صحة المهاد، ٩٠٥٠ هـ المهاد، ٩٠٥٠ هـ المهاد، ٩٠٥٠ هـ المهاد، ١٩٨٩ م، ص ١٨٤٠ هـ المهاد المه

[ ٨ ]: الساعة التي في يوم الجمعة:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلّي، يسأل الله خيرًا، إلا أعطاه. وقال بيده، قلنا: يُقلّلُها، يُرَهِّدُها ". صحيح البخاري مع الفتح، ٢٠٢/١، الدعوات، باب ( الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة). صحيح مسلم بشرح النووي، ٣٨٨/٦، الجمعة، باب ( في الساعة التي في يوم الجمعة ). سنن الترمذي، ٣٦٠/٢، الصلاة، باب ( في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة). سنن ابن ماجة، ١٩٥١، الإقامة، باب ( في فضل الجمعة ).

(١) لأنَّ مجيب الدعاء سبحانه وتعالى ، قد وصف نفسهُ بَذَّلك؛ فقال تعالى: ﴿ وَغُمَّنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ﴾ [ ق: ١٦].

(٢) سورة الأنفال: الآية ( ٢٣ ).

لا سيّما عند هذه الفتنة التي عمّت وطمّت، وأعمت وأصمّت، فإنّها كما في حديث حذيفة (١)

قال: قلت يا رسول الله، إنّا كنّا في شرٌ فذهب الله بذلك الشرّ، وجاء بالخيرعلى يديك، فهل بعد الخير من شرٌ ؟ قال: " نعم "، قال: ما هو؟ قال: " فتن كقطع الليل المظلم، يتبع بعضها بعضًا، تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر، لاتدرون أيّا من أيّ "(٢).

<sup>(</sup>١) هو حذيفة بن اليمان (حسل) بن جابر العبسي اليماني، أبو عبد الله، من أعيان المهاجرين، صاحب سرّ النبي صلى الله عليه وسلم، مات بالمدائن سنة (٣٦هـ). انظر:الاستيعاب، ٣٤/١.أسد الغابة، ٤٦٨/١. سير الأعلام، ٣٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) مستد الإمام أحمد ١/٥ ٣٩.

 <sup>(</sup>٣) هدنة على دخن: الهدنة:الصلح والموادعة بين المسلمين والكفار، وبين كل متحاربين.
 \* والمعنى: أنّه سيكون هدنة وصلح ـ بينكم وبين الكفار ـ على فساد واختلاف، تشبيها بدخان الحطب الرطب لما بينهم من الفساد والباطن، تحت الصلاح الظاهر.
 انظر: النهاية، لابن الأثير، ٩/٢، ١٠٩/٢.

<sup>(</sup>٤) وجماعة على أقذاء: الأقذاء جمع قذى، والقذى: جمع قذاة، وهو ما يقع في العين، والماء=

[ فيها أو فيهم ] "(١)، قال: قلت يا رسول الله: الهدنة على دخن ما هي ؟ قال: " لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه "(٢)، قال:

قلت يا رسول الله: أبعد هذا الخير شرّ ؟ [قال: "يا حذيفة، تعلّم كتاب الله، واتبع ما فيه "ثلاث مرار، قال: قلت يا رسول الله: أبعد هذا الخير شرّ ؟ ] (")، قال: "فتنة عمياء صمّاء، عليها دعاة على أبواب النار، وإن تمت (أ) يا حذيفة، وأنت عاضٍ على جذل (")، خير لك من أن تتبع أحدًا منهم "(").

قلت: فتأمّل ما أرشد إليه حذيفة، ووصّاه عند حدوث الفتن العظام، التي لا يبصر أهلها الحق، ولا يسمعون من الداعي والناصح، وتكريره الوصيّة بقراءة كتاب الله، واتباع ما فيه؛ لأنّ المخرج من كل فتنة موجود فيه مقرر، لكن لا يفهمه ويفقهه إلاّ من تعلّم كتاب الله، ألفاظه ومعانيه، ووُفِّقَ للعمل بما فيه، فذاك جديرٌ أن يهبه الله نورًا يشي به في الناس، ولا يخفى عليه ما وقع فيه الأكثر من الشك، والريب، والالتباس. وهذا الصنف، عزيز الوجود في القرّاء، ومن ينتسب إلى العلم والطلب، فكيف بغيره ؟! شعر:

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الجي غير نسائها (٧)

<sup>=</sup>والشراب، من التراب أو الوسخ. والمعنى: أن اجتماعهم يكون على فساد في قلوبهم. انظر: النهاية، لابن الأثير، ٣٠/٤. لسان العرب، ١٧٤/١٥، مادة مادة ( قذي ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين، ساقط في جميع النسخ، وهو موجود في أصل المتن، عند أبي داود، في سننه.

<sup>(</sup>٢) أي لا يصفو بعضها لبعض، ولا ينصع حُبُّها. النهاية، لابن الأثير، ١٠٩/٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين، لا يوجد في سنن أبي داود، فهي زيادة في جميع النسخ، ولم أجد من خرج الحديث بها.

 <sup>(</sup>٤) هكذا في متن الحديث عند أبي داود، وفي المطبوع. أما في جميع النسخ: ( تموت ) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) الجذل: ما عظم من أصول الشجر المقطع. وقيل هي أصول الحطب العظام، وجمعه الأجذال. لسان العرب، لابن منظور، مادة (جذل)، ١٠٦/١١.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود، ٤٤٧/٤، الفتن والملاحم، باب ( ذكر الفتن ودلائلها ).

<sup>(</sup>٧) لم أجد مصدر البيت، ولا قائله.

فعليكم بلزوم الوصيّة النبويّة لصاحب السرّ، حذيفة بن اليمان، وبتدبر القرآن، والتفقّه في معانيه، / لعلّه بذلك/(١) يعرف العبد ـ إنْ عقل عن الله ـ أنّ أوجب واجب / فيه /(٢) وأهمّه وآكده وزبدته، معرفة الله تعالى، بما تعرّف به إلى عباده، من صفات كماله، ونعوت جلاله، وبديع أفعاله، وإحاطة علمه، وشمول قدرته، وكمال عزّته، وعميم رحمته.

وبمعرفة ذلك يهتدي العبد إلى محبته وتعظيمه، وإسلام الوجه له، وإنابة القلب إليه، وإفراده بالقصد والطلب، وسائر العبادات؛ كالخشية، والرجاء، والاستعانة، والاستغاثة، والتوكل، والتقوى؛ ويرضى به ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولاً نبيًا؛ ويذوق من طعم الإيمان ما يوجب له كمال حب الله، وحب رسوله، وكمال الحبّ بجلاله، ويعرف الوسائل إلى هذا المطلوب الأكبر، والمقصود الأعظم، ويهتم بها غاية الاهتمام، ويطلبها منتهى الطلب، ويعرف ما يضاد هذا الأصل ويناقضه، من تعطيل وكفر وشرك، ويعرف وسائلها وذرائعها الموصلة إليها، المفضية إلى اقتحامها وارتكابها، فيهتم بتحصيل وسائل التوحيد، ويهتم بالتباعد عن وسائل الكفر والتعطيل والتنديد، كما يستفاد من قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (٣).

فمن عرف / هذا /(٤) الأصل الأصيل، عرف ضرر الفتنة الواقعة في هذه الأزمان، بالعساكر التركية، وعرف أنها تعود على هذا الأصل الأصيل، بالهدم والهدّ والمحو بالكليّة، وتقتضي ظهور الشرك والتعطيل، ورفع أعلامه الكفريّة، وأنّ مرتبتها من الكفر، وفساد البلاد والعباد، فوق ما يتوهّم المتوهّمون، ويظنّه الظانون، وبه يعلم أنّ ما وقع من الوسائل إلى تهوين تلك الفتنة، وتسهيل أمرها، والسكوت عن التغليظ فيها،

<sup>(</sup>١) زيادة في ( د )، وبها تستقيم المعنى.

<sup>(</sup>٢) ساقط في ( ب ). والضمير راجع إلى القرآن.

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة: الآية ( ٥ ).

<sup>(</sup>٤) زيادة في ( ب )، والمطبوع. ·

من أكبر أسباب وقوع الشرّ، ومحو أعلام التوحيد، والوسيلة لها حكم الغاية. فإن انضاف إلى تسهيلها إكرام من أقام بديارهم، وتلطّخ بأوضارهم (١)، وشهد مهرجانهم (٢)، وتوقيره، والمشي إليه، وصنع الولائم له، فعند ذلك يَنْعَى الإسلام ويبكيه، مَنْ كان له قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد (٣)، وفي الحديث: "من وقر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم الإسلام "(٤)، فكيف بما هو أعظم وأطمّ من البدع؟! فالله المستعان.

- (١) في ( د ): بأوظارهم، بالظاء، وهو حطأ. والصواب ( أوضارهم ) بالضاد، وهو جمع وضر، وهو: وسخ الدسم واللبن، وغسالة السقاء والقصعة ونحوهما. لسان العرب، ٢٨٤/٥، مادة: وضر.
- (۲) المهرجان: عيد من أعياد الفرس. يقع في السادس والعشرين من تشرين الأول ( من شهور السريان )، وفي السادس عشر من مهرماه ( من شهور الفرس ) وهذا أول وسط زمان الخريف، وهو ستة أيام، يسمى اليوم السادس ( المهرجان الأكبر ). وسبب تسميتهم لهذا اليوم بهذا الاسم: هو أنهم كانوا يسمون شهورهم بأسماء ملوكهم، وكان لهم ملك يسمى (مهر) يسير فيهم بالعنف والعسف، فمات في نصف الشهر الذي يسمونه ( مهرماه ) فسمي ذلك اليوم ( مهرجان ). نهاية الأرب في فنون الأدب، لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري ( ١٧٧٠ ٧٣٣هـ )، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، ١/ ١٨٧
- (٣) هنا اقتباس من آية الكريمة، هي قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذَكَ رَيْ لِمَن كَانَ لَهُمْ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ﴾ [ ق: ٣٧ ].
- (٤) ورد الحديث في: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، لمحمد بن علي الشوكاني (ت٠٥١هـ) تحقيق عبد الرحمن المعلمي، مطبعة السنة المحمديّة، ص ٢١١. قال الشوكاني: إسناده ضعف. وذكره ابن الجوزي في "تلبيس إبليس"، دار القلم بيروت، ص ٢٠٠٠.

وفي كتاب "الموضوعات "له أيضًا، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، نشر المكتبة السلفية، بالمدينة المنورة، ط/١، ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م، ٢٧١/١، وقال بعد إخراجه لهذا الحديث من رواية عبد الله بن بشر، وعائشة، وعبد الملك بن جريج قال: "هذه الأحاديث كلّها باطلة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، (ت ٤٣٠هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ٥/١١، وقال: غريب من حديث خالد، تفرّد به عيسى، عن ثور. وذكره السيوطى في "اللآلي المصنوعة "في الأحاديث الموضوعة، ١/١٣٠١. وذكره الهندي في السيوطى في "اللآلي المصنوعة "في الأحاديث الموضوعة، ١/١٣٠١. وذكره الهندي في

وأعجب من هذا، أنّ بعض من يتولَّى خدمة من حاد الله ورسوله، ويحسِّن أمرهم، ويرغِّب في ولايتهم، ويقدح في أهل الإسلام، ورجَّما أشار بحربهم، فإذا قدم بعض بلاد أهل الإسلام، تلقَّاه منافقوها ومجهَّالُها، بما لا يليق إلا مع خواص الموحدين؛ فافهم أسباب الشرك ووسائله.

ومن كان في قلبه حياة، وله رغبة، وله غيرة وتوقير لرب الأرباب، يأنف ويشمئز مما هو دون ذلك، ولكن الأمر، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب،: " إنَّما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهليّة " (١).

وما جاء في القرآن من النهي والتغليظ والتشديد في موالاتهم وتولِّيهم، دليل على أنّ أصل الأصول، لا استقامة له ولا ثبات، إلاّ بمقاطعة أعداء الله، وحربهم وجهادهم، والبراءة منهم، والتقرّب إلى الله بمقتهم وعيبهم. وقد قال تعالى ـ لما عقد الموالاة بين المؤمنين، وأخبر أنّ الذين كفروا بعضهم أولياء بعض (٢). قال: ﴿إِلَا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُمَنَّةٌ فِي اللَّرْضِ وَفَسَادٌ حَيِيرٌ ﴾ (٣)، وهل الفتنة إلاّ الشرك، والفساد الكبير هو انتثار عقد التوحيد والإسلام، وقطع ما أحكمه القرآن من الأحكام والنظام؛ قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُ اللَّيْنَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاتَهُ ﴾ (٤) ﴿يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاتَهُ ﴾ (١)

<sup>=&</sup>quot;الكنز" برقم ( ١١٠٢). وبهذا يظهر ضعف الحديث، غير أن معناه واقعي، فتوقير أهل البدع، وإجلالهم، والسكوت عنهم، من أخطر ما يُهدم به الدين؛ إذ إنّ في ذلك تشجيعًا وتأييدًا لهم، على الاستمرار عليها، وإهمال السنن. وإذا كان هذا التوقير من أحد علماء الأمة، ممن يُؤخذ بقوله، فالمصيبة أعظم وأطمّ.

<sup>(</sup>١) ورد هذا الأثر في: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ٣٠١/١٠.

ومعناه: أنه إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، فإنّه يجهل ما أزاله الإسلام من الشرك، والكفر، وغيرهما، فلا يدرك قيمة ما جاء به الإسلام، فربما يعمل ـ من هذا حاله ـ بعض أعمال الجاهلية من غير معرفة منه أنها منها، فينقض بذلك بعض عرى الإسلام على غير علم.

<sup>(</sup>٢) عقد تلك الموالاة في الآيتين: ( ٧٢ - ٧٧ ) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: الآية ( ٧٣ ).

<sup>(</sup>٤) سورة المتحنة: الآية ( ١ ).

نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَىٰ ٱوَلِيَآةُ بَعْضُهُمْ ٱوْلِيَآهُ بَعْضٌ وَمَن يَتَوَلِّمُمْ قِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَتَخَدُّوا ٱلْيَهُودَ وَالنَّصَدَىٰ أَوْلِيَآهُ بَعْضُ مُرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَغْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَهُ ﴾ الآية (١).

قال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يكون يهوديًا أو نصرانيًا وهو لا يشعر<sup>(۲)</sup>. وقال تعالى ﴿ يَكَأَيُّهُا اَلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا الَّذِينَ اَتَّخَذُوا دِينَكُرَ هُزُوا وَلِعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُونُوا اللَّذِينَ الْخَذُوا وَينَكُرَ هُزُوا وَلِعِبًا مِّنَ اللَّذِينَ أُونُوا اللَّذِينَ الْخَذُوا وَينَكُر هُزُوا وَلِعِبًا مِّنَ اللَّذِينَ أُونُوا اللَّهُ إِن كُمُّمُ مُوْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلِعِبًا ذَالِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمُ لَا يَقَلُونَ ﴾ (٣).

قلت: فليتأمّل من نصح نفسه، ما يجري من هؤلاء العساكر، عند سماع الأذان، من توحيد من المعارضة بالطبل والبوق والمزمار، استبدالاً به عمّا اشتمل عليه الأذان، من توحيد الله وتعظيمه، وتكبير الملك القهار، فقال تعالى: ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِت الله وتعظيمه، وتكبير الملك القهار، فقال تعالى: ﴿ لُعِنَ عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ إِسَرَ مِيلَ عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكَ فِي فَعَلُوهُ لَيِشَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ تَكَرَىٰ كَانُواْ لِا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيقسَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ تَكرىٰ كَانُوا يَقْعَلُونَ تَكرىٰ كَانُواْ يَقْعَلُونَ اللّهِ وَالنّبِينَ كَفَرُوا لَيقسَ مَا قَذَمَتَ لَمُثَمّ أَنُ سَخِطَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَنَاوُنَ يَقْعَلُونَ اللّهِ وَالنّبِينَ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِمَ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِمْ فَلَوْكَ اللّهِ وَالنّبِينَ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِمْ فَلَوْكَ وَلَوْ كَانُوا يُقْمِنُونَ الْمُنْهُمْ أَنُ لِللّهِ وَالنّبِينَ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِمْ فَلَوْكَ وَلَوْ كَانُوا يُقْمِنُونَ الْمُعْمِينَ وَمَن يَقْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَمَن يَقْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهُ مَنْهُمْ اللّهُ اللّهُ مَنْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) سورِة المائدة: الآية (١١ - ٥٢ ).

<sup>(</sup>٢) لم أعرف قائله.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: الآية (٧٠ - ٥٨ ).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية (٨٨ - ٨١).

<sup>(</sup>٥) ساقط في: ( ب)، و( ج ).

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: الآية ( ٢٨ ).

وقد جزم ابن جرير<sup>(۱)</sup> / في تفسيره / (<sup>۲)</sup> بكفر من فعل ذلك (<sup>۳)</sup>.قال تعالى: ﴿لَا يَجَدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِمِ يُوَادَّونَ مَنْ حَادَّ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَقَ كَانُواْ عَالَمَا عَالَمَا اللّهَ مَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِمِ اللّهِ عَشِيرَتَهُمَّ أَوْلَيَهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اللّهَ اللّهَ عَشِيرَتَهُمَّ أَوْلَيَهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّ

انظر ترجمته: تاريخ بغداد، ١٦٢/٢ ـ ١٦٩. تذكرة الحفاظ، ٧١٠/٢ ـ ٧١٠.

(٢) ساقط في ( د ).

(٣) جامع البيان، للطبري، ٢٢٨/٣.

\* وهذه الآية، هي مستند الشيعة في تأصيل عقيدة (التقية) لديهم، التي تعدّ في المذهب الشيعي، بمنزلة الرأس من الجسد، ويرؤون في ذلك - كذبًا - روايات موضوعة، منها: ما رواه الكليني في "أصول الكافي "، ١٩/٢، عن محمد بن خلاد، قال: سألت أبا الحسن رضى الله عنه ، عن القيام للولاة فقال: قال أبو جعفر رضى الله عنه التقية: (ديني، ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له). الأصول من الكافي، لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، دار الكتاب الإسلامي، طهران، إيران، ط/٣، سنة ١٣٨٨هـ وانظر: منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، تحقيق محمد رشاد، طبعة جامعة الإمام، ٢٠٤١هـ، ط/١، ٢/٢٤. وروى أيضا في "أصول الكافي "، ٢/ ٢١٨: عن أبي عبد الله رضى الله عنه قال: "اتقوا الله على دينكم، وأحجبوه بالتقية؛ فإنّه لا إيمان لمن لا تقية له ".

والمعنى المراد من " التقية " لدى الشيعة، مخالف لمراد أهل السنة منها؛ فالشيعة يقصدون بالتقية: الكذب، والخداع، والنفاق، وإظهار، خلاف ما يبطنونه من المعتقدات.

وهذا خلاف المعنى المراد من التقية عند أهل السنة؛ فهي عندهم: المحافظة على النفس أو العرض أو المال، من شر الأعداء.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ هو أن يتكلم بلسانه، وقلبه مطمئنّ بالإيمان، ولا يقتل. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ٣٨/٤.

وقد عدّ من باب التقية، مدّاراة الكفار والفسقة والظلمة، وإلانة الكلام، والتبسم في وجوههم، وإعطاءهم لكفّ أذاهم، وقطع ألسنتهم، وصيانة العرض منهم.

انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية، لمحمود شكري الآلوسي (ت ١٣٤٦هـ)، تحقيق محب الدين الخطيب، طبعة دار الإفتاء، بالرياض، ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨.

(٤) سورة المجادلة: الآية ( ٢٢ ).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري، الإمام المجتهد، صاحب التصانيف، منها: " جامع البيان " في التفسير، ولد سنة ( ٢٢٤هـ )، وتوفي سنة ( ٣١٠هـ ).

وليبحث عما / قاله /(1) المفسّرون وأهل العلم في / تأويلها/(٢)، ولينظر ما وقع من أكثر الناس اليوم، فإنّه يتبين له إن وُفّق وشدد أنّها تتناول من ترك جهادهم، وسكت عن عيبهم، وألقى إليهم السلم(٢)، فكيف بمن أعانهم، أو جرّهم على بلاد أهل الإسلام، أو أثنى عليهم، أو فضّلهم بالعدل على أهل الإسلام، واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم، وأحبّ ظهورهم، فإنّ هذا ردّة صريحة بالاتفاق، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيهَانِ فَقَد حَبِط عَمَلُمُ ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيهَانِ فَقَد حَبِط عَمَلُمُ ﴾ (٤).

وقد عرفتم ما كان عليه أسلافكم من أهل الإسلام، وما منّ الله به عليكم من دعوة شيخنا ـ رحمه الله ـ إلى توحيد الله، والإيمان به، وإخلاص الدين له، والبراءة من أعدائه، وجهادهم، وببركة دعوته وبيانه، حصل للإسلام من الظهور والنصر وإعلاء كلمة الله، ما لم يحصل مثله في دياركم وأوطانكم منذ قرون متطاولة. فيجب شكر هذه النعمة، ورعايتها حق الرعاية، والعض عليها بالنواجذ، وأن لا تستبدل بموالاة أعداء الله ورسله، والانحياز إلى دولتهم، والرضا بطاعتهم؛ قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ مَنَ الله وَرسله، والرفا بطاعتهم؛ قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ الله عباد الله، ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ ودعوا اللَّجاج والمراء، وتمشكوا بما جاء عن الله وعن رسوله من البينات والهدى، ولا يسهل الديكم مبارزة ربّ السَّموات العلى، بما عليه غالب الناس اليوم، من الكفر والتعطيل والشرك والجدال والمراء، ولا تفتحوا أبواب الفتن، للمشاقة والتفرّق والقدح في أهل الإسلام؛ فإنّ ذلك من الصدّ عن سبيل الله، ومن الفتنة عن دينه الذي ارتضاه.

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع. وفي جميع النسخ: ( قال ).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: تفسيرها وتأويلها.

<sup>(</sup>٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ١٩٩/١٧.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: الآية (٥).

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم: الآية (٢٨، ٢٩ ).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: الآية (٢٨١).

وقد جاء الحديث: " إنَّ هذا الحيّ من مضر، لا تدع في الأرض لله عبدًا صالحًا إلاَّ فتنته وأهلكته، حستى يدركها الله بجنود من عنده، فيذلُها حتى لا تمنع ذَنَ تلعة (١) "(٢).

وبعض من يدَّعى الدين، إنّما يتعبّد بما يحسن في العادة، ويُثْنَى عليه به، وما فيه مقاطعة ومجاهدة وهجر في ذات الله، ومراغمة لأعدائه، فذاك ليس منه على شيء، بل ربّما ثَبُّط عنه، وقدح في فاعله. وهذا كثير في المنتسبين إلى العبادة، والمنتسبين إلى العلم والدين. والشيطان أحرص شيء على ذلك منهم؛ لأنهم لا يرونه غالبًا دينًا وحسن خلق، فلا يتاب منه ولا يستغفر (٢)؛ ولأنّ غيرهم يقتدى بهم ويسلك سبيلهم، فيكونون فتنة لغيرهم؛ ولهذا حذّر الشارع من فتنة من فسد من العلماء

 <sup>(</sup>١) لا تمنع ذَنَبَ تلعة: هو مثل عربي، يضرب للرجل الذليل الحقير.
 لسان العرب، ٣٦/٨ مادة ( تلع ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ٥/ ٣٩٠ والهيشمي في "مجمع الزوائد"، ٣١٣/٧، واللفظ له، سوى قوله " في الأرض "، وعزاه لأحمد والبزار والطبراني في " الأوسط "، وقال: وأحد أسانيد أحمد وأحد أسانيد البزار، رجاله رجال الصحيح. وذكره الهندي في الكنز برقم ( ٤٣٠١٨). هو عبد الله بن إبراهيم بن سيف من آل سيف الشمري الفرضي النجدي ثم المدني، نزع والده من المجمعة، وجاور المدينة وفيها وُلِد المترجم له، ونشأ بها وقرأ على علمائها، ثم سافر إلى دمشق وقرأ على علمائها، من تلاميذه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عفائق الإحسائي، وابنه الشيخ إبراهيم بن عبد الله. وهو صاحب كتاب: " العذب الفائض في شرح عمدة الفارض ". توفي بالمدينة عام ١١٤٠ه. رحمه الله. انظر ترجمته: علماء نجد خلال ستة قرون، ١٠/٧ ٥٠٤ م.

<sup>(</sup>٣) وقد نقل عن سفيان الثوري قوله: "والبدعة أحبّ إلى إبليس من المعصية؛ فإنّ المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها ". حلية الأولياء، ٢٦/٧؛ ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه، ٢٧٢/١. ومعنى قوله: "والبدعة لا يتاب منها ": أي أنّ أصحاب البدع، إنما يمارسونها على أساس أنّها من الدين، وعلى هذا، فلا يرى أحدٌ منهم أن هناك توبةً من شيء هو من الدين، ولا ينتبه إلى ذلك. وليس المراد أن من كان على بدعةٍ، ثم علم خطأه أنه لا يتوب منها، أو أنه لا يقبل توبته؛ فالصواب أن صاحب البدعة يجب عليه التوبة منها، متى فطن إلى أنّ ما هو عليه باطلٌ.

والعباد، و/ خافه /(١)على أمّته(٢). فالمؤمن إذا حصل له، وظفر بحقائق الإيمان، وصار على نصيب من مرضاة الملك الرحمن، فقد حصل له الحظ الأوفر والسعادة، وإن قيل ما قيل: شعر:

إذا رضي الحبيب فلا أبالي أقام الحي أم جدّ الرَّحيل (٢)

وينبغي لك يا عثمان أن تقرأ هذه النصيحة على جماعتك، وتبين لهم معانيها، وما في الفرقة والاختلاف من فتح أبواب الشرّ والفساد، فاحرص على ذلك واعتدّ به من صالح أعمالك، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي: "فوالله، لئن يهدي الله بك المراط ارجلاً واحدًا /(٤) خيرٌ لك من حمر النَّعَم " (٥). والشيطان قاعد على الصراط المستقيم، فإن عارض أحد بشبهة، فيلزمكم تبليغها وطلب كشفها، ولا يحلّ السكوت على الشبه التي تُوقع في الريب والشك، وتفضي إلى ما تقدم من المفاسد. وإن رأيتم في كلامي مجازفة أو مخالفة لما قاله أهل العلم، فاذكروه لي. وإن جاءني عنكم نصيحة أو تنبيه على شيء من الغلط، فنشهد الله على قبوله ممن كان.

<sup>(</sup>١) في ( د ): ( وخافهم ).

<sup>(</sup>٢) في ذلك أخرج الهندي في "الكنز"، قوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أحاف على أمتي، الأئمة المضلون " برقم ( ٢٩٠٤٢ )، وعزاه لأحمد، عن عمر.

وقال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا، ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عُبًادنا ففيه شبه من النصارى. انظر: مجموع الفتاوى، ١٩٧/١؛ وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد، للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، إصدار المكتب التعليمي السعودي بالمعرب، تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز، ص ٢٧٨.

 <sup>(</sup>٣) لم أعرف قائله ولا مصدره.

<sup>(</sup>٤) في ( د ): رجل واحد.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري مع الفتح، ١٣٠/٦، الجهاد، باب ( دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة )؛ صحيح مسلم بشرح النووي، ١٨٧/١، فضائل الصحابة، باب (فضل علي)؛ سنن أبي داود، ٢٩/٤، العلم، باب فضل نشر العلم.

<sup>&</sup>quot; وحَمَّر النَّعَم " النعم هو الإبل، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. وقد كان ذلك أعز الأموال عند العرب وأنفَسِها. انظر: عون المعبود، ١٠/ ٩٥.

وبلَّغُوا سلامنا إخوانكم، والعيال. والإخوان ينهون إليكم السلام، والسلام. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين /(١).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) ساقط في ( ب ).

# ﴿ الرُّسَالَةُ الثَّامِنَةُ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ رحمه الله تعالى، وعفا عنه بمنه وكرمه ـ نصيحة إلى كافة المسلمين، في التذكير بآيات الله، والحث على لزوم الجماعة، والقيام بأصول الدين وقواعد الإسلام، التي هي أربح تجارة وبضاعة، والحض على جهاد أعداء الله ورسوله، القائمين على هدم قواعده وأصوله، وهذا نصها:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى من يراه من المسلمين، وقَقهم الله لنصر الإسلام والدين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد: فموجب هذا، هو التذكير بآيات الله، والحث على لزوم جماعة المسلمين. وقد ينتفع بالنصائح من أراد الله هدايته. . قال تعالى: ﴿وَذَكِّرُ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ لَنَفَعُ النَّفَعُ النَّالَةُ مِنِينَ ﴾(٢).

وأهم ما يبدأ به في التعليم، هو معرفة أصول الدين وقواعد الإسلام، التي لا يحصل في التعليم الم التي التعليم، هو معرفة أصول الدين وقواعد الإسلام، التي لا يحصل في التعليم، ولا يستقيم بناؤه إلا عليها، لا سيما معرفة ما دلّت عليه كلمة التوحيد - شهادة أن لا إله إلا الله - من الإيمان بالله ومعرفته وتوحيده، وبإخلاص العبادة بأنواعها له سبحانه، والبراءة من كل معبود سواه، والقيام بذلك علمًا وعملاً، فإنّ هذا هو أصل الدين وقاعدته، وهو الحكمة التي لأجلها خلقت الخليقة (٣)، وشرعت الطريقة، وأرسلت لأجلها الرسل (٤)، وبها أنزلت الكتب، وجميع أحكام الأمر والنهي تدور

- (١) في ( ب ): جاءت هذه الرسالة متأخرة، في لوحة ( ٢٠ ـ ٢٣ ).
  - (٢) سورة الذاريات: الآية ( ٥٥ ). ‹‹›› : : : : : : تا تا الرياة ( ٢٠٠٠ ). . . . . . . . . . . . . . .
- (٣) وفي ذلك قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ أَلِحْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [ الذاريات: ٥٦ ].
   (٤) ورد في إرسال الرسل إلى أممهم، لدعوتهم إلى عبادة الله، آيات عدة؛ منها:

عليها، وترجع إليها.

وقد رأيتم ما حدث في هذا الأصل العظيم من الإضاعة والإهمال، والإعراض عن حقائقه وواجباته، حتى ظهر الشرك، وظهرت وسائله وذرائعه ممن ينتسب إلى الإسلام، ويزعم أنه من أهله، وذلك بأسباب؛ منها: الجهل بحقيقة ما أمر الله به ورضيه لعباده، من أصول التوحيد والإسلام، وعدم معرفة ما ينافيه ويناقضه (١)، أو يضاد الكمال والتمام، من موالاة أعداء الله، على اختلاف شعبها ومراتبها، فمنها المكفّرات والموبقات، ومنها ما دون ذلك.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ بَمَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَـنِبُواْ اَلطَانغُوتَ﴾[النحل: ٣٦]

وقال تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَامٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنْقُونَ ﴾ والأعراف: ٦٥].

وقد ورد نحو هذه الآية في بيان إرسال العديد من الرمل؛ مثل: نوح إلى قومه، وصالح إلى ثمود، وشعيب إلى مدين، وعيسى إلى بنى إسرائيل، وإبراهيم إلى قومه.

(١) وقد ذكر العلماء نواقض التوحيد، وجعلوها في عدّة نقاط، وللإمام محمد بن عبد الوهاب في ذلك رسالة، عدّد فيها تلك النواقض في النقاط التالية:

١ ـ الشرك في عبادة الله تعالى.

٢ ـ اتخاذ الوِّسائط بين العبد و ربّه، يدعوهم ويسألهم الشفاعة، ويتوكل عليهم.

٣ ـ من لم يكُفُر المشركين، أو يشك في كفرهم، أو صحَّح مذهبهم.

٤ ـ الاعتقاد بأن غير هذي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه.

و ـ إبغاض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم .

٦ ـ الاستهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم .

٧ ـ السحر.

٨ ـ مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين.

٩ ـ الاعتقاد بأنَّ بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم

١٠ - الإعراض عن دين الله تعالى. انظر تفاصيل هذه العشرة: الرسالة الثانية عشرة، من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ضمن " الجامع الفريد "، ص ٢٧٧ - ٢٧٨. عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية، للشيخ صالح العبود، ص ٤١١ - ٤١٨.

منافاة

وأكبر ذنب وأضله وأعظمه منافاةً لأصل الإسلام، نصرة أعداء الله ومعاونتهم، والسعي فيما يظهر به دينهم، وما هم عليه من التعطيل والشرك والموبقات العظام. وكذلك انشراح الصدر لهم وطاعتهم والثناء عليهم، ومدح من دخل أمرهم، وانتظم في سلكهم، وكذلك ترك جهادهم ومسالمتهم، وعقد الأخوة والطاعة لهم، وما هو دون ذلك من تكثير سوادهم ومساكنتهم ومجامعتهم. ويلتحق بالقسم الأول (١): حضور المجالس المشتملة على ردّ أحكام الله وأحكام رسوله، والحكم بقانون الإفرنج والنصارى والمعطلة، ومشاهدة الاستهزاء بأحكام الإسلام وأهله. ومن في قلبه أدنى حياة أو أدنى غيرة لله، وتعظيم له، يأنف ويشمئز من هذه القبائح، ومجامعة أهلها ومساكنتهم، ولكن "ما لجرح بميّت إيلام " (٢).

فليتق الله عبد يؤمن بالله واليوم الآخر، وليجتهد فيما يحفظ إيمانه وتوحيده، قبل أن تزل القدم، فلا ينفع حينئذ الأسف والندم. ومن أهم المقاصد الشرعية، والمطالب العليَّة، جهاد أعداء الله، ومن صدف عن دينه الذي ارتضاه. وقد أوجب الله الجهاد في سبيله، وأكده ورغب فيه، ووعد أهله بما أعدّه لأوليائه وأهل طاعته من مرضاته وكرامته ومجاورته في دار النعيم، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلَ اَذُلُكُمْ عَلَىٰ يَجِزَوَ وَكرامته ومجاورته في دار النعيم، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلَ الدَّلُمُ عَلَىٰ يَجِزَوَ لَنْ عَنَابٍ لَلِي ﴿ إِلَى آخر السورة. فانظر ما دلّت عليه هذه الآية الكريمة من نيجيكُم مِنْ عَلَابٍ والإرشاد إلى منهاج الهداية والصواب، وما رتّب على ذلك من غاية الفوز ومنتهى السعادة، وما فيها من البشارة بكل فلاح ونجاح في العاجل والآجل، الفوز ومنتهى السعادة، وما فيها من البشارة بكل فلاح ونجاح في العاجل والآجل،

<sup>(</sup>١) أي: قسم الموالاة المكفّرة.

<sup>(</sup>٢) هذا عجر بيت لأبي الطيب المتنبي، من قصيدة يمدح بها أبا الحسين علي بن أحمد المري الخراساني، وتمامه:

من يهن يسهل الهوان عليه ومسا لجرح بميت إيلام. انظر: شرح ديوان المتنبي، لأبي العلاء المعري (ت٤٤٩هـ) تحقيق د.عبد المجيد دياب، دار المعارف القاهرة، ٢٢٢/٢، القصيدة رقم (٩٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الصف: الآية (١٠).

وانظر كيف ختم السورة بأمر عباده المؤمنين أن يكونوا أنصارًا له، وأن يقتدوا بمن سلف من الصالحين، وانظر إلى ما حكم به من إيمان من نصره وقام بما أمر به، وتأمّل كفر الطائفة المعرضة عن طاعة رسوله، والجهاد في سبيله، وتأمّل ما وعد به عباده من النصر، والظهور على من خالفهم وخذلهم. وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ الشّمَرَىٰ مِن النَّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ الله اللّهَ الله اللّهُ الله الله الله الله على ﴿ وَذَلِكَ هُو اللّهُ الله عليه وسلم " تعالى ﴿ يَا لَا لله عليه وسلم " الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال: " إنّ في الجنّة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض " (٣) وعنه صلى الله عليه وسلم قال: " من مات و/ لم يغز /(٤) ولم يحدث نفسه / بالغزو /(٥)، مات على شعبة من النفاق " (١).

فاغتنموا ـ رحمكم الله ـ حضور المشاهد، التي يترتب عليها إعلاء كلمة الله، ونصر دينه ورسوله، ومراغمة أعدائه؛ فإنّ هذه المشاهد من الموجبات للرحمة، والمغفرة، والسعادة الأبديعة: " وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " (٧).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: الآية ( ١١١ ).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية ( ١٢٣ ).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع الفتح، ١٤/٦، الجهاد، باب ( درجات المجاهدين في سبيل الله )؛ شرح السنة للبغوي، ٣٤٦/١٠.

<sup>(</sup>٤) في ( د ): ( لم يغزوا ).

<sup>(</sup>a) في (·د ): ( بالغزوا ).

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم بشرح النووي، ٦٠/١٣، الإمارة، باب ( ذم من مات ولم يغز )؛ سنن أبي داود ٣٢٢/٣، الجهاد، باب ( كراهية ترك الغزو )؛ سنن النسائي ٨/٦، الجهاد، باب ( التشديد في ترك الجهاد ).

<sup>(</sup>٧) الحديث ذكره الشيخ هنا بالمعنى، وقد تقدّم تخريجه ص ١٧٩.

وإذا هجم العدو على بلاد الإسلام، صار الجهاد فرض عين، فاجمعوا أمركم على جهاد عدو كم لابتغاء مرضاة ربّكم، وأطيعوا إذا أمركم، واخلصوا النيّة وأصلحوا الطويّة، فإنّما لكل امريء ما نوى، واتقوا الله عباد الله، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. فقد رأيت ما بلغ من مكائد الشيطان، وتفريق كلمة أهل الإيمان، حتى انسلخ الأكثر من الدين، ولحق فنام من المسلمين بأعداء الملّة والدين،

نسأل الله لنا ولكم العافية، والثبات على دينه الذي ارتضاه لنفسه، وارتضاه لعباده (۱)، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) هذه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [ المائدة: ٣ ]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْمَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَائِمُ ﴾ [ آل عمران:١٩]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَا وَٱنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [ آل عمران:١٠٢]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَيْمَكِنْنَ لَمُمْ دِينَهُمُ ٱلدِّيْكِ آرْتَضَىٰ لَهُمْ ﴾ [ النور: ٥٥].

## الرِّسَالَةُ التاسعةُ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا - قدس الله روحه، / ونوّر ضريحه  $(^{(Y)}_{-}(^{(Y)}_{-})^{(Y)}_{-})$ , رسالة إلى محمد بن عجلان عجلان وسبب ذلك، أنه كتب رسالة أيام الفتنة التي حدثت بين عبد الله بن فيصل  $(^{\circ})$  وأخيه سعود  $(^{(Y)}_{-})$ , ذكر فيها جواز الاستنصار بالكفار على البغاة من أهل الإسلام  $(^{(Y)}_{-})$ . وهي التي سماها الشيخ "حبالة الشيطان " فكتب عليها الشيخ عبد اللطيف، جوابًا، / قطع /  $(^{(Y)}_{-})$  فيه كل ما يتعلّق به كل مبطل، وأزال بالبراهين والدلائل كلَّ مشكل، وقرّر فيها أنّ ما كتبه ونقله من آية أو سنة / أو أثر  $(^{(P)}_{-})$ , فهو عليه، لا له؛ لأنه يدلّ بوضعه أو تضمّنه أو التزامه على البراءة من الشرك وأهله، ومباينتهم في المعتقد، والقول والعمل، وبغضهم وجهادهم حسب الطاقة.

<sup>(</sup>١) في ( ب ): جاءت هذه الرسالة متأخرة، في لوحة ( ٢٨ ـ٣١ ).وقد وردت أيضًا في الدرر السنيّة، ٧/ ١٧٠ ـ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) زيادة في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) في المطبُّوع: ( رحمه الله، وعفا عنه بمنَّه وكرمه ).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) تقدّمت ترجمته في ص٤٠.

<sup>(</sup>٦) هو سعود بن فيصلُّ بن تركي. وقد تقدّمت ترجمته في ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٧) وقد تقدم ما ملخصه: أن عبد الله بعد هزيمته من أخيه سعود، هرب إلى مدحت باشا في بغداد، واستنصره، فأرسل معه جيشا بقيادة نافد باشا إلى الإحساء، فاحتلّها في آخر عام ١٢٨٨ هـ، فجعلها تابعة للبصرة، فخسرها هو أيضا لصالح الدولة العثمانية. انظر: قلب جزيرة العرب، ص ٣٤٦.

انظر تفاصيل تلك الفتنة، الواقعة بين الأخوين الأميرين، في ص:٤٤. ٥٠.

<sup>(</sup>٨) كذا في ( د )، والمطبوع. وفي جميع النسخ: ( هدم ).

<sup>(</sup>٩) زيادة في ( ب )، و( د )، والمطبوع.

ثم كاتبه الشيخ محمد بن عجلان، وذكر فيما كتبه الوصية بما تضمنه سورة العصر، فكتب له الشيخ ـ رحمه الله ـ هذه الرسالة، وهذا نصها:

## يسم ألله التخلِ التحديد

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى جناب الشيخ محمد بن إبراهيم بن عجلان حفظه الله من طوائف الشيطان، ورزقه الفقه في السنة والقرآن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فأحمد الله إليك، وأثني بنعمه عليه، والخط وصل، وما ذكرت فيه من تنبيه على ما تضمّنته السورة الكريمة (سورة العصر)، فقد سرّني، وقد عرفت ما قاله الشافعي ـ رحمه الله ـ: "لو فكر الناس فيها لكفتهم "(١)، قلت لأنها تتضمن الأصول الدينية، والقواعد الإيمانية، والشرائع الإسلامية، والوصايا المرضية، فتفكّر فيها (٢).

واعلم أنّك نبّهتني بها على إعلامك ببعض ما تضمّنته رسالتك لابن عبيكان (٣)، وقد كتبتُ حين رأيتها، ما شاء الله أن أكتب، ونهيت عن إشاعتها، خوفًا منك وعليك، ولكن رأيتُ ما الناس فيه من الخوض، ونسيان العلم، وعبادة الأهواء، فخشيت من مفسدة كبيرة بردّ السنة والقرآن، والدَّفع في صدر الحجة والسلطان، وقررت فيها أنّ ما كتَبّته ونقلته من آية أو سنّة أو أثر، فهو عليك، لا لك؛ لأنه يدل بوضعه أوتضمّنه أو التزامه، على البراءة من الشرك وأهله، ومباينتهم في المعتقد والقول والعمل، وبغضهم، وجهادهم، والبراءة من كل من اتخذ أولياء من دون المؤمنين، ولم

الجوا**ر** رم

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير القاسمي، ١٧٠/١٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، في تعليقه على تفسير القاسمي ـ بعد أن أورد كلام الإمام الشافعي المتقدم ـ قال: " إنّ المراتب أربعة، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله، إحداها: معرفة الحق، الثانية: عمله به. الثالثة: تعليمه من لا يحسنه. الرابعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربع، في هذه السورة ". تفسير القاسمي، والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربع، في هذه السورة ".

<sup>(</sup>٣) لم أعرفه.

يجاهدهم حسب طاقته، ولم يتقرب إلى الله بالبعد عنهم، وبغضهم ومراغمتهم، وأكثرنصوصك / التي /(١) ذكرت دالة على ذلك، كقوله تعالى:

﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾ (٢)، والآية قبلها، والآية بعدها (٣)، وما ذكره ابن كثير هنا، كل هذا نص فيما قلناه (٤)، وقد بسطت القول في ذلك.

وكذلك كل أحاديث السمع والطاعة، والأمر بلزوم الجماعة، نص فيما قلناه، عن من فقه عن الله ورسوله، وما ذكرت من استعانته بابن أريقط ( $^{(\circ)}$ )، فهذا اللفظ ظاهر في مشاقة قوله في حديث عائشة: "إنا لا نستعين بمشرك "  $^{(1)}$ ، وابن أريقط أجير مستخدم، لا معين مكرم  $^{(\vee)}$ .

(١) في ( د ): ( الذي ).

(٢) سورة آل عمران الآية (١٠٣).

(٣) هَمَّا: قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ. وَلَا تَمُوثُنَ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى اَلْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْفَرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عَنِ اَلْمُنكِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْفَرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عَنِ اَلْمُنكِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْفَرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عَنِ اَلْمُنكِرِ وَيَأْمُرُونَ اللهُ عَالَى: وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللَّمُلُوحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤، ١٠٤].

(٤) نقل أبن كثير ـ رحمه الله ـ عن علي بن طلحة، في قوله تعالى: ﴿ حَقَّ تُقَائِدِ﴾ أي: أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا بالقسيط ولو على

أنفسهم وآبائهم وأبنائهم.

وقال ابن كثير في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَفَرَقُواً ﴾: أمرهم بالجماعة، ونهاهم عن التفرقة. وقال في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَفَرَقُواً ثَالَمُ أَمَّةٌ يَدَّعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ ﴾الآية، أي: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ٣٩٨ ٣٩٧ - ٣٩٨، ٣٩٨.

(٥) هو عبد الله بن أُريقط، وقيل ابن أرقد، والمشهور أُريقط، الدُّولي، استأجره الرسول صلى الله عليه وسلم عند هجرته مع الصديق، ليدلهما على الطريق، ودفعاً إليه راحلتيهما، وكان إذ ذاك مشركًا. انظر: سيرة ابن هشام، ٤٨٨/٢؛ والبداية والنهاية، ١٧٦/٣، ١٨٧٠.

(٦) تقدم تخريجه في ص ٢٣٩.

(٧) هنا يُشير الشيخ إلى الفرق بين استئجار الكافر، والاستعانة به، فالمستأبحر أجيرٌ مستخدم مذلّل تحت يد مستخدمه، وهو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، عند هجرته؛ إذ استأجر عبد الله بن أريقط يدله على الطريق. أما المستعان به، فهو من موقف قوي؛ ولذلك فهو مكرم معزز عند من يستعين به.

وكذلك قولك: إنّ شيخ الإسلام استعان بأهل مصر والشام، وهم حينئذ كفار وهلة عظيمة (١)، وذلّة ذميمة، كيف والإسلام إذ ذاك يعلو أمره (٢)، ويقدّم أهله، ويهدم ما حدث من أماكن الضلال، وأوثان الجاهلية، ويظهر التوحيد، ويقرر في المساجد والمدارس، وشيخ الإسلام نفسه يسمّيها بلاد إسلام، وسلاطينهم سلاطين إسلام، ويستنصر بهم على التتر، وعلى النصيرية /(١) ونحوهم ؟! وكل هذه مستفيض في كلامه وكلام أمثاله. وما يحصل من بعض العامة والجهال، إذا صار الغلبة لغيرهم، لا يحكم به على البلاد وأهليها.

وكذلك ما زعمته من أنّ أكابر العسكر أهل تعبد، أو نحو هذا؛ فهذه دسيسة شيطانية ـ وقاك الله شرها، وحماك حرّها ـ لو سُلِّم تسليمًا جدليًا، فابن عربي (٤)، وابن الفارض (٢)، لهم عبادات وصدقات، ونوع تقشّف وتزهد، وهم أكفر أهل الأرض (٧). وأين أنت من قوله تعالى: ﴿ وَلَوَ

<sup>(</sup>١) وهلة: من وهِلَ وهلاً: أي ضَعُفَ وفرَعَ وجبن. وهلة عظيمة: أي فزعة عظيمة. ابن منظور، لسان العرب، مادة ( وهل )، ١١/ ٧٣٧.

 <sup>(</sup>٢) تقدّمت مسألة الاستعانة بالكفار في ص٣٩٦. وما أشار إليه الشيخ هنا، هو من الشروط التي اشترطها القائلون بجواز الاستعانة بهم، وهو: ألا يكون المسلمون في حالة ضعف، ورأي الكافر هو النافذ.

<sup>(</sup>٣) في ( د ): ( نصرانية ).

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن عربي، محي الدين، الصوفي، صاحب كتاب " فصوص الحكم ". قال الذهبي: " فإن كان لا يكفر فيه، فما في الدنيا كفر ". شيخ سوء كذاب. ( ت٦٣٨هـ ). سير الأعلام، ٤٨/٢٣.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر، أبو محمد المقدسي، اشتغل بعلم الفلسفة، فتولّد له من ذلك نوع الإلحاد، ( ٣٧٥/١٣هـ ). انظر: البداية والنهاية، ٢٧٥/١٣، ٢٧٦.

 <sup>(</sup>٦) هو عمر بن علي بن مرشد بن الفارض، الحموي، أبو حفص، صاحب القصيدة التائية في الحلول والاتحاد. ( ٦٣٦هـ ). انظر: البداية والنهاية، ١٥٤/١٣؛ وسير الأعلام، ٢٢/ ٣٦٨؛ وميزان الاعتدال، ٢١٤/٣.

<sup>(</sup>٧) لا شك في أنّ هؤلاء الثلاثة، من أقطاب الصوفية الملاحدة، ولو لم يكن في معتقدهم سوى عقيدة الحلول والاتحاد، ووحدة الوجود، لكفى المرء تكفيرًا لهم.

أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (' وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ ('').

وأما إجازتك الانتصار بهم، فالنزاع في غير هذه المسألة، بل في توليتهم وحلبهم وتمكينهم من دار إسلامية، هدموا بها شعار الإسلام وقواعد الملّة، وأصول الدين وفروعه. وعند رؤسائهم قانون وطاغوت وضعوه للحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها (٣)، مضاد ومخالف للنصوص، إذا وردت قضية نظروا فيه وحكموا به، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم (٤).

وأما مسألة الاستنصار(°) / بهم/(٢)، فمسألة خلافية، والصحيح الذي عليه

ومن أمثلة معتقدهم هذا: ما قاله صاحبهم أبو يزيد البسطامي ( ٣٢٦١هـ) - من أئمة القوم - قال عن نفسه: "رفعني مرة، فأقامني بين يديه، وقال لي: يا أبا يزيد، إنّ خلقي يحبون أن يروك. فقلت: زَيْنِي بوحدانيتك، وألبسني أنانيتك، وارفعني إلى أحديتك، حتى إذا رآني خلقك قالوا: رأيناك، فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هنا ". انظر الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، لعبد الرحمن عبد الخالق، مكتبة ابن تيمية، الكويت، ط/٢، ص٥٥.

- (١) سورة الأنعام: الآية ( ٨٨ ).
- (٢) سورة الزمر: الآية ( ٦٥ ).
- (٣) الحكم بغير ما أنزل الله، هو أحد الطواغيت الكبرى القائمة في عالمنا الحالي، يعبده ويلجأ إليه كل من هو مجرم متخوّف من القوانين السماوية العادلة. وفيهم قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّيْنِ َ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى اللّهُ وَيُرِيدُ الشّيطَانُ أَن يُضِلّهُمْ صَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا فِيلَ اللّهُ عَلَالًا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنتَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ فَمُم تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ المُنتَفِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ النساء: ٦٠٠٦٠ النساء: ٢٠٠٦٠ م
- (٤) وقد نفى الله سبحانه وتعالى كمال الإيمان عن أولفك، حيث قال: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمَّ ثُمَّ لَا يَجِهِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَبُّا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].
  - (٥) تقدمت مسألة الاستعانة بالكفار في ص ٢٣٩.
    - (٦) زائد في المطبوع.

المحققون، منع ذلك مطلقًا، وحجتهم حديث عائشة، وهو متفق عليه (١)، وحديث عبد الرحمن بن حبيب (٢)، وهو حديث صحيح مرفوع (٣)، اطلبهما تجدهما فيماعندك من النصوص. والقائل بالجواز، احتج بمرسل الزهري (٤)، وقد عرفت ما في المراسيل (٥) إذا عارضت كتابًا أو سنةً.

- (۱) حديث عائشة، هو قوله صلى الله عليه وسلم " ارجع؛ فلن استعين بمشرك "، وقد تقدم تخريجه في ص ٢٣٩.
- (٢) هو عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، ويقال حبيب بن عبد الرحمن، عن عطاء، صدوق، وله ما ينكر، من السادسة. انظر: ميزان الاعتدال، ٢/٥٥٥؛ وتقريب التهذيب، ٤٧٦/١.
- (٣) حديثه هو: عن أبيه، عن جده، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوًا، أنا ورجل من قومي، ولم نسلم، فقلنا: إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم. فقال: "أسلمتما ؟ " فقلنا لا، فقال: " إنا لا نستعين بالمشركين "، فأسلمنا وشهدنا معه. أخرجه الهيثمي في " مجمع الزوائد " ٣٠٣/٥، وقال: أخرجه أحمد والطبراني، ورجال أحمد ثقات. وانظر: نيل الأوطار، ٢٥٣/٧.
- (٤) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله، أبوبكر القرشي الزهري المدني، نزيل الشام، حافظ زمانه ( ت ١٧٤٠ هـ )، وقيل غير ذلك.
- انظر: حلية الأولياء، ٣٢٠/٣؛ سير الأعلام ٣٢٦/٥ ـ.٣٥٠؛ تهذيب التهذيب ٤٤٥/٩. وحديثه: عن الزهري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في خيبر، فأسهم لهم ". السنن الكبرى، للبيهقي، ٥٣/٩؛ نيل الأوطار، ٢٥٣/٧، مرسلاً.
- (٥) الحديث المرسل هو: ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، صغيرًا كان التابعي أو كبيرًا. وقد قيده بعضهم، بما رفعه التابعي الكبير فقط؛ لأن معظم رواياته عن الصحابة.
  - حكمه: يُعدُّ من الأحاديث الضعيفة؛ لعدم اتصال سنده.
- حُجِّيَتُه: العلماء مختلفون في الاحتجاج به إلى أقوال، بلغت نحو عشرة؛ أشهرها ثلاثة : ـ جواز الاحتجاج به مطلقتا.
  - . لا يحتج به مطلقها.
- ـ يحتج به إذا اعتضد بعاضد، بأن يروى مسندًا أو مرسلاً من وجه آخر، أو يعمل به بعض الصحابة.
- ولعل هذا الأخير هو الأوجه. انظر في بسط الكلام حول المرسل: الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي ( ٤٦٣هـ )، تقديم محمد الحافظ التيجاني، ط/١، مطبعة السعادة، =

ثم القائل به قد شرط أن يكون فيه نصح للمسلمين، ونفع لهم، وهذه القضية فيها هلاكهم ودمارهم ؛ وشرط فيها أن لا يكون / للمشرك / (۱) صولة ودولة يخشى منها، وهذا مبطل لقولك في هذه القضية ؛ واشترط مع ذلك أن لا يكون له دخل في رأي ولا مشورة (۲)، بخلاف ما هنا. كل هذا ذكره الفقهاء، وشراح الحديث، ونقله في شرح المنتقى، وضعف مرسل الزهري جدًا (۱)، وكل هذا في قتال المشرك للمشرك مع أهل الإسلام.

وأما استنصار المسلم بالمشرك على الباغي، فلم يقل بهذا إلا من شذ (٤)، واعتمد القياس، ولم ينظر إلى مناط الحكم، والجامع بين الأصل وفرعه. ومن هجم على مثل هذه الأقوال الشاذة، واعتمدها في نقله وفتواه، فقد تتبع الرخص، ونبذ الأصل المقرر عند سلف الأمة وأثمتها، المستفاد (٥) من حديث الحسن (١) وحديث النعمان بن

<sup>=</sup> نشر دار الكتب الحديثة، مصر وما بعدها؛ كتاب "النكت على كتاب ابن الصلاح "، لابن حجر العسقلاني ( ٥٠٢٥ هـ )، تحقيق د. ربيع بن هادي عمير، ط/١، ١٤٠٤هـ الابن حجر العسقلاني ( ١٤٠٤مه الإسلامية، بالمدينة المنورة، ٢/٥٤٥، وما بعدها؛ أصول الحديث، علومه ومصطلحه، د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، ط/٤، ١٤٠١هـ ١٤٠١م، ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>١) في ( ب )، والمطبوع: ( للمشركين ).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر هذه الشروط في ص ٢٣٩. وانظر: نيل الأوطار: ٢٥٤/٧.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار، ٢٥٣/٧، ٢٥٥، قال الشوكاني: " الزهري مراسيله ضعيفة "، وقال: " ولا يصلح مرسل الزهري ... لما تقدم أن مرسل الزهري ضعيفة ".

 <sup>(</sup>٤) قال الشوكاني: "وتجوز الاستعانة بالفساق على الكفار إجماعًا، وعلى البغاة عندنا؛ لاستعانة علي عليه السلام بالأشعث" انتهى. نيل الأوطار، ٢٥٤/٧.

<sup>(</sup>٥) كذا في المطبوع، وفي جميع النسخ: ( للمستفاد ).

<sup>(</sup>٦) هو الحسن بن عُمارة البجلي مولاهم، أبو محمد الكوفي الفقيه، قاضي بغداد، قال أحمد: متروك، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، أخذ عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن مرة، وخلق، من السابعة، مات سنة (٥٣هـ).

انظر ترجمته: ميزان الاعتدال، ٥١٣/١ . ٥١٥؛ تقريب التهذيب، ١٦٩/١. وحديثه المراد هنا: هو مرسل الزهري المتقدم تخريجه في ص٢٨٢: " أنَّ النبي ﷺ استعان =

بشير(١)، وما أحسن ما قيل:

والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد نظرًا وحسن تبصر (٧).

وفي رسالتك مواضع أعرضنا عنها خشية الإطالة، هذا كله من التواصي بالحق، والصبر عليه، وإن لام لائم، وشناً شانئ، ولولا ما تقرر في الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، من تفصيل الحكم في المخطئ والمتعمد، لكان الشأن غير الشأن، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

وبلّغ سلامنا من لديك من الإحوان، وعيالنا وإخواننا بخير، وينهون السلام. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.

\* \* \* \* \*

<sup>-</sup> بناس من اليهود في خيبر...) الحديث.

وروى الشافعي فقال: أخبرنا يوسف، حدثنا الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن القاسم، عن ابن عباس قال: استعان النبي صلى الله عليه وسلم بيهود بني قينقاع، فرضخ لهم، ولم يسهم لهم". قال البيهقي في "الكبرى "، ٣٧/٩: لم أجده إلا من طريق الحسن بن عمارة، وهو ضعيف. والصحيح ما أخبرنا به الحاكم أبو عبد الله، فساق بسنده إلى أبي حميد الساعدي، قال: خرج رسول الله صلى اللع عليه وسلم حتى إذا طلع ثنية الوداع إذا كتيبة، قال: "من هؤلاء ؟ " قالوا بنو قينقاع، رهط عبد الله بن سلام، قال: "أو تسلموا ؟"، قالوا: لا، فأمرهم أن يرجعوا، أو قال: " إنا لا نستعين بالمشركين "، فأسلموا. ثم ذكر ـ رحمه الله ـ ما ذكره الشيخ عبد اللطيف هنا من اختلاف في المسألة وشروط من أجازه.

<sup>(</sup>١) هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة، أبو عبد الله الأنصاري، الأمير العالم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وابن صاحبه. مسنده ( ١١٤) حديثًا. ( ت ٦٤هـ ). انظر ترجمته: أسد الغابة، ٣٢٦/٥؛ وتهذيب التهذيب، ٤٤٧/١٠.

<sup>(</sup>٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٣٠.

# ﴿ الرِّسَالَةُ العَاشَرَة ﴾ (١)

قال جامع الرسائل

وله أيضاً / ـ قدّس الله روحه، ونوّر ضريحه ـ / : (٢)

### يسب ألله النكن التحسير

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ عبد الله بن عبد العزيز الدوسري<sup>(٣)</sup>، وفقه الله لما يحبه ويرضاه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: التوصية بلزوم الكتاب والسنة

فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، على نعمه ـ جعلنا الله وإياك شاكرين. والخط

(١) في ( ب ) جاءت هذه الرسالة في لوحة ( ٣٨ ). وتأتي فيها بعد الرسالة رقم ( ٥ ) وقبل ( ٣٥ ) حسب ترتيب نسخة ( أ ).

(٢) ساقطة في ( ب )، و( ج )، و( د )، والمطبوع.

(٣) في (أ) تعليق القتل().

فتأمل هذا يطلعك على بطلان هذه الشبهة، وجهل مبديها. وتأمل حديث سمرة وما فيه من تعليق هذا الحكم بنفس المجامعة والسكني، واعرف معنى كونه مثله.

وكذلك ما روى ابن جرير، عن عكرمة قال: "كان أناس من أهل مكة قد أسلموا، فمن مات منهم بها هلك، قال تعالى: ﴿ فَأَوْلَتِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآةَتُ مَصِيرًا إِلَّا ٱلسُّتَضَعَفِينَ ﴾ (النساء ٩٦ - ٩٧ ).

وروى ابن جرير من تفسير ابن أبي حاتم، فزاد فيه: فكتب المسلمون إليهم بذلك، وخرجوا ويعسوا من كل خير، ثمّ نزلت فيهم: ﴿ فُكُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُيْتُواْ ثُمَّ جَلَهَكُواْ وَصَكَبُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴾ (النحل ١١٠)؛ فكتبوا إليهم بذلك أنْ قد جعل الله لكم مخرجًا، فخرجوا، فأدركهم المشركون فقتلوهم، حتى نجا من نجا، وقتل من قتل ().

وروي عن ابن عباس في الآية: هم قوم تخلّفوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتركوا أن يخرجوا معه، فمن مات منهم قبل أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ضربت الملائكة وجهه ودبره().

وأظن هذا الجاهل رأى ما رُوي عن عكرمة، عن ابن عباس، أنّ قومًا من أهل مكّة أسلموا، =

وصل بما تضمّن من الوصيّة - وفّقنا الله وإيّاك لقبول الوصاية الشرعية، وأعاذنا من سيئآت الأعمال الكسبيّة. وأوصيك بما أوصيتني به، وبلزوم الكتاب والسنة، والرغبة فيهما؛ فإنّ أكثر الناس نبذوهما ظهرا، وزهدوا فيما تضمّناه من العلم والعمل، اللهم إلا أن يوافق الهوى.

واذكر قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة، لما سأله عن الفتن، قال: "أقرأ كتاب الله، واعمل بما فيه "(١) كررها ثلاثًا، والحكمة والله أعلم شدة الحاجة وقت الفتن، وحوف الفتنة والتقلّب. وأكثر الناس من أهل نجد وغيرهم، ليسوا على شيء في هذه الأزمان(٢).

والمؤمن من اشترى نفسه ، ورغب فيما أعرض عنه الجهال والمترفون. نسأل الله لنا ولكم الثبات والعفو والعافية. ولا / تدّخر /(٣) المذاكرة فيما ابتلي به الناس من فتنة العساكر ومن والاهم، فإنّ هذا من أعظم ما دهم الإسلام وأهله، ومن أسباب محو الدين والإيمان، وهدم قواعده. ومن أفضل الأعمال، القيام لله / عند/(٤) ذلك على بصيرة، والدعوة إلى سبيله. وبلغ سلامنا الإخوان والخواص من أهل الإسلام. ومن

<sup>=</sup> فاستخفوا بالإسلام، وأخناسخ بقوله: " الذي سكن عنيزة '

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) هكذا كان الحال في وقت المؤلف. أما اليوم فقد تغير الحال بفضل الله ومتته، خاصة بعد أن صار فيها عاصمة هذه الدولة الكريمة، تحت أيد أمينة، أبناء الملك عبد العزيز - تغمده الله برحمته - فانتشر في ظل قيادتهم الحكيمة العلم، وكثر الدعاة إلى الله، وأنشئت العديد من المراكز والمؤسسات الإسلامية العالمية التي تعد رمزًا مشرّفًا لحدمة هذا الدين، ومن ذلك مثلا جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فضلاً عن المدارس الإسلامية العديدة، وما يتبعها من مكتبات كبرى وغيرها؛ كمكتبة الملك عبد العزيز، ومكتبة الرياض السعودية، ومكتبة الملك فهد، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ورئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، وغير ذلك، مما غير حال نجد، فأصبح يحتل مركزًا متقدّمًا، من المراكز الإسلامية العالمية.

<sup>(</sup>٣) وفي جميع النسخ: (تذخر). وفي المطبوع: (تدّخر) وهو الصواب؛ فهو يحثه على عدم ترك المذاكرة، لم حدث من فتنة العساكر.

<sup>(</sup>٤) في ( د ): ( على ).

لدينا العيال والإخوان بخير، وينهون السلام [ وأنت سالم والسلام  $]^{(1)}$ . وصلى الله على محمد / وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين /  $(^{Y})$ .

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة في ( ب )، وهو ما ختم به الرسالة. وما بعده ساقط فيها.

<sup>(</sup>٢) ساقط في ( ب )، و( ج )، و( د ).

# ﴿ الرُّسَالَةُ الْحَادِيَةُ عَشَرَةً ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضاً ـ قدّس الله روحه، ونوّر ضريحه ـ رسالة إلى أهل عنيزة (٢)، وهذا نصها:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى من يصل إليه هذا الكتاب من أهل عنيزة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

يجري عنكم أمور، يتألم منها المؤمنون، ويرتاح لها المنافقون، ولا بد من النصيحة، معذرة إلى الله تعالى، وطلباً لرضاه، وإلا فالحجة قد قامت. وجمهوركم يتجشّم (٢) ما يأتي لأسباب لا تخفى؛ من ذلك: المشاقة والمعاندة، بإكرام داود العراقي (٤)، مع اشتهاره بعداوة التوحيد وأهله، والتصريح بإباحة دعاء الصالحين (٥)، والحثُ عليه، وغير ذلك مما يطول عدّه.

ولا بد من تقديم مقدّمة ينتفع بها الواقف على هذا، فنقول: لما وقع في آخر هذه الأمة ما أخبر به نبيّها صلى الله عليه وسلم ، من اتباع سنن من كان قبلها من أهل الكتاب، وفارس والروم(٢)، وتزايدت تلك السنن، حتى وقع الغلو في الدين، وعُبِدَت

 <sup>(</sup>١) جاءت هذه الرسالة في ( ب ) في لوحة ( ١٥٣ ـ ١٥٧ ). وهي في ( ب ) تأتي بعد الرسالة
 رقم ( ٤ ). حسب ترتيب نسخة ( أ ).

<sup>(</sup>٢) تقدم موضعها في ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) أي يتكلُّف على مشقَّة. لسان العرب، ١٠٠/١٢، مادة ( جشم ).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في ص٥٨.

<sup>(</sup>٥) أي التصريح بإباحة أن يُدعى الصالحون فيما لا يُطلب إلاّ من الله.

<sup>(</sup>٦) أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم في قوله: "لتتبعن سَنن من كان قبلكم، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضبّ لسلكتموه". قلنا يا رسول الله، اليهود والنصارى ؟ قال: " فمن ؟ ". وفي رواية عند الشيخين: " حتى لو دخلوا جحر ضبّ تبعتموهم ". صحيح =

قبور الأولياء والصالحين، وجُعلَت أوثاناً تُقصد من دون الله ربِّ العالمين (١)، عظمها قوم لم يعرفوا حقيقة الإسلام، ولم يشموا رائحة العلم، ولم يحصلوا على شيء من نور النبوّة، ولم يفقهوا شيئاً من أخبار الأمم قبلهم، وكيف كان بدء شركهم (٢)، ومنتهى نحلتهم، وحقيقة طريقتهم، وما هذا الذي عابه القرآن عليهم وذمه (٣)، وتلطّف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في قبور الصالحين، بأن دس عليهم تغيير الأسماء والحدود الشرعية، والألفاظ اللغوية، فسمّوا الشرك وعبادة الصالحين توسلاً ونداء، وحسن اعتقاد في الأولياء، وتشفّعا بهم (٤)، واستظهارًا بأرواحهم الشريفة. فاستجاب لهم صبيان العقول، وخفافيش البصائر، وداروا مع الأسماء، ولم يقفوا مع الحقائق، فعادت عبادة الأولياء والصالحين، ودعاء الأوثان والشياطين، كما كانت قبل النبوة،

<sup>=</sup> البخاري مع الفتح ٣١٣/١٣، ٣١٣/١٣؛ صحيح مسلم بشرح النووي، ٢٦٠/١٦؛ سنن ابن ماجة، ٣٢٧/٢، الفتن، باب ( افتراق الأمم )؛ مسند الإمام أحمد، ٣٢٧/٢.

<sup>(</sup>١) وقد عقد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في ذلك بابًا في كتاب التوحيد، سماه: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين، يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله.

<sup>(</sup>٢) هذا تنبيه لعباد قبور الصالحين ومعظّميها، إلى أن عملهم ذلك شبيه بعمل أناس من قوم نوح، الذين عظّموا الصالحين، وغلوا فيهم، واتخذوا لهم تماثيل بعد موتهم، وكانت سببًا في بدء الشرك بالله. كما أخرج ذلك الإمام البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ لاَ لَذَرُنَ وَلَا لَذَرُنَ وَذَا وَلا سُواعًا وَلا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَيَسَرُا ﴾ [ نوح: ٣٣]، قال: "هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا، وسمّوها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت ". صحيح البخاري مع الفتح، ٥٣٥/٨.

<sup>(</sup>٣) فقد عاب القرآن على المشركين، في كثير من الآيات، منها:

قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَتَمُ دُونَ عَن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَا ﴾ والمائدة: ٧٦.

وقوله تعالى: ﴿ قَـَالَ أَيْنَعُبُدُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضَرَّكُمْ أُفِ لَكُمْ وَلِمَا نَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [ الأنبياء: ٦٦، ٦٧ ].

<sup>(</sup>٤) هذه هي حَجة المُشَركين ـ الواهية ـ على مَّر الدهور، في عبادتهم الأوثان؛ إذ يزعمون أنّ عبادتهم لها إن هي إلا تقوّبًا وتشفّعًا بها إلى الله. وقد حكى الله عنهم في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهِ ذُلُفَى ﴾ [الزمر: ٣].

وفي زمان الفترة (١)، حذو النعل بالنعل، وحذو القدّة بالقدّة، وهذا من أعلام النبوة، كما ذكره غير واحد (٢)، ولم يزل ذلك في ظهور وازدياد حتى عمَّ ضرره، وبلغ شرره الحاضر والباد. ففي كلّ إقليم ومدينة وقرية ممن ينتسب إلى الإسلام، ولائج (٢) يدعونهم مع الله، ويلتمسون بدعائهم قرب الربّ ورضاه، ويفزعون إليهم في المهمات والشدائد، ويلوذون به في النوائب والحاجات، وبعضهم لا يرد على خاطره، ولا يلم (٤) بباله دعاء الله تعالى في شيء من ذلك؛ لاستشعاره حصول مقصوده، ونجاح مطلوبه من جهة الأولياء والأنداد، وقد رأينا وسمعنا من ذلك ما يعز حصره واستقصاؤه، ولوكان يخفى لعرجنا على ذكره وتفصيله، ولكنه أشهر من الشمس في نحر الظهيرة.

إذا عرف هذا وتحقق، فاعلموا أنَّ الله تعالى أطلع شمس الإيمان به وتوحيده، في

<sup>(</sup>١) زمان الفترة: هي زمن ليس فيه نبي ولا رسول.

قال ابن كثير - رحمه الله: "كانت الفترة، بين عيسى بن مريم - آخر أنبياء بني إسرائيل - وبين محمد - خاتم النبيين من بني آدم على الاطلاق - ". ثم استدل على ذلك بما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علاّت، ليس بيني وبينه نبي ". تفسير ابن كثير، ٣٧/٢. والحديث ورد في صحيح البخاري مع الفتح، ٦/٥٥، الأنبياء، باب: ( واذكر في الكتاب مريم ).

وقد اختلف العلماء في مدّة الفترة، على أقوال عدّة؛ منها: عن قتادة: أنها ستمائة سنة، وعنه أيضاً أنها: حمسمائة وستون، وعن معمّر، عن بعض أصحابه: خمسمائة وأربعون، وعن الضحاك: أربعمائة وبضع وثلاثون. وقد أورد ابن كثير تلك الأقوال ثم قال: والمشهور هو القول الأول، أنها ستمائة سنة. ثم قال: " والمقصود أن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، وطموس من السبل، وتغيير الأديان، وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان ". تفسير ابن كثير، ٢ /٣٧. وانظر: الجامع لأحكام القرآن، ٦/١٨.

<sup>(</sup>٣) الولائج: جمع وليجة، وهي البطانة، وليجة الرجل: بطانته وخاصته ودخلاؤه. لسان العرب، ٢/ . .٤، مادة ( ولج ).

<sup>(</sup>٤) يلم: يقرب، ومعنى: لا يلم بباله دعاء الله: أي لا يقرب بباله دعاء الله. لـسان الـعرب، (٤) علم: مادة (لمم ).

آخر هذه الأزمان، على يد من أقامه الله في هذه البلاد النجدية، داعيًا إليه على بصيرة (١)، فذكّر به، آمرًا بتوحيده، وإخلاص الدين له، وردّ العباد إلى فاطرهم وباريهم وإلههم الحق، الذي لا إله غيره، ولا رب سواه؛ يَنْهى عن الشرك به، وصرف شيء من العبادات إلى غيره، وابتداع دين لم يأذن به، لا سلطان ولا حجة على مشروعيته. واستدلّ على ذلك، وألّف وقرر، وصنّف وحرر (٢)، وناظر المبطلين، ونازع الغلاة والمارقين، حتى ظهر دين الله على كل دين، فتنازع المخالفون أمره، وجحدوا برهان صدقه؛ فقوم قالوا: هذا مذهب الخوارج المارقين، وطائفة قالت: هو مذهب خامس لا أصل له في الدين (٣)، وآخرون قالوا: هو يكفّر أهل الإسلام، وصِنْف نسبوه إلى

- ـ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
  - ـ مختصر الإنصاف والشرح الكبير.
  - ـ كتاب كشف الشبهات في التوحيد.
    - كتاب أصول الإيمان.
    - كتاب فضائل الإسلام.
    - ـ كتاب فضائل القرآن.
    - . كتاب السيرة المختصرة.
    - . كتاب السيرة المطولة.
  - ـ كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه.

وله عدّة رسائل نفيسة في التوحيد وغيره منها: « مسائل الجاهلية. « معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه. « تفسير كلمة التوحيد. « الأصل الجامع لعبادة الله وحده. « رسالة في الرد على الرافضة. » نواقض الإسلام. « أربع قواعد من الدين، تميّز بين المؤمنين والمشركين. « رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. « تلقين أصول العقيدة للعامة. انظر: محمد بن عبد الوهاب، مصملح منظلوم ومفترى عليه، ص ١٦٧ - ١٧٣٠ عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية، ص ١٦٨ - ١٢٨٠.

(٣) وهذا قول أكثر المبتدعين اليوم، يطلقون على دعوته بأنها مذهب ( الوهابية )، ويسمون المناصرين لـه وهابيـين، وأنه ديـن جــديد خارج عـن الإسلام. وقد تقدّم التعريف =

<sup>(</sup>١) هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.

<sup>(</sup>٢) وقد ذكر القحطاني في " الدرر السنيّة "، ١٨/١٢ ـ ١٩، معظم مؤلّفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكر منها:

<sup>-</sup> كتاب أحكام الطهارة.

ـ مختصر الصواعق.

ـ مختصر فتح الباري.

<sup>.</sup> مختصر الهدى،

ـ مختصر العقل والنقل.

ـ مختصر المنهاج.

المحتصر المهاج

ـ مختصر الإيمان.

ـ كتاب آداب المشي إلى الصلاة.

استحلال الدماء والأموال الحرام، ومنهم من عابه بوطنه، وأنه دار مسيلمة الكذاب(١).

وكل هذه الأقاويل لا تروج على من عرف أصل الإسلام، وحقيقة الشرك وعبادة الأصنام، وإنما يحتج بها قوم عزبت عنهم الأصول والحقائق، ووقفوا مع الرسوم والعادات، في تلك المناهج والطرائق، و ﴿ قَالُوا حَسَّبُنَا مَا وَجَدِّنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا الْوَلَو كَانَ ءَابَآوُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (٢)؛ فهم من شأنه من أمر مريج؛ وما ذاك الا أنه أشرقت له شموس النبوة فقصدها، وظهرت له حقائق الوحي والتنزيل، فآمن بها واعتقدها، وترك رسوم الحلق لم يعبأ بها، ورفض تلك العوائد والطرائق الضالة لأهلها. واترك رسوم الحلق لا تعبأ بها في السّعد ما يغنيك عن دبران (٢).

× بالوهابية ص٣٦.

ومن لطائف الشيخ عبد اللطيف، ما ذُكر أنه حين قيامه بمصر، قال له أحد المصريين: مسيلمة الكذاب من خير نجدكم، فقال مجيبًا له: وفرعون اللعين رئيس مصركم، فبهت القائل. تذكرة أولي النهى، ٢٢٢/١. بنحو هذا الجواب، ورد قصيدة الملا عمران بن علي بن رضوان، في رده عمّن عير شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، بأنه من دار مسيلمة، قال:

قد عيروه بأنه قد كان في وادي حنيفة دار من لم يسعد قلنا لهم ما ضرّ مصر فإنها كانت لفرعون الشقيّ الأطرد إنّ النماردة الفراعنة الأولى كانوا بأرض الله أهل ترددي ذا قال انا رب وذا متنبئ هم في بلاد الله أهل تردد فبموتهم طابت وطار غبارها وزهت بتوحيد الإله المفرد إنّ الأماكن لا تقدس أهلها إن لم يكونوا قائمين على الهدي انظر: تذكرة أولى النهى والعرفان، ١/ ٣٦.

<sup>(</sup>١) وكل ذلك يطلقه الطغاة كذبًا وزورًا، لا يستند شيءٌ منها إلى دليل، وإنّما يروّجونها حقدًا وحسدًا على نجاح هذه الدعوة، والقبول التي تلقّته في جميع ربوع العالم؛ وتشويهًا للمناضلين من أجل نشره.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية (٤٠١).

<sup>(</sup>٣) الدبران: نجم بين الثريا والجوزاء. لسان العرب، ٢٧١/٤، مادة ( دبر ). البيت للإمام ابن القيم. الكافية الشافية، ٣٨٢/٢.

شبه القبوريين وتأويلهم للنصوص وقد صنّف بعض علماء المشركين في الرد عليه (١)، ودفع ما قرره ودعا إليه، واستهوتهم الشياطين، حتى سعوا في آيات الله معاجزين، وقد بدّد الله شملهم فتمزّقوا أيدي سبا "(٢)، وذهبت أباطيلهم وأراجيفهم، حتى صارت هباء، نعم بقيت لتلك الشبهة بقية أيدي قوم، ليس لهم في الإسلام قدم، ولا بالإيمان درية، يتخافتون بينهم ما تضمّنته تلك الكتب من الشبه الشركية، ويتواصون بكتمانها كما تكتم كتب التنجيم، والكتب السحرية، حتى أتيح لهم هذا الرجل من أهل العراق(٢)، فألقيت إليه

(١) مثل داود بن جرجيس العراقي؛ حيث ألّف في الردّ والتضليل لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاباً سماه: "صلح الإخوان من أهل الإيمان، وبيان الدين القيم، في تبرئة ابن تيمية وابن القيم ". وهو كتاب مطبوع يوجد نسخة منه في مكتبة الجامعة الإسلامية، المركزية. وقد تقدم ذكر الكتب التي ردت على هذا الكتاب في ص ٢٦ - ٣٣. ولاشك أن من اطلع على عنوانه، قد يظنه من الكتب المناصرة لأئمة الدعوة. والحقيقة أنه يدو على ظاهره الرحمة، بينما في باطنه سُمُّ وضلال؛ فيشمل الكتاب على مقدّمة وبابين وخاتمة.

فالمقدمة: في التحذير من تكفير المسلمين، وأنه يوقع في الكفر، وأنه من شأن الخوارج والرافضة. ( وقصده في ذلك، النهي عن المشركين عباد القبور ونحوهم ).

وجعل الباب الأول: في نقل عبارات ابن تيمية وابن القيم ـ رحمهما الله ـ ومن تابعهما، في تبرئتهم ـ كما يزعم ـ (من تكفير أو تشريك أحد من المسلمين أو تأثيمه ) بفعل شيء من نداء أهل القبور، والاستغاثة بهم والنذر لهم أو لغيرهم، والحلف بغير الله تعالى، وما أشبه ذلك. ويسلك في النقل، مسلك تأويل عباراتهم وتحريفها. وجعل الباب الثاني: في نقل أدلة المجيزين لذلك ـ من غير ابن تيمية وابن القيم ـ من جمهور علماء المذاهب الأربع، على أن هذه الأمور ليست بشرك، وسرد الأدلة من الكتاب والسنة وفعل السلف، مما زعمها مؤيدة لأباطيله. أما الحاتمة: فقد جعلها في مناقشته مع المانعين، وردً ما يسمّيه (شبه المانعين لعبادة القبور).

(٢) تمرّقوا أيدي سبا: هذا مثل عربي، يضرب لقوم يتمرّقون. فيقال: ذهبوا أيدي سبا، أي متفرقين. تشبيها بأهل سبا، لما مرّقهم الله في الأرض كل ممزق، فأخذ كل طائفة منهم طريقا على حدة. واليد هنا: الطريق. والعرب لا تهمز سبأ في هذا الموضع، لأنه كثر في كلامه، فاستثقلوا فيه الهمزة، وإن كان أصله مهموزًا. مجمع الأمثال، للميداني، ٢٨٤/١. تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، (ت٥٧٠ه)، تحقيق أحمد بن عبد العليم البردوني، الدار المصرية، القاهرة، مصر، ١٣ /٥٠١. لسان العرب، ٢/١٩. والجامع لأحكام القرآن،

(٣) هو داود بن جرجيس، تقدّمت ترجمته ص ٥٨ .

تلك الكتب، فاستعان بها على إظهار أباطيله وتسطير إلحاده وأساطيره، وزاد على ما في تلك المصنفات، وأباح لغير الله أكثر العبادات، بل زعم أنّ للأولياء تدبيرًا وتصريفًا مع الله، وأجاز أن يكل الله أمور ملكه وعباده إلى الأولياء والأنبياء، ويفوض إليهم تدبير العالم، وهذا موجود عندنا بنص رسائله (١)، وشبّه على الجهال الذين أعمى الله بصائرهم، أتباع كل ناعق، الذين لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق من الإيمان والفهم، بشبهات ضالة، كقوله: إنّ دعاء الموتى ونحوه لا يسمى دعاءً، إنّما هو نداء (٢)، وإنّ العبادات التي لأهل القبور لا تسمى عبادةً ولا شركًا، إلاّ إذا اعتقد التأثير بأربابها من دون الله (٣).

وقوله: من قال لا إله إلا الله، واستقبل القبلة، فهو مسلم، وإن لم يرغب عن ملة عبّاد القبور الذين يدعونها مع الله، ويكذب على أهل العلم من الحنابلة، وغيرهم، ويزعم أنّهم قالوا وأجمعوا على استحباب دعاء الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم وسلم ويلحد في آيات الله، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصوص أهل العلم، ويعتمد الكذب على الله، وعلى رسوله، وعلى العلماء. يَعرِف ذلك من كلامه من له أدنى نهمة في العلم والتفات إلى ما جاءت به الرسل، ولا يروّج باطله، إلاّ على قوم لا شعور له بشيء من ذلك، عمدتهم في الدين النظر إلى الصور، وتقليد أهلها.

ومن شبهاته، قوله في بعض الآيات: هذه نزلت فيمن عبد الأصنام(٥)، هذه نزلت

<sup>(</sup>١) قد جمع كل ذلك في كتابه " صلح الإخوان " ، المتقدم ذكره ص٦٦. وذكرنا هناك ردود العلماء على هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) صلح الإخوان، ص ٤٩، ١١٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص ٢١، ٥٢.

<sup>(</sup>٤) صلح الإخوان، ص ١٨، ٤٣، ٤٧، ٥٤، ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) كقوله في قوله تعالى: ﴿ قُلَ لِللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٤٤]. قال: هذه الآية واردة في الأصنام من أحجار وأخشاب، يعتقد الكفار أنها أرباب. فهي رد على الكفار، لا على المسلمين الذين يتشفّعون بالأنبياء والصالحين. صلح الإخوان، ص ١٣٦.

في أبي جهل، هذه نزلت في فلان وفلان (١). يريد ـ قاتله الله ـ تعطيل القرآن عن أن يتناول أمثالهم وأشباههم، ممن يعبد غير الله، ويعدل بربّه، ويزعم أنّ قوله تعالى: ﴿وَالْبَتَغُوّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾(٢)، دليل على استحباب دعاء الصالحين مع الله(٣)، ويظن أنّ الشرك الذي جاءت الرسل بتحريمه هو الوسيلة إلى الله، ويحتج على ذلك بما يحجُّ سماعه، ويستوحش منه عوام المسلمين بمجرد الفطرة. فسبحان من أضله وأعماه: ﴿كَذَلِكَ حَقَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٤).

وهذا الرّجل يأنس إلى بلدتكم، ويعتاد المجيء إليها، وله من مَلَئِها (٥) وأكابرها من يعظّمه ويواليه وينصره، ويأخذ عنه ما تقدم من الشبه أمثالها، ولذلك أسباب؛ منها: البغضاء، ومتابعة الهوى، وعدم قبول ما منّ الله به من النور والهدى، حيث عرف من جهة العارض.

وتأملوا قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَمْ وَبِهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُواْ عَن سَهِيلِهِ ۖ قُلْ

- (١) انظر المرجع السابق، ص ١٤٥، ١٤١ ١٤٨، ١٤٨.
  - (٢) سورة المائدة: الآية ( ٣٥ ).
    - (٣) صلح الإخوان، ص ٥٥.

وهذا بلا شك، مخالف لما فهمه السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن بعدهم؛ إذ إنه شرك واضح لا ريب فيه. فابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى . كما جاء في الآية . إنما يكون بالتوسل إليه سبحانه وتعالى بالإيمان بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، ومتابعته ظاهرًا وباطئًا، في حياته وبعد موته، في مشهده ومغيبه، فهذا هو سبيل الله ودينه. وقد كان الصحابة . رضوان الله عليهم ـ يتوسلون إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته، فمن دعا له وشفع له نفعه ذلك. أما بعد موته فلم يكونوا يطلبون منه الدعاء ولا الشفاعة. ولم يكونوا يدعونه كما فعل المشركون بالصالحين، وبقبور الأنبياء ـ عليهم السلام ـ. انظر: قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة، تحقيق عبد القادر الأنبياء م م ٥٠ ٢.

- (٤) سورة يونس: الآية ( ٣٣ ).
- (٥) كذا في المطبوع. وفي جميع النسخ: ( ملاءها ).

تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾ (١).

وقد أجمع العلماء على أنّ نعمة الله المقصودة هنا، هي بعث محمد صلى الله عليه وسلم ، بالهدى ودين الحق (٢)، الَّذَين أصلهما وأساسهما عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الآلهة والأنداد. والكفر بهذه النعمة هو ردَّها وجحدها، واختيار دعاء الصالحين، والتعلّق على الأولياء والمقرّبين. فرحم الله امْرَءًا تفكَّر في هذا، وبحث عن كلام المفسّرين من أئمّة الدين، وعلم أنه ملاقي ربّه الذي عنده الجنّة والنار.

ثم فيما أجرى الله عليكم من العبر والعظات، ما ينبه من كان له قلب، أو فيه أدنى حياة. قال الله تعالى لنبيته موسى عليه السلام ﴿وَذَكِرَهُم بِأَيَنْمِ ٱللَّهِ ﴾ (٣). وجماعتكم أعيا المسلمين داؤهم، وعزّ عمّا هم عليه انتقالهم، وما أحسن ما قال أخو بني قريظة (٤) لقومه: " أفي كل موطن لا تعقلون " (٥)، ﴿ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ﴾ (١)

وصلى الله على سيدنا محمد،وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم: الآية (٧٨ - ٣٠ ).

<sup>(</sup>٢) قال الطبري ـ رحمه الله ـ: "وكان تبديلهم نعمة الله كفرًا في نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ، أنعم الله به على قريش، فأخرجه منهم، وابتعثه فيهم رسولاً، رحمة لهم، ونعمة منه عليهم، فكفروا به، وكذبوه، فبدَّلوا نعمة الله عليهم به كفرًا ". جامع البيان، للطبري، ١٣/ عليهم، وتفسير ابن كثير، ٢/٧٥٥، وتفسير القاسمي، ٢٠ /٧٥٥، وتفسير القاسمي، ٣٧٢٩/١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم: الآية ( ٥ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ)، و(ج)، و( د ): ( قريضة ).

<sup>(</sup>٥) هُو قول لكعب بن أسد، رئيس بني قريظة وكان قومه قد قالوا له ـ وهم يذهب بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالاً، بعد حكم سعد رضى الله عنه فيهم بالقتل ـ: يا كعب، ما تراه يصنع بنا ؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون ؟ ألا ترون الداعي لا ينزع، وأنه من ذهب به منكم لا يرجع ؟ هو والله القتل ! سيرة ابس هـشام، ٢٥٢/٣؛ والبداية والنههاية، ٢٦٢/٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب: الآية (٤).

# ﴿ الرِّسَالَةُ الثَّانِيةُ عَشَرَةِ ﴾ (١)

## قال جامع الرسائل

وله أيضًا . قدس الله روحه، ونوّر ضريحه، /وعفا عنه / (٢) ـ رسالة تكلم فيها على سبيل الإيجاز والاختصار، جوابًا لمسائل سأله عنها علي / بن حمد/ (٣) بن / سلمان/(٤)، لما قدم إلى / بلدة / (٥) فارس. وهذا نصها:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الابن عليّ بن حمد بن سلمان ـ سلّمه الله تعالى، وزيّنه بزينة الإيمان ـ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأحمد إليك الله على إنعامه. والخط وصل وما ذكرت صار معلومًا (٦). فأما رغبتك عن البلدة التي تظهر فيها أعلام الكفر والشركيات، وتهدم قواعد الإسلام والتوحيد، ويرجع قول العلماء في الجهمية والرد عليهم. فيها إلى غير أحكام القرآن المجيد؛ فقد أحسنت فيما فعلت، والهجرة ركن من أركان الدين، نسأل الله أن يكتب لك أجر المخلصين الصادقين.

ني وأما وصولك إلى بلدة فارس، فالذين <sup>(٧)</sup>رأيتهم ينتسبون إلى متابعة الشيخ محمد ـ الجه<sup>مية والرد</sup> رحمة الله عليه ـ فهم كما ذكرت في خطك، لكن فيهم جهال لا يعرفون ما كان

قول العلماء

<sup>(</sup>١) في ( ب ) وردت هذه الرسالة في ص ١٥٧ ـ ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) ساقط في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) زيادة في ( ب )، و( ج )، و( د )، والمطبوع.

<sup>(</sup>٤) في المطبُّوع: ( سليمان ). وهو خطأ؛ إذ إنه في بداية النص، أثبت ( سلمان ) كغيره.

<sup>(</sup>٥) في ( ب )، و( د ): ( بلاد ). قال ناسخ ( ب ) بالهامش: "وهذه البلدة هي الإحساء" وهو خطأ؛ إذ فارس معروف، وهو إيران حاليًا.

<sup>(</sup>٦) في ( د ): ( صار معلوم ).

<sup>(</sup>٧) في (أ) و(ب): ( فالذي ) وهو خطأ.

الشيخ عليه وأمثاله من أئمة الهدى، وفيهم من بدعة المعتزلة (١) والخوارج(٢)، ولا معرفة لهم بالعقائد والنحل واختلاف الناس. والزمان زمان فترة، يشبه زمن الجاهلية، وإن كانت الكتب موجودة، فهي لا تغني ما لم يساعدهم التوفيق، وتؤخذ المعاني والحدود والأحكام من عالم ربّاني، كما قيل:

الجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني (٣)

والكتب السماوية بأيدي أهل الكتاب (1)، وقد صار منهم ما صار (0). وأسباب الجهل والهلاك قد توافرت جدًا، وقد قال بعض الأفاضل منذ أزمان: "ليس العجب ممن هلك، كيف هلك؟ وإنّما العجب ممن نجا، كيف نجا؟ "(1). وهؤلاء الذين ذكرتهم من أهل فارس، وذكرت عنهم تلك العقائد الخبيثة، ليسوا بعرب يفهمون الأوضاع العربية، والحقائق الشرعية، والحدود الدينية، ولا يرجعون إلى نص من كتاب ولا سنة، وإنما هو تقليد لمن يحسنون به الظن، من غير فهم ولا بصيرة.

قال الحسن البصري له في أمثالهم من المعتزلة من العجم له : إنّ عجمتهم قصرت بهم عن إدراك المعاني الشرعية، والحقائق الإيمانية (٧).

وكذلك لما ناظر أبو عمرو بن العلاء، عمرو بن عبيد (^)، من رؤوس المعتزلة، وجده

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف بهم في ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف بهم ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) البيتان للإمام ابن القيم في نونيته. الكافية الشافية، ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) وهي: توراة موسى لليهود، وزبور داود، وإنجيل عيسى للنصارى.

<sup>(</sup>٥) يشير الشيخ إلى ما صار من اليهود والنصارى حيال تلك الكتب، من تحريف وتغيير وحذف، حسب ما يتناسب مع رغباتهم وأهوائهم.

<sup>(</sup>٦) لم أعرف قائله.

<sup>(</sup>V) تقدّم نحو قوله هذا فيهم ص ١٨١.

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمتهما في ص ١٨١.

لا يفرق بين الوعد والوعيد، فقال له: من العجمة أوتيت.

وأما عبد الرحمن البهمن (١)، فهو على ما نُقلت عنه، في غاية الجهالة والضلالة، وله من طريقة غلاة الجهمية نصيب وافر، وله من الاعتزال ومن نحلة الخوارج نصيب. وكلام أهل الإسلام وأئمة العلم في الجهمية والمعتزلة والخوارج مشهور (٢). فطريقته في التعطيل، ونفي العلو والاستواء، والكلام،

<sup>(</sup>١) لم أعثر على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) تقدم كلام العلماء في الخوارج ص ١٦٧، وفي المعتزلة ص٢٢٥ - ٢٢٦.

<sup>-</sup> أما الجهمية: فهي فرقة تنسب إلى جهم بن صفوان، تقول: الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم يكن معها شهادة باللسان، ولا إقرار بالنبوة. والكفر عندهم هو: الجهل بالله فقط، وأن الجنة والنار تفنيان، وأنه لا يجوز وصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه، وأنه تعالى لا يعلم بشيء قبل خلقه، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، والإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، ونسبة الفعل إليه على المجاز، وأن القرآن مخلوق. فذلك هو مجمل معتقدهم. وقد نص على تكفيرهم كثير من أئمة السلف:

ا. فأخرج اللآلكائي وغيره في " شرح أصول الاعتقاد " ، ٣٢١/٢، عن سلام بن أبي مطيع قوله: " الجهمية كفار، لا يصلى خلفهم ".

٢. وقال الإمام أحمد: " من قال القرآن مخلوق، فهو عندنا كافر ". أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، ١٠٧/١.

٣. وقال بتكفيرهم أيضًا: عبد الله بن المبارك، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وغيرهم، حتى أن الإمام الدارمي أورد في كتابه: "الردّ على الجهمية "، بابًا خاصًا يتعلق بتكفيرهم، ترجم له بقوله: ( باب الاحتجاج في إكفار الجهمية)، ص ١٠٦. انظر: الرد على الجهمية، للإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي ( ٢٨٠ه )، ص ٩، ٩٣ وما بعدها. مجموع الفتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١١٥/١. والإبانة عن شريعة فرقة الناجية، ومجانبة الفرق المذمومة، لعبد الله بن محمد بن بطة ( ٣٧٥هه )، تحقيق رضا بن نعسان معطى، دار الراية، الرياض، ط/١، ٩٠١هه - ١٠٥٨م ام، ٢٧٩/١ م ٥٣٠. كتاب "السنة "لعبد الله بن أحمد ( ت ٩٠١هه)، تحقيق محمد ابن سعيد بن سالم القحطاني، دار ابن القيم، ط/١، ١٠٥هه م ١٠٥١ ـ ١٠٠٠. مقالات القحطاني، دار ابن القيم، ط/١، ١٠٥هه م ١٠٥٠ ـ ١٠٠٠. مقالات الإسلاميين، ١/٣٥٨. الفرق بين الفرق، ص ٢١١. الحجة في بيان المحجة، ٢/٩٧٤. الملل والنحل، ١٠٥٨.

<sup>(</sup>٣) هو جهم بن صفوان، أبو محرز الراسبي، الضال المتدع، رأس الجهمية، كان ينكر الصفات، =

وسائر الصفات، وقد أخذها عن الجعد بن درهم (١)، والجعد أخذها بالواسطة عن لبيد ابن الأعصم (٢) اليهودي، الذي صنع السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) وكانوا يخفون مقالتهم، ومن أظهر شيقًا من ذلك قتل، كما صنع خالد بن عبد الله القسري (٤) أمير واسط، بالجعد بن درهم، فإنه ضحى به يوم العيد، وقال على المنبر: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم - فإني مضح بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أنّ الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليمًا، تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًا. ثم نزل فذبحه (٥).

والجهم قُتل أيضًا لما ظهرت مقالته (١٦)، ثم في زمن الخليفة المأمون العباسي (٧)،

= ويزعم أنه ينزه الباري عنها. قتله سلم بن أحوز المازني، بمرو سنة ١٢٨ هـ. انظر: ميزان الاعتدال، ٢٦/١٤؛ وسير الأعلام، ٦/ ٢٦.

(۱) هو الجعد بن درهم، مؤدب مروان الحمار، مبتدع ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليمًا، وقُتل على ذلك بالعراق، يوم النحر عام ( ۱۱۸هـ)، وقيل غير ذلك.

انظر ترجمته وقصته: البداية والنهاية، ٣٦٤/٩؛ وسير الأعلام، ٣٦٤/٥؛ وميزان الاعتدال، ٣٩٩/١.

(٢) لبيد بن الأعصم اليهودي، من يهود بني زريق، وهو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم انظر: البداية والنهاية، ٣٦٤/٩.

(٣) انظر قصته في: البداية والنهاية، ٣٦٤/٩.

(٤) هو حالد بن عبد الله بن يزيد أبو الهيثم القسري، أمير العراقيين، لهشام، وجده يزيد له صحبة، كان جوادًا ممدحًا معظمًا، قتل المغيرة بن سعيد وأصحابه، كان يريهم أنه يحيي الموتى، وكان ساحرًا. كما قتل الجعد بن درهم. وهذه من حسناته. ( ٣٦٢٦هـ ). انظر: سير الأعلام، ٥/٥٤؛ وتهذيب التهذيب، ١٠١/٣.

(٥) كان ذلك نحو سنة ( ١١٨هـ ).

انظر: البداية والنهاية، ٣٦٤/٩ . ٣٦٥؛ وسير الأعلام، ٤٣٢/٥؛ والأعلام، ٢٠/٢.

(٦) قتله سلم بن أحوز المازني سنة ( ١٢٨هـ)؛ لإنكاره أن الله كلم موسى. انظر: سير الأعلام، ٢٧/٦.

(٧) هو المأمون عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي العباسي، ولد سنة ( ١٧٠هـ)، دعا
 إلى القول بخلق القرآن، وبالغ، وحمل الناس على هذا الرأي الباطل، بالقوة والإكراه،
 وامتحن عليه علماء الأمصار، بينهم الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ. ( ت ٢١٨هـ).

ظهرت في الناس تلك المقالات، بواسطة بعض الوزراء والأمراء، وكثر الخوض، فصاح بهم أهل الإسلام من كل ناحية، وبدّعوهم وفسّقوهم وكفّروهم (١).

قال ابن المبارك (٢) الإمام الجليل من أكابر أهل السنة: "من لم يعرف أنّ الله فوق عرشه، بائن من خلقه، فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلاّ قتل، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا مقابر أهل الذمة؛ لئلاّ يتأذى به أهل الذمة من اليهود والنصارى" (٣).

= انظر: تاريخ بغداد، ١٠/ ١٨٣؛ وسير الأعلام، ٢٧٢/١٠.

(١) كان من بين العلماء الذين تصدّوا لمحاربة تلك المقالات: الإمام أحمد بن حبنل، وبشر بن الوليد بن معين، وأبو حسان الزيادي، والقواريري، وعلي بن الجعد، وإسحاق بن إسرائيل، وعلي بن أبي مقاتل، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن سعد، وأبو خيثمة، وإسماعيل بن داود، وابن نوح، وغيرهم. انظر: سير الأعلام، ٢٨٨/١٠.

(٢) هو عبد الله بن المبارك بن واضح، الإمام، شيخ الإسلام، عالم زمانه، أبو عبد الرحمن الحنظلي، الحافظ، أحد الأعلام، ولد (١١٨هـ)، وتوفي (١٨١هـ). انظر: تاريخ بغداد، ، ١٨١٠ وسير الأعلام، ٣٨٢/٥ - ٤٢١؛ وتهذيب التهذيب، ٣٨٢/٥.

(٣) لم أجد كلام ابن المبارك هذا، بل قد رُوي ما هو قريب منه عن أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة ـ رحمه الله ـ أنه قال: " من لم يقر بأن الله على عرشه، قد استوى فوق سبع سماواته، فهو كافر به، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وألقي على بعض المزابل؛ حيث لا يتأذى المسلمون، ولا المعاهدون بنتن ريح جيفته؛ وكان ماله فيقًا، ولا يرثه أحد من المسلمين؛ إذ المسلم لايرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

انظر: إثبات صفة العلو، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت٦٢٠هـ)، تحقيق د. أحمد بن عطية الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط/١، ٩٠١هـ ـ ١٤٠٩م، ص ١٨٥٥م، ص ١٨٥٥

أما ما نقل عن عبد الله بن المبارك، فهو أنّ الحسن بن شقيق سأله: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا ؟ قال: "على السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه ههنا في الأرض ".

وقال الحسن أيضاً: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: " إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكى كلام الجهمية ".

ونقل البخاري في "خلق أفعال العباد " قول ابن المبارك: " كل قوم يعرفون ما يعبدون إلاّ الجهمة ".

انظر: سير الأعلام، ١١٨٨ ـ ٣٠٤؟ إثبات صفة العلو، ص ١٧١؟ وخلق أفعال العباد والرد =

وقال الفضيل بن عياض<sup>(١)</sup> ويوسف بن أسباط<sup>(٢)</sup>: الجهمية ليست من الثلاث والسبعين فرقة، التي افترقت إليها هذه الأمة <sup>(٣)</sup>. يعني أنهم لا يدخلون في أهل القبلة.

وقد صنّفت التصانيف، وجمعت النصوص والآثار في الردّ عليهم (٤) وتكفيرهم، وأنهم خالفوا المعقول والمنقول، وأنّ قولهم يؤوّل إلى أنّهم لا يثبتون ربًا يعبد، ولا إلهًا يصلَّى له ويسجد، إنّما هو تعطيل محض، وكذلك كفرهم (٥).

- = على الجهمية وأصحاب التعطيل، للإمام البخاري ( ت٥٦٥ه )، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ط/١، ١٣٨٩هـ، ص ١٢.
- (۱) فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر، الإمام القدوة، الثبت، شيخ الإسلام، أبو علي التميمي الخراساني، ثقة، سكن مكة (ت ١٨٧هـ).
  - انظر: تذَّكرة الحفاظ، ١/٥٤١؛ وسير الأعلام ١/٤١٨؛ وحلية الأولياء، ١٤/٨.
- (٢) يوسف بن أسباط الزاهد، من سادات المشايخ، له مواعظ وحكم، روى عن الثوري، وزائدة ابن قدامة، وغيرهما، قال أبو حاتم: لا يحتج به.
  - انظر: حلية الأولياء، ٢٣٧/٨؛ وميزان الاعتدال ٢٦٢/٤؛ وسير الأعلام، ١٦٩/٩.
- (٣) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"، ٣٠٠٥٣. وجاء كلام يوسف بن أسباط في " السنة "، للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك ( ٢٨٧ )، المكتب الإسلامي، ط/١، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠، ٢٦٣/٤، رقم ( ٩٥٣ )؛ والشريعة للآجري، ص ١٥.
  - (٤) ومما صنّف في الردّ على الجهمية:
- الاختلاف في اللفظ والرد عملى الجهمسية والمشمهة، لعمد الله بمن قتيبة الدينوري
   (ت ٢٧٦هـ).
  - ٢. الرد على الجهمية، للإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي، ( ت ٢٨٠هـ ).
    - ٣. الرد على الجهمية، للحافظ ابن مندة ( ت ٣٩٥هـ ).
    - كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم ( ٧٥١هـ).
       اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، لابن القيم.
- ٦. الرد على الجهمية والزنادقة، كتاب ينسب للإمام أحمد، وقد بين محققه صحة نسبته إليه، بالأدلة، يرجع إليها في ص ٧٢ ـ ٧٨. تحقيق د. عبد الرحمن عميرة، طبعة دار اللواء، الرياض، ١٣٩٧هـ.
  - (٥) أي كذلك كفرهم كفر محض أيضًا.

قال ابن القيم في الكافية الشافية:

ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان(١) يعني أنّ خمسمائة عالم أئمة مشاهير، جزموا بكفرهم، ونصوا عليه. وحججهم وشبهاتهم واهية داحضة، ولا تروج على من شمّ رائحة الإسلام.

قال بعض العلماء: أهل البدع لهم نصوص يدلون بها، قد اشتبه عليهم معناها، ولم يهتدوا فيها، إلا الجهمية، فليس معهم شيء مما جاءت به الرسل، ونزلت به

الكتب. انتهى (٢) . والقرآن والسنة كلها ردِّ عليهم.

وأما نصوص السنة وكلام أهل العلم، فلا يحصيها ويحيط بها إلا الله. ويكفي المؤمن أن يعلم أن كل من عرف الله بصفات جلاله، ونعوت كماله، وتبين له شيء من ربوبيّيه وأفعاله، يعلم ويتيقّن أنه هو العلي الأعلى، الذي على عرشه استوى، وعلى الملك احتوى، وأنه القاهر فوق عباده، وأنه يدبر الأمر من السّماء إلى الأرض(°). ولا

<sup>(</sup>١) الكافية الشافية، لابن القيم، ٢٩٠/١.

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق، نفس الصفحة. وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في "مجموع الفتاوى "، ١٢٠٥، وفي كتاب " النبوات "، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في " المجموع "، ١٢١/٥. ونصه: " ... حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي: في القرآن ألف دليل وأزيد تدل على أن الله تعالى عال على خلقه وأنه فدق عباده ".

<sup>(</sup>٤) انظر: الكافية الشافية، ١/ ٣٩٧، ٣٩٩، ٣٩٧، ٤٠٥، ٤٠٥، ٤١٢، ٤١٥، ٤١٠، ٤٢٠، ٥٢٠، ٤٢٠. و٤) انظر: الكافية الشافية، ١/ ٣٩٤، ٣٩٤، ٤٨٦، ٤٨٦، ٤٨٦، ٤٢٠، ٥١٠. قدت الإدام في تلك المواضع وغيرها عن الأدلة على علو الله تعالى على خلقه.

<sup>(</sup>٥) هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي توافرت النصوص من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على إثباتها؛ من ذلك: قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥]. =

يشك في ذلك إلا من اجتاله (١) الشيطان عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها. (٢) والكلام يستدعي بسطًا طويلاً، فعليك بكتب أهل السنة، واحذر كتب المبتدعة؛ فإنّهم قد سؤّدوها بالشبهات والجهالات، التي تلقوها عن أسلافهم وشيعهم.

وأما دعواه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حيٌّ في قبره، فإنْ أراد الحياة الدنيوية، فالنصوص والآثار والإجماع والحسّ يكذّبه(٣). قال الله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَالِنَّهُم أَدَّى

حي قي حياته في

= وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ اَلْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهِ ، وَهُوَ الْخَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ [ الأنعام: ١٨ ]. وقوله تعالى: ﴿يُدَيِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْتِهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [السجدة: ٥]. وغير ذلك من الآيات الكريمات، وكلها تثبت علوه تعالى، واستوائه على غرشه.

(١) أي استخفه، يقال: جال واجتال، إذا ذهب وجاء، واجتال الشيءَ إذا ذهب به وساقه. لسان العرب، ١٣١/١١، مادة ( جول ).

(٢) كما هو الحال لدى الجهمية، الذين يقولون: إنه تعالى ها هنا في الأرض. [ إثبات صفة العلو ص ١٧١]. وقول بعض الغلاة: " الله لا فوق، ولا تحت، ولاّ يمين، ولا يسار، ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه ". وبعض فلاسفتهم يزيد: " لا متصلاً بالعالم، ولا منفصلاً عنه "!! وحقيقة هذا النفي: أنَّ الله غير موجود. وهو تعطيل مطلق، تعالى الله عمَّا يقول الظالمون علوًا كبيراً. مختصر العلو للعلى الغفار، للحافظ الذهبي، اختصره محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط/١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨١م، ص ٥٥.

(٣) وما أحسن ما قاله الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ حين قال في ردّه على مدّعي ذلك: لو كان حيّاً في الضريح حياته قبل المات بغير ما فرقانِ ما كان تحت الأرض بل من فوقها والله هذي سنة الرحمن أتراه تحت الأرض حيّاً ثم لا يفتيهم بشرائع الإيمان ويريح أمّته من الآراء وال خلف العظيم وسائرالبهتان أم كان حيّاً عاجزاً عن نطقه وعن الجواب لسائل لهفان أثبتموها أوضحوا ببيان ؟ وعن الحراك فما الحياة اللات قد

(٤) سورة الزمر: الآية ( ٣٠٠ ).

الكافية الشافية، ١٥٤/٢ . ١٥٥.

وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبِشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدُ ﴾ الآية (١). وقد قام أبو بكر في الناس يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "أما بعد: فمن كان يعبد / محمدًا/(٢) فإنّ محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله، فإنّ الله حيّ لا يموت "(٣)، وتلا هذه الآية: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبَتُمْ عَلَى أَعْقِيكُمْ ﴾ (٤).

أما إن أراد الحياة البرزخية، كحياة الشهداء (٥)، فللأنبياء منها أفضلها وأكملها، ولنبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم منها، الحظ الوافر، والنصيب الأكمل، لكنها لا تنفي الموت، ولا تمنع إطلاقه على النبي والشهيد.

وأمر البرزخ لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله تعالى، الذي خلقه وقدّره. والواجب علينا الإيمان بما جاءت به الرسل، ولا نتكلّف ولا نقول بغير علم، والحياة الأخرويّة بعد البعث والنشور، أكمل مما قبلها وأتم، للسعداء والأشقياء.

وأما دعواه أنّ العبادة (٢) هي السجود فقط، فهذا الجهل ليس بغريب عن مثل هذا الردعلى من أدعى الملحد. والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية، قد فصّلت أنواع العبادة تفصيلاً، أن الدعاء ليس بعبادة ليس بعبادة المدعد من المدعد الم

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: الآية ( ٣٤ ).

<sup>(</sup>٢) في ( د ): ( محمدٌ ).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام، ٦/٤ ٣٠؛ والبداية والنهاية، ٢١٢/٥.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآية ( ١٤٤ ).

<sup>(</sup>٥) وهي الحياة التي أفادها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَوْتَا بَلَ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِتْم يُزَّقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]. وقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمُونَ كُنْ بَلْ أَحْيَاتٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٤]. قال ابن كثير رحمه الله (يخبر تعالى أنّ الشهداء في برزحهم أحياء يرزقون). تفسير ابن كثير، ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٦) عرّف العلماء العبادة في الاصطلاح الشرعي، بتعريفات عدّة، ويدور لفظ " العبادة " فيها حول معنى الذلّ التام والخشوع والخضوع الكامل لله تعالى، والالتزام بما شرعه، والانتهاء عما نهى عنه تعالى، والتمسك بكل ما يرضى الله تعالى، قولاً وعملاً وتركًا.

وقد جاء تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مقدّمة تلك التعريفات، فهو أجمعها وأشملها، وهو قوله ـ رحمه الله ـ: " العبادة هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من:=

وقسّمتها تقسيمًا، ونوّعتها تنويعًا (١)، قال تعالى: ﴿الْمَرَ ذَالِكَ ٱلْكِنَابُ لَا رَبِّبُ فِيهُ هُدًى لِلْمُنَّقِينَ ﴾ . إلى قوله تعالى:﴿أُولَابِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّيِّهِم وَأُولَابِكَ هُمُّ

الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة "، ثم استرسل الشيخ في بيان بعض أنواع العبادة بقوله: " فالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقين، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم، والدعاء، والذكر، والقراءة، وأمثال ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله، وخشية الله، والإنابة إليه، وإخلاص الدين له، والصبر لحكمه، والشكر لنعمه، والرضا بقضائه، والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، والحوف لعذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة ".

مجموع الفتاوى، ١٤٩/١٠. وانظر: تعريفات العلماء الأخر للعبادة في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١٠١/١. تفسير ابن كثير، ٢٧/١. تفسير البغوي "معالم التنزيل"، لحسين بن مسعود البغوي ( ت٥١٦ه )، تحقيق خالد عبد الرحمن العك، دار المعرفة، يروت، لبنان، ط/٢، ١٤٠٧ه هـ، ٤١/١. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، لمحمود بن عمر الزمخشري ( ٥٣٨ه )، الحلبي، الطبعة الأخيرة، ١٣٨٥هـ ) ومحمد بن عبد الوهاب ( ٢٢٨هـ )، ومحمد بن عبد الوهاب ( ٢٢٨هـ )، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، ١٣٩١ هـ، ص ٢١٣٠.

(١) تنقسم العبادات إلى أنواع؛ هي:

الأول: العبادات الاعتقادية: وهي " العبادات القلبية " المشتملة على الاعتقاد بانفراد الله تعالى بالربوبية، والألوهية، والأسماء، والصفات، وكل ما ينطوي عليه القلب من الإيمان، وكذلك الحوف، والرجاء، والتوكل، والاستعانة، والخضوع لله تعالى، وغير ذلك.

الثاني: العبادات اللفظية: وتعرف بالقولية، وهي كل ما يختص باللسان، تعبيرًا عما في القلب من الاعتقاد؛ وذلك كالنطق بالشهادتين، وتلاوة القرآن، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وغير ذلك

الثالث: العبادات العملية: وتعرف بالبدنية، وهي أعمال الجوارح؛ كالصلاة وما يتعلق بها من أعمال، والصيام، والذبح، والجهاد، ونحو ذلك.

الرابع: العبادات المالية: وهي ما تختص بالأموال؛ كالزكاة، والصدقات، وجميع الإنفاق في الحج، والجهاد، وعلى الأيتام، والأرامل، ونحو ذلك. انظر هذه الأنواع: مدارج السالكين، ١/ ١٣٠، ١٢٤، ١٢٤، ١٢٩، ومجموعة التوحيد النجدية، ص ١٢٣. الجامع الفريد لكتب رسائل أثمة الدعوة، ص ٤٩٨. كيف السبيل إلى الله، لخير الدين الطلفاح، مطبعة العبايجي، بغداد، ٤٩٤، ٤٧، ٤٧، ١٠٥.

المُفْلِحُونَ ﴾ (١)، وهل المهتدون والمفلحون إلا خواص عباد الله؛ وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ الْمِرْ اَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرْ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ أُولَئِكَ الّذِينَ وَالْمَلْتِكَ هُمُ الْمُنْقُونَ ﴾ (١)، فخصهم بالصدق والتقوى، وحصرها فيهم؛ لأن ما ذُكر، رأس العبادة، والإيمان متضمن لما لم يذكر، مستلزم له، فلهذا حسن الحصر. وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَهِ يلَ لاَ تَعْبَدُونَ إِلّا اللّهَ وَبِالْوَلِدِينِ إِحَسَانًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَهِ يلَ لاَ تَعْبَدُونَ إِلّا اللّهَ وَبِالْوَلِدِينِ إِحَسَانًا ﴾ الله قوله ﴿ وَهَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللّهِ اللهِ اللهُ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللّهِ اللهِ إِنَّ اللهُ يَأْمُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَأْلُونَ اللهِ اللهِ اللهِ إِنْ اللهُ يَأْمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

والعدل تدخل فيه الواجبات كلها، والإحسان تدخل فيه نوافل الطاعات وإيتاء ذي القربى / يدخل / ( $^{(A)}$  فيه حق الأرحام، ونحوها من العبادات المتعدية، والنهي عن الفحشاء والمنكر يدخل / فيه / ( $^{(P)}$ )، ما نهى الله عنه من ظاهر الإثم وباطنه، وتركه من أبحل العبادات، والبغي من أكبر السيّعات، وتركه من أهم الطاعات، فهذا كله داخل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية (١ - ٥).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية ( ١٧٧ ). وقوله ﴿ وَٱلْكِكَنَبِ ﴾ ساقط في ( د ).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية ( ٨٣ ).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: الآية ( ١٧٠ ).

<sup>(</sup>٥) سورة الفاتحة: الآية (٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: الكشاف، للزمخشري، ٢٥/١.

<sup>(</sup>٧) سورة النحل: الآية (٩٠).

<sup>(</sup>A) ساقط في ( د ).

<sup>(</sup>٩) كذا في المطبوع. وفي جميع النسخ ( فيها ).

في العبادة بالإجماع. و/ قد /(١) قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ۚ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِلَى قوله: ﴿وَلَا يَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا مَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴾ (٢).

فابتدأ الآية بالأمر بعبادته وحده لا شريك له، وعطف/ بقية /(٣) العبادات (٤) المذكورة؛ اهتمامًا بها وتنويهًا بشأنها. ولا قائل إنّ ما ذكر ليس بعبادة، بل أهل اللغة، وأهل الشرع، من المفسّرين، وغيرهم، مجمعون على أنّ ما أمر به في هذه الآيات، من أفضل ما يتقرّب / العبد /(٥) به من القرب والعبادات.

وما علمت أحدًا من أهل العلم واللغة يتنازع في ذلك، ولكنّ القوم كما تقدّم (١) عجم أو مولّدُون. قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ عُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاتًه وَيُقِيمُوا الصّلَاة وَلِيتاء الزكاة على ما قبله، وَيُقِيمُوا الصّلَاة وَلِيتاء الزكاة على ما قبله، وإن كان يدخل فيه عند الإطلاق، تنبيها على ما تقدّم من الاهتمام، / والحض ((١) على ما ذكر في حديث جبريل، المشهور في الكتب الستة وغيرها، " أنّ جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، وهو جالس في أصحابه فقال له: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلاّ الله، وأنّ محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً، قال: صدقت. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد

<sup>(</sup>١) ساقط في ( ب )، و( ج ) والمطبوع.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء: الآية ( ٢٣، ٣٩ ).

<sup>(</sup>٣) في ( أ ): ( باقي ). .

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: ( العبادة ).

<sup>(</sup>٥) سأقط في ( ب )، و( ج )، و( د ). وبدونه تصح العبارة أيضًا، على بناء ما قبله على المجهول.

<sup>(</sup>٦) تقدم ذلك في ص ١٨١.

<sup>(</sup>٧) سورة البينة: الآية ( ٥ ).

<sup>(</sup>A) في جميع النسخ: ( والحظ ).

الموت، وبالقدر، خيره وشره، قال: صدقت، قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم "(۱)، فجعل ذلك كله هو الدين، بمعنى العبادة، بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمُوا اللّهَ يُعْلِمُوا اللّهَ عُلِي يَعْبُدُوا اللّهَ عُلِينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ القيمة (۱). وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه /(٤) قال: "الإيمان بضع وستون، أو بضع وسبعون، شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق "(٥)، ومن قال: ليست هذه الشعبة عبادة، فهو من شر(١) الدواب، وأجهل الحيوان،

وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في بعض أفرادها، كما في حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه أنه قال: " الدعاء هو العبادة " (٧)،....

- (٢) سورة البينة: الآية ( ٥ ).
- (٣) انظر: جامع البيان للطبري، ٣٠/ ٢٦٤. وبهذه الآية استدل كثيرٌ من الأئمة؛ كالزهري، والشافعي على أنّ الأعمال داخلة في الإيمان. تفسير ابن كثير، ٤/ ٥٧٤.
  - (٤) زيادة في ( ب )، والمطبوع.
    - (٥) تقدم تخریجه ص ۱۸٦.
- (٦) في جميع النسخ: (أشرّ). ولا يقال ذلك عند إرادة التفضيل من (شرّ) بل يحذف الهمزة. انظر: كتاب "منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل "، لمحمد محيي الدين عبد الحميد، بحاشية ـ شرح ابن عقيل (ت ٧٦٩هـ) على ألفية ابن مالك (ت ٢٧٢هـ) ط/١٤، ١٣٨٥هـ ـ ١٣٨٥هـ ـ ١٧٤/٢.
- (٧) سنن أبي داود، ٢٦١/٢، الصلاة، باب الدعاء، سنن الترمذي، ٥/ ٤٢٦، الدعوات، باب ما جاء في فضل الدعاء، قال الترمذي: "حديث حسن صحيح ". سنن ابن ماجة، ٢/ ٣٤١، الدعاء، باب ( ما جاء في فضل الدعاء )، مسند الإمام أحمد، ٢٧١/٢، ٢٧١.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري مع الفتح، ۱/۰۱، الإيمان، باب (سؤال جبريل عن الإيمان). صحيح مسلم بشرح النووي، ٢٦٨/١ ـ ٢٧٤، الإيمان، باب (بيان الإيمان والإسلام والإحسان). سنن أبي داود، ٧٢/٥، السنة، باب (في القدر). سنن الترمذي، ٨/٥، الإيمان، باب (ما جاء في وصف جبريل). سنن النسائي، ٨/٧٩ ـ ١٠١، الإيمان، باب (نعت الإسلام). سنن ابن ماجة، ١٤/١، المقدمة، باب (الإيمان). مسند الإمام أحمد، ٢٧/١.

وفي حديث أنس: "الدعاء مخ العبادة "(١). وكقوله: "الدعاء سلاح المؤمن، وعماد الدين "(٢).

وكل ما ورد من فضائل الأعمال وأنواع الذكر، داخل في مسمى العبادة. وقد جمع ابن السني (٣) والنسائي (٤)، في "عمل اليوم والليلة "، من ذلك طرفًا، يبين أنّ العبادة في أصل اللغة، بمعنى الذل والخضوع (٥). كما قال بعضهم (١):

- (١) سنن الترمذي، ٥/٥٠٤ ـ ٤٢٦، الدعوات، باب (ما جاء في فضل الدعاء)، قال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلاّ من حديث ابن لهيعة ". وذكره ابن حجر في الفتح، ١١/٧، وضعفه الألباني في "ضعيف سنن الترمذي "، للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط/١، ١٤١١هـ ١٩٩١م، ص ٤٤١.
- (٢) المستدرك للحاكم، ٤٩٢/١، وقال: صحيح، فإنّ محمد بن حسن هذا، هو التل، وهو صدوق في الكوفيين ووافقه الذهبي، وأخرجه الهيثمي في " المجمع "، ١٤٧/١، وقال: رواه أبو يعلي، وفيه محمد بن حسن بن أبي يزيد، وهو متروك. وذكره الهندي في " الكنز " ( ٣١١٧ ). وضعفه الألباني في " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة "، للألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ١٨١٨. قال الألباني: موضوع، وخطاً الحاكم في تصحيحه، وعلل الحديث بالانقطاع، كما ذكره الذهبي في " الميزان "، وأن محمد بن الحسن هذا، ليس هو التل، إنما هو: أبو يزيد الهمداني.

انظر: السلسلة الضعيفة، ١/١٨ - ٨٢.

- (٣) هو أحمد بن محمد بن إسحاق، الإمام الحافظ الثقة، أبو بكر الدينوري، المشهور بابن السني. صنّف كتاب "عمل يوم وليلة" وهو مطبوع، واختصر سنن النسائي، وسماه" المجتبى". ( ت ٣٩/٣هـ). انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، ٣٩/٣. تذكرة الحفاظ، ٣٩٣٩. سير الأعلام، ٢٥/١٦.
- (٤) هو أحمد بن شعيب بن علي النسائي، صاحب "السنن"، وكتاب "عمل اليوم والليلة " وهو مطبوع. ( ت٣٠٣هـ ).
- (°) انظر هذا المعنى اللغوي للعبادة في: الصحاح للجوهري، ١٣٩٩هـ، ٣/٢هـ) وتهذيب اللغة للأزهري، ٢/٤٣٤؛ ولسان العرب، ٢٧٢/٣؛ وترتيب القاموس المحيط، لأحمد الزاوي، ٣/ ١٣٥٥، مادة (عبد).
- (٦) هو طرفة بن العبد بن سفيان البكري، أبو عمرو، شاعر جاهلي، ولد في بادية البحرين، وتنقل في بقاع نجد وكان نديماً لعمرو بن هند. (ت ٦٠) قبل الهجرة. انظر: معجم المؤلفين، ٥/٠٤؛ والأعلام للزركلي، ٣٢٤/٣.

تباري عتامًا ناجيات (١) وأتبعت وظيفًا وظيفًا (٢) فوق مور (٣) معبد (١٠).

أي طريق مذلل، قد ذلّلته الأقدام (°). والدين مأخوذ من معنى الذل والخضوع، يقال: أدنته فدان، أي ذلّلته فذلّ (٦).

وفي الاصطلاح الشرعي: يدخل فيه كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة (٧)، الخاصة والمتعدية، البدنية والمالية.

وكذلك عرفها الفقهاء بأنها: ما أمر به شرعًا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي (^) ، إذا عرفت هذا، فالتقوى والعبادة والدين، إذا أفردت ولم تقترن بغيرها، دخل فيها مجموع الدين وسائر العبادات، وإذا اقترنت بغيرها فسر كل واحد بما يخصه؛ كالإيمان، والعمل الصالح (٩)،.........

<sup>(</sup>١) تبارى: تعارض. الناجيات: السريعات. انظر: لسان العرب، ١٨٦/٥.

 <sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: وضيفاً وضيفاً، بالضاد، وهو في المعلقة بالظاء، كما أثبته. والوظيف: عظم الساق. لسان العرب، ١٨٦/٥.

<sup>(</sup>٣) المور: الطريق. المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة.

<sup>(</sup>٤) ديوان طرفة بن العبد، دار صادر، بيروت، لبنان، ص ٢٢. وذكره ابن المنظور في اللسان، ١٨٦/٥.

<sup>(</sup>٥) الصحاح للجوهري، ٢/ ٥٠٣؛ ولسان العرب، ٢٧٣/٣؛ وترتيب القاموس المحيط، ١٣٧/٣.

<sup>(</sup>٦) من مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ابن تيمية، ١٥٢/١٠.

 <sup>(</sup>٧) هذا تعریف شیخ الإسلام ابن تیمیة، للعبادة، وقد تقدم فی ص ٣٠٦، وانظر: المرجع السابق،
 ١١/ ١٤٩؛ والعبودیة، لشیخ الإسلام ابن تیمیة ( ت٧٢٨هـ )، المطبعة السلفیة ومكتبتها،
 القاهرة، ط/٢، ١٣٩٦هـ - ١٩٧٦م.

<sup>(</sup>A) ورد هذا التعريف في: الهدية السنية؛ والتحفة الوهابية النجدية، ص٢؛ ومجموعة التوحيد النجدية، ص٢٠؛ ومجموعة التوحيد النجدية، ص٢١٢؛ والانتصار لحزب الله الموحدين، للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبي بطين ( ت٢٨٢هـ)، مكتبة الصحابة الإسلامية، السالمية، الكويت ط٣٠، ص٩؛ ومجموعة الرسائل النجدية، ٥٠١/٥.

<sup>(</sup>٩) وهُو كَما في قُولُه تعالى: ﴿إِلَّا اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّلِاحَدِتِ ﴾ [ العصر: ٣ ]. وقرن بين الأعمال والتقوى والعمل الصالح، في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى اَلَذِينَ مَامَنُواْ وَعَـيِـلُواْ الصَّلِلِحَدِتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَمِمُوّا إِذَا مَا التَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَـيِلُواْ الصَّلِلِحَدِتِ ثُمَّ اتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ اتَّقُواْ =

وإذا أطلق اسم العبادة كما في قوله: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّمَّنِنِ﴾ (^)، واسم الأبرار واسم الإيمان واسم الإسلام في مقام المدح والثناء دخل فيه الدين كله (^). فمن عرف هذا، تبين له اصطلاح القرآن والسنة، وعرف أن هؤلاء المبتدعة، من أجهل الناس بحدود ما أنزل الله على رسوله.

والصلاة نفسها تشتمل على أقوال وأفعال غير السجود، وكلها عبادة بإجماع المسلمين (١٠)، والقراءة عبادة، والقيام عبادة، والركوع عبادة، والرفع منه عبادة،

\* وَأَحْسَنُواً ﴾ [ المائدة: ٩٣].

<sup>(</sup>١) وقرن الْإيمان بالإسلام في قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا ۚ قُل لَمْ تُؤْمِـنُواْ وَلَكِينَ قُولُوٓا أَسَلَمَنَا وَلَكَا يَدَخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوٓاً أَسَلَمَنَا وَلَكَا إِنَّا الْحَجْرَاتِ: ١٤].

<sup>(</sup>٢) وقرن الإيمَان وصدق الحديث في قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُمُ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ السَّكَدِقِينَ ﴾ [ التوبة: ١١٩ ].

<sup>(</sup>٣) وقرن الإيمان والصبر في قوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُهُ أَ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُقُلِحُونَ﴾ [ آل عمران: ٢٠٠ ].

<sup>(</sup>٤) في (أ)، و(ج)، و(د): (وكالاستعانة).

<sup>(</sup>٥) وقُرْنُ بينَ العَبَادَة والاستَعَانة في قُولُهُ تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نِسَتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥].

 <sup>(</sup>٦) وقرن بين التقوى وابتغاء والوسيلة، في قولُه تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّـقُوا ٱللَّهَ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ ﴿ وَالمَائِدة: ٣٥ ].

<sup>(</sup>٧) سنورة الأحزاب: الآية ( ٣٥ ).

<sup>(</sup>٨) سورة الفرقان: الآية ( ٦٣ ).

<sup>(</sup>٩) تقدم ذلك في ص ١٧١.

<sup>(</sup>١٠) لم يزل الشيخ يرد على من حصر العبادة في السجود.

والسجود عبادة، والجلوس عبادة، والأذكار المشروعة في تلك المواطن عبادة، والتكبير عبادة، والتكبير عبادة، والتسليم عبادة. (١)

أما قوله: إنّ قبر الولي أفضل من الحجر الأسود؛ فهذا من جنس ما قبله في الفساد القبور على والضلال. فالحجر الأسود يمين الله في أرضه، من صافحه واستلمه فكأنما بايع ربّه (٢). تفضيل القبوريين للقبور على الكعبة. قال تعالى: ﴿إِنَّ أُوّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلّذِى بِنَكُمّ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لَلّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْمَلْمِينَ فِيهِ عَايَنَتُ بَيّنَتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِنًا ﴾ (٣). ببكيّة مُبَاركًا وَهُدًى لِلْمُلْمِينَ فِيهِ عَايَنَتُ بَيّنَتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِنًا ﴾ (٣). ولم يرد في قبور الأولياء ما يدل على مثل ذلك، فضلاً عن أن تكون أفضل منه. والحج ركن من أركان الإسلام، والطواف بالبيت أحد أركان الحج، / والركن /(٤) الذي فيه الحجر الأسود، أفضل أركان البيت، والطواف به/ من أفضل العبادات /(٥) وأوجبها.

<sup>(</sup>١) انظر الجامع الفريد، ص ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) أصل هذا الكلام، حديث يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث ضعيف مروي عن محمد ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يصافح بها عباده ".ذكره الهندي في " الكنز " ( ٣٤٧٤٤ )؛ والخطيب البغدادي ٣٢٨/٦؛ وابن الجوزي في " العلل المتناهية "، ٢٥/٨، وقال: " هذا حديث لا يصح، وإسحاق بن بشر قد كذّبه ابن أبي شيبة ".

وورد في "كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس"، لإسماعيل بن محمد العجلوني ( ١٦٢٦ه )، مكتبة التراث الإسلامي، دار التراث، القاهرة ١٩٧١. وفي "سلسلة الأحاديث الضعيفة "، ١٧٧١ ( ٢٢٣)، قال الألباني: "ضعيف ". وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله . في "مجموع الفتاوى"، ٢٩٧٦، ورده مرفوعاً، وارتضاه موقوفاً على ابن عباس فقال: "فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم "بإسناد لا يثبت، وإنما هو عن ابن عباس ". وقال في "التدمرية "، ص ١٧: "مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس "، وإلى هذا الموقوف أشار الشيخ عبد اللطيف . رحمه الله . . انظر تفاصيل الكلام حول هذا الحديث: التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق محمد بن عودة السعوي، ط/١، ١٤٠٥ه . ١٩٨٥م، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ( ٩٦، ٩٧ ).

<sup>(</sup>٤) في ( د ): ( والأركان ).

<sup>(</sup>٥) في ( د ): ( أفضل من العبادات ).

والطواف بالقبور واستلامها من أوضاع المشركين والجاهلية، وفيها مضاهاة لما يفعله اليهود والنصاري عند قبور أحبارهم ورهبانهم.

وأفضل القبور على الإطلاق قبره صلى الله عليه وسلم ، ولا يشرع تقبيله واستلامه بالإجماع، بل ولا يشرع الدعاء عنده، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الحالق، وبيت العبد ببيت الرب.

وبالجملة، فهذا القول شنيع لا مستند له ولا دليل عليه. وتقبيل الحجر الأسود مشروع (١)، وكذا استلامه باليد، فإن استلمه بالمحجن ونحوه لعذر، فقد صخ أنّ النبي صنة الم صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحجر الأسود واستلمه بمحجن كان في يده (٢). والرد منكم منكم

وأما قوله: إنّكم تعتقدون العلو، فنعم، نعتقده ونشهد الله عليه، وكل مسلم عرف الله بأسمائه وصفاته، يعتقد أنه العلي الأعلى، الذي على العرش استوى، على الملك احتوى (٣).

هذا نص القرآن، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ، مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُمُ اللَّهِ وَأُول من أنكر العلو، فرعون، إذ قال: ﴿ يَهَامَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيّ مَوْعِدُمُ اللّهِ عَلَى اللّه على، وأنه فوق عباده، مستو على كذب موسى فيما جاء به من أن الله هو العلي الأعلى، وأنه فوق عباده، مستو على عرشه. وأمّا الآية التي احتج بها هذا الضّال، فلم يعرف معناها، ولم يدر المراد منها، عرشه.

<sup>(</sup>١) وقد ورد في ذلك قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قبل الحجر ثم قال: "أما والله لقد علمت أنك حجر ـ لا تضر ولا تنفع ـ ولولا أنّي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّلك ما قبلتك ". صحيح مسلم بشرح النووي، ٢٠/٩.

<sup>(</sup>٢) روى ذلك ابن عباس لم رضي الله عنهما .: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بالمحجن ". صحيح مسلم بشرح النووي، ٢٢/٩؛ صحيح البخاري مع الفتح، ٢٢/٣٠.

<sup>(</sup>٣) تقدمت هذه المسألة .

 <sup>(</sup>٤) سورة هود: الآية ( ١٧ ).
 (٥) سورة-غافر: الآيتان ( ٣٦، ٣٧ ).

وأهل التفسير متفقون على أنّ المراد بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِى فِي اَلسَكَآءِ إِلَهُ وَفِي اَلاَرْضِ إِلَهُ ﴾ (١) أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض (٢)، لأنّه الإله المعبود (٣)، كما في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي اَلسَّمَوَتِ وَفِي اَلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ (٤)، قال تعالى: ﴿إِن كُلُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا عَالَى: ﴿إِن كُلُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا عَالَى: عَلَيْ الرَّمْنِ

والحلولية من غلاة الجهمية، يرون أنه حال بذاته في كل مكان<sup>(١)</sup>، لم ينزِّهوه عن شيءٍ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

وأما حديث: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد " (٧)، فهو حديث صحيح جليل، مثل قوله تعالى: (٨) ﴿ أُولَيْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ ﴾ (٩). فالقرب في هذا ونحوه أضيف إلى العبد. والقلب إذا أناب

(١) سورة الزحرف: الآية ( ٨٤ ).

(٢) انظر: جامع البيان، للطبري، ١٠٤/٢٥؛ والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ١١/١٦؛ وتفسير ابن كثير، ١٤٧/٤، وتفسير القاسمي؛ ١٤، ٥٢٨٩.

(٣) وأصل " الإله " من أَلِهَ يَأْلُهُ إِلهَةً، أي عبد يعبد عبادة. تقول: أله الرجل: إذا تعبّد؛ وتألّه: إذا تنسّك. انظر: الجامع لأحكام القرآن، ٧٣/١.

(٤) سورة الأنعام: الآية (٣).

(٥) سورة مريم: الآية ( ٩٣ ).

(٦) الفرق بين الفرق، ص ٢٢٦.

(٧) صحيح مسلم، بشرح النووي، ٤٤٦/٤، الصلاة، باب (ما يقال في الركوع والسجود)؛ سنن أبي داود، ٥٤٥/١، الصلاة، باب (في الدعاء في الركوع والسجود). سنن النسائي، ٢٢٦/٢، الافتتاح، باب (أقرب ما يكون العبد من الله)؛ مسند الإمام أحمد، ٢٤١/٢؛ شرح السنة للبغوي، ١٥١/٣. قال البغوي بعد ذكره للحديث: هذا حديث صحيح. وقال النووي في معنى الحديث: أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله. شرح صحيح مسلم، وقال النووي في معنى الحديث: أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله. شرح صحيح مسلم،

(۸) زیادة منی.

(٩) سورة الإسراء: الآية (٧٥).

إلى الله، وأخلص في عبادته، وصدق في معاملته، كان له من القرب بحسب صدقه وإخلاصه ورتبته من الإيمان. فترتفع عنه حجب الشهوات والشبهات، وينقشع عنه ليلها وظلامها (١)؛ وهذا المعنى حق لا شك فيه.

ويضاف القرب إلى الله تعالى، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿(٢) فهذا قربٌ خاص للسائلين والداعين، وقد يقرب من عباده، ومن القلوب الطيبة كيف ما شاء، لكنه قرب خاص، ليس كما يظنه الجهميّ من أنَّ ذاته تحل في المخلوقات (٣) فهو ـ سبحانه ـ ليس كمثله شيء في صفاته وكمال عظمته وقدرته (٤) ، ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر (٥) ، وهو مستو على عرشه (١) ، عال فوق خلقه، لا تحيط به المخلوقات، ولا تحتوي عليه الكائنات، ويدنو (٧)عشية عرفة فيباهي ملائكته بأهل الموقف (٨) ، ومع ذلك فصفة العلو والاستواء ثابتة في تلك الحال، لا يخلو العرش منه (٩) ، ولا يعلم قدر

<sup>(</sup>١) في ( د ): ( وضلامها ).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (١٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفرق بين الفرق، ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) قال تعالى في ذلك: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيِّ أَمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريج حديث النزول ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٦) وذلك قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَـرَشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥].

<sup>(</sup>٧) في ( د ): ( ويدنوا ).

<sup>(</sup>A) ورد في ذلك حديث عائشة ـ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول ما أراد هؤلاء ؟ ". صحيح مسلم بشرح النووي، ١٢٥/٩، الحج، باب ( فضل الحج والعمرة ويوم عرفة )؛ سنن النسائي ١٢٥/٥ ـ ٢٥٢، الحج، باب ( ما ذكر في يوم عرفة )، سنن ابن ماجة، ٢/ ١٨٠، المناسك، باب ( الدعاء بالعرفة ).

<sup>(</sup>٩) هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في استواء الله تعالى على عرشه، ونزوله، وعدم خلو العرش منه عند نزوله. فقد اتفقوا على إثبات تلك الصفات لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو مستو على عرشه كما أخبر عن نفسه بذلك، وأخبر به رسوله ﷺ، استواءً يليق بجلاله تعالى، كما أن نزوله لا يشبه نزول المخلوق، بل ينزل نزولاً يليق بعظمته، لا نعلم كيفيته، =

عظمته إلاّ هو ـ جلّ ثناؤه، وتقدّست أسماؤه .

وقد يكون المؤمن المخلص القريب من الله في مكان، معه من هو ملعون مطرود عن رحمة الله، وهما في مكان واحد، / كما /(١) جرى لموسى وفرعون. فالقرب الذي وردت به الأحاديث (٢)، وصرّحت به النصوص (٣)، حجة على الجهمي المعطل للعلو، القائل بأنَّ الله في كل مكان، تعالى الله وتقدُّس. فهؤلاء الجهال خاضوا فيما قصرت عقولهم وأفهامهم عن إدراك معناه، وما يراد به، فصاروا في بحر الشبهات

=: ولا ندرك كنهه، وهو عند ذلك لا يخلو منه العرش.

وقد اشتهر جواب أُثمة الأمة، لمن سأل عن كيفية الاستواء، وهو قولهم: " الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة ". يروى هذا الجواب، عن الإمام مالك، وعن شيخه ربيعة، وعن أم سلمة. انظر:شرح حديث النزول، لابن تيمية(ت٧٢٨هـ)، تحقيق محمد بن عبد الرحمن الخميس، دار العاصمة، الرياض، ط/١، ١٤١٤هـ، ص ١٣٢ ـ ٣٠٤، ٣٠٤. الاقتصاد في العقيدة، للمقدسي، ص ١٠٢ ـ ١٠٤. شرح أصول الاعتقاد، للآلكائي،٣٩٨/٣. مختصر العلو، للألباني،ص١٣٢.مجموع الفتاوى، لابن تيمية،٥/٥٣.

- (١) كذا في ( ب )، والمطبوع. وفي بقية النسخ: ( وكما ).
  - (٢) من الأحاديث الواردة في قرب الرب سبحانه وتعالى:

أ ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله تعالِى: من تقرّب إليّ شبرًا تقرّبت إليه ذراعًا، ومن تقرّب إليّ ذراعًا تقرّبت إليه باعًا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ". صحيح البخاري مع الفتح، ٣٩٥/١٣، التوحيد، باب ( قوله تعالى:﴿ وَيُعَزِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمْ ﴾ . صحيح مسلم بشرح النووي، ١٧/٥، الذكر والدعاء، باب ( ألحث على ذكر الله )، سنن الترمذي، ٥٤٢/٥، الدعوات، باب ( في حسن الظن بالله ). سنن ابن ماجة، ٣٣٩/٢، الأُدب، باب ( فضل العمل ). كلهم عن طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.

ب ـ وقد تقدم حديث دنو الربّ ـ تبارك وتعالى ـ من عباده يوم عرفة في حاشية ( ؟؟؟ ) من هذه الصفحة.

(٣) أما ما ورد في قرب الله تعالى من عباده، من الآيات القرآنية، فمنها:

أ ـ قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سِكَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَدِيبٌ ۗ ﴾[ البقرة: ١٨٦ ].

ب ـ وقوله تعالى: ﴿وَنَمَنُ أَقَرْبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ﴾ [ ق: ١٦ ].

ج ـ وقوله تعالى: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِكَنَ لَا نُبْصِرُونَ ﴾ [ الواقعة: ٨٥ ]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: " وقربه من العباد بتقرّبهم إليه، مما يقرّ به جميع من يقول: إنه فوق العرش ". شرح حديث النزول، ص ٣١٦. غرقى، لا يعرفون لهم ربًا، ولا يستدلون بصفة من صفاته على معرفة كماله وجلاله. وقد بلّغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أُنزل إليه / من ربه /(1) قراءة على الناس، وأكثره في معرفة الربّ وصفاته وربوبيته وتوحيده، سمعه منه قرويهم وبدويهم، وخاصهم وعامهم، وعربهم وعجمهم، ولم يشكل على أحد منهم ذلك، ولم يشك فيه (٢)؛ بل آمنوا به وعرفوا المراد منه. ومضت القرون الثلاثة (٣) على إثبات ذلك، والإيمان به، وتلقى معناه عن الصادق المصدوق، الذي لا ينطق عن الهوى ﴿إِنَّ هُوَ وَلَا يَكُنَ اللهِ وَمَنْ اللهوى ﴿إِنَّ هُوَ حَدَث ما حدث في آخر القرن الثالث (٥) وما بعده.

وأما دعواه أن الأولياء يقدرون على خلق ولد من غير أب، فهذه طامة كبرى، وردّة صريحة، وتكذيب لجميع الكتب السّماوية، وردّ على كل رسول، ومخالفة لإجماع الأمم المنتسبين إلى الرسل والكتب السماوية؛ فإنهم مجمعون على أنّ الله هو الخالق وحده، وغيره مخلوق (٢)، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمُ هَلّ مِنْ

<sup>(</sup>١) ساقطٍ في ( ب )، و( ج ). وفي ( د ): ( ما أَنزِل الله إليه قراءة ).

<sup>(</sup>٢) يريد أن المؤمنين، لم يوجد منهم من يشك فيما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم (٣) وهي القرون التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية؛ وذلك في قوله: "خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ـ قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ـ ثم إنّ بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن ". صحيح البخاري مع الفتح، ٧ /٥، فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم: الآية (٤).

<sup>(</sup>٥) في ( د ): ( قرون ).

<sup>\*</sup> يلاحظ أن مسألة إنكار العلو، التي هي مقالة الجهمية، ظهرت في آواخر عصر التابعين؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: "ثم ظهرت مقالة التعطيل التي هي مقالة الجهمية، وذلك في أواخر عصر التابعين من أوائل المائة الثانية ". مجموع الفتاوى، ٢٧٧/١٣. منهاج السنة، ٢٠٩/١. وإنظر: الصواعق المرسلة، لابن القيم، ٢٩٩/٣، ١٠٧٠.

<sup>(</sup>٦) في ( د ): ( مخلوقًا ). ولا وجه للنصب هنا.

خَلِقٍ غَيْرُ اللّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَةِ وَالْآرَضُ لَا إِلَهُ إِلّا هُوَّ فَالَفَ ثُوكَ ﴿ ''، وقال تعالى: ﴿ أَيْسُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴾ ('')، وقال تعالى: ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴾ ('')، وقال تعالى: ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمُ يُخْلُقُونَ ﴾ (''). ولو كان لغير الله شركة في الحلق والتأثير، لكان له شركة في الربوبية والإلهية. قال تعالى: ﴿ قُلْ اللّهِ شَرَاهِ وَمَا لَلّهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ وَلا فِي السَّمَونَ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَاهٍ وَمَا لَلّهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ وَلا لَهُ مُنْهُم مِن طَهِيرٍ وَلا لَهُ مُنْهُم عِن عَيْره أَن يكون له ملك في السَّمُوات والأرض ولو قلَّ، كمثقال ذرّة، ونفى الشَركة أيضًا في القليل ملك في السَّموات والأرض ولو قلَّ، كمثقال ذرّة، ونفى الشَركة أيضًا في القليل والكثير، ونفى أن يكون له ظهير وعوين يعاونه في خلق أو تدبير؛ فإنه الغني بذاته / عمّا / (°) سواه.

والخلق بأسرهم فقراء إليه (٢). ثم نفي الشفاعة إلاّ لمن أذن له. قال بعض السلف: هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من أصلها (٧).

<sup>(</sup>١) سورة فاطر: الآية (٣). وما بين المعقوفتين تكملة من المصحف. وفي المطبوع زاد خطأً كلمة ( قل ) في بداية الآية.

<sup>(</sup>٢) سُورَةُ الْأَنْعَامُ: الآية ( ١٠٢ ).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الآية (١٩١).

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ: الآية ( ٢٢. ٢٣ ).

<sup>(</sup>٥) في ( ج )، و( د ): ( عن كل ما ).

<sup>(</sup>٦) قال تعالى في بيان افتقار العبيد إليه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاصُ أَنتُهُ ٱلْفُـقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [ فاطر: ١٥ ].

<sup>(</sup>٧) وردت هذه العبارة في تيسير العزيز الحميد، طبعة المكتب الإسلامي، دمشق، ط/١، ص ٢٤٥، وردت هذه العبارة في التي قال فيها بعض العلماء إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب لمن عقلها ". ورد نحو هذه العبارة في كلام ابن القيم في " الصواعق المرسلة "، ٢١/٢، حيث قال: "أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك، وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه ".

ومعلوم أن من يخلق، له ملك ما خلقه، فلو كان ثَمَّ خالق غير الله، تعدّدت الأرباب والآلهة، قال الله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيمِمَا عَلِمُ أَلَا الله لَهُ لَفَسَدَتًا فَسُبَحْنَ اللهِ رَبِّ الْحَرْمِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ()، وقال تعالى: ﴿ هُو الّذِى يُمُورُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاتُهُ ﴾ الْعَرْمُ وقال تعالى: ﴿ يُعَالَمُ اللهِ اللهُ الله على عموم هذه الآيات، لم يخالف في ذلك إلا من ضل من التصارى ()؛ قال تعالى في حصوص عيسى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَشَلِ مَن التصارى (أ)؛ قال الله كُن فَيكُونَ ﴿ ()، فكان عيسى بكن كما كان آدم. وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْبَمَ مَأَنتَ قُلْتَ لِلنّاسِ الْخِذُونِ وَأَتِى إِلّهَ إِلَى قوله: ﴿ إِلّا مَا أَمْرَقِنِي بِهِ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَحَالَقه ومعبوده. فكفى بهذه النصوص اردًا (()) على من أشرك بالله، وجعل معه خالقاً آخر.

وما احتج به الملحد من قوله تعالى حاكيًا عن جبريل أنه قال لمريم: ﴿قَالَ إِنَّمَا ٓ (^^)

- (١) سورة الأنبياء: الآية ( ٢٢ ).
- (٢) سورة آل عمران: الآبة ( ٦ ).
  - (٣) سورة البقرة: الآية (٢١ ).
- (٤) يعلم أن النصارى الضالين، قد قالوا في عيسى عليه السلام قولاً عظيمًا، فقد سموه ابنًا لله، وسمّوه إلهًا، وسموه ثالث ثلاثة، وزعموا أنه إله الحق من إله الحق، مولود غير مخلوق، مساو للأب في الحوهر، الربّ المحيى المنبثق من الأب، الذي هو مع الابن يسجد له. انظر: محاضرات في النصرانية، لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، ص ٩٩. والأسفار المقدسة قبل الإسلام، للدكتور صابر طعيمة، عالم الكتب، بيروت، ط/١، المقدسة قبل الإسلام، ص ٢٢٦.
  - (٥) سورة آل عمران: الآية ( ٥٩ ).
  - (٦) سورة المائدة: الآية (١١٦ ١١٧ ).

  - (٧) في جميع النسخ: (رد)، عدا المطبوع.
  - (٨) ما بين المعقوفتين ، تكملة من المصحف .

أَنَا (١) رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَمًا رَكِيًا (٢). فيقال: قراءة البصريين: "ليهب لك "، بالياء (٣)، وهي تفسير للقراءة الأخرى. وعلى القراءة الأخرى نُسب الهبة إليه لأنه سبب نفخ الروح في درعها، والسبب يضاف إليه الفعل، كما جزم به البيضاوي (٤) وغيره في هذه الآية (٥). والله ـ سبحانه وتعالى ـ ينفذ أمره الكوني على يد من يشاء من ملائكته. وربما نَسَبَ الفعل إليهم، كما قال تعالى: ﴿ اللّهُ يَتُوفَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَ وَ اللّهِ لَمُ تَمُتَ فِي مَنَامِهَ اللّهُ وقال في موضع آخر: ﴿ وَلَوَ تَرَنَ إِذْ يَتُوفَى اللّذِينَ كَفُرُوا الْمَلَتَهِكَةُ ﴿ (٢)، وقال تعالى: ﴿ حَقَى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَقَلْ اللّهِ مُوكًا وَاللّهِ مُوكًا وَاللّه عَلَى اللّه الله موكّلُون بقبض المَوقَتَ تُوفَتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ (١)، فأضافه إليهم لأنهم موكّلُون بقبض المَوقَتُ تُوفَتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ (١)، فأضافه إليهم لأنهم موكّلُون بقبض

<sup>(</sup>١)في جميع النسخ : أني

<sup>(</sup>٢) سورة مريم: الآية ( ١٩ ).

<sup>(</sup>٣) هكذا قرأً ورش، عن نافع، وأبو عمرو بن العلاء، على معنى: إنما أنا رسول ربك، أرسلني إليك ليهب الله لكِ غلاماً زكياً. وقد صوّب الطبري القراءة الأولى بالألف "لأهب ". نظر: التذكرة في القراءات الثمان، لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون ( ٣٩٩هـ) تحقيق: أيمن رشدي سويد، ط/١، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م، ٢٤٢٤؛ والحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، تحقيق د. عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت، ط/٢، السبع، لابن خالويه، تحقيق د. عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، يروت، ط/٢، السبع، لابن خالويه، ص ٢٣٦؛ وجامع البيان، للطبري، ٢١/١٦؛ والجامع لأحكام القرآن، ١٣٩٧، وتفسير ابن كثير، ١٢/٣، وجامع البيان، للطبري، ٢١/١٦؛

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي الشافعي، ناصر الدين أبو الخير، عالم بالفقه والتفسير، صاحب " منهاج الوصول إلى علم الأصول "؛ و" أنوار التنزيل "، و" شرح مصباح السنة ". ( ١٩٦٠هـ )، وقيل ( ١٩٥٥هـ، ١٩٦٦هـ ). انظر طبقات الشافعية الكبرى، للسبكى، ١٥٧/٨ ـ ١٥٧٨؛ ومعجم المؤلفين، ١٩٧٦٩.

<sup>(</sup>٥) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي ( ٣٩١٦هـ )، ومعه " تفسير الجلالين "، ط/٢، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م، طبعة الحلبي بمصر، ٣١/٢؛ وتفسير القاسمي؛ ٢١/٣١١١.

<sup>(</sup>٦) سورة الّزِمر، الآية ( ٤٢ ).

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال: الآية ( ٥٠ ).

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام: الآية ( ٦١ ).

الأرواح (١). ولمّا كانوا لا يستقلون بشيء من دونه، ولا يفعلون إلا بمشيئته وحوله وقوّته، صرّح بهذا المعنى في الآية الأولى. فقال: ﴿ اللّهُ يَتُوَفَى الْأَنفُس حِينَ مَوْتِهِ كَا ﴿ اللّهُ مَن هذا، أنه نَسَب إليهم التدبير في قـوله تعالى: ﴿ فَاللّهُ يَرَا اللّهُ عَيْر آية من كتاب الله، كقوله: ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السّمَآءِ إِلَى اللّهُ رَضِ ثُمَّ يَعَرُجُ إليّهِ ﴿ اللّهُ وَوله: ﴿ وَوله: ﴿ وَوله: ﴿ وَمَن يُرَزُقُكُم وَمَن اللّهُ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَلَا اللّهُ اللّهُ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيقُولُونَ اللّهُ ﴾ (١) إلى غير ذلك من الآيات الدّالات على اختصاصه تعالى بالتدبير والإيجاد. وفي الحديث القدسي: " ومن أظلم ممن يذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرّة أو يخلقوا شعيرة " (٧)

- (٢) سورة الزمر: الآية (٤٢).
- (٣) سورة النازعات: الآية ( ٥ ).
- (٤) سورة السجدة: الآية (٥).
  - (٥) سورة يونس: الآية ( ٣ ).
- (٦) سورة يونس: الآية ( ٣١ ).
- (٧) ورد هذا الحديث بألفاظ عدّة، وهذا اللفظ قريب من لفظ البخاري، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله تالى: ومن أظلم ... أو ليخلقوا حبة أو شعيرة ". صحيح البخاري مع الفتح٣٦/١٣٥،التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَاللّهُ خُلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

\* وفي هذا الحديث إشارة إلى تحريم التصوير؛ إذ إنّ في ذلك مضاهاة لحلق الله تعالى. وقد تفرّد الله سبحانه وتعالى بالحلق والأمر اللّذي أَحَسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خُلَقَةً وَيَداً خَلَقَ الْإِنسَانِ مِن طِينِ ﴾ [ السجدة:٧]. فمن صوّر صورة على شكل ما خلقه الله من إنسان أو بهيمة، كان مضاهما لحلق الله؛ لذلك يُكلف يوم القيامة بنفخ الروح فيها، وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابًا، كما جاء ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من صوّر صورة، فإنّ الله معذّبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا". صحيح البخاري مع الفتح، ٤٨٦/٤، البيوع، باب ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا". صحيح البخاري مع الفتح، ٤٨٦/٤، البيوع، باب ( تحريم تصوير

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ٧/٧؛ وتفسير ابن كثير، ١٤٣/٢؛ وتفسير القاسمي، ٢٣٤٩/٦

= صورة الحيوان ).

أما الصورة الفوتغرافية، فإنّ أحدًا من العلماء لا يجادل في تحريم الصور المجسمة، والمنحوتة، والمفصّل باليد من ذوات الأرواح.

فالصورة الفوتوغرافية، اختلف في حكمها العلماء المتأخرون؛ لكونها نوعًا جديدًا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذهبوا فيها مذهبين:

الأُول: أنها محرّمة؛ لعموم لفظ التصوير، وشموله لها عرفًا. وقد تقدّم آنفاً أحاديث النهي. الثاني: أنّها مباحة.

والقول الأول هو الصواب. وقد بين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - حفظه الله - في فتاواه، عندما سئل عن حكم التصوير، فقال: " اختلف فيه العلماء المتأخرون؛ فمنهم من منعه؛ لعموم اللفظ له عرفًا، ومنهم من أحله نظرًا للمعنى؛ فإن التصوير بالكاميرا، لم يحصل فيه من المصور أي عمل يشابه به خلق الله تعالى، وإنما انطبع بالصورة خلق الله تعالى، على الصفة التي خلقه الله تعالى عليها.

ونظير ذلك تصوير الصكوك والوثائق وغيرها بالفوتغراف، " فإن هذه الصورة التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركها، فإنّ الذي حرك الآلة، ربما يكون لا يعرف الكتابة أصلاً، والناس يعرفون أن هذه كتابة الأول. والثاني ليس له أي فعل فيها... " بل زعم أصحاب هذا القول، أن التصوير بالكاميرا، لا يتناوله لفظ الحديث، كما لا يتناوله معناه. فقد قال في القاموس: الصورة: الشكل. قال وصوّر الشيء: قطعه وفصّله. قالوا: وليس في التصوير بالكاميرا تشكيل ولا تفصيل، وإنما هو نقل شكل وتفصيل، شكّله وفصّله الله تعالى. والقول بتحريم التصوير بالكاميرا أحوط، والقول بجله أقعد، لكن القول بالحل مشروط، بأن لا يتضمّن أمرًا محرمًا، فإن تضمّن أمرًا محرمًا، كتصوير امرأة أجنبية، أو شخص ليعلّقه في حجرته تذكارًا له، أو يحفظه فيما يسمونه ( ألبوم ) ليتمتّع بالنظر إليه وذكراه ـ كان ذلك محرماً "

وقال في محل آخر: " ولكن إذا صوّر هذا النصوير الفوتوغرافي لغرض محرم، فإنه يكون حرامًا تحريم الوسائل ".

المجموع الثمين من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان، دار الوطن للنشر، الرياض، ط/٢، ١٤١١ هـ. ٢٥٤/٢ ـ ٢٥٦، و ٢٠١/١. أما الصورة الفوتغرافية الضرورية: كما هو الشأن في الوثائق؛ كالجواز، وحفيظة النفوس، والإقامة، ونحوها، فالعلماء متفقون على جوازها، من باب الضرورة.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لعبد العزيز بن باز، بجمع الدكتور/ محمد بن سعه =

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ المَّعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَن يَغْلَقُواْ ذُكِابًا وَلَوِ اجْتَمَعُواْ لَمُ الآية (١)، وأكابر الحلق؛ كالملائكة والأنبياء، لم يدّع أحدٌ منهم أنّه إله، وأنه يخلق. قال تعالى في حق الملائكة: ﴿ بَلْ عِبَادٌ الْمُكُونِ لَا يَسَيِقُونَهُ بِالْفُولِ وَهُم بِالْمُونِ وَهُم بِأَمْوِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ (٢). وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِينُهُ اللّهُ الْكَتَنبَ وَالْمُحُكُم وَالنّبُونَ أَمُم يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللّهِ ﴾ الآية (١)، فأخبر وَالْمُحُكُم وَالنّبُونَ ثُم الله الإسلام. وأيضًا، فآخر الآية، وهو قوله: ﴿ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَى اللّهُ عَلَيْ هَيِّنُ وَلِنَجْعَلَهُ عَالَيَةٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِناً وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِينًا ﴾ (٤)، فكونه هيئا على هميئاً وكان أمّرًا مَقْضِينًا ﴾ (٤)، فكونه هيئا على هميئاً والإيجاد والتدبير، لا يحيط بها المبطل. فتفطن عداك الله للأدلة على تفرّده بالخلق والإيجاد والتدبير، لا يحيط بها إلاّ الله سبحانه.

/ وفي كل شيء له/ (٢) آية تدلّ على أنه واحدُ (٧).

أما كونهم لا يشهدون الجمعة والجماعة، ولا يسلمون ولا يردُّون السلام، فهم بذلك مخالفون لأهل السنة والجماعة، من سلف الأمة وأئمتها. ولو وجد في الإمام من الفجور ما لا يخرجه عن الإسلام، فأهل السنة يصلون خلف أهل الأهواء، إذا تعذَّرت الجمعة والجماعة خلف غيرهم (^)؛ وإن كانوا يرون كفر من لا يوافقهم

<sup>=</sup>الشويعر، طبعة دار الإفتاء، ط/٢، ١٤١١ هـ . ١٩٩٠م، ١/٤٤.

<sup>(</sup>١) سورة الحج: الآية ( ٧٣ ).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: الآية ( ٢٦ - ٢٧ ).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ( ٧٩ ).

<sup>(</sup>٤) سورة مريم: الآية (٢١).

<sup>(</sup>o) ساقط في ( د )، والمطبوع.

<sup>(</sup>١) في ( بُ )، و( ج ) و ( د ): ( وله في كل شيء ).

<sup>(</sup>٧) البيتُ لأبي العُتَاهية. انظرُ: ديوانَ أبي العَتاهية، دار صادر، ودار بيروت، للطباعة والنشر، بيروت، ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤ م، ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٨) انظر: شرح عقيدة الطحاوية، ص ٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٣.

على أهوائهم /(١)، فهم من جنس الخوارج الذين وردت فيهم الأحاديث الصحيحة، بأنهم عرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميَّة (٢)، وأنهم كلاب أهل النار (٣).

وصلى الله وسلم (٤) على سيد ولد آدم، وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده آمين. والحمد لله على / التمام وحسن الختام / (٥).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في ( د ): ( هوائهم ).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج حديث مروقهم من الدين في ص١٦٩ - ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) ورد في كونهم كلاب أهل النار: حديث أبي أمامة قال: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوا، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، فقد كانوا هؤلاء مسلمين، فصاروا كقارًا، قلت: يا أبا أمامة! هذا شيء تقوله ؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنن ابن ماجة، ٣٤/١، المقدمة، باب في ذكر الخوارج. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، ٥/٥٠، ٢٥٣، مطولاً. والحديث حسنه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجة"، طرام، ١٤٠٨، شر مكتب التربية العربي، لدول الخليج، الرياض، ١/٥٦. وفي "مشكاة المصابيح" بتحقيقه ٢/٢٨٢ ( ٣٥٥٤).

<sup>(</sup>٤) زيادة مني؛ إذ يوجد في جميع النسخ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، دون السلام عليه.

<sup>(</sup>٥) ساقط في ( د ).

# ﴿ الرِّسَالَةُ النَّالِئَةُ عَشَرَةِ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ رحمه الله تعالى ـ رسالة إلى زيد بن محمد(٢)وهذا نصها .

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم زيد بن محمد ـ زاده الله علماً، ووهب لنا وله حكماً (٣) ـ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وبعد : فالخط الذي فيه المسائل وصل، وحصل من الاشتغال والموانع، ما اقتضى تأخر الجواب، ونسأل الله لنا الإعانة على ما يقرّب إليه من العلم والعمل.

فأما المسألة الأولى (٤)

عن قول الله تعالى : ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي النَّمَوَاتِ وَلَا فِي اللَّمْضِ ﴿ وَاللَّهُ مِنا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي اللَّمْضِ ﴾ (٥)

وقول السائل : إنّ الرّب تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، وقد قال تعالى في سورة العنكبوت : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْـلُمُ مَا يَدْعُورِكَ مِن دُونِهِـ، مِن شَحْتَءً ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) في (ب) جاءت هذه الرسالة في ص ١٦٩ ـ ١٧٩ .

<sup>(</sup>٢) تقدّمت ترجمته ص ٩٣.

<sup>(</sup>٣) يريد بالحكم هنا : العلم والفهم، وذلك كما في قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام ﴿رَبِّ هَبَ لِي حُكِمًا ﴾ [الشعراء : ٨٣] . قال الشوكاني : ( والمراد بالحكم : العلم والفهم ) . فتح القدير للشوكاني٣/٥٠١.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه المسألة في الدرر السنية ٩٥-٩٣/١٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة يونس الآية (١٦٨) .

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت الآية (٤٢) .

#### فالجواب وبالله التوفيق:

إنّ كلا الآيتين الكريمتين على عمومها وإطلاقها، يصدق بعضها بعضاً .

فأمّا آية يونس، ففيها الإخبار بنفي ما ادعاه المشركون، وزعموه من وجود شفيع، يشفع وينفع بدون إذنه تبارك وتعالى<sup>(١)</sup> ؛ وإنّ هذا لا يعلم الله وجوده، لا في السموات ولا في الأرض، بل هو مجرد زعم وافتراء <sup>(٢)</sup>، وما لا يعلم وجوده، مستحيل الوجود، منفى غاية النفي .

فالآية ردِّ على المشركين الذين تعلّقوا على الشركاء والأنداد، بقصد الشفاعة عند الله والتقرب إليه .

وأما آية العنكبوت، ففيها إثبات علمه سبحانه وتعالى بكل مدعو أو معبود من أي شيءٍ كان، لا يخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرّة (٣). ففي الآية الأولى نفي العلم بوجود ما لا وجود له بحال ؛ والآية الثانية فيها إثبات العلم بوجود ما عبدوه

<sup>(</sup>١) ومعلوم أن مثل تلك الشفاعة، غير مقبولةعند الله، إذ إنّ للشفاعة التامة المقبولة شروطاً وضعها الشارع الحكيم، هي :

<sup>(</sup>أ) إذنه سبحانه وتعالى للشافع بالشفاعة :

قال تعالى : ﴿ وَكُر مِّن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاهُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم : ٢٦] . وقال تسعالى : ﴿ مَن ذَا ٱلَذِى يَشْفَعُ عِندُهُۥ إِلَّا بِإِذْنِيدً ﴾ [البقرة :٢٥٥] .

<sup>(</sup>ب) إذنه تعالى للمشفوع له بأن يشفع له :

قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُۥ إِلَّا لِمِنْ أَذِكَ لَكُمْ ﴿ [سبأ : ٢٣] .

وقال تعالى : ﴿ يَوْمَهِلُو ۚ لَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَّ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَبْضَ لَلُمُ قَوْلًا ﴾ [طه : ١٠٩] ( ج ) رضاؤه تعالى للمشفوع له :

قُال تَعْالَى : ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ ۚ إِلَّا لِمِن ٱرْتَضَىٰ ﴾ [ الأنبياء : ٢٨ ] . فهذه الآيات تبين أنّ الشفاعة لن تكون إلا من شافع مأذون له بها، ولن تنفع إلاّ المشفوع المأذون له، والمرضي عنه. كما تبطل جميع ما يزعمه المشركون، من وجود شفيع يشفع بدون إذنه تبارك وتعالى.

 <sup>(</sup>٢) وقد فسر الآية بهذا المعنى، من المفسرين، كل من : الطبري في جامع البيان ١٩٨/١،
 والقرطبي ٢٠٥/٨.

۳) انظر جامع البيان للطبري ٢٠/٢٠.

ودعوه مع الله، من الآلِهة التي لا تضر ولا تنفع .

قال ابن جرير رحمه الله تعالى - في الكلام على آية يونس : (يقول تعالى [ذكره] (١) : ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت لك صفتهم، الذين لا يضرهم شيء ولا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك هو الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونها، رجاء / شفاعتها/ (٢) عند الله . قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ قُل أَتُنَيِّنُونَ الله يما لا يعمل في السموات ولا في الله عليه عما يُشرِكُونَ ﴾ (٣). يقول: (أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض، وذلك أن الآلهة لا تشفع لهم عند الله في السموات ولا في الأرض، وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند الله، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ، وذلك باطل لا يعلم حقيقته وصحته، بل يعلم أنّ ذلك خلاف ما تقولون، وأنّها لا تشفع لأحد ولا تضرّ ولا تنفع ) انتهى (٤).

وحاصلة أنّ النفي واقع على ما اعتقدوه وظنوه من وجود شفيع يشفع وينفع ويقرب إلى الله، وذلك الظن والاعتقاد وَهَمْ وخيالٌ باطل لا وجود له . وبنحو ذلك قال ابن كثير (٥)، حيث يقول: (ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره، ظانين أنّ تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله، وأخبر أنّها لا تنفع ولا تضرو لا تملك شهيئاً ولا يقع شيءً (١) مما يزعمون فيها، ولا يكون هذا أبداً، ولهذا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين، زائد في جميع النسخ والمطبوع . لم يرد في (أ) .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ : ( شفاعتهم ) . وفي تفسير الطبري ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) سُورة يُونْسُ الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٤) جامع البيان للطبري ٩٨/١١ . نقله المصنف بتصرف يسير .

<sup>(</sup>٥) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير البصري ثم الدمشقي الشافعي، عماد الدين أبو الفداء . محدث مفسر فقيه، له مصنفات منها : تفسير القرآن العظيم، البداية والنهاية، جامع المسانيد، وغيرها (ت٤٧٤ه) . الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، لأحمد بن حجر العسقلاني (٨٥٢ه)، تحقيق محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، القاهرة ٢٨٩٨ ؛ معجم المؤلفين ٢٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) في (ج) و (د) : شيئاً .

قال تعالى: ﴿ قُلْ أَتُنَيِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾(١) انتهى(٢).

وقال/ أبو السعود/ (٣) الرومي في قوله /تعالى/ (٤): ﴿ قُلْ أَتُنَبِّتُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٥) أي وتخبرونه بما لا وجود له أصلاً، وهو كون الأصنام شفعاءهم عند الله، إذ لو كان ذلك لعلمه علام الغيوب. وفيه تقريع لهم وتهكم بهم وبما يدّعون من المحال، الذي لا يكاد يدخل تحت الصحة والإمكان، وقوله : ﴿ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ حال من العائد (٢) المحذوف في " يعلم " مؤكّدة للنفي، لأن ما لا يوجد فيها فهو منتف عادة ) (٧) انتهى .

وقال العلاّمة ابن القيم (٨) في الكلام على هذه الآية: هذا نفي لما ادعاه المشركون من

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية (١٨) .

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۲/۲۲، بتصرف یسیر .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: ابن مسعود، وهو خطأ. والصواب ما أثبته كما في المطبوع. وأبو السعود هو: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي أبو السعود، فقيه أصولي مفسر، من موالي الروم، له تصانيف منها: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " في التفسير "، وتهافت الأمجاد " في فروع الفقه الحنفي" وغيرهما. (ت٩٨٢هـ) وقيل (٩٥١هـ). البدر الطالع ٢٠٢١/١، معجم المؤلفين ٢٠٢٠١/١١ .

<sup>(</sup>٤) ساقط في (ب) و (ج) و(د) والمطبوع .

<sup>(</sup>٥) سورة يونس الآية (١٨) .

 <sup>(</sup>٦) وذلك أن الموصول في قوله ( بما لا يعلم ) بحاجة إلى صلة، ولا بد في الصلة من عائد، وهو
 هنا محذوف في يعلم، ويقدر ب ( يعلمه ) .

<sup>(</sup>٧) تفسير أي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، للإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادي (ت ٩٥١هـ) دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٣٢/٤، بتصرف. \* وروي عن الضحاك في تفسيره لهذه الآية قال : ( أتخبرون الله أن له شريكاً، ولا يعلم لنفسه شريكاً في السموات ولا في الأرض .

انظر : زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، الجوزي القرشي البغدادي (ت٩٧٥هـ)، المكتب الإسلامي بيروت، ط/١، ١٣٨٥- ١٩٦٥م ١٦/٤

 <sup>(</sup>٨) هو محمد بن أبي بكر بن أبوب، أبو عبد الله ابن قيم الجوزية، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية،
 وسجن معه في قلعة دمشق . يأأبي له تصانيف عدة، منها : روضة المحبين، زاد المعاد، إعلام=

الشفعاء، كنفى علم الرب تعالى بهم، المستلزم لنفى المعلوم، ولا يمكن أعداء الله المكابرة، وأن يقولوا قد علم الله وجودَ ذلك، لأنه تعالى، إنما يعلم وجود ما أوجده وكوّنه، ويعلم أنّه سيُوجِد ما يريد إيجاده، فهو يعلم نفسه وصفاته ومخلوقاته التي دخلت في الوجود وانقطعت، والتي دخلت في الوجود وبقيت، والتي لم توجد بعد . وأما وجود شيءٍ آخر غير /مخلوق/<sup>(١)</sup>له ولا مربوب، فالرب تعالى لا يعلمه، لأنه يستحيل(٢) في نفسه، فهو سبحانه يعلمه مستحيلاً، لا يعلمه واقعاً، ولو علمه واقعاً، لكان العلم به عين الجهل ؛ وذلك من أعظم المحال. /فكذلك/(٢٠) حجج الرب تبارك وتعالى، على بطلان ما نسبه إليه أعداؤه المفترون(٤) التي هي كالضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع . فإذا وازنت بينهما ظهرت لك المفاضلة، إن كنت بصيراً . ﴿وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ يَأْمُعُنَى فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (٥)، انتهى(٦).

وأما المسألة الثانية (V)

عن قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآ } الآية (١٠)؛

<sup>=</sup>الموقعين، اجتماع الجيوش الإسلامية ... وغيرها . (ت٧٥١هـ) . الدرر الكامنة ٢١/٤، معجم المؤلفين ١٠٠٦/٩ .

ساقط في (ج) و (د).

<sup>(</sup>٢) في أصل النص عند ابن القيم في بدائع الفوائد: مستحيل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (بدائع الفوائد): فهذه.

<sup>(</sup>٤) هنا أسقط المصنف عبارة : . ( عليه، فوازن بينها وبين حجج المتكلمين الطويلة العريضة ) التي ... وهي عبارة ينبني عليها قوله بعدها : فإذا وازنت بينهما ... .

 <sup>(</sup>٥) سورة الإسراء الآية (٧٢).

<sup>(</sup>٦) بدائع الفوائد، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت٧٥١هـ)، تقريظ وتقديم د. وهبة الزحيلي تحقيق وتعليق : معروف محمد زريق، ومحمد هبي سليمان، وعلى عبد الحميد بلطه جي، توزيع دار الخاني، الرياض، دار الخير بيروت، ط/١، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م 171-17./8

<sup>(</sup>٧) وردت هذه المسألة في الدرر السنية ١٠/ ٩٥ .

<sup>(</sup>٨) سورة يونس الآية (٦٦) .

فقد أشكل معناها على كثير من المفسرين، فزعموا أن المعنى : نفي أتباعهم شركاء، فجعلوا "ما " نافية، و" شركاء " مفعول يتبع، أي لم يتبعوا في الحقيقة شركاء، بل هم عبادٌ مخلوقون مربوبون، والله هو الإله الحق لا شريك له (١).

وأما ابن جرير - رحمه الله - فقرر أنّ " ما " في هذا المحل استفهامية، لا نافيه . قال - رحمه الله ـ : ( ومعنى الكلام : أي شيء يتبع من يقول : لله شركاء في سلطانه وملكه كاذبا والله المتفرد بملك كل شيء في سماء كان أو في أرض، ﴿إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظّنّ ) يقول : إِلَّا الظّنّ ) يقول : إلّا الظنّ ) يقول : إلاّ الشك، لا اليقين . ﴿ وَإِنْ هُمّ إِلّا يَغَرّ صُونَ ﴾ (أ) انتهى (٥).

وقال شيخ الإسلام (٢) ـ رحمه الله ـ : ظنّ طائفة أن " ما " هاهنا نافية، وقالوا: ما " يدعون من دون الله شركاء في الحقيقة، بل هم غير شركاء، وهذا خطأ، ولكن " ما " هاهنا حرف استفهام، والمعنى : وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظنّ وإن هم إلا يخرصون، فشركاء مفعول يدعون، لا مفعول يتبع؛ فإنّ المشركين يدعون من دون الله شركاء، كما أحبر عنهم بذلك في غير موضع (٧)

 <sup>(</sup>١) وممن فسر الآية بذلك: الزمخشري في الكشاف ٢٤٤/٢، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٢٣٠/٨ والشوكاني في فتح القدير ٤٦٠/٢، وانظر تفسير القاسمي ٣٣٧٧/٩.
 (٢) سورة يونس الآية (٦٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سأقط في جميع النسخ، وهو موجود في أصل النص في تفسير الطبري .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس الآية (٦٦) .

<sup>(</sup>٥) جامع البيان للطبري ١٣٩/١١ .

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس تقي الدين، شيخ الإسلام ابن تيمية، ولد عام (٦٦١هـ) وتوفي عام (٧٢٨هـ).

انظر ترجمته : تذكرة الحفاظ ١٤٩٦/٤ البدر الطالع ١٣/١، الأعلام للزركلي ١٤٤١.

<sup>(</sup>٧) من المواضع التي أخبر الله تعالى عنهم بذلك : أَ قُولُهُ مِنْهُ اللهِ اللهُ تعالى عنهم بذلك :

اً ـ قوله تعالى : ﴿ فَلُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرِكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [فاطر : ٠٠ ] . ب ـ وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا رَءَا الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَتَؤُلَآءِ شُرَكَاؤُنا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكُ ﴾ [ النحل : ٨٦ ] .

فالشركاء موصوفون في القرآن بأنهم يُدْعُون من دون الله، ولم يوصفوا بأنهم يُتَّبعون ؛ فإنّما يُتَّبع الأَثمة الذين كانوا يدعون هذه الآلهة (١)، ولهذا قال بعد هذا : ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّنَ ﴾ (٢). ولو أراد أنهم ما يتبعون في الحقيقة شركاء، لقال : إِن يتبعون إلا من ليسوا بشركاء ؛ بل هو استفهام، يبينٌ أنّ المشركين الذين دَعُوا من دون الله شركاء، ما اتبعوا إلا الظنّ، ما اتبعوا علماً، فإنّ المشرك لا يكون معه علم مطابق، وهو فيه ما يتبع إلا الظنّ، وهو الحرص والحرز، وهو كذب وافتراء، كقوله تعالى: ﴿ وَنِلَ النّمَونَ ﴾ (٣) (٤).

## وأما المسألة الثالثة

عن قولك: أسألك/ بمعاقد/(٥) العز من عرشك(٦). فكره أبو حنيفة(٧)

(۱) وهؤلاء أئمة سوء، الذين يدعون إلى النار، كما أخبر الله تعالىعن فرعون وجنوده، لما طغى وقال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، فقال تعالى :﴿وَجَمَلْنَاهُمُ أَبِسَّةُ كِنْعُوكَ إِلَى النَّكَارِ وَيَوْمَ لَلْهُمُ أَبِسَّةً كِنْعُوكَ إِلَى النَّكَارِ وَيَوْمَ لَلْهُمُ لَا يُنْصَرُونَ ﴾[القصص: ٤١].

(٢) سورة يونس الآية (٦٦) .

(٣) سورة الذاريات الآية (١٠) .

(٤) إلى هنا نهاية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، في المجموع ١/١، وفي التفسير الكبير، له أيضاً، تحقيق:د.عبد الرحمن عميرة، دار الكتب العلمية،بيروت، ط/١، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م ٣٩٣/٤ وقد أورده المصنف بألفاظه، يتخللها زيادات من المصنف بقصد الشرح والإيضاح.

(٥) في جميع النسخ والمطبوع: بعقد. والتصحيح من النهاية لابن الأثير. وقال في معنى (بمعاقد العز) أي: (بالخصال التي استحق بها العرشُ العزَّ، أو بمواضع انعقادها منه وحقيقة معناه: بعز عرشك. وأصحاب أبي حنيفة يكرهون هذا اللفظ من الدعاء). النهاية لابن الأثير ٣/ ٢٧٠ . ٢٧١

(٦) أورده ابن الأثير في النهاية ٣٠٠/٣ . وابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص ٤٠٧ . قال السيوطي في الدر النثير تلخيص نهاية ابن الأثير، له، مطبوع في الصلب معه النهاية، وبهامشه مفردات الراغب ط/١، المطبعة الخيرية، القاهرة، (١٢٩/٣) قال بعد ذكره لمعنى الحديث : (قلت : وحديثه موضوع).

(٧) هو النعمان بن ثابت، صاحب المذهب الحنفي (ت٥٠٥هـ). تاريخ بغداد٣٢٣/١٣، سير
 الأعلام٦/٣٩٠.

رحمه الله ـ المسألة بعقد العز (١)، وأجازها(٢) صاحبه أبو يوسف(٣) لأنه قد يراد بهذه الكلمة المحل، أي محل العقد وزمانه، كمذهب، يطلق على محل الذهاب وزمانه . ورتبا أريد بها المفعول، كمركب بمعنى المركوب، ويكون هنا اسم مصدر من عقد يعقد عقداً؛ والاسم معقد، ويكون صفة ذات، ولهذا قال أبو يوسف: معقد العزهو الله(٤) .

وأما أبو حنيفة فنظر إلى أنّ اللفظ محتمل لمعاني متعدّدة، فلذلك كره المسألة به. وبهذا يتبيّن المعنى(°).

## وأما المسألة الرابعة

عن قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور :( إلى من تكلني إليه، إلى بعيد يتجهمني )(٦).

- (١) انظر النهاية لابن الأثير ٢٧١/٣، وإغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، لابن قيم الجوزية ١/٣٣٥
  - (٢) في ( أ ) و (د) : ( فأجازها ) .
- (٣) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف القاضي، الإمام المجتهد، صاحب أبي حنيفة، ولد
   (٣) ١٩) (ت١٨٦هـ) . انظر : تاريخ ٢٤٢/١٤، سير الأعلام ٥٣٥/٨ .
   وانظر قوله بإجازة الدعاء بذلك : إغاثة اللهفان لابن القيم ١/ ٣٣٥ .
- (٤) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص ٤٠٧، وإغاثة اللهفان لابن القيم ٣٣٥/١. وغاية الأماني في الرد على النبهاني، لأبي المعالي محمود شكري الألوسي (١٣٤٢هـ)، مطابع بجد التجارية، الرياض ٣٢٩/٢.
  - (٥) المرجع السابق: الاقتضاء ص ٤٠٨.٤٠٧، غاية الأماني ٣٢٩/٢.
- (٦) هذا جزء من دعاء توجه به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه بعد ما أهانه ثقيف في الطائف، وتمامه: ( اللهم إليك أشكو ضعف قوّتي وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب عليّ فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي .أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك، أو يحل عليّ سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلاّ بك ) .

انظر :كنز العمال (٣٦١٣، ٣٧٥٦) وعزاه للطبراني عن عبد الله بن جعفر، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣٥/٦ بعد ذكر الحديث: ( رواه الطبراني، وفيه ابن إسحاق، وهو مدلس= فاعلم أنّ التجهم الغلظة والعبوس والاستقبال بالوجه الكريه؛ والجهم الغليظ المجتمع . وجَهُمَ كَكُرُمَ جِهَامَةً وجَهُوْمَةً : استقبله بوجه كريه كتجهّمه (۱). والجهمة: آخر الليل أو بقية السواد من آخره (۲) وأجهم : دخل فيه انتهى. وبه يظهر أن التجهم/ يقع/ (۲) على الاستقبال بوجه مظلم عبوس ؛ ومن صفات الجهم (٤).

وأما المسألة الخامسة (٥)

عن قوله صلى الله عليه وسلم" أعوذ بنور وجهك "(۱)، وقوله في حديث أبي موسى (۷): "حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه (۸) ما انتهى إليه بصره من خلقه (۹) (۱۰)،

= ثقة، وبقية رجاله ثقات) .وأخرجه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته، له، المكتب الإسلامي بيروت لبنان، ط/٢، ١٤٠٨ هـ١٩٨٨م، ٢٥٨١ - ٣٥٩ (١٢٨٠) وذكره ابن هشام في سيرته ٢/٠٧٤ .

- (١) انظر : لَسان العرب ١١٠/١٢ -١١، وترتيب القاموس المحيط ٩/١٥ مادة ( جهم ) .
  - (٢) المرجعان السابقان، نفس الصفحات.
    - (٣) في (ب) : يبقى .
- (٤) في المطبوع ذكر الناسخ أن هاهنا سقط، وترك له بياضاً، ليضعه من يجد ذلك السقط . والذي يظهر لي، أن الكلام تام ـ كما هو في جميع النسخ ـ لا يوجد سقط . وقد أراد الشيخ تأكيد ما تقدم من كلامه، وهو أن التجهم : الاستقبال بوجه كريه، وأنه من صفات الجهم (الذي هو الغليظ) .
  - (٥) وردت هذه المسألة في الدرر السنية ٣٤٣/٣ ٣٤٥.
    - (٦) تقدم تخریجه فی هامش رقم(٦)من ص ٣٣٣.
      - (٧) تقدم ترجمته ص ١٦٧.
- (٨) سبحات وجهه :نوره وجلاله وعظمته وبهاؤه .النهاية لابن الأثير٣٣٢/٢، شرح صحيح مسلم للنووي٣٧٢.:
  - (٩) ساقط في (ج) و (د) . وفي (ب) سقط كلمة ( من خلقه ) .
- (١٠) صحيح مسلم بشرح النووي ٣/٦١-١٧، الإيمان باب إنّ الله لا ينام، من طريق أبي معاوية، سنن ابن ماجة ٣٨/١، المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية، مسند الإمام أحمد ٤٠١/٤. وأول الحديث : (إنّ الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحفظ القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور ...).

## وقول السائل : هل يفسّر بهذا النور/أو/ (١) لا "؟

### فالجواب :

إنّ النور يضاف إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف. ويضاف إليه إضافة المفعول إلى فاعله، كما أشار إليه العلامة ابن القيم رحمه الله ـ في نونيّته (٢). وما في دعائه صلى الله عليه وسلم مخرجه من الطائف، من الأول بلا ريب(٣)، فهو صفة ذات،ولذلك تسمى تعالى وتقدّس بهذا الاسم الأنفس.

وأما ما في حديث أبي موسى من ذكر السبحات المضافة إلى وجه الله، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، على ما يأتي تفسيره .

وأما قوله: (حجابه النور)، فقد ذكر السيوطي (٤) وغيره في الحجب آثاراً عن السلف، تدل على أنّ الله سبحانه احتجب بحجب من نور، مخلوقة له .(٥) وكلام صاحب الكافية الشافية يشير إليه، لأنه عطفه في الذكر على ما تقدم من

<sup>(</sup>١) في (د): أم .

<sup>(</sup>٢) انظر الكافية الشامية ٢/٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) أي قوله صلى الله عليه وسلم (نور وجهك) من إضافة الصفة لموصوفها.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، جلال الدين أبو الفضل السيوطي الشافعي، مشارك في أنواع من العلوم. من مؤلفاته: الدر المنثور (في التفسير) المزهر (في اللغة) حسن المحاضرة وغيرها. (ت ١٩٩١هـ).

البدر الطابع ١/٨٣، شذرات الذهب ١/٨، معجم المؤلفين ١٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) انظر : الهيئة السَّنيَّة في الهيئة السُّنيَّة، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) مخطوط بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . برقم (١١٩٦) خطي ص ٥-٦ . ومن بين ما ذكره السيوطي في الهيئة قال :

أ ـ أخرج أبو الشيخ من طريق مجاهد عن ابن عمر، ومن طريق آخر عن مجاهد قال : ( إنّ بين العرش وبين الملائكة سبعين ألف حجاب، حجاب من نارٍ وحجاب من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة ) .

ب ـ وأخرج أبو الشيخ عن زرارة بن أبي أوفى، (أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل: هل رأيت ربّك فانتفض وقال: إنّ بيني وبينه سبعين حجاباً من نور، لو دنوت من أدناها لأحرقت)الهيئة السنية ص٥.

أوصاف الذات(١). والأصل في العطف أن يكون في المغايرة (٢).

وقال (٣) في الجيوش الإسلامية: والله سبحانه وتعالى سمى نفسه نوراً، وجعل كتابه نوراً، ورسوله صلى الله عليه وسلم نوراً، ودينه نوراً، واحتجب من خلقه بالنور، وجعل دار أوليائه نوراً، قال تعالى: ﴿ اللّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَاللَّرَضِ ﴾ الآية (٤)، وقد فشر بكونه مُنَوِّرُ السموات والأرض (٥). وهذا إنما هو فعل، وإلا فالنور الذي هو من أوصافه، قائم به، ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى. فالنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصفها، وإضافة فعل (٢) إلى فاعله. فالأول كقوله: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ (٧)، إذا جاء لفصل القضاء.

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: ( أعوذ بنــور وجهك الكريم أن/تضلَّني/(^) لا إله إلاّ أنت) (٩) .

- (١) الكافية الشافية ٢٧/٢ -٢٣٨، ٢٤٠.
- (٢) وهذا ما يعبر عنه النحاة بقولهم : العطف يقتضي المغايرة .
  - (٣) أي الإمام ابن القيم :
  - (٤) سورة النور الآية (٣٥) .
- (٥) قد فسّره بذلك الإمام الشوكاني في فتح القدير ٣٢/٤، قال : ويدل على هذا المعنى قراءة زيد ابن على، وأبي جعفر وعبد العزيز المكي ( الله نوّر السموات والأرض ) على صيغة الفعل الماضي . أي صيّرهما منيرتين باستقامة أحوال أهلها وكمال تدبيره عز وجلّ لمن فيهما .
- (٦) هكذاً في جميع النسخ . وفي أصل النص ـ في اجتماع الجيوش ـ : ( إضافة مفعول ...) والأول أولى .
  - (٧) سورة الزمر الآية (٦٩) .
  - (A) في (د) : تظلني . وهو خطأ .
- (٩) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما وجدت عند البخاري ومسلم والإمام أحمد لفظ: (أعوذ بعزتك أن تضلّني لا إله إلا أنت) فلعل الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ أراد هذه الرواية . صحيح البخاري مع الفتح ٣٨١/١٣، التوحيد، باب قول الله تعالى : ( وهو العزيز الحكيم )؛ وصحيح مسلم بشرح النووي ٤٣/١٧، الذكر، باب التعوّذ من شر ما عمل ... ؛ وجامع الأصول في أحاديث الرسول، لأبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير (٣٦٠٦ه)،

تحقيق عبد القادر الأرناۋوط، مكتبة الحلواني وغيره،طبعة عام ١٣٩٠هـ-١٩٧٠م ٣٦٢/٤.=

وفي الأثر الآخر :( أعوذ بوجهك أو بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات) (١) فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الظلمات أشرقت بنور وجه الله ؛ كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره (٢) .

وفي معجم الطبراني (٢) والسنة له، وكتاب عشمان بن سعيد الدارمي (٤) اوغيرها (٥) عن ابن مسعود (١) رضى الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السموات والأرض من نور وجهه ) (٧)

وهذا الذي قاله ابن مسعود رضى الله عنه أقرب إلى تفسير الآية، من قول من

<sup>=</sup>مسند الإمام أحمد ٣٠٢/١ .

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ [ الزمر : ٦٩ ] .

<sup>(</sup>٣) الطبراني هو : سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير، أَبُو القاسم الطبراني، له مصنفات، منها: المعاجم الثلاثة ( الكبير والأوسط والصغير ) (ت ٣٦٠هـ) .

النجومُ الزاهرة في ملوكَ مُصرَّ والقاهَرة، ليوسُفُ بن تغر الأَتْأبكي (٣٤٠٠ هـ)، وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر، طبعة دار الكتب المصرية ٩/٤ه. تذكرة الحفاظ ٩١٢٣ ـ ٩١٧ .

<sup>(</sup>٤) هُو عَثْمَانَ بن سَعِيد بن خالد الدارمي السجستاني ( أبو سعيد ) مُحدث هراة، له تصانيف في الرد على الجهمية، ومسند كبير، (ت ٢٨٠هـ) .

انظر ترجمته: تذكرة الحفاظ ٦٢١/٢ ؛ كتاب الثقات، للحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حاتم (ت٩٦٥هـ) نشر مؤسسة الكتب الثقافية، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، بحيدر آباد، الدكن، الهند، ط/١ ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م، ٨/٥٥٨.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ (وغيرهما ) . وفي اجتماع الجيوش الإسلامية . أصل هذا الكلام . (وغيرها) وهو الصواب .

 <sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن مسعود، صحابي (٣٢٥هـ) بالمدينة ودفن بالبقيع .
 أسد الغابة ٣٨٤/٣. سير الأعلام ٢٦١/١٤ .

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني في المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، مطبعة الوطن العربي، ط/ ١، ٠٠١هـ ١٤٠٠ هـ ٢٠٠/٩م، ٢٠٠/٩م، ٢٠٠/٩م، ٢٠٠/٩م، ١٤٠٠ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٥/١ (وفيه عبد السلام، قال أبوحاتم: مجهول. وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وعبد الله بن مكرز أو عبيد الله على الشك لم أره). والحديث ورد في مجموع الفتاوى ١٨٩/٢، و ٦/ مكرز أو عبيد الله : ( إنَّ ربكم ليس عنده ... ) .

فسرها أنه هادي أهل السموات والأرض (١). وأما من فسرها بأنه منور السموات والأرض، فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود .والحق أنه نور السموات والأرض بهذه الاعتبارات كلِّها. وفي صحيح مسلم (٢) وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه، قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: ( إنّ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام )(7) فذكرها. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر(3) رضى الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال :  $(|ie(7)|^{(9)})$  أنى أراه (7)

قال شيخ الإسلام: معناه: كان ثُمَّ /نورٌ/(٧)، وحال دون رؤيته نورٌ، /و/(^)أنّى أراه. قال: ويدل عليه أن في بعض الألفاظ الصحيحة: هل رأيت ربك عز وجلّ قال: ( رأيت نوراً ) (٩).

وذكر الكلام في الرؤية ثم قال: ويدل على صحة (١٠)ما قال شيخنا في معنى حديث أبى ذر رضى الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر:

<sup>(</sup>١) فسّرها بذلك ابن عباس . انظر جامع البيان للطبري ١٣٥/١٨، و تفسير ابن كثير ٣٠٠/٣

<sup>(</sup>٢) هو مسلم بن الحجاج الحافظ، صاحب الصحيح . تاريخ بغداد ١٠٠/١٣، تـذكرة الحقاظ ٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) تقدّم تخريجه ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) هو جندب بن جنادة، أبو ذر الغفاري، وقيل في اسمه غير ذلك، أحد السابقين الأولين من نجباء الصحابة، (ت ٣٥٧/١. الاستيعاب ١٦٩/١، أسد الغابة ٣٥٧/١. (٥) في (أ) و (ج): نوراً.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم بشرح النووي ١٥/٣، الإيمان، باب قوله صلى الله عليه وسلم ( نورٌ أنى أراه )، سنن الترمذي هذا حديث حسن؛ مسند الإمام أحمد ١٧١/٥.

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ: نوراً . عدا المطبوع .

<sup>(</sup>٨) في (د) : أو . وفي أصل النص ـ في اجتماع الجيوش ـ : ( فأنى) بدل (وأنى) .

<sup>(</sup>٩) صَحَيَحُ مَسَلَمُ بِشَرَحُ النَوْوِي ٣/٥٠، آلإيمان، باب قوله صلى الله عليه وسلم ( نَوْرَ أَنَى أراه ) (١٠) في (أ) و (د) : ( صحته ) .

(حجابه نور) (١) . فهذا النور هو. والله أعلم ـ النور المذكور في حديث أبي ذر رضى الله عنه (٢)رأيت نوراً)(٣)(٤).

وأما السبحات: فهو نور الذات المقدّسة العليّة، وهو النور الذي استعاذ به صلى الله عليه وسلم وكلامه فيه إيماء إلى أنه تعالى احتجب بهذا النور المذكور، وهو الذي حجبه صلى الله عليه وسلم عن رؤية الباري تعالى وتقدس،وهو النور الذي رآه صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أبي ذر (رأيت نوراً) (٥). وقد احتجب سبحانه

(٥) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة (٣٣٨).

« مسألة : هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج :

ذهب أهل السنة في هذه المسألة مذهبان:

أولهما : مذهب جمهور أهل السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ذهبوا إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم ير ربّه ليلة المعراج . ونقل عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه " الرد على الجهمية " صفحة ٥٤، إجماع الصحابة على ذلك .

ومن أدلَّتهم على ذلك :

أ حديث مسروق قال: كنت متكا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلّم بواحدة منهن، فقد أعظم على الله الفرية . قلت : ما هن قالت : من زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . قال : وكنت متكاً فجلست، فقلت : يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجلي . ألم يقل الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفْقِ اللّمِينِ ﴾ أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجلي . ألم يقل الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفْقِ اللّمِينِ ﴾ ووسلم فقال : إنّما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطاً من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض . فقالت : أو لم تسمع أن الله يقول : ﴿ لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارُ وَهُوَ اللّطِيفُ الْحَيِيرُ ﴾ أو لم تسمع أن الله يقول : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكلّمَهُ الله إلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ يَقُول : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكلّمَهُ الله إلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ يَقُول : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكلّمَهُ الله إلا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ النووي عَلَى الله على المخاري مع المحديث . [ صحيح مسلم بشرح المنووي ٣/٠١٠١، الإيمان، باب معنى قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أَحْرَى ﴾ البخاري مع = النووي ٣/٠١٠١، الإيمان، باب معنى قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أَحْرَى ﴾ البخاري مع =

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٣٣٨ . أوله : ﴿ إِنَّ الله عز وجل لا ينام ... ) .

<sup>(</sup>٢) الترضي ساقط في (ب) و(ج) و (د) والمطبوع .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه هامش (٩) من الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه : اجتماع الجيوش الإسلامية ص ١١-١١، بتصرف .

وتعالى بحجب عن خلقه من نور ومن

غيره، كما ذَكَرَ في آثار مرويّة عن السلف جمعٌ كثيرٌ، منهم السيوطي في كتاب الهيئة السنيّة (١). وإذا فُسِّرَت السبحات بأنوار وجهه الكريم، جازت الاستعاذة بها لأنها وصف ذات(٢). ويؤيد ما إليه أوماً ابن القيم ـ رحــمه الله ـ قــول ابن الأثير(٣)

=الفتح ٤٧٢/٨، التفسير، باب حدثنا يحيى ] .

والحديث يدل على عدِّم رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج .

وثانيهما : وهو لجماعة من السلف منهم ابن عباس وعروة بن الزبير، والزهري وغيرهم، ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج .

وعمدة هذا القول: رواية ابن عباس قال: ( أتعجبون أن تكون الحلّة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد) [ ذكره النووي في شرح ميسلم ٨/٣، وورد في في تتح الباري ٤٧٣/٤٧٢/٨ ]

وهذه الرواية مطلقة في الرؤية، وتدل على رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه . ولكن يعارضها النافون للرؤية برواية أخرى عن ابن عباس، وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنه في قوله تعالى : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ قال : رآه بفؤاده مرتين ) [ صحيح مسلم بشرح النووي ٨/٣] .

فهذه رواية مقيّدة للرؤية التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم لربَّه جل وعلا . فهنا يجب حمل المطلق على المقيَّد بالفؤاد . وعلى هذا فرأي ابن عباس في الرؤية، إنما هي بالقلب لا بالبصر . وبه يكون قوله مشابهاً بقول الجمهور . وهو الراجع، والله أعلم .

انظر المسألة في : فتح الباري ٤٧٤/٨، شرح صحيح مسلم للنووي ٧/٣، تفسير ابن كثير ٢٧/٤ زاد المعاد لابن القيم ٤٨/٢، والإسراء والمعراج، لمحمد بن أبي شهبة، مكتبة دار الثقافة للنشر، ط/٢، ١٠٥٨هـ القاهرة . ص ٦٥-٨٨. والحجة في بيان المحجة ٦/١ . ٥٠٠٥٠

(١) هو كتاب مخطوط، وقد تقدم ذكره، وذكر بعض ما ورد فيه، في هامش ص ٣٣٥ .

(٢) ولذلك استعاذ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه (أعوذ بنور وجهك...) المتقدم ص( ٣٣٤) عند عودته من الطائف .

(٣) هو المبارك بن محمد بن عبد الكريم، أبو السعادات الجزري، المعروف بابن الأثير، هو مع والده من أهل جزيرة ابن عمر، وهناك ولد عام ٤٤٥٥، له تصانيف منها: جامع الأصول، والنهاية في غريب الحديث والأثر، وغيرهما. (ت٦٠٦هـ).

معجم الأدباء ٧١/١٧، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٣٦٦/٨، سير الأعلام ٢٨٩/٢١

/ شُبُحات<sup>(۱)</sup> الله: جلاله وعظمته / (۲), وهي في الأصل جمع سُبحة؛ وقيل: / أَضُواء / وجهه. وقيل سُبحات الوجه: محاسنه، وقيل معناه: تنزيهه له، أي / سبحان / وجهه، وقيل: إنّ سبحات / وجهه / كلام معترض بين الفعل والمفعول، أي لو كشفها لأحرقت كل شيء / أبصرت / / / / / /

قلت: يريد أن السبحات هي النور الذي احتجب به، ولذلك قال: لو كشفها . قال: وأقرب من هذا، أنّ المعنى: لو انكشف من أنوار الله تعالى التي تحجب العباد شيء، لأهلك كلَّ من وقع عليه ذلك النور، كما خرّ موسى عليه السلام صعقاً، وتقطّع الجبل دكاً (^) لمَّا تجلّى الله تعالى (٩) .

ففي كلام ابن الأثير ما يدل على أنّ الحجاب نفس أنوار الذات، فتأمّله (١٠٠ . وذكر ابن الأثير وغيره أن جبريل عليه السلام قال : لله دون العرش سبعون حجاباً، لو دنونا من /أحدها/ (١١) لأحرقت سبحات وجهه (١٢). انتهى .

- (١) في (د): السبحات.
- (٢) في جميع النسخ : ( سبحات الله جلّ جلاله : عظمته ) . بزيادة لفظ (جلّ) وحذف الواو العاطفة العظمة على الجلال. وما أثبتُه هو الذي في الأصل عند ابن الأثير في النهاية، ٣٣٢/٢
  - (٣) هكذا في الأصل عند ابن الأثير. وفي جميع النَّسخ : ( ضوء ) .
- (٤) هكذا في النهاية والمطبوع(سبحان وجهه) وهو الصواب، إذ المراد بيان التنزيه .وفي جميع النسخ(سبحات وجهه) .
  - (٥) في (ب) و (ج) والمطبوع : الوجه .
  - (٦) في الأصل عند ابن الأثير في النهاية : (أدركه بصره) .
    - (٧) النَّهاية لابن الأثير ٣٣٢/٢ .
- (٨) أخبر سبحانه وتعالى بذلك في قوله :﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُم لِلْجَكِلِ جَعَكُمُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَاً﴾ [الأعرِاف:١٤٣] .
  - (٩) النهاية لابن الأثير ٣٣٢/٢ .
- (١٠) وهذا ما تفيده الآثار المروية عن السلف، كما تقدم ذكر بعضها فيما نقلناه عن السيوطي في الهيئة السَّنيَّة، وذلك في ص ٣٣٥ .
- (١١) في (د) : أحدِهما . وهو خطأ . والصواب ما أثبته، كما هو عند إبن الأثير في النهاية .
- (١٢) النَّهاية لابن الأثير٢/٣٣٢، واللفظ عنده :(... لو دنونا من أحدها لأحرقتنا سبحات وجه=

ومقتضى ما قال القرطبي في حديث أبي موسى (حجابه النور أو النار) (!): وأنّ هذا حجاب منفصل عن أنوار الذات، لكنه يجري في هذه المباحث على طريقة المتكلمين فيما جاء في هذا الباب من صفات الكمال ونعوت الجلال (٢).

وأما المسألة السادسة (٣)

عن قوله تعالى في قصة شعيب: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِمنَا ﴾ (1)، وقول السائل: "وهم نسير الله الله عنه لله ألى لله عنها لله عنها فاعلم أنّ هذه المسألة شاعت وذاعت واشتهرت وانتشرت، والحلاف الله في فيها قديم بين أهل السنة بعضهم لبعض، والـذي السلام السنة فيها قديم بين أهل السنة والمعتزلة (٥)، وبين أهل السنة بعضهم لبعض، والـذي السلام

<sup>=</sup>ربنا ) . وورد هذا الأثر في الهيئة السَّنيَّة للسيوطي ص ٥ . وقد تقدم ذكره في ص ٣٣٥ . (١) تقدّم تخريجه في ص ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر مقتضى كلام القرطبي هذا في التذكرة بأحوال الموتى والآخرة ص ٥٩٠ على انظر مقتضى كلام القرطبي هذا في التذكرة بأيونه حتى يروه حيث قال: (فيكشف الحجاب) فمعناه: فيرفع الموانع من الإدراك عن أبصارهم حتى يروه على ما هو عليه). التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي (ت٢٧١٥) تحقيق د. أحمد حجازي

السقا، نشر مكتبة الكليات الأزهرية، طبعة مصر ١٤٠٠ - ١٩٨٠م ؛ ج ٩٠/٢٥ وردت هذه المسألة في الدرر السنية ١٩٨٠ - ٩٠. ٩٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية (٨٨) .

<sup>(</sup>٥) الخلاف المشار إليه هنا، الواقع بين أهل السنة والمعتزلة، هو في معنى ( العودة ) لنبي الله شعيب عليه السلام وقومه إلى ملة الكفر، وهم لم يدخلوا فيها . أي كيف جاز القول بعودته إلى الكفر، وهو أصلاً لم يكن كافراً ؟

فهذه المسألة مبنية على مسألة عصمة الأنبياء. فالجميع متفقون على أن الأنبياء معصومون من الكفر والذنوب والمعاصي بعد النبوة. ويختلفون في : هل يجوز كون النبي في ملة قومه وعلى مذهبهم قبل البعثة

فمذهب أهل السنة والجماعة: هو ما ذكره الشيخ عبد اللطيف هنا، وساق عليه أقوال العماء. وهو: أن علماء السنة يفرقون بين حال النبي محمدعليه السلام وبين غيرة من الأنبياء. فهو عليه الصلاه والسلام قد عصم قبل النبوة حيث يغض إليه ما كان عليه قومه من الشرك بالله تعالى. أما غيره من الأنبياء فإنه لا يستحيل كون أحدهم في ملّة قومه قبل النبوّة، وأنه لا يلزم من ذلك كونهم عبدوا الأصنام، بل يظلون على السكوت وعدم التعرض لقومهم قبل عنه والله على السكوت وعدم التعرض لقومهم قبل على السكوت وعدم التعرض القومهم قبل على النبوة على السكوت وعدم التعرض القومهم قبل على المنابق ال

## روى ابن أبي حاتم(١) عن عطيّة(٢) عن ابن عباس(٣) كانت الرسل والمؤمنون

=النبوة. وعلى هذا يكون معنى العود في الآية ﴿ أُو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّيْنَا ﴾ : عود إلى ما كانوا عليه من السكوت وعدم التعرض لهم قبل البعثة .[انظر : تفسير القاسمي ٢٨١٥/٧] وعصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجه إليهم، د. محمد أبو النور الحديدي، [ مطبعة الأمان بمصر ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م، ص ٦٦] .

أما عند المعتزلة : فإنّ كون النبيّ في ملّة الكفر قبل النبوّة، أمر مستحيل وفاسد . قال الزمخشري في الكشاف : ( والأنبياء يجب أن يكونوا معصومين قبل النبوة وبعدها، عِن

الكبائر والصغائر الشائنة، فما بال الكفر والجهل بالصانع، وكفى بالنبي نقيصة عند الكفار أن يسبق له كفر) الكشاف للزمحشري ٢٦٥/٤ . وعلى قول المعتزلة، يكون معنى العود في

الآية ( لتعودنٌ في ملتنا ) على أحد المعنيين : أمام لم أن كذا الحد عن الصدرة، أي احد لذ كفّاراً مثاناً، فكرن عرد على معن

أولهما : أن يكون العود بمعنى الصيرورة، أي لتصيرن كفّاراً مثلنا، فيكون عود على معنى الابتداء .

ثانيهما: أن يكون نسبة العود إلى النبي على التغليب، أي المراد عود قوم شعيب إلى ملتهم، فقد كانوا قبل إيمانهم كفاراً، فلما خوطبوا بالعود وفيهم شعيب، غلب الجماعة على الواحد، فجُعِلوا عائدين جميعاً، إجراءً للكلام على حكم التغليب. انظر المعنيين في : الكشاف للزمحشري ٢/٩٥ - ٩٦، ٣٧٠. تفسير النسفي، لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، دار إحياء الكتب العربية، الحلبي بمصر ٢٥٧/٢. عصمة الأنبياء للإمام فخر الدين الرازي (ت٣٤٥هم) نشر المكتبة الإسلامية حمص سوريا، ص ٣، ٤٣. عصمة الأنبياء للحديدي ص ٦، ٦٠. وقد أشار فخر الدين الرازي إلى مذهب المعتزلة هذا بقوله: ( إنّ قولهم " أو لتعودن في ملّته " يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان على ملّتهم التي هي الكفر، فهذا يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم كان كافراً قبل ذلك، وذلك في غاية الفساد). ( التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي، ط/ ٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، ٢١/ ١٧٧) وانظر أيضاً ١٠٠٠١٠ .

(۱) هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، أبو محمد بن أبي حاتم الحافظ، ولد عام (۲٤٠هـ) له مصنفات منها: المسند، والجرح والتعديل وتفسير، والرد على الجهمية، وغيرهما (ت ٣٢٧هـ).

انظر : تذكرة الحفاظ ٩٢٩/٣، طبقات السبكي ٣٢٤/٣، سير الأعلام ٢٦٣/١٢ .

(٢) عطيّة بن بقية بن الوليد الحمصي، مكثر عن والده، قال الذهبي : حدث عنه : أبو عوانة وابن أبي حاتم، وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهم . (ت ٢٦٥هـ) .

انظر: سير الأعلام ١٢/ ٢١٥ .

(٣) هو عبد الله بن عباس حبر الأمة صحب النبي صلى الله عليه وسلم ( ت ٦٨هـ) . =

تستضعفهم قومهم ويقهرونهم ويدعونهم إلى العودة إلى ملتهم، فأبى الله لرسله والمؤمنين أن يعودوا في ملتهم وفي ملة الكفر، وأمرهم أن يتوكلوا عليه "(١). وقد رواه السدي(٢) عن أشياخه، وتأوّله عطية على أنه العود إلى السكوت(٣) كما كان الرسل قبل الرسل قبل الرسل قبل الرسالة؛ وأنهم كانوا أغفالاً قبل ، أي لا علم بما جاءهم من عند الله، قال: وذلك عند الكفار عود في ملتهم (٤).

وهذا الذي رأيته منصوصاً عن مفسري السلف، وأما من بعدهم كابن الأنباري (٥) والزجاج (٦) وابن الجوزي (٧) والثعلبي (٨) والبغوي (٩)، فهؤلاء يُؤوّلون

<sup>=</sup>أسد الغابة ٢٩٠/٣، تذكرة الحفاظ١/٠٤.

<sup>(</sup>١) الدر المنثور للسيوطي ٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في صُ ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت٥٤٦ه).

<sup>(</sup>٤) انظر المحرر الوجيز ١١١/٧، ٢١/١٠.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن القاسم بن بشار أبو بكر، ابن الأنباري المقرئ، الحافظ اللغوي، ولد عام (٢٧٢هـ)، له تصانيف منها : كتاب الوقف والابتداء، وكتاب المشكل، وشرح المفضليات وغيرها . (ت ٢٠٤هـ) .

انظر : تاريخ بغداد ١٨١/٣، وتذكرة الحفاظ ٨٤٢/٣، وسير الأعلام ٢٧٤/١.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج، نحوي زمانه، أبو إسحاق البغدادي، صاحب كتاب "معاني القرآن" (ت ٢١١هـ) .

تاريخ بغداد ٨٩/٦، وسير الأعلام ٣٦٠/١٤، ومعجم الأدباء ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٧) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، أبو الفرج القرشي البغدادي، الحافظ المفسر، صاحب المصنفات منها:زاد المسير، وجامع المسانيد، وتلبيس إبليس وغيرها(ت ٩٧٥هـ). انظر: تذكرة الحفاظ ٤ /١٣٤٢، وسير الأعلام ٢١ /٣٦٥.

 <sup>(</sup>٨) هو أحمد بن يحيي بن يزيد الشيباني، أبو العباس، المحدث، إمام النحو، صاحب الفصيح،
 وتصانيف . (ت ٢٩١هـ) .

انظر : تاريخ بغداد ٥/٥، ، تذكرة الجفاظ ٢٦٦٦٢، سير الأعلام ١٥/١٤ .

<sup>(</sup>٩) هو الحسين بن مسعود بن محمد، أبو محمد البغوي، الشافعي المفسر، صاحب التصانيف، منها : شرح السنة، ومعالم التنزيل، والمصابيح وغيرها . (ت٥١٦ه هـ) .

ذلك على معنى : لتصيرن ولتدخلن، وجعلوه بمعنى الابتداء (١) لا بمعنى الرجوع إلى شيءٍ قد كان ؛ وأنشدوا على ذلك ما اشتهر عنهم في تفاسيرهم كقول الشاعر :

فإن تكن الأيام أحسنً مرّة إليّ لقد عادت لهنّ ذنوب (٢).

وكقوله : ي

يحور رماداً بعد ما كان ساطعاً<sup>(٣)</sup> .

وما المرء إلاّ كالشهاب وضوئه وقول أُميَّة (<sup>٤)</sup> :

تلك المكارم لا قعبان (٥)...

=انظر: تذكرة الحفاظ ٢٠٥٩/٤، وسير الأعلام ٢٣٩/١، طبقات السبكي ٧٥/٧. (١) وقد فسره بذلك أيضاً القرطبي في تفسيره ١٥٩/٧، وقال الرازي: ( العود في كلام العرب يستعمل كثيراً بمعنى الصيرورة، يقولون: عاد فلان يكلمني، عاد لفلان مال). مسائل الرازي من غرائب آي التنزيل، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق إبراهيم عطوه عوض، مطبعة الحلبي بمصر، ط/١، ١٣٨١ هـ ١٩٦١م، ص ١٥٩٠. وانظر تفسير الخازن المسمى ( لباب التأويل في معاني التنزيل) لعلاء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي،

الشهير بالخازن (ت٧٢٥هـ ) وبهامشه تفسير البغوي ط/٢، ١٣٧٥هـ ١٩٥٥ م، طبعة الحلبي ٢٦٣/٢ .

(٢) البيت لكعب بن سعد الغنوي، ضمن قصيدة قالها في رثاء أخيه . وهي في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد محمد بن الخطاب القرشي (١٧٠)، دار صادر بيروت، لبنان ص ٢٥١. وورد البيت في أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد، للشريف المرتضى على بن الحسين الموسوي العلوي (٣٥٥-٤٣٦) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، ط/١، ١٣٧٣ هـ ١٩٥٤م ؛ ١٩٥١م . وفيه : "وإن تكن " بدل " فإن " ؛ و " فقد" بدل " لقد" .

(٣) البيت للبيد بن أبي ربيعة، قاله يرثي أخاه أربد .

انظر ديوان لبيد بنِ ربيعة العامري، دار صادر بيروت، ص٨٨ . وفيه :

وما المرء إلاً كالشهاب وضوئه ينجور رماداً بعد إذ هو ساطع .

- (٤) أميّة بن عبد العزيز الصلت الداني الطبيب الشاعر الجاهلي المجوّد، صاحب الكتب ولد سنة (٤) أميّة بن عبد العزيز الصلت الداني الطبيب الشاعر ١٩ ١/ ٤٣٤، شذرات الذهب (٤٦٠ هـ)، سكن الإسكندرية . (ت ٢٨ ٥هـ) . سير الأعلام ١٩/ ٤٣٤، شذرات الذهب ٨٣/٤
- (٥) قعبان : تثنية قعب، وهو القدح الضخم، الغليظ، وقيل : قدح من خشب مقعر .

من لبن /شيبت/(١) بماءِ/فعادت<sup>(٢)</sup>/ بعد أبوالا<sup>٣)</sup> .

وأمثال ذلك مما يدل على الابتداء<sup>(٤)</sup> . وبعضهم أبقاه على معناه، وقال : هو التغليب، لأنّ قومهم كانوا في ملّة الكفر فغلب الجمع على الواحد <sup>(٥)</sup> .

لكن تعقب ذلك شيخ الإسلام /ابن تيمية /(١) ـ رحمه الله تعالى ـ فقال : وأما التغليب فلا يتأتى في سورة إبراهيم (٧).

وأما جعلها بمعنى الابتداء والصيرورة، فالذي في الآيات الكريمات، عود مقيد بالعود في ملّتهم ؛ فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم " العائد في هبته كالعائد في قيئه ) (^^)

= لسان العرب ١/٣/١ مادة (قعب) .

(١) في النسخ ( شيبا ) والتصويب من الديوان .

(٢) في جميع النسخ ( فعادا ) والتصويب من الديوان .

(٣) البيت لأمية بن أبي الصلت . ديوان أمية بن أبي الصلت، جمع وتحقيق ودراسة عبد الحفيظ السطلي، ط/٢، ١٩٧٧م ص ٤٥٩ .

(٤) انظر: معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (٣١١ه) تحقيق د. عبد الجليل عبد، عالم الكتب بيروت ط/١، ١٤٠٨هـ ١هـ ١٩٨٨م، ٢٥٥/٢. معاني القرآن لأبي جعفر النحاس (٣٣٨هه)، تحقيق الشيخ محمد على الصابوني، شركة مكة للطباعة، ط/ ١، ١٠ ١٩٠٨هـ ١ ١٩٨٨م م ٣/٤٥ . الجواهر الحسان في تفسير القرآن، لعبد الرحمن الثعالبي، تحقيق د. عمار الطالبي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ١٩٨٥م، ٢٨/٢ . تفسير البغوي تحقيق د. عاد المسير ٣/٢٣١ . التفسير الكبير للرازي ١٧٧/١٤. المحرر الوجيز لابن عطية ١١٠/٧ . الكشاف للزمخشري ٢٣١/٢ .

(٥) زاد المسير ٢٣٠/٣، وتفسير أبي السعود ٢٤٨/٣، والكشاف للزمخشري ٩٦/٢. تفسير الخازن ٢٦٢/٢.

(٦) ساقط في (د) .

(٧) مجموع الفتاوى ٩ / ١٩ . ويريد بما في سورة إبراهيم، قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَ فَرُواْ
 لِرُسُلِهِمْ لَنُحْرِجَنَكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَلْتَلِكَنَّ الظّليلِينَ ﴾
 [ إبراهيم : ١٣ ] .

(A) صحيح البخاري مع الفتح ٧٧٧/٥، الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته، صحيح مسلم بشرح النووي ٧٢/١١، الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، سنن أبي =

وقوله ِ: (... ومنِ/يكره/<sup>(١)</sup> أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه)<sup>(٢)</sup> . وقوله تعالى

: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ (٣) فالعود في مثل هذا الموضع عود مقيد، صريح بالعود إلى أمر كان عليه الرسل وأتباعهم، لا يحتمل غير ذلك، ولا يقال إنّ العود في مثل هذا يكون عوداً مبتداً، وما ذكر من الشواهد أفعال مطلقة ليس فيها : /إن عاد لكذا /(٤) ولا عاد فيه . قال : ولهذا سُمِّي المرتد عن الإسلام مرتداً، / وإن كان عاد على الإسلام /(٥) ولم يكن كافرًا عند عامة العلماء. قال : وأما قولهم إنّ شعيباً والرسل ما كانوا في ملتهم قط، وهي ملة الكفر ؛ فهذا فيه نزاع مشهور، وبكل حال فهو خبر يحتاج إلى دليل عقلي، وليس في أدلة الكتاب والسنة والإجماع ما يخبر بذلك. وأما العقل ففيه نزاع والذي تظاهر عليه أهل السنة أنه ليس في العقل ما يمنع ذلك .

جواز بعثة من كان مصيا للكفر والكبائر قبل الرسالة

وقال أبو بكر الخطيب البغدادي(١): ﴿ وَقَالَ كُثِيرٌ مِنْهُمْ وَمِنْ أَصْحَابُنَا وَأَهْلِ الْحُقّ

<sup>=</sup>داود ٨٠٨/٣، البيوع، باب الرجوع في الهبة،سنن النسائي ٢٦٦/٦، الهبة، باب رجوع الوالد فيما يعطى ولده، سنن ابن ماجة ٥٢/٢، الأحكام، باب الرجوع في الهبة .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ ـ عدا المطبوع ـ زيادة لفظ(كان) في: (ومن كان يكره ...) ولم أجده في جميع الروايات التي اطلعت عليها .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٩١/١، الإيمان، باب من كره أن يعود في الكفر. ولفظه: (ثلاث من كان فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، كما يكره أن يلقى في النار). وصحيح مسلم بشرح النووي ٣٧٣/٢، الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان ؛ مسند الإمام أحمد ٣٠٣/٣، قال النووي وابن حجر: إن العود هنا يحمل على معنى الصيرورة. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ٢٩٧٧، وفتح الباري ٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) سنورة المجادلة الآية (٨) .

<sup>(</sup>٤) كذا في (أً) و (ج) . وفي (ب) و (د) : ( إذ عاد لكذا ) وفي المطبوع : ( أنه عاد لكذا ) .

<sup>(</sup>٥) كذا في (أ) . في (ب) (وإن كان ولوكان على الإسلام) . في المطبوع وفي (ج) و (د) (وإن كان ولو على الإسلام)

 <sup>(</sup>٦) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، أبو بكر، الإمام الحافظ المحدث، له
 تصانیف منها: تاریخ بغداد، شرف أصحاب الحدیث وغیرهما، قبل یبلغ عددها=

إنّه لا يمتنع بعثة من كان كافراً، أو مصيباً للكبائر قبل البعثة (١).

قال: ولا شيء عندنا يمنع ذلك على ما تبيّن القول فيه . ثم ذكر الخطيب الخلاف في إصابته الذنوب بعد البعثة، وأطال الكلام ثم قال : ( فصل في جواز بعثة من كان مصيباً للكفر والكبائر قبل الرسالة) قال : والذي يدل على ذلك أمور :

أحدها : أنّ إرسال الرسول وظهور الأعلام عليه، اقتضى ودلّ ـ لا محال ـ على إيمانه وصدقه وطهارة سريرته، وكمال علمه ومعرفته بالله ؛ وأنه مُؤَدٍ عنه دون غيره، لأنه إنما يظهر الأعلام ليستدلّ به على صدقه فيما يدّعيه من الرسالة .

فإذا كان بدلالة ظهورها عليه إلى هذه الحال من الطهارة والنزاهة، والإقلاع عما كان عليه، لا يمنع بعثته (٢)، وإلزام توقيره وتعظيمه، وإن وجد منه ضد ذلك قبل الرسالة، وأطال الكلام (٣).

ثم قال شيخ الإسلام: تحقيق القول في ذلك (أن الله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان خيار قومه) (ئ)، كما قال /الله تعالى/ (٥) ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ مِن كَانَ خيار قومه) ﴿ أَللَّهُ يَصَطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكِكَةِ رُسُلًا وَمِن ٱلنَّاسِ ﴾ (٧) وقال ﴿ ٱللَّهُ يَصَطَفِي مِنَ ٱلْمَلَيْكِكَةِ رُسُلًا وَمِن ٱلنَّاسِ ﴾ (٧) وقال: ومن نشأ بين قوم مشركين جهال، لم يكن عليه نقص ولا غضاضة إذا كان على مثل دينهم، إذا كان عندهم معروفاً (٨) بالصدق والأمانة، وفِعْلِ ما يعرفون وجوبه،

<sup>=(</sup>٦٥) مصنفاً (ت٤٦٣هـ) سير الأعلام ٢٧٠/١٨ المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار(٦٤٣هـ) تحقيق قيصر أبو فرح، دار الكتب العلمية بيروت، وهو مطبوع مع الذيل، الجزء ١٩/ ٤٥-١٦.

<sup>(</sup>١) انظر : منهاج السنة النبوية ٢٨٤/٨ .

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (د) : بعثة .

<sup>(</sup>٣) لم أجد مصدر كلام الخطيب هذا .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٥٠/١٥، التفسير الكبير لابن تيمية ٤/٥١٥.

<sup>(</sup>٥) ساقط في (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام الآية (٤ ٢١) .

 <sup>(</sup>۲) سورة الحج الآية (۵<sup>۱</sup>۲) .

 <sup>(</sup>٨) في (أ) و (ب) : معروف .

واجتناب ما يعرفون قبحه؛ وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ (١) ولم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب قبل الرسالة (٢) .

وإذا كان لا هو ولا هم يعلمون ما أرسل به، وفرق بين من يرتكب ما يعلم قبحه، وبين من يفعل ما لا يعرف، فإن هذا الثاني لا يذهونه ولا يعيبونه عليه، ولا يكون ما فعله مما هم عليه منفراً عنه بخلاف الأول، ولهذا لم يكن في أنبياء بني إسرائيل من كان معروفاً بشرك، فإنهم نشئوا على شريعة التوراة، وإنما ذكر هذا فيمن كان قبلهم. وأما ما ذكره سبحانه وتعالى في قصة شعيب والأنبياء، فليس في هذا ما ينفر أحد عن القبول منهم وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد جاهليتهم، وكان فيهم من كان محمود الطريقة قبل الإسلام، كأبي بكر الصديق، فإنه لم يزل معروفاً بالصدق والأمانة ومكارم الأخلاق، لم يكن فيه قبل الإسلام ما يعيبونه به، والجاهلية كانت مشتركة فيهم كلهم.

وقد تبين أنّ ما أخبر عنه قبل النبؤة في القرآن من أمر الأنبياء، ليس فيه ما ينفّرُ /أحداً/(٣) عن تصديقهم، ولا يوجب طعن قومهم، ولهذا لم يذكر أحدٌ من المشركين هذا، قادحًا في نبوّته، ولو كانوا يرونه عيباً لعابوه، ولقالوا: كنتم أنتم أيضاً على الحالة المذمومة، ولو ذكروا للرسل هذا لقالوا: كنّا كغيرنا لم نعرف ما أوحي إلينا ؛ ولكنّهم قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا، فقالت الرسل: إن نحن إلا بشرٌ مثلكم، ولكن الله يمنّ على من يشاء من عباده.

قال: وقد اتفقوا كلّهم على جواز بعثة رسول، لم يعرف ما جاءت به الرسل قبله من أمور النبوّة والشرائع، ومن لم يقر بهذا الرسول بعد الرسالة فهو كافر، والرسل قبل الوحي قد كانت لا تعلم هذا، فضلاً عن أن تقرّ به (٤). فعلم أن عدم العلم والإيمان لا

سورة الإسراء الآية (١٥).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى ٣٠/١٥ بتصرف ؛ التفسير الكبير لابن تيمية ١٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) في (ج) و (د) : أحد .

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى ابن تيمية ٥٠/ ٣٠-٣١، التفسير الكبير لابن تيمية ٢١٥/٤ ٣١٦.

يقدح في نبوّتهم، بل الله إذا نبّأهم علَّمهم ما لم يكونوا يعلمون .

قلت : وقوله : وقد اتفقوا كلّهم، يعني أهل السنة والمعتزلة .

ثم قال تعالى: ﴿ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ( لِيُنذِرَ يَوْمَ النَّكَافِ) (١) (٢) (٢) (٢) ، [وقال تعالى : ﴿ يُنَزِلُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنَ آَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وحده عِبَادِهِ آنَ أَنَّ أَنَّا فَاتَقُونِ ﴾ (٤). فجعل إنذارهم بعبادته وحده كإنذار يوم التلاق، وكلاهما عرفوه بالوحي (٥). واستدلّ على هذا بآيات، إلى أن قال وقد تنازع الناس في نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة (٢)، وفي معاني بعض هذه الآيات، في قوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبَّلِهِ لَمِنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾ (٧) وفي قوله :

- (١) ما بين المعقوفتين كمّلته من المصحف، لضرورة ذكر محل الشاهد، كما سيذكره بعد .
   (٢) سورة غافر الآية (١٥) .
- (٣) ما بين المعقوفتين زيادة في(ب)و(ج) والمطبوع. أما في (أ)و(د): قد جعل ناسخ كل منهما الآيتين (هذه والتي قبلها) كآية واحذة بدون هذا الجزاء الساقط.
  - (٤) سورة النحل الآية (٢).
- (°) إلى هنا انتهى ما نقله المصنف عن شيخ الإسلام، مما جاء في التفسير الكبير ٣١٣/٤.٣١٦.٢٣، وفي مجموع الفتاوى ٣١٠٣٠٠ .
- (٦) تنازعوا في مسألة: هل كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم متعبداً بدين قبل الوحي أؤ
   لا؟ قد تنازع الناس في هذه المسألة على أقوال: فمنهم من منع ذلك مطلقاً وأحاله عقلاً.
- ومنهم من قال بأنه كان متعبداً بشرع من قبله .وهؤلاء اختلفوا في : شرع من كان متبعاً ؟
  - ١- فقال بعضهم : على دين عيسى .
  - ۲ـ وقال البعض : على دين موسى .
  - ٣. وقال آخرون : على دين إبراهيم . خد ما النائز ال الدين في أل الله ما الله ما الله على الله عند ما السائر ال
- وذهبت طائفة إلى التوقف في أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة .وذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد أن يكون على دين من غير تعيينه .
  - انظر المسألة في : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٨/١٦.
- (٧) سورة يوسف الآية (٣). قال الطبري في معناه: (يقول تعالى ذكره: وإن كنت يا محمد من قبل أن نوحيه إليك، لمن الغافلين عن ذلك، لا تعلمه ولا شيئاً منه). جامع البيان للطبري

﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِنْكِ وَلَا ٱلْإِيمَانُ﴾ (١)، وقوله: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَىٰ ﴾ (٢) وما تنازعوا في معنى آية الأعراف، وآية إبراهيم .

فقال قوم (<sup>1)</sup>لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على دين قومه (<sup>1)</sup>، ولا كان يأكل ذبائحهم . وهذا هو المنقول عن أحمد، قال : من زعم أنه على دين قومه فهو قول سوء، أليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب . ثم قال الشيخ : ولعل أحمد قال : أليس كان لا يعبد الأصنام فغلط الناقل عنه. فإن هذا قد جاء في الآثار أنه كان لا يعبد الأصنام (<sup>0)</sup>. وأما كونه لا يأكل من ذبائحهم، فهذا لا يعلم أنه جاء به أثر (<sup>1)</sup>، وأحمد من أعلم الناس بالآثار .

قال : والشرك حرم من حين أرسل الرسول، وأما تحريم ما ذبح على النصب، فإنه ما

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية (٥٢) . واختلف في معنى هذه الآية؛ فقال جماعة : معنى الإيمان في هذه الآية : شرائع الإيمان ومعالمه . وقيل : تفاصيل هذا الشرع، أي كان غافلاً عن هذه التفاصيل . وقيل غير ذلك . انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦/ ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الضحى الآية (٧) .

قال النسفي . رحمه الله . في معنى الآية : ( لا يجوز أن يفهم به عدول عن حق ووقوع في غيّ، فقد كان عليه الصلاة والسلام من أول حاله إلى نزول الوحي عليه معصومًا من عبادة الأوثان وقاذورات أهل الفسق والعصيان ] . تفيسير النسفي ٣٦٤/٤ .

وقال القرطبي ـ رحمه الله ـ : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى﴾ أَي : غافلاً عما يراد بك من أمر النبوة، فهداك ) . الجامع لأحكام القرآن ٢٠/٢٠ .

<sup>(</sup>٣) هنا بداية القول الأول في مسألة كون النبي صلى الله علييه وسلم قبل البعثة على دين قومه،والتي تقدمت الإشارة إليها ص ٢٤٢ ـ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) الكشاف للزمخشري ٢٦٥/٤ .

 <sup>(</sup>٥) ومما جاء في ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم ( لما نشأت بُغْضَت إِليَّ الأوثان ) . ذكره القرطبي في تفسيره ٣٨/١٦ .

<sup>(</sup>٦) أورد أبو نعيم في الدلائل، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يعيب أكل ما ذبح لغير الله، فما ذقت شيئاً ذبح على النصب حتى أكرمني الله عز وجلّ بما أكرمني به من رسالته ) . دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني (٤٣٠هـ) مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادي، الدكن الهند، ط/٣، ١٤٣٩هـ - ١٩٧٧م ص ١٤٦ .

ذكر في سورة المائدة (١) وقد ذكر في السور المكيّة، كالأنعام والنحل تحريم ما أُهِلَّ به لغير الله (٢) وتحريم هذا إنما يعرف في القرآن، وقبل القرآن لم يكن يعرف تحريم هذا، بخلاف الشرك . ثم ذكر الفرق بين ما /ذَبَحوا/(٣) لِلَّحم وبين ما ذبحوه للنصب اعلى/(٤) جهة القربة للأوثان ؛ قال فهذا من جنس الشرك، لا يقال قطّ في شريعة بحلها. كما كانوا يتزوّجون المشركات أوّلاً .

قال: والقول الثاني: إطلاق القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وفسر ذلك بما كان عليه من بقايا دين إبراهيم، لا بالموافقة لهم على شركهم (٥). وذكر أشياء مما كانوا عليه من بقايا الحنيفية كالحج والحتان وتحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات.

قال الشيخ: وهؤلاء إن أرادوا أن هذا الجنس مختص بالحنفاء، لا يحج يهودي ولا نصراني، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، فهو من لوازم الحنيفية، كما أنه لم يكن مسلماً، إلا من آمن بمحمدصلى الله عليه وسلم وأما قبل محمد/فكان بنو/(١) إسرائيل على ملة إبراهيم، / و /(٧)كان الحج مستحباً قبل محمد صلى الله

<sup>(</sup>١) وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْلَقْسِمُوا بِٱلْأَزْلَيْدِ ذَلِكُمْ فِسُقُ ﴾ [المائدة :٣].

<sup>(</sup>٢) ذكر تحريم ما أهلَّ لغير الله به في الأنعام، في قوله تعالَى : ﴿ قُلَ لَاۤ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِيَ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِهِ يَظْمَمُهُۥ إِلَّاۤ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحَمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلُّ لِنَدْرِ اللّهِ بِدِيْجُ [ الأنعام :١٤٥ ] .

وَفِي سُورَةَ النَّحَلِ، قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْــَـَّةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِمْ فَمَنِ ٱخْطُرَّ عَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُولُ تَحِيدُ ﴾ [النحل:١١٥] .

<sup>(</sup>٣) في (ب) والمطبوع : ذبحوه .

<sup>(</sup>٤) ساقط في (ب)و(ج) و (د) .

<sup>(</sup>٥) وممن قال بذلك : الكلبي والسدي .

انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٨/١٦، ٣٨/٢٠.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ عدا المطبوع : فكانوا بني .

<sup>(</sup>V) الواو ساقط في (د) .

عليه وسلم (١) لم يكن مفروضاً ؛ ولهذا حج موسى ويونس وغيرهما من الأنبياء . ثم قال: ولكن تحريم المحرمات ما يشاركهم فيه أهل الكتاب، والحتان يشاركهم فيه اليهود. وأطال الرد والنقل عن ابن قتيبة (٢)/ رحمه الله /(٣)، وذكر كلام ابن عطية (٤) في قوله : ﴿وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَدَىٰ ﴾(٥) أنه أعانه وأقامه على غير الطريق التي كان عليها، هذا قول الحسن والضحاك (١). قال : والضلال يختلف، فمنه القريب ومنه البعيد . وكون الإنسان /واقفاً/(٧) لا يميّز بين المهيع (٨)/(٩)/، ضلال قريب، لأنه لم يتمسك بطريقة (١٠)ضالة، بل كان يرتاد وينظر (١١).

ساقط في (ب) و(ج) و (د) والمطبوع .

(٢) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، صاحب التصانيف، ولد سنة (٢١٣هـ)، ونزل بغداد كان فاضلاً ثقة . من تصانيفه : غريب القرآن، غريب الحديث، مشكل القرآن، تأويل مختلف الحديث وغيرها، (٣٢٧٦هـ) .

انظر : تذكرة الحفاظ ٣/٦٣٣، وُسير الأعلام ٢٩٦/١٣، والنجوم الزاهرة ٧٥/٣.

(٣) ساقط في (ب) و (ج) و (د) والمطبوع .

(٤) هو عبد الحق بن غالب (الحافظ أبي بكر) بن عطية المحاربي الغرناطي، أبو محمد، شيخ المفسرين، كان إماماً في الفقه والتفسير والعربية، ولد سنة (٨٠٤هـ) (ت٤٠٨). سير الأعلام ٥٨٧/١٩. شجرة النور الزكية ١/ ١٢٩.

(٥) سورة الضحى الآية (٧) .

(٦) هو الضحاك بن قيس بن خالد، أبو أمية، من صغار الصحابة، وله أحاديث، خرّج له النسائي، قيل توفي في عهد مروان .

انظَّر : أُسدُّ الغابة ٣٧/٣، والاستيعاب ٧٤٤/٢، وسير الأعلام ٢٤١/٣ .

(٧) في جميع النسخ عدا المطبوع : واقفٌ .

(٨) المَهْيَعُ : مَفْعَل من هاع يهيع، وهو الواضح والواسع، تقول : طريق مهيع، أي واسع بينٌ، وبلد مهيع، أي واسع . والجمع : مهايع . لسان العرب ٣٧٨/٨ـ ٣٧٩ مادة :( هيع ) .

(٩) هنا بياضٍ في جميع النسخ .ولعله تكملة للمقارنة : ( ... بين المهيع وبين غيره ) .

(١٠) في (أ): بطريق .

(١١) المحرر الوجيز لابن عطية ٣٢١/١٦ -٣٢٢ .

وقد فشر ابن قتيبة الضلال في آية الضحى، بأنه الحيرة والعدول عن الحق والطريق . تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة (ت ٢٧٦ه) شرح السيد أحمد صقر، دار التراث القاهرة، ط/٢، ١٣٩٣ هـ ١٣٩٣م . ص ٤٥٧ .

قال: والمنقول أنه عليه السلام كان قبل النبوّة يبغض عبادة الأصنام (١)، ولكن لم يكن ينهي عنها نهياً عاماً، وإنما كان ينهي خواصه. وساق ما رواه أبو يعلى الموصلي (٢) وفيه: ( فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، وكان (٢) عند الصفا والمروة صنمان من نحاس، أحدهما إساف/ والآخر/(١) نائلة، وكان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد/(٥): لا تمسحهما فإنهما رجس).

فقلت في نفسي: لأمسهما حتى أنظر ما يقول، فمسستهما، فقال : ( يا زيد ألم / تُنْهُ/(٢) ) (٧) .

- (١) تقدم ذكر الحديث الوارد في ذلك في هامش ص ٣٥١، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( لما نشأت بُغِّضَت إِليَّ الأُوثان ).
- (۲) هو أحمد بن على بن المثنى بن يحيى التميمي، الإمام الحافظ أبو يعلى الموصلي، محدث الموصل وصاحب المسند والمعجم، ولد عام (۲۱۰هـ) (ت ۳۰۷هـ). سير الأعلام ١٤/٤ . ١٧٤، والنجوم الزاهرة ١٩٧/٣ .
  - (٣) في (ب) و(ج) و (د) : وكانت .
    - (٤) في (أ) : والأخرى .
- (°) ساقط في (ج). وزيد المقصود هنا هو: زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى، الأمير الشهيد، المسمى في سورة الأحزاب، أبوأسامة حبّ الرسول صلى الله عليه وسلم ومولاه. (ت٨ هـ) في مؤتة .
  - انظر : الاستيعاب ٤/٧٤، أسد الغابة ٢٨١/٢، سير الأعلام ٢٢٠/١ .
- (٦) في (أ) و(ب) و (ج) والمطبوع: (تنهه). وما أثبتُه هو ما ورد في البداية والنهاية ٢٦٧/٢، وفي دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٨٥٤هـ) توثيق د.عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت، ط/١، ٥٠٤٠هـ . ٣٤/٢م، ٢٩٨٧م.
- (٧) مسند أبي يعلى الموصلي، للحافظ أحمد بن علي بن المثنى (٣٠٧هـ)، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت، ط/١، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨م، ١٩٨٦م، ١٧٢١. وأورده ابن كثير في البداية ٢٦٧/٢. وفي السيرة النبوية له أيضاً، تحقيق مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م، ٢٥٣/١ وورد في : الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف، لمحمد بن محمد بن عبد الله العاقولي (ت٧٩٧هـ)، مكتبة الفارابي دمشق، ١٣٩٣هـ ١٣٩٣م ١٧٧١م ٢٧/١ م.

وقال أبو عبد الله المقدسي<sup>(۱)</sup>: (هذا حديث حسن له شاهد في الصحيح). والحديث معروف، وقد اختصره البيهقي<sup>(۲)</sup>، وزاد فيه: قال زيد بن حارثة<sup>(۲)</sup>: والذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب، ما استلم صنماً قط، حتى أكرمه الله بالذي أكرمه أكرمه وفي قصة بحيري<sup>(٥)</sup> الراهب، حين حلف باللآت والعزى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تسألن باللآت والعزى، فو الله ما أبغضت بغضهما شيئاً قطّ) <sup>(۱)</sup>. وكان الله قد نزهه عن أعمال الجاهلية، فلم يكن يشهد مجامع لَهوهم، وكان إذا همنوا بشيء من ذلك ضرب الله على أذنه فأنامه، وقد روى البيهقي وغيره في ذلك مقرا الله عن ذلك، وتحر ونحوه، فنزهه الله عن ذلك،

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي أبو عبد الله، الحافظ، الضياء المقدسي، ثم الدمشقي الحنبلي له تصانيف منها: الأحاديث المختارة، فضائل الأعمال، صفة الجنة، وغيرهما (٣٣٦ه) .

انظر ترجمته : تذكرة الحفاظ ١٤٠٤/٤، سير الأعلام ١٢٦/٢٣ .

 <sup>(</sup>۲) هو أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، صاحب السنن الكبرى ودلائل النبوة .(ت٤٥٨ه) .
 انظر ترجمته : سير الأعلام ١٦٣/١٨ ـ ١٧٠، والطبقات الكبرى للسبكي ١٦-٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) في (أ): (زيد بن حارث) وفي(ب) و(ج) و(د): (زيد بن ثابت) وقد قال ناسخ كل منها بالهامش : لعله (زيد بن حارثة) . وهو الصواب . إذ إنّ زيد بن ثابت : مدني أنصاري، أسلم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو حينئذ ابن إحدى عشر سنة، فلم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل البعثة .

<sup>(</sup>٤) دلائل النبوة للبيهقي ٣٤/٢، وذكره ابن كثير في البداية ٢٦٧/٢.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ ( بتحير ) واسمه جرجيس . كان حبراً من أحبار اليهود، قيل : كان من يهود تيماء، وقيل : إنه كان نصرانياً من عبد القيس .

انظر : البداية والنهاية ٢٦٦/٢، والإصابة لابن حجر ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>٦) دلائل النبؤة للبيهقي ٢٨/٢، ٣٥ . والبداية والنهاية ٢٦٤/٢ .

<sup>(</sup>٧) من ذلك : ما رواه البيهقي من حديث علي بن أبي طالب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من النساء، إلاّ ليلتين كلتاهما عصمني الله تعالى فيهما . قلت ليلة لبعض فتيان مكة ـ ونحن في رعاية غنم أهلنا ـ فقلت لصاحبي : أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان . فقال : بلى، قال : فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة، سمعت عزفاً بالغرابيل والمزامير،

كما في الصحيحين من قول جابر <sup>(١)</sup> .

وفي مسند أحمد زيادة: ( فنودي: لا تكشف عورتك، فألقى الحجر ولبس ثوبه) (٢). وكانوا يسمونه: الصادق الأمين (٣). وكان الله عز وجل قد صانه عن قبائحهم، ولم يعرف منه قط كذبة ولا خيانة ولا فاحشة ولا ظلم قبل النبوة (٤)، بل شهد مع عمومته حِلفَ المطيبين (٥) على نصر المظلومين.

=فقلت: ما هذا فقيل: تزوج فلان فلانة. فجلست أنظره، وضرب الله تعالى على أذني، فو الله ما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي، فقال: ما فعلت قلت: ما فعلت شيئاً. ثم أخبرته بالذي رأيت. ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة، ففعل، فدخلت، فلما جئت مكة، سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة، فسألت، فقيل: فلان نكح فلانة، فجلست أنظر، وضرب الله على أُذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت إلى صاحبي، فقال: ما فعلت فقلت: لا شيء. ثم أخبرته الخبر، فو الله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك، حتى أكرمني الله عز وجل بنبؤته).

دلائل النبوّة للبيهقي ٢٩٣/٢، ودلائل النبوة لأبي نعيم ص ١٤٣ ؛ والسيرة النبويّة لابن كثير ٢٩٢/١، وسبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد، لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت٤٤٦هـ)، تحقيق د. مصطفى عبد الواحد، العباد، لمحمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت٢٤١هـ)، تحقيق د. مصطفى عبد الواحد، القاهرة، ١٣٩٤هـ ١٣٩٤هـ ١٩٧٢م، ١٩٩٢، ٢٠٠٠ قال : قال الحافظ ابن حجر : (إسناده حسن متصل) . وقال ابن كثير بعد ذكره للحديث : (وهذا حديث غريب جداً، وقد يكون عن علي نفسه، ويكون قوله في آخره "حتى أكرمني الله عز وجل بنبوّته "مقحماً، والله اعلم). البداية والنهاية ٢٦٧/٢ .

- (۱) في الصحيحين عن جابر بن عبد الله: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، وعليه إزاره، فقال له العباس (عمه) يا بن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله، فجعله على منكبيه فسقط مغشياً عليه، فما رُوَى بعد ذلك عرياناً صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري مع الفتح ١/٥٦٥، الصلاة باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها، صحيح مسلم بشرح النووي ٢٧٤/٤، الحيض، باب الاعتناء بحفظ العورة.
  - (Y) مسئد الإمام أحمد 0/303.
  - (٣) البداية والنهاية لابن كثير ٢٦٦/٢ .
  - (٤) انظر : دلائل النبوة ٢٠/٣ ـ ٤١ .، والرصف للعاقولي ٢٥/١ .
- حلف المطيبين : هو ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شهوده إيّاه، وثنائه عليه في قوله=

وأما الإقرار بالصانع وعبادته، والإقرار بأن السموات والأرض مخلوقة له، محدثة بعد أن لم تكن، وأنه لا خالق غيره . فهذا كان عامتهم يعرفونه ويقرون به  $(^{(1)})$ ، فكيف لا يعرفه هو ويقر به وذكر الشيخ بعض علامات النبوّة، وتغيّر العالم بمولده، ثم قال : لكن هذا لا يجب / أنه  $/(^{(7)})$  يكون مثله لكل نبي، فإنه أفضل الأنبياء، وهو سيد ولد آدم  $(^{(7)})$ ، والله سبحانه إذا أُهَّلَ عبد / الأعلى المنازل و المراتب، ربَّاه على قدر تلك

=: (شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أنّ لي حمر النعم وأني أنكثه). أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١٩٠١، ١٩٣ والحاكم في المستدرك ٢١٩/٢ ـ ٢٢٠. وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٤/٤/٤ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣٦٧/٦.

وكان هذا الحلف بين بني هاشم وبني أمية، وبني زهرة وبني مخزوم . وكان في دار عبد الله بن جدعان. وهو تحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم، ورد الفضول على أهلها. وقد ممي الحلف بحلف الفضول . وإنما ورد في الحديث باسم حلف المطيبين، لأن العشائر التي عقدت حلف الفضول . وحلف المطيبين جرى قديمًا بعد وفاة قصي، وتنازع بني عبد مناف مع بني عبد الدار على الرفادة والسقاية بحكة . وقيل لهم مطيبين : لأنهم غمسوا أيديهم في طيب يوم تحالفوا .

البيهقي في السنن الكبرى ٣٦٦/٦ ـ٣٦٦ . السيرة النبوية لابن هشام ١٣٠/١ -١٣٢ . البداية والنهاية ٢٧٠/٢ . وانظر تفاصيل حلف المطيبين في : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، لجواد علي، نشر دار العلم للملايين، بيروت، ومكتبة النهضة ببغداد، ط/٣، ١٩٨٠م، ٢٥٨/٤، وسيرة ابن كثير ٢٥٨/١ .

(١) وهذا ما حكاه عنهم القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف:٨٧] .

ُ وَوَلَهُ تَعالَى : ﴿ وَلَيِنِ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ [العنكبوت : ٦١] .

(٢) في المطبوع : أن .

(٣) جاء في ذلك ما رواه أبو هريرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأوّل مشفّع). صحيح مسلم بشرح النووي ٢٥-٤٢١، الفضائل، باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق، سنن أبي داود ٥٤/٥، السنة، باب في التخيير بين الأنبياء.

(٤) في (د) : عبدٌ .

المرتبة، فلا يلزم إذا عصم نبينا، أن يكون معصوماً قبل النبوّة من كبائر الإثم والفواحش، صغيرها وكبيرها، ولا يكون كل نبي كذلك. ولا يلزم إذا كان الله بغض إليه شرك قومه قبل النبوّة، أن يكون كلّ نبي كذلك، كما عُرف من حال نبينا صلى الله عليه وسلم. وفضائله لا تناقض ما روي من أحبار غيره، إذا كان كذلك، ولا يمتنع كونه نبيّا، لأن الله تعالى فضّل بعض النبيين على بعض (1)كما فضّلهم بالشرائع والكتب والأمم. وهذا أصل يجب اعتباره.

وقد أخبر الله أن لوطاً كان من أمة إبراهيم، وممن آمن له (٢) وأنّ الله أرسله . والرسول الذي نشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوّة لهم، ثم يبعثه الله فيهم يكون أكمل وأعظم ممن كان من قوم لا يعرفونه، فإنه يكون بتأييد الله له أعظم من جهة تأييده بالعلم والهدى، ومن جهة تأييده بالنصر والقهر (٢) .

قلت : وبهذا يظهر اختلاف درجات الأنبياء والرسل، وعدم الاحتياج إلى التكليف في الجواب عن مثل آية إبراهيم (<sup>1)</sup> ونحوها، وإن قصارى ما يقال في مثل قوله / تعالى/(<sup>0)</sup> لنبينا : ﴿وَوَجَدُكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ﴾ (<sup>1)</sup> وقوله : ﴿ مَا كُنْتَ ثَدَّرِى مَا الْكِنَابُ وَلَا اَلْإِيمَانُ ﴾ (<sup>٧)</sup>

<sup>(</sup>١) قال تعالى في تفضيل بعض الأنبياء على بعض : ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْ مِنْهُم مَن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۚ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَدتِ ﴾ [ البقرة :٢٥٣ ] .

وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضُ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَدَ زَبُورًا ﴾ [الإسراء : ٥٥] .

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى : ﴿ وَإِنْزَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ اَعْبُدُوا اللّٰهُ وَاتَّقُوهُ ۚ ذَالِكُمْ أَنْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ مَعَالَمُونَ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَعَامَنَ لَمُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِنَّى رَبِّيٌّ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيرُ الْمَاكِمُ ﴾ [العنكبوت : ٢٦، ٢٦] .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا نهاية ما نقله المصنّف عن شيخ الإسلام رحمه الله .

<sup>(</sup>٤) وهو قوله تعالى : ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِحَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَتُهْلِكُنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [ إبراهيم : ١٣ ] .

<sup>(</sup>٥) ساقط في (ب) وَ(ج) و (د) والمطبوع .

<sup>(</sup>١) سورة الضحى الآية (٧) .

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى الآية (٢٥).

|ae/(1)| عدم العلم بما جاء |ee/(1)| من النبوة والرسالة، وتفاصيل ما تضمّن ذلك من الأحكام الشرعية والأصول الإيمانية. وهذا غاية ما تيسّر لنا في هذا المقام الضنك، الذي أحجم عنه فحول الرجال، وأهل الفضائل والكمال، ونستغفر الله من التجاسر والوثوب على الكلام في مثل هذا المبحث (1) الذي زلّت فيه أقدام، وضلّت فيه أفهام، واضطربت فيه أقوال الأثمة الأعلام .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ج) و (د) : و . وهو ساقط في (ب) .

<sup>(</sup>٢) ساقط في (ب) و(ج) و (د) والمطبوع .

<sup>(</sup>٣) في (د) : البحث .

# ﴿ الرِّسَالَةُ الرابعَةُ عَشَرَةِ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا - قدّس الله روحه ونور ضريحه - رسالة إلى محمد بن عون نزيل عمان، وسبب ذلك : أوراق أُلقيت إلى حضرة الشيخ الإمام، وعلم الهداة الأعلام، الشيخ عبد اللطيف - رحمه الله . حاصلها التلبيس والتشويش على عوام المسلمين. فأجابه - رحمه الله تعالى - بما كشف عن قناع هذه الشبهة الباطلة، / والتمويهات التي هي عن الصراط السّوي مائلة /(٢)مع أنّ صاحبها من الجهلة الطغام، ومن جملة سائمة الأنعام (٣). وهذا نص الجواب :

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم محمد بن عون ـ سلّمه الله تعالى، وأعانه على ذكره وشكره، ووفقه للجهاد في سبيله، ومراغمة من تجهّم أو نافق أو ارتدّ من أهل دهره وعصره ـ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

#### وبعد :

فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، على ما من الله به من سوابغ أنعامه، وجزيل فضله وإكرامه . والخط وصل، وصلك الله ما يرضيه . وسؤنا سلامتكم وعافيتكم . وما ذكرت صار معلوماً، والواجب على المكلفين في كل زمان ومكان، الأخذ بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يعدل عن ذلك إلى غيره .

<sup>(</sup>٢) زائد في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) وصفَّ جامع الكتاب صاحبَ الأوراق بذلك، لأن أهل الضلال كالأنعام، بل هم أضلٌ، كما وصفهم الله بذلك في قوله تعالى : ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَكَيْمُ بَلَ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٤]

ومن عجز عن ذلك في شيء من أمر دينه، فعليه بما كان عليه السلف الصالح، والصدر الأول، فإن لم يدر شيئاً من ذلك، وصحّ عنده عن أحد من الأئمة الأربعة المقلّدين، الذين لهم لسان صدق في الأمة فتقليدهم سائغٌ حينئذ .

فإن كان المكلَّف أنزل قدراً وأقلَّ علماً وأنقص فهماً من أن يعرف شيئاً من ذلك فليتق الله ما استطاع، وليقلد الأعلم من أهل زمانه أو من قبلهم، خصوصاً من عُرِف بتابعة السُنَّة وسلامة العقيدة، والبراءة من أهل البدع ؛ فهؤلاء أحرى الناس وأقربهم إلى الصواب، وأن يلهموا الحكمة وتنطق بها ألسنتهم فاعرف هذا، فإنه مهم جداً. ثم لا يخفاك أنه قد أُلقي إلينا أوراق وردت من جهة عمان، كتبها بعض الضالين، ليُلبِّس ويُشَوِّش بها على عوام المسلمين ويتشبّع بما لم ايعطا (١) من معرفة الإيمان واللدين .

وبالوقوف على أوراقهم، يَعرف المؤمن حقيقة حالهم، وبعيد ضلالهم وكثافة أفهامهم، وأنّهم ملبوس عليهم لم يعرفوا ما جاءت به الرسل، ولم يتصوّروه، فضلاً عن أن يدينوا به ويلتزموه . وأسئلتهم وقعت لا لطلب الفائدة والفهم، بل للتشكيك والتمويه والتحلي بالرسم والوهم .

<sup>(</sup>١) في (د) : يعطي .

<sup>(</sup>٢) في (د) : بحسب .

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، الإمام الحافظ، محدث بغداد، أبو عبد الرحمن، روى
 عن أبيه شيئاً كثيراً، من جملته : المسند والزهد . له كتاب السنة وغيره (ت٢٩٠هـ) .
 تاريخ بغداد ٣٧٥/٩، سير الأعلام ٣١/١٣، تهذيب التهذيب ١٤١/٥ .

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد، أبو بكر الخلال البغدادي، شيخ الحنابلة، صاحب=

والسنة لأبي بكر الأثرم (١)، والسنة لأبي القاسم اللآلكائي(٢)، وأمثالهم . فالواجب نهي أهل الإسلام عن سماع كلامهم ومجادلتهم، لا سيما وقد اقفر ربع العلم في تلك البلاد، وانطمست أعلامه .

قال في الكافية الشافية ـ /رحمه الله تعالى/ (٢) ـ:

فانظر ترى لكن نري لك تركها حذراً عليك مصايد الشيطان فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران ألا رأيت الطير في اشبك الأعمان بكي له نوخ على الأغصان والأعمان وإذا عُرِف هذا، فأحد الورقتين المشار إليهما، ابتدأها الملحد الجاهل بسؤال يدل على إفلاسه من العلم، ويشهد بجهالته وضلالته .

وهو قوله : الرؤية الثابتة عند أهل السنة والجماعة في الجنة (٦)، هل هي بصفات

=كتاب "الجامع في الفقه " و" العلل " و"السنة "، وغيرها . (ت ٣١١هـ) . تاريخ بغداد ١١٢/٥، سير الأعلام ٢٩٧/١٤ .

(١) أحمد بن محمد بن هانئ أبو بكر الأثرم الطائي، الإمام الحافظ، تلميذ الإمام أحمد، صاحب "السنن "، توفي في حدود الستين ومائتين . تذكرة الحفاظ ٢٠/١٧٥٠٥، سير الأعلام ٧٨/١٢، تهذيب التهذيب ٧٨/١

(٢) هبة الله بن الحسن بن منصور، الطبري الرازي، الشافعي اللآلكائي، الإمام الحافظ، أبو القاسم، له كتاب في السنن، وفي معرفة أسماء من في الصحيحين وغيرهما. (ت ١٨٤هـ). تاريخ بغداد ٢٠/١٤، سير الأعلام ٢٩/١٧.

- (٣) زائد في (د) .
- (٤) في أصل القصيدة : ( في قفص ) .
  - (٥) الكافية الشافية ٧٢/٢ .
- (٦) وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، في الرؤية . وهو أن الله تبارك وتعالى يكرم عباده المؤمنين بالنظر إلى وجهه الكريم، بعد دخولهم الجنة، كما تواترت النصوص بذلك . قال تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ الْحَسَنُوا وَهُوهُ ۗ يُوَمَيْذِ يَاضِرُهُ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [ القيامة : ٢٦، ٣٣ ] . وقال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ الْحَسَنُوا الْمُسْتَقِينَ وَزِيبَادَةٌ ﴾ [ يونس: ٢٦ ] فالحسنى : الجنة، والزيادة : هي النظر إلى وجهه الكريم . [ جامع البيان ١٩٣/٢٩،١٠٤/١ ] .

وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضى الله عنه قال : كنا جلوساً مع رسول الله،=

الجلال أو الجمال والكمال

ولم يشعر هذا الجاهل الضال، أنّ الوُثوية تقع على الذات المتصفة بكل وصف يليق بعظمته وإلهيته وربوبيته، من جلال وجمال وكمال، وأنّ صفات الجلال ترجع إلى الملك والمجد والسلطان والعزة . والجمال وصف ذاتي، كما أن الجلال كذلك، والكمال /حاصل بكل/ (1) صفة من صفاته العلى، فله الجلال الكامل والجمال الكامل والجمال الكامل والجد والعزة والسلطان، التي لا تُضاهى ولا تماثل، فهذه أوصاف ذاتية، لا تنفك عنه في حال من الأحوال، وإنما يقال : تجلّى بالجلال والمجد والعزة والسلطان، إذا ظهرت آثار تلك الصفات، كما يقال : تجلّى بالرحمة والكرم والعفو والإحسان، إذا ظهرت آثار تلك الصفات في العالم، ويستحيل أن يرى تعالى وقد تخلف عن صفة جلال وجمال وكمال .

ولو وقف هذا الغبي على ما جاء في الكتاب والسنة، من إثبات الرؤية وتقريرها، ولم يتجاوز ذلك إلى تخليط صَدَرَ عن من لا يدري السبيل، ولم يقم بقلبه شيءٌ من عظمة الربّ الكبير الجليل، لكان أقرب إلى إيمانه وإسلامه.

وأما قوله : وما الفرق بين صفات المعاني والمعنوية (٢) ؟

فهذه الكلمة لو فرضت صحتها، فالجهل بها لا يضر، ولم تأت الرسل بما يدلّ أن

<sup>=</sup>صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة، فقال: ( إنّكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته ). [ صحيح البخاري مع الفتح ٤٠/٢ كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر ؛ و في ١٣/ ٤٢، كتاب التوحيد، باب قوله الله تعالى : ﴿وَجُونُهُ وَمَهِنُو نَا فِيرُهُ ۚ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ . صحيح مسلم بشرح النووي ١٣٨/٥-١٣٩، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما .

انظر تفاصيل المسألة في : شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٠٧ ـ ٢٢٠ . الاقتصاد في الاعتقاد، لعبد الغني المقدسي ص ٢٢٥ . وشرح صحيح مسلم للنووي ١٣٩/٥ ـ ١٤٠ . وفتح الباري لعبد الغني المقدسي ص ٢٢٥ . وشرح صحيح مسلم للنووي ١٣٩/٥ ـ ١٤٠ . ومجموع الفتاوي ٢٥/١٣ . ٨٥/١ . ومجموع الفتاوي ٢٥/١٥ . ٨٦ . ١٩٠٨ . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٩/ ٧٠ .

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع، وفي جميع النسخ المخطوطة ( حاصلة لكل ) .

<sup>(</sup>٢) صفات المعاني : هو ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، وهذه الصفات سبعة : الحياة=

من صفات الله ما هو من المعاني، وما هو من الصفات المعنوية، وهذا التقسيم يطالب به الأشعرية (١)والكرامية(٢)ونحوهم فلسنا منهم في شيء .

والعلم آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو/سنة متبعة/ (7)، هكذا سبيله،/ وما سوى ذلك/ (3)، فالواجب إطراحه وتركه . والعلم كل العلم في الوقوف/ مع ألفاظ الرسول (6)، وترك ما أحدثه الناس من /العبارات/ (7) المبتدعة .

ومن الأصول المعتبرة والقواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز ذلك أهل العلم والإيمان ولا يتكلّفون علم ما لم يصف الربّ تبارك وتعالى / به نفسه  $/(^{(V)})$ ، وما لم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم والله أكبر وأجلّ وأعظم في صدور أوليائه وعباده المؤمنين، من أن يتكلّموا في صفاته بمجرّد / آرائهم  $/(^{(A)})$ ، واصطلاحاتهم وعبارات متكلّميهم .

<sup>=</sup>والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام . فهذه السبعة هي التي تسميها الأشاعرة صفات المعاني .

أما الصفات المعنوية : هي الأحكام الثابتة للموصوف بها، معللة بعلل قائمة بالموصوف، وهي كونه حياً عليماً قديراً مريداً سميعاً بصيراً متكلماً . وهي واسطة ثبوتية لا موجودة ولا معدومة .

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف بهم في ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) قول المصنف هنا (هذا التقسيم يطالب بها الأشعرية والكرامية ) يظهر أنه وهم من النساخ، والصواب (الأشعرية الكلابية)، لأن هذا التقسيم أحدثه الأشاعرة .أما الكرامية فلا تقول به . والكرامية : طائفة من أهل الكلام، أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرّام المتوفى سنة (٢٥٥هـ) .

انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ١٥ ٢-٢٥، والملل والنحل للشهرستاني ١٨/١ - ١١٣. (٣) في (د) : ( سنة قائمة متبعة ) .

<sup>(</sup>٤) سَاقَطُ في (ب) و (ج) و(د) . وفي المطبوع : ( ... متبعة، وما سوى ذلك هكذا سبيله ) .

 <sup>(</sup>٥) بياض في (ب) و (د) . وفي المطبوع : ( مع السنة ) .

<sup>(</sup>٦) في (ج) و(د) والمطبوع : العبادات، والمثبت هو الصواب، لأن الشيخ بصدد ردّ ألفاظ صاحب الأوراق في الفرق بين ( صفات المعاني والمعنوية ) .

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ : من نفسه .

<sup>(</sup>A) في (د) رأيهم .

وأما قول السائل: وهل صفات المعاني ثابتة في ذات الله؟

فهذه عبارة نبطيّة (١) أعجمية، لأَنه /إنْ / (٢) أريد بالإضافة إضافة الدال /على المدلول (٣)، فكل صفاته تعالى لها معان ثابتة لذاته المقدّسة، وأي وصف ينفكّ /عن هذا /(٤) لو كانوا يعلمون .

وإن أريد بالإضافة إضافة الصفة للموصوف، أي المعاني الموصوفة، فالمعاني الموصوفة منها صفات أفعال وصفات ذات .

وأما قوله : وما الاعتبارات الأربع؟

فهذه كلمة ملحونة أعجمية والعرب تقول: الاعتبارات الأربعة لا الأربع، والحكم معروف في باب العدد (٥٠). وأما معناها، فهو إلى الألغاز والأحاجي أقرب منه إلى الكشف والإيضاح في السؤال،فالحساب تجري فيه اعتبارات أربعة، من جهة لفظه، وإفراده وجمعه، وتصحيحه وكسره، وضربه وطرحه، وتجري الاعتبارات الأربعة فما فوق في أبواب الفقه، من كتب الفروع، من كتاب الطهارة إلى أبواب العتق والإقرار. وكثير من عباراته تختلف مفهوماتها باختلاف اعتباراتها، وكذلك المقدمات العقلية، والأدلة النظرية والبديهيات الذهنية، والضروريات الحسية، لها اعتبارات، ولها حالات، ولها مراتب ودرجات يطلق عليها لفظ الاعتبارات.

وكذلك قوله : وما الوجود الأربع؟

عبارة ملحونة أعجمية، فقد يراد بها ما يوجد في الأعيان والأذهان واللسان

<sup>(</sup>١) النبطيّة : نسبة إلى الأنباط، جمع النبط،وهم قوم ينزلون سواد العراق . يقال : رجل نبطيّ ونَبَاط، وعبارة نبطيّة . الصحاح للجوهري ١٦٢/٣، لسان العرب ٤١١/٧، مادة ( نبط ).

<sup>(</sup>٢) ساقط في (د) .

<sup>(</sup>۳) بیاض فی (ب)

<sup>(</sup>٤) يباض في (ب) .

<sup>(</sup>٥) وهو أن العدد من [ ٣ إلى ١٠] يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثاً، وإذا كان المعدود جمعاً، ينظر إلى مفرده . فالمعدود هنا جمع اعتبار، وهو لفظ مذكر، فيؤنّث وصفه . وفيه قال ابن مالك: [ ثلاثة بالتاء قل للعشرة « في عدّ ما آحاده مذكّرة . في الضدّ جرّد ...] =

والبنان<sup>(١)</sup>.

وقد يراد بها غير ذلك من مراتب وجود العلم (٢)، أو وجود الوحي، فإنه قسم هذا التقسيم باعتبار إدخال الإلهام في مسمى الوحي (٣) .

وكذلك الجهل له مراتب الأربع، فمنه الجهل المركب ومنه البسيط، وكلا منهما إمَّا في السمعيات أو العقليات . وكذلك الأخبار قطعية وظنيّة .

وبالجملة فالاعتبارات الأربعة والوجود ونحو ذلك، تقع على كل ما تناله العبارة، ويصدق عليه اللفظ في أي فن وأي حكم، فإن قال: المراد بالاعتبارات والوجود باعتبار صفاته تعالى، قلنا: تقسيم الاعتبارات والوجود يختلف باختلاف المقاصد والاصطلاح، وليس في كلام السلف ما يجيز الخوض في اصطلاحات المتكلمين والأشاعرة.

وأما الفرق بين الدليل والبرهان :

فالدليل في اصطلاح الأصوليين والفقهاء : ما يستدل به على إثبات الحكم وصحته والبرهان ذكر الحجة بدليلها .

=انظر : شرح ابن عقيل : ٣٤٥/٢.

(١) قوله : الوجود الأربعة : من مصطلحات المتكلمين، فهم قد جعلوا لكل شيءٍ أربعة وجودات، هي :

أ ـ وجود عيني : وهو كل موجود في الأعيان . أي وجود الموجودات في أنفسها .
 ب ـ وجود علمي : وهو كل موجود في الأذهان . أي العلم بالموجودات الذي في القلوب .

ج . وُجُود لفظي : وَهُو كُلُّ مُوجُودٌ فَي اللَّسَانُ . أَي التعبيرُ عَنْ تَلْكُ المُوجُودُاتِ .

د ـ وجود رسمي : وهو كل موجود بالرسم بالبنان . أي كتابة ذلك، هو الوجود البناني . انظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ١١٢/١٢ .

(۲) مراتب وجود العلم ثلاث:(۱) علم بالجنان .(۲) عبارة باللسان .(۳) خط بالبنان . مجموع الفتاوى ۱۱/۱۲ ـ ۱۱۲ .

(٣) وذلك كما هو كلام المفسرين في قوله تعالى : ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّيْلِ أَنِ ٱتَّغِيْرِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ [ النحل : ٦٨ ] قالوا:الوحي هنا بمعنى الإلهام .

انظر : جامع البيان للطبري ١٣٩/١٤، والجامع لأحكام القرآن ١٨٨/١٠، وتفسير ابن كثير

وأما الفرق بين العهد والميثاق :

فهو اعتباري والمفهوم واحد (١)، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي ۚ إِسْرَهِ يِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَهِ يِلَ ﴾ (٣)، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَخَدُ اللّهِ يَطُدُوا الشّيَطُونَ ﴾ (١)، وقال: ﴿ وَأَوْفُوا تعالى: ﴿ اللّهِ اللّهِ إِذَا عَلَهَ دَا لَكُمُ مَ يَنْ يَعْبُدُوا اللّهَ يَطُدُوا الشّيَطُونَ ﴾ (٥)، وقوله : ﴿ وَأَوْفُوا اللّهُ مِيثَقَ النّبِيتَ ﴾ إلى قوله ﴿ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِي ﴾ (١)، وطالع عبارات المفسرين (٧).

وأما العهود التي أخذها الله من عباده، فلا يسأل عن كميتها، إذ لا يعلمها إلا الله تعالى . قال تعالى : ﴿وَرُسُلًا لَمْ نَقَصُصْهُمْ عَلَيْكُ ﴾ (^)، وكل رسولي يؤخذ عليه وعلى قومه العهد، فكيف يسأل عن كميتها ومن ادعى علمها فهو كاذب . نعم، ما ذكر في القرآن من أخذ العهد على الأنبياء وعلى الأم كبني إسرائيل، وعلى بني آدم كافة، كما في آية يس، وأخذ العهد على الذرية، فهذا معروف محصور .

وأما قوله : وما العهود التي عاهدها معهم؟

فهذه عبارة أعجمية جاهلية، فالله عهد إليهم، ولم/يعاهدهم/(٩)هو، بل هم

<sup>(</sup>١) قال الجرجاني : العهد : حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حالٍ، هذا أصله . ثم استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته . التعريفات للجرجاني ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية (٨٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية (٧٠) . في (ب) و (ج) :(ولقد أخذ الله ) . وفي (د) : ( وإذ أخذنا ) والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٤) سورة يس الآية (٦٠) .

<sup>(</sup>٥) سورة النحل الآية (٩١) .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران الآية (٨١) .

 <sup>(</sup>٧) قال القرطبي ـ رحمه الله ـ الميثاق: العهد المؤكد باليمين، مِفْعال من الوثاقة والمعاهدة، وهي
 الشدّة، في العقد والربط ونحوه . الجامع لأحكام القرآن ١٨١/١ .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء الآية (١٦٤) .

<sup>(</sup>٩) كذا في (أ)، وفي بقية النسخ : يعاهد .

عاهدوه كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنَهَدَ ٱللَّهَ ﴾ (١)، ولم يقل: عاهدهم الله أبداً، فالمعاهدون هم العباد، والله عهد إليهم وعاهدوه هم، ولم/ يعاهدهم (٢) هو. فاعرف جهل السائل وعجميته.

وأما قوله : وكم من تعلقات للقدرة والإرادة والعلم والكلام؟

فاللفظ أعوج ملحون، لا تأتي (من) بعد (كم) الاستفهامية أبداً، والرجل غلبت عليه العجمة في الفهم والتعبير .

فإن أريد بالتعليق كون الأشياء بالقدرة والإرادة والعلم والكلام، فأي فرد من أفراد الكائنات يخرج عن هذا ولا يتعلق به

وأما قوله : وما علة نفي حروف السبعة من فاتحة الكتاب (٣) ؟

فهذا عدم، لا نفي، والعدم لا يعلل، فلا يقال: لم عدمت بقية حروف الهجاء من سورة الإخلاص مثلاً، أو من بسم الله الرحمن الرحيم ؟ لأنّ المعنى المراد، حصل بالحروف المذكورة، والتراكيب المسطورة، والعدم لا يعلّل. وإن عُلّل فعلّته عدمية .

والسائل رأى كلمات مسطورة فظنها داخلة في مسمَّى العلّة، وإنّما هي جهالات /وضلالات /(٤) كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجد شيئاً(٥).

آخر ما /وجد/(٢) من هذه الرسالة . / والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . آمين/ (٧) .

سورة التوبة الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) والمطبوع، وفي بقية النسخ : يعاهد .

<sup>(</sup>٣) يريد الحروف التي لم ترد في سورة الفاتحة، وهي : [ ث ج خ ز ش ظ ف ] . وهذه الحروف على الرغم من عدم وجودها في سورة الفاتحة، فليس ثُمَّ كبير فائدة في معرفتها أو عدمها، كما أن السورة نفسها مكتملة بدونها، فلا داعي في البحث عن سبب عدم ورودها .

<sup>(</sup>٤) في (د) والمطبوع : وخيالات .

<sup>(</sup>٥) هَذَا أَقْتِبَاسَ مِن قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَيمٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءً حَقَّجَ إِذَا جَآءَهُ لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا ﴾ [النور: ٣٩].

<sup>(</sup>٦) في (د) : وجدنا . وَالجملة من قوله : آخر ما وجد ... الخ من كلام جامع الرسائل .

<sup>(</sup>٧) ساقط في (ب) و(ج) و (د) والمطبوع .

# ﴿ الرِّسَالَةُ الْحَامِسَةُ عَشَرَةٍ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ قدس الله روحه ونور ضريحه ـ رسالة إلى صالح بن محمد الشثري (٢) جواباً على سؤاله عن تفسير السبحات بالنور، هل هو من التأويل المردود أو لا ؟ فأجابه رحمه الله تعالى بما نصه :

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم صالح بن محمد الشثري ـ سدده الله فيما يعيد ويبدي ـ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، على سوابغ نعمه. والخط وصل وصلك الله ما يرضيه، وتقبل دعواتك، وتجاوز عن سيئاتي وسيئاتك وسرتنا بالإخبار عن عافيتك وسلامتك، ونُهنّئك بما هنأتنا به وجعلنا الله وإياك من الفائزين برضاه، والمسارعين إلى العمل بما يحبه ويرضاه، ومنّ علينا باغتنام الصحة والفراغ، وأعاذنا من الغبن في هاتين النعمتين (٣) اللتين هما سفينة النجاة، ومركب أهل الصدق في المعاملات.

تفسير السبحات بالنور هل هو مقبول أم لا وتسأل. رحمك الله. عن تفسير السبحات بالنور<sup>(1)</sup>، هل هو من التأويل المردود أو لا ؟ فلا يخفاك أنّ التأويل بالمعنى الأعم يدخل فيه مثل هذه، وقد حكاه جمعٌ من أهل الإثبات وأما التأويل بالمعنى الأخص عند الجهمية ومن نحا نحوهم، فليس لأنهم أوّلوا النور الذي هو اسمه وصفته بما يرجع إلى فعله وخلقه<sup>(٥)</sup>، وليس

<sup>(</sup>١) في (ب) جاءت هذه الرسالة في ص ١٨٣. ١٨٤. ووردت في الدرر السنية ٣٢٦/٣ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) تقدّمت ترجمته ضمن تلاميذ الشيخ ص ٨٩.

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ( نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ). صحيح البخاري مع الفتح ٢٣٣/١١ الرقاق، باب ما جاء في الرقاق.

<sup>(</sup>٤) تقدم تفسير السبحات بهذا المعنى في ص ٣٣٤، ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) إن طريقة الجهمية في الصفات هي : التأويل المفضى إلى تعطيلها جميعاً. فهم ينفون عن=

هذا (١) منه. وقد فسرت السبحات بالعظم، لأن أصل السبحة من التنزيه والتقديس، وفسرت بضوء الوجه المقدّس، وفسرت بمحاسينه، لأن من رأى الشيء الحسن والوجه الحسن سبّح باريه وخالقه. وقيل هي باقية على أصلها، لأن التسبيح التنزيه. وقيل سبحات وجهه في الحديث (٢) جملة معترضة. يريد قائل هذا إسناد الفعل إلى الوجه المنزه، حكاه ابن الأثير، وقال: الأقرب أن المعنى: لو انكشف من أنواره التي تحجب العباد شيء، لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور، كما خرَّ موسى صعقاً، وتقطع الحبل لمَّا تَجلَّى سبحانه وتعالى (٣). وهذا لا يبعد إن أريد نور الذات هذا ما ظهر لي.

وبلّغ سلامنا الشيخ عبد الملك (ئ)، والأخ حمد وعيالكم، ولا تنسانا من صالح الدعاء في هذه الليال المباركات. والعيال بخير وينهون السلام. / وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين/ (٥٠).

\* \* \* \* \*

<sup>=</sup>الله جميع الصفات، باعتبار قيامها بالذات، فيقولون: إن الله لا يقوم به شيء من الصفات لا حياة ولا علم ولا قدرة، فعندهم أن الله لا يقوم به وصف ولا فعل. فقد فصلوا بين ذات الله وصفاته في الوجود العياني ؛ حيث قالوا بإثبات ذات مجردة عن الصفات، وصفات مجردة عن الذات، فيقولون مثلاً في صفة الكلام: إن الله لا يتكلم بكلام يقوم بذاته، وأن كلامه مخلوق، خلقه كما خلق السموات والأرض خارجاً عن ذاته. وكذلك معنى النزول والاستواء وغير ذلك : أفعال يسفعلها السرب في المخلوقات خارجاً عن ذاته. ومجموع الفتاوى ١٠/٥.

أما بالنسبة للأشاعرة والماتريدية: فهم فيما ينفون من الصفات، منهم من يرجع ذلك إلى كونها أفعال محضة في المخلوقات، مثل قولهم في الإستواء: إنه فعل يفعله الرب في العرش بمعنى أنه يحدث في العرش قرباً فيصير مستوياً عليه من غير أن يقوم بالله فعل اختياري. (١) أي تأويل السبحات بالنور، لا يدخل في تأويل الجهمية.

<sup>(</sup>٢) هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى : ( حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصرة من خلقه ) [ تقدم تخريجه في ص ٣٣٤].

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير ٣٣٢/٢، نقله الشيخ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته فيما اطلعت.

<sup>(</sup>٥) ساقط في (ب) و(ج) و (د) والمطبوع.

# ﴿ الرِّسَالَةُ السَادِسَةُ عَشْرَةِ ﴾(١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا / ـ قدس الله روحه ونوّر ضريحه ـ/ (٢) رسالة، جواباً لمسائل وردت عليه من محمد بن راشد الجابري.

الأولى : فيمن آمن بلفظ الاستواء ولكن نازع في المعنى، وزعم أنه /هو/ <sup>(٣)</sup> الاستيلاء.

الثانية : عن رفع اليدين بالدعاء في الصلاة.

الثالثة : عن الفطرة عن صوم رمضان.

الرابعة : عن الابتداء بفاتحة الكتاب كلَّما أراد تلاوة القرآن.

الخامسة : عن الرجل الذي يخالط أهل بلدته ومحلته، ويرجو بمخالطتهم أن يجيبوا إلى الإسلام وإلى السنة، ويتركوا ما هم عليه من شرك أو بدعة أو فواحش.

السادسة : البداءة بالسلام على الكافر.

فأجاب / ـ رحمه الله ـ/ (٤) بما نصه :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم محمد بن راشد الجابري ـ سلّمه الله تعالى ـ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

<sup>(</sup>١) في (ب) جاءت هذه الرسالة في ص ١٩١-١٩١.

ووردت في الدرر السنية ٣ /٣٢٧ ـ ٣٣٢.

<sup>(</sup>۲) في (د) : رحمه الله تعالى وعفى عنه.

<sup>(</sup>٣) ضمير الغائب ساقط في (ب) و(د).

<sup>(</sup>٤) ساقط في (ب) و(ج) و (د) والمطبوع.

فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهلٌ، وهو على كل شيء قدير. والسؤالات وصلت.

فأما السؤال الأول: فيمن آمن بلفظ الاستواء الوارد في كتاب الله، لكن نازع في المعنى وزعم أنه الاستيلاء:

فهذا جهميّ<sup>(۱)</sup> معطِّلٌ ضالٌ مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وهذا القول هو المعروف عند السلف عن جهم وشيعته الجهمية، فإنهم لم يصرحوا بردّ ألفاظ القرآن كالاستواء وغيره من الصفات، وإنما خالفوا السلف في المعنى المراد.

وقولهم هذا لا يعرف في المسلمين إلا عن الجهم بن صفوان، تلميذ الجعد بن درهم، وكان الجعد قد سكن حران مخالط الصابئة واليهود، وأخذ عنهم من المقالات والمذاهب المكفّرة، ما أنكره عليه كافة أهل الإسلام، وكفّروه بذلك. حتى إنّ خالد

(١) هذا هو قول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية في الاستواء، يفسرونه بالاستيلاء والملك والقهر والغلبة.

ويستشهدون على هذا المعنى، بقول الشاعر :

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وقد أبطل العلماء هذا التأويل، ورد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله على استدلالهم بهذا البيت، فنفى كون الاستواء بمعنى الاستيلاء، وقال: (لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه وقالوا: إنه بيت مصنوع، لا يعرف في اللغة. وقد عُلِم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحتاج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده، وقد طعن فيه أثمة اللغة). مجموع الفتاوى ١٤٦/٥.

وانظر في الرد على هذا التأويل: الرد على الجهمية، للدارمي ص ١٤. الرد على الجهمية، لابن مندة ص ١٥. الرد على الجهمية، للإمام أحمد بن حنبل ص ١٥. كتاب الأسماء والصفات، لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨ه)، تحقيق عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، ط/١، ١٤٠٨ م ١٩٨٨م، ٧٦/٢. الكافية الشافية ١/ ٤٤٢. اجتماع الجيوش الإسلامية، لابن القيم ١٨٨٨م.

وقد أبطل الإمام ابن القيم هذا التأويل في مواضع كثيرة. وفي كتابه :(الصواعق المرسلة) بين بطلانه من (٤٢) وجها.

من اوّل معنى الاستوا ابن عبد الله القسري ـ أمير واسط في خلافة بني أمية ـ قتل الجعد، وضحى به يوم العيد الأكبر، فقال وهو على المنبر: (أيها الناس، ضحوا تقبّل الله ضحاياكم، فإنّي مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلّم موسى تكليماً ولم يتخذ إبراهيم خليلاً) ثم نزل فذبحه (۱). وشكره على هذا الفعل وصوّبه أهل السنة.

وإنما قال الجعد هذه المقالة، لاعتقاده أنّ الخلّة والتكليم والاستواء ونحو ذلك من الصفات، لا تكون إلا من صفات المخلوقات وخصائص المحدثات، وهذا المذهب نشأ من سوء اعتقادهم، وعدم فهمهم لما يراد وما يليق من المعنى المختص بالله تعالى. فظنوا ظن السوء بالله وصفاته. ثم أخذوا في نفيها وتعطيلها وتحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسمائه. ولو عرفوا أنّ ما يثبت لله من الصفات لا يشبه صفات المخلوقات، بل هو بحسب عظمة الذات. وكل شيء صفاته بحسب ذاته، فكما أننا نثبت لله تعالى ذاتاً لا تشبه النوات، فكذلك نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقات (٢).

وعلى قولهم ومذهبهم الخبيث، لا يعبدون رباً موصوفاً بصفات الكمال وصفات العظمة والجلال، وإنما يعبدون ذاتاً موصوفاً مجرّدة عن الصفات، فهم ـ كما قال بعض العلماء: لا يعبدون واحدا أحداً فرداً صمداً، وإنما يعبدون خيالاً عدماً (٣).

وهذا المذهب اشتهر بعد الجعد بن درهم عن تلميذه جهم بن صفوان، ولذلك يسمى أهل هذا المذهب عند السلف وأئمة الأمة جهمية نسبة إلى جهم.

<sup>(</sup>۱) تقدم قصته في ص ۳۰۰.

<sup>(</sup>٢) وهذا ما ردَّ به الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ على الجهمية، في كتابه: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم الجوزية، تحقيق علي بن محمد دخيل الله، دار العاصمة، الرياض، النشرة الأولى ١٤٠٨هـ ٢٢٢/١. وانظر الصفات الإلهية للجامي ص ١٣٠.

 <sup>(</sup>٣) وقال بعض العلماء :( المعطل يعبد عدماً، والممثل يعبد صنماً، والممثل أعشى ).
 مجموع الفتاوى ١٩٦/٥، ٢٦١.

ئمّ أعلن به وأظهره بشر المريسي<sup>(۱)</sup> وأصحابه في أوائل المائة الثالثة، لأنهم تمكّنوا من بعض ملوك بني العباس<sup>(۲)</sup> وصار لهم عنده جاه ومنزلة. فقويت بذلك شوكة الجهمية، وكثر شرُهم، وعظم على الإسلام وأهله كيدهم وضررهم، حتى امتحنوا من لم يوافقهم على بدعتهم وضلالتهم، فشرّدوا بعض أهل السنة عن أوطانهم، وحبسوا وضربوا وقتلوا على هذا المذهب.<sup>(۱)</sup>

وجرى على إمام السنة الإمام المبجّل أحمد بن حنبل من ذلك أشد امتحان وأعظم بليّة، وضُرب حتى أغشي عليه من الضرب، فإذا جادله منهم مجادل قال: ائتوني بشيء من كلام الله وكلام رسوله حتى أجيبكم إليه، (٤) فيأبون ويرجعون إلى شبه الفلاسفة واليونان؛ وهو مع ذلك يكشف لهم الشبه، ويبيّن بطلائها بأدلّة الكتاب

<sup>(</sup>۱) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة البغدادي المريسي، أبو عبد الرحمن، من موالي آل زيد بن الخطاب . رضى الله عنه . متكلم مناظر أخذ عن القاضي أبي يوسف وسفيان بن عيينة وغيرهما، نظر في الكلام فعلب عليه، وانسلخ من الورع والتقوى، وجرّد القول بخلق القرآن ودعا إليه. (ت ۲۱۸هـ). انظر: تاريخ بغداد ۲/۲۰، سيرالأعلام ۱۹۹۸.

<sup>\*</sup> وقد ناظره الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي (ت ٢٤٠ هـ)، في مسألة حلق القرآن، فألزمه الحجة، وتغلب عليه، حتى أن بشر كان يحيد عن أسئلة الإمام عبد العزيز في المناظرة. وقد ذكر قصة مناظرته بشرًا في كتابه ( الحيدة )، وهو مطبوع متداول.

<sup>(</sup>٢) المأمون والمعتصم والواثق. انظر : البداية والنهاية لابن كثير ٢٠/٥/١٠.

<sup>(</sup>٣) ومن الذين امتحنوا وثبتوا أمام الفتنة وليم يجيبوا إلى القول بخلق القرآن .

<sup>\*</sup> الإمام أحمد بن حنبل \* محمد بن نوح بن ميمون

<sup>\*</sup> نعيم بن حماد الخزاعي، وقد مات في السجن \* أحمد بن نصر الخزاعي ، وقد قتل.

<sup>\*</sup> أبو يعقوب البوطي، وقد مات هو أيضاً في السجن

انظر: البداية والنهاية ١٠/ ٢٤٩.

وكان ممن شرّد عن أوطانهم : فضل الأنماطي، وأبي صالح، الَّذَيْنِ فَرَّقَ بينهما وبين زوجتيهما. سير الأعلام ٢٦٣/١١.

<sup>(</sup>٤) انظر البداية والنهاية ٠ ٣٤٧/١، وسير الأعلام ٢ ٢٦/١ ٤ ٢٧٤ ؛ وأحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنيا، لأحمد عبد الجواد للرومي، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، ص ١٣٣٠.

والسنة وإجماع الأمة، والأدلة العقلية الصريحة (١).

وصنّف في ذلك كتابه المعروف في الرد على الزنادقة والجهمية (٢)، وهو كتاب جليل لا يستغني عنه طالب العلم.

والمقصود أن علماء الأمة أنكروا مذهب الجهمية أشد الإنكار، وصرَّحوا بأنه من مذاهب الضلال والكفار، ولم يخالف في ذلك أحد منهم.وقد جمع الإمام اللالكائي (٢) جملة من كلام السلف في تكفيرهم وتضليلهم، في كتابه الذي سماه "كاشف الغمة في معتقد أهل السنة " (١) ـ ومختصر كتابه موجود عندكم في الساحل، قدم به عبد الله بن معيذر ـ (٥) عام اثنتين وسبعين، وهو وقف على طلبة العلم الشريف.

إذا عرفت هذا، فأهل السنّة متفقون في كل مصر وعصر على أن الله موصوف بصفات الكمال، ونعوت الجلال التي جاء بها الكتاب والسنة، يثبتون لله ما أثبته

<sup>(</sup>۱) انظر محنته في : البداية و النهاية لابن كثير ٢٥/١٠ ـ ٣٤٩. سير الأعلام ٢٣٢/١١ ـ ٢٦٥. عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل، ٢٦٥. كتاب ذكر محنة الإمام أحمد، جمع أبي عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل، تحقيق: د. محمد نغش، ط/١، ١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧ م. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، للأستاذ عبد الحليم الجندي، إصدار محمد توفيق عويضة، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م، ص ٣٧٣، ٢٩٧٠ م. الصفات الإلهية في الكتاب والسنة، لمحمد أمان الجامي ص ٩٩ ـ ١٠٢٠.

 <sup>(</sup>٢) وهو كتاب مطبوع باسم: (الرد على الجهمية والزنادقة)، وقد تقدم النقل منه في ص ٣٠٣ وانظر ردّه عليهم في: مناقب الإمام أحمدبن حنبل، لابن الجوزي، مكتبة الخانجي بمصر، ط/
 ١١، ٣٠٩ - ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) تقدم في ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) هذا الكتاب هو اختصار لكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، ومختصره مجهول، يوجد له نسختان مخطوطتان الأولى في مكتبة جامعة أم القرى، والثانية في المكتبة العلمية ببريدة، ذكر ذلك فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن سعد حمدان الغامدي في تحقيقه لشرح أصول الإعتقاد في (١٢٨/١). وقد نقل اللالكائي كلام السلف في تكفير الجهمية، في كتابه: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٣١٣/٢-٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) تقدم ضمن تلاميذ الشيخ ص ٩٥.

لنفسه المقدّسة، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ، من غير تمثيل ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تشبيه، لا يبتدعون لله وصفاً لم يرد به كتاب ولا سنة (۱). فإن الله تعالى أعظم وأجلّ وأكبر في صدور أوليائه المؤمنين، من أن يتجاسروا على وصفه ونعته بمجرّد عقولهم وآرائهم وخيالات أوهامهم، بل هم منتهون في ذلك إلى حيث انتهى بهم الكتاب والسنة، لا يتجاوزون ذلك بزيادة على ما وصف الرب به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يعطّلون ما ورد/في/(۲) الكتاب والسنة من صفات الكمال ونعوت الجلال، وينكرون تعطيل معنى الاستواء وتفسيره بالاستيلاء، ويتبرءون من مذهب من قال ذلك وعطّل الصفات، من الجهمية وأتباعهم، وقد وقع في هذا كثير ممن ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري(۳) وظنّه بعض الناس من مذهب أهل السنة والجماعة، وسبب ذلك هو الجهل بالمقالات والمذاهب، وما كان عليه السلف.

<sup>(</sup>١) انظر عقيدة أهل السنة في صفات الله :الحجة في بيان المحجة ٩٢،٩١/١ ، ٩٢، والصفات الإلهية في الكتاب والسنة للجامي ص ٥٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في (د) : به.

<sup>(</sup>٣) هو على بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم، أبو الحسن الأشعري، اليماني البصري، إمام المتكلمين، ولد سنة (٢٦٠هـ)، برع في معرفة الاعتزال، ثم تبرأ منه إلى الأشعرية، ثم تركه وصار من جماعة أهل السنة، وألف مقالات الإسلاميين، والإبانة عن أصول الديانة وغيرهما. (٣٤٢هـ).

انظر: تاريخ بغداد ٢٤٦/١١، طبقات الشافعية ٣٤٧/٣، سير الأعلام ١٥/١٥.

<sup>\*</sup> و يلاحظ أن مذهب أبي الحسن هو مذهب أهل السنة والجماعة. وقد مرّ في أطوار ثلاثة : الطور الأوّل : الاعتزال الذي رجع عنه.

الطور الثاني: طور الأشعرية، في إثبات ما يسمونه ما الصفات العقلية السبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. وكذلك تأويل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحوها.

الطور الثالث : إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تمثيل، ولا تشبيه ولا تعطيل، جرياً على طريقة أهل السنة وهي طريقته في الإبانة، الذي صنّفه آخراً.

انظر : مجموع الفتاوى ٧٢/٤، ٥٦/٥ ؛ الخطط المقريزي ٣٥٨/٢، غاية الأماني في الرد على النبهاني ٤٨٠/١.

قال حذيفة رضى الله عنه: (كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، اوكنت/(١) أسأله عن الشرّ مخافة الوقوع فيه ) (٢).

فالواجب على من له نهمة في الخير وطلب العلم، أن يبحث عن مذاهب السلف وأقوالهم في هذا الأصل العظيم، الذي قد يكفر الإنسان بالغلط فيه، ويعرف مذاهب الناس في مثل ذلك، وأن يطلب العلم من معدنه ومشكاته، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، وما كان عليه سلف الأمة. قال الله تعالى: ﴿ الْمَصَ كِنْكُ أَنِلَ إِلْيَكَ فَلَا يَكُن فِي صَدِرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلْنَذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ النَّيْعُوا مِن دُونِهِ أَنِلِكا مَّا تَذَكَّرُونَ (٣)، وقال الله تعالى: ﴿ وَهَلَذَا كِنْكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُم تُرْحَمُونَ ﴿ (٤)، فإذا وقف تعالى: ﴿ وَهَلَذَا كِنْكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُم تُرْحَمُونَ ﴿ (٤)، فإذا وقف العبد لهذا، وبحث عن تفاسير السلف وأئمة الهدى، ورزق مع ذلك معلماً من أهل العبد لهذا، وبحث عن تفاسير السلف وأئمة الهدى، ورزق مع ذلك معلماً من أهل السنة ؛ فقد احتضنته السعادة، ونزلت به أسباب التوفيق والسيادة. وإن كان نظر العبد وميله إلى كلام اليونان وأهل المنطق والكلام، ومشائخه من أهل البدعة والجدال، فقد احتوشته أسباب الشقاوة ونزلت ابه أسباب التوفيق من أهل البدعة والجدال، فقد احتوشته أسباب الشقاوة ونزلت ابه أسباب قريباً من داره موجبات الطرد عن مائدة الرب وكتابه.

ومن عدم العلم فليبتهل إلى معلم إبراهيم، في أن يهديه إلى صراطه المستقيم، وليتفطّن لهذا الدعاء إذا دعا به في صلاته، ويعرف شدّة فقره إليه وحاجته.

وأما من جحد لفظ الاستواء ولم يؤمن به، فهو أيضاً كافر، وكفره أغلظ وأفحش

<sup>(</sup>١) في (د) : وأنا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٧١٢/٦، المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، وفي آخره بلفظ : (... مخافة أن يدركني ). وكذا عند مسلم في صحيحه بشرح النووي ١٢/ ١٤ عند مسلم في صحيحه بشرح النووي ١٢/ ١٤ ٤٧٩. الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال.
(٣) سورة الأعراف الآية ( ٢-١ ).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية (٥٥١).

<sup>(</sup>٥) زيادة في (د).

من كفر من قبله (١)، وهو كمن كفر بالقرآن كله. ولا نعلم أحداً قال هذا القول ممن يدّعي الإسلام ويؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ؛ والجهمي يوافق على كفر هذا، ولا يُشْكِل كفر هذا على من عرف الإسلام. قال تعالى : ﴿ وَمَن يَكَفُرُ بِهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَوْعِدُةً ﴾ (٢) أي بالقرآن (٣).

وأما قول الرجل: استوى من غير مماسة للعرش (<sup>1)</sup> فقد قدّمنا أن مذهب السلف وأئمة الإسلام عدم الزيادة والمجاوزة لما في الكتاب والسنة. وأنهم يقفون وينتهون حيث وقف الكتاب والسنة وحيث انتهيا.

قال الإمام أحمد ـ رحمة الله عليه ـ : ( لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ) (٥) انتهى. وذلك لعلمهم بالله وعظمته في صدورهم، وشدّة هيبتهم له وعظيم إجلاله.

ولفظ المماسة لفظ مخترع مبتدع، لم يقله أحدٌ بمن يقتدى به ويتبع، وإن أريد به نفي ما دلّت عليه النصوص من الاستواء والعلوّ أو الارتفاع والفوقيّة، فهو قول باطل ضالٌ، قائله مخالف للكتاب والسنة، ولإجماع سلف الأمة، مكابر للعقول الصحيحة والنصوص الصريحة، وهو جهمي لا ريب، من جنس من قبله، وإن لم يرد هذا المعنى، بل أثبت العلو والفوقية والارتفاع الذي دلّ عليه لفظ الاستواء، فيقال فيه هو مبتدع ضالٌ، قال في الصفات قولاً مشتبهاً موهماً، فهذا اللفظ لا يجوز نفيه ولا إثباته (1).

<sup>(</sup>١) من أوّله بالاستيلاء.

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية (١٧).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان للطبري ١٨/١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر : الملل والنحل للشهرستاني ١١٢/١، وأورده الذهبي في سير الأعلام ٣٤٤/١٩، عند ذكره لعقيدة أبي حامد الغزالي.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، لعبد الغني الدقر، دار القلم، دمشق، بيروت، ط/١، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م ص ١٢٦، ١٢٨.

<sup>(</sup>٦) أي قول القائل : ( استوى من غير مماسة العرش ). لا يجوز نفيه ولا إثباته، لأن نفيه قد يستلزم نفي ما هو ثابت بالنصوص القطعية، وذلك لو قصد به قائله إثبات العلو والفوقية=

والواجب في هذا الباب متابعة الكتاب والسنة، والتعبير بالعبارات السلفية السنيَّة الإيمانية، وترك المتشابه.

وأما من يقول: إذا قلتم إنّ الله على العرش استوى، فأخبروني قبل أن يخلق العرش كيف كان، وأين كان، وفي أي مكان ؟.

وجوابه: أن يقال: أما كيف كان فقد أجاب عنه إمام دار الهجرة الذي تضرب إليه أكباد الإبل في طلب العلم النبوي، والميراث المحمدي، قال له السائل: يا أبا عبد الله (۱) ﴿ الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ (۲) كيف استوى ؟ فقال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وأمر بالسائل فأخرج عنه (۱) فأخبر رحمه الله ـ أن الكيف غير معلوم، لأنه لا يعلم إلا بعلم كيفية الذات، وقد حجب العباد عن معرفة ذلك لكمال عظمته، وعظيم جلاله ؛ وعقول العباد لا يمكنها إدراك ذلك، ولا تحمله، وإنما أمروا بالنظر والتفكّر فيما خلق وقد در. وإنما يقال: اكيف اهوا (۱) لمن لم يكن ثم كان، فأمّا الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له انظير ولا / (٥) مثل، فإنه لا يعلم كيف هو ؛ وكيف يعرف قدر من لم يبد، ولم يمت ولا يبلى. " وكيف "كون لصفة شيء منه حد ومنتهى، يعرفه عارف، أو يحدّ قدره ولا يبلى. " وكيف "كون لصفة شيء منه حد ومنتهى، يعرفه عارف، أو يحدّ قدره

الذي دل عليه لفظ الاستواء. وكذلك إثباته باطل لفظاً، إذ إنه لم يرد في السنة المطهرة، ولا
 في أقوال السلف الصالح، فهو لفظ مبتدع.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب) و (ج) والمطبوع : يا أبا عبد الرحمن. والمشهور من كنيته ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية (٥).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن مندة في ردّه على الجهمية ص ١٤، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٣٩٨/٣ رقم (٦٦٤) وشيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع ١٤٤/٥، ٣٦٥. وقال : ( ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه). وقد ذكر اللالكائي قول ربيعة في شرح أصول الاعتقاد برقم (٦٦٥).

<sup>(</sup>٤) ساقط في (ب) و (ج) و(د).

<sup>(</sup>٥) ساقط في (ب) و(ج) و (د).

واصف ؛ لأنه الحق المبين، لا حق أحق منه، ولا شيء أبين منه، والعقول عاجزة قاصرة عن تحقيق صفة أصغر خلقه كالبعوضة، وهو لا يكاد يرى، ومع ذلك يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر، فما يتقلب به ويحتال من عقله أخفى وأعضل مما ظهر من سمعه وبصره ؛ فتبارك الله أحسن الخالقين ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَن عَمْلُ مُ وَهُو السَّمِيعُ البَّصِيمُ ﴾ (١).

وقال بعضهم (٢) مخاطباً للزمخشري (٣) منكراً عليه نفي الصفات: شعر:
قل لمن يفهم عني ما أقول قصر القول فذا شرح يطول
أنت لا تفهم إياك لا من أنت ولا كيف الوصول
لا ولا تدري خفايا رُكّبت بك حارت في خباياها العقول
أنت آكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أم كيف تبول
أين منك الروح في جوهرها كيف تسرى فيك أم كيف تحول
فإذا كانت طواياك التي بين جنبيك/كذا فيها ضلول/(١)
كيف تدرى من على العرش امتوى لا تقل كيف استوى كيف النزول(٥)

وبالجملة فهذا السؤال سؤال مبتدع جاهل بربه، وكيف يقول: إذا قلتم إنّ الله تعالى على العرش استوى، وهو يسمع إثبات الاستواء في سبعة مواضع من القرآن(١)

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية (١١).

<sup>(</sup>٢) في هامش المطبوع : ( المشهور أنه أبو حامد الغزالي رحمه الله ).

<sup>(</sup>٣) هو محمود بن عمرو بن محمد الزمخشري، أبو القاسم جار الله الخوارزمي، كبير المعتزلة، صاحب الكشاف في التفسير والمفصّل في النحو والفائق في غريب الحديث وغيرها. (ت٥٠/٢٠هـ). انظر ترجمته: سير الأعلام ٢٧٤/٠، والنجوم الزاهرة ٢٧٤/٥.

<sup>(</sup>٤) في هامش المطبوع: الرواية التي نحفظها: (بها أنت جهول).

<sup>(</sup>٥) لم أعرف مصدر الأبيات.

<sup>(</sup>٦) المواضع السبعة التي ورد فيها ذكر الإستواء هي:

١ ـ قوله تعالى: ﴿ إِنَ كُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأما قوله : أين كان قبل أن يخلق العرش ؟

فهذه المسألة ليس فيها تكييف ولا ابتداع، وقد خرّج الترمذي جوابها مرفوعاً من حديث أبي رزين العقيلي(١) أنه قال : يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال : (/كان(٢) / في عماءٍ ما فوقه هواءوما تحته هواء (٣) انتهى الحديث(٤).

فهذا جواب مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قبله الحفاظ وصحّحوه. والعماء : هو السحاب الكثيف(٥).

- ٢ - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَـرَشِّ يُدَيِّرُ ٱلْأَمَّرُ ﴾ [ يونس: ٣ ].

٣ ـ قوله تعالى: ﴿ اللهُ ٱلَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۗ [ الرعد: ٢]. ٤ ـ قوله تعالى: ﴿ الرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ أَسْتَوَىٰ ﴾ [ طه: ٥].

ه ـ قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ ٱيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَشِّ [الفرقان : ٥٩].

٦ - قُولُه تَعالَى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ ٱبَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّضُ ﴾ [السجدة :٤].

٧ ـ قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ﴾ ٦ الحديد: ١٤.

(١) هو لقيط بن عامر، أبو رزين العقيلي، صحابي جليل، ويقال: لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق، ويقال إنهما اثنان. انظر: الاستيعاب٣/ ١٣٤، وأُسد ٢٣/٤ ٥٢٥ ـ ٥٢٥.

(٢) ساقط في جميع النسخ.

(٣) في رواية الترمذي واين ماجة وأحمد، تقديم وتأخير هكذا:(ماتحته هواء وما فوقه هواء).

(٤) سنن الترمذي ٢٦٩/٥، التفسير، باب من سورة هود، سنن ابن ماجة ٢٥/١، المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية، قال الترمذي: وهذا حديث حسن. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده٤/ ۱۱، من طربق يزيد بن هارون.

(٥) العماء: بالمدّ: هو السحاب الرفيق، وقيل الكثيف المطبق. ويرويه بعض المحدثين: "في عمى" بالقصر، قال الخطابي: معناه أنه كان في عمى عن الخلق. وقال ابن الأثير: معناه ليس معه شيء. ورجّع الخطابي كونه ممدودًا.

غريب الحديث، للخطابي (ت٣٨٨هـ)، تحقيق عبد الكريم العزباوي، طبعة عام ٣٠٤هـ. ١٩٨٣م ٢٤٣/٣؛ النهاية في غريب الحديث والأثير لابن الأثير٣٠٤/٣؛ الفائق للزمخشري٢٦/٣. قال يزيد بن هارون (١) إمام أهل اليمن، من أكابر الطبقة الثالثة، من طبقات التابعين، ومن ساداتهم، معناه : ليس معه شيء (٢).

أما قول السائل: [ وفي أي مكان ؟ ] (٣)، وفي زعم هذا القائل أنه بذلك ينبغي حاجة الربّ إلى العرش.

فيقال : ليس في إثبات الاستواء على العرش ما يوجب الحاجة إليه، أو فقر الرب تعالى وتقدس إلى شيء من خلقه، فإنه سبحانه هو الغني بذاته عما سواه (٤)، وغناه من لوازم ذاته، والمخلوقات بأسرها العرش فما دونه فقيرة محتاجة إليه تعالى في إيجادها، وفي قيامها، لأنه لا قيام لها إلاّ بأمره، قال تعالى : ﴿وَمِنْ ءَايَكِهِۦ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِيِّ ﴾ (٥)، والسماء اسم لما علا وارتفع، فهو اسم جنس يقع على العرش، قــال تعالى : ﴿ وَأُمِنْكُم مِّن فِي ٱلسَّمَاآهِ ﴾ الآية (١)، وبــحوله وقوّتــه حــمل العرش، اوحمل (٧) حملة العرش، وهو الذي ﴿ يُمْسِكُ ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَرُولَا ﴾ الآية (^)، وجميع المخلوقات مشتركون في الفقر والحاجة إلى باريهم وفاطرهم. وقد قرّر

<sup>(</sup>١) هو يزيد بن هارون بن وادي، ويقال: زاذان بن ثابت السلمي، أحمد الأعلام الحافظ المشاهير، ثقة. توفي في خلافة المأمون سنة (٢٠٦هـ). انظر: "سير الأعلام٩/٩٥٨، وتهذيب التهذيب ١ ١/٣٦٦، ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) وهو ماذكره ابن الأثير.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط في جميع النسخ. وهو مقول قول السائل، أسقطه النساخ، إذا تتمة الأسئلة التي تقدمت في ص ٣٦٣. وقد انتهي الشيخ من الجواب على السؤالين( كيف كان؟ وأين كان قبل أن يخلق خلقه؟)والذي يأتي هنا هو جواب لهذا القول المُسقَط هنا.

<sup>(</sup>٤) فهو سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وما دونه. وهذا مجمل معتقد أهل السنة. انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الروم الآية : (٢٥).

 <sup>(</sup>٢) سورة الملك الآية (١٠٦).

<sup>(</sup>٧) في (أ) و(ب) و(ج) : ( وحملت). وفي (د) : ( وحملته العرش ). (٨) سورة فاطر الآية (٤١). وتمامها :﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۖ وَلَمِن زَالْتَا ۚ إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِيَّ إِنَّهُمْ كَانَ حَلِيمًا غَفُوزًا ﴾.

سبحانه كمال غناه وفقر العباد إليه في مواضع من كتابه (١). واستدلُّ بكمال غناه المستلزم لأحديّته، في الردّ على النصارى وإبطال ما قالوه من الإفك العظيم، والشرك الوخيم، قال تعالى :﴿ قَالُوا اتَّخَكَذَ اللَّهُ وَلَكُأً سُبِّحَكَنَكُم ۚ هُوَ ٱلْغَيْنُ ﴾ الآية (٢)، وكمال غناه يستلزم نفي الصاحبة والولد (٣)، ونفي الحاجة إلى جميع المخلوقات، ولا يظنّ أحدٌ يعرف ربّه أو شيئاً من عظمته وغناه ومجده، أنه محتاج إلى العرش أو غيره، وإنَّمَا يتوهَّم هذا من هو في غاية الجهالة والضلالة، ومن لم يعرف شيئاً من آثار النبوة والرسالة، ومن فسدت فطرته ومسخ عقله بنظره في كلام الجهمية وأشباههم، حتى اجتالته الشياطين، فلم يبق معهم أثارة من علم، ولا نصيب من فهم.

بل استواؤه على عرشه صفة كمال وعز وسلطان (٤)، وهو من معنى اسمه الظاهر، ومعناه : الذي ليس فوقه شيء . والعلوّ علو الذات، وعلوّ القهر وعلوّ السلطان، كلّها ثابتة لله، وهي صفات كمال تدلُّ على غناه وعلى فقر المخلوقات إليه. والذي ينبغى لأمثالنا ترك الخوض مع هؤلاء المبتدعة الضلال، وترك مجالستهم.

قال تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ (°). وأكثر المعطلة يزعمون أن تعطيلهم تنزيه للربّ عما لا يليق به، فساء ظنّهم وغلظ حجابهم، حتى توهموا أنّ إثبات ما في الكتاب والسنّة على ما فهمه سلف الأمة، مما يُنزِّه الرِّب تبارك وتعالى عنه.

 <sup>(</sup>۱) من تلك المواضع التي ذكر فيها كمال غناه وفقر عباده :
 قوله تعالى :﴿ يَكَأَيُّهُا أَلْنَاسُ أَنتُمُ ٱلْفُـقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنَّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [فاطر : ١٥].
 وقوله تعالى :﴿ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ \* وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَـرَآءُ ﴾

<sup>[</sup>محمد: ۲۸].

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية (٦٨).

<sup>(</sup>٣) ومِمَا وردت من الآيات في نفيه تعالى ذلك عن نفسه، قوله تعالى : ﴿وَأَنَّهُمْ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا أَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾[الجن ٣: ].

<sup>(</sup>٤) وهي صفة فعليّة للربّ سبحانه وتعالى، تتعلّق بمشيئته وقدرته.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام الآية (٦٨).

المسألة الثانية:

وأما مسألة رفع اليدين/ بالدعاء / (١) في الصلاة، فالذي / يثبت/<sup>(٢)</sup>عنه صلى الله في <sup>الملاة</sup> عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا اجتهد في الدعاء (٣) وليس ذلك من السنن المتعلَّقة

رفع اليدير. بالدعاء

(١) في (د): في الدعاء.

(٢) في المطبوع : ثبت.

(٣) هذا كما كان يفعل في الاستسقاء، فكان يرفعهما حتى يرى بياض إبطيه. فقد روى أنس بن مالك رضى الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه ). [ البخاري مع الفتح ٢٠١/٢، الاستسقاء، باب رفع الإمام يده في الاستسقاء ].

قال الإمام ابن حجر - رحمه الله - عند شرحه لهذا الحديث : ( ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء، وهو معارض بالأحاديث الشابسة بالرفع في غير الاستسقاء) . [فتح الباري٢/١١/٦].

 ومن تلك الأحاديث المثبتة لرفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء، ما يلي : ١- ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري، في قصة مقتل عمه أبي عامر الأشعري في أوطاس، قال أبو موسى :. .. وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته. .. قال : فانزع هذا السهم، فنزعته، فنزل منه الماء، قال : يا ابن أخي، أقرئ النبيّ صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له : استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس، فمكت يسيراً ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، .. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقال : قال له استغفر لي، فدعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال : اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. ورأيت بياض إبطيه. ثم قال : اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس) الحديث. [ صحيح البخاري مع الفتح ١٣٧/٧، المغازي، بأب غزوة

٢- أخرج البخاري عن سالم عن أبيه قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذِيمة، فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أنَّ يقولوا : أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. .. حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال : ( اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين ). [البخاري مع الفتح ٧/٤٥٢، المغازي، باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد إلى بني جذيمة ]. قال أبن حجر ـ رحمه الله ـ : ( في الحديثين ردٌّ على من قال : لا يرفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء. [فتح الباري ١٤٦/١١].

### بالصلاة، كما يظنُّه بعض من لم يعرف السنّة، فإنّه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم

=٣. وعن سلمان الفارسي رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنّ ربكم تبارك وتعالى حييّ كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صفراً، أو قال: خائبتين. [سنن أبي داود ٢٥/٢ الصلاة، باب الدعاء ؛ سنن الترمذي ٥/٠٢٥، الدعوات، سنن ابن ماجة ٢٩/٢، الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء].

قال الترمذي : حديث حسن غريب. وقال ابن حجر في الفتح ١٤٧/١ : ( وسنده جيد) وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم (١٣٣٧)، وصحيح ابن ماجة رقم (٣١١٧) وفي المشكاة ـ التصحيح الثاني ـ برقم (٢٢٤٤). وفي شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٦، وفي مختصر العلو ص ٩٧.

فكل هذه الأحاديث تثبت مشروعية رفع اليدين في الدعاء عامة، وتعارض حديث أنس الذي يفيد تخصيص الرفع في الاستسقاء، وهو حديث صحيح.

لذا فقد عمد العلماء إلى الجمع بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في غير الاستسقاء، كالآتي : ـ ذهب بعضهم إلى تأويل حديث أنس : أن النفي واقع على صفة خاصة في الرفع، لا أصل الرفع، كما يدل عليه قوله : (حتى يرى بياض إبطيه ).

قال ابن حجر: (ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء، إنما المراد به : مدّ اليدين وبسطهما عند الدعاء. وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهة حتى حادتاه ) [ فتح الباري ٢٠١/٣].

و و فهب آخرون إلى حمل حديث أنس على نفي رؤيته وهو في غير الاستسقاء، وأن ذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. وعليه فالعمل بأحاديث إثبات الرفع أولى. [ فتح الباري ٢٠١/٦] قال الإمام النووي ـ رحمه الله ـ : (قال جماعة من أصحابنا وغيرهم : السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه، أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء ؛ وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله، جعل بطن كفيه إلى السماء، واحتجوا بهذا الحديث ) ـ يعني حديث أنس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء).

[صحيح مسلم بشرح النووي ٤٤٢.٤٤١/٦، الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء ]. مواقف لا يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء : وقد ذكر العلماء من تلك المواقف ما يلي: ١. عقب الصلوات المفروضة. وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد اللطيف هنا.

٢. في حال جلوس الإمام بين الخطبتين.

٣. لا يشرع للخطيب على المنبر حال الخطبة. ويتبعه في ذلك المستمعون للخطبة. (والسنة للخطيب رفع إصبع).

انظر : فتح الباري ١٤٧/١١، ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية ١٦٤/٢.

ولا عن أصحابه ملازمة ذلك وفعله عقب كل صلاة.

المسألة الثالثة:

وأما الفطرة عن صوم رمضان، فجمهور العلماء يرون أنه لا يجزي / إلا صاغ كامل /(1)من أي صنف من الأصناف المذكورة في حديث أبي سعيد(7)وابن عمر وغيرهما(7)، وهي الطعام والشعير والتمر والأقط والزبيب(1).

وذهب جمع إلى جواز الإخراج من غالب قوت البلد(٥)، أي قوت كان، كالذرة والأرز ونحوهما.

وذهب بعضهم إلى أن نصف الصاع من سمراء الشام ( وهي البر ) يجزي عن صاع من غيره. وهذا القول قاله معاوية ورآه رأياً له، وليس بمرفوع (٢)، وقد خالفه أبو

- (١) في (د) : إلا صاعاً كأملاً.
- (٢) هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة، أبو سعيد الخدري، من مشاهير الصحابة.(ت ٧٤هـ). انظر : الاستيعاب ٢٠٢/٢، وأسد الغابة ٢٨٩/٢، و ٢١١/٥، وسير الأعلام ١٦٨/٣.
- (٣) حديث أبي سعيد الخدري هو: ما أحرجه البخاري وغيره عن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أقط أوصاعاً من زبيب). صحيح البخاري مع الفتح ٤٣٤/٣، الزكاة، باب صدقة الفطر صاعاً من طعام؛ صحيح مسلم بشرح النووي ٢٥/٧، الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعد.
- (٤) ذهب الحنابلة إلى أن الواجب: الإخراج من هذه الأصناف المنصوص عليها في الحديث. المغني مع الشرح الكبير ٢/٨٥٦-٩٥٩، والمبدع في شرح المقنع، لابن مفلح ٢/٢٩٤.٣٩٢/٢. (٥) هذا مذهب المالكية والشافعية. انظر: المدونة الكبرى، للإمام مالك، دار صادر، بيروت لبنان،
- ٣٥٧/١. الشرح الصغير للدردير ٦٧٥/١. الخرشي على مختصر سيدي خليل، بهامشه حاشية العدوي، دار صادر، بيروت ٢٢٨/٢. الأم، للإمام محمد بن إدريسس الشافعي (ت ٢٠٤هـ)، خرّج أحاديثه وعلق عليه محمود مطرجي، طبعة دار الكتب العلمية بيروت
- لُبنان، ط/١، ١٤١٣ ه ١٩٩٣م، توزيع مكتبة دار البار ٨٨/٢ ـ ٨٩. مختصر المزني على الأم، ( مطبوع مع الأم ) الطبعة السابقة ٦٢/٩. روضة الطالبين ٣٠١/٢ ـ ٣٠٠٣.
- (٦) وقد أخرج ذلك البخاري من حديث أبي سعيد قال : (كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله=

فطرة صد سعید الخدري، ولم یوافقه علیه (۱)، وبعض العلماء وافق معاویة علی ذلك وقلیل ما  $(^{(1)})$ .

الابتداء بفاتحة الكتاب كلما أراد

( المسألة الرابعة):

وأما الابتداء بفاتحة الكتاب / كلّما /(٣) أراد تلاوة القرآن ؛ فلا أرى الإنكار على من فعل ذلك، لما ثبت في الحديث الصحيح، من قصة الأنصاري الذي كان يقرأ سورة ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ (٤). في كل ركعة، يكررها إذا أراد القراءة بغيرها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : (سلوه لم فعل ذلك ) فقال : إنّي أحبها، لأن فيها صهفة الرحمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( أخبروه أن الله يحبه ) (٥).

=عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدّا من هذا يعدل مدّين). البخاري مع الفتح ٤٣٦/٣، الزكاة، باب صاع من زبيب. وذكر ذلك الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر، قال ابن عمر: فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر، بصاع من شعير). المسند الحميدي (ت٢١٩هـ)، تحقيق :حبيب الرحمن الأعظمي عالم الكتب، بيروت، مكتبة المتنبى القاهرة ٢٧/٢

- (١) انظر : فتح الباري ٤٣٨/٣.
- (۲) وقد وافقه على ذلك الحنفية. انظر: فتح القدير لابن الهمام ۲۹۰/۲؛ وبدائع الصنائع ۲/
  ۹٦۷؛ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي، دار المعرفة، بيروت، ط/۲، ۳۰۸/۱
  - (٣) في (أ) : كل من.
    - (٤) سورة الإخلاص.
- (٥) وتمام الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً على سريّة، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (سلوه لأي شيء يصنع ذلك)، فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه).

البخاري مع الفتح ٣٦٠/١٣، التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله؛ صحيح مسلم بشرح النووي ٣٤٣/٦، المسافرون، باب فضل قراءة =

فمن قرأ فاتحة الكتاب أو غيرها بقصد يضاهي هذا ويشابهه، فلا حرج عليه. وأما إن قرأها قبل كل قراءة معتقدًا أن الله أمر بذلك، أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم سنّة، فهذا يعَرَّف بالسنَّة ويُخبر بها، وأنها إنما يبتدأ بها القراءة في الصلاة (١)لا في سائر أحوال التلاوة.

### ( المسألة الخامسة )

وأما الرجل الذي يخالط أهل بلده ومحلته، ويرجو بمخالطتهم أن يجيبوه إلى الإسلام وإلى السنة، و يتركوا (٢) ما هم عليه من شرك أو بدعة أو فواحش.

فهذا يلزمه خلطتهم ودعوتهم إن أمن الفتنة، لما في ذلك من المصلحة الراجحة، على مصلحة الهجر والاعتزال. ورؤية المنكر إذا رجا بها إزالته وتغييره، وأمن الفتنة به، ولم يمكن تحصيل المصالح الدينية إلا بذلك، فلا حرج عليه، بل ربما تأكد واستحب<sup>(۱)</sup>.

وبلغني أن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قدّس الله روحه ـ كان يخرج إلى عسكر التتار لما نزلوا الشام المرة الأولى حول دمشق، ويجتمع بأميرهم ويأمره وينهاه (٤). ويرى في

<sup>=﴿</sup> قُلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾ ؛ سنن النسائي ٢/١٧، الافتتاح، باب الفضل في قراءة ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) كما ورد بذلك الأحاديث، ومنها: حديث أنس رضى الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يستفتحون القراءة بـ ﴿ اَلْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ اَلْعَلَمِينَ ﴾. سنن النسائي ١٣٣/٢، الافتتاح، باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة ؛ مسند أحمد ٢٠٣/٣ وعنه رضى الله عنه قال :صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بـ ﴿ اَلْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ اَلْعَلَمِينَ ﴾. صحيح مسلم بشرح النووي ٢٠٤/٤، الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(ج) و (د): ويترك.

<sup>(</sup>٣) \* وهذا هو حال العلماء والدعاة المتواجدون في دول الأقليات الإسلامية اليوم.

<sup>(</sup>٤) انظر : الدرر الكامنة ١٦٤/١، والبداية والنهاية ١٤ /١٣.٨، ٥٦. والإمام أبن تيمية لعبد السلام هاشم حافظ، الحلبي، ط/١، ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩م، ص ٢٤ ـ ٢٥.

خروجه عندهم شيقًا من المنكرات. وقد أراد بعض الأفاضل ممن صحبه في الحدى (١) تلك المرات أن ينكر على جماعة منهم، ما رآه يدور بينهم من كاسات الخمر، فقال له الشيخ : لا تفعل. إنهم لو تركوا هذا زاد شرهم على أموال المسلمين وحرمهم (٢).

( المسألة السادسة )

وأما البداءة بالسلام، فلا ينبغي أن يُبدأ الكافر بالسلام (٣)، بـل هـو تحية أهـل البداءة البداءة بالسلام على الكافر الإسلام، لكن إن خاف مفسدة راجحة أو فوات مصلحة على الكفار

(١) في (أ) و(ج) : أحد.

(٢) لم أجد مكان ورود هذه القصة.

«لا شك أن في هذا من الحكمة البالغة في الدعوة، والتي يجب أن يتصف بها الدعاة، كما يستفاد من فعل شيخ الإسلام هذا، وجوب مراعاة الأحوال والظروف لدى المدعوين، وتقديم الأهم فالأهم في الدعوة، والأخذ بقاعدة : مراعاة أعظم الضررين بارتكاب أخفهما.

[انظِر القاعدة في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٩].

(٣) مسألة : السلام على الكفار والرد عليهم :

إنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاناً عن ابتداء الكفار بالسلام، وذلك في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام). صحيح مسلم بشرح النووي ١٩٧/١٤، السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام؛ سنن الترمذي ١٣٢/٤، السير، باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب.

موالنهي عن ابتدائهم بالسلام يفيد جواز الردّ عليهم فيما إذا هم ابتدؤوها.

وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام، روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن أبي محيريز وبهذا قال سفيان بن عيينة وعمر بن عبد العزيز. نقل الإمام ابن حجر رحمه الله . في [الفتح ٢/١١٤] ما أخرجه الطبري من طريق ابن عيينة قال : (يجوز ابتداء الكافر بالسلام لقوله تعالى : ﴿ لَا يَنْهَنَكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَنِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [الممتحنة ٤٨] وقيد جماعة جواز ابتدائهم به للضرورة والحاجة أو سبب، وهو قول علقمة والنخعي. وهو ما ذهب إليه الشيخ عبد اللطيف هنا عند رجحان المصلحة في ذلك، والحوف من فواتها، حيث قال :(... لكن إن خاف مفسدة راجحة أو فوات مصلحة كذلك، فلا بأس بالبداءة ). [وانظر : شرح صحيح مسلم للنووي ٢٩٦/١٤].

ومعتمد هذا الوجه : هو ما سيورده قريباً من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم وهو : عن عروة بن الزبير قال : أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله= =عليه وسلم ركب حماراً عليه إكاف تحته قطيفة فدكيّة، وأردف وراءه أسامة بن زيد، وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج ـ وذلك قبل وقعة بدر ـ حتى مرّ في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، حمّر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال : لا تغبّروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن. .. ) الحديث.

[صحيح البخاري مع الفتح ١١/١١، الاستئذان، باب التسليم في مجلس فيه أخلاط. صحيح مسلم بشرح النووي ٣٩٩/١٢. ٢٠٥، الجهاد، باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٠٣/٥].

قال النووي: (إذا مرّ على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفّار، فالسنّة أن يسلم عليهم (بلفظ التعميم) ويقصد المسلمين أو المسلم) مستدلاً بهذا الحديث. [ الأذكار النووية، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت٦٧٦هـ، تحقيق سبيع حمزة حاكمي، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة. ومؤسسة علوم القرآن دمشق، ط/١، ١٤١٢ه ١٩٩١م. ص ٣٥٣. و انظر فتح الباري ١٩٩١م.

وقد نقل ابن حجر ما جمع به الطبري بين القولين، قال: ( وقال الطبري: لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على الكفار حيث كانوا مع المسلمين، وبين حديث أبي هريرة في النهي عن السلام على الكفار، لأن حديث أبي هريرة عام، وحديث أسامة خاص. فيختص من حديث أبي هريرة ما إذا كان الابتداء لغير سبب ولا حاجة، من حق صحبة أو مجاورة أو مكافأة أو نحو ذلك ). وهذا جمع حسن يرجح به بين القولين.

\* أَمَّا إِذَا سَلَّمُوا عَلِينَا ابتداءً : فإننا نردُّ عليهم بمثل ما سلَّموا علينا به، لــقوله تــعالى : ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةِ فَحَيُّوا بِأَخْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء : ٨٦]. فإن قالوا السلام عليكم فلنا أن نقول : عليكم السلام أو وعليكم.

وإن قالوا: السام عليكم بحذف اللام:، قلنا: وعليكم وذلك أن اليهود كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلمون عليه بقولهم: "السام عليكم " يريدون بذلك الدعاء عليه بالموت، وكان صلى الله عليه وسلم يردُّ عليهم بقوله " وعليكم " وبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقولوا ؛ كما جاء ذلك في السنة المطهّرة. منها:

حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم). وعن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: " السام عليكم " فقالت عائشة : بل عليكم السام=

كذلك، فلا بأس بالبداءة (١)لا سيما من ينتسب إلى الإسلام، ولكن يخفى عليه شيءٌ من أصوله وحقوقه.

وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي المشركين من العرب في منازلهم أيام الموسم<sup>(۲)</sup>، ويدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة ما سواه، وأن يقولوا لا إله إلا الله، ويتلو عليهم القرآن، ويُبلِّغهم ما أمر بتبليغه ؛ مع ما هم عليه من الشرك والكفر والرد القبيح، لما في ذلك من المصلحة الراجحة على مصلحة الهجر والتباعد. والهجر إنما شرع لما فيه من المصلحة وردع المبطل، فإذا انتفى ذلك وصار فيه مفسدة راجحة فلا يشرع. ومن تأمّل السيرة النبوية والآثار السلفيّة يعرف ذلك ويتحققه.

وقد أمر الله بالدعوة إليه على بصيرة، قال تعالى: ﴿قُلْ هَلَاهِ، صَبِيلِيّ أَدْعُواْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ الآية (٣)، وقال :﴿وَجَلِهِدُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اَجْتَبَلَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللَّهِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ (٤).

والجهاد بالحجة والبيان يقدم على الجهاد بالسيف والسنان.

وقد مرَّ صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمنافقين واليهود، وفيه عبد الله ابن أُبيّ (°) رأس المنافقين، فسلّم صلى الله عليه وسلم ونزل

<sup>=</sup>واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في كل أمر قالت: ألم تسمع ما قالوا ؟ قال: قد قلت وعليكم ) أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه ٢٩٣/١٤ السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد، لابن القيم ٢/٥٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر : السيرة النبوية لابن هشام ٢/١٤-٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية (١٠٨).

<sup>(</sup>٤) سورة الحج الآية (٧٨).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن أيّ بن سلول العوفي، رأس المنافقين، ورئيس الحزرجي والأوسي. وهو القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعز منها الأذل. فنزلت فيه سورة المنافقين بأسرها. (٣٩هـ). انظر: البداية والنهاية ٢٣٨/٣؛ والسيرة النبوية لابن هشام ٢٦/٢٥ - ٥٨٤.

عن دابته ودعاهم إلى الإسلام، وذلك حين ذهب إلى سعد بن عبادة (١) يعوده في منزله (٢)، والقصَّة مشهورة. وكثير من العلماء يبتلى بخلطة هذا الضرب من الناس، لكنَّه يكون مباركاً أينما كان، داعياً إلى الله، مذكراً به، هادياً إليه، كما قال/تعالى/عن المسيح عليه السلام ﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ (٤)، أي داعياً إلى الله مذكراً به معلماً بحقوقه، فهذه هي البركة المشار إليها، ومن عدمها محقت بركة عمره، وساعاته وخلطته ومجالسته.

نسأل الله العظيم لنا ولكم علماً نافعاً، يكون لنا لديه يوم القيامة شافعاً. وبلِّغ سلامنا من لديك من الإخوان في الدين من أهل السنة. وإن أشكل عليكم شيءٌ مما كتبته فراجعوني فيه، ولا تنسوني من صالح الدعاء (٥٠).

أسأل الله العظيم أن يغفر زلَّتي، ويقبل توبتي، ويقيل عثرتي. /والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته/ (٢٠). / وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً / (٧).

<sup>(</sup>۱) هو سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي. صحابي مشهور (ت١٦هـ). الاستيعاب١٥٢/٤، أسد الغابة ٢٥٦/٢، سير الأعلام ٢٧٠/١.

<sup>(</sup>٢) والحديث تقدم تخريجه بنصه في هامش ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) ساقط في(ب) و(ج) و (د) والمطبوع.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم الآية (٣١).

<sup>(</sup>٥) هذا من باب طلب الدعاء من الصالحين، وهو أمر جائز، كما يرشد إليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلب من عمر بن الخطاب رضى الله عنه ذلك. قال رضى الله عنه: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، فأذن وقال: (لا تنسنا يا أُخَيَّ من دعائك). سنن أبي داود ١٦٩/٢، الصلاة، باب الدعاء. سنن الترمذي ٥٢٣/٥، الدعوات، باب (١١٠)، بلفظ (أي أُخِي أشركنا في دعائك ولا تَنْسَنَا) وقال: (حديث حسن صحيح). سنن ابن ماجة ١٥٥/١، الحج، باب فضل دعاء الحاج. بلفظ: (يا أُخَيَّ أشركنا في شيءٍ من دعائك، ولا تَنْسَنا).

<sup>(</sup>٦) ساقط في المطبوع.

<sup>(</sup>٧) ساقط في (ب) و(ج) و (د). وفي المطبوع سقط قوله ( وسلم تسليماً كثيراً كثيراً ).

# ﴿ الرِّسَالَةُ السَّابِعَةُ عَشَرَةِ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا قدس الله روحه ونوّر ضريحه رسالة إلى عبد الله بن معيذر<sup>(۲)</sup>وقد كان بلغ الشيخ أنه يشتغل بكتاب الإحياء للغزالي <sup>(۳)</sup>، ويقرأ فيه عند العامة، وكان كتاب الإحياء مشتملاً على ما يمج سماعه من التحريفات الجائرة، والتأويلات الضالة الخاسرة، وإن كان فيه بعض المباحث المستحسنة، لكن فيه من الداء الدفين والفلسفة في أصل الدين، ما تنفر عنه طباع الموحدين ويخاف منه على ضعفاء البصائر من العامة والجاهلين، / فأجابه رحمه الله تعالى/ <sup>(3)</sup> بما نصه:

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أنَّ /محمداً /(٥)عبده ورسوله، الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً دائمةً مستمرةً إلى يوم الدين. أما بعد:

<sup>(</sup>۱) في (ب) جاءت هذه الرسالة في ص ۱۹۱. ۲۰۰. ووردت في الدرر السنية ٣/ ٣٤٥. -٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) تقدّم ضمن تلاميذ الشيخ ص ٩٥.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي، أبو حامد الغزالي، صاحب التصانيف في الأصول والفقه والكلام والحكمة. أدخله سيلان ذهنه في مضايق الكلام ومزال الأقدام، ونقم عليه آراءه الاعتزالية، لكنه عكف بعد ذلك على البخاري ومسلم ومات على ذلك. سنة (٥٠٥ هـ).

انظر: طبقات السبكي ١٩١/٦، سير الأعلام ٣٢٢/١٩، والنجوم الزاهرة ٢٠٣٥.

<sup>(</sup>٤) ساقط في المطبوع. وسقط كلمة (تعالى ) في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): محمد.

فإنّي رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكتاب الإحياء للغزالي، ويقرأ فيه عند العامة، وهو لا يحسن فهم معانيه، ولا يعرف ما تحت جمله ومبانيه، ليست له أهليّة في تمييز الخبيث من الطيب، ولا دراية بما تحت ذاك البارق من ريح عاتية أو صيب.

فكتبت إليه نصيحة، وأرسلت إليه بعض أصحابه، وأرشدته إلى الدواوين الإسلامية المشتملة على الأحاديث النبوية، والسيرة السلفية، والرقائق الوعظية؛ فلم يقبل، واستمر على رأيه، وأعجب بنفسه، فأظهر ذلك لبعض من يجالسه، وحط من قدر الناهي له.

فكتبت إليه كتاباً فلم يصغ ولم يلتفت، وزعم أنه على بصيرة، وأبدى من جهله الأعاجيب الكثيرة. فأحببت أن أذكر للطلبة والمستفيدين بعض ما قال أثمة الإسلام / والدين/(١) في هذا الكتاب المسمى بالإحياء ليكون الطالب على بصيرة من أمره، ولئلا يلتبس عليه ما تحت عباراته من زخرف القول.

وصورة ما كتبته أولاً: من (٢) عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ عبد الله(٣)؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

قد بلغني عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية، وغيرة دينية، على الملة الحنيفية. وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب الإحياء للغزالي، وجمعت عليه مَن لديك من الضعفاء والعامة، الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة، ووسائل الكفر والشقاوة؛ وأسمعتهم ما في الإحياء من التحريفات الجائرة، والتأويلات الضالة الخاسرة، والشقائق التي اشتملت على الداء الدفين، والفلسفة في أصل الدين.

وقد أمر الله تعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا رسله،وأن يلتزموا سبيل المؤمنين،

<sup>(</sup>١) في (أ): والذين.

 <sup>(</sup>٢) هذه الرسالة نقلها من هنا، العلامة أبي المعالي محمود شكري الألوسي (ت١٣٤٢هـ) في
 كتابه: غاية الأماني في الرد على النبهاني ٣٦٩/٢ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن معيذر، وقد تقدم ضمن تلاميذ الشيخ ص ٩٥.

وحرّم اتخاذ الولائج من دون الله ورسوله ومن دون المؤمنين (١). وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به. وقد سلك في الإحياء طريقة الفلاسفة والمتكلمين، في كثير من مباحث الإلهيات، وأصول الدين، وكسا الفلسفة لحاء الشريعة، حتى ظنّها الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله الذي جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب، ودخل به الناس في الإسلام. وهي في الحقيقة محض فلسفة منتنة، يعرفها أولو الأبصار، ويمجها من سلك سبيل أهل العلم كآفة، في القرى والأمصار. وقد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيها، ومطالعة خافيها وباديها، بل أفتى بتحريقها علماء المغرب (٢) ممن عُرِف بالسنة. وسمّاها كثيرٌ منهم: إماتة علوم الدين (٣) وقام ابن عقيل (٤) أعظم قيام في الذم والتشنيع، وزيّف ما فيه من التمويه والترقيع، وجزم بأنّ كثيراً من مباحثه زندقة خالصة، لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل (٥).

- (١) قال تعالى في تحريم اتخاذ الولائج من المشركين: ﴿ أَمَّرَ حَسِبْتُمُ أَن تُتَرَكُّواْ وَلَهَا يَعْلَمِ اللَّهُ اللَّيْنَ جَنَهُ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا اللَّهُ وَلِيَبَةً وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا جَهَدُواْ مِن كُمْ وَلَمْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا اللَّهُ وَلِلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [ التوبة: ١٦ ]. قال ابن كثير رحمه الله: (يقول تعالى: (أم حسبتم) أيها المؤمنين أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب. (ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ) أي بطانة ودخيلة. بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ). تفسير ابن كثير ٢٥٣/٢.
- (٢) (السبعينية) مطبوع تحت اسم: بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد القائلين بالحلول والإتحاد، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق / موسى بن سليمان الدويش، مكتبة العلوم والحكم، ط/١، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م ص ٢٨٠. ومطبوع أيضاً ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر سير الأعلام ٣٢٧/١٩.
  - (٣) وممن سماه بذلك: محمد بن الوليد الطرطوشي. انظر سير الأعلام ١٩/ ٩٥٠.
- (٤) هو على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الظفري المقرئ، أبو الوفاء، شيخ الحنابلة، صاحب التصانيف منها كتاب: "الفنون "الذي يزيد على أربعمائة مجلد، كان كثير العلوم خارق الذكاء، ولد عام ٤٣١هـ و (ت٥١٣هـ). لسان الميزان ٢٤٣/٤، الأعلام للزركلي ١٢٩/٥. ذيل طبقات الحنابلة ٢٤٢/١، سير الأعلام ٢٤٣/١، النجوم الزاهرة ٥/ للزركلي ٢١٩٥، وشذرات الذهب ٢٥/٤.
  - (٥) لم أجد مصدر كلام ابن عقيل هذا.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ( ولكن أبو حامد دخل في أشياء من الفلسفة، وهي عند ابن عقيل زندقة.وقد ردَّ عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسفة).

وردّ عليه شيخ الإسلام في السبعينية (١)، وذكر قوله في العقول والنفوس، وأنه مذهب الفلاسفة، وأفاد وأجاد. وردّ عليه غيره من علماء الدين (٢). وقال فيه تلميذه ابن العربي المالكي (٣): شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد الخروج فلم يحسن (٤). وكلام أهل العلم معروف في هذا، لا يشكل إلاّ على من هو مزجى البضاعة، أجنبي عن تلك الصناعة. ومشائخنا تغمّدهم الله برحمته مضوا على هذا السبيل والسنن، وقطعوا الوسائل إلى الزندقة والفلسفة والفتن. وأدّبوا على ما هو دون ذلك، وأرشدوا الطالب إلى أوضح المناهج والمسالك، وشكرهم على ذلك كل صاحب سُنّة وممارسة للعلم النبوي.

<sup>(</sup>١) السبعينية ( بغية المرتاد ) انظر رد شيخ الإسلام على قول الغزالي في العقول من صفحة ١٨٥ فما بعدها. ردَّ فيه على كلامه في كتبه: "معيار العلم" و" التفرقة بين الإيمان والزندقة " و"مشكاة الأنوار" و" جواهر القرآن ".

<sup>(</sup>۲) وممن ردّ عليه من العلماء: أبو عبد الله محمد بن على المازري (ت٥٣٦ه)، ومحمد بن الوليد الطرطوشي (۲۰ه م)، والإمام ابن الجوزي (۹۷ه م) في تلبيس إبليس، وأغلب نقده على إيراد الغزالي للأحاديث الضعيفة. ومحمد بن خلف بن موسى الأرس، من أهل البيره بالأندلس (ت٥٣٠ه) في: النكت والأمالي في الرد على الغزالي. ومحمد بن محمد بن عبدالستار العمادي الكردي، في: الرد على الغزالي والجويني؛ كُتِب سنة ٨٨٤ هـ. وعماد الدين مسعود بن شيبة بن الحسين السندي الحنفي، في: الرد على الغزالي والجويني كُتِب سنة ١٨٤٧ هـ؛ وعبد الرحمن دمشقية في كتاب: أبو حامد الغزالي والتصوف. انظر كتاب: الإمام الغزالي وعلاقة اليقين بالعقل، د.محمد إبراهيم الفيومي، ط/١٩٧٦، مكتبة أنجلو المصرية. الملحق: من خصوم الغزالي.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله، أبو بكر بن العربي الأندلسي المالكي، صاحب التصانيف، تفقه بأبي حامد الغزالي وغيره. من كتبه: عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي، والمحصول، والإنصاف في الفقه وغيرها. (ت ٤٣هـ).

سير الأعلام ١٩٧/٢٠) النجوم الزاهرة ٣٠٢/٥، وشذرات الذهب ١٤١/٤. (٤) لم أجد محل ذكره لهذا الكلام.

وأنت قد خالفت سبيلهم، وخرجت عن منهاجهم، وضللت المحجّة، وخالفت مقتضى البرهان والحجة، واستغنيت برأيك، وانفردت بنفسك عن المتوسمين بطلب العلم، المنتسبين إلى السنّة. ما أقبح الحور بعد الكور، وما أوحش زوال النعم وحلول النقم !

إذا سمعت بعض عباراته المزخرفة، قلت: كيف ينهانا عن هذا فلان، أو يأمر بالإعراض عن هذا الشأن ؟ كأنَّك سقطت على الدرّة المفقودة، والضالة المنشودة، وقد يكون ما أطربك، وهرّ أعطافك وحرّكك، فلسفة منتنة، وزندقة مبهمة، أخرجت في قالب الأحاديث النبوية، والعبارات السلفيّة، فرحم الله عبداً عرف نفسه، ولم يغتر بجاهه، وأناب إلى الله، وخاف الطرد عن بابه، والإبعاد عن جنابه.

وينبغي للإمام ـ أيّده الله ـ أن ينزع هذا الكتاب من أيديكم، ويلزمكم بكتب السنة من الأمهات الست وغيرها. ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِبِيلَ ﴾ (١)انتهي(٢).

ثم جمعت أقوال أهل العلم وما أفتوا به في هذا الكتاب، وتحذيرهم للطالب أقوال أهل والمسترشد. فمن ذلك: قول الذهبي (٢)في ترجمته للغزالي: ﴿ وَأَخِذُ فِي تَأْلِيفُ الغزالي وكتاب الاحياء الأصول والفقه والكلام والحكمة، وأدخل سيلان ذهنه في مضايق الكلام

ومزال الأقدام، ولله سرٌّ في خلقه، . وساق الكلام إلى أن قال: ذكر هــذا عبد الغافر(٤)، إلى أن قال: ثمّ حكي أنّه راجع العلوم وخاض في الفنون الدقيقة، والتقى بأربابها، حتى تفتحت له أبوابها، وبقي مدّة، وفتح عليه بابٌ من الخوف، بحيث شغله

العلم المنكرين على

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية (٤).

<sup>(</sup>٢) هنا انتهت رسالة الشيخ الأولى التي أرسلها إلى عبد الله بن معيذر.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز، شمس الدين، أبو عبد الله التركماني، الذهبي، محدث عصره، صاحب التصانيف، منها: تذكرة الحفاظ، وسير الأعلام، والتآريخ الكبير وغيرها. (ت٧٤٨هـ).

طبقات السبكي ٩/٠٠٠.١ البدر الطالع ١١٠٠/ ١١٠٠، والدرر الكامنة ٣/٢٦. (٤) هو عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد، أبو الحسن الفارسي ثم النيسابوري،=

عن كل شيء. إلى أن قال: ومما كان يعترض به عليه، وقوع خلل من جهة النحو في أثناء كلامه، ورُوْجِع فيه، فأنصف واعترف بأنه ما مارسه.

ومما نقم عليه، ما ذكر من الألفاظ المستبشعة بالفارسية في "كيمياء السعادة والعلوم " وشرح بعض الصور والمسائل بحيث لا يوافق مراسم الشرع، وظواهر ما عليه قواعد الملة، وكان الأولى به والحق أحق ما يقال ترك ذلك التصنيف، والإعراض عن الشرح له، فإنّ العوام ربما لا يحكمون أصول القواعد بالبراهين والحجج، فإذا سمعوا شيئاً من ذلك تخيّلوا منه ما هو أضر بعقائدهم، وينسبون ذلك إلى بيان مذهب الأوائل) (١).

قال الذهبي: ( ما / نقمه/(٢)عبد الغافر على أبي حامد في الكيمياء، فله أمثاله في غضون تواليفه؛ حتى قال أبو بكر ابن العربي: شيخنا أبو حامد بلع /الفلاسفة/(٣)وأراد أن يتقيّأهم فما استطاع) انتهى(٤).

ومن معجم أبي على الصدفي  $(^{\circ})$  في  $/(^{(7)})$  تأليف  $/(^{(4)})$  القاضي عياض  $(^{(A)})$  له، قال:

=مصنف كتاب " مجمع الغرائب"، " والمفهم " لشرح مسلم. (ت٢٩٥هـ). وفيات الأعيان ٢٢٥/٣، سير الأعلام ١٦/٢٠.

(١) سير الأعلام ٣٢٥/١٩ ٣٢٦، نقل كلامه مختصراً.

(٢) في جميع النسخ نقله، وهو خطأ. وما أثبتُه هو الموجود في أصل النص عند الذهبي في السير.
 (٣) في (أ): ( الفلسفة ) وهو خطأ.

(٤) سير الأعلام ٢٧/١٩.

(٥) هو الحسين بن محمد بن فيره بن حيّون بن سكّرة، القاضي أبو على الصدفي الأندلسي السرقسطي. برع في الحديث متناً وإسناداً. (ت١٤٥هـ).

سير الأعلام ٩ ٢/٦/١٦، شذرات الذهب ٤٣/٤.

(٦) ( في ) زائدة في المطبوع.

(٧) هكذا في جميع النسخ ( تأليف )، ولعلُّ صوابه (تعريف).

(A) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو، القاضي أبو الفضل، شيخ الإسلام اليحصبي، الأندلسي ثم البستي المالكي صاحب التصانيف، منها: الشفا في شرف المصطفى، وترتيب المدارك، والعقيدة، وغيرها (ت٤٠٥ هـ).

تذكرة الحفاظ ١٣٠٤/٤ ١٣٠٠، النجوم الزاهرة ٥/٥٨٥، شذرات الذهب ١٣٨/٤.

الشيخ أبو حامد: ذو الأنباء الشنيعة، والتصانيف العظيمة، غلا في طريقة التصوّف، وتجرّد لنصر مذهبهم، وصار داهية في ذلك، وألّف فيه تواليفه المشهورة (١)، وأخذ عليه فيها مواضع، وساءت به ظنون أمة، والله أعلم بسرّه، ونُفّذَ أمر السلطان عندنا بالمغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها؛ فامتُثِل ذلك. (٢)انتهى.

ونقل أبو المظفر يوسف سبط بن الجوزي (٣)، المتهم بالتشيع، في كتابه "رياض الأفهام "قال: "ذكر أبو حامد في كتابه: "سر العالمين وكشف ما في الدارين "وقال في حديث: (من كنت مولاه فعلي مولاه) (أ)أن عمر قال لعلي: "بَخ بَخ أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة "(٥). قال أبو حامد: وهذا تسليم ورضا. ثم بعد هذا غلب عليه الهوى، حبّاً للرئاسة، وعقداً لبنود أمرالخلافة / (١) ونهيها، فحملهم على الخلاف؛ ﴿ فَنَكَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوا بِهِ عَمَّنُ قَلِيلًا فَبِيلًا فَبِقْسَ مَا يَشْتَرُون فَلَهُ وسِد

 <sup>(</sup>١) ومن ذلك: رسالة الأقطاب، وإحياء علوم الدين، ومشكاة الأنوار وغيرها.
 انظر مؤلفاته في: طبقات السبكي الكبرى ٢٢٤/٦ ٢٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: سير الأعلام ٣٢٧/١٩، نقلا عن معجم أبي على الصدفي.

<sup>(</sup>٣) هو يوسف بن قرعلي بن عبد الله، أبو المظفر التركي الحنفي، سبط الإمام أبي الفرج ابن الجوزي، سمع من جده وغيره، صنف: تاريخ مرآة الزمان وغيره. (ت٢٥٤هـ).

انظر: سير الأعلام ٢٩٦/٢٣ ٢٩٧، النجوم الزاهرة ٣٩/٧، شذرات الذهب ٢٦٦٥.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ٥٩١/٥، المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) سنن ابن ماجة ٢٥٠١٤/١، المقدمة، باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسند الإمام أحمد ٢٨١/٤، المستدرك للحاكم ١١٠/٣، وقال: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي والحديث صححه الألباني، وقال بعد ذكره لرواية الترمذي والحاكم: (إسناده صحيح على شرط الشيخين). سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني ٢٣١٤-٣٣١، ٣٣٦

<sup>\*</sup> وهذا الحديث من أقوى ما يستشهد به الشيعة الإمامية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٥) أثر عمر هذا لم أجد مصدره.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل (أ). وفي بقية النسخ وسير الأعلام: ﴿ وعَقْدِ البنود، وأمرِ الخلافةِ ﴾.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران الآية (١٨٧).

<sup>(</sup>٨) إلى هنا نقل الكلام من كتاب " سرّ العالمين " للغزالي. ولم أطلع عليه.

كثيراً من هذا الكلام / الفسل/(١)الذي تزعمه الإمامية " (٢).

قال الذهبي: ( وما أدري ما عذره في هذا ؟ / والظاهر/<sup>(٣)</sup>/ أنه/<sup>(٤)</sup>رجع عنه وتبع الحق )<sup>(٥)</sup>.

قلت (١): هذا إن لم يكن هذا [من] (٧) وضع هذا ـ وما ذاك ببعيد ـ ففي هذا التأليف بلايا Y لا Y تستطاب Y (٨).

قلت (٩): ما ذكره الذهبي ممكن (١٠). والغرض أنَّ ما يُنْسَب إلى هذا الرّجل، لا يُغترُّ به؛ ويجب هجره وإطراحه، لما في كتبه من الدَّاء العضال، والعثرات التي لا تُقَال.

قال الذهبي: (قد ألّف الرجل في ذمّ الفلاسفة كتاب "التهافت "وكشف عوراتهم، ووافقهم في مواضع ظناً منه أنّ ذلك حقّ، أو موافق للملّة، ولم يكن له علم بالآثار، ولا خبرة بالسنن النبوية، القاضية على العقل؛ وحُبّب إليه إدمان النظر في

<sup>(</sup>١) كذا في سير الأعلام و المطبوع. وفي بقية النسخ: ( الفشل ). والأول (الفسل) بالسين هو الصواب. ومعناه: الرَّدْل النَّذْل الرَّدِيئ الذي لا مروءة فيه. لسان العرب ١٩/١١ مادة ( فسل ).

<sup>(</sup>٢) انظر: سير الأعلام ٣٢٨/١٩. نقلاً عن "رياض الأفهام "، لأبي المظفر يوسف سبط ابن الجوزي.

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: ( الظاهر ) بإسقاط الواو. وهو موجود في النص، في سير الأعلام.
 (٤) في (د): إن هو.

<sup>(</sup>٥) سير الأعلام ١٩/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٦) الكلام هنا مستمر للذهبي، وضعه المصنف تصرفاً منه، إذ لا وجود له في نص الذهبي في السير.

<sup>(</sup>٧) لفظ (من) لا وجود له في سير الأعلام.

 <sup>(</sup>٨) كذا في المطبوع. وفي (أ) و (ج) و(د): (تستطيب ).وفي سير
 الأعلام ( تنطبب).

<sup>(</sup>٩) الكلام هنا للشيخ عبد اللطيف رحمه الله.

<sup>(</sup>١٠) أي ما ذكره في رجوع الغزالي عما كان عليه من فساد في العقيدة.ويرجى له ذلك. ويأتي التعليق عليه قريباً.

كتاب " رسائل إخوان الصفا "(١)، وهو داء عضالٌ، وجربٌ مردٍ (٢)، وسمُّ / قتَّال/(٣). ولولا أنّ أبا حامد من [كبار] (١)الأذكياء، وخيار المخلصين، لتلف.

(١) إخوان الصفا: جماعة من الشيعة الباطنية عامة، ومن الإسماعيلية خاصة، أحاطت نفسها بسياج متين من الكتمان حتى عام ٣٣٤هـ، لهم رسائل محتوية على مبادئهم، لم يذكروا فيها ما ينم على أسمائهم أو أعمالهم. [ إخوان الصفا، لعمر الدسوقي، دار نهضة مصر، القاهرة، ط/٣، ص ٥٠ ].

قال القفطي: ( وكانت هذه العصابة قد تألفت بالعشرة، وتصافحت بالصداقة، واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة، فوضعوا بينهم مذهباً، زعموا أنّهم قرّبوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله. وهذا المذهب هو مزج الفلسفة بالدين.

[تاريخ الحكماء، من كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء، لجمال الدين على بن يوسف القفطي، مكتبة المثنى، بغداد ص ٨٣ -٨٤].

أما موضوع هذه الرسائل:

فهي موسوعة ضمّت بين دفّتيها مبادئ العلوم التي كانت معروفة في البلاد العربية حتى القرن الرابع الهجري. وقد نقل من بداية رسائلهم قولهم: (هذه فهرست رسائل إخوان الصفا... وهي إحدى وخمسون رسالة، في فنون العلم، وغرائب الحكم، وطرائف الآداب، وحقائق المعاني عن كلام خلصاء الصوفية ـ صان الله قدرهم، وحرسهم حيث كانوا في البلاد ـ وهي مقسومة على أربعة أقسام، فمنها رياضة تعليمية، ومنها جسمانية طبيعية، ومنها نفسانية عقلية، ومنها ناموسية إلهية ). [ رسائل إخوان الصفا وخلاصة الوفاء، تصحيح خير الدين الزركلي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، المطبعة العربية بمصر، ١٣٤٧هـ ١٩٢٨، ص ١؟ ونقلها عمر الدسوقي في كتابه " إخوان الصفا " ص١٥٢، ١٥٣٠ عن رسائلهم ٤/ ١٩٠٨ ].

#### والخلاصة:

إنّ رسائلهم قائمة على فلسفة، خلطوها بكثير من الخرافات والأساطير؛ وحاولوا مزج الدين بالفلسفة، واستشهدوا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، على نظريات أفلاطون، وأرسطو وفيثاغورس وغيرهم. إخوان الصفاص ١٥٥. فهؤلاء كانوا أصحاب فلسفة باطنية إسماعيلية.

- (٢) في جميع النسخ: مردي. عدا المطبوع.
- (٣) كُذا في أصل نص عند الذهبي في سير الأعلام. وفي جميع النسخ (قاتل ).
- (٤) ما بين المعقوفتين ساقط في جميع النسخ. وهو موجود في أُصل النَّص في السير.

/ فالحذر الحذر /(1)، من هذه الكتب، واهربوا بدينكم من شُبعِ الأوائل؛ وإلا وقعتم في الحيرة، فمن رام النجاة والفوز،/فليلتزم/ (٢)العبودية، /وليكثر/(٣)الاستغاثة / بالله/(٤)، وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام، وأن يتوفّ على إيمان الصحابة، /وسادة/(٥)التابعين. والله الموفق، فبحسن قصد العالم يغفر له وينجو إن شاء الله تعالى/(١).

وقال أبو عمرو بن الصلاح<sup>(٧)</sup>:

[ فصل ] في بيان أشياء مهمة أنكرت على أبي حامد:

ففي تأليفه أشياء /لم يرتضها/<sup>(^)</sup>أهل مذهبه، من الشذوذ. منها قوله في المنطق: ( هو مقدّمة العلوم كلِّها ومن لا يحيط به، فلا ثقة له بمعلوم أصلاً )<sup>(٩)</sup>.

قال<sup>(١٠)</sup>: فهذا مردود؛ إذ كل صحيح الذهن، منطقي بالطبع. وكم من إمام ما رفع بالمنطق رأساً.

- (١) كذا في جميع النسخ. وفي أصل النص ( فالحذار الحذار ). وفي (ب): (فالحذر الحذار ). (٢) في أصل النص ( فليلزم ).
  - (٣) في أصل النص: ( وليدمن ). وقد ذكره الشيخ هنا بالمعنى.
  - (٤) لفظ الجلالة ساقط في (د).
  - (٥) في (أ): سادات. وفي بقية النسخ المثبت، وكذا في أصل النص.
    - (٦) سير الأعلام ١٩/٨٢٣. ٣٢٩.
- (٧) هو عثمان بن عبد الرحمن ( صلاح الدين ) عثمان بن موسى، تقي الدين أبو عمرو الكردي الموصلي الشافعي صاحب " علوم الحديث " (ت٦٤٣هـ).

تذكرة الحفاظ ٢٠٠/٤، طبقات السبكي ٢٢٦/٨، سير الأعلام ٢٢/٨٤.

- (A) في جميع النسخ: ( لأم يرتضيها )؛ عدا المطبوع.
- (٩) قال ذلك في المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، ومعه كتاب فواتح الرحموت، لمحمد بن نظام الدين، ط/١، المطبعة الأميرية ببولاق مصر، ١٣٢٢ هـ. ١/١.
  - (١٠) أي ابن الصلاح.

فأما كتاب ( المضنون به على غير أهله )<sup>(۱)</sup>فمعاذ الله أن يكون له، شاهدت على نسخة منه بخط القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري<sup>(۲)</sup>، أنه موضوع على الغزالي، وأنه مخترع من كتاب ( مقاصد الفلاسفة )<sup>(۳)</sup>، وقد نقضه الرجل بكتاب ( التهافت)<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) كتاب ينسب إلى الغزالي، وهنا ينفي أبو عمرو هذه النسبة.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الله بن القاسم بن مظفر بن على بن الشهرزوري، كمال الدين أبو الفضل الموصلي الشافعي، (ت٧٢٦هـ). سير الأعلام ٧١/١، طبقات السبكي ١١٧/٦، النجوم الزاهرة ٨٠/٦.

<sup>(</sup>٣) مطبوعٌ، ويوجِد عدّة نسخ منه في مكتبة الجامعة الإسلامية المركزية.

<sup>(</sup>٤) انظر: سير الأعلام ٩/١٩ ٣٣. وسيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه، لعبد الكريم العثمان، دار الفكر بدمشق ص ٧٢.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن صالح بن شافع بن صالح، أبو الفضل الجيلي ثم البغدادي، محدث بغداد، ذيّل على تاريخ الخطيب فذكر الحوادث والوفيات. (ت ٥٦٥هـ). سير الأعلام ٢١٥/٢٠، شذرات الذهب ١٥/٤٠.

 <sup>(</sup>٦) محمد بن علي بن عمر بن محمد، أبو عبد الله التميمي المازَري المالكي، مصنف كتاب "المعلِم بفوائد شرح مسلم " و " إيضاح المحصول " و" الكشف الإنباء عن كتاب الإحياء " وغيرها. (٣٦٦٥ هـ). سير الأعلام ١٠٤/٢٠، النجوم الزاهرة ٢٦٩/٥.

<sup>(</sup>٧) ساقط في جميع النسخ، وهو موجود في أصل النص. سير الأعلام ١٩/١٣٠.

<sup>(</sup>A) كذا في سير الأعلام. وفي جميع النسخ: تنقده.

<sup>(</sup>٩) في (أ) و (د) مالك. وفي المطبوع: ( يرون الإمام مالكاً ).

<sup>(</sup>١٠) كذا في سير الأعلام ٣٣٠/١٩. وفي جميع النسخ: وإيجاب.

<sup>(</sup>١١) في (ب) والمطبوع: فيها.

واتحفظاً (١) من الفتوى فيما يحمِل الناسَ عليه؛ ثم يستحسنون من الرجل (٢) فتاوى، مبناها على ما لا حقيقة له، وفيه كثيرٌ من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ، القَّق / فيه (٣) الثابت بغير الثابت (٤).

وكذا ما /أورد/(°)عن السلف، لا يمكن ثبوته كله. وأورد من نزعات الأولياء ونفثات الأصفياء ما يجلُّ موقعه، ولكن مزج فيه النافع بالضار، كإطلاقات يحكيها عن بعضهم لا يجوز إطلاقها لشناعتها، وإن أُخذت معانيها على ظواهرها، كانت كالرموز لقدح (١) الملحدين، ولا تنصرف معانيها إلى الحق إلا بتعشف، على أنّ اللَّفظ مما لا يتكلف العلماء مثله، إلا في كلام صاحب الشرع، الذي اضطرت المعجزاتُ ـ الدالة على صدقه، المانعة من جهله وكذبه ـ إلى طلب التأويل (٧)، كقوله:

<sup>(</sup>١) في (د): تحفظ.

<sup>(</sup>٢) أي الغزالي.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و المطبوع: منه. وفي السير وبقية النسخ ما أثبتّه.

<sup>(</sup>٤) وقد جمع السبكّي في طبقاته ٢٨٧/٦-٣٨٩، جميع الأحاديث الواقعة في كتاب الإحياء، التي لم يجد لها إسناداً، وعدّتها (٩٤٣) حديثاً.

كماً قام الحافظ العراقي بتخريج أحاديث الإحياء في مؤلّفه: "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار "، وهو مطبوع بحاشية الإحياء. عزا فيه كل حديث إلى مصدره، وأبان عن درجة كل منها، وحكم على كثير منها بالضعف أو الوضع أو أنه لا أصل له.

وعليه.. فليحذر كل مطلع على كتاب الإحياء، من الاستشهاد بما فيه من الأحاديث، قبل التثبُّت من صحتها.

<sup>(</sup>٥) في (د): ما ورد.

<sup>(</sup>٦) في أصل النص: ( إلى قدح ). سير الأعلام ١٩/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٧) قال الشيخ سليمان بن سحمان - جامع الرسائل - معلَّقاً على هذا الكلام، قال:

<sup>(</sup> قوله: إلى طلب التأويل إلخ. كلام باطل مستدرك مردود على قائله. فالذي درج عليه السلف الصالح، وأهل التحقيق من أهل العلم، أن هذه الأحاديث تجرى على ظواهرها، ولا يتعرض لها بتأويل. فمن تأولها فقد سلك غير سبيل المؤمنين، ونحا طريقة المتكلمين المتكلفين، الحيارى المفتونين، فعليك بما كان عليه السلف الصالح، والصدر الأول، والله أعلم). انتهى، من حاشية (د). وهو كما قال.

(إنّ القلوب بين أُصْبُعَيْنِ من أصابع الرَّحمن) (۱) و (إنّ السَّموات على إِصْبَع) (۲)، و كقوله: ( لأحرقت سبحات وجهه) (۳) وكقوله: ( يضحك الله...) ( $^{(1)}$  إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة ظاهرها بما أحاله العقل ( $^{(0)}$ . إلى أن قال: فإذا كانت العصمة

(۱) وتمامه: عن أنس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت يا رسول الله، آمنًا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا ؟ قال: نعم. إنّ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلّبها كيف يشاء). صحيح مسلم بشرح النووي ٢ ٤٤٣/١، القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء، سنن الترمذي النووي ٢ ٤٣/١، القدر، باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن؛ سنن ابن ماجة ٢/٢٣، الدعاء، باب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم؛ مسند الإمام أحمد ٢/١٢/٣.

(٢) وتمامه: عن عبد الله رضى الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقاً لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَمَا فَكَرُوا اللّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَاللّاَرَضُ جَمِيعَا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الله عليه وسلم: ﴿ وَمَا فَكَرُوا اللّهَ حَقَى قَدْرِهِ وَاللّهَ مَا يُشْرِكُونَ مَطْوِيَنَكُ إِيمِينِهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَمَا يُشْرِكُونَ عَمَا يُشْرِكُونَ الله عليه وسلم: ﴿ وَمَا فَلَهُ مُونَعَلَيْهُ وَلَعَلَيْهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ﴾

ـ صحيح البخاري مع الفتح ٨/٢١٤٠١، التفسير، باب ( ومًا قدروا الله حق قدره )؛

- صحيح مسلم بشرح النووي ١٣٦-١٣٥/١٧، صفات المنافقين، باب صفة القيامة؟

ـ سنن الترمذي ٥/٥ ٣٤٦-٣٤٦، التفسير، باب من سورة الزمر.

\* هذه الأحاديث ونحوها من الأحاديث المثبِتَة لهذه الصفة الخبرية ( صفة الأصبع ) لله سبحانه وتعالى.

(٣) تقدم تخريجه في ص ٣٣٤.

(٤) وتمام الحديث: عن أبي هريرة رضى الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيُقتل 
ثم يتوب الله على القاتل فيُشتَشْهَد ). صحيح البخاري مع الفتح ٢/٧٦، الجهاد، باب الكافر 
يقتل المسلم، ثم يسلم فيسدد بعد فيقتل؛ صحيح مسلم بشرح النووي ٣٩/١٣. ٤٠، الإمارة، 
باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة؛ سنن النسائي ٣٩/٦، الجهاد، باب 
اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة.

(٥) قال الشيخ سليمان بن سحمان . جامع الرسائل .: ( هذه الأحاديث وأشباهها، لا تحيلها العقول السليمة، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، وهو على كل شيء قدير، بل نقطع على أنها حق على حقيقتها، ولا نتعرض لها بكيف ولا تأويل؛ بل=

غير مقطوع بها في حق الولي، فلا وجه لإضافة ما لا يجوز إطلاقه إليه، إلا أن يثبت، وتدعو ضرورة إلى نقله فيتأول. إلى أن قال: ألا ترى لو أنّ منصفاً أخذ يحكي عن بعض الحشوية (١) مذهبه في قدم الصوت والحرف (٢)، وقدم الورق؛ لما حسن به أن يقول:قال بعض المحققين: أنّ القارئ إذا قرأ كتاب الله، عاد القارئ في نفسه قديماً، بعد أن كان محدثاً؛ /أو قال/(٣) بعض الحذاق: إنّ الله محلّ للحوادث، إذا أَخذَ في حكاية مذاهب الكرّامية (٤).

نصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والسنة. والله أعلم). انتهى كلامه من هامش المطبوع، ١٣٥/٣.

\* وهذا الذي قاله الشيخ سليمان، هو خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته.

(۱) الحشويّة (السكسكي) في البرهان الحشوية: هم المجسمة الذين قالوا بأن الله ـ تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً ـ على صورة شاب أمرد، له شعر قطط، في رجله نعل من ذهب ينزل يوم عرفة على جمل أحمر... إلى غير ذلك من أقوالهم الشنيعة التي لا يصدقها عاقل. [ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي (ت٦٨٣هـ) تحقيق د. بسام على سلامة العموشي، مكتبة المنار، الأردن، ط/١، ٨٠٤هـ اهـ ـ ١٩٨٨م، ص ٣٨].

ويلاحظ أن هذه التسمية تطلقها المبتدعة على أهل السنة وكل من يقول بمقالات السلف في الاعتقاد، زعماً أنهم يجرون النصوص على ظواهرها بدون فهم لمعانيها. وهذا قول باطل مفترى على أهل السنة. والواقع أنهم يحملون النصوص على ما جاءت عليه من المعاني المعروفة والثابتة لها، من غير لجوء إلى تأويلات المشبهة والمعطلة المذمومة. ويكلون معرفة كيفية معانيها وحقيقتها إلى الله تعالى، لا أنهم لا يفهمون معناها، فإنها معلومة لديهم. كما ثبت عن الإمام مالك وغيره - رحمهم الله ـ قولهم في معنى الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. انظر: مجموع فتاوى ١٤٤/٥ وما بعدها.

- (٢) انظر: الملل والنحل للشهرستاني ٩٦/١.
   (٣) في جميع النسخ: ( وقال ). وفي أصل النص ما أثبته. والمعنى: ( لا يحسن أن يقول: قال... أو قال...). سير الأعلام ٣٣٢/١٩.
  - (٤) تقدّم التعريف بهم، وذكر مذهبهم في ص ٣٦٤.
- وإلى هنا نهاية ما نقل من كلام أحمد بن صالح الجيلي في تاريخه، نقلاً عن كتاب:" الكشف الإنباء عن كتاب الإحياء "للمازري. كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في ص٣٠٠. وقد نقله الذهبي في سير الأعلام ٣٣٠/١٩.

وقال قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن /أحمد/(۱) القرطبي (۲): إنّ بعض من يَعِظُ ممن كان ينتحل رسم الفقه، ثمّ تبرّأ منه شغفاً بالشرعة الغزاليَّة، والنَّحْلة الصُّوفيَّة، أنشأ كُراسة تشتمل على معنى التعصَّب لكتاب أبي حامد إمام بدعهتم. فأين هو من تشنيع مناكيره، وتضليل أساطيره المباينة للدين ؟ وزعم أنّ هذا من علم المعاملة، المفضي إلى علم المكاشفة (۳)، الواقع بهم على سرّ الرّبوبيَّة، الذي لا يُسفر عن قناعة، ولا يفوز بإطلاعه إلا من تمطّى/ إلى/(٤) شيخ ضلالته التي رفع لهم أعلامَها، وشَرَعَ أحكامها(٥).

قال أبو حامد: وأدنى [ النصيب] (٢) من هذا العلم التصديق به، وأقل عقوبته أن لا يرزق المنكر منه شيئاً؛ فأعرض  $|aij|^{(V)}$  قوله على قوله، ولا تشتغل بقراءة قرآن، ولا بكتب حديث، لأنّ ذلك يقطعه عن الوصول إلى إدخال رأسه في كمّ جيبه، والتدرُّر بكسائه، فيسمع نداء الحق، فهو يقول: ذروا ما كان السلف عليه، وبادروا ما آمركم به (٨). ثمّ إنّ القاضى أقذع (٩) وسبّ وكفّر (١٠).

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: (حمد) والتصحيح من هامش (أ).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد، قاضي الجماعة، أبو الوليد القرطبي المالكي، كان فقيها عالمًا، من كتبه: المقدمات والممهدات، والبيان والتحصيل وغيرهما (ت ٢٠٥هـ). سير الأعلام ٩ / ٢٠ م، شذرات الذهب ٦٢/٤.

 <sup>(</sup>٣) ذكر الغزالي ما يشير إلى ذلك في الإحياء، طبعة دار القلم بيروت، تصحيح عبد العزيز عزالدين السيردان ومعه بالهامش: المغني على حمل الأسفار في الأسفار للعراقي (٨٠٦هـ) ط/٣، ١١/١، ٢٠، و ٢٢٩/٤-٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) في (أ): إليه.

<sup>(</sup>٥) انظر سير الأعلام ٢٩/٢٣٦، وسيرة الغزالي ص ٧٣.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين بياض في جميع النسخ، والتكملة من سير الأعلام ٣٣٢/١٩.

<sup>(</sup>٧) حرف الجر لا يوجد في أصل النص.

<sup>(</sup>٨) الإحياء ٣/٩١٠٠٢.

<sup>(</sup>٩) أقذع: من القذع: وهو الفحش من الكلام الذي يقبح ذكره. يقال: قذعه يقذعه قذعاً، وأقذع له إقذاعاً: أي رماه بالفحش، وأساء القول فيه. لسان العرب ٢٦٢/٨ مادة: ( قذع ).

<sup>(</sup>١٠) سير الأعلام ١٩/ ٣٣٢.

قال أبو حامد:(وصدور الأحرار قبور الأسرار، ومن أفشى سرَّ الرُّبوبيَّة كفر) (١٠). ورأى مثل قتل الحلاج (٢) خيراً (٣) من إحياء عشرة، لإطلاقه ألفاظاً.

ونقل عن بعضهم (٤) قال: (للرُّبويية سرَّ (٥)، لو ظهر لبطلت النبوَّة؛ وللنُّبوَّة سرَّ لو كُشِفَ لبطل العلم؛ وللعلم سرَّ، لو كُشف لبطلت الأحكام) (٦).

قلت (٧): سرُّ العلم قد كُشف/ لصوفة /(<sup>٨)</sup>أشقياء، فانحلُّ النظام، وبطل لديهم الحلال والحرام.

قال ابن أحمد (٩): ثم قال الغزالي: القائل بهذا إن لم يرد إبطال النبوّة في حقّ الضعفاء، فما قال ليس بحقٌ؛ فإنَّ الصحيح لا يتناقض، وإنَّ الكامل لا يطفئ نورُ معرفته نورَ ورعه (١٠).

وقال الغزالي: ( العارف يتجلّى له أنوار الحق وتنكشف له العلوم المرموزة، المحجوبة

- (١) إحياء علوم الدين ٩٤/١. الإملاء عن إشكالات الإحياء ( ملحق بالإحياء ) ٣٤/٥. وانظر كلامه في الرسالة القشيريّة، لعبد الكريم القشيري، تحقيق د.عبد الحليم محمود، ومحمود بن الشريف، دار الكتب الحديثية، مصر ٢٧٤/١.
- (۲) هو الحسين بن منصور بن محمي، أبو عبد الله، ويقال أبو مغيث، الحلاَّج الفارسي البيضاوي الصوفي؛ نسب إلى الحلول والزندقة وغير ذلك. (ت ٣٩هـ). وفيات الأعيان ٤٥/٣، سير الأعلام ٣١٣/١٤.
  - (٣) في (أً) و (د): خير.
- (٤) نسبه الغزالي في الإملاء عن إشكالات الإحياء ٥/٢٥ إلى سهل. ولعله سهل بن عبد الله ابن يونس ابن عيسي، أبو محمد التستري الصوفي، أحد أثمتهم وعلمائهم. (ت ٢٨٣هـ). طبقات الصوفية، لأبي عبد الله السلمي، مطبعة دار الكتب العربي مصر ص ٢٠٦. (٥) في (أ) و (د): سراً.
  - (٦) الأحياء ١/٤١، والإملاء عن إشكالات الإحياء ( بذيل الإحياء ) ٤٢/٥.
    - (٧) القائل هنا: الذهبي.
    - (٨) في جميع النسخ: بصوفة. والتصحيح من سير الأعلام. ٣٣٣/١٩.
- (٩) هو محمد بن أحمد القرطبي أبو عبد الله ( قاضي الجماعة ) تقدمت ترجمته في ص ٤٠٧.
   (١٠) الإحياء ١٤/١. والإملاء عن إشكالات الإحياء ٤٢/٥.

عن الخلق، فيعرف معنى النبوَّة، وجميع ما وردت به ألفاظ الشريعة، التي نحن منها على ظاهرها(١).

قلتُ (١): إنما سمع شيطاناً، أو سمع شيئاً لا حقيقة له من طيش دماغه. والتوفيق في الاعتصام بالكتاب والسنة والإجماع.

قال أبو بكر الطرطوشي (٧): شحن أبو حامد كتاب الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما على بسط الأرض أكثركذباً منه. شبكه بمذاهب

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ، وفي السير ١٩/٣٣٣: (على ظاهر لا على حقيقة ).

<sup>(</sup>٢) إنّ الذكر بالاسم المفرد لم يرد به السنة المطهرة، وإنما وردت بما هو أفضل من ذلك، وهو ذكر كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فقد جاء في حديث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ). الموطأ، للإمام مالك بن أنس ص ٢١٤-٢١، كتاب القرآن باب ما جاء في الدعاء سنن الترمذي ٥٣٤/٥، الدعوات، باب في دعاء يوم عرفة.

<sup>(</sup>٣) سورة المدّثر الآية (١).

<sup>(</sup>٤) سورة المزّمل الآية (١).

<sup>(</sup>٥) الإحياء ٢١/٣؛ سيرة الغزالي ص ٧٤ -٧٥؛ وذكره الذهبي في السير ١٩٣٣/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٦) القائل هنا هو: الذهبي.

 <sup>(</sup>٧) هو محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان، أبوبكر الأندلسي الطرطوشي، الفقيه، له كتاب:
 سراج الملوك، والبدع والحوادث وغيرهما. (ت ٢٥هـ).

سير الأعلام ١٩٠/١٩، شذرات الذهب ٢٢/٤.

الفلاسفة، ومعاني رسائل إخوان الصفا<sup>(۱)</sup>، وهم قوم يرون النبوَّة مكتسبة، وزعموا أنَّ المعجزات حيل ومخاريق <sup>(۲)</sup>.قال ابن عساكر<sup>(۳)</sup>: (حجَّ أبو حامد، وأقام بالشام نحواً من عشرين سنة، وصنّف وأخذ نفسه بالمجاهدة، وكان مقامه بدمشق في المنارة الغربية من الجامع؛ سمع (صحيح البخاري) من أبي سهل الحمصي  $(^{(2)})$ ، وقدم دمشق في سنة تسع وثمانين  $)^{(0)}$ .

وقال ابن خلككان ((): (بعثه النظام (٧)على مدرسته ببغداد في سنة أربع وثمانين، وتركها في سنة ثمان وثمانين، وزهد، وحج وأقام بدمشق مدة بالزاوية الغربية، ثم انتقل إلى بيت المقدس يتعبد، ثم قصد مصر، وأقام مدة بالإسكندرية، فقيل: عزم على المضيّ إلى يوسف بن تاشفين (٨)سلطان مراكش، فبسلغه نعيه. ثم عاد إلى

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف بهم في ص ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) ذكره الذهبي في السير ١٩٥/١٩، بتمامه. ونقله الشيخ (المصنف) هنا بتصرف واحتصار شديدين.

<sup>(</sup>٣) هو على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين، أبو القاسم الدمشقي الشافعي، الحافظ الكبير، محدث الشام، صاحب "تاريخ دمشق". (ت٥٧١هـ). تذكرة الحفاظ ١٣٢٨/٤، سير الأعلام ٢٠/١٥٥، النجوم الزاهرة ٧٧/٦.

<sup>(</sup>٤) في (ب): ( الحميصي ). وفي سير الأعلام ١٩/٤٣٣: ( الحفصي ).

<sup>(</sup>٥) لم أجد كلام ابن عساكر هذا في تاريخه. وقد نقل الذهبي كلامه في سير الأعلام ١٩/ ٢٣٤، والسبكي في طبقاته ١٩٧/٦، وعزاه إلى الذهبي؛ وقال: "كذا نقل شيخنا الذهبي، ولم أجد ذلك في كلام ابن عساكر، لا في ( تاريخ الشام ) ولا في ( التبيين ).

<sup>(</sup>٦) في (د): حذكان، وهو خطأ. والصواب المثبت. وهو:

أَحْمَدُ بن محمد بن أبي بكر إبراهيم بن خلّكان، شُمَس الدين أبو العباس البرمكي الشافعي، صاحب وفيات الأعيان ١١٥، طبقات السبكي ٥/٤٠؛ والنجوم الزاهرة ٧ / ٣٥٣.

<sup>(</sup>۷) هو الحسين بن على بن إسحاق، أبو على الطوسي، نظام الملك، أنشأ المدرسة الكبرى ببغداد، وأخرى بنيسابور، وأخرى بطوس. (ت٤٨٠ هـ). سير الأعلام ٩٤/١٩، طبقات السبكي ٣٠٩/٤.

<sup>(</sup>٨) هو يوسف بن تاشفين اللّيموني البدري الملتّم، أمير المرابطين، صاحب الغرب. (ت ٠ ٠ ٥هـ). سير الأعلام ٢٥٢/١٩، شذرات الذهب ٤١٢/٣.

الطوس وصنَّف (البسيط) و (الوسيط) و (الوجيز) و (الخلاصة) و (الإحياء) وألَّف (المستصفى) في أصول الفقه، و (المنخول) و (اللباب) و (المنتحل في الجدل) و (تهافت الفلاسفة) و (محك النظر) و (معيار العلم) و(شرح الأسماء الحسنى) و (مشكات الأنوار) و (المنقذ (۱) من الضلال) و (حقيقة القولين) وأشياء (۲). انتهى.

وقال عبد الله بن علي الأشيري<sup>(۱)</sup>: سمعت عبد المؤمن<sup>(۱)</sup>بن علي/القيسي/<sup>(۱)</sup>، سمعت / أبا/<sup>(۱)</sup>عبد الله بن تومرت<sup>(۱)</sup>يقول: أبو حامد الغزالي قرع الباب وفتح لنا<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: ( والمنتقذ ) وهو خطأ. وقد أورده السبكي في الطبقات ٢٢٥/٦ بما أثبته عليه.

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن خلّكان في وفيات الأعيان ٢١٧/٤ ـ٢١٨. وذكره الذهبي في السير ١٩/
 ٣٣٥-٣٣٤.

<sup>\*</sup> ذكر السبكي في الطبقات ٢٤/٦ ٢٢٧، معظم مصنفاته، وكذلك ذكرها عبد الكريم عثمان في سيرة الغزالي ص ٨٧، ٢٠٢ . ٢٠٥. وذكر آثاره المخطوطة في ص ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي الصَّنهاجي الأُشيري، أبو محمد، من كبار المالكية، حدَّث عن القاضي عياض وغيره. (ت ٥٦١ هـ). سير الأعلام ٢٩٦/٢، شذرات الذهب ١٩٨/٤.

وفي جميع النسخ: ( الأثيري ) وهو خطأ، والصواب ( الأشيري ) كما ورد في كتب التراجم.

<sup>(</sup>٤) هو عبد المؤمن بن علي بن علوي، الكوفي القيسي المغربي، سلطان المغرب الذي يلقب بأمير المؤمنين. ولد عام ٤٨٧ هـ، وتوفي (٥٥٨هـ). وفيات الأعيان ٢٣٧/٣، سير الأعلام ٢٦٦/٢٠.

<sup>(°)</sup> في (أ) و(ب) و(ج): ( الفنسي ). وفي (د): ( الفن ) والتصحيح من المطبوع وسير الأعلام . ٣٦٦/٢٠.

<sup>(</sup>٦) ساقط في جميع النسخ. والتكملة من سير الأعلام ٣٣٦/١٩.

<sup>(</sup>٧) هو محمدً بن عبد الله بن تومرت البربري، أبو عبد الله المصمودي، المدعي أنه حسني، وأنه الإمام المعصوم المهدي. (ت ٢٤٥هـ ).وفيات الأعيان ٥٥/٥ ـ٥٥، سير الأعلام ٥٣٩/١٩.

 <sup>(</sup>A) انظر سير الأعلام ٣٣٦/١٩.

قال أبو محمد العثماني (١) وغيره: سمعنا محمد بن يحيى العذري (٢) المؤدّب يقول: رأيت بالإسكندريّة سنة خمسمائة، كأنّ الشمس طلعت من مغربها، فعبّرها لي عابر ببدعة تحدث فيهم. فبعد أيام (٣) وصل الخبر بإحراق كتب الغزالي من المريّيّة (٤) (٩).

قال أبو بكر بن العربي ( في شرح الأسماء الحسنى ): قال شيخنا أبو حامد قولاً عظيماً، انتقده (٢) عليه العلماء. /قال/(٧): وليس في قدرة الله تعالى أبدع من هذا العالم في الإتقان والحكمة، ولو كان في القدرة أبدع أو أحكم منه ولم يفعله، لكان ذلك منه قضاءً للجور، وذلك محال (٨).

ثمّ قال<sup>(٩)</sup>: والجواب أنه باعد في اعتقاد عموم القدرة، ونفى النهاية عن تقدير المقدورات المتعلقة بها، ولكن / في تفاصيل هذا العالم / (١٠) المخلوق، لا في سواه.

وهذا الرأي فلسفي، قَصَدَتْ به الفلاسفة قلبَ الحقائق، ونسبة الإتقان إلى الحياة مثلاً، والوجود إلى السمع والبصر، حتى لا يبقى في القلوب سبيلٌ إلى الصواب.

وأجمعت الأمة على خلاف هذا الاعتقاد؛ وقالت عن بكرة أبيها: إنّ المقدورات لا نهاية لها بكل مقدور الوجود، لا بكل حاصل الوجود، إذ القدرة صالحة.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن يحي بن إسماعيل، أبو محمد العثماني، القاضي المحدث الثقة، (٢٤١/٤). سير الأعلام ٢٤١/٤، النجوم الزاهرة ٨٠/٦، شذرات الذهب ٢٤١/٤.

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ. وعند الذهبي في السير: ( العبدري ) ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في (د): بأيام.

<sup>(</sup>٤) المريّة: قرية بالأندلس.

<sup>(</sup>٥) انظر: سير الأعلام ٣٣٦/١٠٩.

<sup>(</sup>٦) الهاء في ( انتقده ) ساقط في (د).

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ: ( وقال ) بزيادة واو العطف، وليس ثمَّ معطوف عليه.

<sup>(</sup>٨) الإملاء عن إشكالات الإحياء ٣٨/٥.

<sup>(</sup>٩) أي أبو بكر بن العربي.

<sup>(</sup>١٠) في جميع النسخ: ( في تفصيل هذا العلم ). وفي نص سير الأعلام ٢٣٧/١٩ . نقلاً عن شرح الأسماء الحسني . ما أثبته.

ثم قال: وهذه وهلةٌ لا لعاً بها<sup>(١)</sup>، و/مزلةً/<sup>(٢)</sup>لا / تماسك/<sup>(٣)</sup>فيها، ونحن وإن كنَّا نقطةً من بحره، فإناً لا نردٌ عليه إلا بقوله<sup>(٤)</sup>.

ومما أُخذ عليه: قوله: إنَّ للقدر سراً / نُهينا/(°)عن إفشائه(٦).

فأي سرِّ للقدر؟ فإنْ كان مدركاً بالخبر، فما ثبت فيه شيءٌ؛ وإن كان يدرك بالحيل والعرفان، فهذه دعوى محضة، فلعله عنى بإفشائه: إن تعمقٌ في القدر وبحث فيه (٧).

قال الذهبي: أنبأنا محمد بن عبد الكريم (^)، أنبأنا أبو الحسن السخاوي (<sup>(°)</sup>)، أنبأنا أبو حطاب بن قمريّة الصوفي (<sup>(°)</sup>)، أنبأنا سعد بن أحمد الاسفرائيني (<sup>(°)</sup>)بقراءتي، أنبأنا أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (<sup>(°)</sup>قال: اعلم أنّ الدين شطران: أحدهما ترك المناهي، والآخر فعل الطاعات؛ وترك المناهي هو الأشد، والطاعات يقدر عليها

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد: من دعائهم: لا لعاً لفلان، أي: لا أقامه الله ! والعرب تدعو على العاثر من الدواب إذا كان جواداً بالتعس، فتقول: تعساً له ! وإن كان بليداً كان دعاؤهم له إذا عثر: لعا لك. لسان العرب ٢٥٠/١٥، مادة ( لعا ).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ ( منزلة ). والتصحيح من السير ١٩ /٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: ( تمسك ).

<sup>(</sup>٤) سير الأعلام ١٩/٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) في (د): نهياً.

<sup>(</sup>٦) الرَّحياء ٩٥/١. والإملاء عن إشكالات الرَّحياء ٣٤/٥.

<sup>(</sup>V) سير الأعلام ١٩/٧٣٧- ٣٣٨.

<sup>(</sup>٨) هو محمد بن عبد الكريم بن علي بن أحمد المقرئ المعمر، نظام الدين، أبو عبد الله التبريزي ثم الدمشقي الشافعي. ولد في حدود سنة ١٠٩هـ، وكان خيراً متواضعاً. (ت٤٠٧هـ).سير الأعلام ٣٣٨/١٩ هامش (١).

<sup>(</sup>٩) هو على بن محمد بن عبد الصمد بن عطاس، أبو الحسن الهمداني، المصري، السخاوي، الشافعي، نزيل دمشق. شرح " الشاطبية " و " المفضل " وله " جمال القراء " وغيرها. (ت ٣٤٠/هـ). وفيات الأعيان ٣٤٠/٣، سير الأعلام ١٢٢/٢٣.

<sup>(</sup>١٠) في سير الأعلام ٣٣٨/١٩: ( حطلبا ). ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>١١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>١٢) هو الغزالي. وقد تقدمت ترجمته في ص ٣٩٣.

كل أحد، وترك الشُّهوات لا يقدر عليها إلاّ الصدِّيقون(١).

وكذلك قال أبو عامر العبدري<sup>(٢)</sup>، سمعت أبا نصر أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي<sup>(٣)</sup>يحلف بالله أنه أبصر في نومه كأنّه ينظر في كتب الغزالي، فإذا هي كلّها تصاوير<sup>(٤)</sup>.

وقال /محمد بن الوليد/(°)الطرطوشي(۲) في رسالته إلى ابن المظفر(۷): فأما ما ذكرت من أبي حامد، فقد رأيته وكلّمته فرأيته ( $^{(\Lambda)}$  جليلاً من أهل العلم، واجتمع فيه العقل والفهم، ومارس العلوم طول عمره، وكان على ذلك معظم زمانه؛ ثم بدا له عن طريق العلماء، ودخل في غُمار العُمّال، ثمّ تصوّف، وهجر العلوم وأهلها، ودخل في علوم الخواطر وأرباب القلوب، ووساوس الشيطان، ثم شابها بآراء الفلاسفة، ورموز الحلاّج، وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين. ولقد كاد ينسلخ من الدين، فلما عمل "الإحياء" عمد أن يتكلّم في علوم الأحوال، ومرامز الصوفية، وكان غير أنيس بها، ولا بمعرفتها، فسقط على أم رأسه، وشحن كتابه بالموضوعات (٩).

<sup>(</sup>١) سير الأعلام ٣٣٩/١٩.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن سعدون بن مرجّى بن سعدون القرشي، أبو عامر العبدري، المغربي الظاهري، نزيل بغداد. قيل: كان مجسّماً. (ت٢٤هـ).

تذكرة الحفاظ ١٢٧٢/٤، سير الأعلام ٥٧٩/١٩، شذرات الذهب ٧٠/٤.

 <sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي أبو نصر الخطيب (ت ٥٢٥هـ).
 سير الأعلام ١٩ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٤) سير الأعلام ١٩/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: ( أبو الوليد ) وهو خطأ، والتصحيح من سير الأعلام ٣٣٩/١٩.

<sup>(</sup>٦) تقدّمت ترجمته في ص ٤٠٩.

 <sup>(</sup>٧) هو عبد الله بن المظفر بن عبد الله بن محمد الباهلي، المعروف بالمغربي، أبو الحكم، حكيم
 أديب، أصله من المريّة بالأندلس، سكن دمشق وتوفي بها عام (٤٤٥ هـ).

وفيات الأعيان ١٢٣/٣ ـ ١٢٥، معجم المؤلفين ٣/٣٥١، وشذرات الذهب ١٥٣/٤.

<sup>(</sup>٩) أورَده آلذهبي في السير ٣٣٩/١٩. والسبكي في طبقاته ٢٤٣/٦.

قال الذهبي بعد أن ساق كلام أبي الوليد الطرطوشي: قلت: (أما "الإحياء" ففيه من الأحاديث الباطلة جملة، وفيه خير كثير، لولا ما فيه من الأداب ورسوم وزهد من طريق الحكماء، ومنحرفي الصوفية، نسأل الله علماً نافعاً؛ تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن، وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً، ولم يأت نهي عنه. قال عليه السلام: (من رغب عن سنتي فليس مني )(1)، فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله، وبإدمان النظر في الصحيحين، وسنن النسائي(٢)، ورياض النواوي(٣)، وأذكاره؛ تفلح وتنجح. وإيًّاك وآراء عباد الفلاسفة، ووظائف أهل الرياضيات(٤)، وجوع الرهبان، وطاب طيش رؤوس أصحاب الحلوات؛ فكل خير في متابعة الحنيفية السمحة. فواغوثاه بالله، / اللَّهُمُّ اهدنا إلى صراطك المستقيم (0) انتهى.

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث طويل، وتمامه: عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: (جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ قال أحدهم:أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوّج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني) صحيح البخاري مع الفتح ٩/٥٠١، النكاح، باب الترغيب في النكاح. صحيح مسلم بشرح النووي ١٨٥/١، النكاح، باب استحباب النكاح.

<sup>(</sup>۲) تقدّمت ترجمته في ص ۳۱۰.

<sup>(</sup>٣) هو يحي بن شرف بن مرى بن حسن، أبو زكريا، محي الدين النواوي، الخوراني الشافعي، صاحب التصانيف، منها: المجموع شرح المهذب، شرح صحيح مسلم، والأذكار، وتهذيب الأسماء واللغات وغيرها (ت ٦٧٦هـ). تذكرة الحفاظ ٢٧٠/٤، النجوم الزاهرة ٢٧٨/٧، الأعلام للزركلي ١٤٩/٨.

<sup>(</sup>٤) يعني الصوفيّة.

<sup>(</sup>٥) هكذًا في سير الأعلام ٢٤٠/١٩ . أصل النص .، وفي جميع النسخ: اهدنا الصراط المستقيم.

<sup>(</sup>٦) سير الأعلام ١٩/ ٣٣٩ ٣٤٠.

ولمحمد بن على/ المازَري /(١)/ الصَّقلِّي/(٢)كلامٌ على ( الإحياء )، قال فيه: قد تكررت مكاتبتكم في استعلام مذهبنا في الكتاب المترجم بـ ( إحياء علوم الدين)، وذكرتم أنّ آراء الناس فيه قد اختلفت، فطائفة انتصرت وتعصبت لإشهاره، وطائفة حذَّرت منه ونفَّرت، وطائفة لِكُتُبِهِ أَحرقت. و/كاتَبَني/(٣)أهل المشرق أيضاً / يسألونني/(٤)؛ ولم يتقدّم لي قراءة هذا الكتاب سوى نبذة منه، فإن نفّس الله في العمر، مددتُ / فيه/(°)الأنفاس، وأزلتُ عن القلوب الالتباس.

اعلموا أنَّ هذا (٦) [ الرَّجل وإن لم أكن قد قرأت كتابه، فقد ] (٧) رأيت تلامذته، فكل منهم حكى لي نوعاً من حاله، مَا قام مَقام العِيَانِ. فأنا أقتصر على ذكر حاله، وحال كتابه، و/ذكرِ مجمَلِ/(^)من مذاهب الموحّدين والمتصوّفة، وأصحاب الإشارات، والفلاسفة؛ فإنَّ كتابه متردد بين /هذه/(٩)الطرائق.

ثم قال (١٠): وأما علم الكلام الذي هو أصول الدين (١١)، فإنه صنف فيه، وليس بالمتبحر فيها. ولقد فَطِنْتُ لعدم استبحاره فيها، وذلك أنه قرأ علوم الفلسفة قبل

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: ( المازني ) وهو خطأ. والتصحيح من سير الأعلام ٢٤٠/١٩، وهو كذلك في طبقات السبكي ٢٤٠/٦. وقد تقدّمت ترجمته في ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: ( الصقيلي ). وقد ضبطه الذهبي في السير ١٩٠/١٩، بما أثبته عليه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: وكاتبونني.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: يسألوني. بدون نون الوقاية.

<sup>(</sup>٥) كَذَا في (ب) وفي سبير الأعلام ٣٤١/١٩، وفي بقية النسخ: ( منه ).

<sup>(</sup>٦) الإشارة إلى الغزالي.

<sup>(</sup>٧) ما بينِ المعقوفتين ساقط في جميع النسخ،حتى في سير الأعلام.والتكملة من الطبقات الكبرى للسبكي ٢٤٠/٦.

<sup>(</sup>٨) في (أ): وذكر جملاً، وهو خطأ. وفي المطبوع: ﴿ وأذكر جملاً ﴾.

<sup>(</sup>٩) في (د): هذا.

<sup>(</sup>۱۰) أي المازري.

<sup>(</sup>١١) \* قوله: ( أما علم الكلام الذي هو أصول الدين): فعلم الكلام ليس هو أصول الدين، ولم=

استبحاره في فنّ الأصول، فأكسبته الفلسفة جرأةً على المعاني، وتسهيلاً للهجوم على الحقائق، لأنّ الفلاسفة تمر مع خواطرها لا يزعها شرعٌ.

وعرَّفني صاحب له أنه كان له عكوف على (رسائل إخوان الصفا)، وهي إحدى وخمسون رسالة، ألَّفها من قد خاض في علم الشرع والنقل، وفي الحكمة، فمزج بين العلمين. وقد كان رجلٌ يُعْرَفُ بابن سينا(١)، ملأ الدنيا تصانيف، أدَّته قوَّته في الفلسفة إلى أن حاول ردِّ أصول العقائد إلى علم الفلسفة، وتلطَّف مجهدَه حتى تمَّ له ما لم يتم لغيره (٢).

ورأيت هذا آخر / الموجود/<sup>(٣)</sup>من هذه الرسالة./ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم /<sup>(٤)</sup>.

إنّ الغزالي يمكن الحكم عليه من خلال ما تركه من تراث علمي هائل. فقد كانت بدايته بالفقه وأصوله، ثم بالمعقولات (علم الكلام وما يتعلق به من المنطق والفلسفة)، ثم بالتصوف علماً وعملاً ورياضةً، وفي هذه المرحلة ألّف الإحياء. ويكون النظر في مؤلّفاته على النحو=

<sup>=</sup>يكن كذلك في يوم من أيام، وإنما المتكلمون أنفسهم هم الذين أدخلوه وجعلوه أصلاً فيه. ومن المعلوم أن علم الكلام والجدل مذموم في فروع الدين، فما بالك بأصوله !.

<sup>(</sup>۱) هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، أبو على البلخي، ثم البخاري، العلامة الشهير الفيلوسوف، صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق. (ت٤٢٨هـ). عيون الأنباء في طبقات الأطباء، لابن أبي أصيبعة (ت٦١٨هـ). تحقيق د.نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت ١٩٦٥م، ص ٤٣٧، ١٥٥٠. سير الأعلام ١٩٦٧م، ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) لعل كلام المازري هذا من كتابه " الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء " المشار إليه في ص ٣٨٦. وقد نقل الذهبي كلامه هذا في سير الأعلام ٩ //٣٤٠١٠؛ والسبكي في طبقاته ٣٢٠-٢٤٠/٦.

<sup>(</sup>٣) في (د): ما وُجِـدَ.

 <sup>(</sup>٤) ساقط في (ب) و(ج) و(د) والمطبوع.
 « كلمة حول الغزالي وكتابه " الإحياء ":

ما ذكره المصنّف هنا، هو بعض ما قاله كثيرٌ من العلماء في الغزالي ومصنفاته، حاصة كتابه ( إحياء علوم الدين ). فقد تنازعوا فيه ولم يزالوا إلى اليوم، وذلك بين ناقد ومدافع، يخالفون بعضهم بعضاً، ويردُّ هذا على هذا. وهنا يمكن اختصار القول فنقول: إنّ الغزالي يمكن الحكم عليه من خلال ما تركه من تراث علمي هائل. فقد كانت بدايته

=الاتي:

## أولاً: مؤلفاته في جانب الإلـهيات والعقائد:

ونحن بالنظر إلى مؤلفاته في الإلهيات والعقائد، نجده قد أدخل نفسه في مضايق الفلاسفة، فزلّت قدماه كثيراً، وانحرف عن عقيدة السلف الصالح إلى آراء فلسفيّة، واعتزاليّة وأشعريّة وصوفيّة؛ ويبدو ذلك جليّا في كتبه كالإحياء، والاقتصاد في الاعتقاد وغيرهما. وفي هذا الجانب، يصح قول النقاد فيه وفي مؤلّفاته. ولا يحتاج ذلك إلى جدال.

### ثانيا: ما ألفه في جانب الفنون الأخرى:

أما بالنظر إلى ما ألفه في الفنون الأخرى كالفقه والأصول والزهد ونحوها، فإنّ الرّجل قد كان له قدم ثابت في تلك المجالات، وقدّم للناس فيها ما يفيد.

#### ثالثاً: مؤلفاته في الرُّدود:

ثمّ إنّ له مجهوداً جبَّاراً في الردّ على الفلاسفة والباطنية، بما لم يسبق إليه ـ كما ذكر ذلك العلماء. وله في ذلك عدّة مؤلفات منها:

[-١- كتاب الرّدُ على الباطنيّة. -٢- قواصم الباطنيّة. -٣- المستظهري (في الردّ على الباطنيّة)

قال الذهبي مرحمه الله - في سير الأعلام ٣٢٨/١٩ ( قد أُلَّف الرَّجلُ في ذمِّ الفلاسفة كتاب

(التهافت) وكشف عوراتهم). وقد تقدّم للمصنّف إيراد هذا القول في صفحة ٢٠٤. وقال الشيخ محمد رشيد رضا، في تعليقه على كلام المصنف في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٢١٤١: ( وأمّا أبو حامد فقد ردّ على الفلاسفة ردّا لم يسبقه مسلم إلى مثله، ورسائل إخوان الصفا يعزوها شيخ الإسلام إلى الباطنيّة، وقد ألّف أبو حامد عدّة كتب في الردّ عليهم، لم يسبقه إلى مثله مسابق، ولم يلحقه لاحق).

## رابعاً: كتب أخرى ألفها في آخر عهده:

أمًّا بالنظر إلى ما ألَّفه في آخر عهده بالتأليف، فإنّنا نلمس فيها عودة الرَّجل واعتداله على الطريق السليم ـ كما حدث لغيره من أئمة السلف الأجلاء، كأبي الحسن الأشعري. ومما كتبه في ذلك:

١- كتاب: ( إلجام العوام عن علم الكلام ) فنجد الغزالي قد أشاد فيه بمذهب السلف، وتحدّث عن حقيقته، مبيّناً أنَّه الحقُّ، وأنَّ من خالف السلف فهو مبتدع، لأنه مذهب الصحابة والتابعين، وقد أُخِذَ من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكل خير في اتباعهم، وكل=

=شر في الابتداع بعدهم.

وقد أشآر شيخ الإسلام في المجموع ٧٤/٤، إلى هذا الكتاب في معرض حديثه عن الغزالي، فقال: (... وبعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث، وصنّف " إلجام العوام عن علم الكلام"). وكذلك تحدث عنه الشيخ محمد أمان الجامي في الصفات الإلهية في الكتاب والسنة صفحة ١٦٦.

٢. بغية المريد في الرسائل التوحيد:

قال عنه الشيخ محمد أمان في الصفات الإلهية ص ١٦٠-١٦٠: (هي جملة رسائل مفيدة وجليلة ومشتملة على كثير من المعاني اللطيفة، وما يجب على المخلوق للخالق جل شأنه، وعلى ما يجب معرفته على كل إنسان من علم التوحيد. وقد تحدث فيها عن تنزيه الخالق، وأنه لا يشبهه شيءٌ ولا يشبه شيئاً، وكل ما خطر بالبال والوهم والخيال من التكييف والتمثيل فإنه سبحانه منزه عن ذلك ). ونقل الشيخ الجامي ـ رحمه الله ـ من تلك الرسائل، قول الغزالي: (وليس العرش بحامل له، بل العرش وحملته يحملهم لطفه وقدرته، وأنه تقدّس عن الحاجة إلى مكان قبل خلق العرش وبعد خلقه، وأنه يتصف بالصفات التي كان عليها في الأزل)

فإذا كان هذا هو المسلك الأخير الذي سلكه الشيخ في آخر حياته، فإنه لن يكون أمامنا سوى القول بأن الأعمال بالخواتيم، مع إحسان الظنّ في الرّجل، إذ إنه بذلك تكون خاتمته خاتمة السعادة، خاصة أنها كانت ـ إضافة إلى ذلك ـ بالرجوع إلى كتب السنة، والعكوف على الصحيحين ( البخاري ومسلم ). قال الذهبي ـ رحمه الله ـ في سير الأعلام ١٩ ٣٢٦٠٣٢: ( وكانت خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث ومجالسة أهله ومطالعة الصحيحين، ولو عاش لسبق الكلّ في ذلك الفنّ ). ونقل ذلك السبكي في طبقاته ٢١٠/٦. ورغم كل ذلك، يجب علينا اتخاذ الحذر والحيطة في تعاملنا مع مصنفاته، والتنبيه على ما فيها من مغالطات وانحرافات، خاصة ما يكثر تداولها وتواجدها في مكتباتنا الإسلامية "كالإحياء"، وبالأخص ما يعلن بالجانب العقدى.

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: ( والإحياء فيه فوائد كثيرة، لكن فيه مواد مذمومة، فإنه فيه مواد فاسدة من كلام فلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوّة والمعاد،... وفيه أحاديث وآثار ضعيفة، بل موضوعة كثيرة. وفيه أشياء من أغاليط الصوفيّة وترهاتهم. وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفيّة العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة، ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هـو مـوافـق للكتاب والسنة، فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه ). مجموع الفتاوي ١٥٥١/١٠ و٥٠٠.

= وقال المازري عند كلامه على الإحياء: ( من لم يكن عنده من البسطة في العلم ما يعتصم به من غوائل هذا الكتاب، فإن قراءته لا تجوز له، وإن كان فيه ما ينتفع به ). انظر: شرح العقيدة الأصفهانية، لابن تيمية، دار الكتب الحديثة، مصر، ص ١٣٤.

# ﴿ الرِّسَالَةُ الثامنَةُ عَشَرَةِ ﴾

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ قدس الله روحه ونوّر ضريحه ـ رسالة إلى صالح بن عثمان ابن عقيل (١)، [سأله (٢) عن السَّمْتِ والهدي والاقتصاد، وعن التؤدة، وعن الرؤيا التي ذكرت في الأحاديث ما معناها، وهل هذه الخصال جزء من أربع وعشرين جزء من النبوّة فأجابه ـ رحمه الله وعفا عنه ـ (٣)/ بما نصه/ (٤) (٥):

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم صالح بن عثمان بن عقيل - سلّمه الله تعالى، - وتولانًا وإيّاه في الدنيا والآخرة . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد : فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، على ما أنعم به من سوابغ نعمه، وألبس من ملابس فضله وكرمه، جعلنا الله وإيّاكم ممن عرف نعمة الله عليه، فاستعان بها فيما يقرّبه إليه .

والوصية الجامعة العظمى، ما أوصى الله به سبحانه من التقوى، وتفاصيلها على القلوب والجوارح بحسب الأحوال والأوقات، لا يخفى على من له/به/(٢) اهتمام، وله إليه التفات. والأحاديث التي سألت عن معناها(٧)،قد تكلم عليها

<sup>(</sup>۱) لم أطلع على ترجمته .

<sup>(</sup>٢) هنا زيادة كلمة ( فيها ) وهي غير صالحة هنا . لأنه بذلك يقتضي كون السؤال من الشيخ، وليس كذلك .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة في (ب) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ج) والمطبوع : وهذا نصها .

<sup>(</sup>o) هذه المقدمة كلها ساقطة في (د).

<sup>(</sup>٦) ساقط في (د) .

<sup>(</sup>٧) الظاهر أنَّ من بين الأحاديث التي سأل عن معناها :.

بعض العلماء بما حاصله: أنّ السَّمْت (١) والهدي، في حالة الرجل ومذهبه وخلقه. وأصل السَّمت في اللغة :الطريق المنقاد (٢)، ثم نقل لحالة الرجل وطريقته في المذهب والخلق .

والاقتصاد: سلوك القصد في الأمر، والدخول فيه برفق، وعلى سبيل يمكن الدوام عليه. (٣) وأما التؤدة: فهي التأنّي والتمهّل، وترك العجلة، وسبق الفكر والرؤية للتلبس في الأمور.

وأما كون هذه الخصال /جزءاً / (٤) من أربع وعشرين /جزءاً /(٥) من النبوة؛ فقد قيل: إنّ هذه الخلال من شمائل الأنبياء عليهم السّلام، ومن الخصال المعدودة من

= (أ) حديث حذيفة : عن عبد الرحمن بن يزيد قال : سألنا حذيفة عن رجل قريب السَّمِت والهدي مِن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال : ما أعرف أحداً أقرب

سمتاً وهديًا ودلاً بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أمّ عَبد. يعني ابن مسعود .

( وهدياً ) أي طريقة، و(دالاً) أي سيرة وحالة وهيئة . فتح الباري ١٢٨/٧ . (ب) عن ابن عباس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الهدي الصالح،

(١) السّمت : حسن النحو في مذهب الدين . يقال : إنه لحسن السمت، أي : حسن القصد والمذهب في دينه ودنياه .

لسان العرب ٤٦/٢ مادة (سمت ) .

(٢) المرجع السابق، نفس الصفحة .

(٣) \* هذه المعاني التي ذكرها المصنف هنا، هي ما فشر بها الخطابي لحديث ابن عباس المتقدم
 ذكره آنفاً . انظر : معالم السنن المطبوع مع سنن أبي داود ١٣٦/٥ .

(٤) في (ج) و (د) : جزءً .

(°) في (ج) و (د) : جزء . .

خصالهم، /وأنها/ (١) جزء من أجزاء فضائلهم، فاقتدوا بهم فيها، وتابعوهم عليها قالوا: وليس معنى الحديث أن النبوّة تتجزّأ، ولا أنَّ من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوّة ؛ فإنَّ النبوّة غير مكتسبة، ولا مجتلبة بالأسباب(٢)، وإنما هي كرامة من الله تعالى، وخصوصيّة لمن أراد الله إكرامه من عباده، ﴿اللّهُ أَعَلَمُ حَيَّتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُم ﴿اللّهُ أَعَلَمُ حَيَّتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُم ﴾(٣)، فقد انقطعت النبوّة بمحمد صلى الله عليه وسلم (٤).

وفيه وجه آخر وهو : أن يكون معنى النبوّة هاهنا، ما جاءت به النبوّة، ودعت إليه

ساقط في (د) .

(٣) سورة الأنعام الآية ( ١٢٤) .

(٤) معالم السنن بحاشية سنن أبي داود ١٣٦/٥ ١٣٧٠ .

\* هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، ويدل عليه قوله تعالى : ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبّاً أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلِنَكِن رَّسُولَ اللّهِ وَخَاتَم النَّيْتِ فَرَكانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [ الأحزاب : ٤٠ ]. وقد خالف هذا المعتقد السليم، فرقة القاديانية ( الأحمديّة ) التي تدَّعي لنفسها نبياً بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وهو " غلام أحمد القادياني " المولود في قرية قاديان، من إحدى قرى البنجاب في باكستان، عام ١٨٣٩ م، وقد توفي هذا المتنبي سنة ١٩٠٨ م . [ القاديانية دراسات وتحليل، للأستاذ إحسان إلهي ظهير، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ط/١، [ القاديانية، لأبي يعلى المودودي، طبعة عام ١٣٨٧ هـ ـ ١٩٦٧ م، ص ١٩٦٩ ع، ١٧٥ ] .

ولا شك أنَّ خروج مثل هذا المتنبي إن هو إلاَّ تصديقاً لقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، الذي لا ينطق عن الهوى ؛ إذ أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه سيكون كذَّابون يدَّعون النبوَّة بعده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حتى يبعث دجَّالون كذَّابون قريب من ثلاثين، كلَّهم يزعم أنه رسول الله ). صحيح البخاري مع الفتح ٨٨/١٣، الفتن، باب (٢٥) حدَّثنا مسدِّد، صحيح مسلم بشرح النووي ٢١/١٨، الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر رجل فيتمتّى أن يكون مكان الميت من البلاء، (٨٤). فغلام أحمد القادياني أحد أولئك الكذّابين الثلاثين.

<sup>(</sup>٢) كما يقوله الباطنية والفلاسفة .انظر:الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام، ليحيى بن حمزة العلوي (٢) كما يقوله أي تحقيق : فيصل بدير عون، نشر منشأ المعارف بالإسكندرية مصر ص ٢٠ ـ ٢١. الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، عقائدها وحكم الإسلام فيها، د. محمد أحمد الخطيب، مكتبة الأقصى الأردن، ط/٢، ٢٠٦ هـ ـ ١٩٨٦ م ص ٩٦ .

الأنبياء عليهم السلام ؛ يعني أنّ هذه الخلال من خمسة وعشرين جزءاً مما جاءت به النبرَّات، ودعت إليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ؛ وقد أمرنا بإتباعهم في قوله عزّ وجلّ: ﴿ فَيِهُ دَلَّهُمُ ۚ ٱقْتَدِةً ﴾ (١) .

قالوا: وقد يحتمل وجها آخر وهو : أن من اجتمعت له هذه الخصال، لقيه الناس بالتعظيم والتوقير، وألبسه الله لباس التقوى،الذي يلبسه أنبياءه،فكأنُّها جزءٌ من النبوَّة (٢٠)

قلت: وما قبل هذا أليق بمعنى الحديث .

وأما حديث الروويا(٣)، فقيل (٤)معناه : تحقيق أمر الروويا وتأكيده، وهو جزء من أجزاء النُّبُوَّة في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، دون غيرهم، لأنَّ رؤيا الأنبياء وحيَّ . قال عمرو بن دينار<sup>(٥)</sup>عن عبيد بن عمير<sup>(١)</sup>: ( رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحيّ. وقرأ قوله عزّ وجلُّ : ﴿ يَنْهُنَىۚ إِنِّ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَكُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَكَ ۚ قَالَ يَتأْبَتِ اَفْعَلَ مَا تُؤْمِرُ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية (٩٠) .

<sup>(</sup>٢) إلي هنا انتهى كلام الخطابي الذي حكاه المصنف ابتداءًا من أوَّل جوابه : ﴿ وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي سألت عن معناها قد تكلم عليها بعض العلماء ...) ص ٤٢٢ .

انظر : معالم لسنن بحاشية سنن أبي داود ١٣٦/٥١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) هو حديث عبادة بن الصام<u>ت عن</u> النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رُؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوَّة ) .وفي رواية أبي سعيد الخدري : ( الرُّؤيا الصالحة ... ) الحديث صحيح البخاري مع الفتح ٣٩٠٠-٣٨٩/١٢، التعبير، باب الرُّويا الصالحة .

<sup>(</sup>٤) القائل هو الإمام الخطابي ـ رحمه الله ـ في معالم السنن المطبوع مع سنن أبي داود ٥/١١/١

<sup>(</sup>٥) هو عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي مولاهم، المكي الأثرم، الإمام الحافظ، أحد الأعلام، سمع من الصحابة . سير الأعلام ٥/٠٠٠، تهذيب التهذيب ٢٨/٨ .

<sup>(</sup>٦) هو عبيد بن عمير بن قتادة اللَّيثي الجُندعي المكي الواعظ المفسر، ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان من ثقات التابعين وأثمَّتهم بمكة . (ت ٧٤هـ) . أسد الغابة ٣٥٣/٣، تذكرة الحفاظ١/٥٠، سير الأعلام ١٥٦/٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الصافات الآية (١٠٢) .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري مع الفتح ٧/٧١ -٢٨٨، الوضوء، باب التخفيف في الوضوء .

وأما تحديد الأجزاء بالعدد المذكور في الحديث، فقد قال فيه بعض أهل العلم: إنه أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بمكة ستة أشهر في منامه، ثم توالى الوحي يقضة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وكانت مدّة الوحي ثلاثاً وعشرين سنة، منها نصف سنة في أول الأمر، يوحى إليه في منامه، ونسبة الستة الأشهر لبقيّة مدة الوحي، جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة .

وسئل بعض أهل العلم عن هذا الحديث قال : معناه أنّ الرؤيا تجيء على موافقة النبوّة، لأنها جزء من باق النبوّة .

وقال بعضهم: إنها جزء من أجزاء علم النبوّة، / وعلم النبوّة /(١) باقي، والنبوّة غير باقية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( ذهبت النبوّة وبقيت المبشّرات، الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو ترى له ) (٢)، (٣) .

وعندي أنّ النبوّة التي هي الوحي بشرائع الأنبياء، عبارة عن نبأ أو شأن عظيم في القوة، وإفادة اليقين . والرؤيا الصالحة التي هي من أقسام الوحي جزء باعتبار القوّة، وإفادة العلم من ستة وأربعين جزءاً، ولا يقتضي هذا تجزؤ النبوّة، وأنها مكتسبة، ولا إطلاق اسم النبوّة على هذا الجزء، لأن المسمى هو الكل المستجمع لجميع الأجزاء فلا

١) ساقط في المطبوع .

<sup>(</sup>٢) الجزء الأول من الحديث: ( ذهبت النبوة وبقيت المبشرات) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/ ٣٨١، وابن ماجة في سننه ٢/ ٣٥٥، التعبير، باب الرؤيا الصالحة. والدارمي في سننه ٢/ ١٦٦، الرؤيا، باب ذهبت النبوّة، قال الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت ١٥٨/٣: ( صحيح )

وورد الجزء الآخر، في رواّية مسلم : ( لم يبق من مبشّرات النبوّة إلاّ الرُّويا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ) .

صحيح مسلم بشرح النووي ٤٤٢/٤، الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود . وأخرجه النسائي في سننه ١٨٩/٢ .١٩٠٠ الافتتاح، باب تعظيم الرب في الركوع . وابن ماجة في سننه ٣٥٦/٢، الرؤيا، باب الرؤيا الصالحة .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهي كلام الخطابي في معالم السنن بحاشية سنن أبي داود ٥/١٨٠ .

محذور. ويمكن أن يقال هذا فيما تقدّم من قوله: (الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من حمس وعشرين جزءاً (۱) من النبوّة) (۲). هذا ما ظهر لي، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم / تسليما كثيراً إلى يوم الدين. تحريراً في ٢٩ صفر ٢٩ اهر (٣).

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) في (ج) و(د) : جزءً .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ٤٢٢ .

<sup>(</sup>٣) ساقط في جميع النسخ . مثبت في (أ) .

# ﴿ الرَّسَالَةُ التَّاسِعَةُ عَشَرَةٍ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا - قدّس الله روحه ونوّر ضريحه - رسالة إلى الإمام فيصل (٢٠ - رحمه الله - متى نصحه فيها، وذكّره نعمة الله على خلقه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ، حتى أكمل الله به الدين، وبلّغ البلاغ المبين، وترك الناس على المحجّة، حتّى الم يبق (٢٠) لأحد على الله حجّة (٤). وذكر أنه صلى الله عليه وسلم مع ما أيّده الله به من الآيات، والأدلّة القاطعة، والبراهين السّاطعة الدالة على صدقه، وثبوت رسالته ؛ كابر من كابر وعاند من عاند، حتى ظهر الإسلام ظهوراً ما حصل قبل ذلك، وعلت كلمت الله، وظهر دينه فيما هنالك؛ ولم يزل ذلك في زيادة وظهور، حتى حدث في الناس من فتنة الشهوات، والاتساع في فعل المحرّمات، فضعفت القوّة الإسلامية، وغلِظَتْ الحجب الشهوائيّة، حتى ضعف العلم بحقائق الإيمان، وما كان عليه الصدر الأول من العلوم والشأن؛ فوقعت عند ذلك فتنة الشبهات، وتوالدت تلك المآثم والسيّعات . وذكر له - رحمه الله - أنّ الله يبعث لهذه الأمة في كل قرن من يجدد لها أمر دينها، ولكن لا بد له من معارض ومعاند .

ثم ذكره ـ رحمه الله ـ ما من الله به عليهم واختصهم به من بين سائر الأمم بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ أجزل الله له الأجر والثواب، وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب ـ وما حصل/بها /(٥)من ظهور الإسلام، وتبيين الدين والأحكام،

<sup>(</sup>١) في (ب) جاءت هذه الرسالة في ص ٢٠٦ ـ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) تقدّمت ترجمته في ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) في (د): لم يبقى .

<sup>(</sup>٤) كَمَا جَاءَ فِي ذَلَكَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَهْزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء:١٦٥] .

<sup>(</sup>٥) في (د) : به .

إلى أن حصل ممن بعده من فتنة الشهوات، والسلوك إلى مفاوز المهالك، نظير ما وقع بعد الصدر الأول من ذلك . ثم ردَّ الله لهم الكرّة بعد تلك العساكر الطاغية، وأشرار الحاضرة والبادية، فظهر الإسلام وانتشر في البلاد، وسمت أحكام الشريعة، وانتشرت في العباد . ولكن حصل في / خلال /(١) ذلك، من أظهر الطعن في العقائد،/ وتكلّم كلَّ كاره للحق و(٢)معاند /(٣)، وصار أمر العلم والعقائد لعباً لكل منافق وحاسد .

فكتب ـ رحمه الله ـ / له/(٤) هذه النصيحة، وحذَّره من الوقوع في أسباب النقم والفضيحة. ولم أجد تصديرها باسمه، وإنَّما وجدت : كتب بعضهم إلى الإمام ما صورته وهي بقلم كاتبه، وهذا نصُها:

### بسم الله الرحمن الرحيم

إلى الإمام المكرم فيصل ـ وقّقه الله لقبول النصائح، وجنَّبه أسباب النَّدم والفضائح ـ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

فلا يخفى عليك أنّ الله تعالى ما أنعم على خلقه نعمةً أجلَّ وأعظم من نعمته ببعثة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإنّ الله بعثه وأهل الأرض عربهم وعجمهم، كتابيتهم وأميّهم، قرويّهم وبدويّهم، جهَّال ضلاَّل، على غير هدى ولا دين يُرتضى (٥)، إلاَّ من شاء الله من غبر أهل الكتاب (٢). فصدع بما أُوحِيَ إليه، وأُمِر

نعمة الا تعالي على خط

على خا ببعثة محمد

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ عدا المطبوع : خلل .

<sup>(</sup>٢) الواو في ( ومعاند ) زائد في (ب) .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع : ﴿ وَتَكُلُّم كُلُّ مِن كَانَ لَلْحَقِّ مَعَانَدَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) زائد في (ج) و (د) والمطبوع .

 <sup>(</sup>٥) وفي هذا قال صلوات الله وسلامه عليه، مذكراً للأنصار يوم حنين: (يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلاًلاً فهداكم الله بي، وكنتم متفرّقين فألَّفكم الله بي ...) الحديث .
 صحيح البخاري مع الفتح ٢٤٤/٧، المغازي، باب غزوة الطائف .

<sup>(</sup>٦) من أمثال : ورقة بن نوفل بن أسد، وزيد بن عمرو بن نفيل، وعثمان بن الحويرث بن أسد،

وعبد الله بن جحش . انظر : البداية و النهاية ٢٢١/٢ .

بتبليغه (١). وبلَّغ رسالة ربَّه، وأنكر ما الناس عليه من الدِّيانات المتفرِّقة، والملل المتباينة المتنوَّعة، ودعاهم إلى صراط مستقيم (٢)، ومنهج واضح كريم، يصل سالكه إلى جنَّاتِ النعيم، ويتطهر من كلِّ خلق ذميم، وجاءهم من الآيات والأدلة القاطعة [الدالة] (٢) على صدقه وثبوت رسالته، ما أعجزهم وأفحمهم عن معارضته ؛ ولم يبق لأحد على الله حجّة، ومع ذلك كابر من كابر وعاند من عاند، ﴿وَجَدَدَلُوا بِالْبَطِلِ لِيُدَحِشُوا بِهِ الله حجّة، ومع ذلك كابر من كابر وعاند من الله عليه وسلم وترك ما هم عليه من النحل والملل، يجوُّ عليهم من مسبَّة آبائهم وتسفيه أحلامهم، أو نقص رئاستهم، أو ذهاب مآكلهم، ما يحول بينهم وين مقاصدهم ومآربهم، فكذلك عدلوا إلى ما اختاروه من الردّ والمكابرة والتعصّب على باطلهم والمثابرة؛ وأكثرهم يعلمون أنه محقّ، وأنه جاءهم بالهدى ودعا إليه، لكن في النفوس موانع، وهناك إرادات ومؤاخاة ورئاسات، لا يقوم بالموسها، ولا يحصل مقصودها إلاّ بمخالفته، وترك الاستجابة له وموافقته. وهذا هو ناموسها، ولا يحصل مقصودها إلاّ بمخالفته، وترك الاستجابة له وموافقته. وهذا هو المانع في كل زمان ومكان، من متابعة الرسل وتقديم ما جاءوا به ؛ ولولا ذلك ما اختلف من الناس اثنان، ولا اختصم في الإيمان بالله وإسلام الوجه له خصمان.

وما زال حاله صلى الله عليه وسلم مع الناس كذلك حتى أيّد الله دينه، ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم بصفوة أهل الأرض وخيرهم ممن سبقت له من الله السعادة، وتأهل بسلامة صدره لمراتب الفضل والسيادة، فأسلم منهم الواحد بعد الواحد، وصار بهم على إبلاغ الرسالة معاون ومساعد، حتى منّ الله على ذلك الحيّ من الأنصار بما سبقت لهم به من الحسنى والسيادة الأقدار . فاستجاب لله ورسله منهم عصابة، حصل بهم من العزّ والمنعة، ما هو عنوان التوفيق والإصابة، وصارت

<sup>(</sup>١) وذلك كـــما أمره الـلـه تبارك وتــعالى ذلك بـقوله ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَآَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [ الحجر: ٩٤] .

<sup>(</sup>٢) في (د) : صراطه المستقيم .

<sup>(</sup>٣) زيادة في جميع النسخ، لا وجود له في (أ) .

<sup>(</sup>٤) سورة غافر الآية (٥) .

بلدتهم بلد الهجرة الكبرى، والسيادة الباذخة العظمي، هاجر إليها المؤمنون، وقصدها المستجيبون، حتى إذا عزَّ جانبهم، وقويت شوكتهم، أذِن لهم في الجهاد بقوله تعالى:

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ﴾ (١) . ثمَّ لما اشتد ساعدهم، وكثر عددهم، أُنزلت آية السَّيف (٢)، وصار الجهاد من أفرض الفروض، وآكد الشعائر الإسلامية، فاستجابوا لله ورسوله، وقاموا بأعباء ذلك، وجرّدوا في حبِّ الله ونصرة دينه السيوف، وبذلوا الأموال والنفوس، ولم يقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ فَاكَذْهُبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلَتِلا ٓ إِنَّا هَا هُمَا قَعَدُونَ ﴾ (٢) .

فلمًا علم الله منهم الصِّدق في معاملته وإيثار مرضاته ومحبته، أيدهم بنصره وتوفيقه، وسلك بهم منهج دينه وطريقه، فأذلَّ بهم أُنوفاً شامخة عاتية، وردَّ بهم إليه قلوباً شاردة لاهية، فجاسوا خلال ديار الروم والأكاسرة، ومحو آثار ما عليه تلك الأم العاتية الحاسرة، وظهر الإسلام في الأرض ظهوراً ما حصل قبل ذلك، وعلت كلمة الله، وظهر دينه فيما هنالك، واستبان لذوي الألباب والعلوم من أعلام نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم ما هو مقرَّر معلوم ؛ ولم يزل ذلك في زيادة وظهور، وعَلَمُ الإسلام في كلَّ جهة من الجهات مرفوع منصور، حتى حدث في الناس من فتنة الشهوات والاتساع والتمادي في فعل المحرمات، ما لا يمكن حصره ولا استقصاؤه . فضعفت القوى الإسلامية، وغلِظت الحجب الشهوانية، حتى ضعف العلم بحقائق فضعفت القوى الإسلامية، وغلِظت الحجب الشهوانية، حتى ضعف العلم بحقائق الإيمان، وما كان عليه الصدر الأول من العلوم والشأن ؛ فوقعت عند ذلك فتنة الشبهات، وتوالدت تلك المآثم والسيّتات، وظهرت أسرار قوله تعالى : ﴿ كَالَّذِينَ الشبهات، وتوالدت تلك المآثم والسيّتات، وظهرت أسرار قوله تعالى : ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ الآية (ع)، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لتتبعن سنن من كان

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية (٣٩) .

<sup>(</sup>٢) وهي قوله تعالمي : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرَّهُ لَكُمْمُ ۗ [ البقرة : ٢١٦ ] .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>٤) وتمانها: ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَدُا فَاسْتَمْتَعُوا عِلَاقِهِمْ وَكُنْتُمْ كَالَّذِي = عِلَاقِهِمْ فَأَسَّتَمْتَمُ عَلَاقِهِمْ وَخُنْتُمْ كَالَّذِي =

قبلكم )(١).

ولكن لله في خلقه عناية وأسرار، لا يعلم كنهها إلا العليم الغفار ؛ من ذلك : أنَّ الله تعالى يبعث لهذه الأمة في كل قرن، من يُجدِّد لها أمر دينها(7) ويدعو (7) إلى واضح السبيل ومستبينها، كي لا تبطل حجج الله وبيناته، ويضمحل وجود ذلك وتعدم آياته . فكل عصر يمتاز فيه عالم بذلك، يدعو إلى تلك المناهج والمسالك، وليس من شرطه أن يقبل منه ويستجاب، ولا أن يكون معصوماً في كل ما يقول، فإنَّ هذا لم يثبت لأحد دون الرَّسول (3) إصلى الله عليه وسلم (4).

ولهذا المجدد علامة يعرفها المتوسمون، وينكرها المبطلون ؛ أوضحها وأجلاها وأصدقها وأولاها : محبّة الرَّعيل الأول من هذه الأمة، والعلم بما كانوا عليه من أصول الدين وقواعده المهمّة، التي أصلها الأصيل وأسها الأكبر الجليل : معرفة الله تعالى بصفات كماله، ونعوت جلاله، وأن يوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، من غير زيادة ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف؛ وأن يعبدوه وحده لا شريك

- = خَاضُوٓاً أَوْلَتَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَدُلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِكَ هُمُ الْخَلِيرُونَ﴾
  [ التوبة : ٦٩ ] .
  - (١) تقدم تخريجه في ص ٢٨٨ .
- (٢) هنا يشير المصنف إلى قوله صلى الله عليه وسلم إنّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها).

سنن أبي داود ٤٨٠/٤، الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، والمستدرك للحاكم ٥٢٢/٤، وصكت عليه الذهبي . قال أبو داود عقب الحديث : " رواه عبد الرحمن بن شريح الاسكندراني، لم يَجُزْ به شراحيل " .

والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٢/ ١٥١٠، وقال: ( ولا يُعَلِّلُ الحديث قول أبي داود عقبه : "رواه عبد الحميد ... " وذلك لأنّ سعيد بن أبي أيوب ثقة ثبت ـ كما في التقريب، وقد وصله وأسنده، فهي زيادة من ثقة، يجب قبولها ) .

- (٣) في (ج) و (د) : ويدعوا .
- (٤) وقد تَقَدُّم الكلام حول عصمة الأنبياء في ص ٣٤٣ ـ ٣٤٣ .
  - (٥) زائد في (د) .

له، /ويكفروا /(١) بما سواه من الأنداد والآلهة

هذا أصل أديان الوسل كافة، وأوّل دعوتهم وآخرها، ولبّ شرائعهم وحقيقة ملّتهم وفي بسط هذه الجملة من العلم به وبشرعه ودينه، وصرف الوجوه إليه مالا يتسع له هذا الموضع، وكل الدين يدور على هذا الأصل ويتفرّع عنه (٢). ومن طاف البلاد، وخبر أحوال الناس منذ أزمان متطاولة، عرف انحرافهم عن هذا الأصل الأصيل، وبُعْدِهم عمّا جاءت به الوسل من التفريع والتأصيل. فكل بلد وكل قطر وكل جهة فيما نعلم - فيها من الآلهة التي عُبِدت مع الله بخالص العبادات، وقصدت من دونه في الوعبات والرهبات، ما هو معروف مشهور، لا يمكن جحده ولا إنكاره. بل وصل بعضهم إلى أن ادّعي لمعبوده مشاركة في الوبوية، بالعطاء والمنع والتدبيرات،ومن أنكر عندهم، فهو خارجيّ ينكر الكرامات (٣)، وكذلك هم في باب الأسماء ذلك عندهم، فهو خارجيّ ينكر الكرامات (٣)، وكذلك هم في باب الأسماء

<sup>(</sup>١) فِي (أ) وِ (ج) : ويكفر .

<sup>(</sup>٢) أصل الأديان السماوية كلُّها هو الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وإلى إثبات وحدانيته تعالى، والنهي عن الإشراك معه غيره في عبادته .

بذلك أخبر سبحانه وتعالى عباده في كتابه الكريم، وأخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوْجِىَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَّا مُعْدَدُونِ ﴿ اللَّهُ بِهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّا مُنْكُونَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ واضحة على الشَّرِيّنَ لللهُ واضحة على وحدة الأديان السماويّة، ووحدة أهدافها .

وقال صلى الله عليه وسلم: (أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات، وأمهاتهم شتّى ودينهم واحد). صحيح البخاري مع الفتح ١-٥٠١٥٥، الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿وَادَكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مُرْيَمٌ ﴾. وفي الحديث تصريح بأنّ دين الأنبياء واحد.

وقوله: (إخوة لعلاّت): قال ابن حجر: "أصله أن من تزوّج امرأة ثم تزوّج أخرى كأنّه علّ منها، والعلل الشرب بعد الشرب، وأولاد العلاّت: الإخوة من الأب وأمهاتهم شتّى). فتح البارى ٥٦٤/٦.

 <sup>(</sup>٣) هكذا حال المشركين عبدة الأوثان من القبوريين وغيرهم، إنهم ينسبون الضلال لكل من عارضهم، ويرون الحق الحقيقي فيما هم عليه . فيا سبحان الله ﴿ وَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلأَبْصَدُرُ وَلَكِن =

والصفات، ورؤساؤهم وأحبارهم معطلة كذلك، يدينون بالإلحاد والتحريفات وهم يظنون أنهم من أهل التنزيه (١)، والمعرفة باللغات، ثم إذا نظرت إليهم وسيرتهم في باب فروع العبادات، رأيتهم قد شرعوا لأنفسهم شريعة لم تأت بها النبوَّات.

هذا وصف من يدَّعي الإسلام منهم في سائر الجهات . وأما من كذّب بأصل الرسالة أو أعرض عنها، ولم يرفع بذلك رأساً، فهؤلاء نوع آخر وجنس ثانٍ، ليسوا مما جاءت به الرُّسل في شيءٍ، بل هم ـ كما قال تعالى ـ : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَمَ كَثِيرًا لَجَهَنَمَ كَثِيرًا لَهُمْ أَقُولُكُ لَا يُتِعرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسَمُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَقَالُتُكَ هُمُ الْغَيفُونَ إِنَّا فَهَى ءَاذَانٌ لَا يَسَمُونَ بِهَا أَوْلَيْكَ كَالْأَنْعَدِ بَلَ هُمْ أَصَلًا أَوْلَيْكَ هُمُ الْغَيفُونَ الله عليه، وما هذا حق المعرفة وتبين له الأمر على وجهه، عرف حينفذ قدر نعمة الله عليه، وما اختصّه به، إن كان من أهل العلم والإيمان، لا من ذوي الغفلة عن هذا الشأن . وقد اختصّكم الله تعالى من نعمة الإيمان والتوحيد بخالصه، ومنَّ عليكم بمنَّة عظيمة صالحة من بين سائر الأمم، وأصناف الناس في هذه الأزمان . فأتاح لكم من ذكر ما عليه الصدر عليه أحبار الأمة وعلمائها حبراً جليلاً (أن)، وعلماً نبيلاً فقيهاً، عارفاً بما كان عليه الصدر المنه الأول، خبيراً بما انحل من عرى الإسلام، وتحوّل فتجوَّد إلى الدعوة إلى الله من والب العمل الناس العلم والإيمان، وباب العمل الناس العالم والإيمان، وباب العمل الناس الصالح والإحسان، وترك التعلق على غير الله من الأنبياء والصالحين وعبادتهم،

والاعتقاد في الأحجار والأشجار والعيون والمغار، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله

<sup>=</sup> تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ أَلِّي فِي ٱلصُّلُورِ ﴾ [الحج: ٤٦].

<sup>(</sup>١) في مثل هذا المكان يجد الشرك والخرافات مقرّة، إذ إنه . كما اشتهر على ألسنة الناس ـ الناس على مثل هذا كلف على مذهبهم، على دين ملوكهم . فإذا كانوا كذلك، فحريٌ لهم أن يناصروا أتباعهم على مذهبهم، ويشجعونهم على نشره .

<sup>(</sup>٢) هذا الجزء من الآية لم ترد في (أ) و (ج) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية (١٧٩) .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب.

<sup>(</sup>٥) هكذا في المطبوع . وفي جميع النسخ : ( ورد هذا الناس ) بزيادة (هذا) .

عليه وسلم في الأقوال والأفعال، وهجر ما أحدثه الخلوف والأغيار .

فجادل في الله وقرر حججه وبياناته، وبذل نفسه لله، وأنكر على أصناف بني آدم الخارجين عما جاءت به الرسل، المعرضين عنه التاركين له . وصنف في الرد على من عاند أو جادل، وما حلَّ وجرى بينهم من الخصومات والمحاربات ما يطول عدّه  $^{(1)}$ ، وكثير منكم يعرف بعضه . ووازره على ذلك من سبقت له من الله سابقة السعادة، وأقبل على معرفة ما عنده من العلم، وأراده من أسلافك الماضين وآبائك المتقدِّمين رحمهم الله رحمة واسعة، وجزاهم عن الإسلام خيراً - فما زالوا من ذلك على آثار حميدة، ونعم عديدة، يصنع لهم /تعالى/ $^{(7)}$  من عظيم صنعه، وحفيٌ لطفه، ما هداهم به إلى دينه الذي ارتضاه لنفسه، واختص به من شاء كرامته وسعادته من خلقه، وأظهر لهم من الدولة والصولة ما ظهروا به على كافة العرب، فلم يزل الأمر في مزيد حتى توفَّى الله شيخ هذه الدعوة، ووزيره العبد الصالح /رحمهما/  $^{(7)}$  الله/تعالى/  $^{(2)}$ 

ثم حدث فيهم من فتنة الشهوات، ما أفسد على الناس الأعمال والإرادات، وجرى من العقوبة والتطهير ما يعرفه الفَطِنُ الخبير. ثم أدرككم من رحمته تعالى وألطافه، ما ردَّ لكم به الكرَّة، ونصركم ببركته المرة بعد المرّة (٥)، ولله تعالى عليك خاصةً نعم لا يستقصيها العدّ والإحصاء، ولا يحيط بها إلاّ عالم السرّ والنَّجوى؛ فكم أنقذك من هول وشدَّة، وكم أظهرك على من ناوأك مع كثرة العدد منهم والعدة! ولم تزل نعمته تترى، وحوله وقوّته يرفعك إلى ما ترى، حتى آلت إليك سياسة هذه الشريعة المطهرة،

<sup>(</sup>١) وقد تقدم ذكر مصنّفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٢) ساقط في (د) .

<sup>(</sup>۳) في (د) : رحمهم .

<sup>(</sup>٤) ساقطُ في الْمطبوعُ .

<sup>(</sup>٥) وقد تقدم في قسم الدراسة ص ٤٤ ذكر ما وقع به من إسقاطه عن الحكم، واقتياده إلى مصر أسيراً، ثم رجوعه واستيلائه على نجد للمرة الثانية .

انظر ص ٤٢ .

وآل إليك ما كان إلى أسلافك ومَنْ قبلهم، ممن قام بنصرة الدين وأظهره . وقد عرفت ما حدث من الخلوف في الأصول والفروع، وما آل إليه الحال في عدم (١) الأخذ بأحكام المنهج المشروع، حتى ظهر الطعن في العقائد، وتكلّم كل كاره للحق معاند، وصار أمر العلم والعقائد لعباً لكل منافق حاسد . وكُتِبَت في الطعن على أهل هذه اللّه الرسائل والأوراق(٢). وتكلّم في /عيبهم وذمّهم/ (٣) أهل البغي والشقاق، وصار أمر العلم والدين ممتهناً عند الأكثر من العامة والمتقدّمين؛ وإقبالهم إنما هـو عـلى نـيل العلم والدين ممتهناً عند الأكثر من العامة والمتقدّمين؛ وإقبالهم إنما هـو عـلى نـيل الحظوظ /(٤) الدنيويّة، والشهوات النفسانيّة، وعدم الالتفات والنظر للمصالح الدينيّة، والواجبات الإسلامية . وتفصيل ذلك يعرفه من حاسب نفسه قبل أن يحاسب، والمؤمن يعلم أنَّ لهذه الأمور غائلةٌ،وعاقبة ذميمة وخيمة، آخرها الأجل المقدور، وإلى الله عاقبة الأمور .

فالسعيد من بادر إلى الإقلاع والمتاب، وخاف سوء الحساب، وعمل بطاعة الله قبل أن يغلق الباب، ويسبل الحجاب .

وفقنا الله وإيًّاكم لقبول أوامره، وترك مناهيه، وخــوف زواجره .وصلى الله على /نبينا/(°)محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ج) و(د) والمطبوع : ترك .

<sup>(</sup>٢) انظر ما كتبه الشيخ في رده على بعض تلك الرسائل ص ٩٧ -٩٨.

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النسخ، وفي (أ) تقديم وتأخير بين الكلمتين .

<sup>(</sup>٤) في (ج) و (د) : الخضوض .

<sup>(</sup>٥) زائدة في (د) .

# ﴿ الرِّسَالَةُ العِشْرُوْنَ ﴾

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا - قدّس الله روحه ونوَّر ضريحه - رسالة إلى زيد بن محمد آل سليمان (۱). وسببها التحذير عما انهمك الناس فيه، وشاع عنهم من الخوض والمراء والاضطراب، والإعراض عن منهج السنة والكتاب، وميل الأكثرين إلى موالاة عباد الأصنام، والفرح بظهور الكفرة الطغام، والانحياز إلى حماهم، وتفضيل من يتولاًهم . وكذلك الانتصار للشيخ حمد بن عتيق (۲) - رحمه الله -، لما اعترض عليه من اعترض، فيما كتبه إلى بعض الإخوان بأن ما كتبه ابن عجلان (۳) ردَّة صريحة؛ فصرح المعترض بجهله، ونال من عرضه، وتعاظم هذه العبارة، وزعم أنه غلا وتجاوز الحد .

فين الشيخ - رحمه الله - ما في كلام ابن عتيق من بعض الخطأ في التعبير، وأنَّ ذلك من الغيرة لله وشدَّة النَّكير، فلا ينبغي معارضة من انتصر لله ولكتابه، وذبَّ عن دينه وأغلظ في أمر الشرك والمشركين ولا يلتفت إلى زلاّته، والاعتراض على عباراته . فمحبّة الله والغيرة لدينه ونصرة كتابه ورسوله مرتبة عليَّة، محبوبة لله مرضيّة، يغتفر فيها العظيم من الذنوب . وقد أبلج (١) الشيخ في هذه الرسالة الحق، وأوضحه، وأثلج (٥) به الصدور، فانكشف عنها الغطاء، فما أنصحه، واستبان الصواب لذي

<sup>(</sup>١) تقدَّمت ترجَّمته ضمنُ تلاميذ الشيخ، في ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) تقدّمت ترجمته ضمن تلاميذ الشيخ، في ص٩٢ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن إبراهيم بن عجلان، تقدمت ترجمته في ص ٢٣٩.

 <sup>(</sup>٤) أبلج: أي ظهر. يقال: أبلج الحق، أي ظهر. وهذا أمر أبلج، أي واضح.
 لسان العرب ٢١٦/٢، مادة (بلج).

 <sup>(</sup>٥) أثلج: أي أشفى . يقال: أثلج صدري خبر وارد: أي شفاني وسكنني . وثلج صدري:
 انشرح ونقع . لسان العرب ٢٢٢/٢-٢٢٣ . مادة ( ثلج) .

الألباب، فما أصرحه . وهذا نص الرسالة:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المحب المكرم زيد بن محمد آل سليمان، حفظه الله من طوائف الشيطان، وحماه من طوارق المحن والافتتان، وجعله من عسكر السنّة والقرآن، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، على سوابغ نعمائه، ولطفه عند قدره وقضائه. والخط وصل ـ وصلك الله ما يرضيه، ووفقك لجهاد من يناويه ويعاديه ـ وما ذكرت من حال الأخ صالح (١)، فهو عند الإمام مكين، يحسن الدخول في الأمر والخروج ـ

وما ذكرت من جهة ما يلقى إليك من الخطوط، فلا بأس بإرسالها إليّ . وأما ما كُتِب في هذه المحنة من الشبه، فقد عرفت أن الفتنة بالمشركين فتنة عظيمة (٢)، وداهية عمياء ذميمة، لا تبقى من الإسلام ولا تذر، لا سيما في هذا الزمان الذي فشا فيه الجهل، وقبض فيه العلم، وتوفّرت أسباب الفتن، وغلب الهوى، وانطمست أعلام السنن، وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً (٣)، وعند ذلك ﴿ يُثَيِّتُ اللّهُ الَّذِينَ اللّهُ مَا يَشَاهُ الشّائِينَ وَيُفَعَلُ اللّهُ مَا يَشَاهُ الشّائِينَ وَقد شاع ما الناس فيه من الخوض والمراء والاضطراب والإعراض عن منهج السنة والكتاب، ومال الأكثرون إلى موالاة عباد الأصنام، والفرح بظهورهم والانحياز إلى حماهم، وتفضيل من يتولاًهم (٥).

<sup>(</sup>١) لم أعرفه .

<sup>(ُ</sup>٢) ولعظمتها أمرنا الله سبحانه وتعالى بمقاتلتهم حتى تزول الفتنة، فقال تعالى : ﴿وَقَالِنْلُوهُمْ حَقَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَانَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ يِلَوْ﴾ [الأنفال : ٣٩ ] .

<sup>(</sup>٣) هذا اقتباس من قوله تعالى ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴾ [ الأحزاب: ١١ ]

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم الآية ( ٢٧) .

 <sup>(</sup>٥) تقدم الكلام حول مسألة موالاة الكفار والإقامة بين أظهرهم، مع ذكر أقسام الموالاة، في
 ص ٢١٠ - ٢١٦. ٢٢٥ - ٢٢٦.

و(حُبُّكُ الشيءَ يُعْمِي ويُصَمَّمُ )(١).

وقد صدر من الشيخ محمد بن عجلان (٢) رسالة ما ظننتها تصدر عن ذي عقل وفهم، فضلاً عن اذي فقه وعلم / (٣) وقد نبهت على ما فيها من الخطأ الواضح، والحهل الفاضح، وكتمت عن الناس أول نسخة وردت علينا، حذراً من إفشائها وإشاعتها بين العامة والغوغاء، ولكنها فشت في الخرج والفرع، وجاءت منها نسخة إلى بلدتنا ؟ وافتتن بها من غلب عليه الهوى، وضلَّ عن سبيل الرشاد والهدى، والله غالب على أمره .

وأخبرت من يجالسني أنّ جميع ما فيها من النقول الصحيحة والآثار، حجَّة على منشيها، تهدم ما بناه مبديها، وأنه وضع النصوص في غير موضعها، ولم يعط القوس باريها . وبلغني عن الشيخ حمد (٤) أنه أنكر واشتدَّ نكيره، ورأيت له خطاً أرسله إلى بعض الإخوان، بأنَّ ما كتبه ابن عجلان رِدَّةٌ صريحة؛ وبلغني أنَّ بعضهم دخل من هذا الباب واعترض على ابن عتيق، وصرَّح بجهله، ونال من عرضه، وتعاظم هذه العبارة، وزعم أنه غلا وتجاوز الحد، فحصل بذلك تنفيس لأهل الجفاء وعباد الهوى .

والرَّجل وإن صدر منه بعض الحطأ في التعبير، فلا ينبغي معارضة من انتصر لله ولكتابه، وذبَّ عن دينه، وأغلظ في أمر الشرك والمشركين، على من تهاون أو رخَّص وأباح بعضَ شُعَبِه، وفتح باب وسائله وذرائعه القريبة، المفضية إلى ظهوره وعلوه، ورفض التوحيد، ونكس أعلامه، ومحو آثاره، وقلع أصوله وفروعه، ومسبة من جاء به

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ٣٤٧.٣٤٦/٥ الأدب، باب في الهوى، من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحمد في مسنده ١٩٤/٥، ٢/ ٢٥٠/٦ وغيرهما . وقد ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ٤٨/٤٣ـ٣٤٩، (١٨٦٨) وفي ضعيف سنن أبي داود ص ٧٠٥ (١٩٤٨) -.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) (ج) و(د) : ذوي الفقه والعلم . وفي المطبوع : ذي الفقه والعلم .

<sup>(</sup>٤) هو حمد بن عتيق، وقد تقدّمت ترجمته في ص ٩٢ .

لقولة رآها، وعبارة نقلها وما دراها، من إباحة الاستغاثة بالمشركين (١)، مع الغفلة والذهول عن صورة الأمر والحقيقة (٢)، وأنه أعظم وأطم من مسألة الاستعانة والانتصار، بل هو تولية وتخلية بينهم وبين أهل الإسلام والتوحيد، وقلع قواعده وأصوله، وسفك دماء أهله، واستباحة حرماتهم وأموالهم.

هذا هو حقيقة الجاري والواقع، وبذلك ظهر في تلك البلاد من الشرك الصريح والكفر البواح ما لا يبقي من الإسلام رسماً يرجع إليه، ويعول في النجاة إليه . كيف وقد هُدِمَت قواعد التوحيد والإيمان، وعُطِّلَت أحكام السنة والقرآن، وصرح بمسبَّة السابقين الأوَّلين من أهل بدر وبيعة الرضوان (٣) وظهر الشركُ والكفر والرفض جهراً

<sup>(</sup>١) تقدم البحث في مسألة الاستعانة بالمشركين ص ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

 <sup>(</sup>۲) يريد ما كتبه محمد بن عجلان، ورد عليه حمد بن عتيق رداً صارماً، وسماه ردّة صريحة .
 ولم أطلع عليه .

<sup>(</sup>٣) هذا مع النهي الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبِّ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . فقد جاء عن أبي سعيد الخدريرضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تسبُّوا أصحابي، فلو أنَّ أحدكم أنفق مثل أُحد ذهباً، ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه ) .

صحيح البخاري مع الفتح ٢٥/٧ فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (لو كنت متخذاً خليلاً). ومسلم في صحيحه ٢٦/١٦، فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة، سنن أبي داود ٤٥/٥، السنة باب النهي عن سب أصحاب رسول الله، سنن الترمذي ٦٥٣/٥، المناقب، باب فيمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هذا حديث حسن صحيح.

ومعلوم أنَّ سبٌ الصحابة أحد مبادئ المعتقد الشيعي بل من أهمِّها . فإنّهم يُكِنُّون للصحابة البغض والكراهية، والسبُّ والشتم بـل والتكفير، ويقولون إنَّ الصحابة ارتّدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول الكليني (أكبر محدِّثيهم) :(كان الناس أهل ردَّة بعد النبي إلاَّ ثلاثة : المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي ) .

الشيعة وأهل البيت، لاحسان إلهي ظهير ص ٤٥، نقلاً عن كتاب الروضة من الكافي ٢٤٥/٨ . فيا سبحان الله ماذا كان مصير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بمن فيهم علي والحسنان رضي الله عنهم وهذه ملخص مكانة الصحابة في المعتقد الشيعي، عليهم من الله ما يستحقون .

في تلك الأماكن والبلدان.

ومن قَصَر الواقع على الاستعانة بهم، فما فهم القضية، وما عرف المصيبة والرزيّة . فيجب حماية عرض من قام لله، وسعى في نصرة دينه الذي شرعه وارتضاه، وترك الالتفات إلى زلاّته، والاعتراض على عباراته، فمحبّة الله والغيرة لدينه ونصرة كتابه ورسوله، مرتبة عليّة محبوبة، لله مرضيّة، يغتفر فيها العظيم من الذنوب، ولا ينظر معها إلى تلك الاعتراضات الواهية، والمناقشات التي تفت في عضد الداعي إلى الله، والمتلمّس لرضاه . وهبه كما قيل، فالأمر سهل في جنب تلك الحسنات، ( وما يدريك لعلَّ الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ) (١) . شعر : فليصنع الركب ما شاءوا لأنفسهم هم أهل بدر فلا يخشون من حرج(٢).

ولما قال المتوكِّل<sup>(٣)</sup>لابن الزيَّات<sup>(٤)</sup>، يا ابن الفاعلة، وقدف أمه، قال الإمام أحمد: أرجو أن يغفر له، نظراً إلى حسن قصده في نصرة السنة وقمع البدعة . (٥)

ولما قال عمر لحاطب ما قال، ونسبه إلى النفاق(٦)، لم يعنّفه النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه في ص ١٧٩ .

<sup>\*</sup> ويريد المصنف ـ رحمه الله ـ بهذا الحديث هنا، أن يمثل حال هذا الشيخ الذي يدافع عنه، بحال حاطب بن أبي بلتعة، للتشابه الموجود بين المسألتين في أنّ الحسنات يذهبن السيّات .

<sup>(</sup>٢) لم أعرف قائله، ولا مصدره .

<sup>(</sup>٣) هو جعفر بن محمد (العتصم بالله) بن الرشيد هارون بن المهدي، المتوكل على الله، القرشي العباسي البغدادي، الخليفة .ولد سنة (٢٠٥هـ) و(٣٤٧هـ) . تاريخ بغداد ١٦٥/٧، سير الأعلام ٣٠/١٢ .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الملك بن أبان بن الزيات، أبو جعفر الوزير الأديب، كان أبوه زيَّاتاً سوقياً، وزر للمعتصم وللواثق، كان معاديًا لابن أبي دُوَاد، فأغرى ابنُ أبي دُوَاد المتوكل حتى عذَّبه. وكان يقول بخلق القرآن . (ت ٢٣٣هـ) .

تاريخ بغداد ٣٤٢/٢، وفيات الأعيان ١٨٢/٤، سير الأعلام ١٧٢/١١ .

<sup>(</sup>٥) قال الحليفة بن خياط : استخلف المتوكل، فأظهر السنّة، وتكلّم بها في مجلسه، وكتب إلى الآفاق برفع المحنة، وبسط السنة، ونصر أهلها .انظر سير الأعلام ١٢ / ٣١ .

<sup>(</sup>٦) ذلك عندما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم : دعني اضرب عنق هذا المنافق .وقد=

وسلم ، وإنما أخبره/أنّ/(١)هناك مانعاً . والتساهل في ردّ الحق، وقمع الداعي إليه، يترتّب عليه قلع أصول الدين، وتمكين أعداء الله المشركين من الملّة والدين .

ثم إنَّ القول قد يكون رِدَّةً وكفراً ويطلق عليه ذلك،وإن كان ثمَّ مانعٌ من إطلاقه على القائل (٢) .

وصريح عبارة الشيخ حمد التي رأينا، ليست في الاستعانة خاصة، بل في تسليم بلاد المسلمين إلى المشركين، وظهور عبادة الأصنام والأوثان (٣). ومن المعلوم أن من تصوّر هذا الواقع ورضي به، وصوّب فاعله، وذبَّ عنه، وقال بحله، فهو من أبعد الناس عن الإسلام والإيمان، إذا قام الدليل عليه. وأما من أخطأ في عدم الفرق، ولم يدر الحقيقة، واغترَّ بمسألة خلافية، فحكمه حكم أمثاله من أهل الخطأ، إذا اتقى الله ما استطاع، ولم يُغَلِّبُ جانب الهوى .

والمقصود أن الاعتراض والمراء من الأسباب في منع الحق والهدى . ومن عرف القواعد الشرعية والمقاصد الدينيّة، والوسائل الكفرية، عرف ما قلناه . والمعترضون على الشيخ، ليس لهم في الحقيقة أهليّة لإقامة الحجج الشرعيّة، والبراهين المرضيّة على ما يدَّعونه من غلطه وخطئه، إنما هي اعتراضات مشوبة

بأغراض فاسدة ؛ وما أحسن ما قيل : أباً لأبيكمو من اللَّوم أو سدوا المكان الذي سدّا(٤).

<sup>=</sup>تقدّمت قصة حاطب في ص ١٧٩ .

<sup>(</sup>١) في (د) : إنما .

<sup>(</sup>٢) تقدّم الكلام حول مسألة تكفير المعين في ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) هذا من باب عطف العام على الخاص.

<sup>(</sup>٤) البيت للحطيئة . انظر ديوان حطيئة من رواية ابن حبيب عن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني، شرح أبي سعيد السَّكْري، دار صادر بيروت لبنان ١٣٨٧ هـ ١٩٦٧م ص ٤٠ وفيه أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدُّوا المكان الذي سدوا .

وأكثرهم يرى السكوت عن كشف اللّبس في هذه المسألة، التي اغترَّ بها الجاهلون، وضلَّ فيها الأكثرون . وطريقة الكتاب والسنة وعلماء الأمة تخالف ما استحلّه هذا الصنف من السكوت والإعراض في هذه الفتنة العظيمة (١)، وإعمال

ألسنتهم في الاعتراض على من غار لله ولكتابه ولدينه. فليكن لك يا أخي طريقة شرعيَّة وسيرة مرضية في ردِّ ما ورد من الشبه، وكشف اللبس، والتحذير من فتنة العساكر، والنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (٢). وهذا لا يحصل مع السكوت وتسليك الحال على أي حال، فاغتنم الفرصة، واكثر من القول في ذلك،

(١) إنّ السنّة صريحة في مثل هذه الأحوال، عند ظهور المنكرات في الأمة . فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليُغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ... ) الحديث . تقدّم تخريجه في ص ٢٤١ .

فأي منكر يحدث بين الناس يجب على كل فرد إزالته، الكلّ حسب الإمكان، أما السكوت والإعراض بل والاعتراض على من يقوم بتغييره، فهذه مخالفة لما عليه تعاليم ديننا الحنيف (٢) هذا ما علّمه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لأتباعه، كما رواه تميم الداري أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الدين النصيحة . قلنا لمن قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم ) صحيح مسلم بشرح النووي ٣٩٧/٦، الإيمان، باب بيان أنَّ الدين النصيحة . وهذا لفظه. وأخرجه البخاري تعليقاً في صحيحه ١٦٦٦/١، الإيمان باب قول النبي الدين النصيحة؛ سنن أبي داود ٣٣٥/٥ . ٢٣٣٤، الأدب، باب في النصيحة، سنن الترمذي ٤ النصيحة؛ سنن أبي داود ٣٩٧/٠ . ٢٣٤، الأدب، باب في النصيحة، باب النصيحة للإمام .

قال الخطابي رحمه الله :

النصيحة لله سبحانه وتعالى : صحة الاعتقاد في وحدانيته، وإخلاص النية في عبادته . والنصيحة لكتاب الله : الإيمان به والعمل بما فيه .

والنصيحة لرسوله : التصديق بنبؤته، وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهي عنه . والنصيحة للأئمة المسلمين: أن يـطيـعهم فـي الـحق، وأن لا يــرى الـخروج عليهم بالسيف إذا جاروا.

> والنصيحة لعامة المسلمين : إرشادهم إلى مصالحهم . معالم السنن بحاشية سنن أبي داود ٢٣٣/٥ .

واغتنم أيام حياتك، فعسى الله أن يحشرنا وإيّاك في زمرة عسكر السنة والقرآن، والسابقين الأولين من أهل الصدق والإيمان .

والشبهة التي تمسك بها من قال بجواز الاستعانة، هي ما ذكرها بعض الفقهاء، من جواز الاستعانة بالمشرك عند الضرورة . وهو قول ضعيف مردود، مبني على آثار مرسلة (۱)، تردها النصوص القرآنية، والأحاديث الصحيحة الصريحة النبوية. ثم القول بها ـ على ضعفه ـ مشروط بشروط نبّه عليها شرّاح الحديث (۲)، ونقل الشوكاني منها طرفاً في شرح المنتقى، منها : أمن الضرر والمفسدة، وأن لا يكون لهم شوكة وصولة، وأن لا يدخلوا في الرأي والمشورة (۲) .

وأيضاً ففرضها في الانتصار بالمشرك على المشرك. وأما الانتصار بالمشرك على الباغي عند الضرورة، فهو قول فاسد، لا أثر فيه ولا دليل عليه، إلا أن يكون محض القياس (٤)، وبطلانه أظهر شيء في الفرق بين الأصل والفرع، وعدم الاجتماع في مناط الحكم. شعر:

وليس كل خلاف جاء معتبراً إلاً خلاف له حظ من النظر<sup>(٥)</sup>

والمقصود المذاكرة في دين الله، والتواصي بما شرعه من دينه وهُداه .

بلُّغ سلامنا العيال، والشيخ حسين(٦) ومن عزَّ عليك . ومن لدينا العيال والإخوان

 <sup>(</sup>١) كمرسل الزهري: (أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في خيبر، في حربه فأسهم لهم). سنن الترمذي ١٠٨/٤ ١٠٩٠، السير، باب في أهل الذمة يسهم لهم ؛ نيل الأوطار ٢٥٣/٨

<sup>(</sup>٢) وقد تقدّم ذلك في ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٢٥٤/٧ .

<sup>(</sup>٤) يريد: قياس الاستعانة بالمشرك على الباغي، على جواز الاستعانة به على مشرك مثله. ثم يَذْكُر أَنَّ هذا القياس واضع البطلان، نظرًا للفرق الظاهر بين الحالتين. ففي الأصل استعانة بمشرك على مشرك، وفي الفرع استعانة بمشرك على مسلم باغى.

<sup>(</sup>٥) لم أعرف قائله، ولا مصدره .

<sup>(</sup>٦) لعله الشيخ حسين قاضي الحريق ٧

بخير وينهون السلام . وصلَّى الله على محمد و/على/(١) آله وصحبه وسلم/ تسليماً كثيراً / (٢) .

تتمة : غلط صاحب الرسالة (٣) في معرفة الضرورة فظنَّها عائدة إلى مصلحة وليٍّ الأمر في رئاسته وسلطانه، وليس الأمر كما زعم ظنه، بل هي ضرورة الدين، وحاجته إلى من يعين عليه وتصلح به مصلحته، كما صرَّح به من قال بالجواز، وقد تقدَّم ما فيه . والله أعلم .

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

\* \* \* \*

ساقط في (ب) و(د) .

<sup>(</sup>٢) ساقط في (ب) والمطبوع .

<sup>(</sup>٣) يعني ابن عجلان في رسالته .

# ﴿ الرَّسَالَةُ الحَادِيَةُ وَالعِشْرُوْنَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضاً - قدّس الله روحه ونوّر ضريحه - رسالة أرسلها إلى زيد بن محمد آل سليمان (٢)؛ يعاتبه / فيها /(٣)على ترك المساعدة، وعدم المعاضدة له على إظهار دين الله والمجاهدة، بعد مراسلات بذلك عديدة، ومناصحات ومذاكرات مفيدة، وتحريض وتغليظ في سدّ وسائل الشرك وذرائعه، والمساعدة على قطع أسبابه وتوابعه . وكأنه رحمه الله - وجد منه عند تلك الحوادث والكوارث فتوراً، ورأى منه في حق من تجانف أو تساهل في ذلك تقصيراً أو قصوراً .

وقد وضح له في ذلك الحق واستبان، وكان من ذوي المعرفة والإتقان، وخاصة خلاصة الإخوان. فعاتبه بهذه المعاتبة الرصينة المباني، وأفصح له بهذه المخاطبة البليغة المعاني، التي يحار في يهماء (ئ) مطاوح معانيها، البليغ المصقع، ويتلكَّأ عن درك غويص عويصها اللَّوذعي (٥) البليغ، فلله درُه من إمام فاضل فصيح، ومجاهد جاهد محبِّ نصيح، فلقد أبلغ في هذه الرسالة، مع الإيجاز وعدم الإطالة، وقد جاهد في الله حق جهاده، وما ردَّه ولا صدَّه عن النصح لعباده قلة المعاون والمساعد، ولا كثرة المكابر والمعاند.

فتدبّر - رحمك الله - ما تضمّنته هذه الرسالة من الرصانة، لتعرف قدر منشيها من

<sup>(</sup>١) جاءت هذه الرسالة في المطبوع في ص ٣٥٤. ٣٦٠، وهي الرسالة رقم (٧٢) . و جاءت في (ب) في ص ٢١٥ ـ ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ضمن تلاميذ الشيخ في ص ٩٣.

<sup>(</sup>٣) زائد في جميع النسخ . ولا يوجد في (أ) .

<sup>(</sup>٤) اليهماء : مفازة لا ماء فيها، ولا يسمع فيها صوت . لسان العرب ٢٤٨/١٢، مادة (يهم) .

<sup>(</sup>٥) اللَّوذعي : الحديد الفؤاد واللسان، الظريف، كأنه يلذع من ذكائه، أي يتوّكد . لسان العرب ٣١٧/٨، مادة (لذع ) .

العلم ومكانه.

معانى مبائيها الطوامح في العلى ويحتار في يهما مطاوح ما انطوى وأبدى بديعا غويص عويصه وإعلاء دين الله جلَّ ثناؤه وإحيائه بعد الدروس ونشره وقد ردًّ بل قد سدًّ كل ذريعة قفا إثر آباء كرام أئمة بيذلهمو للجد والجهد في الدعا همو أظهروا الإسلام من بعد ما عفا فكم فتحوا بالعلم والدين والهدى وكم شيَّدوا ركناً من الدين قد وهي وكم هدموا بنيان شرك قد اعتلى وكم كشفوا من شبهة وتصدروا وكم سنن أحيوا وكم بدع نفوا لقد أطدوا الإسلام بالعلم والهدى تغمدهم رب العباد بفضله ورحمته والله أقدر قادر

لآلئ أصداف البحور الزواجر عليه من الترصين قس/المحاضر/(١) تسام المعانى المحكمات لسأبر لقد جدٌّ في نصر الشريعة والهدى وسدٌّ ينابيع الغواة الأخاسر وتأسيس أصل الدين سامي الشعائر وقمع لمن ناوأه من كل غادر وإبعاد أعداء الهدى وجهادهم وتحذيره عنهم بكل الزواجر تؤول إلى رفض الهدى من مقامر أولى العلم والحلم الهداة الأكابر إلى الله من قد ندّ من كل نافر من الأرض فاستعلى به كل ناصر قلوبأ لعمرى مقفلات البصائر وأقوى ففازوا بالهنا والبشائر وشادوا من الإسلام كل شعائر لحل عويص المشكلات البوادر وكم أرشدوا نحو الهدى كل حائر وبالسَّمر(٢)والبيض المواضى البواتر

لسان العرب ٤٢٨ ، ٣٧٨/٤ ، مادة (سمر و شمر)

<sup>(</sup>١) في (د) : المحاظري :

<sup>(</sup>٢) السّمر : مصدر سمّر يسمّر تسمير : وهو إرسال السهم بالعجلة . يقال : سمّر سهمه : أي أرسله بعجلة . ويقال أيضاً بالشين ( شمَّرت السهم ) .

# وهذا نص الموجود منها، ولم أجدها تامة، وكأنَّها مسوَّدة، وقد ضاع أوَّلها : بسم الله الرحمن الرحيم

إلى الأخ زيد بن محمد، وبعد: فقد بلغني عنك من نوادر الكوارث، وكوارث الحوادث / (') . (لم أجد إلا تلكُواً (')وشماساً، وتهمهماً ونَفَاساً ('') ] [ إذ لا فكرة ثاقبة، ولا رويَّة كاسبة، ولا طريقة صائبة،] ('') وكرهت أن يتمادى بك الأمر، وتبدو العورة، فتنفرج ذات البين، ويصير ذلك دربة ('' جاهل مغرور، أو عاقل ذي دهاء وفجور، أو صاحب سلامة ضعيف العنان، خوّار الجنان . [ وكنت فيما مضى ظهيراً

- (١) يباض في الأصل، وهو بقدر ثلاثة أسطر في (ب) و(ج) وسطرين في (د) .
  - (٢) في جميع النسخ : ( لم أجد إلاّ تلكئ وشماس، وتهمهم ونفاس ) .
- \* هذه الرسالة مقتبس من [ رسالة السقيفة ] المنسوبة إلى أبي بكر الصديق، منه إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، في شأن تباطئه عن المبايعة . والرسالة في الأصل من وضع أبي الحيان التوحيدي . وقد اعترف نفسه بوضعها فقال : (هذه الرسالة عملتها ردّاً على الرافضة، وسببه أنهم كانوا يحضرون مجلس بعض الوزراء، وكانوا يغلون في حال عليّ، فعملت هذه الرسالة ) . انظر : [سير الأعلام ١١٩/١ ؛ ميزان الاعتدال ١٨/٤٥ ؛ لسان الميزان، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ١٨٥٨ه) مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط/٢، ١٣٩٠ هـ ١٩٧١ م ١٩٧٧ ] .
- والرسالة أوردها التوحيدي ضمن ثلاث رسائل في كتابه : (ثلاث رسائل، لأبي حيان التوحيدي، تحقيق د. إبراهيم الكيلاني، دمشق ١٩٥١ م). ورسالة السقيفة هذه هي الأولى فيه، من صفحة ٥ ـ ٢٥.
- وقد أكثر الشيخ عبد اللطيف من الأخذ والتضمين من تلك الرسالة، لذا استحسنت المقابلة بينهما، مع إثبات الفوارق في الهامش .
- (٣) أصل هذه الجملة : قول أبي عبيدة بن الجراح ( حامل الرسالة ) : " بلغ أبا بكر الصديق عن علي تلكُو وشماس وتهمهم ونفاس " .
- والتَّلَكُو : التَّاخير . والشماس : عداوة وعناد . والهمهمة : الكلام الخفي . والنفاس : الضنَّ، يقال نفِسَ عليه بالشيء : ضنَّ به ولم يره يستأهله . انظر : لسان العرب ١٥٣/١ مادة (لكأً). و١١٤/٦ مادة (همم ) . و ٢٣٨/٦ مادة :( نفس )
  - (٤) ما بين المعقوفتين من كلام الشيخ عبد اللطيف .
  - (٥) دربة : عادة وجرأة على كل أمر . لسان العرب ٣٧٤/١ مادة (درب) .

لي على رفع ركضة الشيطان، وتفنيد رسالة ابن عجلان ](١) " وكنتُ أتيا من ناصيتك، وأستبين الخير بين عارضيك، وقد كنتَ من العلوم والمذاكرة بالمكان المحوط، والمحل المغبوط " (٢)، "ولم تزل . بحمد الله . للمؤمنين أخاً، ولإخوانك ردءاً "(٢) [وهذا الحدثان العظيم](٤)، له ما بعده، من خطر مخوف أو صلاح معروف، ولا أظنُّ جرحه يندمل /بسبرك/(٥) ولا أخال/حيّته/(١) تموت برقيتك(٧)، فقد وقع اليأس، وأعضل البأس، واحتيج إلى النظر فيما يصلح نفسك وخاصتك، وتفوز منه بإرشاد جنانك، والأخذ بناصيتك، والله أسأل تمام ذلك لي ولك، /ويطلعه/(٨) على يدي ويديك، والله كالئ (٥) وناصر وهاد ومبصر لكل من لاذ بجانبه، ووقف سائلاً ببابه،

- (١) من كلام الشيخ .
- (٢) قوله : "وكنتُ أتيا من ناصيتك ... إلى قوله : و المحل المغبوط " أصله من الكلام المنسوب إلى أبي بكر، قاله لأبي عبيدة هكذا : ( ما أبين ناصيتك، وأبين الخير من عارضيك، ولقد كنتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكان المحوط والمحل المغبوط "
- (٣) من قوله : " وَلَمْ تَزَلَّ لَلْمُؤْمَنِينَ أَخَا ... إِلَى قُولُه : رَدْءاً، أُصِلُهُ : ( لَمْ تَزَلَّ للدين ملجاً، وللمؤمنين روحاً، ولأهلك ركناً، ولإخوانك ردءاً ) .
- (٤) مَا بِينَ المُعَقُوفَتِينَ مِن زيادة الشَّيخ .وأُصَل الجملة :( قَد أُردتك لأمر له ما بعده، حطره مخوف، وصلاحه معروف ) .
- (٥) في (أ) و(ج) و(د) (المسارك) وفي (ب): (لمسارِّك) وفي المطبوع (بمسبرك). وفي أصل النص: (لتن لم يندمل الجرح بيسارك). قال محقق الرسالة: (في نسخة أخرى: "بسبرك"). وهو ما أثبته هنا لكونه أكثر ملاءمة لاندمال الجرح. ومعنى السبر: مصدر سَبَرَ الجرح يسبره سبراً، أي نظر مقداره وقاسه ليعرف غوره.
  - والمسبار : ما سبر به وقدَّر به غور الجرحات . لسان العرب ۴٤٠/٤ مادة ( سبر) . (٦) في (د) : حيَّة .
- (٧) أصل الجملة: ( ولم تجب حيثه برقيتك، فقد وقع اليأس وأعضل البأس، واحتيج بعدك إلى ما هو أمرٌ من ذلك وأعلق، وأعسر منه وأغلق، والله أسأل تمامه بك، ونظامه على يديك ... إلى أن قال: والله كالئك وناصرك وهاديك ومبصّرك، وبه الحول والتوفيق). وقد تصرّف الشيخ في هذا التضمين بما يناسب حال المرسل إليه.
  - (٨) في (أ) و(ب) و (ج) والمطبوع : تطلعه .
- (٩) كالئ : حافظ، فهو أسم فاعل من كلاً . يقال : كلاك الله كلاءة : أي حفظك وحرسك. =

وبه الحول والتوفيق .

اعلم (۱) أنَّ البحر مغرقة، والبر مفرقة، والجو أكلف (۲)، والليل أغلف (۳)، والسماء جلواء (۶)، والأرض صلعاء (۵)، والصعود متعذر، والهبوط متعسر، والحق عطوف (۱)، والباطل شنوف عنوف (۷)، والعجب قادحة الشر (۸)، والضغن (۹) رائد البوار (۱۱)، والتعريض سجار (۱۱) الفتنة " والفرقة تعرف العداوة "(۱۲)، وهذا الشيطان متكئ على شماله، متحيّل بيمينه، " فاتح حصنه لأهله "(۱۳) ينتظر بهم الشتات والفرقة، ويدبّ (۱۶) بين الأمة بالشحناء والعداوة، عناد الله ولرسوله ولدينه، تأليباً وتأنيباً،

<sup>=</sup>لسان العرب ١/٥٥١ ـ١٤٦ مادة (كلأ).

<sup>(</sup>١) من قوله :اعلم. هذا أول بلاغ أبي بكر الذي عهد إلى أبي عبيدة بحمله إلى عليٌّ رضي الله عنهم. وأصله: (وقل له :البحر مغرقة .. الخ

<sup>(</sup>٢) أكلف : من الكُلف، وهو : لون بين السواد والحمرة . يقال : كُلِفَ الشيء يكلَفُ كلفاً وهو أكلف : أي تغيّر إلى السواد مشوب بحمرة . انظر : لسان العرب ٣٠٧/٩ مادة (كلف) .

<sup>(</sup>٣) الليل أغلف : أي في غلاف، كأنه غشي بغلاف السواد . انظر : لسان العرب ٢٧١/٩ مادة (غلف) .

<sup>(</sup>٤) السماء جلواء : أي مصحية . لسان العرب ١٥١/١٤ مادة (جلا ) .

<sup>(</sup>٥) صلعاء : أي لا نبات فيها . لسان العرب ٢٠٤/٨، مادة ( صلع ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : ( والحق رءوف عطوف ) . فأسقط الشيخ هنا كلُّمة رءوف .

 <sup>(</sup>٧) في جميع النسخ: عيوف. وفي المطبوع: عنوف، وهــو الأنــسب لمقابلة ما قبله، إذ قال:
 ( الحق عطوف والباطل عنوف). أي ضد الرفق.

<sup>(</sup>A) في (د) : الشرار .

<sup>(</sup>٩) فيَّ(دُ):الضعن.ومعنى الضغن :الحقد، وجمعه:أضغان.لسان العرب٣١/٥٥/ مادة ( ضغن ).

<sup>(</sup>١٠) البوار : الهلاك . لسان العرب ٨٦/٤ . مادة ( بور ) .

<sup>(</sup>١١) سجار :أي موقد،من السَّجْرُ،وهو الإيقاد في التنور .والسَّجور :ما أوقد به .لـــسان الــعرب ٢٤٦/٤ مادة ( سجر ) .

<sup>(</sup>١٢) في أصل الرسالة : ﴿ وَالْقَحَّةُ ثُقُوبِ العِدَاوَةَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٣) هَكَذَا في جميع النسخ . وفي الأصل : ( نافخ حضنيه لأهله ) . وهو تصرُّف من الشيخ .

<sup>(</sup>٧٤) هكذا في أصلّ الرسالة " يدَّبُ "، وفي جميع النسخ : " ويدبُّ " .

يوسوس بالفجور ويدلي بالغرور، [ويزيِّن بالزور] (۱) ويُمني أهل الشرور، l وl يوحي إلى أوليائه بالباطل، دأباً له منذ كان (۲)، وعادة له منذ أهانه الله تعالى في سابق الأزمان، لا ينجو منه إلا من آثر الآجل، وغض الطرف عن العاجل، وقط (أهامة عدو الله وعدو الدين، بالأشد فالأشد، والأجد فالأجد، وقد أرشدك والله من آوى (٥) ضالتك، وصافاك من أحيا مودَّتك بعتابك، وأراد الخير / بك l من آثر البقيا معك. ما هذا الذي تُسوِّل لك نفشك l ويلتوي عليه l وأريك، l ويتخاوص l (l له طرفك، ويتردد (٤) معه نفسك، [ ويكثر عنده جلِّكَ وترحالِكَ، ويتلون به رأيك ومقالك، ولم تبح به لإخوانك ونصحائِكَ وخاصتك وأعوانك، ولم تنبذ إليهم على سواء، ولم تملك ما تجده من الغيظ والجوى l (l )؛ أعجمة بعد إفصاح، أدين غير دين الله، أخلق غير خلق الله (l )، أهدَى غير هدَى l محمد l أيثلك يُمشي لاخوته الضراء l (l )،

(٤) القطُّ : القطع عامة، وقيل : هو قطع الشيء الصلب .

لسان العرب ٣٨٠/٧ مادة ( قطط) وفي الأصل : " ووطء هامة ... " . (٥) في الأصل : أفاء .

- (٦) سأقط في جميع النسخ والتكملة من الأصل، لضرورة استقامة المعنى المراد .
  - (٧) في الأصل : ( ويلتوي به عليك ) .
- (A) في (د): يتخاوض . وهو خطأ . والصواب " يتخاوص " بالصاد المهملة، ومعناه : يعض من بصره عند نظره إلى عين الشمس، أو كمن يقوم سهماً .

لسان العرب ١١/٧ع، مادة (خوص).

- (٩) في رواية الأصل: ويترادّ .
- (١٠) ما بين المعقوفتين مل كلام الشيخ عبد اللطيف .
  - (١١) وفي رواية : ( خلق القرآن ).
    - (١٢) في أصل : ( رسول الله ) .
  - (١٣) في أصل النص: (أمثلي تمشي له الضراء).

<sup>(</sup>١) من زيادة الشيخ .

<sup>(</sup>٢) ساقط في (أ) و(ب) و(ج) .

<sup>(</sup>٣) وهذا ما بينه سبحانه وتعالى من حال الشياطين، قال تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَيْطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا﴾ [ الأنعام : ١١٢] .

وتدبُ إليهم منه الحمراء /(1)، أمثلك يضيق به الفضاء /(1)، أوتنكشف /(1) في عينية القمراء ما هذه القعقعة بالشنان، وما هذه الوعوعة باللسان /أما أنّك عارف /(1) بأنَّ الرَّأِي الذي امتطينا صهوته، وركبنا غاربه، هو الرأي الأرشد، والمنهج الأسعد بكل دليل ورد، ممن لا يحيط به الحزر والعدد، مع أننا في زمن ووقت أنت منه في ركن العافية وظلها، غافلاً عما نحن فيه، لا تدري /(1) ما يراد بنا ويشاد، ولا تحصّل على /(1) ما يساق منا ويقاد، نعاني أحوالاً تزيل الرواسي، ونقاسي أهوالاً تشيب النواصي، خائضين غمارها، راكبين تيارها، نتجرّع من صابها /(1)، ونكرع في عبابها، ونحكم مراسها /(1) ونبرم أمراسها /(1) العيون تحدّج /(1) إلينا بالحسد، والأنوف تعطس بالكبر، والصدور تستعر /(1) بالغيظ، والأعناق تتطاول بالفخر، والشّفار /(1) تُشخَذُ بالمكر، والأرض تميد بالحوف، فلا تنتظر عند الصباح مساءً، ولا

<sup>(</sup>١) في أصل النص: ( أو يدبُّ إليه الخمر ) .

<sup>(</sup>٢) في أصل النص: ( أم مثلك يغصى عليه الفضاء).

<sup>(</sup>٣) في أصل النص : ( أو يخسف ) .

<sup>(</sup>٤) في أصل النص: ( إنَّك جد عارف ) . والكلام الذي بعده إلى قوله: ( غافلاً عما نحن فيه ) أخذه الشيخ من الكلام المعزو إلى الصديق رضى الله عنه بالمعنى دون اللفظ .

 <sup>(</sup>٥) في أصل النص : ( لا تعي ) . ومن هنا وما بعده أخذه الشيخ بلفظه، مع حذف بعض الجمل،
 وتقديم بعضها وتأخير أخرى .

<sup>(</sup>٦) زائد في جميع النسخ، عدا (د)، ولا يوجد في أصل النص.

<sup>(</sup>٧) الصاب : عصارة شجر مُرِّ أو الشجر ذاته . لسان العرب ٥٣٧/١ مادة ( صوب ) .

<sup>(</sup>A) في أصل النص: (أساسها).

<sup>(</sup>٩) الأمراس : جمع المرسة . وهو الحبل، لتمرس أيدي به . لسان العرب ٢١٦/٦، مادة (مرس ) (١٠) في (د) : فالعيون .

<sup>(</sup>١١) في جميع النسخ : تجدح . وفي المطبوع ( تحدج ) وهو الصواب، والحدج : شدَّة النظر وحدَّته إلى الشيء، لسان العرب ٢٣١/٢، مادة : ( حدج ) .

<sup>(</sup>١٢) تستعر : أي تتوقَّد وتتهيُّج . لسان العرب ٢١٥/٤، مادة (سعر ) .

<sup>(</sup>١٣) الشُّفار : جمع شفرة، والشفرة من الحديد : ما عرّض وحُدّد . والشفرة أيضاً : السكين العريضة . لسان العرب ٤٢٠/٤، مادة (شفر ) .

عند المساء صباحاً (۱). وأنت (۲) لا تدري سوى ما أنت عليه من غايتك التي إليها غُدِي بك، وعندها حط رحلك، بل ونحن في كل يوم وكل ساعة / تغدو/(۲) علينا الأراجيف وتروح، وتظهر أنياب النفاق فيما بيننا وتلوح، وعندنا من يقود المشركين ويأزَّهم أزّاً، إلى عباد الله الموحدِّين، من لا تدرى خبره، ولم تعرف نبأه، وسوء طويته بالإسلام وأهله، / ونحن ندافعهم عن الإسلام/(٤) بالمال والآل، والعم والحال، والنشب (٥) والسبد واللبد واللبد المنب نفس، وقرّة عين، ورُحب أعطان (٧)، وثبات عافل عزائم، وطلاقة أوجه، وذلاقة لسان، هذا إلى خفيًات أسرار /ومكنونات/(٨) أنت غافل عنها، [ وعن الحوض في غمارها، والدفع في صدرها معرض متجاهل ؟ آ(٩) والآن (١٠) قد بلغ فيك الأمر، ونهض لك الخبر، وجعل مرادك بين يديك، وعقلك والآن عن علم أقول ما تسمع، فاستقبل زمانك، وقلص أردانك، ودع

<sup>(</sup>١) في (د): صباح . والصواب نصبه على المفعولية .

<sup>(</sup>٢) قوله: " وأنت لا تدري ... إلى قوله: طويته بالإسلام وأهله " من كلام الشيخ عبد اللطيف

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ : تغدوا . وفي المطبوع : المثبت .

 <sup>(</sup>٤) قوله : ( ونحن ندافعهم عن الإسلام ... )، أصله : ( فأدين في كل ذلك لرسول الله صلى
 الله عليه وسلم بالأب والأم والخال والعم ...) .

<sup>(</sup>٥) التشب: المال الأصيل من الناطق والصامت. لسان العرب ٧٥٧/١، مادة (نشب).

 <sup>(</sup>٦) السبد: الوبر، وقيل: الشعر. والعرب تقول: ما له سبد ولا لبد، أي ما له ذو وبر ولا صوف فتلبد. يكنّى بهما عن الإبل والغنم. فالوبر للإبل، والشعر للمعز.

لسان العرب ٢٠٢/٣ مادة (سبد) .

<sup>(</sup>٧) أعطان : جمع عَطَن، وهو للإبل، كالوطن للناس، وقد غلب على مبركها حول الحوض لسان العرب ١٣/ ٢٨٦، مادة ( عطن )

<sup>(</sup>٨) في أصل النص : ومكنونات أخبار .

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين من كبلام الشيخ .

<sup>(</sup>١٠) قوله: والآن قد بلغ فيك الأمر ... إلى قوله: إذا أعطى . فيه تصرف شديد من قبل الشيخ. فالرواية في أصل النص هكذا: ( والآن قد بلغ الله بك، وأرهص الخير لك، وجعل مرادك بين يديك، وعن علم أقول ما تسمع، فارتقب زمانك، وقلص إليه أردانك، ودع التحبس والتعبّس، لمن لا يظلع إليك إذا خطا، ولا يتزحزح إذا عطا ) .

التحبّس<sup>(۱)</sup> والتعبّس مع من V يهرع<sup>(۲)</sup> لك إذا خطا، وV يتزحزح عنك إذا أعطى، وأنت<sup>(۲)</sup> ولله الحمد من مفاتي هذه الأمة في عصرك، يشار إليك ويقتدى بك بين أهل دهرك ؛ وقد عرفت<sup>(3)</sup> أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في هذا الأمر: (هو لمن يقول هو لك، V لمن يقول هو لي، ومن رغب عنه، V لمن تجاشع V عليه V والآثار V عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكامه مضبوطة مسطورة محررة، في دواوين الإسلام مشهورة . فهلمّ، فالحكم والحق مطاع .

فيا سادتنا (^) هاتوا لنا من جوابكم ففيكم لعمرى ذو أفانين مقول أهل الكتاب نحن فيه وأنتمو على ملَّة نقضي بها ثم نعدل أم الوحي منبوذ وراء ظهورنا ويحكم فينا المرزبان المزقل

أتظنّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ترك الأمر سدى بد داً، مُبَاهِل عباهــل (٩)....

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب) : التجسس . ومعنى التحبُّس : المبالغة في حبس النفس على الشيء . لسان العرب ٤٤/٦، مادة (حبس) .

<sup>(</sup>٢) في أصل النص : يظلع . ومعنى يهرع : يسرع . لسان العرب ٣٦٩/٨، مادة (هرع) .

<sup>(</sup>٣) قوله : (وأنت ولله الحمد ... إلى قوله : أهل دهرك) .من كلام الشيخ . وهو في موضع قول الصديق لعليّ رضي الله عنهما :(وإنك أديم هذه الأمة، فلا تحلم لجاجاً، وسيفها العضب فلا تنب اعوجاجا، وماؤها العذب فلا تحل أجاجاً).

<sup>(</sup>٤) قوله : وقد عرفت ... إلخ أصله :( ولقد سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، فقال لي : ( هو لمن قيل له : هو لك، لا لمن يقول هو لي ...)

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(ج) و(د) : تجاحش . ومعنى التجاشع : من الجشع، وهو شدَّة الحرص على الشيء لسان العرب ٤٩/٨، مادة ( جشع ) .

<sup>(</sup>٦) لم أجد مصدر هذا الأثر .

<sup>(</sup>٧) من قوله : والآثار ... إلى آخر الأبيات، من كلام الشيخ، سوى قوله : ( فالحكم مرضي والحق مطاع ) .

<sup>(</sup>٨) في (أ) و (ب) و (ج) : فيا ساستا . والتصحيح من هامش (د) والمطبوع .

<sup>(</sup>٩) مُبَاهل : من التبهّل، وهـو الإهـمال. يـقـال : أبسهل الـرجـل ناقته، أي تركها وأهملها باهلاً، فهي مبهلة ومباهل .وعباهل :من عبهل الإبل، أي أهملها مثل أبهلها. لسان=

طلاحي (١)، مفتونة بالباطل، مغبونة عن الحق، لا رائد (٢) ولا قائد، ولا ضابط ولا حافظ، ولا شافي ولا وافي، ولا هادي ولا حادي ؛ كلا والله، ما توفي (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا سأل ربه المصير إليه، إلا وهو قد ترك الأمة على المحجّة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك (٤) ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه إلا وقد ذكر منه للأمة علما (٥) مدمد وآله وصحبه وسلم /(٧).

\* \* \* \*

=العرب ٧١/١١، مادة ( بهل )

<sup>(</sup>١) طلاحي : من الطُّلح . يقال : إبل طلاحي : أي تشتكي بطونها من أكل الطلح . لسان العرب ٥٣٣/٢، مادة (طلح ) . يريد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الدين مهملاً، ولا محتوياً ومشوباً بالباطل .

<sup>(</sup>٢) في أصل النص: ذائد.

<sup>(</sup>٣) من قوله : ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... إلخ من قول الشيخ .

<sup>(</sup>٤) هذا مأخوذ من أصل حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله، إنّ هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا قال : (قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً . فعليكم بما عرفتم من سنّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبداً حبشياً . فإنما المؤمن كالجمل الأنف، حيثما قيد انقاد ) .

سنن ابن ماجة ١٠/١، المقدمة، باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين، مسند الإمام أحمد ١٢٦/٤ (٥) وقد روي ذلك أبو ذر الغفاري ـ رضي الله عنه ـ قال : لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علماً مسند الإمام أحمد ١٦٢٥، ١٦٢٠ .

<sup>(</sup>٦) ساقط في (د) .

<sup>(</sup>٧) ساقط في (ج) و (د) . وفي (ب) قال بدله : ( والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ) .

## ﴿ الرِّسَالَةُ الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُوْنَ ﴾(١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ رحمه الله تعالى، وصبٌ عليه من شآبيب (٢) بره ووالى ـ رسالة إلى محمد بن على آل موسى، وإبراهيم بن راشد، وإبراهيم بن مرشد ؛ وقد ذكروا له ما وقع الناس فيه من مداهنة المشركين والإعراض عن دين المرسلين .

وقد تقدَّم نظير هذه الرسالة في المعنى (٣)، ولكن لمسيس الحاجة والسبب الباعث، ما اكتفى بما سبق ولا استغنى، بل نصح ووضح، وكشف قناع الإشكال، وما / أبقى (٤) لمشتبه (٥) حجة ولا مقال، وذلك بسبب ما حدث من تسهيل / أمر (١٦) السفر إلى بلاد المشركين، وأنَّ غاية ما يفعل مع المسافر، الهجر وترك السلام، من غير تعنيف ولا تخشين.

/ والمشتبه (۷) يزعم أنَّ الشيخ عبد الرحمن (۸) أفتى بذلك إن صح الخبر. فإن ثبت فيحمل على قضيَّة خاصة، يحصل بها المقصود والقصد ممن هُجِر، أو بما ستقف عليه من المحامل (۹) التي لا يعرفها كل /مشتبه /(۱۰) جاهل، والوجوه / التي /(۱۱) ذكرها

<sup>(</sup>۱) جاءت هذه الرسالة في المطبوع في ص ۱۷۵ ـ ۱۷۸، وهي الرسالة رقم (۲۷) و جاءت في (ب) في ص ۲۲٤ ـ ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٢) الشآبيبُ : جمع شؤبوب، وهو الدفعة من المطر وغيره . لسان العرب ٤٨٠/١، مادة (شأب).

<sup>(</sup>٣) تقدم في رسالة رقم (٣) ص ٢٢٠، ورقم (٧) ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) في (أ) : بقي .

<sup>(</sup>٥) كذا في المطبوع، وفي جميع النسخ : لمشبّه .

<sup>(</sup>٦) لا يوجد في (أ) فهو زائد في جميع النسخ .

<sup>(</sup>٧) كذا في المطبوع، وفي جميع النسخ : والمشبُّه .

<sup>(</sup>A) عبد الرحمن بن حسن، والد المصنف.

<sup>(</sup>٩) كذا في جميع النسخ، وفي (أ) : المُحَالُ .

<sup>(</sup>١٠) كذا في المطبوع، وفي جميع النسخ : مشبُّه .

<sup>(</sup>١١) لا توجد في (أ) .

الشيخ . فتأمّلها أيّها المنصف، وتعقّلها بشراشر(١) قلبك، لعلك عن الشبهات(٢) أن تعرِف، وللحق الواضح والباطل الفاضح تفرّق وتعرف. وهذا نص الرسالة:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الإخوان المكرمين: محمد بن على آل موسى، وإبراهيم ابن راشد، وإبراهيم بن مرشد، سلمهم الله تعالى وتولاًهم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على نعمه . والخط وصل وصلكم الله ما يرضيه . وسَرَّنا سلامة من نحبُّ ونشفق عليه . وما ذكرتم مما وقع فيه الناس من مداهنة المشركين، والإعراض عن دين المرسلين، فالأمر كما ذكرتم، أو فوق ما إليه أشرتم .

وقد سبق مني لكم جواب، وأخبرتكم أن هذا من أكبر الوسائل وأعظم الذرائع إلى ظهور الشرك، ونسيان التوحيد. وأنَّ مِن أعظم ذلك وأفحشه ما يصدر من بعض من يظنَّه العامة من أهل العلم، وحملة الدين، وما يصدر منهم من التشبيه، والعبارات التي لم يتصل سندها، ولم يعصم قائلها، وبهذا ونحوه اتسع الخرق.

وفي حديث ثوبان : ( وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين )(٣). وهو يتناول من له إمامة، ممن ينتسب إلى العلم والدين، وكذلك الأمراء .

<sup>(</sup>١) الشراشر : النفس والمحبّة جميعًا . يقال : ألقى عليه شراشره، أي أحبه حتى استهلك في حبه. لسان العرب ٢/٤، مادة (شرر) .

<sup>(</sup>٢) في (د): عن المشته والشبهات.

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حديث طويل، أخرجه أبو داود في سننه ١٠٥٤ ـ ٥١ ـ ٤٥١، الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها .والترمذي في سننه ٤٣٧/٤، الفتن، باب ما جاء في الأثمة المضلين . والإمام أحمد في مسنده ٤١/٦، والدارمي في سننه ٢/١، ٤، الرقاق، باب في الأثمة المضلين .

وأبيات عبد الله بن المبارك (١) معلومة لديكم في هذين الصنفين، أعني قوله: وهل أفسد الدين إلا الملو ك وأحبار سوء ورهبانها (٢).

وفي مثل هؤلاء قال قتادة: فو الله ما آسي عليهم، ولكن آسي على من أهلكوا . أو كما نقلتم عن بعضهم، أنه زعم أن الشيخ الوالد ـ قدّس الله روحه ونوّر ضريحه أفتى فيمن يسافر إلى بلاد المشركين، بأنَّ غاية ما يُفعل معه، هو الهجر وترك السلام بلا تعنيف ولا ضرب . وهذه غلطة من ناقلها، لم يفهم مراد الشيخ إن صح نقله، ولحم يدر (7) ما يراد بها . وهذا النقل يطالب بصحّته أولاً، فإن ثبت بنقل عدل ضابط، فيحمل على قضيّة خاصة، يحصل بها المقصود بمجرد الهجر، وهي فيمن ليس له ولاية، ولا سلطان له على الأمراء والنوّاب، ويترتب على تعزيره بغير الهجر مفسدة الافتيات على وليّ الأمر والنواب، ونحو هذه المحامل .

ويتعين هذا إن صحت، لأنَّ هذا /ذنب/(٤) قد تقرر أنه من الكبائر المتوعد صاحبها بالوعيد الشديد، بنص القرآن وإجماع أهل العلم، إلا لمن أظهر دينه، وهو العارف به، القادر على الاستدلال عليه، وعلى إظهاره، فإنه مستثنى من العموم. وأما غيره، فالآية تتناوله بنصها، لأن الإقامة تصدق على القليل والكثير. فالكبائر التي ليس فيها حدّ، يرجع فيه إلى ما تقتضيه المصلحة، من التعزير كالهجر والضرب، وقد يقع التعزير

<sup>(</sup>١) تقدِّمت ترجمته في ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) الأبيات لعبد الله بن المبارك . وأولها :

رأيت الذنوب تميت القلو ب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلو ب وحير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملو ك وأحبار سوء ورهبانها انظر ديوان عبد الله بن المبارك ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣) في (د) ؛ يدري .

<sup>(</sup>٤) في (ج) و (د) : لذنب .

بالقتل، كما في حديث شارب الخمر، ( ... فإن شربها في الرابعة فاقتلوه )(١) .. وقد أفتى شيخ الإسلام بقتل من شرب الحمر في نهار رمضان(٢)/ إذا /(٣)لم يندفع شره إلاّ بذلك (٤). وأفتى بحلّ دم من جمز (٥) إلى بلاد التتار، وكثّر سوادهم، وأُخْذِ ماله(٢) . وكل هذا من التعازير التي يرجع فيها إلى ما يحصل به درء المفسدة،

وحصول المصلحة، وأفتى في التعزير في أخذ المال إذا كان فيه مصلحة<sup>(٧)</sup>. وقد عرفتم أنَّ أكبر المصالح، منع هذا الضرب بأي طريق، وأنه لا يستقيم حال وإسلام لمن ينتسب إلى الإسلام، مع المخالطة والمقارفة الشركية، لوجوه، (منها) : عدم معرفة أصول الدين وأحكام الله في هذا ونحوه. ( ومنها) : العجز عن إظهاره لو عرفوه (ومنها) : أن العدو محارب، قد سار إلى بلاد المسلمين، واستولى على بعضها، فليس حكمه كحكم غيره، بل هذا، جهاده يجب على كل أحد فرض عين، لا فرض كفاية، كما هو منصوص عليه (^). ( ومنها ) أنّ تلك البلاد ملئت بالمشبهين والصادين عن سبيل الله ممن ينتسب إلى العلم، ويُسمُّون أهل التوحيد الغلاة، كما سمَّاهم إخوانهم خوارج .

والهجرة لها / مقصودان /(٩) : الفرار من الفتنة وخوف المفسدة الشركية . والثاني: مجاهدة أعداء الله، والتحيُّز إلى أهل الإسلام .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، وكلام العلماء عليه ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) لم أجد قوله بقتله مقيّداً بالشرب في نهار رمضان، بل فيمن لم ينته عن شربه، للمفسدة . مجموع الفتاوى ۲۸/۹/۱، ۳٤٧.

<sup>(</sup>٣) في (د) : إذ .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى ۲۸ /۱۰۸-۹-۱ .

<sup>(</sup>٥) تقدم بيان معناه في ص: ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٣٠/٢٨. وقد تقدم كلامه هذا في ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ٢٨ / ١١٠، ١١٣ .

 <sup>(</sup>A) وسيأتي ذكر الشيخ لذلك في ص ٧٩١ .

<sup>(</sup>٩) في المطبوع : مقصود أنَّ .

وقد كانت شرطاً في أول الإسلام مع ضعف المسلمين، وخوف المشركين، وشدّة بأسهم، وكثرة الأسباب الداعية إلى الفتنة، والسر فيها لا يهدر ولا يطرح في كل مقام، لا سيَّما والمقارف لهذا الفعل/ وغيره/(١)من الأفعال الموجبة للردَّة كثير جداً.

فالنَّجا النَّجا (<sup>۲)</sup> والوحى الوحى (<sup>۳)</sup> قبل أن يَعُضَّ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً (<sup>3)</sup>، ولعلَّ الله أن يمنَّ بخط مبسوط يأتيكم بعد هذا، فيه التعريج على شيءٍ من نصوص أهل العلم، وبيان كذب هذا المفتري على الشيخ. وأهل المذهب لا يختلفون في أنّ حكم السفر حكم الإقامة، يمنع منه من عجز عن إظهار دينه.

اوا(°) في الحديث: ( ما ضلَّ قومٌ بعد هدي كانوا عليه، إلاَّ أعطوا الجدل)(١٠)، [ومنعوا العمل] (٧) .

ساقط في (د) .

<sup>(</sup>٢) النجا: مقصور من " النجاء " وهو السرعة في السير . يقال : نجا نجاء، وينجو في السرعة نجاء، وهو ناج، أي سريع. وقالوا : " التّجاء التّجاء، والنجا النجا " فمدّوا وقصروا ومنه قول الشاعر : إذا أخذت النّهب فالنجا النجا ...

لسان العرب ١٥/٥٥،٦٠٦ مادة (نجا).

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: الوحا الوحا، بالألف الممدودة، وهو خطأ إملائي ما لم يثبت معه همزة.
 يقال: "الوحى الوحى، والوحاء الوحاء" بالقصر والمد. ومعناه: العجلة والإسراع.
 لسان العرب ٥٨/١٥ - ٣٨٢ مادة (وحى).

<sup>(</sup>٤) هذا اقتباس من قوله تعالى : ﴿وَيَوْمَ يَعَشُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكُوُلُ يَنَيَّتَنِي ٱلَّخَذُتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ [الفرقان : ٢٧] .

<sup>(</sup>٥) ساقط في ( أ ) .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي ٥/٣٥٣، التفسير، باب من سورة الزخرف، قال الترمذي : (حديث حسن صحيح). سنن ابن ماجة ١١/١، المقدمة، باب اجتناب البدع. مسند الإمام أحمد ٥/ صحيح ). المستدرك للحاكم ٤٤٨/٢، وقال : (حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٧) هذا اللفظ بين المعقوفتين أدخله المؤلف في الحديث، ولم أجده فيما اطلعت عليه .

وما وقع فيه الناس، وابتلي به أكثر من ثلب(١) بعض مشايخكم، فقد علمتم ما يؤثر عن السلف، أنَّ علامة أهل البدع، الوقوع في أهل الأثر ؛ وهؤلاء إذا قيل لهم هاتوا، حقِّقُوا، واكتبوا لنا ما تنقمون، وقرِّرُوا الحجَّة بما تدَّعون، أحجموا عند ذلك، وعجزوا عم مقاومة الخصوم، ومتى يدرك الظالع(٢)شأو(٢)الضليع(٤) شعر :

أمانى تلقاها لكل متبتر حقيقتها نبذ الهدى والشعائر

وحسابنا وحسابهم على الله، الذي تنكشف عنده السرائر، وتظهر مخبئات الصدور والضمائر.

/ وبلُّغوا سلامنا إخوانكم/ (°) الذين جرَّدوا متابعة الرسول، ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ (١)، ولم ينتسبوا إلى قيس ويمن، كما وقع عندكم فيمن قرَّقوا دينهم وكانوا شيعاً . حمانا الله وإياكم، وثبَّتنا على دينه . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً / كثيراً / (٧).

<sup>(</sup>١) الثلب: شدَّة اللُّوم والأخذ باللسان.يقال :ثلبه يثلبه ثلباً، لامه وعابه وصرَّح بالعيب . لسان العرب ٢٤١/٨ مادة (ثلب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) و (د) : (الضالع) بالضاد . وهو خطأ . إذ هو بمعنى الجائر . و (الظالع) بالظاء، هو :العرجاء، يقال : ظلع الرجل والدابة في مشيه، يظلع ظلعاً، أي عرج وغمز في مشيه . وهذا هو المقطود هنا، لتتناسب مقابلته لمعنى (الضليع ) بعده . لسان العرب ٨/ ٢٤٤ ـ ٢٤٤ مادة (ظلع) .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكر معناه في ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) في (أ): (الظليع) بالظاء، والصواب: ( الضليع) بالضاد، وهو الطويل الأضلاع، الواسع الجنبين، العظيم الصدر: . لسان العرب ٢٢٦/٨، مادة ( ضلع ) .

<sup>(</sup>٥) في المطبوع : ( جعلنا الله وإياكم من ...)

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة الآية (١٦) . وأول الآية :﴿أَمْرَ حَسِبَتُكُمْ أَن تُنْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَيْم اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَوْ يَتَّخِذُوا ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٧) زيادة في (ب) و(د) والمطبوع.

# ﴿ الرَّسَالَةُ الثَّالِئَةُ والعِشْرُوْنَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضا ـ قدّس الله روحه ونوّر ضريحه ـ رسالة إلى الإخوان محمد بن علي (1) وإبراهيم بن راشد(1) وإخوانهم . يحرّضهم فيها ويذكرهم ما سبق إليهم من المكاتبات (1) في شأن هذه الحوادث العمي العظام، التي قلعت أصول الإسلام، والتبس الأمر بسببها على من ينتسب إلى العلم، وخفي عليه المخرج والحكم، واتبعهم في ذلك جمهور أهل الأهواء، ولم يلتفتوا إلا / إلى من منهجه (1) الإهلاك والإغواء، وتركوا طريق من يدعوهم إلى الحق والهدى، ويبصّرهم بنور الله أسبابَ النجاة والتقى، حتى أعضل فادح تلك الحوادث، وطغى على القلوب ما طغى من تلك الكوارث، فما ارعوى إلى الحق أكثرهم وما استرشد، فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد .

وقد سأله الإخوان عن حكم من يسافر إلى بلاد المشركين التي يعجز فيها عن إظهار ما وجب من التوحيد والدين (٦)، ويعلّل بأنه لا يسلم عليهم ولا يجالسهم، ولا المعتون / (٧) عن سرّه . إلى غير ذلك من تعليل الجاهلية .

فأجاب ـ رحمه الله ـ (^) بما ستقف عليه من التحقيق والسلوك إلى أقوم منهج

### وطريق، وهذا نص الرسالة :

<sup>(</sup>۱) جاءت هذه الرسالة في المطبوع في ص١٨١- ١٨٣، وهي الرسالة رقم(٢٩). وجاءت في (ب) في ص٢٢٨-٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) تقدم في ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) تقدم في ص ٩٤. ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) وقد تقدُّم ذلك في رسالة رقم (٧) ص ٢٦٣، وسيأتي في رسالة رقم (٨٦) ص ٩٠٥.

<sup>(</sup>٥) في (أ) : إلى منهج .

<sup>(</sup>٦) تقدّمت هذه المسألة مطولاً في ص ٢٢٠ ـ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٧) كذا في المطبوع : وفي جميع النسخ : يبحثونه .

<sup>(</sup>A) ساقط في (ب) و(ج) و(د) والمطبوع .

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأولاد المكرمين محمد بن علي، وإبراهيم ابن راشد، وإبراهيم بن مرشد، وعثمان بن مرشد، سلّمهم الله تعالى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد : .

فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلاّ هو، كثير الخير دائم المعروف. والخط وصل بما اشتمل عليه من الوصيَّة، جعلنا الله وإياكم ممن يقبل النصائح، ويدرأ المقت والفضائح وجاءكم امني/ (١) مكاتبات في/هذه/(٢) الحوادث العمي، ولم يبلغني/عنكم ما يسرُ الربي من القبول والقيام لله . والحق على طالب العلم، والمنتسب إلى الدين والفهم، أكبر منه على غيره، والواجب عليه آكد . والعاقل لا يرضى على نفسه سبيل أهل المداهنة والبطالة .

وقد دهم الإسلام من الحوادث ما تعجز عن حمله الجبال الراسيات، وتصغر في جنبه كل المحن والمصيبات، (٤) فما مضت فتنة إلاّ إلى ما هو أكبر من الشرك والكفريات .ومع ذلك، فكثير من الناس قد التبس عليه الأمر، وخفي عليه المخرج والحكم، وكثر الخوض والاعتراض من بعض من ينتسب إلى القراء، ويدَّعي الفهم والطلب، واتبع جمهور أولئك ما يهواه، من غير بيُّنة ولا سلطان. ولم يتهم أحدُّ رأيه، ولم يرجع إلى المحاقة<sup>(٥)</sup> والفكر، حتى انهدم بنيان الإسلام، ولم يستوحش الأكثرون من ولاَيةِ عبَّاد الأوثان والأصنام .

<sup>(</sup>١) في (أ) : منا . وفي بقية النسخ المثبت .

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (ج) و(د) : ها..

<sup>(</sup>٣) في المطبوع : ما يسرُّني عنكم .

<sup>(</sup>٤) هكذا في جميع النسخ " مصيبات "على أنه جمع "مصيبة ". ولم أجد في المعاجم التي اطلعت عليها، من جمعها على هذا . وذكروا أنّ القياس في جمعه : "مصاوب"، وأنّ "مصائي" بالهمزة شاذ . لسان العرب ١/٥٣٥ مادة (صوب) .

<sup>(</sup>٥) سيأتي ذكر معناه في ص ٨٩٦.

وما أحسن ما قال سهل بن حنيف (۱) ـ فيما رواه البخاري ـ قال : حدثنا الحسن ابن إسحاق (۲) ثنا محمد بن سابق (۳) حدثنا مالك بن مِغْوَل (ئ) قال : سمعت أبا كصين (٥) قال : قال /أبو وائل/(١) : ( لما قدم سهل بن حنيف من صفين، أتيناه نستخبره، فقال : اتّهموا الرّأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل (٧)، ولو أستطيع أن أردً على رسول الله صلى الله عليه وسلم/ أمراً أمره  $/(^{(\Lambda)})$  لرددت، والله ورسوله أعلم . وما وضعنا أسيافنا  $/(^{(\Lambda)})$  عواتقنا  $/(^{(\Lambda)})$  لأمر يفظعنا  $/(^{(\Lambda)})$ .....

<sup>(</sup>١) هو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم، أبو ثابت الأنصاري، الأوسي العوفي، شهد بدراً وأحداً . (ت ٣٦٨) . الاستيعاب ٣٦٢/٢، أسد الغابة ٣٦٤/٢، وسير الأعلام ٣٢٥/٢ .

 <sup>(</sup>۲) هو الحسن بن إسحاق بن زياد الليثي مولاهم المروزي، المعروف بحسنويه، أبو علي، وثقه النسائي، (ت٢٤١هـ) وليس له في البخاري سوى هذا الحديث .
 انظر تقريب التهذيب ١٦٣/١ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن سابق التميمي، أبو جعفر ـ وقيل أبو سعيد ـ البزَّار، الكوفي نزيل بغداد، مولى بني تميم، من أصل فارس، مـن شـيوخ البخاري، وقـد يروي عـنه بواسطة، كما هنا ـ (ت ٢١٤هـ) . . تاريخ بغداد ٣٣٨/٥ تقريب التهذيب ٢٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) هو مالك بن مغول بن عاصم بن غزيَّة بن خرشة، أبو عبد الله البجلي الكوفي، الإمام الثقة المحدث (ت٩٥)هـ)

سير الأعلام ١٧٤/٧، تهذيب التهذيب ٢٢/١٠، شذرات الذهب ٢٤٧/١ .

<sup>(</sup>٥) هو عثمان بن عاصم بن حصين ـ وقيل بدل حصين : زيد بن كثير، أبو حصين، الإمام الحافظ الأسدي الكوفي، (ت١٢٦/هـ) . سير الأعلام ١٢٦/٥، تهذيب التهذيب ١٢٦/٧ .

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(ج) و(د) والمطبوع: "ابن وائل" وهو خطأ . والصواب: ( أبو وائل ) وهو: شقيق بن سلمة، أبو وائل الأسدي الكوفي، محضرم، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه . روى عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة . (ت٨٢هـ) . تاريخ بغداد ٢٦٨/٩ .

<sup>(</sup>٧) ( يوم أبي جندل ) : يريد به يوم الحديبيَّة . فتح الباري ٢٥/٦ .

<sup>(</sup>٨) ساقط في جميع النسخ، والتكملة من البخاري .

<sup>(</sup>٩) في جميع النسخ (عن) . و التصحيح من البخاري .

<sup>(</sup>١٠) ساقط في جميع النسخ، والتكملة من صحيح البخاري .

إِلاَّ /أسهلن/(١) بنا إلى / أمر نعرفه/(٢) قبل هذا الأمر، ما نشدُّ منها نُحصْماً إِلاَّ /تفجَّر علينا خُصْمً / (٣) ما ندري كيف نأتي له ) (٤) .

وأما السؤال عمن يسافر إلى بلد المشركين التي يعجز فيها عن إظهار ما وجب لله الله من التوحيد والدين، ويعلَّل بأنه لا يسلَّم عليهم، ولا يجالسهم، ولا يبحثونه عن سرِّه، فيها أو أنه يقصد التوصُّل إلى غير بلاد المشركين، ونحو ذلك من اتعاليل (٥٠) الجاهلين. اطهار افاعلموا المان أن تحريم ذلك السفر قد اشتهر بين الأمة، وأفتى به جماهيرهم، وما ورد من الرخصة، محمول على من يقدر على إظهار دينه، أو على ما كان قبل الهجرة. ثم إنَّ المنع قد أنيط بالمجامعة والمساكنة، وإن لم يحصل سلام ولا مجالسة، ولا بحث عن سرّه، كما في حديث سمرة: (من جامع المشرك او (٧٠) سكن معه فإنه مثله) (٨٠).

/فانظروا / (٩) ما علق به الحكم من المساكنة والاجتماع، وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلة ؛ فإن وقع مع ذلك سلام ومجالسة، أو فتنة بالبحث عن عقيدته وسرّه، عظم الأمر واشتدَّ البلاء .

وهذه محرمات مستقلّة، يضاعف بها الإثم والعذاب، فكيف تروج عليكم هذه الشبهات، ولكم في طلب العلم سنوات، وخوف الفتنة أحد مقاصد الهجرة، وهو غير منتف مع هذه التعاليل.

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ ( أسهل ) . والتصحيح من البخاري .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ ( أمر لا نعرفه ) بزيادة (لا) النافية . وهو غير موجود البخاري .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ : ( انفجر خصم ) . والتصحيح من البخاري .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري مع الفتح ٧٢٢/ ٥٢٢٥، المغازي، باب غزوة الحديبية . صحيح مسلم بشرح النووي ٣٨٤-٣٨٣، الجهاد، باب صلح الحديبية .

<sup>(</sup>٥) كذا في (أ) والمطبوع، وفي بقية النسخ : تعليل .

<sup>(</sup>٦) كذا في (أً)، وفي بقية النسخ : فاعلم .

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ - عدا المطبوع - : أو . وفي النص المثبت .

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه في ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٩) كذا في (أ)، وفي بقية النسخ : فانظر .

ومن مقاصد الهجرة، الانحياز إلى الله بعبادته، والإنابة إليه، والجهاد في سبيله، ومراغمة أعدائه ؛ وإلى رسوله بطاعته وتعزيره ونصره ولزوم جماعة المسلمين، ولذلك يقرن الهجرة والإيمان في غير موضع من كتاب الله (١)، وكل هذا غير حاصل ؛ وإن فرض صدق القائل فيما علَّل به ـ والغالب كذب هذا الجنس ـ فإنَّ الأعمال الظاهرة تنشأ عما في القلوب من الصدق والإخلاص أو عدمهما . وقد عرفتم أنَّ العامي الذي لا يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله، ولم يلتفت إلى العلم، تسرع إليه الفتنة أسرع من السيل في منحدره، ولذلك غلب على كثير من الناس عدم النفرة، فرحل إليهم من رحل، وقبِلُوا رسائلهم وأفشوها في الناس، وأعانهم بعض المفتونين عن دينهم، وجالسوهم وراسلوهم. / وبعضهم/(٢)يقول: الدين في القلوب(٢) ولم يلتفتوا إلى الأعمال الإسلامية والشرائع الإيمانية، ولو صدق ما زعموه في قلوبهم، لأطاعوا الله ورسوله واعتصَموا به، أعاذنا الله وإياكم من معضلات الفتن.

وحماية جناب التوحيد، وسدٌّ الذرائع الشركية، من أكبر المقاصد الإسلامية، وقد ترجم شيخنا (٤) في كتاب التوحيد لهذه القاعدة (°). فرحمه الله من إمام ما أفقهه في دين الله، وما أعظم غيرته لربه، وتعظيمه لحرماته، وما أحسن أثره على الناس.

 (١) ومن المواضع التي اقترن فيها الهجرة والإيمان في كتاب الله:
 قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَهِيلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ مَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُوْلَٰتِكَ بَمَصُّهُمْ أَوْلِيَاتُهُ بَعْضِ ۖ [ الأَنفالُ : ٧٧ ] .

وقوله تعالى : ﴿ أَلَيْنَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجُهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهُمْ وَأَنْشِيهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَٰكِكَ مُمْ ٱلْفَآيِرُونَ ﴾ [ التوبة : ٢٠ ] .

(٢) في المطبوع : بعض من .

(٣) هذا قول كثير من المفتونين اليوم، في حالة تكاسلهم عن الفرائض، فيشيرون إلى صدورهم بأن "التقوى ههنا "، نعم، إنه لكِذلك، وإنما يجب أن يترجم ذلك بالأعمال الصالحة، حتى يعرف صدق ذلك القولِ . وإلاُّ فيعلم أيضاً أن الكفر ههنا، عند من يكون ظاهره وأعماله معادية للإسلام، نابذاً لأركانه وشرائعه . فيجب فهم هذه الكلمة على حقيقتها .

(٤) يعنى الشيح محمد بن عبد الوهاب .

<sup>(</sup>٥) فعقد تسرجم للذلك فعقال : ( باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم=

وبلُغوا سلامنا إبراهيم بن الشيخ وصالح بن محمد وخواص الإخوان . ومن لدينا العيال ينهون إليكم السلام . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

=حمى التوحيد، وسدُّه طرق الشرك ) .

# ﴿ الرِّسالَةَ الرَّابِعَةَ والعِشْرُونَ ﴾(١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا . قدّس الله روحه ونوّر ضريحه رسالة إلى من تقدّم ذكرهم من الإخوان، وهذا نصها :

### بسم الله الرحمن الرحيم

الوصية من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الإخوان المكرمين محمد بن على وإبراهيم بتقوى الله عند الله عند الله عند بن مرشد، سلّمهم الله وعافاهم وأصلح بالهم ظهود وتولاًهم . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو على نعمه، وعلى أقداره وحكمه. والخط وصل، وصلكم الله ما يرضيه . وما / ذكرتم /(٢) صار معلوماً، والله المسئول أن يمنَّ علينا وعليكم عند الوحشة بذكره، والأنس بمجالسته، وعند ذهاب الإخوان بروح منه وسلطان .

والذي أوصيكم به تقوى الله، ومعرفة تفاصيل ذلك على القلوب والجوارح، ومعرفة الأحكام الشرعية الدينية، عند تغير الزمان، وكثرة النفتن وظهور الهرج وقد ورد: ( أنَّ الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، والعقل الراجح عند منازعة الشهوات) (٢). وذكر أبو داود وغيره من أهل السنن ما ينبغي مراجعته

<sup>(</sup>١)جاءت هذه الرسالة في المطبوع في ص ١٨٤ ـ ١٨٥ ، وهي الرسالة رقم (٣٠). وجاءت في (ب ) في ص ٢٣٠ ـ ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوع . وفي جميع النسخ : ذكرتوا .

<sup>(</sup>٣) ذكره العراقي في المغنى عن حمل الأسفار ٣٨٨/٤، وقال :( رواه أبو نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين، وفيه حفص بن عمر العدني، ضعَّفه الجمهور ) . وورد الحديث في إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، لمحمد بن محمد الحسيني الزبيدي، المرتضى،=

واستحضاره عند ذكر الفتن والملاحم(١).

وذكر ابن رجب<sup>(۲)</sup>في رسالته: (كشف الكربة في فضل الغربة )<sup>(۳)</sup>ما يسلمي المؤمن ويعزيه .

وذكر ابن القيم (أن في المدارج، جملة صالحة . وفي الأثر : ( العبادة في الهرج كهجرة إليَّ ) (٥٠). وفي حديث الغرباء : للعامل منهم أجر خمسين من أصحاب رسول

=دار الفكر ١٠٥/١. وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات لمحمد طاهر بن علي الهندي الفتني (ت٩٨٦هـ) وفي ذيلها :قانون الموضوعات والضعفاء (له أيضًا)، نشر أمين دمج، ييروت، والشيخ عبد الوكيل، دمشق، جامع الدرويشة. ص ١٨٨. بلفظ: (إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات) وقال: "ضعيف". وذكره أبو عبد الله في: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، للعراقي (٢٧١-٨٥هـ)، وابن السبكي (٢٧١-٧٧هـ) والزبيدي ١١٤٥، ١٢٥هـ)، استخراج أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد (٢٧٤هـ) والزبيدي ١٤٥٥، ١٢٥٥، عديث رقم دار العاصمة للنشر بالرياض، ط/١، ١٤٥٨هـ هـ ١٤٥٨م، ٢٤٣٨م، حديث رقم (٣٨٥٨). قال: ( ... وكذلك رواه البيهقي في الزهد، وأبو المطيع في أماليه، والحافظ أبو مسعود سليمان بن إبراهيم في كتاب الأربعين بلفظ: ( عند مجيئ الشبهات وعند نزول الشهوات).

- (١) انظر كتاب الفتن والملاحم في سنن أبي داود ٥/ ٤٤١. ٥١٦.
- (۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب عبد الرحمن . بن الحسن بن محمد، البغدادي الدمشقي الحنبلي، المحدث الحافظ، ولد عام ۲۰۱۳ هـ، (ت ۲۹۵هـ) .
   الدرر الكامنة لابن حجر ۲۸/۲۶ـ۲۱، الأعلام للزركلي ۲۹۵/۲۹.
- (٣) [كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة ] وهو مطبوع بتحقيق يسرى عبد الغني البشرى، نشر مكتبة الساعي الرياض .
  - (٤) تقدمت ترجمته في ص ٣٢٩.
- (٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ٢٩٩/١٨ ٢٠٠٠، الفتن، باب فضل العبادة في الهرج . والترمذي في سننه ٢٤/٤، الفتن، باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه . وقال : هذا حديث صحيح غريب .وابن ماجة في سننه ٣٧٦/٢، الفتن، باب الوقوف عند الشبهات .

ومعنى الهرج هنا : قال ابن حجر : الاختلاط والاختلاف . فتح الباري ٢١/١٣ . وقال كمال يوسف الحوت ـ في تعليقه على سنن الترمذي، بعد ذكره للحديث ـ قال : ( فيها معنى الهجرة، لأن العابد حينتذ يفر بدينه، ويهجر الفتنة إلى الطاعة، ويترك الذين كثر فيهم= الله صلى الله عليه وسلم (١) والذي أرى لكم في هذه الخلطة، الصبر على مقام الدعوة، والتلطّف بالإبلاغ عن نبيّكم . وهذا ـ مع القدرة وأمن الفتنة ـ أفضل من العزلة ؛ والإقلال من مخالطة الناس لمن أمكنه ـ أسلم .

وإنِّي /لأودُّ /(٢) أن أكون مثل أحدكم في هذا الزمان، ولكنَّني ابتليت بالناس، وحيل بيني وبين ذلك.والله المستعان وإليه المشتكى وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله .

روبلُغوا سلامنا خواص الإخوان، ولدينا العيال والإخوان يسلِّمون عليكم وأنتم سالمين، والسلام . / ( $^{(7)}$  وصلى الله على /عبده ورسوله / محمد وآله وصحبه / البررة الكرام / ( $^{(9)}$  وسلم /تسليماً / ( $^{(1)}$  .

\* \* \* \* \*

<sup>=</sup>الهرج، كما يترك المؤمن دار الكفر).

<sup>(</sup>١) هذا حديث أبي أميّة الشعباني، ولفظه أنه قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني، فقلت له كيف تصنع بهذه الآية ؟ قال: أيَّة آية ؟ قلت: قوله: ﴿ يَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَعْمُرُكُمْ مَن صَلَى إِذَا اَهْتَكُمْ أَنفُسَكُمْ الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( بل إسمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحّا مطاعاً، وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أيامًا، الصبر فيهنَّ مثل القبض على الجمر، للعامل فيهنَّ مثل أجر خمسين رجلاً، يعملون مثل عملكم) قال عبد الله بن المبارك: وزادني غير عتبة، قيل: يا رسول الله أجر خمسين منكم).

أخرَجه أبو داود ١٢/٤ . الملاحمُ، باب الأمر والنهي . والترمذي في سننه ٢٤٠/٥، التفسير، باب من سورة المائدة، واللفظ له . وقال : هذا حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٢) في (د) : ( لا أود ) . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) سأقط في المطبوع .

<sup>(</sup>٤) ساقط في (ب) و(ج) و (د) والمطبوع .

<sup>(</sup>٥) ساقط في (ب) و(ج) و (د) والمطبوع .

<sup>(</sup>٦) ساقط في (ب) و(ج) و (د) والمطبوع .

## ﴿ الرِّسَالَةُ الْحَامِسَةُ وَالْعِشْرُوْنَ ﴾ (١)

قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ قدّس الله روحه ونوّر ضريحه رسالة إلى من تقدّم ذكرهم إلاّ محمد ابن على، وهذا نصها:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الإخوان المكرمين إبراهيم بن راشد، وإبراهيم بن مرشد وعثمان بن مرشد، سلَّمهم الله تعالى، وتولاَّهم في الدنيا والآخرة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

فأحمد إليكم الله على سوابغ إنعامه، ومزيد إحسانه وإكرامه، جعلنا الله وإياكم ممن عرف نعمة الله عليه، واستعملها فيما يقرِّبه إليه .

والخط وصل، وصلكم الله بالرضا، العذر مقبول، نسأل الله لنا ولكم العفو والقبول ونوصيكم بما أوصيتمونا به، ونزيدكم الوصيَّة بميراث نبيِّكم والرغبة فيه، والمذاكرة في كل أوقاتكم، فإنكم في زمان قبض فيه العلم وفشي الجهل،وعدمت الحقائق الدينية، وإنما هي عادات ورسوم ينتحلها أكثر الخلق

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها (٢) وبلُغوا سلامنا إحوانكم، ولا تغفلوا /(٣) بصالح

<sup>(</sup>١) جاءت هذه الرسالة في المطبوع في ص١٨٥، وهي الرسالة رقم(٣١) . وجاءت في (ب) في

<sup>(</sup>٢) تقدّم البيت في ص ٢٦٢ . ٠ (٣) في (د) : ( ولا تغفلون ) . .

الـدعـوات في هـذه اللـيالـي المباركات، جـعـلنا الله وإياكم من الفائدين بالـقبـول والـرضا. والعيال يسلمون عليكم والسلام وصلى الله وسلم على اعبده ورسوله (١) محمد وعلى آله وصحبه الجمعين (٢)

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) ساقط في (ب) والمطبوع .

<sup>(</sup>٢) في (ب) والمطبوع : وسلم .

# ﴿ الرِّسَالَةُ السَّادِسَةُ وَالعِشْرُوْنَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضا ـ رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه جنات تجري من تحتها الأنهار ـ رسالة إلى الشيخ حمد بن عتيق (٢) رحمه الله، وقد راسله ـ أعني الشيخ حمد ـ برسالة، كأنه أساء فيها الأدب، / ولم يراع/(٣) حق من يتزاحم العلماء عنده بالركب، بل جرى على عادته في المراسلات والمكاتبة، ولم يمعن النظر فيما /أوعر/(٤) به من المخاطبة، وكأنه في رسالته يحرص على التغليظ في الدعوة إلى الله، من غير نظر إلى جلب المصالح ودرء المفاسد .

فبين له الشيخ - رحمه الله - الخلق العظيم، والرأي / الرشيد /(°) الحليم الذي كان لسيد المرسلين، وإمام المتقين، أنه /بدأ /(¹) أوَّلاً بالتلطف واللِّين، ثم آخراً بالغلظة . وذلك مع قوة الإسلام والمسلمين، وأنّ الغلظة ليست ديدانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأتباعه في الدعوة إلى الله .

ويا لله! كم في هذه الرسالة من الأصول الأصيلة، والمباحث المفيدة الجليلة، التي تطلع منها على بلاغة مبديها، وجلالة منشيها؛ وأنّ له في الميراث النبوي الحظ الوافر، وأنّ ينابيع علومه تنفجر من ذلك البحر الزَّاخر. وهذا نص الرسالة:

- (۱) جاءت هذه الرسالة في المطبوع في ص١٨٦-١٨٨، وهي الرسالة رقم(٣٢) . وجاءت في (ب) في ٢٣١-٢٣٦.
  - (٢) تقدمت ترجمته ضمن تلاميذ الشيخ في ص ٩٢.
    - (٣) في (ب) و(ج) و (د) : لم يراعى .
  - (٤) كذا في جميع النسخ . وفي المطبوع : ( أوعز ) .
- ومعنى أوعر: من وعر، وهو المكان الحزن ذو وعورة، ضد السهل. يقال: أوعر به الطريق: أي وَعُرَ عليه، أو أفضى به إلى وَعَرٍ من الأرض لسان العرب ١٨٥/٥، مادة ( وعر ). (٥) في (ب) و(ج) و(د): الراشد.
  - (٦) كذا في المطبوع، ساقط في جميع النسخ .

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الشيخ المكرم حمد بن عتيق، سلك الله بي وبه أهدى /منهج/(١) وطريق، ومنحنا بمنه حسن الدعوة إليه بالتحقيق .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

فإنّي أحمد إليك الله / الذي لا إله إلا هو /(٢) سبحانه على نعمه. والخط وصل وصلك الله بما يقرّبك إليه. وما أشرت إليه صار لدينا معلوماً، لا سيّما الإشارة الحفيّة والنّيكت الأدبيّة التي منها تشبيه أخيك بالطير المبرقع (٣)؛ وإيراد / الوعظ /(٤) وأنت بمكان علق أرفع. وكنتُ حال وصوله قد قرأته بمرأى من أهل الأدب ومسمع ؛ فمن قائل عند سماعه : هل الرجل طبعه الغلظة والجمود؟ وآخر يقول: كأنه لا يحسن الدعوة إلى ربنا المعبود! فقلت : كلاً، إنه ابن جلا(٥)، وله السبق في مضمار الديانة والعلا، ولكن مِنْ عادته أنه يتجاسر على أحبابه، ويزدري رتب أخدانه وأترابه، والمحب له الدلال، والمرء يشرق بالزلال.

الخلق العظيم والرأي الرشيد الذي كان

الترشيد إلى

فاعلم ـ هديت الطريق، وفزت بحظ من النظر والتحقيق ـ، أنَّ الله لما ابتعث نبيَّه لساسَد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الحنيفي، الم الاز) يكن الحدالا) من أهل الأرض

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ج) و (د) والمطبوع : نهج .

<sup>(</sup>٢) ساقط في (بٍ) و (ج) و (د) والمطبوع .

<sup>(</sup>٣) الذي لف رأسه وغطيت عيناه وجهه بالبرقع حتى لا يُرى .

<sup>(</sup>٤) في المطبوع : المواعظ .

<sup>(</sup>٥) جَاء في حَاشية المخطوط (د) : ( ابن جلا، يقال للرجل المشهور الواضح الأمر، ومن يكون عالى الشرف، لا يخفي مكانه، هو ابن جلا .

قال سحيم بن وثيل : أنا ابن جلا وطلاّع الثنايا ، متى أضع العمامة تعرفوني . ووهذا الكلام نقله المعلق من : لسان العرب ١٥٢/١٤، مادة ( جلا ) .

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ :ولم. والظاهر أنّ الواو زائدة من النساخ . إذ إن ألجملة من هنا جواب ( لمّ ) المتقدم، فلا يصلح معها واو .

<sup>(</sup>٧) في (د) : أحداً .

عربيهم وعجميهم، قرويهم وبدويهم، يعرف الحق ويعمل به، إلا بقايا من أهل الكتاب وأما الأكثرون، فقد اجتالتهم الضلالات والعادات عن فطرة الله التي فطر الناس عليها الأكثرون، فقد اجتالتهم الضلالات ومخالفته لما عليه الأكثرون، بأعظم حجة وآية، كانت لأكثر من أسلم /سببا/(٢) ووقاية . وتلك هي الحلق العظيم، والرأي الراشد الحليم . فمكث على ذلك يدعو ويذكر ويعظ وينذر مع غاية في اللطف واللين، فتارة يكني المخاطبين (٣)، وطوراً يأتي نادي المتقدمين والمترأسين، وحيناً يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . وناهيك بخلق مدحه القرآن (٤)، وأثنى عليه حلمه في الدعوة والبيان، ولا يرد على هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّمُ النَّيِيُّ جَهِدِ الله صلى الله عليه وسلم ، فإنّ هذا يصار إليه إذا تعيّنَت الغلظة، / ولم يجد/(٢)، الله صلى الله عليه وسلم ، فإنّ هذا يصار إليه إذا تعيّنَت الغلظة، / ولم يجد/(٢)، اللين كما هو ظاهر مستبين، كما قيل: آخر الطّبٌ الكَيْ (٧). وهو أيضاً مع القدرة .

(١) وهذه الفطرة هي : دين الله الحنيف، الذي خلق الناس له، كما يفيده قوله تعالى : ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَطَرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا نَبَدِيلَ لِخَلْقِ اللّهَ ذَالِكَ الدِّيثُ الْقَيْمُ وَلَكِحَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ الل

انظَرَ : جامع البيان للطبري ٢١/١٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧/١٤.

وفي حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يُهَوِّدانه أو يُتَصِّرانه أو يُمَجِّسانه). صحيح البخاري مع الفتح ٢٠١٣، الجنائز، باب اللحد والشق في القبر.

صحيح مسلم بشرح النووي ١٦/ ٤٤٦، القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة .

- (٢) في (د) : سبب .
- (٣) فكَّان يقول أحياناً : إما بال أقوام يقولون كذا وكذا ...
- (٤) وقد مدحه القرآن بقوله تعالى : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُّقِ عَظِيمٍ ﴾ [ القلم : ٤] .
  - (٥) سورة التوبة الآية (٧٣) .
  - (٦) في (ب) و(ج) و(د): ولم يجدي .
- (٧) مثل عربي، ذكره ابن منظور في اللسان . والكيُّ : إحراق الجلد بحديدة، وهو من العلاج المعروف في كثير من الأمراض . لسان العرب ٢٣٥/١٥، مادة (كوي ) .

وفي حديث، عن جابر، ( أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رميته) .=

ويشترط أن لا يكون عليه مفسدة، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱلَّذِينَ عَذَّوا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴿(١). وقد أخذ بعض الناس من هذا أنَّ " درء المفاسد يقدَّم على جلب المصالح "(٢) كما هو مقرر في علم الأصول .

ئم إِنَّ الآية ـ آية الغلظة ـ مدنيَّة (٣)، بعد تمكَّن الرسولَ وأصحابه من الجهاد باليد، وظهور الاستمرار على الكفر من أعدائهم . فوقعت الغلظة في مركزها حيث لم ينفع اللين، وأسعد الناس بوراثة الرسول/ صلى الله عليه وسلم / (٤) في دعوة الخلق، أكملهم متابعة له في هذا .

وكان الصديق/ رَضى الله عنه/(°) أكمل الناس، ولذلك أسلم على يديه وانتفع به أم كثيرة، بخلاف غيره ؛ فقد قيل لبعضهم ( إنَّ منكم منفرين )(٦) .

والقصد مِنْ التشريع والأوامر، تحصيل المصالح ودرء المفاسد حسب الإمكان، وقد

<sup>=</sup>أخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي ١٤/٥١٤، السلام، باب لكل داء دواء، بلفظ آخر .. وأخرجه بهذا اللفظ : أبو داود في سننه ٢٠٠/٤، الطب، بــاب فــي الكي، وابن ماجة ٢٧٦/٢، الطب، باب من اكتوى .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية (١٠٨) .

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج هذه القاعدة الأصولية في ص ٢٤١.

 <sup>(</sup>٣) هي مدنية كبقية الآيات في سورة التوبة، فكلها مدنية، سوى الآيتين الأخيرتين.
 انظر الجامع لأحكام القرآن ١٠/٨، وفتح القدير للشوكاني ٢/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) ساقط في (ب) و(ج) و (د) .

<sup>(</sup>٥) ساقط في (ب) و(ج) و (د) .

<sup>(</sup>٦) هذا جزء من حديث أبي مسعود قال: قال رجل يا رسول الله، إنّي لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها . فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضباً منه يومثذ. ثم قال :( يا أيها الناس، إنّ منكم منفّرين، فمن أم الناس فليتجوّز، فإنّ خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة ) .

صحيح البخاري مع الفتح ٢٣٤/٢، الأذان، باب من شكا إمامه إذا طوّل. صحيح مسلم بشرح النووي ٢٨/٤ ٤- ٤٢، الصلاة، باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام. سنن ابن ماجة ١٧٧/١، إقامة الصلاة، باب من أمّ قوماً فليخفف.

لا يمكن إلا مع ارتكاب أخف الضررين (١)، أو تفويت أدنى المصلحتين . واعتبار الأشخاص والأزمان والأحوال أصل كبير، فمن أهمله وضيَّعه، فجنايته على الشرع وعلى الناس، أعظم جناية، وقد قرَّر العلماء هذه الكليات والجزئيات، وفصلوا الآداب الشرعيات . فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة، فليتعلَّم أولاً، وليزاحم ركب العلماء قبل أن يرأس، فيدعو بحجَّة ودليل، ويدري كيف السير في ذلك السبيل، فإنَّ الصناعة لا يعرفها إلاّ من يعاينها، والعلوم لا يدريها إلاّ من أخذها عن أهلها، وصحب راويها .

ما كل من طلب المعالى نافذا فيها ولا كل الرجال فحولاً(٢)

هذا وقد كنت أظن أنكم تحبون من هاجر إليكم، وتراعون حق أسلافه في المشيخة عليكم، وكأن العلم وتعليمه، وحق الشيخ وتكريمه، غير معتبر لدى الجمهور. بل قصدهم المناصب والظهور. او (٣) قال الشيخ، وحدَّثنا، وجلس الأستاذ وأنبأنا، هو غاية قصد الأكثرين، إلاَّ عباد الله المخلصين.

والسلام عليكم وعلى من حضر من المسلمين، وما بسطت لك الكلام إلا محبّة |q| = 1 وإعلاماً |q| = 1 وإعلاماً |q| = 1 وإعلاماً |q| = 1 والله على محمد وآله وصحبه |q| = 1 وسلم |q| = 1

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدّمت ذكر هذه القاعدة في ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) البيت للمتنبى في ديوانه ٢٤٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) ساقط في (ب) و(ج) و (د) والمطبوع .

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: وإعلام. (٤)

<sup>(</sup>٥) في (أ) : أجمعين . والمثبت أولى إذ به يكمل الصلاة والتسليم على محمد صلى الله عليه وسلم .

### ﴿ الرِّسَالَةُ السابِعَةُ والعِشرُوْنَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ تغمّده الله بإحسانه، وصبّ عليه من شآبيب بره وامتنانه، ونفعنا بعلومه المداعية إلى الرشاد، ورسائله المرشدة إلى هدي خير العباد، ونصائحه المؤذنة بحسن الدعوة إلى الله، وردّ العباد إلى عبادة من لا نعبد إلاّ إياه، ولا رب لنا سواه ـ رسالة إلى من وصلت إليه من المسلمين، يحرّضهم فيها إلى الجهاد في سبيل الله، والتزام أصول الدين، والاعتصام بحبل الله المتين .

ويذكرهم نعمة الله التي امتن بها عليهم، على يد شيخ الإسلام، وقدوة العلماء الأعلام، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ؛ إذ كانوا قبله على جاهلية جهلاء، وضلالة عمياء، وبدعة صمّاء، لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه؛ لا شعور لهم بدين الله الذي بعث به رسوله، ولا يعرفون منه على التحقيق، لا فروعه ولا أصوله ؛ فأنقذهم الله بدعوته من الغواية، وسلك بهم طريق أهل السعادة والهداية، وكثّرهم الله بها بعد القلة، وأعزّهم الله بها بعد الذلّة (٢)، وصاروا بهذا الدين للعباد قادة، وانتهت إليهم به الرئاسة والسيادة .

<sup>(</sup>۱) جاءت هذه الرسالة في المطبوع في ص١٩٤ -١٩٩ وهي الرسالة رقم(٣٤) . وجاءت في (ب) متقدَّمة، في ص ٣٨- ٤٢ . وهي الرسالة رقم (٩) فيها .

<sup>(</sup>٢) ذلك أن العزّة ليست إلا لله ولرسوله وللمؤمنين المتبعين لشرعه ؛ كما ذكر سبحانه وتعالى وقال في كتابه العزيز : ﴿وَلِلّهِ ٱلْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ المنافقون : ٨ ] . فلا عزّة إلا بالإسلام ، ويزداد عزّة الإنسان كلما اشتد تمشكه بالإسلام ؛ ويذلّ كلّما نأى بنفسه عن هذا الدين . وفي ذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه : " إنا الله أعزّنا بهذا الدين، فإذا ابتغينا العزّة بغيره أذلنًا الله " . =

ثم سار أبناؤه بعده على مناهجه، الدعوة إلى الله، و/الحض/(١) على الجهاد في سبيل الله، وردِّ العباد إلى ما يحبه الله ويرضاه ؛ فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء، وبوَّءهم ـ بفضله ورحمته ـ الدرجات العلى .

وهذا نص الرسالة:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى من وصل إليه من المسلمين وفقهم الله للبرّ والتقوى، وسلك بهم سبيل الرشاد والهدى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

فقد سبق إليكم من النصائح والتذكير بآيات الله، والحث على لزوم جماعة المسلمين، ما فيه كفاية وهداية، لمن أحيا الله قلبه، وأراد الله هدايته ؛ وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( الدين النصيحة، قالها ثلاثاً، قالوا: لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ) (٢).

فجعل الدين محصوراً في النصيحة، لأنها تتضمن أصوله وفروعه وقواعده المهمة، فيدخل فيها الإيمان بالله ومحبته وخشيته والخضوع له وتعظيمه وتعظيم أمره ونهيه، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وعظمته، من تعطيل وإلحاد، وشرك وتكذيب ؛ لأن النصيحة خلوص الباطن والسر، من الغش والريب والحقد والتكذيب، وكل ما يضاد كمال الإيمان ويعارضه.

بيان أ النصي عامة لج المسلم

فهكذا أهل هذه البلاد السعوديّة، لم يصلوا إلى ما صاروا إليه من العزّة والكرامة والشرف ونعمة الأمن، إلا بفضل الله تعالى، ثم بفضل تمسّكهم بالإسلام والدعوة إليه . حفظهم الله عليه، ووفقنا جميعاً لما فيه صلاح ديننا ودنيانا .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ : والحظ . وهو خطأ . والصواب المثبت، لأنه من التحضيض .

<sup>(</sup>٢) تَقَدُّم تَخْرِيجِه فِي صَ ٤٤٪.

وكذلك النصيحة لكتابه: تتضمن العمل بمحكمه، والإيمان بمتشابهه، وتحليل حلاله وتحريم حرامه، والاعتبار بأمثاله، والوقوف عند عجائبه، وردّ مسائل النزاع إليه، وترك الإلحاد في ألفاظه ومعانيه .

والنصح لرسوله: يقتضي الإيمان به وتصديقه ومحبته وتوقيره وتعزيره ومتابعته والانقياد لحكمه، والتسليم لأمره، وتقديمه على كل ما عارضه وخالفه، من هوى أو بدعة أو قول .

والنصح لأئمة المسلمين: أمرهم بطاعة الله ورسوله، وطاعتهم في المعروف، ومعاونتهم على القيام بأمر الله وبترك مشاقتهم ومنازعتهم (١).

والنصح لعامة المسلمين: هو تعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاحهم وفلاحهم، والرفق بهم، وكفّهم عما فيه هلاكهم وشقاؤهم، وذهاب دينهم ودنياهم، امن المن المنوق الله ورسوله، ومخالفة أمره، ومشابهة الجاهلين، فيما كانوا عليه من التفرّق

(١) وقد ورد في الأمر بطاعة ولاة الأمور، والنهي عن منازعتهم، نصوص عدّة من كتاب الله
 وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك :

(أً) قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱلْطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمُّ ﴾ [النساء : ٥٩] .

(ب) أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصى الأمير فقد عصاني ) الحديث .

البخاري مع الفتح ١٣٥/٦، الجهاد، بابُ يقاتل من وراء الإمام، صحيح مسلم بشرح النووي . ١٣٥/١٢ الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية .

الحديث يدل على وجوب طاعة ولاة الأمور فيما يشق، وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة .

انظر : شرح النووي لصحيح مسلم ٢٦٥/١٢ . وسيأتي في وجوب طاعة الأمراء أحاديث في ص ٨٧٥ .

(٢) في (د) : وعن .

والاختلاف، وترك الحقوق الإسلامية . (١)

وفي الحديث : ( ثلاث لا يُغَلُّ (٢) عليهنَّ قلب رجلٍ مسلم، إخلاص الدين لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإنَّ دعوتهم تحيط من ورائهم )(٣)

فابتدأ الآية بالأمر بأن يُتَّقَى حق التقاة، وأمر بالتزام الإسلام، والعضّ عليه بالنواجذ

<sup>(</sup>١) وقد تقدم ذكر تأويل الخطابي لمعنى ( الدين النصيحة ) في ص ٤٤٢ .

<sup>(</sup>٢) يغلّ : بضم الياء : من الإغلال، وهو الخيانة ؛ وبفتحه من الغل، وهو الحقد والشحناء ؛ أي : يدخله حقد يزيله عن الحق . النهاية لابن الأثير ٣٨١/٣ .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ٣٤/٥، العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، وفيه : (....فإنَّ الدعوة ...) .

سنن أبن مأجة ١٨٨/، المناسك، باب الخطبة يوم النحر، وفي ٩/١، المقدمة، باب من بلّغ علماً، دون اللفظ الأخير: ( فإنَّ دعوتهم ... ) .

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٢٥/٣، بلفظ : (ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم، إخلاص العمل لله ...)، إلخ، وفي ٨٦/١، ٨١ وفي ١٨٣/٥ ؛ والدارمي في سننه ٨٦/١، المقدمة، باب الإقتداء بالعلماء . وعند الجميع : (إخلاص العمل لله) ولم أجد من روى " (إخلاص الدين لله) كما هو عند المؤلف .

والحديث صحيح . انظر تخريجه : صحيح الجامع للألباني ٣٠/٦ .

<sup>(</sup>٤) ساقط في (ج) و(د) .

<sup>(</sup>٥) سورة آلَ عمران الآية (١٠٣ :١٠٣ ) .

حتى الممات، لأنَّ قوله: ﴿وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ﴾ (١)، تحضيض وحثّ على التزامه في جميع أوقات العمر والساعات،ومن عاش على شيءٍ، مات عليه.

وقد أمر باعتصام بحبله، وهو دينه وكتابه (٢)، أمراً عاماً لجميع المكلفين، وسائر المخاطبين، لأنَّ التقوى والتزام الإسلام، يتوقف على ذلك، ولا يحصل المقصود منه إلاَّ باعتصام بحبل الله، وترك التفرُّق والاختلاف، لما /فيهما/ (٣) من فساد الدين، وهدم أصوله وقواعده.

ثم ذكّرهم بنعمته عليهم بتأليف قلوبهم واجتماعها بعد العداوة والبغضاء، فإنَّ التفرّق والاختلاف عذاب وهلاك وشقوة في العاجل والآجل ؛ والجماعة والائتلاف

رحمة وسعادة، ونعيم في العاجل والآجل، وأخبرهم أنّهم كانوا على شفا حفرة من النار، بما كانوا عليه من الضلالة والجاهلية، فامتنَّ عليهم وأنقذهم واجتباهم وهداهم وجمع قلوبهم، وشملهم بعد الفرقة والشتات، وأعزّهم وأغناهم بعد الفقر والحاجات، فيا لها من نعم، ما أجلَّها، ومواهب ما أعظمَها وأبرُّها، لمن عقلها وشكرها . ولذلك ختم الآية بقوله : ﴿كَذَلِكَ بُبُيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايُنتِهِ لَعَلَّمُ نَهْتَدُونَ ﴿ ثَا فيه بيان الحكمة الما المقتضية / (ع) لبيان الآيات، والتذكير بالنعم، وأنّ المراد بها حصول الاهتداء، وترك

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ( ١٠٢) .

<sup>(</sup>٢) فسّره بذلك ابن عباس ومجاهد والسدّي وغيرهم .

انظر: جامع البيان للطبري ٣١/٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠٢/٤. وقد أخرج الإمام مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا وإنّي تارك فيكم ثقلين، أحدهما: كتاب الله عز وجلّ، هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة). صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/١٥، فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٣) في (د) : فيها .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>٥) في (أ) : المقتظية . وهو خطأ .

أسباب/ الشقاء /(١) والردى.

وقد عرفتم ما كنتم عليه قبل هذه الدعوة الإسلامية، التي امتن الله بها على يد شيخنا رحمه الله . كنتم على جاهليّة جهلاء، وضلالة عمياء، وبدعة صمّاء، لا شعور لكم بدينه الذي ارتضاه لنفسه، ولا دراية لكم بما يجب له من صفات كماله، وجلال قدسه، ولا معرفة لديكم بما شرعه من أمره ونهيه، كما كنتم على غاية من التفرُّق والاختلاف /فبصّركم /(٢) الله بهذه الدعوة المباركة من العمى، وسلك بكم سبيل السعادة والهدى، وعلَّمكم من دينه وشرعه ما اصطفاكم به، واختاركم على من ضلَّ وغوى، وجمعكم بعد الفرقة، وألَّف بين قلوبكم بعد العداوة والمشقة، وأعزَّكم على من عاداكم بعد المسكنة والذلّة . فاشكروه على هذه النعم العظيمة، بالتزام طاعته، والمسارعة إلى مرضاته ومغفرته، ولا تكونوا كالذين بدَّلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار<sup>(٣)</sup>، واشتروا الضلالة بالهدى، واستبدلوا السعادة بالشقاء، وتركوا البصيرة واختاروا العمى .

وقد عرفتم أن الله افترض عليكم الجهاد في سبيله، وابتلاكم /بأعداء دينه/(١) ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين (٥)، ﴿ وَلَق بَشَاءُ اللَّهُ لَانْضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُم (۲) (۱) (<del>)</del>

عشابهة

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع .و في أجميع النسخ : الشقي .

 <sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: بصركم. والمقام يقتضي زيادة فاء في أوّله كما في المطبوع.
 (٣) هذا اقتباس من قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَٱحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ [ إبراهيم : ٢٨:] .

<sup>(</sup>٤) في (د): بأعدائه.

<sup>(</sup>٥) هذا مصداق قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَنْدِبِينَ﴾ [العنكبوت:٣] .

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ جاء كلمة (يشاء ) في الآية ( شاء ) بإسقاط الياء، وهو خطأ

<sup>(</sup>٧) سورة محمد الآية : (٤) .

وما أجرى الله وابتلى به من الزَّعازع (١) والمحن، من أكبر أسبابه وأعظم موجباته، مخالفة الأمر الشرعي، وترك طاعة الله ورسوله، والجهاد في سبيله، ولهذا يسلِّط /العدو/(٢)، وتنزع المهابة من صدور أعدا ثكم، وتضربون بسوط الذلِّ والمهانة، كما جاءت به الآثار (٣)، وصحّت به الأخبار، وشهد له النظر والاعتبار (٤).

قسال تسعالسى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلَ اَدُلُكُو عَلَى جِحَرَةِ نَنجِيكُم يِّنَ عَذَابٍ اَلِيمِ نُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَالفَسِكُمُّ ( ) ذَالِكُمْ خَيُّ لَكُو إِن كُنُمْ لَعَلَمُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَالفَسِكُمُ ( ) وَمُسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنُ ذَلِكَ يَغْفِرُ لَكُو ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ ( ) وَمُسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأَخْرَى يَجْبُونَهُمْ نَصَرُ مِن اللّهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَيُشِرِ الْمُؤْمِنِينَ يَاتَابُهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا السَّوَرُ اللّهِ مَا قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ الصَارُ اللّهِ كَمَا قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحَنُ الصَارُ اللّهِ كَمَا قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحَنُ الصَارُ اللّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْبَمَ لِلْحَوَارِيِّونَ مَنْ أَنصَارِئَ إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ اللّهِ كَمَا قَالَ الْحَوَارِيُّونَ فَحَنُ أَنصَارُ اللّهِ فَالَ الْعَوْرِيُّونَ فَحَنُ أَنصَارُ اللّهِ فَيَالَمُ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ الْعَوْلِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُولِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

<sup>(</sup>١) الزعازع: الشدائد. يقال: كيف أنت في هذه الزعازع، إذا أصابته شدائد الدهر. لسان العرب ١٤٢/٨، مادة ( زعع ) .

<sup>(</sup>٢) في (د) : العدوا .

<sup>(</sup>٣) ومما جاء في ذلك من الآثار : حديث ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها ) فقال قائل : ومن قلَّة نحن يومئذ ؟ قال : ( بل أنتم يومئذ كثير، ولكنَّكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعنَّ الله من صدور عدوًكم المهابة منكم، وليقذفنَّ الله في قلوبكم الوهن ) فقال قائل : يا رسول الله : وما الوهن؟ قال : ( حبُّ الدنيا وكراهية الموت ) .

سنن أبي داود ٤/٣٨٤.٤٨٤، الملاحم، باب في تداعي الأمم على الإسلام، مسند الإمام أحمد ٥/٢٠ / ٢٥٨١ برقم: (٩٥٨) أحمد ٥/٢٠ / ٢٧٨/ برقم: (٩٥٨) وأخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة ٦٨٣/ برقم: (٩٥٨) إنّ من ينظر إلى حال المسلمين اليوم، يكاد يغلب على ظنه أن زماننا هذا هو المشار إليه في حديث ثوبان المتقدم، فجميع القضايا التي تشغل العالم حالياً، ويلتهب فيها نيران المدافع، ويراق فيها دماء الآلاف، إنّ أغلبها ـ إن لم تكن جميعها ـ قضايا إسلامية، كما هو على سبيل المثال : قضية البوسنة والهرسك، الكشمير، الشيشان، أذربيجان، وفلسطين ونحوها . فكل المثناء تتم تحت غطاء هيئة تعرف باسم ( الأمم المتحدة ) كما لا يخفى على أحد وجهتها . وكل ذلك نظراً لتمكن الصفتين فينا، "حبّ الدنيا، وكراهية الموت " .

<sup>(</sup>o) إلى هنا توقفُ ناسخ ( د )وقال إلى آخر السورة.

<sup>(</sup>٦) في (أ) زاد الناسخ هنا كلمة (خالدين فيها) بعد الأنهار وهو خطأ.

ٱللَّهِ (') يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَادِيَّتِنَ مَنْ أَنصَادِى ۚ إِلَى اللَّهِ ۚ قَالَ اللَّهِ فَعَامَنَت طَآبِهَ ۚ قُلْ بَغِت إِسْرَهِ بِلَ وَكَفَرَت طَآبِهَ ۖ فَأَمَنَت طَآبِهَ ۚ قُلْ بَغِت إِسْرَهِ بِلَ وَكَفَرَت طَآبِهَ ۚ فَأَمَنَت طَآبِهَ ۚ قُلْ بَغِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهَ ﴾ (''). ءَامَنُوا عَلَى عَدُوْمِ فَأَصْبَحُوا طَلِهِ إِنَ ﴾ (''

وفي الحديث: (من/مات و/(٣)لم/يغز/(٤)ولم يحدث نفسه بالغزو،مات على شعبة من النفاق)(٥). وقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنَّ في الجنة مائة درجة أعدَّها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض)(٢).

فاتقوا الله عباد الله، ﴿وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ (٧). جعلنا الله وإياكم ممن يقبل المواعظ والنصائح، ويدرأ أسباب المقت والفضائح. وأنتم في أمان الله وحفظه، والسلام. / وصالى الله على محمد وآله وصحبه وسلم (٨).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) إلى هنا توقف النساخ في ( أ ) و( ب ) و( ج ) والمطبوع وقالوا: إلى آخر ظاهرين. والتكملة من المصحف.

<sup>(</sup>٢) سورة الصف الآيات : (١٤-١٠).

<sup>(</sup>٣) ساقط في جميع النسخ عدا المطبوع .

<sup>(</sup>٤) في (د) : يغزو .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية(٢٨١).

<sup>(</sup>٨) زيادة في المطبوع.

## ﴿ الرَّسَالَةُ الثَّامِنَةُ وَالعِشْرُوْنَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ قدّس الله روحه ونوّر ضريحه ـ رسالة إلى الشيخ عبد الله بن نصير (٢) وقد ذكر له الشيخ عبد الله في رسالته، كلام أبي بكر بن العربي المالكي (٣) في معنى قوله تعالى : ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلِجَنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٤) .

فأجابه ـ رحمه الله ـ بهذا الجواب الباهر الفائق، وأرخى عنان قلمه بميدان المعارف والحقائق، وكشف له القناع عن مدارك أحكام أهل التحقيق، ورفع له الأعلام إلى ذلك المهيع والطريق، وبين له ـ رحمه الله ـ غلط أبي بكر بن العربي، فيما زعمه وقرره من أن معناه لبعض أهل السنة، وليس كما زعمه وحرّره، بل إنّ ما اعتمده وعوّل عليه في معنى هذه الآية، هو كلام القدرية المجبرة (٥). فإما أن يكون جهلاً منه، بأنه

<sup>(</sup>١) جاءت هذه الرسالة في المطبوع في ص ١٩٩- ٢٠٦ .وهي الرسالة رقم (٣٥) . وجاءت في (ب) متقدِّمة، في ص٤٢ ـ٤٨ . وهي الرسالة رقم (١٠) فيها .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن نصير المطرفي، من المطارفة، أحد بطون قبيلة عنزة الشهيرة، رحل إلى الرياض، وأخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وعيته الإمام تركي بن عبد الله قا ضيًا على مدينة الرياض، ثم ضرما . وكان كفيف البصر . توفي في أيام الإمام تركي . علماء نجد خلال ستة قرون ٢٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات الآية (٥٦) .

<sup>(</sup>٥) القدريّة المجبرة: ويسمون بـ " الجبرية " وهم الذين ينفون الفعل حقيقة عن العبد، ويضيفونه إلى الرب تبارك وتعالى . أي أنّ العبد ليس له أدنى اختيار فيما يعمله من عمل . ومذهبهم هذا قائم على أن العبد مجبور على أفعاله، وأنه لا فعل له البتّة، وليس بقادر أصلاً، فليس له قدرة ولا اختيار، وإنّما هو كالريشة في الهواء، فالله وحده هو الفاعل القادر. انظر: الملل والنحل ٨٥/١، ٥ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ٨٥/١، ٣٧/١٣، ٣٧/١٦، ٢٣٥/١٦. وهذا القول يقابله قول " القدريّة النفاة " فهما متقابلان تقابل التضاد، وعلى طرفي نقيض من إرادة الإنسان . فبينما ينفي الجبري القدرة والاختيار عن العبد، يأتي القدري فيثبتهما له، وأنه ليس لله فيما يعمله العبد دخلّ.

مخالف لقول أهل السنة، أو تقليداً منه لمن كان يحسن فيه ظنه، هذا إن لم يكن موافقاً لهم في أصل الجبر، والقول به ؛ فقد يدخل عليه كلامهم وكلام نظرائهم، فلا ينكره، بل يقرره ويأخذ به .

وهذا نص الرسالة:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المحب الشيخ عبد الله بن نصير، سلّمه الله تعالى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلاَّ هو على نعمه . والخط الذي ذكرت افيه الله على أي أحمد إليك الله الذي لا إله إلاَّ هو على نعمه . والحط الذي ذكرت افيه الله كلام أبي بكر بن العربي المالكي، في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتُ اَلَجُنَ وَٱلْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٢) قد وصل . وتأمَّلته فوجدته قد اعتمد وعوَّل في معنى هذه الآية، على القدرية المجبرة، وغلط في زعمه أن معناه لبعض أهل السنة .

وابن العربي إن لم يكن موافقاً لهم في أصل الجبر والقول به، فقد يدخل عليه كلامهم وكلام نظرائهم، ولا ينكره، بل يأخذ به ويقرره ؛ إما جهلاً منه بأنه مخالف لقول أهل السنّة، أو تقليداً لمن يحسن به الظن، أو لأسباب أخرى، وليس هذا خاصاً به، بل قد وقع فيه كثير من أتباع الأئمة المنتسبين إلى أهل السنة .

فإنَّ قوله في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِلَّا لِيَعَبُّدُونِ ﴾ (٣) أي إلاَّ لتجري أفعالهم على

<sup>=</sup>انظر : الملل والنحل ٤٣/١، والفرق بين الفرق ص ١١٦ ] .

أما أهل السنّة، فهم وسط بين الفريقين، يقولون : إنَّ للإنسان إرادة واستطاعة واختيار لما يقوم به من عمل، لكنّها لا تتم إلا بتوفيق الله تعالى للطائعين، والخذلان للعاصين . فهو سبحانه وتعالى خالَق لأفعالهم، وهم الفاعلون باختيارهم .

<sup>[</sup> انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢٠/٣ ] .

<sup>(</sup>١) في (٤) : في .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية (٥٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات الآية (٥٦) .

مقتضى قضائي، فيكون فعل العبد على مقتضى حكم المولى، وإنما يخرج فعل العبد عن حكم المولى إذا كان مغلوباً، والغالب لا يخرج شيء عن فعله، وهو الله وحده (١) انتهى .

وهذا الكلام بعينه هو كلام القدرية المجبرة فيما حكاه عنهم غير واحد (٢) ؛ وهذا التعليل هو تعليلهم بعينه . وهذا القول يقتضي أنه سبحانه خلق الشاكر ليشكر، والفاجر ليفجر والكافر ليكفر، فما خرج أحدٌ عما خُلق له على هذا القول، لأنّ القدر جار بذلك كله، والقدرية المجبرة، دعاهم لهذا - فيما يزعمون - إبطال قول القدرية النفاة (٢)، ومصادمتهم في قولهم : أنّ الإرادة هي الأمر، يأمر بها الطائفتين، [ فهؤلاء عبدوه بأن أحدثوا إرادتهم وطاعتهم، وهؤلاء / عصوه /(٤) بأن أحدثوا إرادتهم ومعصيتهم ] (٥).

انظر الحجة في بيان المحجة ٤٧٩/٢ ؛ و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣٧/١٣، و٣٧/١٧، ٤٥، ٣٤٠/٨ .

ومن استدلالهم على مذهبهم، يقولون: (قد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف، أنَّ الله يحبُّ الإيمان والعمل الصالح؛ ولا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر؛ ويكره الفسوق والعصيان. فيلزم من ذلك أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي، واقعاً بدون مشيئته ورضاه كما هو واقعٌ على خلاف أمره، وخلاف محبته ورضاه. وقالوا: إنّ محبَّته ورضاه لأُعمال عباده، هو بمعنى أمره بها، فكذلك إرادته لها بمعنى أمره بها).

[ انظر استدلالهم هذا : مجموع الفتاوي ٨/ ٣٤٠ ] .

وأهل السنة يقولون : ( إنَّ الله يحبُّ الإيمان والعمل الصالح ويرضى به ؛ كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه ؛ كما لا يأمر به وإن كان قد شاءه ) . [ مجموع الفتاوى ٨/٢٥٠ ] .

(٤) في (أ) : عصوا .

<sup>(</sup>١) لم أجد محل ذكر ابن العربي لهذا الكلام .

<sup>(</sup>٢) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٣/ ٣٧، والملل والنحل ٨٧/١ .

<sup>(</sup>٣) القدرية النفاة: هم الذين نفوا القضاء والقدر السابق من الله تعالى، وأنَّ الإنسان حرَّ بفعل ما يشاء، فالأمر أنف لم يقدر الله من عمله شيئاً، فليس لله في كفر العباد ومعاص العباد صنع. وأنه لم يخلق شيئاً من أفعال العباد .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين نص مطابق لما في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٤٣/٨.

وحاصل قولهم إنكار القدر، وأنَّ الأمر أُ نُف (١) فقابلهم أولئك بالقول بالجبر، وأنهم لا يخرجون عن قدره وقضائه، نظراً منهم إلى أنَّ الأمر كائن بمشيئة الله وقدره [ وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه تعالى خالق كل شيء وربّه ومليكه، ولا يكون في ملكه شيء إلا بقدرته وخلقه ومشيئته] (٢). كما قال تعالى ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا مَكُهُ شِيءٍ إِلاَّ بقدرته وخلقه ومشيئته الله أن يَشَاءَ الله (١)، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَاوَهُ ﴿ ٥)، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَاوُهُ ﴾ (٥)، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَاوُهُ ﴾ (٥)، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا وَلا رب أنَّ هذا أصل عظيم من أصول الإيمان، لا بد منه في حصول الإيمان. وبإنكاره ضلّت القدريَّة النفاة، وخالفوا جميع الصحابة وأئمة الإسلام، لكن لا بد معه من الإيمان بالإرادة الشرعيَّة الدينيَّة (٢) التي نزلت بها الكتب السماوية، ودلَّت عليها النصوص النبويَّة .

<sup>(</sup>١) أنف : بضمّ الهمزة والنون : أي أن كل شيء يخلقه الله، فهو مستأنف جديد، لم يكن مقدّراً ولا مكتوباً .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين، نص موافق تماماً لما في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٨/ ٤٣، ٩٩. وعليه وهذا مذهب أهل السنة. فلا يخرج شيء من الكائنات عن قدرته ومشيئته وخلقه. وعليه فجميع أفعال العباد مخلوقة له سبحانه وتعالى، فالعبد فاعل لفعله حقيقة، والله هو الخالق لهذا الفاعل ولفعله. وهو الذي جعله فاعلاً حقيقة.

انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٣٧/١٦، و٢٦٦٨، ٤٦٨ وخلق أفعال العباد للبخاري ص ١٨، ٤٨ وفتح الباري ١٣/ ٥٣٧، ٥٣٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة القمر الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية (١١١) .

 <sup>(</sup>٥) سورة الأنعام الآية (١١٢) .

<sup>(</sup>٦) سورة الإنسان الآية (٣٠) .

<sup>(</sup>٧) الإرادة الشرعية الدينيَّة : هي المتضمَّنة للمحبة والرضى .

أما الإرادة الكونية القدرية : فهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وعليه قول المسلمين : ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن . شرح العقيدة الطحاوية ص ٧٩ .

ومما ورد في كتاب الله من الإرادة الشرعية :

قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ أَلَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ ﴾ [ البقرة : ١٨٥] .=

وأثمة المسلمين قد أثبتوا هذه وهذه، وذكروا الجمع بينهما (١)، وآمنوا بكل الأصلين، وفرَّقوا بين لام العلَّة الباعثة الفاعلة، وبين لام الغاية والصيرورة والعاقبة؛ والقرآن قد جاء ببيان اللامين، فالأولى في قوله تعالى : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيُعَبِّدُونِ ﴾ (٢) ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْرِنَ اللَّهِ ﴾ (٣) ﴿ وَلِتُصَعِلُوا اللهِ مَا هَدَنكُمْ ﴾ (٢) ﴿ وَلِتُصَعِلُوا اللهِ مَلَى مَا هَدَنكُمْ ﴾ (١)

والثانية: في قوله تعالى: ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ عَالَ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا ﴾ (٥)،

=وقوله تعالى: ﴿ رُبِيدُ ٱللَّهُ لِيُسَبَيِّنَ لَكُمُّ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ أُلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ كَالِيمٌ ﴾ [ النساء :٢٦ ] .

و قوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ وَلِيُتِمَ وَلِيُتِمَ وَلِيُتِمَ وَلِيُتِمَ وَلِيُتِمَ وَلِيُتِمِ وَلَيْنِهِ وَلِيْنِيلُونُ وَلِينَا لِيَعْلَمُ وَلِينَا فَي وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا لِيَعْلِمُ وَلِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا عَلَيْكُمْ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا لِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا لِينَا فَيْ مُنْ مَا مِنْ مُنْ مِنْ مَنْ مَا لِينَا فَا إِلَيْنِينَا فِينَا لِينَا وَلِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَا لِينَالِينَا وَلِينَا لِينَا لِلْلِينَا لِينَا لِينَا لِلْلِينَا لِلْلِينَا لِينَا لِينَا لِلْلِينَا لِينَا لِينَالِمُ لِلْمِنْ لِلْلِينِ لِلْلِينَا لِينَا لِلْمُنْ لِينَا لِينَا لِلْلِينَا لِينَا لِينَا لِ

ومما ورد في كتاب الله من الإرادة الكونية : قار تبال : هيجي هـ مُتَعَرِّقُ مِن بِهِ مِنْجَامَ سِرَّاهِ وَدَّهِ يَامُ مِن هِ مَ مَ مُو سِيرِةٍ

قوله تعالى : ﴿ فَمَن يُودِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشَرَحُ صَدْرَةُ لِلْإِسْلَنَدِ وَمَن يُودِ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَةُ صَٰكَيِّقًا حَرَجًا﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا اَقْتَسَتُلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة :٢٥٣ ] . وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ﴾ [هود :٣٤] .

(١) أُثبت المسلمون أهل السنة، الإرادتين الكونية والشرعية . فيقولون : إنّ الله يريد الكفر من الكافر ويشاؤه، ويريد المعاصي من العاصي ويشاؤه كوناً وقدراً . لكنه تعالى لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها . وقد أراد العبادة كوناً وأرادها شرعاً، وأحبّها وأمر بها، ورضي أن يفعلوها . وإذا لم يفعلوها، لم يكن قد شاء أن تكون، إذ لو شاء وأرادها كوناً لكان .

انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٨٠-٨، ٣٢٤ ؛ ومجموع الفتاوى ٨/٥٥ .

(٢) سورة الذَّاريات الآية (٥٦) . واللام في (ليعبدون ) للتعليل . انظر : إعراب القرآن الكريم وبيانه، لمحيي الدين الدرويش، طبعة اليمامة، ودار ابن كثير، بيروت، نشر دار الإرشاد، حمص، سوريا، ٨٠١٤ه ١٩٨٨م، ٣٢٣/٩.

(٣) سورة النساء الآية (٦٤) .

(٤) سورة البقرة الآية (١٨٥) . واللام في ( لتكملوا ) و ( لتكبروا) للتعليل، انظر : الكشاف للزمخشري ٣٣٧/١، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ٥٥/٥- ٥٦ .

(٥) سورة القصص الآية (٨) . واللام في (ليكون )، للعاقبة والصيرورة . انظر : جامع البيان=

﴿ وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ ﴾ (١) ﴿ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ ﴾ (٢)، على أحد القولين .

فمن نفى الإرادة الشرعية الأمرية، فهو جبريٌّ ضالٌ مبتدعٌ. ومن نفى الإرادة الكونية القدرية، فهو قدري ضالٌ مبتدعٌ ؛ ومن قال : إنَّ العبادة في قوله تعالى : ﴿وَمَا خَلَقَتُ اللَّهِ فَي وَلَه تعالى اللَّهِ فَي مُعْنَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الله له الإنس والجان، لكن بمعنى جريان الإرادة القدرية الكونيه عليهم، لا بمعنى اللَّهُ الل

=للطبري ٣٢/٢٠، وإعراب القرآن الكريم وبيانه للدرويش ٢٨٩/٧، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٨/ ٢١، (٢٤/٨).

(١) سورة الأعراف الآية (١٧٩) .

\* إنَّ القول في اللام هنا بأنه للعاقبة، لا يتوجه، لأنَّ ذلك يكون بمعنى : أنَّ عاقبة هؤلاء، جهنَّم ؛ وعاقبة المؤمنين، العبادة ؛ من غير أن يكون الخالق قصد أن يخلقهم لا لهذا ولا لهذا، ولكن أراد خلق كل ما خلقه لا لشيء آخر . وهذا قول نفاة الحكمة، كالأشاعرة وأتباعهم . انظر : ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ٨/ ٤٤ .

(٢) سورة هود الآية (١٠١٩) .

(٣) سورة الذاريات الآية (٣٥) .

(٤) أي كما قال ابن العربي في القول المنقول عنه سابقاً ص ٤٨٦.

(٥) ساقط في (أ) .

(٦) في (د): عابد ، بدون نصب .

(٧) الحلول والاتحاد : يريد أصحاب هذا القول، حلول الخالق في المخلوق أو اتحادهما فيكونا
 كالشيء الواحد . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

وقد حصرهما شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في أربعة أقسام :

الأول : الحلول الخاص : وهو قول النسطورية من النصارى : إنَّ اللاهوت حلَّ في الناسوت، وتدرَّع به كحلول الماء في الإناء . ونحوه قول غلاة الرافضة، أنه تعالى حلَّ بعليٌ بن أبي طالب رضى الله عنه .

الثاني : الاتحاد الخاص :وهو قول يعقوبية النصاري :أنَّ اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا، كاختلاط اللبن بالماء. الذي قاله صاحب الفصوص (١) وطائفة الاتحاد الكفار (٢).

وقال قائلون بالجبر : لا شك أنّ الحلق مُعَبَّدُون بجريان الأقدار عليهم . يريدون أنَّ ذلك هو المقصود بالآية، كما سيأتي حكاية هذا عن غيرهم .

والعبادة ـ / وإن كانت/ (٣) أقصى غاية الذلِّ والخضوع مطلقاً (١) كما في قوله:

الثالث: الحلول العام: وهو ما ذُكر لطائفة الجهميّة المتقدمين: أنَّ الله بذاته في كل مكان. الرابع: الاتحاد العام: وهو قول الملاحدة الذين يزعمون أنه تعالى عين وجود الكائنات، كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني وأتباعهم. وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٢١/، ١٧٢، ١١٢، ١١٥، ١١٤؛ و ٢٩٣/١٢]. والمقصود هنا هو القسم الرابع ( الإتحاد العام ) أي أن من فسر الآية بمعنى لتجري أفعالهم على مقتضى إرادتي، إنما أدخل البر والفاجر ضمن عباد الرحمن على معنى جريان الإرادة الكونية القدرية، لا على معنى الاتحاد العام الذي لا يفرق أصحابه بين وجود الحالق ووجود المخلوق، فيكون الخالق عين المخلوقات، بحيث أن من عبد الاصنام والأشجار فقد عبد الله على قولهم الفاسد. ويريد المصنف: أن من فتر الآية بمعنى ( لتجري أفعالهم على مقتضى إرادتي ) فقد جعل عابد الأصنام والشيطان عابداً للرحمن. وإنما أدخلهم ضمن عباد الرحمن على معنى جريان الإرادة الكونية القدرية، لا بمعنى أنَّ الله بذاته في كل مكان.

(١) الفصوص : هو كتاب " فصوص الحكم " لمحي الدين، أبي بكر محمد بن علي بن محمد، بن عربي الصوفي . وقد تقدم ذكر نوع الحلول والاتحاد الذي أورده في هذا الكتاب.ومما قاله في ذلك :

فأنت عبد وأنت رب لمن له فيه أنت عبد وقال أيضاً:

فلم يبق إلاَّ الحق لم يبق كائن فما ثم موصول ومَا ثم بائن. انظر: شرح الشيخ عبد الرزاق التلمساني على "فصوص الحكم " لمحيي الدين أبو بكر ابن عربي الصوفي، ط/٢، ١٣٨٦ه -١٩٦٦م، شركة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر. ص ١١٨، ١١٩. وانظر أبياته في الحلول أيضاً الصفحات: ١١، ١١٤ ٣٣ ١٤.

- (٢) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٢٣/٢ ١٢٤. .
  - (٣) في المطبوع ( وإن كانت لغةً : أقصى ) .
- (٤) الصحاح للجوهري ٢/٢٠٥، تهذيب اللغة للأزهري ٢٣٤/٢، لسان العرب ٢٧٢/٣، مادة (عبد) .

تُبارى عناقاً ناجيات وأَتْبَعَثْ وظيفاً وظيفاً فوق مَوْدِ مُعَبُّدِ (١)

فهي في الشرع، أخص من ذلك، لأنها اسم للطاعة والانقياد للأوامر الشرعية الدينية، التي دعت إليها الرسل، ودلّت عليها الكتب السماوية . كما فسّر ابن عباس رضى الله عنه . قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ (٢) بتوحيده وإخلاص العبادة له (٣) نظراً منه إلى الحقيقة الشرعية، لا إلى أصل الأوضاع اللغوية .

وقد اعترض ابن جرير هنا بأصل الوضع واللغة (1). والحق ما قاله ابن عباس، خلافاً لابن جرير، بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَا آنتُمْ عَكِيدُونَ مَا آعَبُدُ ﴾ (٥) وتعليلهم ما قالوه بأنَّ العبد لا يخرج عن فعل المولى، إلا إذا كان المولى مغلوباً، والله تعالى هو الغالب وحده، أو نحو هذا التعليل. فهذا قد احتجوا به على القدريّة النفاة، وهو احتجاج صحيح على من نفى القدر، وزعم أنَّ العبد يخلق أفعال نفسه ؛ لأنَّ الله تعالى لا يعصى عنوةً، بل علمه وقدرته وعزَّته وحكمته وربوبيّته العامة، وكلماته التامة التي لا يجاوزهنَّ برُّ ولا فاجر (١)، مانعة ومبطلة لقول القدرية النفاة. فإنَّ الصحابة قاطبةً وسائر أهل السنة والجماعة، متفقون على أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن،

<sup>(</sup>١) تقدّم تخريجه في ص ٣١١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري في تفسيره ١٦٠/١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٥) سورة الكافرون الآية (٣) .

<sup>(</sup>٦) هذه إشارة إلى حديث يحي بن سعيد، أنه قال : أسرِيَ برسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلَّما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، فقال له جبريل : أفلا أعلَّمك كلمات تقولهنّ، إذ قلتهنَّ طفئت شعلته وخرَّ لفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بلي، فقال جبريل : فقل : أعوذ بوجه الله الكريم، وبكلمات الله التامات، اللاتي لا يجاوزهنَّ برُّ ولا فاجر، من شرَّ ما ينزل من السماء وشرًّ ما يعرج فيها ...) الحديث . أخرجه الإمام مالك في الموطأ ٢/، ٩٥ - ١٩٥١، كتاب الشعر، باب ما يؤمر به من التعود ...

ويؤمنون بأنَّ الله تبارك وتعالى عالم بجميع الكائنات قبل أن تكون، كيف تكون (١٠). وغلاة منكري القدر قد أنكروا هذا العلم (٢) فكقَّرهم بذلك الأئمة، أحمد وغيره (٣)

وأما من قال بإثبات القدر خيره وشرّه، /حلوه/ (٤) ومرّه، فلا يلزمه، ولا يرد عليه ما ورد على القدريَّة النفاة، من لزوم خروج العبد على فعل المولى .

وإن قال : أن العبد قد يخرج عن الإرادة الدينية الشرعية، إلى ما يضادها من المعاصى والكفر والفسوق، فيكون بذلك مخالفاً للأوامر الشرعية، وإن كان داخلاً تحت المشيئة الكونية القدرية؛ فالخروج عن القدر والمشيئة نوع، والخروج عن الأوامر الشرعية نوتخ آخر .

فالأول غير ممكن لجميع المخلوقات، لجريان الأقدار عليهم طوعاً وكرهاً . وأما الثاني فيقع من الأكثر، ﴿وَمَمَا أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥). ولله سبحانه وتعالى في خروج الأكثر عن أمره حكمة يحبها ويرضاها، لائقة بعلمه وحكمته، وعدله وربوبيته، يستحق أن يحمد عليها .

وقد رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ كلاماً حسناً في معنى قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجَنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٦) ذكر فيه ستة أقوال (٧) :

أحدها : قول نفاة الحكم، كالأشاعرة (^) .....

- (١) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٤٤٠/٨، ٤٥٩ ؛ وشرح العقيدة الطحاوية ص . 144 .177-170
  - (٢) تذهب غلاة القدرية إلى أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها .

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٨/٠٤٤، ٥٥٩؛ وشرح العقيدة الطحاوية ص ١٢٦. (٣) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢١/٨٥٧ . .

- (٤) في (د): وحلوه . بزيادة واو في الأول .
  - (٥) سورة يوسف الآية (١٠٣).
    - (٦) سورة الذاريات الآية (٥٦) .
- (٧) وردت هذه الأقوال الستة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣٧/٨ ـ٥٥ .
  - (٨) تقدم التعريف بهم في ص ٥٧.

ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى (١) وابن الزاغوني (٢) وابن الزاغوني (٢) والباجي (٤) وهو قول جهم بن صفوان (٥) ومن اتبعه من المجبرة، / القائلين (٢) بنفي الحكمة، وأنها تفضي إلى الحاجة. فنفوا أن يكون في القرآن لام كي، وقالوا: يفعل ما يشاء لا لحكمة، فأثبتوا القدرة والمشيئة، وهذا تعظيم، ونفوا الحكمة لظنّهم أنها تستلزم الحاجة (٧).

الثاني : قول المعتزلة (^) ومن وافقهم : وهو أنه تعالى يخلق ويأمر، لحكمة تعود إلى العباد، وهي نفعهم، والإحسان إليهم، فلم يخلق ولم يأمر إلاَّ لذلك، لكن قالوا بأنه يخلق من يتضرَّر بالخلق، فتناقضوا بذلك . ثم افترقوا على قولين :

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد، القاضي أبو يعلى، شيخ الحنابلة، البغدادي، صاحب التعليقة الكبرى، وأحكام القرآن، والعدَّة في أصول الفقه وغيرها. (ت٤٥٨ هـ).

انظر : تاريخ بغداد ٢/٢٥٦، وسير الأعلام ٨٩/١٨ .

<sup>(</sup>٢) هو على بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله، بن الحسن بن الزاغوني، البغدادي، صاحب التصانيف .(ت٢٧٥هـ) .

سير الأعلام ١٩/٥/١٩، وشذرات الذهب ٨٠/٤.

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله، إمام الحرمين، أبو المعالي الجويني، الشافعي،
 صاحب التصانيف . كان فيه اعتزال . قال الذهبي : إنه جاور مكة وتعبّد وتاب منها . وأنه
 في الآخر رجّح مذهب السلف في الصفات . (ت٤٧٨ هـ) .

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ١٧٤/١٩، سير الأعلام ٢٦٨/١٨، طبقات السبكي ٥/٥٠٠. (٤) هو أحمد بن سليمان أبو القاسم الباجي، روى عن أبيه، وحدَّث عن حاتم بن محمد، ومحمد

٤) هو احمد بن سليمان ابو القاسم الباجي، روى عن ابيه، وحدث عن حاتم بن محمد، ومحمد ابن عتّاب وغيرهم . وأجاز للقاضي عياض، اتفق موته بجدّة بعد الحجّ (٩٣٤هـ) .
 سير الأعلام ٨١/٥٤٥، و الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لإبراهيم بن على

سير الاعلام ٥٤٥/١٨، و الديباج المدهب في معرفه اعيان علماء المدهب، لإبراهيم بن على بن فرحون المالكي، وبهامشه نيل الابتهاج، لأحمد بن أحمد التنبكتي، ط/١، ١٣٥١، الفحامين، بمصر، ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٥) تقدّمت ترجمته في ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٦) في (ج) و (د) : قَائلَانِ .

<sup>(</sup>V) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲۷/۸ ۳۸.

٨) تقدم التعريف بهم في ص ٢٢٥.

منهم من أنكر القدر، ووضع لربه شرعاً بالتجوير والتعديل، وهذا هو قول القدريَّة . ومنهم من أقرَّ بالقدر، وقال : حكمته خفيت علينا . وهذا قول ابن عقيل وغيره من المثبتين للقدر. فهم يوافقون المعتزلة على إثبات الحيكم، وأنها ترجع إلى المخلوق، ويُقِرُّون بالقدر (١) .

قالوا: وفي خلق الكفار وتعذيبهم اعتبار للمؤمنين، وجهادهم ومصالحهم. وهذا اختيار القاضي أبي خازم (٥) ابن القاضي أبي يعلى (٦)، قالوا: فقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَتُ اَلِمِنَ وَقَعْتَ منه العبادة. وهذا قول طائفة من السلف والخلف (٨). وهو قول الكرامية.

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۳۸/۸ . ۳۹ .

<sup>(</sup>٢) في (أ) : الحكمة .

<sup>(</sup>٣) في (أ) على .

<sup>(</sup>٤) أيُّ وقعت تلك الحكمة بمعرفة عباده المؤمنين، وحمدهم له، وثناؤهم عليه وتمجيدهم له .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد، أبو يعلى الصغير، القاضي أبي خازم، ابن القاضي الكبير أبي يعلى ابن الفراء البغدادي، شيخ الحنابلة، تفقه بأبيه وبعمّه أبي الحسين محمد (ت٥٦٠هـ).سير الأعلام ٥٠/٤، والنجوم الزاهرة ٥٧٠/٥، وشذرات الذهب ١٩٠/٤.

<sup>(</sup>٦) تقدّمت ترجمته ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الذاريات الآية (٥٦) .

<sup>(</sup>٨) أي القول بالتخصيص في الآية، قال به الكلبي والضحاك وسفيان الثوري.

وعن سعيد بن المسيب<sup>(۱)</sup> في معنى الآية قال : (ما خلقت من يعبدني إلاَّ ليعبدني، كذلك قال الضحاك<sup>(۲)</sup>والفراء<sup>(۳)</sup>وابن قتيبة<sup>(٤)</sup>،هذا خاص بأهل طاعته<sup>(٥)</sup>. قال الضحاك: هي للمؤمنين، وهذا اختيار أبي بكر بن الطيب وأبي يعلى وغيرهما، ممن يقول إنَّه لا يفعل لعلَّة . قالوا : ـ واللفظ لأبي يعلى ـ هذا بمعنى الخصوص لا العموم، لأنَّ البُلَه والأطفال والمجانين، لا يدخلون تحت الخطاب، وإن كانوا من الإنس، وكذلك الكفار<sup>(۱)</sup>

انظر: تفسير البغوي ٧/٠٨، والجامع لأحكام القرآن ٣٧/١٧.

(١) هو سعيد بن المسيب بن حزن، أبو محمد القرشي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، سمع من عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة، (ت٩٣هـ).

انظر : سير الأعلام ١٤/٤ ٢٤٦٠٢ ؛ تهذيب التهذيب ٨٤/٤ .

(٢) تقدمت ترجمته في ص ٣٥٣.

(٣) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور، أبو زكريا الكوفي النحوي، له :معاني القرآن.(ت٢٠٧ هـ) .تاريخ بغداد ١٤٦/١٤، سير الأعلام ١١٨/١٠ .

(٤) تقدمت ترجمته في ص ٣٥٣.

(٥) انظر زاد المسير لابن الجوزي ٤٢/٨ . وتفسير البغوي ٣٨٠/٧ .

(٦) مسألة : هل الكفار مخاطبون بالشرع هذه مسألة مختلف فيها عند الأصوليين، هل الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعه.

فأجمعوا على تكليف الكفار بأصول الشريعة، كالإيمان وتصديق الرسل.

[ انظر : التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، للتفتزاني (٧٩٢هـ) وبهامشه شرح التوضيح، مكتبة محمد على الصبيح وأولاده بمصر، ١ ٣١٣ - ٢١٤ ] .

واختلفوا في توجه الخطاب الشرعي إلى الكفار في تكليفهم بفروع الشريعة (كجميع أنواع العبادات ) إلى أقوال عدَّة، أوصلها البعض إلى تسعة، أهمها ما يلي :

القول الأول : أنهم مخاطبون بالفروع مطلقاً، بشرط تقدّم الإيمان . بدليل قوله تعالى:

﴿ مَا سَلَكَكُرُ فِي سَقَرَ قَالُوا لَرَ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ وَلَرْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴾ (المدثر الآيات:٤٢، ٢،٤٢). فدلً على أنَّ مؤاخذتهم على هذه الأعمال، ولولا تكليفهم

بها، لما عوقبوا عليها. وهذا مذهب المالكية والشافعية .

انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن حاجب، لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (ت٩٨٦ه) حقيق د. محمد مظهر بقا، ط/١، ٢٠٨٦ه م، دار المنار جدة ٤٠٤١ ]. فواتح الرحموت، بهامش المستصفى ١٢٨/١ التلويح على التوضيح=

بدليل قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ ﴾ الآية (١)، فمن نُحلِق للشقاء ولجهنم، لم يخلق للعبادة ) (٢).

قلت : قوله : وهذا قول طائفة من السلف والخلف، يعني/ القول/<sup>(٣)</sup> بالتخصيص في الآية، لا أصل القول الثالث .

ثم قال شيخ الإسلام: قلت: (قول الكرامية ومن وافقهم، وإن كان أرجح من قول المعتزلة ـ لما أثبتوه من حكمة الله، وقولهم في تفسير الآية، وإن وافقوا فيه بعض السلف ـ فهو قول ضعيف مخالف لقول الجمهور (٤).

والقول الرابع: أنه على العموم، لكن المراد بالعبادة تعبيده لهم وقهرهم ونفوذ قدرته

= ٢١٣/١ - ٢١٤، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني (ت٥٠٥ هـ)، دار المعرفة بيروت ص ١٠.

القول الثاني: أنهم غير مخاطبين بالفروع مطلقاً. لأنَّ العبادة لنيل الثواب، والكافر ليس أهلاً له فلا يؤمر بها. وهذا قول جمهور الحنفية. [ التلويح على التوضيح ٢١٣/١، فواتح الرحموت ١٣٠/١، بيان المختصر ٢٠٥/١].

القُولُ الثالث : أنهم مكلّفون بالنواهي دون الأوامر . [ فواتح الرحموت ١٢٨/١، وإرشاد الفحول ص ١٠] .

وذكر غير ذلك من الأقوال .

وقد رَجَّحَ العلماء القول الأول، بأنهم مخاطبون ومكلفون بالفروع مطلقا، إلاَّ أن الآداء لا يصح منهم حال كفرهم.انظر هذا الترجيع: مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العالمين، د. عمر سليمان الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، ط/١، ١٠٤١هـ ١٩٨١م، ص ١٤٠٤ الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية، د.محمد أبو الفتح البيانوني، دار القلم، دمشق، ط/١، ١٤٠هـ ١٩٨٨. ص ٢٨٨.

(١) سورة الأعراف الآية (١٧٩) .

(ُ٢) إلى هنا نقل نصاً من ( زاد المسير ) لابن الجوزي، ٤٢/٨ ابتداءً من قول سعيد بن المسيب. وهو في مجموع الفتاوى ٤٠/٨، والجامع لأحكام القرآن ٣٧/١٧ .

(٣) في جمّيع النسخ : بالقول . بزيادة باء في الأول . و الكلمة ساقطة في المطبوع .

(٤) من بداية القول الثالث، إلى هنا، انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٨/ ٣٩ ـ ٤٠ .

عن طائفة نحوه (١) .

وهؤلاء وإن وافقوا من قبلهم في معنى الآية، فهم ـ أعنى زيد بن أسلم ووهب ابن منبه ـ من أعظم الناس تعظيماً للأمر والنهي والوعد والوعيد(٢). وأما من قبلهم، فهم إباحية، يسقطون الأمر والنهى .

والقول الخامس: قول من يقول: إلاَّ ليخضعوا لي، ويذلُّوا لي. قالوا: ومعنى العبادة في اللغة: الذلُّ والانقياد، وكل مخلوق من الجنّ والإنس خاضع لقضاء الله، ومتذلِّل لمشيئته، لا يملك أحد لنفسه خروجاً عما نُحلق له (٣).

وقد ذكر أبو الفرج (٤)عن ابن عباس : إلاّ لتُقِرُّوا بالعبادة طوعاً وكرهاً . قال (٥): وبيان هذا قوله : ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ (١)، وهذه الآية توافق قول من قال : إلاَّ ليعرفوني، كما سيأتي .

وهؤلاء الذين أقرُّوا بأنَّ الله خالقهم، لم يقرُّوا بذلك كرهاً، بخلاف إسلامهم وخضوعهم له، فإنه يكون كرهاً، وأما نفس الإقرار، فهو فطري فطروا عليه، وبذلوه طوعاً (٧).

<sup>(</sup>١) رُوي نحو ذلك عن ابن المبارك، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وذلك في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم :( كل مولود يولد على الفطرة ) . أي : على ما كتب له من سعادة وشقاوة. انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٤٥/٨ .

<sup>\*</sup> وقصد هؤلاء الردّ على المكذبين بالقدر،القائلين بأنه يشاء ما لا يكون، ويكون ما لا يشاء. انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٤٨/٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير لابن الجوزي ٤٣/٨، وتفسير البغوي ٣٨١/٧. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ، ٩/٨

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن علَّي بن الجوزي . تقدم ترجمته في ص ٣٤٤ .

<sup>(</sup>٥) زاد المسير لابن الجوزي ٢/٨ .

<sup>(</sup>٦) سورة لقمان الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٧) زاد المسير ٤٢/٨، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٤٩/٨ .

ومشيئته فيهم، وأنه أصارهم إلى ما خلقوا له من السعادة والشقاوة(١) .

وفسَّروا العبادة بالتعبيد القدري . وهذا يشبه قول من يقول من المتأخرين : أنا كافر

بربٌّ يُعصَى (٢) فإنه جعل كل ما يقع من العباد طاعة، كما قال قائلهم :

أصبحت منفعلاً لما يختاره منِّي فَفِعلى كله طاعات. (٣)

وأما هؤلاء فجعلوا عبادة الله، كون العباد تحت المشيئة .

وكان بعض شيوخهم يقول عن إبليس : إن كان قد عصى الأمر، فقد أطاع القدر والمشيئة (٤) .

وقال وهب<sup>(٩)</sup>: جبلهم على الطاعة، وجبلهم على معصية <sup>(١٠)</sup>، وقد رُوي أيضاً

<sup>(</sup>١) من بداية القول الرابع إلى هنا : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٨/ ٤٥ .

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی شیخ الإسلام ٤٧/٨.

<sup>(</sup>٣) لم أعرف مصدره ولا قائله .

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٤٧/٨ .

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) هو زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي، العمري المدني الفقيه، حدّث عن والده أسلم مولى عمر، وعن ابن عمر وجابر بن عبد الله وعدد من الصحابة .(٣٦٦هـ) . سير الأعلام ٣١٦/٥، تهذيب التهذيب ٣٩٥/٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة الذاريات الآية (٥٦) .

<sup>(</sup>A) انظر : جامع البيان للطبري ١١/٢٧، وتفسير البغوي ٣٨٠/٧، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ٨/٥٤.

<sup>(</sup>٩) هو وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار، العلامة الأخباري القصصي، أبو عبد الله الأبناوي اليماني الصنعاني . ولد في زمن عثمان (٣٤هـ)، وأخذ عن إبن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة . (ت ١١٠هـ) وقيل (١١٤هـ) .

سير الأعلام ٤٤/٤، تهذيب التهذيب ١٦٦/١١.

<sup>(</sup>١٠) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٨/٥٤ .

وقال السدِّي (1): ﴿وَمَا خَلَقْتُ اللِّهِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٢) قال : خلقهم للعبادة، ولكن من العبادة عبادة لا تنفع؛ ﴿وَلَإِن سَالَتُهُم مَّنُ خَلَق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ ﴾ (٣)،هذا منهم عبادة،وليس ينفعهم مع شركهم (٤).

وهذا المعنى صحيح، ولكن المشرك يعبد الشيطان، وما عدل به الله، وهذا ليس مراد الآية، فإنَّ مجرّد الإقرار بالصانع، لا يسمّى عبادة لله مع الشرك به،ولكن يقال: كما قال تعالى : ﴿وَمَا يُوْمِنُ أَكَّنُوهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ (٥) (١).

هذا آخر ما وجدت من هذه الرسالة (٧) . والحمد لله ربِّ العالمين . وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدّمت ترجمته في صُ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية (٥٦).

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان الآية (٢٥) . والزمر الآية (٣٨) .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا انتهى قول السدي . انظر : تفسير ابن كثير ١٥٥/٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف الآية (٦٠١) .

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٥٠/٨ .

<sup>(</sup>٧) وقد تقدَّم للمصنف في ص ٤٩٣ قوله: إنه رأى لشيخ الإسلام ابن تيميه ستة أقوال، في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات:٥٦]. وقد وجد منها في هذه الرسالة خمسة.

أما السادس: فقد ذكره شيخ الإسلام في مجموع فتاواه ٥١/٥ ـ ٥٢، وهو قول جمهور المسلمين: أنَّ الله خلقهم لعبادته، وهو فعل مأمروا به . قالوا: ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللهُ عَلِينَ ﴾ [ البينة : ٥]، وقوله تعالى : ﴿وَمَا أَمِسُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهُ وَرَمَا أَمِسُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

# فهرس موضوعات المجلد الأول

|                            | ملحوظة: كل موضوع بالهامش يسبقه حرف (هـ).                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| الصفحة                     | للموضوع                                                     |
| 0                          | شكر وتقديرشكر                                               |
| Y                          | المقدمةا                                                    |
| 1                          | أسباب اختياري لهذا المخطوط                                  |
|                            | أهمية هذا المخطوط                                           |
| ١٢                         | الخطة التي سرت عليها في الدراسة والتحقيق                    |
| ١٤                         | منهجي في للدر اسة والتحقيق                                  |
| Y1                         | القسم الأول : الدراسة                                       |
|                            | الباب الأول : عصر المؤلف وحياته                             |
| ۲۱                         | الفصل الأول: عصر المؤلف                                     |
| ۲۳                         | المبحث الأولى: الحالة المسامنية                             |
| 77                         | الأدوار اللتي مرت بها حكومة آل صعود                         |
| YF                         | الدور الأول : ١١٣٧ - ١٢٢٩                                   |
| Yo                         | الدور الثاتي : ١٢٢٩ ـ ١٢٨٢ هـ                               |
|                            | الدور الثالث : ۱۲۱۸ ـ ۱۳۱۸ هـ                               |
| ۳۲                         | يداية الدور الثاني من حكومة آل سعود ٢٢٩-١٢٨١                |
| Y7                         | أولاً: الفنتة للعثمانية للتركية المصرية (٢٢٦هـ)             |
|                            | ثْلَقْيًا : سقوط الدرعية (١٢٣٣هـ)                           |
| To                         | ثَلَقًا: قيام محمد بن مشاري (١٢٣٥هـ)                        |
|                            | رابعا : قوام الإمام نركي بن عبد الله واستعادته للسلطة في نج |
|                            | مقتل الإمام تركي بن عبد الله (١٧٤٩هـ)                       |
|                            | سعى الإمام فيصل للأخذ بالثار من قاتل أبيه                   |
|                            | خامعنًا: قيام الإمام فيصل بن تركي ١٢٥٠-١٢٨٧هـ               |
|                            | الإمام فيصل بن تركي بنقل أسيرًا للى مصر مرة ثانية (         |
| ££                         | يدانية الدور الثالث من حكومة آل منعود (١٨٨ ٢-٢٩٣١           |
|                            | الفنتة الأهلية بين أبناء فيصل بن تركي ، بعد وفاته (٢٠       |
| ي مرت بها الدولةالسعودية٥٠ | جدول يبين أمراء آل صعود وفترة إمارتهم والأدوار التم         |
|                            | جدول يبيّن تسلسل الحكام في الأسرة السعودية                  |
| 01                         | Tool State No. 18 No. 18 No. 18                             |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                                                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المبحث الثالث : الحالة الدينية                          |  |  |
| 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اولاً : حال الذرعية                                     |  |  |
| ۲۵.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ثانيًا: حال الإحساء                                     |  |  |
| ٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ه : التعريف بالرافضة                                    |  |  |
| يد الوهاب وحركتهم في ذلك ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ثالثًا: الاستمرار في ظهور معارضين لدعوة الشيخ محمد بن ع |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الكتب التي ألفها معارضوا دعوة الإمام محمد بن عبد الوه   |  |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الكتب التي ألقها العلماء في الرد على المبطلين           |  |  |
| 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الغضل الثاني : حياة المؤلف                              |  |  |
| ٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المبحث الأول : اسمه وتسبه                               |  |  |
| ٦٧.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المبحث الثاني: ولائنه وأسرته                            |  |  |
| Y1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المبحث الثالث : صِفاته الذاتية والفكرية                 |  |  |
| V£                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المبحث الرابع : نشأته العمية ورحلاته                    |  |  |
| Y£                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اولاً: رجلته إلى مصر (١٢٣٣هـ)                           |  |  |
| V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ثْلَقْهَا : عودته إلى نجد ١٢٦٤ هـ                       |  |  |
| YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ثالثًا: رحلته إلى الإحساء ١٢٦٤ هـ                       |  |  |
| YA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المبحث الخامس : شيروف                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اولاً: مشايخ بلده ( النجديين )                          |  |  |
| A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ثاتيًا: من أخذً عنهم من علماء مصر                       |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المبحث المعادس: تسلاميذه                                |  |  |
| 4V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المبحث السابع: ثقافته وإنتاجه العلمي                    |  |  |
| 4Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مصنَّفاته : أولاً : الكتب المخطوطة                      |  |  |
| ٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ثَالَيًّا : الكتب المطبوعة                              |  |  |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المبحث الثامن : عقيدته                                  |  |  |
| t in the second  | المبحث التاميع : أعماله ووظائفه                         |  |  |
| 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أولاً: نشره للعلم والدعوة إلى الله تعالى                |  |  |
| 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أنتيا: مساعنته لوالده                                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ثْالثًا : القضاء والفتوى                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المبحث العاشر : حواته المداسية                          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أولاً : مواقعه في الغنن                                 |  |  |
| the state of the s | عُلْقَوْاً : رسائله السياسية                            |  |  |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المبحث الحادي عثيرة: وقاته والمرثبات التي قبات فيه      |  |  |

| الصفحة                | الموضوع                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 117                   | اولاً: وفاته                                              |
| 117                   | ثانيًا: المرثيات التي قيل فيه                             |
| 11Y                   | المبحث الثاني عشرة: ثناء العلماء عليه                     |
| 119                   | الباب الثاني: دراسة الكتاب                                |
| 119                   | الفصل الأول: التعريف بالكتاب                              |
| 171                   | المبحث الأول : عنوان المخطوط                              |
| 177                   | المبحث الثاني: ترجمة جامع الرسائل                         |
| 175                   | المبحث الثالث: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف               |
| 174                   | المبحث الرابع: موضوع الكتاب                               |
| 171                   | المبحث الخلمس:وصف النسخ الخطية والمطبوعة                  |
|                       | (١) النسخ المخطوطة                                        |
| 12                    | (ب) النسخة المطبوعة                                       |
| 160                   | الفصل الثاني: دراسة تقويمية للكتاب                        |
| 1 £ Y                 | المبحث الأول : منهج المؤلف في الكتاب                      |
| 1 £ 9                 | الميحث الثاتي : مصادره                                    |
| 101                   | المبحث الثالث: قيمة الكتاب                                |
| 107                   | القسم الثاني : تحقيق النص                                 |
| 100                   |                                                           |
| من الشرك والابتداع١٥٧ | أولاً: الرسائل الخاصة بعقيدة التوحيدوالاتباع وماينافيها م |
|                       | مقدمة جامع الكتاب                                         |
| 104                   | الرسالة الأولى: إلى عبد العزيز الخطيب                     |
| 10V                   | الإتكار على تكفير المسلمين                                |
| 104                   | هـ : تعليق حول مسألة التكفير                              |
|                       | هـ : أولاً : بيان أنواع التكفير                           |
| 104                   | هـ : القسم الأول : التكفير الاعتقادي                      |
| 104                   | ه : القسم الثاني : التكفير غير الاعتقادي                  |
| 179                   | ه : ثانيًا : التحذير من تكفير المسلم                      |
| 171                   | ه : ثالثًا : منهج المناف في الحكم بالكفر                  |
| 177                   | هـ : ر ابعًا : حكم من كفّر مميلمًا                        |
|                       | هـ : معنى الموالاة والمعادأة                              |
| 11V                   | - 1 at 11                                                 |

| الصفحة               | الموضوع                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 119                  | ه : حديث التماس المخدج                                                    |
| 14                   | فصل : في معنى لفظ الظلم والمعصية والفجور                                  |
|                      | ه : كلام علماء أهل السنة في الخوارج                                       |
|                      | <ul> <li>المسمى المطلق والحقيقة المطلقة، ومطلق الحقيقة</li> </ul>         |
| زانی )زانی           | <ul> <li>هـ: حكم مرتكب الكبيرة، وشرح النووي لحديث ( لا يزني ال</li> </ul> |
| 144                  | هـ : التعريف بالمرجئة                                                     |
| <b>) A.</b>          | موالاة الكفار المكفرَّة وما دونها                                         |
| 141                  | هـ : أصول المعتزلة الخمسة                                                 |
|                      | وسطية مذهب السلف بين بين الخوارج والمرجئة في مسألة اله                    |
|                      | هـ : صلح الحديبية وأهم بنوده                                              |
| ١٨٥                  | هـ : تعريف الحنيث الصحيح                                                  |
| 140                  | فصل: هنا لصول                                                             |
| ١٨٥                  | الأصل الأولى :أن السنة النبوية هي المبيّنة للأحكام القرآنية               |
| 1747                 | الأصل الثاني: شعب الإيمان                                                 |
| 144                  | الأصل الثالث: حقيقة الإيمان                                               |
|                      | ه : حكم تارك للصلاة                                                       |
| 14.                  | الأصل الرابع: أنواع الكفر                                                 |
| 191                  | الإيمان العملي والاعتقادي، والكفر العملي والاعتقادي                       |
| 190                  | أتواع الشرك والنفاق                                                       |
| 197                  | هـ : الشرك الخفي ، وبيان كفارته                                           |
| 197                  |                                                                           |
| بد أن يسمى مؤمنًا١٩٨ | الأصل الخامس: لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بال                     |
| لك مسنون لولا ٢٠٠٠   | مسألة : في من يعمل سنة ختمة في ليلة مولد النبي 🥮 ، هل ذ                   |
| Y • Y                | فَلْدَةَ : منقولة عن شيخ الإسلام في كميَّة التراويح                       |
| Y . Y                | مسألة : في النوم في المسجد                                                |
| Y • \$               | الرسالة الثانية : إلى إبراهيم بن عبد الملك                                |
| Y . O                | تقديم جامع الرسائل                                                        |
| اء المسلمين عليهم    | المسالة الأولى: الإتكار على من كفر أناسًا شمتوا بانتصار اعد               |
| Y • 1                | هـ : الغرق بين لفظي : الإسلام والإيمان                                    |
| نظم للكفر            | المسالة الثانية : فصل: في حظر الإقامة حيث يهان الإسلام ويا                |
| Y Y Y                | <ul> <li>هـ: حالات يمنع فيها لقامة المسلم بين الكفار</li></ul>            |

| الصفحة | المدشدع                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Y17    | للموضوع<br>هـ: النهي عن هجر المسلم لأخيه                                               |
| Y17    | المسائلة الثالثة أ: حكم تصرف الوالد في مال ولده الصغير                                 |
| *117   | المعالمة الرابعة : حكم تملك الوالد جميع مال ولده                                       |
|        | رجوع الوالد في هبة ولده                                                                |
|        | المسالة الخامسة : إذا كان لرجل على آخر دين مثل الصقيب يكون له الدين الكثير بصطلحان     |
|        | لرسالة الثالثة: إلى إبراهيم بن عبد الملك                                               |
|        | حكم السقر إلى بلاد الأعداء من الكفار                                                   |
|        | هـ: المراد بإظهار الدين في بلد الكفار                                                  |
|        | ه: التعريف بالمعتزلة                                                                   |
| 770    | هـ : صور وأتصام العوالاة                                                               |
| YYA    | جواز السفر إلى دار الشرك إذا أمنت الفتة                                                |
| TTT    | في منع الإقامة بين لظهر المشركين                                                       |
|        | هـ: بعض النصوص في النهي عن الإقامة بدار الشرك                                          |
|        | معمالة : بيع الكفارما يستعينون به على العسلمين                                         |
|        | الرسالة الرابعة: إلى محمد بن علي آل موسى                                               |
|        | حكم من يسافر إلى بالد المشركين                                                         |
|        | مسألة: الاستعانة بالمشرك في الغزو                                                      |
|        | ه : مصالة: قتل شارب الخمر في الرابعة                                                   |
|        | هـ : بعض النصوص التي تأمر بقطع الروابط بين المؤمنين وبين غير هم                        |
| 717    | الرسالة الخامسة : إلى حسن بن عبد الله                                                  |
|        | ظلم للنفس بالإقامة في دار الشرك                                                        |
|        | ه : كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب حول قوله تعالى: ﴿ إِن النَّيْنِ تُوفَاهُمُ الْمُلَّا |
|        | <ul> <li>هـ : سبب نزول قوله تعالى ﴿ وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون﴾ الآية</li> </ul>    |
|        | الرسالة السادسة : إلى حمد بن عبد العزيز                                                |
| 707    | فضل الغرية                                                                             |
| Yo\$   | ه : بعض الأحاديث الواردة في فضل الغرباء                                                |
| 700    | هـ : قصمة ابن الحضرمي، وأول دم أهريق في الإسلام                                        |
|        | هـ : أصل النزاع الذي كان بين الرسل وأممهم                                              |
| ۲۰۸    | الرسالة السابعة : إلى أهل القرع                                                        |
| 704    | وصية النبي ﷺ لحذيفة عند ظهور الفتن                                                     |
| 701    | هـ : أوقات إجابة الدعاء                                                                |

|               | ·                  |                                         |                                                  |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| لصفحة         |                    | الموضوع                                 |                                                  |
| ۲٦٧           |                    | الشيعة                                  | <ul> <li>مستند (عقيدة التقية) عند</li> </ul>     |
| ۲٦٧           |                    | ، وعند أهل السنة                        | <ul> <li>ه : معنى التقية لدى الشيعة ،</li> </ul> |
| ۲٦٩           |                    | : البدعة لا يتاب منها                   | هـ :معنى قول سفيان الثوري:                       |
| ۲۷۲           |                    | كافة المسلمين                           | الرسالة الثامنة: نصيحة إلى ك                     |
| 7.77          |                    | ، والحث على لزوم الجماعة                | نصيحة في التنكير بآيات الله،                     |
| ۲۷۲           |                    |                                         | أهم ما يبدأ به في التعليم                        |
| YYE           |                    | ئه واستلزامه مجاهدتهم                   | منافاة أصل الدين لموالاة أعداة                   |
| 777           |                    |                                         | هـ : نواقض التوحيد                               |
| TYY.          |                    | عجلان                                   | الرسالة التاسعة: إلى محمد بن                     |
| <b>۲</b> Υ٨ . |                    | ن الفتانة                               | الجواب على رسالة ابن عجالا                       |
| YY4           |                    |                                         | مسألة: الاستعانة بالمشرك                         |
| <b>TA1</b> :  |                    | <                                       | مسألة: الاستنصار بالمشرك                         |
|               |                    |                                         | ه : الحديث المرسل : تعريفه                       |
| ۲۸۵:          |                    | بن عبد العزيز الدوسري                   | الرسالة العاشرة: إلى عبد الله                    |
| ۲۸۵.          |                    |                                         | التوصية بلزوم الكتاب والسنة                      |
| ۲۸۲ .         |                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ه: حال نجد اليوم                                 |
|               |                    | أهل عنيزة                               | الرسالة الحادية عشرة : إلى أ                     |
| YAÄ.          | ;<br>,             |                                         | فتنة القبور والتوسل بالموتى                      |
| T9            |                    |                                         | هـ : زمان الفترة                                 |
| 191.          |                    | عبد للوهاب                              | ه : مصنفات الإمام محمد بن                        |
|               |                    |                                         | <ul> <li>الرد على من عاب الشيخ</li> </ul>        |
| 797           | على ابن عبد الوهاب | ي ألفه ابن جرجيس في الرد .              | <ul> <li>الخوان ، الذي</li> </ul>                |
| 797           | ******             | مِنِ                                    | شبه القبوريين، وتاويلهم للنصو                    |
| YAV           |                    | ي بن أحمد بن سلمان                      | الرسالة الثانية عشرة: إلى علم                    |
| 797           |                    |                                         | قول العلماء في الجهمية والزد                     |
| 799           |                    | ***********************                 | ه :التعريف بالجهمية                              |
| 799           |                    | صغوان                                   | نهاية جعد بن در هم، وجهم بن                      |
| 7+1           |                    | ربة القول بخلق القرآن                   | هـ : العلماء الذين تصدوا لمحار                   |
| 7.7           |                    | .,                                      | ما صنف في الردعلي الجهمية                        |
| ¥. 4          | 1.                 | الله مداته فالدن                        | الدَّدُ على من لدعي أنْ النب عَلَا               |

:

| الصفحة            | الموضوع                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۰               | الرد على من ادعى أن الدعاء ليس بعبادة                                       |
| ۲۰۰               | تعريف العبادة في الاصطلاح                                                   |
|                   |                                                                             |
| ۲۱                | ه : أنواع العبادة                                                           |
| T1T               | تفضيل القبوريين للقبورعلى الكعبة                                            |
| ۳۱٤               | صفة للعلو والرد على منكريها                                                 |
|                   | هـ : عقيدة أهل السنة في صفة الاستواء                                        |
|                   | ه : بعض النصوص في قرب الله تعالى لعباده                                     |
| T1A               | الرد على دعوى الخلق لغير الله                                               |
| TTT               | هـ : الكلام عن الصورة الفوتغرافية                                           |
|                   | الرسالة الثالثة عشرة : إلى زيد بن محمد (في جواب عن عدة مسائل)               |
| لا ينفعهم ويقولون | المسألة الأولى: عن قوله تعالى: ﴿ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وا         |
|                   | هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل لتتبئون الله بما لا يعلم في السمارات ولا في الأرط |
| شيء ﴾₹            | إن الرب لا يخفى عليه شيء وقد قال :﴿ إِن الله يعلم ما يدعون من دونه من       |
|                   | الجواب على هذه المسألة                                                      |
| TTY               | هـ : شروط الشفاعة المقبولة عند الله                                         |
| ٣٣٠               | المسألة الثانية : عن قوله تعالى:﴿ وما يتبع النين يدعون من دون الله شركاء    |
| TTT               | المسألة الثالثة : عن قوله : (أسألك بمعاقد العز من عرشك )                    |
| TTT               | المسالة الرابعة : عن قوله عليه : (إلى من تكلني اليه ، إلى بعيد يتجهمني ) .  |
| ٣٣٤               | المسألة الخامسة : عن تفسير قوله ﷺ : ( أعوذ بنور وجهك)                       |
| TT\$              | تفسير لسمه الكريم (النور)                                                   |
| TT9               | معنى السبحات                                                                |
| TT9               | هـ: مسألة: هل رأى النبي على ربه ليلة المعراج ؟                              |
|                   | المسألة المعادمة : معنى (العود) في قصة شعيب ﴿ أَو لتعودنُ في ملتنا ﴾        |
|                   | تفسير معنى (العودة) إلى الملة في قصو شعيب عليه السلام                       |
|                   | هـ إخلاف العلماء في: هل يجرز كرن النبي في ملّة قومه وعلى مذهبهم قبل ال      |
|                   | جواز بعثة من كان مصيبًا للكفر والكبائر قبل النبوة                           |
|                   | هـ: تتازع الناس في : هل كان النبي ﷺ متعبدا بدين قبل الوحي أو لا ؟           |
|                   | أقوال العلماء في: هل كان النبي على دين قومه قبل البعثة ؟                    |
|                   | حلط الله تعالى الرسوله ويوز من معاسد الجاهلية                               |
|                   | الرسالة الرابعة عشرة : محمد بن عون                                          |
| ,                 |                                                                             |

| الصقحة   | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T77      | الموصوع هـ : معتقد أهل السنة في رؤية الله تبارك وتعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | جوابه على قول السائل : الرؤية الثابتة عند أهل السنة في الجنة، هل هي بصفاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | للجمال والكمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | جوابه على قول السائل : ما للفرق بين صفات المعاني والمعنوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 770      | جوابه على قول السأئل: هل صفات المعاني ثابتة في ذات الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 770      | جوابه على قول السائل: ما الاعتبارات الأربع ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 770      | جوابه على قول السائل: ما الوجود الأربع ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 711      | بيان للفرق بين للدليل والمبرهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TTY      | بيان الغرق بين العهد والميثاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | جوابه على قول السائل نكم تعلقات للقدرة والإرادة والعلم والكلام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T7A      | جوابه على قول السائل:ماعلة نفي حروف السبعة من فاتحة الكتاب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| T79      | الرسالة الخامسة عشرة : إلى صالح بن محمد الشثري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | جوابه على سؤال : تفسير للسبحات بالنور، هل هو مقبول أم لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٧٠      | هـ : تأويل الجهمية للصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۷۱      | <ul> <li>د تأويل الجهمية للصغات</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۷۲      | العموال الأول : فيمن آمن بلفظ الاستواء، ونازع في المعنى، وزعم أنه الاستيلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TY       | <ul> <li>الذين المتحنوا بمسألة خلق القرآن وثبتوا ولم يجيبوا إلى القول به</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TY1      | هـ : مذهب أبي للحسن الأشعري والأطوار للتي مرُّ بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TYA:     | للجواب على قول القائل : استوى من غير مماسة للعرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TY9      | اللجواب على من قال: أخبروني قبل أن يخلق العرش كيف كان ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٨٠      | الجواب على قول السائل : أبين كان قبل أن يخلق العرش ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TAY      | للجراب على قول السائل : في أي مكان كان ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TA\$     | المعمالة الثانية : رفع اليدين بالدعاء في الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TAE      | هـ: أحاديث في رفع البدين في الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۸۰      | هـ : مواقف لا يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TA1      | المسألة الثالثة : عن الفطرة عن صوم رمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | المسألة الرابعة : عن الابتداء بفاتحة الكتاب كلُّما أراد تلاوة القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | المعمالة الخلمسة : الرجل الذي يخالط أهل بلده، ويرجوبمخالطتهم أن يجيبوه إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٨٨      | ويتركوا ما هم عليه من شرك أو بدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٨٩      | المسألة السائسة : البداءة بالسلام على الكافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TA9      | هـ: مسألة السلام على الكافر والرد عليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| and A. I | finite to the state of the stat |

:

| الصفحة                                  | الموضوع                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T9T                                     | الرسالة السابعة عشرة :عبد الله بن معيذر                                                                            |
|                                         | التتبيه على ما في كتاب الإحياء من أخطار                                                                            |
|                                         | الطعن في كتاب الإحياء                                                                                              |
|                                         | أقوال أهل العلم المنكرين على الغزالي وكتابه الإحياء                                                                |
| ٤٠١                                     | التعريف بإخوان الصفا                                                                                               |
|                                         | هـ : كلام عن رسائل إخوان للصفا                                                                                     |
|                                         | فصل: في بيان أشياء مهمة أنكرت على لبي حامد                                                                         |
|                                         | التعريف بالحشوية                                                                                                   |
|                                         | ذكر يعض مصنفات الغزالي                                                                                             |
|                                         | قول الذهبي عن الاحياء                                                                                              |
|                                         | قول المازري عن الاحياء                                                                                             |
|                                         | هـ : كلمة حول الغزالي وكتابه الاحياء                                                                               |
|                                         | الرسالة الثامنة عشرة: إلى صالح بن عثمان بن عتيل                                                                    |
|                                         | الرصية بتقرى الله                                                                                                  |
|                                         | بيان معانى : السمت ، والهدى ، والاقتصاد ، والتؤدة                                                                  |
|                                         | بون معنى كون هذه الخصال ـ المنقدمة ـ جزءًا من (٢٤) جزء من الذ                                                      |
|                                         | ه: خلاصة معتقد أهل السنة، والقاديانية في ختم النبوة                                                                |
|                                         | معنى حديث : (رويا المؤمن جزء من سنة وأربعين جزءًا من النو                                                          |
|                                         | معنى عنيت . رروب العوس جرد من سنة وتربين جرد من الد<br>الرسالة التسعة عشرة: إلى الإمام أيصل - رحمه الله            |
|                                         | نعمة الله على خلقه ببعثة محمد على الله على خلقه ببعثة محمد على الله                                                |
|                                         | للمجلَّدون وعلامتهم التي يعرفون بها                                                                                |
|                                         | هـ : أصل الأنيان السماوية كلها هو الدعوة إلى عبادة الله                                                            |
|                                         | نكر ما كان عليه أهل نجد، وما من الله به عليهم                                                                      |
|                                         | الرسالة العشرون : إلى زيد بن محمد آن سليمان                                                                        |
|                                         | الرفعانة المعامرون ، إلى ربيد إلى مصعد أن تسييدان<br>في التحذير عما انهمك فيه الناس من الإعراض عن منهج السنة       |
|                                         | دى التحدير عنه المعتقد الشيعي في صحابة رسول الله ﷺ                                                                 |
|                                         | ه : السنة عند ظهور المنكرات                                                                                        |
|                                         | ه : معنى النصيحة الوارد في حديث (الدين النصيحة)                                                                    |
|                                         | ه : معنى النصيحة الوارد في حديث (الذين النصيحة)<br>الرسالة الحادية والعشرون: إلى زيد بن محمد آل سليمان             |
|                                         | الرسالة الحادية والعمرون؛ إلى ريد بن محمد أن سنيمان<br>معاتبته على ترك المساعدة والمعاضدة على إظهار دين الله تعالى |
|                                         |                                                                                                                    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الرسالة الثانية والعشرون : إلى محمد بن على آل موسى                                                                 |

| i .                   |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | •                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | •                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الصفحة                |                                         | الموضوع                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 107                   | ض عن دين المرسلين                       | ن من للمدَاهنة والإعزا   | بيان ما وقع فيه النا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £0A                   | كين                                     | إسلام لمن خالط المشرك    | أوجه منع استقامة اا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وإخواتهم ٢٦١          | حمد بن علي وإبراهيم بن راشد             | ون : إلى الإخوان مـ      | الرسالة الثالثة والعثبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £7£                   | ز فيها عن إظهار الدين                   | ,                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £77                   | علي وإيراهيم بن راشد وإخوانِه           | ون : إلى محمد بن         | لرسالة الزيعة والعشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | ین راشد و اپر اهیم ین مرشد و خ          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | حدد بن عَنِق                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | ي كان لنبينا محمد ﷺ                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | ليه من المسلمين                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | عنى حديث : ( الدين النصيحة )            |                          | and the second s        |
| ٤٨٠                   | ,                                       | نهى عن التفرق والاختلا   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £AY                   | ِ قبل مجيء للنبي ﴿ وَلِنَّا وَبِعَدُهُ  | بهة حالهم لحال الأنصار   | تنكير أهل نجد بمشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٨٥                   |                                         |                          | لرسالة الثامنة والعثم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | ما خلقت الجن والإنس إلاً ليعبدون        | لعربي لقوله تعالى :﴿ و   | تفسير لبي بكر لبن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٨٥                   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | بة المجبرة               | ه.: التعريف بالقدري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |                                         |                          | <ul> <li>التعريف بالقدر إلى القدر إلى القدر</li></ul> |
| £AY                   |                                         | ية في الإرادة            | مذهب للقدرية والجبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٨٨                   | ية                                      | الدينية ، والكونية للقدر | ه: الإرادة الشرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £ A A                 | عيةعية                                  | ب الله من الإرادة الشر   | هـ: ما ورد في كتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٨٩                   |                                         | ة في الإرانتين           | ه: مذهب أهل السد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £9                    | لبن تيمية رحمه الله                     | الإنحاد، واقسامهما عند   | ه : معنى الحلول و ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لى ﴿ وما خلقت         | بمية رحمه الله ، في معنى قوله تعا       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 197                   |                                         |                          | الجن والإنس إلاً ليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                       | *************************************** |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | *************************************** |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| and the second second | ب بحسب علمهب                            |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | *************************************** | ,—                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | ونفوذ قدرته فيهم                        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | ، ويظوا لي                              |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0                     |                                         | قول جمهور المسلمين       | ه.: القول السادس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       |                                         |                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# 

المَتْ يَعَبُرُ اللَّطِيفُ بِعَبِالرَّمِنَ جَسَنَ مِنْ عَبُرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِي الْمُنْ الْمُ

درکست و تحقیق جِسین محسر بوا أبوعبرالرّجسیم

المجسلد الشاني

مُكِتَنَبِّلُ لِيُسْتِيْكُ

عَيْدُ فِي الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ ال

.

.

•,



## جميع الحُقوق مَحفوظة الطبعة الأولى 1870 هـ - 7...م

### مَكتَبة الرشِد للنَشِر والتوزيع

الله المملكة العربية السعودية . الرياض ـ طريق الحجاز ص ب ١٧٥٢٢ الرياض ١٧٤٩٤ هاتف ٥٩٣٢٥١



- \* فرع مكة المكرمة: \_ هاتف ٥٥٨٥٤٠١ \_ ٥٥٨٥٠٦
- \* فرع المدينة المنورة: \_ شارع أبي نر الغفاري \_ هاتف ٢٠٠٠ ٨٣٤٠
- \* فرع القصيدم بريدة طريق المدينة \_ هاتف ٢٣٤٢٢١٤
- \* فرع أبه ا: \_ شارع الملك فيصل هاتف ٢٢١٧٢٠٧
  - \* فيرع الدميام: \_شارع ابن خلدون \_ هاتف ٨٢٨٢١٥٧

## ﴿ الرَّسَالَةُ التَّاسِعَةُ وَالعِشْرُونَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضا ـ قدّس الله روحه، ونوَّر ضريحه ـ رسالة إلى عبد الله بن عمير، صاحب الاحساء، لما بلغه مسبة مشائخ المسلمين، والوقوع في أعراضهم، ليتوصل هو وإخوانه بذلك إلى أغراضهم، من القدح فيما عليه المشائخ من العقيدة والدين، ونسبتهم إلى تكفير المؤمنين والمسلمين، مع ما هو قائم به وأخدانه من أهل الإحساء من سوء العقيدة، وسلوك طريق أهل البدع والأهواء، عمن ينتسب في العقيدة إلى الأشعرية (٢) من تلامذة الجهمية (٣) الجاحدين لعلوه / سبحانه/ (٤) على خلقه، واستوائه على عرشه، خلاف العقيدة المرضية، والطريقة السلفية .

وقد اتهم بإلقاء ورقة فيها الطعن / في / ( $^{\circ}$ ) عقيدة من دعا الناس إلى عبادة الله، وترك عبادة ما سواه / ( $^{\circ}$ ) وكذلك / الطعن / ( $^{\circ}$ ) على الشيخ العلامة، والإمام الفاضل الفهامة، الشيخ عبد الرحمن بن حسن ( $^{\circ}$ ) بأنه قبل جوائز ابن ثنيان ( $^{\circ}$ ) وأنه بنى بيته من أموال محرمة، وحاشا لله، فقد برًّا الله الشيخ من ذلك وكرَّمه، فإنه لو فرض وجود ذلك في بيت مال المسلمين، فلا يقتضي تحريمه على من خفي عليه عين ذلك، ولا تمييز

<sup>(</sup>١) جاءت هذه الرسالة في المطبوع في ص١٩ ٢٠ـ٣٣، وهي الرسالة رقم(٣٩). وجاءت في (ب) في ص٥٦-٧٢.

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف بهم في ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) تقدم التعريف بهم في ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) زيادة في المطبوع .

<sup>(</sup>٥) في (أ): على .

<sup>(</sup>٦) ساقط في (ج) .

<sup>(</sup>Y) في (ج) : طعنه .

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته ضمن مشايخ المصنف، ص ٦٥.

<sup>(</sup>٩) في المطبوع : بنيان . ولم أعرفه .

لديه بما اغتصبه أولئك، والمسئول عن التخليط ولي الأمر من الأئمة، لا من أخذه ولم يعلم عينه، /بل/ (١) من قصد ذلك وأَمَّه، كما ستقف عليه من كلام الأئمة الفحول، الذين لهم دراية بالفروع والأصول. وهذا نص الرسالة:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن / بن حسن/ (٢)، إلى عبد الله بن عمير سلام على عباد الله الصالحين . وبعد :

فقد بلغنا ما أنت عليه، - أنت ومن غرّك وأغواك - من مسبة مشايخ المسلمين، والقدح فيما هم عليه من العقيدة والدين، ونسبتهم إلى تكفير المؤمنين والمسلمين . وقد عرفت أنّي لما أتيتكم عام أربع وستين / ومائتين وألف 177 هم (7)، بلغني أنك على طريقة من ينتسب إلى الأشعري، من تلامذة الجهمية، الذين جحدوا علوّه تعالى على خلقه، واستوائه على عرشه، وزعموا أن كتابه الكريم الذي نزل به جبريل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبارة أو حكاية عما في نفس الباري (1) لا أنه تكلم به حقيقة، وسمع كلامه الروح (1) الأمين (1) وكذلك بقية الصفات التي ذهب الأشاعرة فيها إلى خلاف ما كان عليه سلف الأمة وأثمتها .

ونُقِل عنك ما كنت تنتحله من تصحيح العقود الباطلة في الاجارات (١)؛

<sup>(</sup>١) كذا في (أ) . وفي بقية النسخ : دع .

<sup>(</sup>۲) زیادة نی (د) .

<sup>(</sup>٣) زيادة في (د) . وأشار إليه ناسخ (أ) في الحاشية .

<sup>(</sup>٤) انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد، في الرد على من أنكر الحرف والصوت، للإمام أبي نصر عبيد الله بن سعيد السجزي (ت٤٤٤هـ)، تحقيق د.محمد با كريم با عبد الله، ط/١، ١٤١٣هـ ١٤١٩هـ مطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ص ١٠٥. مقالات الإسلاميين ٢/٦٥٤ الشريعة للآجري ص ٨٩ . . ٩ . الملل والنحل للشهرستاني ٩٦/١.

<sup>(</sup>٥) ممسوح في (ج) .

<sup>(</sup>٦) في (أ) : في الإجارة .

وشافهتك في البحث عن بعض ذلك فاعتذرت وتنصَّلت، وطلبت الكف عن هذه المادة، وأنك لا تعود إلى شيء من ذلك . فجريت معك بالسيرة الشرعية، في الكف عمن أظهر الخير والتزمه، وتركنا السرائر إلى الله، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور (١) .

وقد بلغنا عنك بعد ذلك أنك أبديت لإخوانك وجلسائك شيئاً مما تقدّمت الإشارة إليه، من السباب والقدح، لا سيما إذا خلوت بمن يعظمك ويعتقد فيك، من أسافل الناس وسقطهم، الذين لا رغبة لهم فيما جاءت به الرسل، من معرفة الله ومعرفة دينه وحقه، وما شرع من حقوق عباده المؤمنين. وقد عرفت يا عبد الله، أن من باح بمثل هذا، وأظهر ما انطوى عليه من سوء المعتقد، وطعن في شيء من مباني الإسلام، وأصول الإيمان ؟ فدمه هدر، وقتله حتم .

وقد حكى ابن القيم (٢) وحمه الله تعالى عن خمسمائة إمام من أئمة الإسلام ومفاتيه العظام، أنهم كفَّروا من أنكر الاستواء، وزعم أنه بمعنى الاستيلاء (٢) ومن جملتهم، إمامك الشافعي وحمه الله وجملة من أشياخه كمالك وعبد الرحمن ابن مهدي (٤) والسفيانين (٥) ؟

<sup>(</sup>١) اقتباس من قوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ خَابِّنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا ثَخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴾ [ غافر : ١٩] .

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) وهؤلاء الجهمية . وقد تقدم ذكر تأويلهم ذلك في ص ٣٧٣-٣٧٣ . وردود العلماء عليهم .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن، أبو سعيد العنبري، سيد الحفاظ، سمع من معاوية بن صالح الحضرمي، وإسماعيل بن مسلم العبدي وغيرهما .(ت ١٩٨هـ) . تاريخ بغداد ، ٢٤٠/١، سير الأعلام ١٩٢/٩ .

<sup>(</sup>٥) هما : سفيان بن عيينة، وقد تقدمت ترجمته في ص٣٠٣، وسفيان الثورى هو سفيان بن سعد بن مسروق بن حبيب، أبو عبد الله الثوري الكوفي، إمام الحفاظ، المجتهد . ولد سنة (٩٧هـ) . من صغار التابعين . (ت١٦١م ) . تاريخ بغداد ١٥١/٩، سيرالأعلام، ٢٧٩هـ) . ٢٧٠ .

ومن أصحابه: أبو يعقوب البوطي (١) والمزني (٢) وبعدهم إمام الأثمة ابن خزيمة (٣) الشافعي، وابن سريج (٤) وخلق كثير (٥).

وقولنا إمامك الشافعي ـ رحمه الله ـ مجاراةً للنسبة ومجرد الدعوى، وإلاَّ فنحن نعلم أنكم بمعزل عن طريقته في الأصول، وكثير من الفروع، كما هو معروف عند أهل العلم و المعرفة التامة .

وأما تكفير من أجاز دعاء غير الله، والتوكل على سواه، واتخاذ الوسائط بين العباد وبين الله، في قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم، وإغاثة لهفاتهم، وغير ذلك من أنواع عباداتهم ؛ فكلامهم فيه وفي تكفير من فعله أكثر من أن يحاط به أو يحصر (١٠). وقد حكى الإجماع عليه غير واحد، ممن يقتدى به ويرجع إليه، من مشايخ الإسلام /والأئمة / (٢٠) الكرام،

- (١) هو يوسف بن يحي، أبو يعقوب المصري البوطي، سيد الفقهاء، صاحب الإمام الشافعي، لازمه مدة، وتخرج به، وفاق أقرانه، وحدث عنه . (ت٣٢١هـ) .
  - سير الأعلام ١٦٢/٢، طبقات السبكي ١٦٢/٢.
- (٢) هو إسماعيل بن يحي بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري، أو إبراهيم، تلميذ الشافعي، وحدَّث عنه، وعن علي بن معبد ونعيم بن حماد وغيرهم ؛ وحدث عنه ابن خزيمة، وأبو جعفر الطحاوي وغيرهما (ت٢٦٤هـ) .
  - سير الأعلام ٢ / ٤٩٢/١٢ طبقات السبكي ٩٣/٢ .
- (٣) محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح الشافعي صاحب التصانيف، حدث عنه البخاري ومسلم وغيرهما . (ت١١٦هـ) .
  - سير الأعلام ٢١/٥/١٤، طبقات السبكي ١٠٩/٣.
- (٤) هو أحمد بن عمرو بن سريج، أبو العباس البغدادي، فقيه العراقيين، القاضي الشافعي، صاحب المصنفات، وهو صاحب المزني، وبه انتشر مذهب الشافعية ببغداد .(٣٠٦هـ) . تاريخ بغداد ٢١/٢٤، سير الأعلام ٢٠/١٤، طبقات السبكي ٢١/٣ .
- (٥) ذكر ابن القيم أولئك الأثمة في كتابه :اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص ١١٨-١١٨ وذكرهم في نونيَّته ٢٩٠/١ .
  - (٦) انظر : قاعدة جليلة في التوسُّل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٦٧ .
    - (٧) في (ب) و (ج) و (د) : وأثمته .

ونحن قد جرينا على سننهم في ذلك، وسلكنا /منهجهم/ (١) فيما هنالك ؛ لم نكفّر أحداً إلاَّ من كفّره الله ورسوله، وتواترت نصوص أهل العلم على تكفيره /كمن/(٢) أشرك بالله وعدل به سواه، أو عطّل صفات كماله ونعوت جلاله، أو زعم أنَّ لأرواح المشايخ والصالحين تصرفاً وتدبيراً مع الله (٣) تعالى الله عما يقول الظالمون عُلُواً كبيراً.

وقد رأيت ورقة فيها الطعن على من دعا الناس إلى توحيد الله، وما دلَّت عليه كلمة الإخلاص، من الإيمان به، والكفر/بالطواغيت/(1) وبعبادة سواه تعالى، وفيها ذم من قرَّر للناس أن دعاء مثل علي والحسين (٥) والعباس (١) وعبد القادر(٧) وغيرهم، ممن يُدعى مع الله، هو الشرك الأكبر البواح الجلي، الذي لا يغفر إلاَّ بالتوبة والتزام الإسلام، وقرَّر أنَّ هذا ونحوه هو ما كانت عليه العرب في عبادتها الملائكة والأوثان والأصنام، قبل ظهور الإيمان والإسلام.

وفي ورقة المشبِّه المبطل، أنَّكم كَفُّرتُمْ خير أمة أخرجت للناس، وقصده هؤلاء

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ج) و (د) : منهاجهم والمطبوع .

<sup>(</sup>٢) في (ب) (ج) و (د) والمطبوع : ممن .

<sup>(</sup>٣) كُما تزعم الصوفية في الأقطاب وأرواح الأولياء . انظر: هذه هي الصوفية، لعبد الرحمن الوكيل، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط/١، ١٩٨٤م، ص١٩٢٦ـ١٣٣٠ الفكر الصوفي، لعبد الرحمن عبد الخالق ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(د) والمطبوع : بالطاغوت .

<sup>(°)</sup> وقد جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق لمكان وجود رأس الحسين بن علي رضى الله عنه، ـ الذي زعم أهل البدع، أنه في إحدى المشاهد التي ينتابونها ـ وبين أنّ تلك الأماكن والمشاهد كلها مكذوبة . فيراجع الفتاوى ٢٨٠/٢٧ ـ . ٤٩٠ .

<sup>(</sup>٦) هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٧) هو عبد القادر بن موسى بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست، أبو محمد الجيلي، الإمام العالم الزاهد، ولد بجيلان سنة (٤٧١هـ). وقدم بغدادا شاباً، وإليه تنسب طريقة القادرية (الصوفية). (ت٢١٥هـ).

سير الأعلام ٢٠/٤٣٩، النجوم الزاهرة ٥/١٧٨، وشذرات الذهب ١١٩٨/٤ .

المشركون، وزعم أنهم هم الأمة الوسط (۱) وأنهم صفوف أهل الجنة (۲) ، وأنها عتقاء الله في شهر الصيام، وأنَّ من كفَّرهم فقد كفِّر أمة محمد لأنهم يتكلَّمون بالشهادتين وهذا الكلام من أوضح الأدلة وأبينها على ضلال مُبديه، وسفاهة ملقيه، وأنه أضلُّ من الأنعام، ويكفي في ردِّه مجرَّد حكايته، فإنَّ الفطر السليمة تقضي بردِّه وبطلانه، والأدلة من الكتاب والسنة والإجماع تدلُّ على أن قائله عدوِّ للنصوص والفطر والعقل والعقل والنظر ؛ ولا يبعد أنه تلقاه عن مثلك، ووصل إليه من أبناء جنسك. /وما أظنُّ / (۲) اجتماعك بهذا الضرب من الناس، إلاَّ على هذا، وجنسه من الشبهات والجهالات التي حاصلها القدح في أصول الإيمان وعيب أهله وذمهم . ﴿ لَكُلُّ نَبَلٍ مُستَقَرُّ وَسَوَفَ الله على الله على المستجيب المهتدي، ويقع أيضًا على المكذب المعاند، فالأول كقوله تعالى: ﴿ كُلُتُمْ خَيْرَ أُمَيَةً أُخْرِجَتَ المُكذب المعاند، فالأول كقوله تعالى: ﴿ كُلُتُمْ خَيْرَ أُمَيَة أُخْرِجَتَ المُكذب المعاند، فالأول كقوله تعالى: ﴿ كُلُتُمْ خَيْرَ أُمَيَة أُخْرِجَتَ المَدَّ عَلَى الستجيب المهتدي، ويقع أيضًا على المكذب المعاند، فالأول كقوله تعالى: ﴿ كُلُتُمْ خَيْرَ أُمَيَة الْخَرِجَتَ الْمُقَالَ الله ) (۱) ، وقوله : ﴿ وَمِتَنَ خَلَقَالَ المَدْ مؤرداً ومِقائكُمْ أُمَّة وَسَطًا ﴾ (۱) ، وقوله : ﴿ وَمِتَنَ خَلَقَالَ المَاهِ على الله ) (۱) وفيه : (إنّ أهل الجنة مائة وعشرون صقًا، هذه وأنتم خيرها وأكرمها على الله ) (۱) وفيه : (إنّ أهل الجنة مائة وعشرون صقًا، هذه

<sup>(</sup>١) أي الأمة التي وصفها الله تعالى بقوله : ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءً عَلَ النَّاسِ﴾ [ البقرة : ١٤٣] .

<sup>(</sup>٢) هذه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم ( أهل الجنة عشرون ومائة صف ...) وسيأتي الحديث بتمامه عند المصنف في الصفحة التالية، وكذلك تخريجه .

<sup>(</sup>٣) في (د) : وما ظن .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية (٦٧) .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران الآية (١١٠) .

 <sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية (١٤٣).

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف الآية (١٨١) .

<sup>(</sup>٨) مسند الإمام أحمد ٣/٥، بلفظ : ( ألا إنّكم توفون ...) و٥/٥، بلفظ : ( إنكم وقيّتم سبعين أمةً أنتم آخرها ...) سنن ابن ماجة ٤٤٦/٢، الزهد، باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلفظ : ( إنّكم وقيّتم ...) . سنن الدارمي ٤٠٤/٢، الرقاق، باب قول النبي صلى=

الأمة منها ثمانون)(١). فهذا ونحوه يطلق ويراد به المؤمنون والمسلمون .

=الله عليه وسلم : أنتم خير الأمم . بمثل لفظ أحمد الثاني .

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أصحاب السنن، بلفظ: (أهل الجنة عشرون ومائة صف، ثمانون منها من هذه الأمة، وأربعون من سائر الأمم). سنن الترمذي ٥٨٩/٤ / صفة الجنة، باب ما جاء في صف أهل الجنة، قال الترمذي: حديث حسن. سنن ابن ماجة ٢/٢٤)، الزهد، باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سنن الدارمي ٢/٣٤/، الرقاق، باب في صفوف أهل الجنة. مسند الإمام أحمد ٥٣٤/٥، ٣٥٥، المستدرك للحاكم ٨٢/١. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وابن ماجة

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر الآية (٢٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية (٤١، ٤٢) .

<sup>(</sup>٥) ساقط في (ب) و(ج) و(د) .

<sup>(</sup>٦) سورة النحل الآية (٨٤) .

<sup>(</sup>٧) سورة النحل الآية (٨٩) .

<sup>(</sup>٨) ساقط في (أ)

رُدُعَىٰ إِلَىٰ كِنَدِبِهَا ٱلْمُوْمَ تُجْزَؤُنَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ الآيتين <sup>(١)</sup> .

فانظر إلى ما دلَّت عليه الآيات من التقسيم، إن كنت ذا عقل سليم

وفي الحديث: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، كلّها في النار إلاَّ والنين وسبعين فرقة، كلّها في النار إلاَّ واحدة ...) (٢)، وفي الحديث: (والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني - ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلاَّ كان من أصحاب النار) (٢)، وفيه: (القدرية مجوس هذه الأمة) (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الجائية الآيتان (٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ٤/٥، السنة، باب شرح السنة، وفيه: ( ... على إحدى أو اثنتين .. عند ذكر فرق اليهود والنصارى . سنن الترمذي ٢٥/٥، الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، قال الترمذي: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) . سنن ابن ماجة ٢٧٧/٣، الفتن، باب افتراق الأم . من حديث أبي هريرة، ولم يذكر فيه اختلاف النصارى وذكرهم في رواية عوف بن مالك بعده. مسند الإمام أحمد ٣٣٢/٢، دون ذكر النصارى

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٢/٢٥٥، الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، ونسخ الملل بملته، من حديث أبي هريرة . وأخرجه الألباني في سلسلته الصحيحة ١/١٤٢ (١٥٧) .

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من حديث ابن عمر، وتمامه: ( ... إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم) . سنن أبي داود ٦٠/٦٦، السنة، باب في القدر؛ سنن ابن ماجة ٢٠/١، المقدمة، باب في القدر، بلفظ: ( إنَّ مجوس هذه الأمة المكذبين بأقدار الله ...) . قال الخطاب: (هذا حديث منقطع، أبوحازم لم يسمع من ابن عمر). معالم السنن بهامش

قال الخطابي: (هذا حديث منقطع، أبوحازم لم يسمع من ابن عمر ). معالم السنن بهامش سنن أي داوده/٦٧.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٠٥/٧ : ( رواه الطبراني في الأوسط، وفيه زكريا بن منظور، وثقه أحمد بن صالح وغيره، وضعفه جماعة ) . وفيه ذَكرَ حديث أنس بن مالك : ( القدرية والمرجئة ...) الحديث، قال : ( رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، غير هارون بن موسى الفروى وهو ثقة ) .

قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ١٤٤/١ -١٤٥ ( وهذا حديث لا يصح ) . وقال الألباني في صحيح ابن ماجة ٢٢/١ : ( حسن، دون جملة التسليم ) .

وخرّج ابن ماجة عن ابن عباس وجابر: (صنفان من أمتي ليس الهما/(١) في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية) (٢).

إذا عرفت هذا، فاعلم أنَّ نفس الآية التي يوردها المبطل، وهي قوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ فَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ (٢) أفيها/ (٤) الدليل الكافي، والبرهان الشافي، على إبطال قول المشبه المرتاب، وردِّ شبهته؛ فإنَّ (٥) الخطاب في هذه الآية مخصوص بأهل الإيمان (٢)، الذي أصله ورأسه معرفة الله وتوحيده وإخلاص العبادة له، وهو الذي دلّت عليه كلمة الإخلاص، ومن عدا هؤلاء، ليس بداخل في أصل الخطاب، بل هو ساقط من أول رتب الأعداد، كما لا يخفى إلاً على من طَبَعَ الله على قلبه.

الثاني : أنه ذكر العلّة والمقتضى بقوله : ﴿ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَ ﴾ (٧) وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعِليَّة (٨) .

وأحق الناس بهذا الوصف وأولاهم به، من دعا إلى توحيد الله، وخلع ما سواه من الأنداد والآلهة، وقرّر أنَّ دعاء عبد القادر (٩) وأمثاله، هو الشرك الأكبر، الذي يحول

<sup>(</sup>١) في (د): لهم.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ٢/٥٩٥، القدر، باب ما جاء في القدرية، قال الترمذي : (حديث غريب حسن صحيح ) .سنن ابن ماجة ١٣/١، المقدمة، باب في الإيمان .

والحديث ضعَّفه ابن الجوزي في العلل المتناهية ١٤٤/١، وقال : ( لا يصح ) . وضعّفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية (١١٠) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ج) و(د) : وفيها .

<sup>(</sup>٥) هنا بداية ذكر البراهين على بطلان قول المرتاب عبد الله بن عمير . وهذا هو البرهان الأول .

<sup>(</sup>٦) أي : الخطاب بقوله تعالى : ( كُنتُمْ ) .انظر جامع البيان للطبري ٤٥/٤، والجامع لأحكام القرآن ١٠٩/٤.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران الآية (١١٠) .

 <sup>(</sup>٨) فهذا مسلك من مسالك العلَّة، وهو من قبيل ثبوت العلَّة بالإيماء والتنبيه، حيث ذكر الحكم
 وقارنه بأوصاف مناسبة، صالحة للتعليل بها . انظر : روضة الناظر وجنة المناظر ٢٦٤/٢

<sup>(</sup>٩) تقدمت ترجمته في ص ٥٠٥.

بين العبد وبين الإسلام والإيمان، وأنَّ أهله ممن عدل بالله، وسوَّى بربِّ العالمين ؛ بل قد وصلوا في عبادتهم المشايخ والأولياء إلى غاية ما وصل إليه مشركو العرب، كما يعرف ذلك من عرف الإسلام، وما كانت/عليه/(١) /الجاهلية/(٢) قبل ظهوره .

فمقت هؤلاء المشركين وعيبهم وذمهم وتكفيرهم والبراءة منهم، هو حقيقة الدين، والوسيلة العظمى إلى ربِّ العالمين؛ ولا طيب لحياة المسلم وعيشه، إلا بجهاد هؤلاء، ومراغمتهم وتكفيرهم والتقرُّب إلى الله بذلك، واحتسابه لديه ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلّا مَنْ أَتَى اللّه بِقَلْبِ سَلِيمِ ﴾ (٣) فهذا المقام الشريف، والوصف المنيف (٤) هو الذي أنكرتموه، واستحللتم به أعراض المسلمين، ورميتموهم لأجله بالعظائم، وإلى الله نمضي جميعاً، وعنده تنكشف السرائر، وتبدو مخبئات/ الضمائر/ (٥) / والصدور (١٠)، فيمني جميعاً، وغده وأولياءه، ووالى حربه (٧) وأعداءه / (٨). ماذا جنى على نفسه، وأي الدارين أليق به ؛ فالمرء مع من أحب (٩) ونصر ووالى، شاء وأي الفريقين أولى به، وأي الدارين أليق به ؛ فالمرء مع من أحب (٩) ونصر ووالى، شاء أم أبى . وهل حدث الشرك في الأرض إلا برأي أمثال هؤلاء المخالفين، الذين يظهرون للناس في زيِّ العلماء، وملابس الصلحاء، وهم من أبعد خلق الله عما جاءت به

<sup>(</sup>١) في (د) : عليها .

<sup>(</sup>٢) ساقط في (أ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآية (٨٨ -٨٩).

<sup>(</sup>٤) المنيف : أي العال المشرف . يقال : ناف الشيء على غيره : أي ارتفع وأشرف لسان العرب ٣٤٢/٩، مادة (نوف ) .

<sup>(</sup>٥) كذا في (ب) والمطبوع، وفي النسخ : الظمائر، بالظاء، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) زائد في (ب) .

<sup>(</sup>٧) حربه : أي مُحَارِبه، يقال : فلان حرب فلان، أي محاربه وعدوّه . لسان العرب ٣٠٣/١ مادة (حرب).

<sup>(</sup>٨) في (أ): (وأعداه). وما أثبته هو المثبت في بقية النسخ، وهو الأولى، لتجانسه مع ما قبله (٩) هذا اقتباس لجزء من حديث أنس رضى الله عنه: (... المرء مع من أحب ...). صحيح البخاري مع الفتح ١٠/ ٥٥٠ الأدب، باب علامة حب الله عز وجل. صحيح مسلم بشرح النووي ٢١//١٦، البر والصلة، باب المرء مع من أحب. سنن الترمذي ١٣/٤، الزهد،=

الرسل من توحيده ومعرفته، والدعاء إلى سبيله، بل هم جندٌ محضرون للقباب وعابديها، | فقد| ( $^{(1)}$  عقدوا الهدنة والمؤاخاة بينهم وبين من عبد الأنبياء والمشائخ، وأوهموهم أنهم إذا أتوا بلفظ الشهادتين واستقبلوا القبلة، لا يضرهم مع ذلك شرك ولا تعطيل  $^{(7)}$  وأنهم هم المسلمون، وهم خير أمة أخرجت للناس، وهم صفوف أهل الجنة؛ فاغترُوا بهذا القول منهم، وغلوا في شركهم وضلالهم حتى جعلوا لمعبوديهم التصرف والتدبير والتأثير، من دون الله رب العالمين .

فهل ترى ـ يا ذا العقل السليم ـ أضلَّ وأجهلَ ممن هذا شأنه، وطريقته وعقيدته وإنَّ كان في /هذه/ (٣) المظاهر الظاهرة، والرسوم الشائعة /معدوداً /(٤) من أهل العلم بالشرع والإسلام . فهذا والله أضلُّ من سائمة الأنعام .

وأهل العلم والإيمان لا يختلفون في أن من صدر منه قول أو فعل يقتضي كفره أو شركه أو فسقه، أنه يُحكم عليه بمقتضى ذلك، وإن كان ممن يقرُّ بالشهادتين، ويأتي بعض الأركان (٥)، وإِنَّما يُكفُّ عن الكافر الأصلي إذا أتى بهما، ولم يتبينَّ منه خلافهما ومناقضتهما. وهذا لا يخفى اعلى (٢) صغار الطلبة، وقد ذكروه في المختصرات من كل مذهب، وهو في مواضع من كتاب الروض (٧)، الذي تزعم النك المرددي ما فيه . ولكن الأمر كما قال تعالى : ﴿وَمَن يُرِدِ اللّهُ

<sup>=</sup>باب ما جاء أن المرء مع من أحب. سنن الدارمي ٤١٤/٢ ، الرقاق، باب المرء مع من أحب.

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ج) : ( قد )، وفي (د) والمطبوع : ( وقد ) .

<sup>(</sup>٢) وهذا قول المرجئة الخالصة . وقد تقدم في ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) ساقط في (ب) و (ج) و (د) .

<sup>(</sup>٤) في (أ): معدود .

<sup>(</sup>٥) وقد تقدم بيان منهج السلف في الحكم بالكفر، في ص ١٧٣ ـ ١٧٤ .

<sup>(</sup>٦) ساقط في (ب) و(ج) و (د) .

<sup>(</sup>٧) يقصد الروض المربع، شرح زاد المستقنع . انظر ٧/٠٠٠، ٤٠٢ ٤٠٩ ٤١٢ ٤١٢

<sup>(</sup>٨) ساقط في (د) .

<sup>(</sup>٩) كذا في المطبوع، وفي جميع النسخ : تقريه .

فِتَنْتَهُمْ فَكُن تَمْلِكَ لَهُمُ مِنَ اللّهِ شَيْعًا ﴾ الآية (١). بل وقد ذكروا أنَّ من أنكر فرعاً مجمعاً عليه، كتوريث البنت والجد (٢) أنه يكفر بذلك، ولا يكون من خير أمة أخرجت للناس، وهذا منصوص في كتب الشافعية وغيرهم. فكيف ترى يا هذا فيمن أنكر التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ودان بمحض الشرك والتنديد فقاتل الله الجهل، ماذا يفعل بأهله.

الثالث (٣): قوله تعالى: ﴿وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴿ وَأَصل الإيمان بالله، هو عبادته لا شريك له، وقد فشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث وفد عبد القيس (٥). هذا هو الإيمان الذي اختص به المؤمنون، وجحده المشركون، وفيه وقع

- (١) سورة المائدة الآية (٤١) .
- (٢) لعله يقصد مسألة توريث الإخوة مع الجد، فهي التي لم يرد فيها نص، وإنما ثبتت بالإجماع . أما مسألة (البنت مع الجد) ففيها قوله تعالى ﴿ وَلِأَبُوبَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ ﴾ [النساء : ١١] انظر : مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاد، لابن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ١٠٦. موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لسعدي أبو جيب، دار الفكر دمشق، ط/٢، ١٤٠٤هـ١٩٨٤م، ١٩٨٤م، ٩٨٨٩٨
- (٣) هذا ذكر للبرهان الثالث في الرد على قول المشبه، عبد الله بن عمير، المُخَاطَب بالرسالة، وقد تقدم الأوَّلان في ص ٥٠٩.
  - (٤) سورة آل عمرانُ الآية (١١٠) .
- (٥) كان وفد عبد القيس في سنة تسعة من الهجرة، عام الوفود . البداية والنهاية ٥/٥ . والحديث المقصود هنا هو حديث أبي جمرة، قال : (قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مرحبا بالقوم غير حزايا ولا ندامى . فقالوا : يا رسوله الله : إنَّ بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلاَّ في شهر الحُرم، حدِّثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة، وندعو به من وراءنا . قال : آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع : الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلاَّ الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس . و أنهاكم عن أربع : ما انتبذ من الدباء، والنقير، والخنتم و المؤفّت ) .

صحيح البخاري مع الفتح ٢٧٦/٧، المغازي، باب وفد عبد القيس؛ صحيح مسلم بشرح النووي ٢٠٤١، ٢٩٩١، الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى؛ سنن أبي داود ٥٧/٥، السنة، باب في رد الإرجاء؛ سنن الترمذي ٥/ ٩ ـ ١٠، الإيمان، باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى=

النزاع، وله شرع الجهاد، وانقسم العباد (١).

وقد ابتليت أنت بأمور أوجبت لك الجهل بأصل الإسلام، وعدم الرغبة في البحث عن قواعده ومبانيه العظام، ومن ذلك :

أنك / اتبعت/(٢) مشائخ الطوائف الذين جعلتموهم من خير أمة أُخرجت للناس، في طلب العلم والأخذ به، وهم قد خفي عليهم معنى كلمة الإخلاص التي هي أصل الدين، وما دلَّتْ عليه من وجوب عبادة الله ربِّ العالمين، والبراءة من دين الجهلة المشركين ؛ وأكثرهم يقرِّر أنَّ معناها: إثبات قدرته/تعالى/(٣)على الاختراع، ونفي ذلك عما سوى الله . والإله عندهم هو القادر على الاختراع (٤) .

وبعضهم يرى أن الفناء في توحيد الربوبية، هو الغاية التي شمَّر إليها السالكون (٥٠)؛ وبعضهم قرَّر أنَّ معناها / أنه تعالى هو/(٦) / القادر/(٧) الغنى عما سواه،المفتقر إليه

<sup>=</sup>الإيمان؛ سنن النسائي ١٢٠/٨، الإيمان، باب أداء الخمس.

<sup>\*</sup> هذا الحديث صريح في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهو ردُّ على أهل الإرجاء الذين يُرْجِتُون (يؤخرون) الأعمال، ولا يُدخلونها في الإيمان .

<sup>(</sup>١) أي انقسموا إلى مؤمن وكافر .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع : تبعث .

<sup>(</sup>٣) ساقط في المطبوع.

<sup>(</sup>٤) هذا قول الأشاعرة ومن نحا نحوهم من المتكلمين . انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (٤) هذا قول الأشاعرة ومن نحا للسيخ عبد الرحمن بن آل الشيخ . فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص ٢٢ .

 <sup>(</sup>٥) وهذه هي غاية أهل التصوف . انظر:التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية، تأليف : فالح بن مهدي آل مهدي، ط/٢، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . ١٢٦/٢. الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، لعبد الرحمن عبد الخالق ص ٣٩، ٦٥ .

<sup>(</sup>٦) زيادة في (ب) و(ج) و (د) .

 <sup>(</sup>٧) ساقط في (ب) و (ج) و(د) والمطبوع . وهو مثبت في هاش (أ)، ذكره الناسخ بدلاً من كلمة
 ( القاهر) في الأصل، وقال : لعله ( القادر ) . وهو الأصح .

كل ما عداه (١)، كما يُذْكُرُ عن السنوسي (٢) صاحب الكبرى عن العقائد المبتدعة . وهذه المعاني ليست هي المقصودة بالوضع والأصالة من هذه الكلمة الشريفة التي هي الفارق بين المسلم والكافر .

وأكثر الكفار لا ينازعون في قدرة الربّ وغناه، وإنما المقصود بالوضع: نفي الإلهية واستحقاق العبادة عن غيره، وإثباتها له تعالى على أكمل الوجوه وأتمّها (٢)؛ كما يعلم من كتب اللغة والتفسير وكلام أثمة العلم، الذين إليهم المرجع في هذا الشأن .

والمعنى الأول لازم للمعنى المراد، لا ينفك عنه ؛ لا أنه المقصود بالوضع والأصالة . فإنَّ المستحق لأن يعبد ويعظَّم ويقصد دون غيره، لا بد أن يكون قادراً غنياً، ومن عداه / فقيراً محتاجاً / (٤) لا قدرة له .

فبهذا السبب خفي عليك ما هو واضح في نفسه، ولولا حجاب التقليد، وحسن الظن بهؤلاء الطوائف، لاتضح الحكم لديك، ولم يخف أمره عليك.

ومنها (°): أنك رغبت عن الطريقة الشرعية، والمحجة الواضحة السويَّة، وأخذت عن حسين النقشبندي طريقةً مبتدعة (٦) وعبادة مخترعة لا أصل لها في شريعة محمد

<sup>(</sup>١) انظر رسائل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجذية ٨٦/٢

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي، ولد سنة (۸۳۲هـ) بتلمسان وتوفي سنة
 (۹۹هـ) من مؤلفاته (عقيدة أهل التوحيد) وتسمى بالعقيدة الكبرى، وهو مطبوع ؛ وأم البراهين، ويسمى بالعقيدة الصغرى .

انظر ترجمته في الأعلام للزركلي ١٥٤/٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى، لأبي إسحاق بن السري الزجاج (ت٣١١هـ)، تحقيق أحمد يوسف الدقاق،مطبعة محمد هاشم الكتبي ١٣٩٥هــ١٩٧٥م،ص ٢٦.وفتح المجيد ص٢٢.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(ج) و(د) : فقير محتاج . وكلمة ( محتاج ) مطموس في (ب) .

<sup>(</sup>٥) يستمر في سرد الأمور التي ابتلي بها المرسل إليه، مما أوجبت جهله بأصل الدين .

<sup>(</sup>٦) وهي طريقة النقشبندية . وهي من طرق الصوفية، تنسب إلى زعيمها الخواجة بهاء الدين محمد النقشبندي البخاري.

الصلة بين التصوف والتشيع ص ٤٤١. التيجانية ؛ دراسة لأهم عقائد التيجانية على ضوء=

صلى الله عليه وسلم. وأنت /ظننتها/<sup>(١)</sup> الغاية المقصودة، والدرة المفقودة، وهي من البدع المضلَّة الخارجة عن المنهاج والملَّة .

وقد نص العلماء الأعلام على دخولها فيما حذَّر عنه نبيُّنَا عليه أفضل الصَّلاة والسَّلام، في غير ما حديث، كحديث العرباض بن سارية (٢)، وحديث ابن مسعود (٣) وحديث حذيفة (٤) وغيرهم .

وقد اشتملت هذه الطريقة، على خلوات ورياضات مخالفة لواضح الأخبار والآيات، قال تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ

وقد تقدم تخريج حديث العرباض هذا في ٤٥٤، بلفظ آخر .

والمراد بالبدعة : مَا أَحدث في الدين، مما لا أَصل له في الشريعة يدل عليه . وفيه تدخل طريقة الصوفية المبتدعة، التي تمسك بها المخاطَبُ بهذه الرسالة .

<sup>=</sup>الكتاب والسنة، لعلي بن محمد دخيل الله، دار طيبة، الرياض ص ٣٥.

<sup>(</sup>١) كذا في (ب) والمطبوع، وفي بقية النسخ : فظننتها .

<sup>(</sup>۲) هو العرباض بن سارية السلمي، صحابي من أعيان أهل الصفة، سكن حمص، وروى أحاديث .(ت٧٥٥هـ). أسد الغابة ١٩/٤، تهذيب التهذيب ١٧٤/٧ .

وحديثه المشار إليه هنا، هو أنه قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأنّ هذه موعظة مودّع، فماذا تعهد إلينا فقال: (أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة ...). سنن أبي داود ١٣/٥، السنة، باب في لزوم السنة، سنن الترمذي ١٣/٥، العلم، باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، وقال: (حسن صحيح). سنن ابن ماجة ١/١٠، المقدمة، باب إتباع سنة الخلفاء.

<sup>(</sup>٣) حديث عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين، أو ست وثلاثين، أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم، يقم لهم سبعين عاماً). سنن أبي داود ٤٥٣/٤، الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها.

<sup>(</sup>٤) هو حديث حذيفة في الفتنة، وقد تقدم تخريجه في ص ٢٦١. ٢٦٢ .

ٱللَّهُ ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ ٱنَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّبِّكُوْ وَلَا تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۖ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٢) .

ومن المعروف عند أهل العلم والتجربة، أنَّ المعتني بهذه الخلوات والرياضات المبتدعة، يحصل له تنزُّل شيطاني، وخطابٌ شيطاني (٣)، وبعضهم تطير به الشياطين من مكان إلى مكان، ومن بلد إلى بلد (٤). ومن طلب التنزُّل الرحماني الإلهي الربَّاني من غير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتلى بالتنزل الشيطاني.

وبعض هؤلاء يقول: ذكر العامة "لا إله إلاَّ الله "، وذكر الخاصة " الله الله " وذكر خاصة الخاصة " هو هو" (°). وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهنَّ من القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاَّ الله، والله أكبر ) (١). والاسم المفرد مُظهَراً أو مُضمَراً، ليس بذكر ولا كلام، ولم يرد ما يذُلُّ على مشروعيته .

وعمدتهم في ذلك طلب/تفريغ  $/^{(V)}$  الحاطر من الواردات، وجمع القلب حتى تستعدَّ النفس لما ينزل عليها  $^{(\Lambda)}$ . وقد خفي على هؤلاء المبتدعة، أنّ الوارد الشرعي

<sup>(</sup>١) سبورة الشورى الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية (٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مجموع فتاوى بشيخ الإسلام بن تيمية ١٧٠٤/١، ١٨١/٦ .

<sup>(</sup>٤) وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( يوجد كثيرٌ من الناس يطير في الهواء، وتكون الشياطين هي التي تحمله ). قال: ( ومن هؤلاء :من يحمله الشيطان إلى عرفات فيقف مع الناس، ثم يحمله فيردُه إلى مدينته تلك الليلة ) . مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ١٧٤٠٨٣/١

<sup>(</sup>٥) انظر : هذه هي الصوفية ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري مع الفتح ١١/٥٧٥، الأيمان، باب إذا قال : والله لا أتكلم اليوم فصلى . وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٠/٥، واللفظ له . مع زيادة : (...لا يضرك بأيهنّ بدأت : سبحان ...) .

<sup>(</sup>٧) في (د) : تفريغه .

<sup>(</sup>٨) وقد تقدّمت الإشارة إلى كلام الغزالي في العارف: ( أنه يجلس فارغ القلب، مجموع الهم،=

الديني ممنوعٌ ومحظور على من /لم/(١) يأت من الباب النبوي والطريق المحمدي، وأنَّ السنَّة كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلَّف عنها هلك .

وقد دلَّ الكتاب والسنة على أنَّ التحصُّن من الشيطان لا يحصل إلاَّ بذكر الله، وعدم فراغ الذهن والقلب من ذلك، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْءَنِ نُقَيِّضُ لَمُ شَيِّطَانًا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ الآية (٢) وفي حديث يحيى بن زكريا: (... وآمركم بذكر ذكر الله الله، فإنَّ مثل ذلك كمثل رجل جدَّ العدوُّ في طلبه، فآوى إلى حصن حصين) (٢). حصين وبعضهم آل الأمر به إلى القول بأنَّ النبوَّة مكتسبة (٤)، وأنه قد حصل له مثل ما حصل من الشيطان للأنبياء وأعظم (٥).

وهذه الكفريات، سببها الخروج عمًّا شرعه الله ورسوله . ومن ابتلي بشيءٍ منها، فاته من العلم والهدى بحسب ما فيه . ولولا الامتحان /والابتلاء / (٦٠) لما سارعتَ

<sup>=</sup> ولا يفرق فكره بقراءة قرآن، ولا بتأمل في تفسير ولا بكتب حديث ولا غيره، بل يجتهد ألاً يخطر بياله شيءٌ سوى الله تعالى ؛ فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلاً بلسانه: ( الله الله) على الدوام مع حضور القلب، ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان، ويرى كأنَّ الكلمة جارية على لسانه ... ويبقى معنى الكلمة مجرداً في قلبه، فلا يبقى إلاَّ الانتظار لما يفتح الله من الرحمة، كما فتحها على الأنبياء والأولياء بهذه الطريق ) .

إحياء علوم الدين للغزالي ٢٢-٢١/٣ ؛ سيرة الغزالي ص ٧٤-٧٥ . وقد تقدم نحو هذا الكلام في ص ٤١١ ـ ٤١٢ .

<sup>(</sup>١) في (أ) : لا .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الآية (٣٦) .

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حديث طويل عن الحارث الأشعري رضى الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنَّ الله أوحى إلى يحي بن زكريا بخمس كلمات، أن يعمل بهنَّ ... ) الحديث. أخرجه الترمذي ١٣٦/٥ ١٣٧٠، كتاب الأمثال باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة ؛ قال الترمذي: ( حديث حسن صحيح غريب ).السنن الكبرى للبيهقي والصيام والمستدرك للحاكم ٢٠٢١، ٤ ؛ ومسند الإمام أحمد ٤/ ١٣٠، ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) تقدم هذا الكلام في ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>٥) قال النووي في الروضة : ( إن قائل ذلك يكفر ) . روضة الطالبين ٧٠/١٠ .

<sup>(</sup>٦) في (د) : البلوى .

وهرولتَ إلى / هذا /(١) النقشبندي، مع خلعه لربقة الإسلام، وتركه لما عليه العلماء الأعلام .

ئمَّ ابتليتَ بسميه (٢) مع ما هو عليه من الريب في هذه الدعوة الإسلامية، التي منَّ الله بها في هذه الأزمان، التي هي أشبه بأيام الفترات، لبعد العهد وغربة الدين. والذباب يأبي إلاَّ السقوط على العذرة.

وقد ابتليت وابتلي صاحبك بعيب أهلها وذمهم، وموالاة أعدائهم الذين هم ما بين جهمي أو رافضي أو من عبّاد القبور، وغرّك ما يعده ويمنّيه من نيل رتبة القضاء. و "دون عُليّان القتادة (٣)والخرط (٤) " (٥).

المسلمون في حَرَجٍ مِن كُون مثلك يؤم في المساجد، وينتصب في المدارس ؛ فكيف بالقضاء ونحوه ؛ يأبي الله ذلك والمؤمنون، وإن منّاك به الجهلة المبطلون

واعلم أنَّ إِمامَنا ـ وفقه الله تعالى ـ على طريقة أسلافه وأعمامه في الدعوة الإسلامية وحماية هذا الدين، وأخشى ـ إن كثر فيك القول وظهر له منك ما أشرنا إليه، من الجنف والعول ـ أن يسلك بك مسلك مَنْ سلف من أشرار الأحساء، الذين لم يقبلوا ما منَّ الله به من نور الهدى، فأوقع بهم الإمام سعود من بأسه (٢) ما خمدت به نار الفتنة والجحود .

ساقط في (د) .

<sup>(</sup>٢) سميُّه : أي قرينه . والضمير فيه عائد للنقشبندي .

<sup>(</sup>٣) شجرة صلب، ذات شوك أمثال الإبر، وله وُرَيقة غبراء، وثمرة تنبت معها غبراء، كأنها عجمة النوى، ينبت بنجد وتهامة ؛ وجمعها : قتاد . لسان العرب ٣٤٢/٣، مادة (قتد) .

<sup>(</sup>٤) الخرط : قَشْرُكَ الورق عن الشجر اجتذاباً بكفَّكَ . لسان العرب ٢٨٤/٧، مادة (خرط) .

<sup>(</sup>٥) هذا مثل عربي يروى بلفظ : ( دون ذلك خرط القتاد ) ؛ يضرب للأمر دونه مانع .

مجمع الأمثال للميداني ٣٦٩/١ . وقد أورده ابن منظور في اللسان ٣٤٢/٣، و ٢٨٤/٧ .

<sup>(</sup>٦) كان أهل الاحساء قد نقضوا العهد والبيعة للإمام سعود (الكبير) ابن عبد العزيز بن محمد، وقتلوا الأمير محمد الحملي ومدير بيت المال حسين سبيت، وعثوا في الأرض فساداً،=

## كأني بكم واللَّيت آخر قولهم ألا ليتنا إذ اللَّيت لا يغني. (١) (فصل)

السلطان وجوائز الأمراء

أموال

هذه عقيدتكم التي أنتم عليها في أمر هذه الدعوة الإسلامية . وقد أظهرها الله وأبدى ضغينتكم، وكشف لعباده سريرتكم . قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللّهُ يَعَلَمُ أَعْمَلَكُمْ ﴾ (١) . وهذا تصريح منكم يعرفه كل عاقل، والإمام وغيره من ذوي الألباب، يعرفون هذا من نفس خطابكم، وأنَّ تخصيص ابن ثنيان تستر اوخوف ا (٥) من السيف، وإلاَّ فهم عندكم على طريقة واحدة .

فقد كنتَ تُخفى حبُّ سمراء حِقبة فَبْعُ /لاَنَ/(١)منها بالذي أنت بائع(٢) ولو حقق الأمر، لم يوجد عندكم فارق بين ابن ثنيان وغيره، وإذا عرف هذا، فلو

<sup>=</sup>وملَّكوا على أنفسهم زيد بن عريعر . فسار إليهم الإمام سعود لتأديبهم . وكان ذلك عام ١٢٠٨هـ .

تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد لمحمد الأنصاري ص ١٣٤-١٣٣ . (١) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(ج) و(د) والمطبوع : بُني بيت الشيخ . على بناء للمجهول .

<sup>(</sup>٣) هنا يقتضي السياق زيادة حرف ( في ) بعد ( وجعلوها ) .

<sup>(</sup>٤) سورة محمد الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٥) في (أ) : وخوفاً .

<sup>(</sup>٦) في (د) : ( الآن )، والصواب ( لان) مخفّفة من ( الآن ) لضرورة الوزن، كما هو مثبت في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) لم أعرف قائله .

سلم/ تسليماً /(1) صناعياً، أن قصدكم الأموال المغصوبة ؛ فوجودها في بيت المال، لا يقتضي التحريم على من /لم/(1) يعلم عين ذلك، ولم يتميَّز لديه، والمسئول عن التخليط وليَّ الأمر، لا من أخذ منه، إذا لم يعلم عين المغصوب . وقد ذكر ذلك أثمَّتكم من الشافعية وغيرهم من أهل العلم؛ بل ذكر ابن عبد البر(1) إمام المالكية في وقته، أنه لا يعرف تحريم أموال السلاطين، عن أحد ممن يعتد به من أهل العلم. وقال في رسالته /لمر/(1) أنكر عليه ذلك :

قبل لمن ينكر أكلي / لطعام/ (°) الأمراء أنت من جهلك / عندي/ (١) بمحل السفهاء (٧)

فإنَّ الإقتداء بالسلف الماضين، هو ملاك الدين . ثم قال بعد ذلك : ومن حكي عنه أنه تركها كأحمد وابن المبارك (^) وسفيان (٩) وأمثالهم ؛ فذاك من باب الزهد في المباحات، وهجر التوسعات /لا/ (١٠) /لاعتقاد/(١١) التحريم . إلى أن قال : وقد قال عثمان ـ رضى الله عنه ـ : جوائز السلطان لحم ضبي /شَرَكي/(١٢)؛ وقال ابن مسعود

- (١) ساقط في (د) .
  - (٢) في (أ) : لا .
- (٣) هُو يُوسَف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، أبو عمر، الأندلسي القرطبي المالكي، صاحب التمهيد والاستذكار وغيرهما، (ت٤٦٣هـ).

وفيات الأعيان ٧٢.٦٦/٧، سير الأعلام ١٥٣/١٨ .

- (٤) في (د) : لمّا .
- (٥) في (أ) طعام . بدون لام .
- (٦) زائد في المطبوعة .
   (٧) لم أجد محل ذكره لهذا فيما اطلعت عليه .
  - (٨) تقدمت ترجمته في ص ٣٠١.
- (٩) هو ابن عيينة . وتقدمت ترجمته في ص ١٩٣.
  - (۱) مو ابن عييه . ولفدات ترجمته مي ص ۱۹۲ (۱۰) ساقط في (د) .
    - ِ (١١) مطموس في (ب) .
    - (١٢) في المطبوع : ذكي . وطمس في (ب) .

لما سئل عن طعام من لا يجتنب الربا في مكسبه /قال/: (1) لك المهنأ وعليه المأثم، ما لم تعلم الشيء بعينه حراماً. ومحكي عن/ الإمام/ (٢) أحمد ـ رحمه الله /تعالى/ (٣) ـ: جوائز السلطان أحب إلينا من/صلة / (٤) الإخوان، لأن الإخوان يمتُون، والسلطان لا يمنُ . قال (٥) : وكان ابن عمر يقبل جوائز صهره المختار (٢) وكان مختار غير مختار  $(^{(Y)})$  مختار  $(^{(Y)})$  عنه شيخ الإسلام ابن تيمية / رحمه الله ـ  $(^{(P)})$  وناهيك به حفظاً وأمانة، عند الكلام على حديث : (إذا دخل أحدكم بيت أخيه فأطعمه من طعامه، وأسقاه من شرابه، فليأكل من طعامه، وليشرب من شرابه، ولا يسأل عنه) (١٠) والحديث معروف في السنن .

قال الحافظ الذهبي : قيل لعبد الله بن عثمان بن خثيم (١١): ما كان معاش

الاستيعاب ٤/٥٦٤، أسد الغابة ٥/٢٢ ؛ سير الأعلام ٣٨/٣ .

<sup>(</sup>١) ساقط في (ب) و (ج) و (د) .

<sup>(</sup>۲) زائد في (د) .

<sup>(</sup>٣) زائد في (د) .

<sup>(</sup>٤) في (د) : صلات .

<sup>(</sup>٥) أي ابن عبد البر.

<sup>(</sup>٦) هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب، استعمله عمر بن الخطاب على جيش فغزا العراق. كان يدّعي أنَّ الوحي يأتيه، وأنه يعلم الغيب . وكان معظماً لابن عمر، ينفذ إليه بالأموال . وكان ابن عمر تحته صفية أخت المختار. (ت٦٧هـ) .

<sup>(</sup>٧) وذلك لادعائه النبوة وعلم الغيب، كما محكي عنه فيما تقدُّم في تعريفه .

<sup>(</sup>A) ساقط في (د) .

<sup>(</sup>٩) في (أ) : قدس الله روحه .

<sup>(</sup>١٠) مسند الإمام أحمد ٣٩٩/٢، المستدرك ١٢٦/٤.

قال الهيتمي : رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن معين وغيره؛ وضعُّفه أحمد وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ١٨٠/٨ .

<sup>(</sup>١١) في (د) والمطبوع: (خيثم)، وقد ضبطه الذهبي في الميزان ب (خثيم). وهو: عبد الله ابن عثمان بن خثيم المكي، أبو عثمان. قال ابن معين: أحاديثه ليست بالقويَّة. وقال ابن حجر: صدوق، من الخامسة. (٣٦٣هـ).

عطاء (١) قال : صلة الإخوان، ونيل السلطان (٢) . وهذا مشهور بين أهل العلم .

وقد قال صالح بن/ الإمام/ (٣) أحمد (٤) لأبيه، لما ترك الأكل مما /بيد/(٥) ولده من أموال الخلفاء: أحرام هي يا / أبتِ/ (٦) قال: متى بلغك أنَّ أباك حرَّمها ؟

وأما إذا علم الإنسان عين المال المحرم لغصب أو غيره، فلا يحل له الأكل بالاتفاق . وأما إذا امتاز والمشتبه الذي نُدب إلى تركه هو : ما لم يعلم حلَّه ولا تحريمه . وأما إذا امتاز /بحال/(٧) وعرف الحكم، فهو لاحق بالبينُ /لا/ (^) الاشتباه .

وفي دخول أموال السلاطين في المشتبه بحث جيد، لا يخاطب به إلا من سلمت في السلف الصالح سريرته، وحسنت في المسلمين عقيدته. والمرتاب يصان عنه العلم، ولا يخاطب إلا بما يزجره ويردعه. وقد قبل صلى الله عليه وسلم الهدايا من المقوقس (١)، وصاحب دومة الجندل (١٠).

=ميزان الاعتدال ١/٩٥٤، تقريب التهذيب ٤٣٢/١.

- (١) هو عطاء بن أبي رباح، وقد تقدمت ترجمته في ض ١٩٣.
  - (٢) سير الأعلام ٥/١٨.
  - (٣) ساقط في(ب) و(ج) و (د) والمطبوع .
- (٤) هو صالح بن أحمد بن حنبل بن هلال، الإمام المحدث الحافظ، الفقيه القاضي، أبو الفضل، سمع أباه، وتفقه عليه، وعلى ابن المديني وغيرهم . (ت ٢٦٦هـ) . سير الأعلام ٢ / ٢٩٥٠، شذرات الذهب ٢ / ١٤٩٨.
  - (٥) في (د) : بيدي .
    - (٦) في (أ) : أبتي .
  - (٧) كُذَا في المطبوع، وفي بقية النسخ: الحال.
    - (٨) ساقط في (أ) و(ب) و(ج)
  - (٩) هو ملك مصر والإسكندرية ( عظيم القبط ) .
- وقد أهدى المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية، أم ولده، وسيرين التي وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان، وبغلة شهباء، وحماراً . زاد المعاد لابن القيم ٧٨/٥.
- (١٠) دُومة الجندل: بضم أوله وفتحه، سميت بدوم بن إسماعيل بن إبراهيم، وهي على سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت به بني كنانة من كلب. معجم البلدان ٤٨٧/٢.

وغيرهما(١)، وهو صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلاَّ طيباً(٢)ولا يأكل إلاَّ طيباً.

وأموال الكفار لا يبيحها الغصب /لمثل/<sup>(٣)</sup> المقوقس؛ وإنما تباح وتملك بالقهر والغلبة والاستيلاء للمسلمين .

وهذا كله منا على سبيل التنزل والمجاراة، وإلاَّ فنحن نعلم أنَّكم لا تذكرون هذا، إلاَّ شرط حل على سبيل العيب والمذمَّة والغيبة، لا عن ورع فيكم ولا اتَّحَرُّ اللَّه للصواب الا/(°) من الأرتاب طلب للفقه الدينكم الارا) ؛ بل أنتم كما قال تعالى في أهل الكتاب : ﴿ وَرَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمُ مُسُلِعُونَ فِي اللَّهُمِ وَالْمُدُونِ وَأَحَلِهِمُ السُّحَتَ لَيْنَسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ الرَّيَّانِيُّونَ وَاللَّحَبَارُ عَن قَوْلِهِمُ اللَّهُمَ وَالْمُعُونَ لَيْ السُّحَتَ لَيْنَسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوَلَا يَشْمَعُونَ ﴾ (٧) .

وقد اشتهر أنكم في المزاحمة على الأموال المحرَّمة، أحمق من نعجة على

<sup>(</sup>۱) وممن أَهْدَى إليه صلى الله عليه وسلم: فروة بن نفاثة الجذامي، أهدى إليه بغلة بيضاء، ركبها يوم حنين . ملك أيلة، أهدى له بغلة بيضاء . صحيح مسلم بشرح النووي ٣٥٦/١٢، الجهاد، باب في غزوة حنين . البخاري مع الفتح ٤٠٢/٣، الزكاة، باب خرص التمر . زاد المعاد لابن القيم ٥٨/٠.

<sup>(</sup>٢) يشير الشيخ هنا إلى حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس إنَّ الله طيب لا يقبل إلاَّ طيباً، وإنَّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ﴿ يَكَا يُبُوا مِنَ الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ وقال: ﴿ يَكَا يُبُهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ فقال: ﴿ يَكَا يُبُوا مِنَ الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ وقال: ﴿ يَكُ يديه إلى السماء حَلُوا مِن طَيبَنتِ مَا رَزَقَنكُم ﴾ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدُّ يديه إلى السماء يا ربّ يا ربّ، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنَّى يستجاب لذلك ). صحيح مسلم بشرح النووي ٢٨/١٠٥، الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب مسند الإمام أحمد ٣٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في (ب) : كمثل .

<sup>(</sup>٤) في (د) : تحري .

<sup>(</sup>٥) ساقط في(ب) و(ج) و(د) .

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(ج) و (د) : لديكم .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة الآية ( ٦٢، ٦٣) .

احوض (۱)، وغالب ما في أيديكم من الأوقاف والريع والمآكل، إنما وصل إليكم من جهة من لا يعرف الدعوة الإسلامية، وليست لهم ولاية شرعية، كرؤساء الإحساء قبل المسلمين، من آل حميد (۲) والأتراك وتجار البحر، الذين لا يحرمون ما حرّم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، فكيف تلمزون بأمراء المسلمين وهذا حالكم، وهذه مآكلكم وما فُرِض / من ذلك على / (۳) الوجه الشرعي، فهو لا يباح إلاً لمن قام في وظيفة التدريس والإمامة بما شرع الله ورسوله، من دعاء الحلق إلى توحيده، ونهيهم عن الشرك، واتخاذ الأنداد معه، /وقرّر /(٤) ما تعرّف الرّب به إلى عباده، من صفات كماله، ونعوت جلاله، وأظهر مسبّة من جحدها وألحد (٥) فيها، ونفى عن كتاب الله تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، وزيغ الزائغين، وجرّد المتابعة لرسول الله/ صلى الله

<sup>(</sup>١) في (أ) : حوظ .

<sup>(</sup>٢) آل حميد : فخذ من قبيلة بني حالد، التي تمتد منازلها على ساحل الخليج العربي، ما يين وادي المقطع في الشمال، ومقاطعة البياض في الجنوب، وتتوغّل حتى منطقة الصّمان في الغرب، وكان منهم أمراء الإحساء، فتغلّب عليهم ابن سعود، وأخذ منهم الإحساء.

معجم قبائل العرب، لعمر رضا ٣٠٣/١. قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة ص ١٥٤ ـ ١٥٥٠. تاريخ نجد لمحمود شكري الألوسي، تحقيق محمد بهجة الأثري، المكتبة العربية ببغداد، المطبعة السلفية، القاهرة، بمصر ١٣٤٣هـ ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) في (أ) : على ذلك من .

<sup>(</sup>٤) في (أ) : وقدر .

 <sup>(</sup>٥) الإلحاد في أسماء الله تعالى، يكون بإحدى الأمور الآتية :
 الأول : جحدها وإنكارها بالكليّة .

الثاني : تعطيلها وجحد معانيها وحقائقها، كقول الجهمية : إنَّها ألفاظ مجرَّدة، لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه : السميع بلا سمع، البصير بلا بصر، الحي بلا حياة ونحو ذلك .

الثالث : تسميته تعالى بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أباً، وتسمية الفلاسفة له موجباً أو علَّة فاعلة .

الرابع: تحريفها عن الصواب وإخراجها عن معانيها الحق، بالتأويلات الفاسدة ؛ كجعلها أسماء لبعض المبتدعات، كتسمية اللآت من الإله والعزى من العزيز، ونحو ذلك. انظر معاني الإلحاد :

عليه وسلم / (1)، ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، ومن لم يكن هكذا فهو غاش للمسلمين، غير ناصح لهم، متشبع بما لم / يعط/ (٢) كلابس ثوبي زور ( $^{(7)}$ )، في / انتصابه/  $^{(3)}$  في المدارس والمساجد . والعلم معرفة الهدى بدليله، وإدراك الحكم على ما هو عليه في نفس الأمر ليس إلاً . وأمّّا التَّربيّ بالملابس، والتحلّي بالمظاهر، والانتصاب في المدارس، من غير غيرة لدين الله، ولا نصرة لأوليائه، ولا مراغمة لأعدائه، ولا دعوة إلى سبيله، فما /ذاك/( $^{(0)}$ ) إلاً حرفة الفارغين البطالين، الذين صحبوا الأماني، وقنعوا من الحلاق بالحسيس الفاني، وهذا لا يفيد إيمان الرَّجل، فضلاً

=شرح العقيدة الواسطية ( لشيخ الإسلام ابن تيمية )، شرحه محمد خليل هراس، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . ط/٧، ١٤١٣هـ ص ٢٣ . التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، لعبد العزيز بن ناصر الرشيد، ط/٢، ص ٢٩ قال ابن القيم - رحمه الله - ( والإلحاد في أسمائه هو : العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها ) . وقال - رحمه الله - في نونيته :

أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعان إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفران وحقيقة الإلحاد فيها الميل بال إشراك والتعطيل والنكران الكافية الثافية الثافية ٢٥١/٢٠ .

<sup>(</sup>١) زيادة في (د) والمطبوع .

<sup>(</sup>٢) في (د) : يعطى .

<sup>(</sup>٣) أصل هذا الكلام، حديث أسماء: (أن امرأة قالت: يا رسول الله إنَّ لي ضرَّة، فهل عليَّ جناح إن تشبَّعتُ من زوجي غير الذي يعطيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط، كلابس ثوبي زور). صحيح البخاري مع الفتح ٢٢٨/٩، النكاح، باب المتشبع بما لم ينل، وما نهي من افتخار الضرَّة. صحيح مسلم بشرح النووي ٢٨/١٤، ١٣٥٨، اللباس، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره، التشبع بما لم يعط. سنن الترمذي ٢٣٢/٤، البر، باب ما جاء في المتشبع بما لم يعط. مسند الإمام أحمد ٢١٦٧، ٢٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) في (د) : انصابه .

<sup>(</sup>٥) في (د) : ذلك ٣.

عن كونه عالماً، فلا يباح والحالة هذه لمن كان /هكذا/ (١) أن يحوز أوقافاً قصد بها التقرُّب إلى الله، والإعانة على إظهار دينه، والتماس مرضاته، والدعوة إلى سبيله، ومن أكل منها وهو مجانب لهذه الأوصاف، فقد أكل ما لا يحل له وما لا يستحقه . وهذا يستفاد من قول الفقهاء: "يشترط أن يكون الوقف على جهة البر، ولا يستحقه إلا من كان من أهل تلك الجهة ".

وفي الحديث : ( إنَّ هذا المال حلوة خَضِرَة، فمن أخذه بحقه، بورك له فيه، ورُبَّ متخوِّض في مال الله بغير حق، ليس له يوم القيامة إلاَّ النار ) (٢٠) .

والأوقاف من مال الله اعز وجل/(٢) ؛ ولهذا عزل الخليفة المتوكل (٤) كل من يُتَّهم بشيء من بدعة الجهمية، عن المساجد والقضاء، وغيره من الوظائف الدينية، وذلك بأمر من الإمام أحمد . رحمه الله /تعالى/ (٥) . فإنه . رحمه الله . توجَّه إليه الفتح بن خاقان (١) . وزير المتوكل ـ بورقة فيها أسماء القضاة والأئمة، فقرأها الفتح على الإمام، فأمر بعزل من يعرف منه شيءٌ من ذلك، أو يُتَّهم به /فغزِل خلقٌ كثيرٌ/(٧)؛ وهو عند المسلمين في ذلك بارٌ راشدٌ متَّبع لأمر الله ورسوله .

<sup>(</sup>١) في (أ) : هذه حاله .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ٢/٤،٥، الزهد، باب ما جاء في أخذ المال . وقال : (حديث حسن صحيح) مسند الإمام أحمد ٣٧٨/٦ . باختلاف يسير في اللفظ عندهما، عما هو في المتن هنا . فعندهما: (خَضِرَة حلوة) بتقديم الخضرة، وبزيادة قوله ( ... فيما شاءت به نفسه ) بعد قوله : ( متخوص) .

<sup>(</sup>٣) ساقط في (ب) و (ج) و(د) والمطبوع .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في ض ٤٤٠.

<sup>(</sup>٥) ساقط في (ب) و(ج) و(د) والمطبوع .

<sup>(</sup>٦) هو الفتح بن حاقان أبو محمد التركي، الأمير الكبير، الوزير، شاعر مترسل، بليغ مفوّه، كان المتوكل لا يكاد يصبر عنه، وقتل معه سنة ( ٢٤٧ ه) .

تاريخ بغداد ٢١/٩٨٩، سير الأعلام ١٢/ ٨٢ .

<sup>(</sup>٧) في (أً) : فَعَزَل خلقاً كثيراً . والمثبت أولى ـ كما في بقية النسخ ـ وذلك أن العزل لم يقم به الإمام نفسه، بل أشار به على الخليفة المتوكل، الذي قام به كما تقدم ـ

#### (فصل)

فيما جاء في رؤيا الطفيل (١)، أنه مرَّ على نفر من اليهود فقال لهم: إنَّكم لأنتم القوم لولا أنَّكم تقولون: القوم لولا أنَّكم تقولون: عزير ابن الله؛ فقالوا: وأنتم لأنتم القوم، لولا أنَّكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. ومرَّ على ملاً من النصارى فقال: إنَّكم لأنتم القوم لولا أنَّكم تقولون أنَّكم تقولون: المسيح ابن الله؛ فقالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنَّكم تقولون /والله/(٢) والكعبة. فأخبر الطفيل برؤياه رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣). فنهى الناس عن هذه الأقوال (٤)، وقرَّر حكم هذه الرُوليا (٥).

والغرض منها هنا، ذكر المشابهة بينكم وبينهم في / إدراك/ (٦) الخفي مما زعمتموه

 <sup>(</sup>١) هو الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخبرة . أخو عائشة لأمها . صحابي له حديث .
 انظر ترجمته : تهذيب التهذيب ١٤/٥، تقريب التهذيب ٣٧٨/١ .

<sup>(</sup>٢) ساقط في (ج) و(د) .

<sup>(</sup>٣) الحديث ذكرة الشيخ بالمعنى . ولفظه : عن الطفيل . أخي عائشة لأمها ـ قال : (رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت : إنّكم لأنتم القوم لولا أنّكم تقولون : عزير ابن الله؛ قالوا : و إنكم لأنتم القوم، لولا أنّكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد . ثم مررت بنفر من النصارى فقلت : إنّكم لأنتم القوم لولا أنّكم تقولون : المسيح ابن الله ؛ قالوا : وإنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد . فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت . ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال : هل أخبرت بها أحداً قلت : نعم. قال : فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال : أما بعد : فإنّ طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنّكم قلتم ولمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها . فلا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا : ما شاء الله وحده )

أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٧٢/٥، والطبراني في الكبير ٣٨٩/٨ . والسيوطي في الدر المنثور ٣٥/١، وعنده : (كان يمنعني الحياء منكم ) .

<sup>(</sup>٤) أي نهاهم عن قولهم : ما شاء الله وشاء محمد ؛ وقولهم : والكعبة، ونحوه .

<sup>(</sup>٥) انظر : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص ٣٨١ . باب قوله : ما شاء الله وشئت .

<sup>(</sup>٦) في (د) : الدراك .

عيباً، مع العمي والجهل بما أنتم عليه، فاعجب لها من نادرة .

قال حسَّان (١):

تعدُّون قتلاً في الحرام عظيمة وأعظم من ذا لو يرى الرشدَ راشدٌ صدودكمو عن مسجد الله أهله وإخراجكم من كان لله ساجدٌ (٢) تنبيه : طول المعاشرة، وكثرة المخالطة، لها تأثير ظاهر، وفعل بين في الأخلاق والطباع، والشيم والعقائد والديانات، كما هو مشاهد محسوس، حتى إنَّ الإنسان قد يسري إليه من الحبل بعض الحيوانات عليه . كما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( الغلظة في الفدَّادِين (٤) أهل الوبر والشعر، والسكينة في أهل الغنم) (٥).

<sup>(</sup>١) هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، أبو الوليد، سيد الشعراء المؤمنين، الأنصاري الخزرجي، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم (ت ٥٤هـ).

الاستيعاب ٣٤١/١، سير الأعلام ٢١٢١٥.

<sup>(</sup>٢) البيتان نسبهما الشيخ إلى حسان، ولم أجدهما في ديوانه، ولعل النسبة خاطئة. وقد نسبهما ابن إسحاق إلى أبي بكر الصديق رضى الله عنه، ونسبهما ابن هشام إلى عبد الله بن جحش، انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢٠٥/٢.

وجاء في حاشية نسخة (د) : ويُروى :

تعدُّون قتلاً في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشدَ راشدٌ واشدً صدودكمو عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد لله أهله لئلاً يُرى لله في البيت ساجد وهذه هي رواية ابن هشام في السيرة النبوية ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٣) ساقط في (ج) و (د) والمطبوع .

<sup>(</sup>٤) قال الخطابي : ( فالفدّادون بالتشديد ( في الدّال الأول )، الذين تعلوا أصواتهم في حروثهم ومواشيهم . واحدهم فدّاد . وقيل ( فدادين ) مخففاً، واحدها فدّان، وهي البقر التي يحرث بها، وأهلها أهل جفاء وغلظة ). النهاية لابن الأثير ٢٩٩٣ . انظر معناه أيضا في : فتح الباري٥٦٥٠، وشرح صحيح مسلم للنووي ٣٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري مع الفتح ٦/٦٠٤، بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال . صحيح مسلم بشرح النووي ٣٩١/٢، الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان. سنن الترمذي ٤٤٦/٤، فتن، باب ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة .

ولا يخفى ما أنتم عليه من كثرة المعاشرة، وطول المزاولة لجيرانكم، الذين ابتلوا بشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيار هذه الأمة، حتى رموهم بما

من ذكره، وكثرت ثنائهم وموالاتهم للزُّنادقة والكفار من أعداء هذه الملَّة ولعلُّ ما /جاء عنكم/(١) من الذم والقيل هو من ذلك القبيل. شعر:

لما رأت أُختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب(٢).

الشيخ عبد الرحمن بن حسن (والد الشيخ عبد اللطيف) من الأصلاح

/وما أعمى/(٣) بصائركم عما منَّ الله به على هذا الشيخ (٤) من النعم الباطنة والظاهرة، وكونه نصب نفسه ـ بحمد الله ومنته ـ لحماية /دين الله/ (٥) والذبِّ عنه، ومراغمة أعدائه فقام في وجوه من أجاز دعاء غير الله، والاعتماد عليه والتوكل على غيره ؟ وذمَّ من حسَّن حالهم، وذبُّ عنهم، وتصدَّى للردِّ عليه، وتجهيله وتضليله ؟ وقام في وجوه أهل البدع المنكرة كالجهمية(٢)والأشاعرة(٧) والسالمية(^)

=كلهم بلفظ مختلف عما في المتن هنا . فعند البخاري : ( ... ألا إنَّ القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل ... ) . وفي رواية لمسلم والترمذي : ( ... الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم). ولعلُّ الشيخ ذكر الحديث بالمعنى .

(١) في (د) : ما جاءكم .

(٢) البيت لأبي تمام ضمن قصيدته المشهورة التي مطلعها : السيف أصدق أنباء من الكتب ... انظر ديوان أبي التمام، الخطيب التبريزي، تقديم راجي جاسر الأسمر، دار الكتاب العربي يروت، ط/١، ١٤١٣هـ ١٩٩٢م ١٨٨١.

(٣) كذا في (أ) وفي بقية النسخ : ( وأما عمى ) .

(٤) أي عبد الرحمن، الذي طعن فيه عبد الله بن عمير. المرسَل إليه . بأنه قبل جوائز ابن ثنيان وغيره مما تقدم .

(٥) في (د) : هذا الدين .

(٦) تقدم التعريف بهم في ص ٢٩٩.

(٧) تقدم التعريف بهم في ص ٥٧.

(٨) السالمية : فرقة من المتكلمين ذوي النزعات الصوفية، تكوَّنت في البصرة في القرنين الثالث والرابع للهجرة، أسسها التستري (ت٢٨٣هـ) . فهي تسمى باسم أكبر تلاميذه أبو عبد الله=

ما قام به الديني

والكرامية (١)؛ وقمعهم الله /تعالى /(٢) به، وصاروا في /بلدكم / (٣) يستترون، وكذلك أهل الموالد والأعياد الجاهلية، كبتهم الله بما أبداه وقرَّره من عيبهم وتضليلهم.

وقد من الله عليه بنشر العلم، وانتفع الناس به، بعد ما كاد أن يعدم في البلاد النجدية (٤)، بعد المحنة المصريّة (٥)، فجدّد الله به آثار سلفه الصالح. وجمهور من له معرفة بالعلم، وما جاءت به الرسل، من أهل هذه البلاد النجدية، إنّما تخرّج عليه، وسمع منه، وتربّى بين يديه (١). ومن لم يحظ بهذا، فهو دون غيره، كما لا يخفى على عارف. والمنصف من الأعداء يعترف بهذا. وقد عرف العامة والخاصة مناصحته، لولاة الأمور، وحثهم على ما ينتفعون به في الدنيا والآخرة، من تحكيم

= محمد بن سالم (٢٩٧هـ) وباسم ابنه أبي الحسن أحمد بن سالم (٣٥٠هـ). وهما اللذان خلفا مؤسس الفرقة . من أصولهم : أن فعل الله قديم، وأن إبليس أطاع الله آخراً الأمر، وأنّا الله يُرى يوم القيامة في صورة آدمي محمدي، وأنه يتجلّى لسائر الخلق يوم القيامة من الجن والإنس والحيوانات . الغنية، لطالبي طريق الحق، في الأخلاق والتصوف والآداب الإسلامية، للشيخ عبد القادر الجيلاني (٣٦١هـ)، مطبعة الحلبي بمصر، ط/٣، ١٣٧٥هـ -١٩٥٦م، ١/ للشيخ عبد المعارف الإسلامية ١٩٧١م.

- (١) تقدم التعريف بهم في ص ٣٦٤.
- (٢) ساقط في (ب) و(ج) و(د) والمطبوع .
  - (٣) في (د) : بلدتكم .
- (٤) نجد: معناها الأرض المرتفعة . وهو اسم يطلق على ذلك الأرض العريضة ، الواقعة في المنطقة الوسطى من شبه الجزيرة العربية ، بين اليمن والشام والعراق . ويختلف الجغرافيون في تحديده . وحدوده التقريبيَّة : جبال الشمَّر شمالاً ، والربع الخالي جنوباً ، والدهناء والإحساء شرقاً والحجاز غرباً . معجم البلدان ٢٦٢/٥ ؛ قلب جزيرة العرب ص ٢٢- ٢٣ ، تاريخ الجزيرة العرب عصر محمد بن عبد الوهاب، لحسين خلف الشيخ خزعل، مطابع دار الكتب، يروت نشر مكتبة الهلال، ص ١٣ .
- (٥) المحنة المصرية : وكانت بدايتها في عام ١٢٢٦هـ، وقد تقدم ذكر ما كانت من فتنها في ص ٣٠ ـ ٣١ وما بعدها .
  - (٦) وكان ممن انتفع بعلم الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وتفقه عليه، وتخرج على يديه:
     ابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن .

كتاب الله، والجهاد /لإعلاء / (١) كلمته، ونصحهم عن الإصغاء إلى أهل الريب والشك، في الدعوة الإسلامية، والحقائق التوحيدية، الذين يبغونها عوجاً، ولا يحبون ظهور هذا الدين وعلوه، فهو قد نصح ولاة /الأمور/ (٢) عنهم، وكبت الله بسببه وأخزى منهم عدداً كثيراً، وهو قائم على قضاء تلك البلاد في النظر في أحكامهم، يرد كثيراً مما أجمع على بطلانه منها، وينقضها بالقانون الشرعي /والمنهاج / (٣) المرعي، وهذا مشهور لا ينكره إلا مكابر. شعر:

وما ضرَّ عين الشمس إن كان ناظراً إليها عيون لم تزل دهرها عميا (٤)

وقد عرف من كان له فضلٌ وعلمٌ، أنَّ كلام أمثالكم، وبهت أشباهكم، مما يدلُّ على فضله وجلالته وهيبته / وفطانته/ (°)، وأنَّ ذلك مما يزيده الله به / إن شاء الله/(٢) رِفعةً وشرفاً في الدنيا والآخرة، ويوجب ـ إن شاء الله ـ حسن العاقبة . قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا يُرِي مِنْهُم مَّا اللَّهِ عَصْبَةٌ مِنكُرِّ لَا تَعَسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُم مَّا

الشيخ عبد الرحمن بن القاضي حسين بن محمد بن عبدالوهاب، وكان قاضيًا في ناحية الخرج.

<sup>-</sup> الشيخ الفقيه حسن بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب، قاضي الإمام تركي في الرياض.

ـ الشيخ عبد الملك بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب، القاضي في حوطة بني تميم .

الشيخ حسين بن حمد بن حسين بن الشيخ محمدبن عبدالوهاب، القاضي في الحريق للإمام فيصل.

ـ حسين بن علي بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب .

وتخرج عليه خلَّق كثير، انظر بعض أولئك : كتب التراجم التي ترجمت له، مثل: عنوان المجد ٢٠/٢ ـ ٢١ ؛ الدرر السنية ٢١/١٦.٦٦،علماء نجد ٥٦/١ ٥٦٢،علماء الدعوة ص٤٨.

<sup>(</sup>١) في (د) : لأعداء .

<sup>(</sup>٢) في (د) : الأمر .

<sup>(</sup>٣) في (د) : والمنهج .

<sup>(</sup>٤) لم أعرف قائله . .

<sup>(</sup>٥) في (د) : وفطنته .

<sup>(</sup>٦) ساقط في (ب) و (ج) و (د) .

اَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَاللَّهِ تَوَلَّى كَبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ (')، وقال تعالى: ﴿ لَتُبْلَوُكَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَالنَّسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَمْوَلِكُمْ وَالنَّسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللَّذِينَ أَمْرَكُوا أَذَك كَشِيراً وَإِن نَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ وَلِكَ مِن عَرْمِ الْأَمُورِ ﴾ ('')
وَالِكَ مِنْ عَرْمِ الْأَمُورِ ﴾ ('')

ومما يستحسن لشيخ الإسلام ـ/ قدس الله روحه / <sup>(٣)</sup> /ونوّر ضريحه/ <sup>(٤)</sup> قوله: عـ :

لو لم تكن لي في القلوب مهابة لم تكثر الأعداء في وتقدح كالليث لما هيب خُطَّ له الزي(٥) وعَوَت لهيبته الكلاب النُبَّح يرمونني شرر العيون لأنني غلست في طلب العلى وتصبحو(١٦) وقال أبو الطيب:

وإذا أتتك مذمَّتي من ناقصي فهي الشهادة لي بأنَّي /كامل (٧) (٨).

وقد أنطق الله ألسن المسلمين بالثناء والدعاء لهذا الشيخ، ونرجو أن الله يقبل شهادتهم، /ويجيب له دعوتهم/ (٩) ويقيل عثرته وعثرتهم. اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون، واجعلنا خيراً مما يظنون. والمغرور من اغترَّ بثناء الناس عليه، ولم يعرف

- (١) سورة النور الآية (١١) .
- (٢) سورة آل عمران الآية (١٨٦) .
  - (٣) في (ب) و(ج) : رحبه الله .
  - (٤) ساقط في (ب) و(ج) و (د) .
- (٥) الزبي : جمع زبية، وهي الرابية التي لا يعلوها الماء . ويراد به هنا : الحفرة التي تحفر للأسد،
   ولا تحفر إلا في مكان عال من الأرض، لئلا يبلغها السيل فَتَنْطَمَ .
  - لسان العرب ١٤/٣٥٣، مادة ( زبي ) .
  - (٦) لم أجد محل ذكر الشيخ لهذه الأبيات.
  - (V) في جميع النسخ فاضل، والتصويب من الديوان .
    - (٨) ديوان أبو الطيب المتنبي ٢٦٠/٣
      - (٩) ساقط في (د) .

حقيقة مأمنه وما لديه، لكن الغرض تعريفك أن كلامكم زاده الله به /شرفاً ورِفعةً/(١). شعر :

كم كان في نكث أسباب العهود (٢)بها

إلى المخدِّرة العذراء من سبب (٣)

وأمّا مَنْ / بهتّه/ (٤)، فقد أصبح بين أهل الإسلام والكمال، كقبر أبي رغالي (٥) مرجوماً بشهب المذمّة والمقال، معدوداً في ازمرة / (٢) أهل الغيّ والضلال. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه (٧) .

عجيبة عبتم على الشيخ حرثه وطلبه الرزق، باتخاذه النخيل /والزروع / (^)، مع أن هذا /هو/(٩) حرفة السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، جمهورهم أهل نخيل وحروث. ولما/فتح الله/(١٠) /خيبراً /(١١) اقتسموها، وعاملوا عليها، وصار، وذم الأكل بالدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه المعروف، ولما أجلى / عمرُ

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ج) و (د) : تقديم وتأخير بين الكلمتين .

<sup>(</sup>٢) في ديوان أبي تمام ( الرقاب ) بدلاً من ( العهود ) . ولعل هذه رواية .

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي تمام في ديوانه ١٨/١ .

<sup>(</sup>٤) في (أ) : ( بهتُ أَ) بحذف العائد من صلة الموصول .

<sup>(</sup>٥) أبو رِغال : اسمه : زيد بن مخلف . وأبو رغال كنيته، قيل : كان رجلاً عشّاراً في الزمن الأول، جائراً، كان عبداً لشعيب، وقيل لصالح، عليهما السلام . يقال : إنه كان دليلاً للحبشة حين توجهوا إلى مكة . فمات في الطريق، فقبره يرجم، وهو بين مكة والطائف . وفيه قال جرير :

إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رِغالي . لسان العرب ٢٩١/١١، مادة (رغل) . والبيت في : شرح ديوان جرير لمحمد بن إسماعيل عبد الله الصاوي، مطبعة الصاوي، نشر المكتبة التجارية بمصر ص ٤٢٦ .

<sup>(</sup>٦) كذا في المطبوع، وفي بقية النسخ : زمر .

<sup>(</sup>٧) البيت لصالح بن عبدوس . انظر ديوان صالح بن عبدوس ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٨) في (أ) : والزرع .

<sup>(</sup>٩) ساقط في (د) .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوع : فتحوا .

<sup>(</sup>١١) في جميع النسخ : ( خيبر ) . بإسقاط الألف . وهو منطقة على ثمانية برد من المدينة، لمن=

رضى الله عنه اليهود (١) /(٢) تولئ المسلمون العمل فيها بأنفسهم، وهذا معدود من مناقبهم. ولم يذهبوا إلى ما ذَهَبَتْ إليه اليهود والنصارى ومن شابههم، من هذه الأمة من الأكل بدينهم، وجَعْلِهِ آلةً يكتسب /بها/(٢) الدنيا، ويحتال بها على أكل الحبوس والأوقاف وكثير من علمائكم جزم بأن الحرث أفضل المكاسب، ونصوصهم موجودة عندكم، ولكن الهوى والعداوة أدَّياكم إلى أن جعلتم المناقب/مثالباً /(٤) ؟ ولا ذنب للشيخ عندكم يقتضي هذا ويوجبه، لم يحل بينكم وبين مآكلكم، و/لا/(٥) رئاستكم، ولكن يدعوكم إلى الرغبة عن تقليد الأشياخ الماضين . شعر :

أصبحت بين معاشر هجروا الهدى وتقبلوا الأحلاق من أسلافهم قوم أحاول رشدهم وكأنما حاولت نتف الشعر من آنافهم (١)

# (فصل)

بلغنا عن خدنك ومن يلوذ بك، أنهم أنكروا على الإمام بناء المسجد الجامع، فقيل لهم : إنه قد بناه سعود ـ رحمه الله ـ أوُّلاً ؛ فقالوا : هذا من باب قوله تعالى :

فضل الأشتغال بالحرث والزر وذم الأكل بالدين

<sup>=</sup>يريد الشام ـ تقع حاليًا على ما يعرف بطريق تبوك، على بعد مائة وخمسين كيلوستر ـ فتح النبي صلى الله عليه وسلم حصونها سنة سبع من الهجرة . معجم البلدان ٩/٢ . .

 <sup>(</sup>١) كذا في المطبوع، وفي جميع النسخ المخطوطة : ( لما أجلى اليهود عمر رضي الله عنه ) .
 (٢) أجلاهم عمر رضى الله عنه سنة عشرين من الهجرة . واعتمد في ذلك على قول النبي صلى

الله عليه وسلم: ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب). السنن الكبرى للبيهقي ٢٠٨/٩. وانظر في إجلاء عمر رضى الله عنه لهم: البداية والنهاية لابن كثير ١٠٣/٧. سيرة عمر بن الخطاب، لعلي الطنطاوي، وناجي الطنطاوي، مطبعة الترقي بدمشق، نشر المكتبة العربية، دمشق ١/ ٣٠٨. أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر، لعلي الطنطاوي و ناجي الطنطاوي، دار الفكر بدمشق، ط/١، ١٣٧٩هـ -١٩٥٩م، ص ٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٣) كذا في المطبوع، وفي جميع النسخ المخطوط : به .

<sup>(</sup>٤) في (أ) والمطبوع : مثالب .

<sup>(</sup>٥) ساقط في (ب) و(ج) و(د) .

<sup>(</sup>٦) لم أعرف قائله .

﴿ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَىٰرِهِم مُقْتَدُونَ﴾ (١) ؛ وقالوا : ومن يُصَّلي في هذا، وقد بُني من مال كيت وكيت .

وهذا يدلُّ على ما قلناه، أن اعتقادكم في الإمام (٢) مثل اعتقادكم في ابن ثنيان سواء بسواء .

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم (٣).

وهذا ثابت بنقل العدد الكثير من أهل نجد، وأهل الأحساء، وإنكاره مكابرة /وردِّ/<sup>(٤)</sup> للواضحات .

وقد علم أن الإقتداء بأهل الدين في البر والخير والعمل الصالح، كبناء المساجد رفع شأنها، من آكد ما شرع . ومن أفضل ما سُعي فيه، وصُنع . والاستدلال عليه بقوله تعالى: ﴿أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾ (٥)، أقرب للصواب .

والله أسأل أن ينصر دينه، ويعلى كلمته، ويحسن العاقبة لعباده المؤمنين، وأوليائه المتقين . إنه وليُّ ذلك كله، / وهو (٢٠) / على كل شيءٍ قدير/ (٧٠) .

وصل اللهم على نبينا محمد، سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليماً كثيراً / إلى يوم الدين / (^).

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٢) أي الإمام سعود .

<sup>(</sup>٣) هذا بیت لزهیر بن أبي سلمی، ضمن قصیدة طویلة، يمدح فیها هرم بن سنان والحارث بن عوف . دیوان زهیر بن أبي سلمی، دار صادر، ودار بیروت للطباعة والنشر، بیروت ۱۳۸٤ ۱۳۸۸ م، ص ۸۸ .

<sup>(</sup>٤) في (د) : ورود .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام الآية (٩٠) .

<sup>(</sup>٦) في (أ) : إنه .

<sup>(</sup>٧) في (ج) و(د) : القادر على كل شيءٍ .

<sup>(</sup>٨) ساقط في (ب) و (ج) والمطبوع .

# ﴿ الرِّسَالَةُ الظَّلاَثُونَ ﴾ (١)

## قال جامع الرسائل

وله أيضًا . قدس الله روحه ونوَّر ضريحه . رسالة إلى محمد بن عون . رجل من أهل عمان . قد أُلقِيت إليه شبهات وضلالات من أضاليل الجهمية النفاة . فبعث بها إلى الشيخ الإمام، وقدوة العلماء الأعلام، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن . فأجابه عليها بأدلٌ دليل، وأوضح برهان . وقد سأل هذا الجهمي (٢)الكافر / محمداً/(٣)عن هذه الأسئلة:

فمنها : هل لكلمة التوحيد لا إله إلاّ الله شروط وأركان وآداب ؟

ومنها: قوله: ﴿ الرَّحْنَنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ (١) ما معناه استواؤه مختص بالعرش، أو به او ا (٥) بغيره لأنه تعالى ما نفى استواءه من غيره، فإذا زعمت أنَّ استواءه مختص بالعرش، فمن أي شيء علم ذلك وهل أتى سبحانه بحرف الحصر وحروف الاختصاص وهل تعرف حروف الاختصاص وحروف الحصر أم لا وما هى ؟

فإذا قلت مثلاً : زيد استوى على الدار، فهل علم منه أنه لا يستوي على غيره والعاقل يعلم ذلك بأدنى تأمل .

ومنها قوله : وإذا أقررت لله مكاناً معيّنا، فما معنى قوله تعالى : ﴿فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتَمَّ وَجُهُ اللَّهِ﴾ (٦)

(٣) في (أ) و (ج) :( محمد ) والصواب المثبت، إذ إنه هو المسئول. وهو ساقط في المطبوع (٤) سورة طه الآية (٥) .

(٥) في (أ) : أو .

(٦) سُورة البقرة الآية (١١٥) .

<sup>(</sup>١) هذه رسالة ساقطة في (د) . وجاءت في المطبوع في ص ٢٣٨ ـ٢٥٥، وهي الرسالة رقم (٤٠) . وجاءت في (ب) في ص ٧٢ ـ ٨٧ . ووردت في الدرر السنية ٣٣٣/٣ ـ ٣٤١ . (٢) صاحب الأسئلة الملقاة إلى محمد بن عون .

وقال : ﴿وَكُنُّ أَقْرَبُ إِلِيهِ مِنْ حَبِلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ (١) وقد قال إنه قريب (٢) . وقال صلى الله عليه وسلم : (حيثما كنتم فإنه معكم ) (٢) ؛ فإذا قلت : هذه الآيات مؤوَّلة وأقررت بالتأويل، فالآية الأولى أولى به، لأنها بلا تأويل تخالف الإجماع، وتعارض الآيات والأحاديث . أما / الآيات / (٤) الأبخيرة . فقد قيل في الأول (٥) أنها ليست من المتشابهات، لأنَّ الاستواء معلوم، والكيف مجهول . وما نفى الاستواء عن غير العرش. هذا كلامه بحروفه، نقله الشيخ على ما فيه من التحريف واللحن ليعتبر الناظر،

ويعرف المؤمن المثبت، حال هؤلاء الجهال الضلال الحياري .

وقد أجاب ـ رحمه الله ـ إفادةً لمحمد بن عون، إذ كان من أهل التوحيد والإثبات، وممن جاهد الجهمية في تلك الجهات؛ وإلا فليس هذا الجهمي الكافر كُفاً للجواب، لأنه من العجم الطغام، بل هو أضلٌ من سائمة الأنعام، إذ لا فكرة ثاقبة، ولا رويَّة كاسبة، ولا طريقة صائبة، يتشبَّع بما لم يعط من العلم، ويتزيَّى بزيِّ أهل الذكاء والفهم، وليس له في ذلك ملكة ولا رويَّة، ولا معرفة للعلوم ولا دراية، ولا يعرف من الإسلام أصلاً ولا فرعاً، بل هو ممن ضلَّ سعيه في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً .

<sup>(</sup>١) سورة ق الآية (١٦) .

 <sup>(</sup>٢) هذه إشارة إلى قوله تعالى : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِّي فَرِيبٌ ﴾ [البقرة : ١٨٦].
 (٣) لم أجد هذا الحديث فيما اطلعت عليه . ولعلَّ السائل ذكره بالمعنى .

وقد وجدت حديثًا بهذا المعنى، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنّ من أفضل إيمان المرء، أن يعلم أنّ الله تعالى معه حيث كان ) . كتاب المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة، الدار السلفية بالهند، تحقيق مختار أحمد الندوي، ط/١، ١٦٥، ١٤٠٠م، ١٩٥/١٢، ١٩٥/١ .الدر المنثور ٦/ مختار أحمد الندوي، ط/١، ١٢٠٠م.

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ج) : آيات .

<sup>(</sup>٥) يريد قوله تعالى : ﴿ ٱلرَّحْنَنُ عَلَى ٱلْمَـرَشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [ طه : ٥ ] .

وقد مَوَّه هذا الجهميُّ الكافر بهذه السفسطة (۱) والجعجعة (۲)، وهرقع بهذه المحرقة والقعقعة (۲)، وظنَّ أن ليس في حمى التوحيد من أهله ضيارم، ولا لتلك الشبه المتهافتة من عالم مصارم (٤)؛ كلاَّ والله، إنَّ الليث مفترش على براثنه، لحماية حمى التوحيد وقاطنه؛ فلا يأتي صاحب بدعة ليقلع من التوحيد الأواسي (٥)، ويهد الرعان (١) الشامخات الرواسي، إلاَّ ودفع في صدره بالدلائل القاطعة، والبراهين المنيرة الساطعة، فرحمه الله من إمام جهبذ ألمعي، ومقول بارع لوذعي (٧)، أحكم وأبرم من الشريعة المطهرة أمراسها (٨) فضاء - بحمد الله - للورى نبراسها، وسقى عللاً بعد نهل غراسها، فأورقت وبسقت أشجارها ؛ وأينعت - بحمد الله - ثمارها، فجنى من ثمارها كل طالب مسترشد، وورد من معينها الصافي كل موخد.

إمام هدى فاضت ينابيع علمه فأم الأوام الواردون معينها فبلوا الصدى من صفوها وتضلّعوا وصعصع (١٠) تيار لهنّ معينها (١٠) كهذا الذي أبدى معرّة جهله وكان يرى أن قد أجاد رصينها

- (١) السفسطة : تقدم معناه في ص ٢٣٠.
- (۲) الجعجعة : صوت الرخى ونحوها . أصوات الجمال إذا اجتمعت .
   تهذيب اللغة ۱۹۲۱، أسان العرب ۱/۸، مادة ( جعع ) .
- (٣) القعقعة : حكاية أصوات السلاح، والتُرسَة والجلود اليابسة والحجارة والرعد والبكرة والحليّ ونحوها . لسان العرب ٢٨٦/٨ . مادة (قعم) .
- (٤) مصارم: اسم فاعل من صارم م فهو صارم ومصارم ، أي: ماض في كل أمر ، وقاطع .
   والصَّيرم: الرأي المحكم . تهذيب اللغة للأزهري ١٨٤/١٢ مادة (صرم ) .
- (٥) الأواسي : جمع الآسي، وهي : شجرة ورقها عطر . لسان العرب ١٩/٦، مادة ( أوس )
- (٦) الرعان : جمع الرَّعن، وهو الأنف العظيم من الجبل ، تراه متقدما . تهذيب اللغة للأزهري (٦) الرعان : جمع الرَّعن ) المعجم متن اللغة ٢/١٠/١، مادة ( رعن )
  - (٧) تقدم معناه في ص ٥٤٤.
    - (٨) تقدم معناه في ص ١ ٩٤ .
  - (٩) الصعصع : المتفرّق . والصعصعة : الحركة والاضطراب .
  - تهذيب اللغة للأزهري ٧/١، لسان العرب ٢٠٠/٨ مادة (صعع).
    - (۱۰) في (د) : مهينها .

وأبدى عواراً قد رأى أن يزينها فضعضعها بالرد والهد جهيد وما هو إلا كالسراب بقيعة يلوح لظمآن فلاقى منونها فإن كنت مشتاقاً إلى كشف زهوها فإنَّ الإمام الشيخ أبدى كمينها وجلى ظلام الجهل بالعلم مدحضاً ضلالات كفر غثها وسمينها وشاد لعمرى للبرية دينها وأطلع شمس الحق للخلق جهرة وقد سمقت أنوار برهان علمه وقد بلغت غرب البلاد رصينها ورد على من رد سنة أحمد ورام سفاها بالهوى أن يشينها زمن ندَّ من أتباع جهم ونحوهم وقد رام جهلاً أن يهدُّ مكينها بنفى استواء الرب جلُّ جلاله على عرشه إذ رام أن يستهينها وقد أوضحت بل صرحت بعلوه وقرر أعنلام الهدى مستبينها وفي سبع آيات ثبوت استوائه على العرش فاقرأ يا مهين رصينها (١)

وهذا جواب إحدى الورقتين / اللَّتين أرسلهما /(٢)محمد بن عون، وقد تقدم جواب الورقة الثانية فيما سبق<sup>(٣)</sup>، ولم أجدها تامة، ولكن لمسيس الحاجة إليها أثبتناها.

# بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم محمد بن عون ـ سلَّمه الله وأعانه، وبالعلم كمَّله وزانه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### وبعد:

فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلاَّ هو على نعمه، جعلنا الله وإياكم من عباده الشاكرين . وسبق إليكم مكاتبات قبل هذا، وقد بلغني ما منَّ الله به عليك من

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات لجامع الرسائل، الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب) و (ج) : التي أرسلَها .

<sup>(</sup>٣) تقدم ذلك الجواب، في رسالة رقم (١٤) . إلى محمد بن عون ـ ص ٣٦٠.

جهادك أهل البدع، والإغلاظ في الإنكار على الجهمية والمعطلة ومن والاهم، وهذا من أجلّ النعم وأشرف العطايا، وهو من أوجب الواجبات الدينيَّة؛ فإنَّ الجهاد بالعلم والحجة، مقدَّم على الجهاد باليد والقتال، وهو من أظهر شعار السنة وآكدها. وإنما هو تختص به في كل عصر ومصر، أهل السنة وعسكر القرآن، وأكابر أهل الدين والإيمان.

فعليك بالجد والاجتهاد، واعتد به، من أفضل الزاد للمعاد، قال تعالى : ﴿إِنَّا لَنَّصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَاكُ يَوْمَ لَا يَنَفَعُ الظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمُّ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّةُ الدَّارِ ﴾ (١) .

هذا وقد ألقي إلي ورقة جاءت من نحوكم، سوَّدها بعضُ الجهمية المعطلة، مشتملة على إنكار علوِّ الله على خلقه، واستوائه على عرشه، كما هو رأي جهم وأشياعه، محتجاً صاحبها بشبهات كسراب بقيعة، من نظر إليها من أهل العلم والمعرفة ؟ تيقَّن أنه من الأدلة على أنَّ قائله قد عدم العلم والإيمان، والمعرفة والحقيقة، وأنه بمن ضلَّ سعيه في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً (٢).

وقد أبداه قائله ليتشبع بما لم يعط من العلم (٣) ويتزيّى / بغير زيّ العلماء /(٤)؛ فكشف الله سوءته، وأبدى خزيه، وصار كلامه دليلاً على جهله وعماه، وضلاله عن سبيل رشده وهداه .

فأوَّل ما رسم في هذه الورقة المشار إليها، قوله ـ وفقك الله إلى أقوم الطريق: هل لكلمة التوحيد ـ وهي لا إله إلاَّ الله ـ شروط وأركان وآداب فإن قلت نعم، فما هي

إنكار الجهمي لصفة الم وزعمهم

نصفه الد وزعمهم في کل مک

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية (٥١، ٥٢) .

<sup>(</sup>٢) هذا اقتباس من قولُه تعالى : ﴿ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْمَيْوَةِ الدُّنَّيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [ الكهف : ١٠٤] .

<sup>(</sup>٣) وقد تقدم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ) في ص ٥٢٥

<sup>(</sup>٤) في المطبوع : بغير زيِّه ..

هذا لفظه. وقد عرفت أنَّ الرجل ليس من أهل هذا الفنّ، ولا يدري ما هنالك .

والتوحيد عند هذه الفرقة الجهمية، حقيقة (١) تعطيل الأسماء والصفات ؛ لأنَّ عندهم تعدد الصفات يقتضي تعدد الموصوف، والوحدة عندهم والتوحيد ينافي ذلك، فيثبتون ذاتاً مجرَّدةً، وحقيقة مطلقة غير موصوفة بصفةٍ ثبوتية (٢) ويفسرون الواحد بأنه الذي لا يقبل الانقسام .

وهذا كلام شيوخه وأسلافه من الجهمية الضالين، الذين ينكرون العلو والاستواء، ويزعمون أنه بذاته مستو في كل مكان، فما نزَّهوه عن شيءٍ من الأماكن القذرة التي يتنزَّه عنها آحاد خلقه . فما أجرأهم وما أكفرهم وما أضلَّهم عن سواء السبيل .

ومنكر الاستواء، هذا توحيده، وهذا رأيه . وأما التوحيد الذي اشتملت عليه كلمة الإخلاص، فهذا أجنبي عنه، لا يدريه، وكيف يدري ذلك من أنكر أظهر الصفات التي بُنيت عليها كلمة التوحيد، واستحق بها الربُّ ما له من صفات الإلهية والربوبية والكمال المطلق، فما للجهمية وهذا، وهم إنما يعبدون عدماً وإنما يبحث عن هذا ويدريه من يعبد إلها واحداً فرداً صمداً .

وشروط كلمة الإخلاص، يعرفها ـ بحمد الله ـ صغار الطلبة من المسلمين أهل شروط كلمة الإملاص الإملاص الإعلاص الإعلام الإعلام الإعلام الإعلام الإعلام الإعلام وركانها وركانه

وأما شروط القبول: فالالتزام والإيثار والرضا. وإذا اجتمعت هذه الشروط، حصل

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، ولعل الأولى أن يقال : حقيقته .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر معتقد الجهمية في ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) رِوضة الناظر ١٦٢/١ . و أُصولَ الفقه لمحمد أبي زهرة ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) أي : العقل والتمييز والعلم .

القول المنجى، والشهادة النافعة(١).ومصدر هذه الشروط عن علم وعمله، وهناك يصدر التلفظ بها عن يقين وصدق. والجهمية لم يتصفوا بشرط من هذه الشروط، وقد صرَّح أهل السنة بذلك .

وحاجة معطلة الصفات إلى معرفة التوحيد في العبادات، كحاجة من عدم الرأس من الحيوانات إلى الرسن . قال أبو الطيب :

فقر الجهول بلا علم إلى أدب فقر الحمار بلا /عقل/<sup>(٢)</sup>إلى رسن<sup>(٢)</sup>.

وله أيضًا شروط:

منها: معرفة الإله الحق بصفات كماله، ونعوت جلاله، التي علوِّه وارتفاعه واستواؤه على عرشه من أظهرها وأوجبها . /وكذلك/ (٤) معرفة أمره ونهيه ودينه الذي شرعه، والوقوف مع أمر رسوله وحدوده . ومنها : كون الطبيعة لينة منقادة /سلسة / <sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) وقد أوضح الشيخ عبد الرحمن بن حسن هذه الشروط، عند بيانه لمعنى لا إله إلاّ الله، وقال وهي كلمة الإخلاص، المنافي للشرك، وكلمة التقوى التي تقي قائلها من الشرك بالله، فلا تنفع قائلها إلا بشروط سبعة :

الأول : العلم بمعناها، نفياً وإثباتاً .

الثاني : واليقين ، وهو كمال العلم بها، المنافي للشرك والريب .

الثالث : والإخلاص، المنافي للشرك .

الرابع: والصدق ، المانع من النفاق . الحامس : المحبة لهذه الكلمة، ولما دلَّت عليه، والسرور بذلك .

السادس : القبول المنافي للردِّ، فقد يقولها من يعرفها لكن لا يقبلها ممن دعاه إليها، تعصباً

وتكبراً، كما هو قد وقع من كثير . السابع : الانقياد بحقوقها، وهي الأعمال الواجبة، إخلاصاً لله، وطلباً لمرضاته .رسائل

وفتاوي الشيخ عبد الرحمن، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٨٧/٢ - ٨٨ (٢) في جميع النسخ ( رأس) والتصويب من ديوان المتنبي .

<sup>(</sup>٣) البيت تقدم في ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) في (أ) : وكذا .

<sup>(</sup>٥) في المطبوع : سلسلة ..

وهذه الشروط معدومة في السائل، قد اتصف بضدها ومعبوده مسلوب الصفات، لا وجود له في الحقيقة، وأمره ونهيه منبوذ عند هذه الطائفة، لا يهتدون بكتابه ولا يأتمرون بأمره؛ والمعول عندهم على شبهات منطقية، وخيالات كلامية يسمونها: قواطع عقلية، ومقدِّمات يقينية . ونصوص الكتاب والسنة عندهم، ظواهر لفظية، وأدلَّة ظنيَّة .

وأما طبائعهم فأقسى الخلق وأعتاهم وأعظمهم رداً على الرسل، واعتماداً على أقوال الصابئة والفلاسفة وأمثالهم من شيوخ القوم، الذين لم يلتفتوا إلى ما جاءت به الرسل، ولم يرفعوا به رأساً، فضلاً عن معرفته وقبوله، فما لهذا السائل وآداب كلمة الإخلاص. وأما الأركان : فرُكْنَاهَا : النفي والإثبات . نفي استحقاق الإلهية عما سوى الله،

وأما الآداب: فالدين كله يدخل في مدلولها وآدابها . وأرفع مراتب الآداب وأعلاها، مرتبة الإحسان، وهي أعلى مقامات الدين، وبَسْطُها يعلم من معرفة شعب الإيمان وواجباته ومستحباته . وعندهم أن الإيمان مجرّد التصديق، فلا يشترط عمل القلب وعمل الأركان، في حصول الحقيقة الميرّزة بين المسلم والكافر. هذا رأي الجهمية الجبرية، فالأعمال ليست من مُسمّاه، والتصديق والإخلاص /ليسا/(۱) من أركانه (۲) . وهذا يعرفه صغار الطلبة ؛ فكيف يترشح هذا الجهمي لما ليس من فنّه ولا من علمه وفي المثل: "ليس هذا بعُشّكِ فادرُجِي "(۲) . والمقصود إفادة مثلك. وأما

وإثباتها لله وحده على وجه الكمال.

<sup>(</sup>١) في (أ) : ليس .

<sup>(</sup>٢) هَذُه هِي عقيدة المرجئة في الإيمان، وقد تقدم ذكرها في ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ج): (ليس عشك ادرجي). وفي جمهرة الأمثال: (ليس بعشك فادرجي)، والمثبت من مجمع الأمثال. وهو مثل يضرب لمن يرفع نفسه فوق قدره .مجمع الأمثال للميداني ١٧٠/٢؟ وجمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري ١٣/٣،مثل رقم ( ١٧٢٦). وقد أورده صاحب اللسان في مادة ( درج ) .

السائل فليس كُفّاً للرشاد والهدى. ثم قال الجهمي في ورقته قول تعالى : ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ (١) ما معناه (٢) استواؤه مختص بالعرش أو به  $|e|^{(7)}$  بغيره لأنه تعالى ما نفى استواءه  $|a|^{(4)}$  غيره، فإذا زعمت أن استواءه مختص بالعرش، فمن أي شيءٍ علم ذلك وهل أتى سبحانه بحروف الحصر وحروف الاختصاص وحروف الحصر أم  $|V|^{(9)}$  وما هي فإذا قلت مثلاً : زيد استوى على الدار، فهل علم منه أنه  $|V|^{(9)}$  على غيره والعاقل يعلم ذلك بأدنى تأمل .

وجوابه أن يقال: قد ثبت من غير طريق عن مالك بن أنس/ رحمه الله /(٢) وعن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن (٧) بل ويُروَى عن أم المؤمنين أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أنهم قالوا: الاستواء معلوم، والكيف مجهول (٨) . وفي بعض طرقه: والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة (٩) . وزاد مالك: فقال للسائل: وما أراك إلا رجل سوء . وأمر به فأخرج (١٠) .

وعلى هذا درج أهل السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، ولم يخالف في ذلك إلا الطائفة الضالة الملعونة، الجهمية وأشياحهم من غلاة

 <sup>(</sup>١) سورة طه الآية (٥)

<sup>(</sup>٢) في (أً) : ما معنى .

<sup>(</sup>٣) في (أ) : أو .

<sup>(</sup>٤) في (أٍ) و (ج) : من .

<sup>(</sup>a) في (أ) : لي

<sup>(</sup>٦) ساقط في (أ) .

<sup>(</sup>٧) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، أبو عثمان القرشي التيمي، مولاهم، المشهور بربيعة الرأي، مفتى المدينة . روى عن أنس بن مالك (، وعنه تفقه الإمام مالك بن أنس .

<sup>(</sup>ت ١٣٠هـ) . تاريخ بغداد ٢٠/٨)، سير الأعلام ٢/٨٩، تهذيب التهذيب ٢٥٨/٢ .

 <sup>(</sup>٨) تقدم تخريج هذا الكلام في ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>٩) إثبات صفة العلو، لابن قدامة ص ١٧٢. ١٧٣، الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي ص ٨٥، ومجموع فتاوى فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٨١/٥ .

<sup>(</sup>١٠) المراجع السابقة : صفة العلو ص ١٧٣، والفتاوي ٥/٥٣٠ .

الاتحادية والحلولية .

وأما أهل السنة، فعرفوا المراد وعقلوه، ومنعتهم الخشية والهيبة والإجلال والتعظيم، من الخوض والمراء والجدل والكلام الذي لم يؤثر ولم ينقل. وقد عرفوا المراد من الاستواء، وصرح به أكابر المفسرين وأهل اللغة، فثبت عنهم تفسيره بالعلو والارتفاع (۱) وبعض أكابرهم صرَّح بأنه صعد (۲). ولكنهم أحجموا عن مجادلة السفهاء الجهمية، تعظيماً لله، وتنزيها لربّ البرية .

وإذا أخبر جلَّ ذكره أنه استوى على العرش، وعلا وارتفع، وكل المخلوقات وسائر الكائنات تحت عرشه، وهو بذاته فوق /ذلك/ (٣) .

وفي الحديث: (وأنت الظاهر فليس فوقك شيء)(1). وإذا عرف هذا عرف معنى الحتصاص العرش بالاستواء، وأنَّ هذه الصفة مختصة بالعرش. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي قال له: إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله

<sup>(</sup>١) شرح حديث النزول لابن تيمية ص ٣٨٩ .

 <sup>(</sup>٢) وهو قول أبي عبيدة معمّر بن المثنى التيمي البصري (ت ٢١١هـ).
 انظر المرجع السابق ص ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) في (ج) : (ذاته ) .

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من حديث أبي صالح، قال سهيل: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام ، أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: رب السموات ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك الشيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم بشرح النووي ٢٩/١٧، الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. سنن أبي داود ٥/٠١، الأدب، باب ما يقول عند النوم؛ سنن الترمذي ٥/٠٤، الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه. سنن ابن ماجة ٢/١٤٣، الدعاء، باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم و ٢/١٥، باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم و ٢/١٥، باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

عليك قال : (الله أكبر، إن شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله، إنه على عرشه ـ وأشار بيده كالقُبّة، وأنه ليبط به أطيط الرحل الجديد براكبه) (١) . وهذا الحديث لا يستطيع سماعه الجهمي، ولا يؤمن به إلا أهل السنة والجماعة الذين عرفوا الله بصفات كماله، وعرفوا عظمته، وأنه لا يليق به غير ما وصف به نفسه من استوائه على عرشه، ونزَّهوه أن يستوي على ما لا يليق بكماله وقدسه من سائر مخلوقاته . ومن أصول أهل السنة والجماعة، أنه سبحانه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه (٢). ولم يصف نفسه بأنه استوى على شيء غير العرش وكذلك رسله وأنبياؤه وورثتهم، ولم يصفوه إلا بما وصف به نفسه . فإنكار هذا الجهمي اختصاص الاستواء بالعرش، تكذيب لما جاءت به الرسل، وردِّ لما فطر الله عليه بني آدم، من التوجه إلى جهة العلو وطلب معبودهم وإلههم فوق سائر الكائنات (٣) . ﴿ وَبُعْدُا لِلْقَوْمِ الْظَالِمِينَ ﴾ (٤) وتخصيص العرش بالاستواء نص، لأنه /لا يستوي /(٥) على غيره . والسائل وتخمي، لا خبرة له بموضوع الكلام ودلالته . قال الحسن في مثل هؤلاء: " دهتهم ألعجمة "(١) . ونفي الاستواء عن غير العرش معلوم من السياق، مع دلالة النص العجمة "(١) . ونفي الاستواء عن غير العرش معلوم من السياق، مع دلالة النص العجمة "(١) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث ذكره الشيخ بالمعنى، ولفظه عند أبي داود: (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستسقى الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما صلى الله عليه وسلم : (ويحك أتدري ما تقول وسبّح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: (ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله، إن عرشه على سماواته لهكذا) وقال بأصبعه مثل القبة عليه: (وإنه ليمط به أطبط الرحل بالراكب). سنن أبي داود مراح و السنة، باب في الجهمية.

<sup>(</sup>٢) شرح حديث النزول لابن تيمية ص ٧٢، ٣٨٨ .

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه ١٨٧/٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون الآية (١١) .

<sup>(</sup>٥) كذا في (أ) . وفي بقية النسخ : لم يستو .

<sup>(</sup>٦) تقدم قوله في المعتزلة صل ١٨١. ٢٩٨ .

والإجماع والفطرة كذلك، ودلالة الأسماء الحسنى كالعلي والأعلى، والظاهر ونحو ذلك .

ولفظ العلو والارتفاع والصعود يشعر بذلك، ويستحيل أن يستوي على شيءٍ مما دون العرش، لوجوب العلو المطلق، والفوقية المطلقة .

وأما قوله : وهل أتى سبحانه بحرف الحصر والاختصاص :

فدلالة الكلام على الحصر والاختصاص تارة تكون بالحروف (١) وتارة تكون بالتقديم والتأخير (٢)، وتارة تكون من السياق وتارة تكون بالاقتصار على المذكور في الحكم، ولا يختص الاختصاص بالحروف. قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ السَّفيد من الحروف الحصر، وإنما عرف واستفيد من التقديم / والتأخير /(٤). وتارة يستفاد من الحروف كقوله: (إنَّمَا الأعمال بالنيَّات) (٥)، وكقوله تعالى: ﴿قُلُ اللهُ وَحِدُ ﴾ (١)، وتارة من الاستثناء بإلاَّ بعد النفي، كقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ (١) وتارة من الاستثناء بإلاَّ بعد النفي، كقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ (١) الحروف، وهذا من جهله .

ثم يسأل هنا عن أقسام الحصر، كم هي وما الفرق بين حصر الأفراد وحصر القلب

 <sup>(</sup>١) كحرف " إنَّ " و " ما " مجموعتين في ( إنَّما ) .

<sup>(</sup>٢) كَتَقَدَّمِ المَعْمُولُ عَلَى عامله، كَمَّا فَي قُولُهُ تَعَالَى :﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة الآية (٥) .

<sup>(</sup>٤) زائد في (ب) و (ج) و(د) والمطبوع .

<sup>(</sup>٥) سیأتی تخریجه فی ص ۷۸۲.

<sup>(</sup>٦) سورةً فصلت الآيةً (٦) أوَّلها ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِتْلَكُّرُ بُوحَى إِلَىٰٓ أَنَمَا إِلَهُ كُورِكُ ﴾

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء الآية (١٠٧) .

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران الآية (١٤٤).

والحصر الإدعائي ومقابلة، ويسأل هل دلالة الحصر نصيحة أو ظاهريَّة وهل هي لفظيَّة لخويَّة أو عقليَّة وما أظنه يحسن شيئاً من ذلك، وإذا أخبر تعالى أنه استوى على غيره، لوجوه : ...

منها: أنه لا يوصف إلاَّ بما وصف به نفسه ؛ والتجاسر على مقام الربوبية بوصفه بما لم يصف به نفسه، وزيادة /نعت/ (١) لم تعرف عنه ولا عن رسله، قول على الله بغير علم، وهو فوق الشرك في /عظم/(٢) الذنب والإثم، وأكذب الخلق من كذب على الله . قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَلَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ الآية (٢) على الله . قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَوَلَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ الآية (٢) .

الوجه الثاني: أنَّ الله سبحانه وتعالى يستحق من الصفات أعلاها وأشرفها وأجلَّها. والعرش أعظم المخلوقات، وهو سقفها الأعلى، وقد وصفه الله تعالى بالعظم، فقال: ﴿رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (١).

وقال: ﴿ وَمُوسِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّمَانَ اللَّهُ السَّمَانَ اللَّهُ السَّمَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ السَّمَانَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الوجه الثالث : أن تمثيله بقول القائل: زيد استوى على الدار، وأنَّ ذلك لا يعلم منه أنه لا يستوي على غيرها :

فهذا جهل عظيم، والكلام يختلف باختلاف حال الموصوف، وما يليق له من

<sup>(</sup>١) في (أ) : لغة .

 <sup>(</sup>٢) في (أ) : تعظيم .
 (٣) سورة الأعراف الآية (٣٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية (٢٩)، وتمامها : ﴿فَإِن تُوَلَّوْا فَقُـلَ حَسِمِى ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْبِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سورة البروج الآية (١٥) .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية (٢٥٥) .

الصفات . وأصل ضلال هذه الطائفة، أنهم فهموا من صفات الله الواردة في الكتاب والسنة، ما يليق بالمخلوق ويختص به، فلذلك أخذوا في الإلحاد والتعطيل، شبَّهوا أولاً وعطَّلوا ثانياً .

الوجه الرابع: أن هذا التمثيل الذي أبداه السائل، قد نص القرآن على إبطاله، قال تعالى: ﴿ فَكَلَ تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) وأصل الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق .

## (فصل)

قال الجهمي في ورقته: وإذا قرَّرت لله مكاناً معيناً، فما معنى قوله تعالى: ﴿ فَالَيْنَمَا نُولُواْ فَشَمَّ وَجَهُ اللَّهِ ﴾ (٢) وقال: ﴿ وَقَالَ : إِلَهُ مِنْ جَلِ الْوَرِيدِ ﴾ (٣) وقال: إنه قريب (٤) . وقال صلى الله عليه وسلم: (حيثما كنتم فأنه معكم) (٥) فإذا قلت: هذه الآيات مؤوَّلة وأقررت بالتأويل، فالآية الأولى أولى به، لأنها بلا تأويل تخالف الإجماع وتعارض الآيات والأحاديث. أما الآيات الأخيرة، فقد قيل في الأولى (١) إنها من المتشابهات، لأن الاستواء معلوم، والكيف مجهول؛ وما نفي الاستواء اعنا(٧) غير العرش.

هذا كلامه بحروفه، نقلناه على ما فيه من التحريف واللحن ليعتبر الناظر، ويعرف المؤمن المثبت حال هؤلاء الجهال الضلال الحيارى .

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية (٧٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية (١١٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة ق الآية (١٦) .

<sup>(</sup>٤) ذلك في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَتِى فَإِنِّي قَـرِيبٌ ۖ ﴾ [ البقرة : ١٨٦ ] .

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في ص ٥٣٧.

<sup>(</sup>٦) أي قوله تعالى : ﴿ وَغَنَّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ ق : ١٦ ] .

<sup>(</sup>V) فمي (أ) : من .

فأما قوله: فإذا قررت لله مكاناً معيَّناً: فاعلم أنَّ أهل السنة والجماعة، ورثة الرسل وأعلام الهدى لا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، من غير زيادة ولا نقص، ينتهون حيث انتهى بهم، تعظيماً للموصوف وخشية وهيبة وإجلالاً.

وأما أهل البدع، فيخوضون في ذلك، ويصفونه بما لم يصف به نفسه، ويلحدون فيما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، ولا يتحاشون من الكلام في ذلك بالبدع التي لا تعرف.

وقد ذم الله هذا الصنف في كتابه، ووصفهم بما لم يأتهم عنه ولا عن رسوله . وذكر الله عن أصحاب النار أنهم لما قبل لهم : ﴿مَا سَلَكَكُرُ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمَ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَكُنَا غَوْضُ مَعَ الْمَايَضِينَ ﴾ (١) ؛ فوصفهم بالعتو عن طاعته، وعدم الانقياد لعبادته، بقوله: ﴿لَا نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ (٢)، ووصفهم بعدم الإحسان والمعروف بقوله : ﴿وَلَدُ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِشْكِينَ ﴾ (٣)، ووصفهم بالخوض في شأن دينهم وما جاءت به رسلهم، وعدم وقوفهم مع ما أمروا به، وتعديهم إلى ما يرونه ويهوونه بقوله : ﴿وَكُنَا غَنُونُ مَعَ ٱلْمَايَضِينَ ﴾ (١) . وهذا حال أهل البدع والضلالات الذين لم يؤسسوا دينهم على ما جاءت به الرسل .

وإذا عرفت ذلك فلفظ المكان لم يرد لا نفياً ولا إثباتاً، وقد يراد به معنى اصحيح الصحيح الله والاستواء والظهور، وقد يراد به غير ذلك من الأماكن المحصورة . فالواجب ترك المشتبه، والوقوف مع نصوص الكتاب والسنة، فيقال لهذا الجهمي: نحن لا نقر لله من الصفات إلاً ما نطق به الكتاب العزيز، وصحّت به السنة النبويّة، ولا يلزم من أثبت ذلك شيء من البدعيّات والأوضاع المختلفة .

<sup>(</sup>١) سورة المدثر الآيات ( ٤٢، ٤٣ ٤٤ ٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر الآية (٤٤) .

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر الآية (٤٥) .

<sup>(</sup>٥) في (أ) و (ج) : صحيحاً .

وأما قوله تعالى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَنَمَ وَجُهُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الكريمة يدلُّ على أنها في شأن القبلة. قال ابن عباس: خرج نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قبل تحويل القبلة فأصابهم الضباب، وحضرت الصلاة وصلُّوا وتحرَّوا القبلة، فلما ذهب الضباب، استبان لهم أنهم لم يصيبوا، فلما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت هذه الآية (٢).

سول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت هذه الآية ( ) .

قوله

وقال ابن عمر: نزلت في المسافر يصلي التطوّع حيثما توجّهت به راحلته ( ) . تعالى:

تعالى:

وقالُ عكرمةً (٤): نزلت في تحويل القبلة (٥٠٠ . ﴿ فَشَمَّ وَجَهُ ٱللَّهِ ﴾

وقال أبو العالية<sup>(٦)</sup>:عيّرت اليهود المؤمنين لما صُرفت القبلة، فنزلت هذه الآية<sup>(٧)</sup> وقال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (١١٥) .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٦٤/١، قال ابن كثير بعد سرده لعدة روايات في سبب نزول الآية، قال : هذه الأسانيد فيها ضعف، ولعله يشد بعضها بعضاً. وأخرج الترمذي نحوه في سننه ١٧٦/٢، عن طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه . قال الترمذي: (هذا الحديث ليس إسناده بذاك . وأخرجه الطبري في تفسيره ٣/١، ٥ ؛ والواحدي في أسباب النزول ص ٣٧، عن طريق جابر بن عبد الله .

<sup>(</sup>٣) أسباب النزول للواحدي ص ٣٨ ؛ جامع البيان للطبري ٥٠٣/١ ؛ الـجامـع لأحكام القرآن ٥٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) هو عكرمة، أبو عبد الله القرشي، مولاهم، المدني البربري الأصل، العلامة الحافظ المفسر. حدَّث عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وعلى رضي الله عنهم. وعن غيرهم. (ت٥٠١ هـ).

وفيات الأعيان ٢٦٥/٣، سير الأعلام ١٢/٥، تهذيب التهذيب ٢٦٣/٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١٦٢/١ .

 <sup>(</sup>٦) هو رُفيع بن مهران، الإمام المقرئ الحافظ المفسر، أبو العالية الريّاحي البصري، أحد الأعلام .
 أسلم في خلافة أبي بكر، ودخل عليه وسمع من عمر وعلي وغيرهم من الصحابة.
 (ت ٩٠هـ) .

سير الأعلام ٢٠٧/٤، تهذيب التهذيب ٢٨٤/٣، شذرات الذهب ٢٠٢١.

<sup>(</sup>V) جامع البيان للطبري ٥٠٢/١ .

مجاهد (١) والحسن (٢): نزلت في الداعي يستقبل أيَّ جهة كان، لأنهم قالوا لما نزلت: ﴿ اَدْعُونِي آَسْتَجِبَ لَكُرُ ﴾ (٣) أين ندعوه (٤).

قال الكلبي<sup>(°)</sup>: ﴿ فَتُمَمَّ وَجُهُ اَللَهِ ﴾ (¹)، فثم الله يعلم ويرى، والوجه صلة، كقوله : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَامًا ﴾ (٧) .أي إلاَّ هو (^) .

وقال الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان <sup>(٩)</sup> : فَثَمَّ قبلة الله . والوَجه والوِجه والجهة القبلة <sup>(١٠)</sup> .

(١) هو مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، شيخ القراء والمفسرين، مولى السائب بن أبي السائب، روى عن ابن عباس، وعنه أحد القرآن والتفسير والفقه، وعن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين .(ت ١٠٤هـ) .

سير الأعلام ٤/٩/٤، تهذيب التهذيب ١٢٥١، شذرات الذهب ١٢٥/١.

- (٢) هو الحسن البصري . وقد تقدّمت ترجمته في ص ١٨١.
  - (٣) سورة غافر الآية (٦٠) .
- (٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧/٢ه، تفسير القرآن العظيم ١٦٥/١ .
- (٥) هو إبراهيم بن حالد بن أبي اليماني، أبو ثور الكلبي البغدادي، الحافظ الحجة المجتهد، مفتى العراق، سمع من ابن عيينة ووكيع وأبي عبد الله الشافعي . (ت ٢٤٠هـ) .

تاريخ بغداد ٦/٥٦، ٦٩ . سير الأعلام ٧٢/١٢، طبقات السبكي ٧٤/٢ .

- (٦) سورة البقرة الآية (١١٥) .
- (٧) سورة القصص الآية (٨٨) .
- (٨) الجامع لأحكام القرآن ٢/٨٥.
- (٩) هو مقاتل بن حيان بن دوال دور، الإمام العالم المحدث الثقة، أبو بسطامي النبطي البلخي،
   الحُرَّاز .حدَّث عن الشعبي ومجاهد والضحاك وعكرمة . توفي في حدود (٥٠١هـ) .
   سير الأعلام ٢٤٠/٦، تهذيب التهذيب ٢٧٧/١٠ .
  - (١٠) الجامع لأحكام القرآن ٨/٢ .
- \* وإطلاق الوجه هنا بمعنى القبلة، لعل المراد به، بيان المعنى المقصود من الآية، أنه التوجه في الصلاة يكون إلى جهة القبلة . أما كون ( وجه الله ) هو المفشّر بالقبلة تفسيراً لغوياً ـ كما يُشعر اللفظ هنا ـ فهذا لا يصح .
- قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ : ( والوجه لا يعرف في اللغة بمعنى القبلة، ولكل منهما معناه الخاص به، لا يشاركه فيه غيره ) . اجتماع الجيوش الإسلامية ص ٩٤ .

وقوله: ﴿إِنَ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيتٌ ﴾ (١) خَتْمُ هذه الآية بهذين الاسمين الشريفين، يشعر بما قاله الكلبي، من أنه يعلم ويرى. ومن كان له أدنى شعور بعظمة الله وجلاله، عرف صغر المخلوقات بأجمعها في جنب ما له تعالى من الصفات المقدسة، ولم يختلج في قلبه ريب ولا شك في الإيمان بهذه النصوص كلّها، وعرف الجمع بينها وبين ما تقدم. فسبحان من جلت صفاته، وعظمت أن يحاط بشيمنها.

وأما قوله : ﴿ وَغَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ (٢) فهذا القرب لا ينافي عـلوَّه على خلقه واستواءَه على عرشه (٣) .

وفي الحديث : ( وأنت الظاهر فليس فوقك شيءٌ، وأنت الباطن فليس دونك شيءٌ وأنت الباطن فليس دونك شيءٌ والله ولا يَعرف هذا من ضاق نطاقه عن الإيمان بما جاءت به الرسل، وإنّما يعرفه رجالٌ آمنوا بالله وصدقوا المرسلين .

ومن أسمائه العلي الأعلى ؛ ومن أسمائه القريب المجيب ؛ ومن أسمائه الظاهر الباطن . وكذلك قوله /تعالى/(°) : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةً ٱلدَّاعِ ﴾(٢) وقد حرَّف السائل هذه الآية، وقال : إنه قريب، وهذا قرب خاص /بِدَاعِيه/ (٧).

وفي الحديث : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) <sup>(^)</sup> حال السجود غاية في العبودية والخضوع، ولذلك صار له قرب خاص لا يشبهه سِواه . وهذا مما يبينٌ لك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (١١٥) .

<sup>(</sup>٢) سورة ق الآية (١٦) .

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٥٤٥.

 <sup>(</sup>٥) ساقط في (أ) (ب) .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية (١٨٦) .

<sup>(</sup>٧) في (ج) و(د) والمطبوع : يدعيه . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه في ص ٣١٥ .

بطلان قول الجهمي: إنه بذاته في كل مكان (١). ولو كان الأمر كما قال الظالم، لم يكن للمصلّي والداعي خصوصيّة بالقرب، / ولكان / (٢) المصلي وعابد الصنم سواء في القرب إليه ؛ تعالى الله عما يقول الظالمون علُواً كبيراً.

قال العلاُّمة ابن القِيم - رحمه الله ـ : المعية نوعان (٣) :

عامة وهي معية العلم والإحاطة (١)، كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا سَبِحَانَا كُنْتُمُّ ﴾(°) وقوله : ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجَّوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ وتعالى له سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكُ وَلَا أَكْثَرُ إِلَا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواً ﴾('').

وخاصة : وهي معية القرب، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَمَ اللَّهِ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهَ مَعَ اللَّهِ عَلَمَ اللَّهُ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٩). فهذه عَلَمُ سُونَكَ ﴾ (٧)، ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٩). فهذه

- (١) كما أشار إلي قولهم شيخ الإسلام في مجموع فتاواه ١٦٦/٥، ١٨٧.
  - (٢) في (أ) : ومكان .
- (٣) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذين النوعين في مجموع الفتاوى ٢٤٩/١١ ـ ٢٥٠. ويأتي ذكر مصدر ابن القيم ـ رحمه الله ـ عند نهاية كلامه إن شاء الله .
  - (٤) ذكره أيضاً النووي في شرح صحيح مسلم ٢٩/١٧ .
    - (٥) سورة الحديد الآية (٤) .:
    - (٦) سورة المجادلة الآية (٧) .
- \* فالمعية في الآيتين، معية علم وإحاطة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا : هو معهم بعلمه . وقد ذكر ابن عبد البر أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله .وهو مأثور عن ابن عباس، والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم ) . شرح حديث النزول ص ٣٥٦ . مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥٩٥١، ١٠٣١، ١٠٤٠ ؟ ٣/ للمقدسي ص ٢٦٦، وإثبات صفة العلو للمقدسي ص ١٦٦، وإثبات صفة العلو للمقدسي ص ١٦٦، و
  - (٧) سورة النّحل الآية ( ١٢٨ ) .
    - (٨) سورة البقرة الآية (١٥٣).
  - (٩) سورة العنكبوت الآية (٦٩) .

معية قرب تتضمن الموالاة والنصر والحفظ . وكلا المعيّتين مصاحبة منه للعبد، لكن هذه مصاحبة إطلاع وإحاطة، وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة (١) .

ف (مع) في لغة العرب للصحبة اللائقة، لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة
 ولا محايثة، فمن ظنَّ شيئاً من هذا، فمن سوء فهمه أتى .

وأما القرب : فلم يقع في القرآن إلا خاصاً (٢) وهو نوعان : قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابديه بالإثابة (٣) .

فالأول كقوله : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أَجِيبُ دَعُومَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ (٤) ولهذا نزلت جواباً للصحابة رضي الله عنهم، وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم : /أ/(٥) قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية (١). والثاني : كقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) (٧)، (أقرب ما يكون الربُ من عبده في جوف الليل) (٨)، فهذا قربه من أهل طاعته (٩).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى سيخ الإسلام ابن تيمية ۲٤٩/۱۱ . ۲٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٢٤٠/٥ .

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ٢٦٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية (١٨٦) . فالقرب في الآية قرب إجابة . انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٤٧/٥ .

<sup>(</sup>٥) ساقط في (أ) و( ج ) .

<sup>(</sup>٦) جامع البيان للطبري ١٥٨/٢، الجامع لأحكام القرآن ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>۷) تقدم تخریجه فی ص ۳۱۵.

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي ٥٣٢/٥، الدعوات، باب حدثنا محمود بن غيلان . قال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . سنن النسائي ١٧٩/١، المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد العصر ؛ الترغيب والترهيب للمنذري ٤٣٤/١. مشكاة المصابيح ٢٨٧/١، قال الألباني: (سنده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي) كنز العمال ٤١٦/١، وعزاه إلى النسائي والترمذي والمستدرك . وفي ١٩/٧ .

<sup>(</sup>٩) وهو قرب إثابة لعابديه . مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥/٧٤ .

وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال: (يا أيها الناس، اربعوا (١) على أنفسكم، إنّكم لا تدعون أصما ولا غائباً ، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ) (١). فهذا قربٌ خاصٌ بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد.

وهذا القرب لا ينافي كمال مباينة الرب لحلقه واستوائه على عرشه (٣)، بل يجامعه ويلازمه، فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض (٤)؛ تعالى الله علوّاً كبيراً. ولكنه نوع آخر، والعبد في الشاهد يجد روحه قريبة جداً من محبوب بينه وبينه مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ويجده أقرب إليه من جليسه، كما قيل:

ألا ربُّ من يذنو ويزعم أنه يحبك والنائي أحب وأقرب (٠٠)

وأهل السنة أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثته وأحباؤه، الذين هو عندهم أولى بهم من أنفسهم، وأحب إليهم منها، يجدون نفوسهم أقرب إليه، وهم في الأقطار النائية عنه، من جيران حجرته في المدينة (١) والمحبون المشتاقون للكعبة البيت الحرام يجدون قلوبهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومن حولها، وهذا مع عدم تأتي القرب منها، فكيف بمن يقرب من خلقه كيف يشاء وهو مستو على عرشه.

وأهل الذوق لا يلتفتون في ذلك إلى شبهة المبطل بعيد من الله، خلي من محبته

<sup>(</sup>۱) اربعوا : أي ارفقوا .النهاية لابن الأثير١٨٧/٢، شرح النووي لصحيح مسلم ٢٩/١٧، فتح الباري١٩/١١ . .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ١٥٧/٦، الجهاد، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير . صحيح مسلم بشرح النووي ٢٩/١٧، الذكر، باب استحباب حفض الصوت. سنن أبي داود ٢/٢/٢، الصلاة، باب الاستغفار . مسند الإمام أحمد ٢٠٢٤، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۱٤٣/٣ .

٤٨٨ - ٤٨٧ /٥ السابق ١٥/ ٤٨٨ - ٤٨٨ .

 <sup>(</sup>٥) لم أقف على مصدره فيما اطلعت عليه .

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳۰/۲.

ومعرفته (۱).

والقصد أن هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبة، وكلما ازداد حباً ازداد قرباً، فالمحبة بين قربين : قرب قبلها وقرب بعدها . وبين معرفتين : معرفة قبلها حملت عليها، ودعت إليها، ودلَّت عليها ؛ ومعرفة بعدها، هي من نتائجها وآثارها .

مسألة الاشتقاق وأما مسألة الاشتقاق: فينبغي أولاً أن يسأل هذا: ما معنى الاشتقاق، وما يراد به عند المحققين فإن زعم أنه أخذ الأسماء من مصادرها، وأن المصادر متقدِّمة، فهذا يلزم عليه سبق مادة أخذ منها الاسم، ومجرد القول بهذا، لا يرتضى عند المحققين من أئمَّة الهدى.

فإن عَرَف ذلك وأجابك عن معنى الاشتقاق على الوجه الذي أشرنا إليه، فأخبره أن البصريين والكوفيين اختلفوا في الاسم من حيث هو، هل هو مشتق من السموّ أو من السّمة ذهب البصريون إلى الأول (٢) ؛ والكوفيون إلى الثاني (٣) .

وأصله عند البصريين: (سمو) على وزن فعل، فحذفت لام الكلمة وهي الواو، ثم سكن أوله تخفيفاً، ثم أتي بهمزة الوصل توصيلاً بالنطق بالساكن، فصار (اسم)، وعليه فوزنه (افع) /ففيه/(٤) إعلالات ثلاثة، وهي الحذف ثم الإسكان والإتيان بهمزة الوصل.

 <sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى ما نقله المصنف من كلام الإمام ابن القيم في مدارج السالكين ٢٦٥/٢ ـ
 ٢٦٧. وقد بدأ كلامه في ص ٥٣١ .

<sup>(</sup>٢) الإيضاح في شرح المفصل، للشيخ عثمان بن عمر، ابن الحاجب (٥٦٤٦)، تحقيق د.موسى بناي العليلي مكتبة العاني ـ بغداد ٦٣/١ . وانظر لسان العرب ٤٠١/١٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفس الصفحة .

<sup>(</sup>٤) في (أ) : فيه

<sup>(</sup>٥) أيُّ بدون علة ولا سبب، تشبيها بالذبيحة التي تنحر عن غير داء ولا كسر ، وهي سمينة فتيَّة، =

(إعل ) <sup>(۱)</sup> .

ويسأل عن معنى الإعلال وما يقابله، وعن الاشتقاق الأكبر والأصغر والكبير<sup>(٢)</sup>، وعن معنى الاشتقاق في الأكبر مع المباينة في أكثر الحروف،ما معناه

فإن أجابك عن هذا، فأجبه عن سؤاله؛ وإلاَّ فكيف يسأل عن التفاصيل مَنْ أضاع القواعد والجمل.

وأما شؤاله عن الفرق بين القدر والقضاء :

فإنَّ القدر في الأصل مصدر" قدر"، ثم استعمل في التقدير الذي هو التفصيل والتبيين (٣)، واستعمل أيضاً بعد الغلبة، في تقدير الله للكائنات قبل حدوثها (١٠).

وأما القضاء ، فقد يستعمل في الحكم الكوني، بجريان الأقدار ، وما كتب في الكتب الأولى (°) ؛ وقد يطلق هذا على القدر الذي هو التفصيل والتمييز . ويطلق

 عيقال فيها : عُبِط اعتباطاً، وكما في حديث : ( من اعتبط مؤمناً قتلاً فإنه قودٌ ) أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله . لسان العرب ٣٤٧/٧ ـ ٣٤٨ مادة (عبط) . والحديث بهذا اللفظ أخرجه الهندي في كنز العمال برقم (٣٩٨٣٣) و (٣٩٨٣٥).

(١) وقد حطَّأ الأزهري هذا الاشتقاق في التهذيب، وقال : ﴿ وَمَنْ قَالَ إِنَّ اسْمَأُ مَأْخُوذُ مَنْ وسمت، فهو غلط ؛ لأنه لو كان اسم من سمته لكان تصغيره : وُسيما، مثل تصغير عِدَّة وصلة . تهذيب اللغة ١١٧/١٠٣.

(٢) الاشتقاق الأوسط الخاص : هو الاشتراك في الحروف وترتيبها ، وهو المشهور، كقولك : عَلِمَ يَعْلُم فهو عالم .

والاشتقاق الأوسط: أن يشتركا في الحروف لا في ترتيبها، كقول الكوفيين: الاسم مشتق

والاشتقاق الأكبر : إذا اشتركا في أكثر الحروف وتفاوتاً في بعضها، وقيل أحدهما مشتق من الآخر . منهاج السنة ١٩٢/٥ .

- (٣) لسان العرب ٥/٤٧، مادة ( قدر ) .
  - ٤) المرجع السابق ١٨٦/١٥ .
  - (٥) نفس المرجع ونفس الصفحة .

القدر أيضاً على القضاء الذي هو الحكم (١) الكوني بوقوع المقدرات، ويطلق القضاء على الحكم الديني الشرعي، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا فَصَايَبَ ﴾ (٢).

ويطلق القضاء على الفراغ والتمام (٣)قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيبَ ٱلصَّهَاوَةُ ﴾ (٤)، ويطلق على نفس الفعل (٥) كقوله تعالى : ﴿فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾ (١)؛ ويطلق على الإعلام (٧) والتقدَّم بالخير كقوله تعالى :

﴿ وَقَضَيْنَا ۚ إِلَىٰ بَنِي َ إِسْرَاءِيلَ ﴾ (^)، ويطلق على الموت، ومنه قولهم: قضى فلان، أي مات (٩)، قال تعالى: ﴿ وَنَادَوْا يَكَنَاكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ (١١). ويطلق على وجود العذاب، كقوله تعالى: ﴿ وَقُضِى آلْأَمْرُ ﴾ (١١). ويطلق على التمكُّن من الشيء وتمامه، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَعَلَى اللهُ وَقُضِى بَيْنَهُم وَالْحَى، كقوله: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم وَالْحَقِ ﴾ (١٢)، ويطلق على الفصل والحكم، كقوله: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم وَالْحَقِ ﴾ (١٢)، ويطلق

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٧٤/٥، ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [ القدر : ١] .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية (٦٥) .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ١٨٧/١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة الآية (١٠) . والمعنى : إذا فرغتم من الصلاة . جامع البيان للطبري، ١٠٣/٢٤.

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ١٥/ ١٨٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة طه الآية (٧٢) . ومعنى الآية : أي فاصنع ما أنت صانع، واعمل بنا ما بدا لك . جامع البيان للطبري ١٨٩/١٦ .

<sup>(</sup>٧) لسان العرب ١٧٧/١٥، مادة ( قضي ) .

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء الآية (٤). ومعنى "قضينا "أي : أعلمناهم . جامع البيان للطبري ٢١/١٥ .

<sup>(</sup>٩) لسان العرب ١٨٧/١٥ . مادة ( قضي ) .

<sup>(</sup>١٠) سورة الزخرف الآية (٧٧) ، والمعنى : أي ليمتنا ربك . جامع البيان للطبري ٩٨/٢٥ .

<sup>(</sup>١١) سورة هود الآية (٤٤) . والمعنى : أي مضى بهلاك قوم نوح . جامع البيان للطبري . (١١) ٢٦/ ١٢.

<sup>(</sup>١٢) سورة طه الآية (١١٤) .

<sup>(</sup>١٣) سورة الزمر الآية (٧٥) . ومعنى " قضي" أي فصل بين أهل الجنة والنار . الجامع لأحكام القرآن ١٨٧/١٥.

على الخلق، قال تعالى : ﴿ فَقَضَنْهُ نَّ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ ﴾ (١)، ويطلق على الحتم كقوله تعالى : ﴿ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴾ (٢)، ويطلق على الأمر الديني، كقوله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ۚ إِيَّاهُ﴾(٣)، ويطلق على بلوغ الحاجة، ومنه: قَضَيْتُ وَطَرِيْ . ويطلق على إلزام الخصمين بالحكم، ويطلق بمعنى الأداء، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمُ ﴾ (٤) والقضاء في الكلِّ مصدر (٥). واقتضى الأمر الوجوب، دلَّ عليه. والاقتضاء هو العلم بكيفيّة نظم الصّيغة .

وقولهم /لا أقضي/  $^{(1)}$  منه العجب، قال الأصمعي $^{(2)}$ : يبقى ولا ينقضي .

وقال السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَكُلُّ بِدَعَةٍ صَلَّالَةً، وَكُلَّ ضلالة في النار\(^\)، وأي شيء حقيقة البدعة، وهل / يُؤَوَّل/ (^\) الكلام أم لا فإذا قلت لا، فأكثر ما تستعملونه في شرب القهوة، ولبس المحارم وغيرها بدعة، لا تثبت من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ممن يعتبر بهم .

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآية ( ١٢) . أي ففرغ من خلقهنَّ . جامع البيان ٩٩/٢٤ . (٢) سورة مريم الآية (٢١) . ومعنى " مقضياً " أي قضاه الله ومضى في حكمه وسابق علمه أنه كائن منك . جامع البيان ٦٢/١٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ( ٢٣ ) . ومعنى " قضى ربك " أي أمر . جامع البيان للطبري ٦٢/١٥، ٦٣ ؛ تفسير القاسمي: ١٠/٨١٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية (٢٠٠) . ومعنى " قضيتم هنا " أدَّيتم أفرغتم . الجامع لأحكام القرآن . YNO/Y

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ١٥/ ١٨٦، مادة " قضى ".

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج) : لأقضى .

<sup>(</sup>٧) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على، أبو سعيد الأصمعي، الإمام الحافظ، حجة الأدب، حدَّث عنه ابن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهما . (ت ٢١٥هـ) . تأريخ بغداد ٠ ١/٠/١٠ سير الأعلام ١/٥٧١ .

<sup>(</sup>٨) أخرج الجزء الأول من الحديث: مسلم في صحيحه ٣/٦،٤، الجمعة، باب تخفيف الصلاة. وقد تقدم الحديث بتمامه في ص ٨ . والجزء الثاني ( وكل ضلالة في النار ) أخرجه النسائي في سننه ١٨٨/٣ ١٨٩٠، العيدين، باب كيف الخطبة .

 <sup>(</sup>٩) في (أ) و(ب) و(ج) : يؤل .

فجوابها (١) أن يقال : هذا السؤال /دليل/ (٢) على جهل السائل بالرواية والدراية، وباللّسان العربي، فكلام هذا الضرب من الناس، يكفي من هداه الله في بيان جهلهم وضلالهم .

أما جهله بالدراية فمن وجوه :

أحدها : قوله : " هل يؤول الكلام أم لا؟ "

والتأويل في عرف هؤلاء، صرف الكلام عن ظاهره وعن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح (٢)، ومن سلك هذه الطريقة في أخبار الرسول ونصوص القرآن، فقد فتح على نفسه باب الإلحاد والزندقة، وليس في كلام الله وكلام رسوله ما ظاهره ومعناه الراجح غير مراد (٤)، لأنَّ الظاهر هو اللائق بحال الموصوف، وبلغة المتكلم وعرفه، لا ما يظنه الأغبياء الجهال مما لا يصح نسبته إلى الله وإلى رسوله.

حقيقة البدعة

وكذلك قوله: "أكثر ما تستعملونه من شرب القهوة ولبس المحارم بدعة "وهذا من أدلة جهله، وعدم معرفته للأحكام الشرعية، والمقاصد النبويَّة، فإنَّ الكلام في العبادات لا في العادات ؛ والمباحث الدينية نوع، والعادات الطبيعية نوع آخر. فما اقتضته العادة من أكل وشرب ولبس ومركب ونحو ذلك، ليس الكلام فيه. والبدعة ما ليس لها أصل في الكتاب والسنة، ولم يرد بها دليل شرعي، ولم تكن من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه (٥).

أما ما له أصل، كإرث ذوي الأرحام، وجمع المصحف، والزيادة في حدّ الشارب،

<sup>(</sup>١) في المطبوع : فجوابه .

<sup>(</sup>٢) في (أ) : يدل .

<sup>(</sup>٣) هذا هو معنى التأويل عند الجهمية . مجموع فتاوى ابن تيمية ٥/٥٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر المرجع السابق ١٦١/٤، ١٦٣ ١٦٣ .

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصراط المستقيم ص ٢٧٦ . مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣١٧/٢١ ٣١٩، ٣١٩ التعريفات للجرجاني ص ٦٢ .

وقتل الزنديق، ونحو ذلك؛ فهذا وإن لم يفعل في وقته صلى الله عليه وسلم فقد دلَّ عليه دليل شرعي (١).

وبهذا التعريف تنحلُّ إشكالات طالما عرضت في المقام .

وأما ما فيه من جهة اللسان العربي :

فإنَّ " هل " لا تقابل ب " أم " لأنَّ ما يقابل بأم همزة الاستفهام ، كما يعلم من حله .

ومنها قوله : ( لا تثبت من الرسول ): فإنَّ الإثبات يتعدى ب (عن) لا به (من). وكذلك قوله : ( لا ممن يعتبر بهم)، فإنَّ الاعتبار نوعٌ والاعتداد نوعٌ آخر، فيعتدُّ بالصالحين وأهل العلم ؛ والاعتبار لا يختص بهم، بـل لمـا ذكر تعالى فعل بنى نضير (٢) بأنفسهم وديارهم قال : ﴿ فَأَعَتَبِرُوا يَتَأْوَلِي ٱلْأَبْصَدِ ﴾ (٣).

وذكر السائل سؤالاً عن الترشيح(١)

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣١٨/٢١ .

<sup>(</sup>٢) بنو النضير : جماعة من اليهود كانوا في المدينة، من خلفاء الخزرج، وهم وبنو قريظة أخوان، من أولاد هارون النبي عليه السلام .سكنا قلعتين . فنزل أولاد النضير قلعة على منازل من المدينة . حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها، وقطع نخلها، وحرَّق شجرها، فأنزل الله عليه عليه عليه عَلَمَ أَصُولِهَا فَيَإِذَنِ اللّهِ [الحشر :٥] .

الأنساب، لأبي سعّد عبد الكريم بن محمّد بن منصور التميّمي السمعاني (٦٢هـ) تعليق عبد الله عمر البارودي . دار الجنان ط/١، ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٨م، ٥٠٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآية (٢) .

<sup>(</sup>٤) الترشيح هو:أن يويد المتكلم ضرباً من ضروب البديع فلا يأتي له الإتيان به مجرداً حتى يأتي بشيء في الكلام ليرشحه لمجيء ذلك الضرب. مثل قوله تعالى ﴿ أَذْكُرْنِ عِندَ رَيِّكَ فَا أَنْسَنَهُ اَلشَيْطُنَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَى الضرب. على الفظة [ربّه] رَشَّحت لفظة [ربّه] إذ يحتمل أن يُراد بها الله تعالى، وأن يُراد بها الملك. ولو وقع الاقتصار على قوله ﴿ وَأَنْسَنَهُ الشّيطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَى الله قوله ﴿ أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ﴾ لم تدل لفظة [ربّه] إلا على الله فحسب.

والإطلاق (١)، أيُّهما أبلغ وكذلك الإطلاق والتجريد (٢). فينبغي أن يسأل عن الترشيح والإطلاق والتجريد، ما يراد بهنَّ عند أهل الفنِّ فإنَّ عبارته تفيد عدم معرفته؛ إذ لا مقابلة بين الترشيح والإطلاق

والتجريد في الأبلغية (٣)، فسؤاله نص ظاهر في جهله .

فإن الترشيح : يراد به تقوية الشبه بين المشبَّه والمشبَّه به، بأن يذكر ما هو من خواص المشبه به، كقولك : أنشبت المنية أظفارها، فإنَّ هذا فيه ذكر التقوية، بما هو من خواص

=معجم البلاغة العربية للدكتور بدوي طبانة، دار المنار جدة، ودار الرفاعي الرياض، ط/٣، ١٤٠٨هـ -١٩٨٨م، ص ٢٥٣،٢٥٢ .

(۱) الإطلاق هو : الاقتصار في الجملة على ذكر جزأيها (المسند إليه والمسند) . فالحكم مطلق غير مقيد بوجه من الوجوه يمكن للسامع أن يذهب فيه كل مذهب ممكن .كقولك(ظمئي إلى رؤية أبي شديد) . معجم البلاغة العربية ص ٣٨٢ .

(٢) التَجريد نُوع من أنواع البديع . وهو : أن يُنتزع من أمر ذي صفة أمرٌ آخر مثله في تلك الصفة على سبيل المبالغة في كمال الصفة فيه ؛ مثل قولك : رأيتُ أسداً يتكلَّم .

شروح التلخيص : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (للخطيب القزويني)، لبهاء الدين السبكي، ومعه : مختصر العلامة سعد الدين التفتزاني، ومواهب الفتاح للمغربي . مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ٣٤٨ ـ ٣٤٩ . المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، لمحمد بن القاسم السجلماسي، تحقيق :علال الغازي، مكتبة المعارف، الرباط المغرب ط/١، ١٠٤٠ - ١٩٨٠م، ص ٢٧٨ .

• فهذه الألفاظ الثلاثة هي أقسام للإستعارة باعتبار ملائمتها، فتنقسم باعتبار ذلك إلى ثلاثة أقسام هي :

الاستعارة المرشحة : هي التي اقترنت بما يلائم المستعار منه (المشبه به)،وسميت بذلك لتقويتها به.معجم البلاغة ص٢٥٣ .

الاستعارة المجردة : هي التي تقترن بما يلائم المستعار له (المشبه) .نحو: رأيت أسداً يتكلم .معجم البلاغة العربية ص٢٦٦.

الاستعارة المطلقة : هي التي لم تقترن بما يلائم المستعار له أو المستعار منه . كقولك: ظمئي إلى لقاء من أُحبُ شديد . معجم البلاغة العربية ص ٣٨٣ .

(٣) قال الدكتور بدوي طبانة في معجم البلاغة : ( والترشيح أبلغ من التجريد والإطلاق، لما فيه
 من قوة توكيد المبالغة التي تؤديها الإستعارة ) . معجم البلاغة العربية ص ٢٥٣ .

المشبه به، وهي الأظفار، فالترشيح قَوَّى المعنى المراد .

وأما الإطلاق في الاستعارة، فيقابله/ التقييد/(١) . والتجريد معناه : أن يجرّد المتكلم من نفسه مخاطباً (٢) كقول الشاعر : / ... (٣) ... / .

وأيضاً فالبلاغة تختلف باختلاف الأحوال، فتوصف بها الكلمة والكلام والمتكلم (1).

وحقيقتها : مطابقة الكلام مقتضى الحال<sup>(٥)</sup>؛ فإن كان الحال يقتضي الترشيح، فهو أبلغ، وإلاَّ فلكل مقام مقال .

وأما الإخبار عن الاسم بـ" الذي " فهو كثير في القرآن وغيره، فقال تعالى : ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَى عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلْمَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَل

ودِّع هريرة إنَّ الركب مرتحل وهل تطيق وداعاً أيُّها الرجل ديوان الأعشى دار صادر بيروت ص ١٤٤.

(ب) التجريد غير المحض : وهو أن تجعل الخطاب لنفسك على الخصوص دون غيرها .

( وهذا النوع هو الذي عليه تعريف الشيخ ) . ومثاله قول عمرو بن الإطنابة :

أقول لها وقد جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي معجم البلاغة العربية ص ١٢٥،١٢٤.

 (٣) هنا سقط بيت الشعر . وعلماء البيان يمثلون هنا بقول عمرو بن الإطنابة المتقدم في هامش(٣).

(٤) قال أحمد الهاشمي في جواهر البلاغة : ( وتقع البلاغة في الاصطلاح : وصفاً للكلام، والمتكلم فقط .ولا توصف " الكلمة " بالبلاغة، لقصورها عن الوصول بالمتكلم إلى غرضه ولعدم السماع بذلك ) جواهر البلاغة للهاشمي ص٣٢ .

(٥) الرجع السابق ، نفس الصفحة .

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع ، وفيٰ (أ) و (ج) : التعبير .

<sup>(</sup>٢) هذا تعريف لأحد قسمي التجريد، وهما :

<sup>(</sup>أ) التجريد المحض وهو أن تأتي بكلام يكون ظاهره خطابًا لغيرك، وأنت تريد خطابًا لنفسك.ومثاله قول الأعشى :

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم الآية (٣٢) .

المعارف . و" الذي " اسم أيضاً بخلاف ما يفيده السؤال.

وأما الإخبار عن اسم بـ " أل " فكقول الشاعر :

ما أنت بالحكم التُّوْضَى حكومته(١)

وكذا كل فعل مضارع دخل عليه " أل" .

وأما الإخبار عن اسم من الأسماء بـ "الذي " فكقوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ بِلَّهِ وَالنَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرَّةُ لِلَّذِينَ آحَسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ (٢). وأما الإخبار بـ "اللَّذينِ " فكقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا آرِنَا اللَّذَينِ اللَّهُ مِنْ اللَّذِينِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّال

يا أرغم الله أنفاً أنت حامله ياذا الخنى ومقال الزور والخطل ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل

لم أجد البيت في ديوان الفرزدق . وقد ذكره شراح الألفية في الشواهد .

أنظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف ابن هشام (٧٦١هـ)، ومعه كتاب عدَّة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، محمد مخي الدين عبد الحميد، ط/١٣٨٦٥هـ ١٩٦٧م،

مطبعة السعادة بمصر، نشر المكتبة التجارية الكبرى ٢٠/١

ضياء السالك إلى أوضع المسالك، لمحمد بن عبد العزيز النجار، مصر الجديدة، ١٨٤٠ ما ٣٨/١.

<sup>(</sup>١) البيت للفرزدق، قاله في هجاء رجلٍ من بني عذرة، كان هجاه بحضرة الخليفة عبد الملك بن مروان . فقال الفرزدق :

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية (١٧٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة فصَّلت الآية (٢٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية (١٦) .

كل بني تميم يحملون الصخرة العظيمة (١)

\* \* \* \* \*

(١) قال جامع الرسائل في هامش (أ) : ( هذا آخر ما وجد من هذه الرسالة . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ) .

\* وهي ساقطة في (د) كما أشرت إليه عند بدايتها في ص ٥٣٦.

# ﴿ الرَّسَالَةُ الحَادِيَةُ وَالثَّلاَثُونَ ﴾

## قال جامع الرسائل

وله أيضًا - قدس الله روحه ونوَّر ضريحه - منظومة فيما جرى من مفاسد العساكر والبوادي، وما حصل قبل ذلك من ظهور الإسلام، وسوابغ الأيادي، بدعوة شيخ محمد بن عبد الوهاب - أجزل الله له الأجر والثواب، الإسلام، ونشرت أعلام الجهاد، وانمحت آثار الضلالة والفساد .

ولما كانت هذه المنظومة من جملة الرسائل والأجوبة على المسائل، وكانت من غرر القصائد وبدائع الفوائد، وأشد ما يكون على الأعداء وثباتها .

وقد أنشأها ـ رحمه الله ـ وهو إذ ذاك في شدَّة مُقاسات أهوال تلك الفتن، ومُعانات أثقال تلك الحوادث والمحن، وقلة من المساعد، وكثرة من المعاند والمكابد، تغدو عليه الأراجيف وتروح، وتظهر أنياب النفاق إذ ذاك وتلوح، وثم من يقود المشركين ويؤزهم إلى عباد الله الموحدين .

وقد ابتلي الناس مع ذلك بجور الأئمة والولاة، واستباح الأموال والدماء، طغاة الحضر والبوادي العتاة، وأصبح أهل الحق ما بين مُعاقبٍ مُكبًل في الحديد، وما بين شريد في القبائل طريد، فاشتد البلاء، وأعضل البأس، وكثر الجهل وعظم الالتباس، وقلّة الديانة في كثير من الناس، وساروا إلى البلاد التي هجمت عليها العساكر، وظهرت بها أنواع الفسوق والمناكر، وصار لأهل الرّفض والشرك بها الصولة، وكان لهم في تلك الجهات الغلبة والدولة، وضيّعت بها أحكام الشريعة المطهّرة، وظهرت بها أحكام الكفرة الفجرة . فبذل الجد والاجتهاد بإرسال الرسائل والنصائح، وحدَّرهم أسباب الندم والفضائح كما قد مرَّ عليك . ويأتي إن شاء الله من الرسائل افي الالهائل الحيالالهائل الحيالالهائل الحيالالهائل الحيالالهائل الحيالالهائل الحيالالهائل الميائل الحيالالهائل الحيالالهائل الحيالالهائل الفي الندم والفضائح كما قد مرَّ عليك . ويأتي إن شاء الله من الرسائل الحيالالهائل الحيالالهائل الحيالالهائل الحيالالهائل الحيالالهائل الحيالالهائل الخيالالهائل الحيالالهائل الحيالالهائل الميالالهائل الحيالالهائل الحيالالهائل الميالالهائل الحيالالهائل الميالالهائل الميائل والنصائح كما قد مرَّ عليك . ويأتي إن شاء الله من الرسائل الميائل الحيالالهائل الميالالهائل الميالالهائل الميائل والنصائح كما قد مرَّ عليك . ويأتي إن شاء الله من الرسائل الميالالهائل الميالالهائلها الميالالهائل الميالالهائل الميالالهائل الميالالهائلة الميالالها

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع . وفي بقية النسخ : من .

التغليظ / في السفر /(١) والركون إليهم، بأوضح البراهين والدلائل .

والمنظومة جواب أبيات وردت عليه نحواً من عشرين بيتاً . فقال رحمه الله تعالى وعفا عنه : ورد من بعض الأدباء (٢) ما صورته :

رسائل شوق دائم مستوات إلى فرع شمس الدين بدرالمنابر (٢) سلالة مجد من كرام عشائر يعيد بديعاً من كنوز المحاير ويبدى لك التوحيد شمسا منيرة ولكن أهل الزيغ عمى البصائر سقيا لعهدكمو عهد الشريعة والتقى وتعظيم دين الله أزكى الشعائر مدارس وحي شرفت بأكابر على ملَّة بيضاء تبدو لسائر فيا راكباً بلغ سلامي وتحفة تعزيه فيما قد مضي والعشائر وأعظم من ذا يا خليلي كتائب تهدم من ربع الهدى كل عامر ويبدو بها التعطيل والكفر والزنا ويعلو من التأذين صوت المزامر فقد سامنا الأعداء في كل خطة وأصل من الإسلام سوم المقامر أناخ لدينا للضلالة شيعة أباحوا حمى التوحيد من كل فاجر وقابلهم بالسهل والرحب عصبة على ملَّة التوحيد أخبث ثائر يقولون لكنا رضينا تقية تعود على أموالنا والذخائر وألوان مأكول/ ونشوة /(1) ساكر فَضَحْكَ ولهو واهتزاز وفرحة يراح إليها في المسا والبواكر مجالس كفر لا يعاد مريضها ويرمون أهل الحق بالزيغ ويحهم أما رهبوا سيفأ لسطوة قاهر

<sup>(</sup>١) في (د): في عدم السفر .

<sup>(</sup>٢) هذه الأبيات التالية، وردت على الشيخ من أحد المتمسكين بالدين ، يشكو فيها ما آل إليه الحال في المناطق التي استولت عليها عساكر الترك .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه القصيدة أيضًا في مشاهير علماء نجد وغيرهم ص ١١٤ - ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) كذا في المطبوع، وفي بقية النسخ : نشأة .

تحن إلى أربابها والمُذاكم ينادي بأعلى الصوت هل من مثابر ویحدی به فی کل رکب وسام ولولاك لم تبعث به أم عامر سواك فقابل بالمعنى والبشائر

وأما رباعُ (١) العلم فهي دوارس مصاب يكاد المستجن (٢) بطسة فجد لی برک منك تبرد لوعتی وتنصر خلاً في هواك مباعدا فأكثر وأقلل ما لها الدهر صاحب

فأجاب ـ رحمه الله ـ بما يثلج الصدور، ويبعث الانشراح والسرور، ويبلي القلوب الصوادي، ويحدى به في كل ركب ونادي، وهذا نصه:

مطهرة أنعم بها من محابر رسائلهم يغدو بها كل ماهر إذا قيل من للمشكلات البوادر معاقلهم شهب القنا والخناجر جُرّبة يوم الوغى والتشاجر

رسائل إحوان الصفا والعشائر أتتك فقابل بالثَّنا والبشائر (٢) تُذَكِّرني أيَّامَ وصل تقادمت وعهداً مضى للطيِّبين الأكابر ليالي كانت للسعود مطالعاً وطائرها في النُّهر أيمن طائر وكان بها ربع المسرَّة آهـ لا تُمتُّع في روض من العلم زاهر وفيها الهداة العارفون بربهم ذوو العلم والتحقيق أهل البصائر محابرهم تعلو بها كل سُنَّةٍ مناقبهم في كل مصر شهيرةً اوفيها العلاب للعلم عصبة المالم عصبة وفيها الحماة الناصرون لربهم وهنديَّة قد أحسن القين (°) صقلها

<sup>(</sup>١) الرباع : جمع الرَّبْع، وهو المنزل، والدار بعينها .وربع القوم محلتهم. لسان العرب١٠٢/٨، مادة (ربع).

<sup>(</sup>٢) المستجنُّ : المستتر . تقول، استجنُّ فلان، إذا استتر بشيءٍ . لسان العرب٩٣/١٣، مادة(جنن).

<sup>(</sup>٣) وردت هذه القصيدة أيضا في مشاهير علماء نجد وغيرهم ص ١١٥ -١١٩ .

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(ج) و (د) والمطبوع : وفيهم .

<sup>(</sup>٥) القين :الحداد، ويطلق على كل صانع، والجمع : قيون وأقيان . لسان العرب ٣٥٠/١٣ مادة (قين) .

من الجمر ما يفري صميم الضمائر وروميَّة خضراء قد ضم جوفها وكانت بهم تلك الديار منيعة محصّنة من كل خصم مقامر فلست ترى إلا رسوماً لزائر عدت بهمو تلك الفتون وشُتَّتُوا أكابر عرب أو ملوك الأكاسر وحلَّ بهم ما حلُّ بالناس قبلهم قبائل يام (1) أو شعوب. الدواسز وبدُّلتُ منهم أوجهاً لا تشرني عصائب هلكي من وليد وكابر يُذَكِّرنيهم كل وقت وساعة لها رنَّة بين الرّبي والمحاجر وأرملة تبكي يشجو احنينها/(٢) تفوز بها يوم اختلاف المصادر وهذا زمان الصبر من لك بالتي

#### (فیصل)

فيما جرى من مفاسد العساكر والبوادي :

وسُلَّت سيوف البغي من كل غادر وكانوا على الإسلام أهل تناصر تزورهمو غرث (٢) السباع الضوامر بأيدي غواة من بواد وحاضر لبيب ولا يحصيه نظم لشاعر يُبكِّين أزواجاً وحير العشائر بما كسبت أيدي الغواة الغوادر على ملة الإسلام فعل المكابر

ودارت على الإسلام أكبر فتنة وذلّت رقاب من رجال أعزّة وأضحى بنوا الإسلام في كل مأزق وهُتك ستر للحرائر جهرةً وجاءوا من الفحشاء ما لا يعده وبات الأيامى في الشتاء سواغباً وجاءت غواش يشهد النص إنها وجيّ زعيم القوم للشرك دولة

<sup>(</sup>۱) يام : إحدى القبائل المهمة في نجران والجوف . وفي الغالب حينما يقال في نجد : قبيلة يام، يقصد بها العجمان وآل مرة . وإلى الجنوب والجنوب الغربي ما بين نجد وعسير واليمن فروع كثيرة ليام . قلب جزيرة العرب ص ٢١١ - ٢١٢ .

<sup>(</sup>۲) في (د) : جنينها .

<sup>(</sup>٣) الغرث : أيسر الجوع، وقيل : شدَّته . لسان العرب ١٧٢/٢، مادة (غرث) . :

يروح ويغدو آثما غير شاكم ويختال في ثوب من الكبر وافر تبيد من الإسلام عزم المذاكر ويصبح في بحر من الريب غامر إمام هدى يبنى رفيع المفاخر لسالكها حر اللظي والساعر(١) عليها خيارالصحب من كل شاكر أكابرهم كنز اللهي والذحائر مشائخهم واستنصحوا كل دامر (٢) وجاءوا بهم مع كل إفك وساحر تهدم من ربع الهدى كل عامر يبوء بها من دهره كل خاسر وقام بهم سوق الردى والمناكر معاهد يغدوا نحوها كل فاجر وصار مضاعاً بين شرالعساكر ولم ا يرض (٤) بالتوحيد حزب المزام وبين طريد في القبائل صائر ستحشر يوم الدين بين الأصاغر أضاع، وهل ينجو مجير أم عامر

ووازره في رأيه كل جاهل وأخر يبتاع الضلالة بالهدى وثالثهم لا يعبأ الدهر بالتي ولكنه يهوى ويعمل للهوى وقد جاءهم فيما مضى خير ناصح وينقذهم من قعر ظلماً مضلّة ويخبرهم أن السلامة في التي فلما أتاهم نصر ذي العرش واحتوى سعوا جهدهم في هدم ما قد بني لهم وساروا لأهل الشرك واستسلموا لهم ومذ أرسلوها أرسلوها ذميمة وباءوا من الخسران /بالصفقة/(٣)التي وصار لأهل الرفض والشرك صولة وعاد لديهم للواط وللخنا وشُتِّت شمل الدين وانبِتَّ حبلُه وأذَّن بالناقوس والطبل أَهلُها وأصبح أهل الحق بين معاقب فقُلْ لِلْغُويِّ المستجير بضلّهم ويكشف للمرتاب أي بضاعة

 <sup>(</sup>۱) المساعر :جمع مشعر، وهو ما تُسعَر به النار، أو ما تحرك به النار من حديد أو خشب .
 لسان العرب ٣٦٥/٤ مادة ( سعر ) .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع : داغر .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: بالصفة.

 <sup>(</sup>٤) في (أ) و (د) : لم يرضى .

ويعلم يوم الجمع أي جناية بجنّاها وما يلقاه من مكر ماكر

وآثاره ينوم اقتنحام النكباثر تظنون أن لاقي مزير(١) المقابر على ناهج مثل النجوم والزواهر مساجدهم من كل داع وذاكر وكنتم بدين الله أول كافر

فا أمة ضلَّت سبيل نبيها يُعزّ بكم دين الصليب وآله وأنتم بهم ما بين راض وآمر وتهجر آيات الهدى ومصاحف ويحكم بالقانون وسط الدساكر هوت بكمو نحو الجحيم هوادة ولذات عيش ناعم غير شاكر سيبدو لكم من مالك الملك غير ما يقول لكم ماذا ; فعلتم بأمة سللتم سيوف البغى فيهم وعطلت وواليتموا أهل الجحيم سفاهة

به صارحاً فوق الذري والمنابر إذا دار يوم الجمع سوء الدوائر ضعيفاً مضاعاً بين تلك العساكر حقيقتها نبذ الهدى والشعائر لكل جهول في المهامة حائر

نستيم لنا عهداً أتاكم رسولنا فَسَلْ ساكن الأحساء هل أنت مؤمن بهذا وما يجوى صحيح الدفاتر وهل نافع للمجرمين اعتذارهم وقال الشقى المفتري كنت كارهأ أماني تلقاها لكل متبر تعود سراباً بعد إما كان لامعاً

وتظهر في ثوب من المجد باهرً فإن شئت أن تحظى بكل فضيلة إلى غاية فوق العلى والمظاهر وتدنو من الجباز جلّ جلاله فهاجر إلى رب البريّة طالباً رضاه وراغم بالهدى كل جائر ذوي الشرك والتعطيل مع كل غادر وجانب سبيل العادلين بربهم

<sup>(</sup>١) المزير :الشديد القلب، القوي النافذ . يقال : أسد مزير : أي قوي شديد . لسمان العرب ٥/١٧٣ مادة (مزر)

إلى كاشف البلوى عليم السرائر وترفل في ثوب من العفو ساتر مجيب وأن الله أقرب ناصر ويعقب بعد العسر يسراً لصابر بوبل من الوسمي (١)هام (٢) وماطر وتهتز في ثوب من الحسن فاخر

وبادر إلى رفع الشكاية ضارعاً وكابد إلى أن تبلغ النفس عذرها ولا تيأسن من صنع ربك إنّه ألم تر أن الله يبدي بلطفه وأن الديار الهامدات يمدها فتصبح في رغد من العيش ناعم

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) الوسمي : مطر أول الربيع، لأنه يسم الأرض بالنبات، فيصير فيها أثرًا في أول السنة . لسان العرب ٢٣٦/١٢، مادة ( وسم ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوع . في جميع النسخ : ( يهمي ).

# ﴿ الرِّسَالَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلاَثُونَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه ـ رسالة إلى عبد الرحمن بن محمد ابن جربوع، وقد راسله عبد الرحمن وسأله عن تفصيل ما يجب على الإنسان من التوحيد وأنواعه، وما يجب فيه من المعاداة والموالاة، وعن كيفية طلب العلم للمبتدئ، وما يكون سبباً لتحصيله .

فأجابه وحمه الله على سؤاله على طريق الإيجاز والإجمال، إذ التفصيل يستدعي طولاً. فبين له وحمه الله تعالى والأصول والقواعد، وأرشده إلى تلك المعارف والمقاصد التي تندرج فيها كل عبادة، وينال بها من رام أسباب نجاته ما أمله وأراده. وبين له حقيقة الموالاة والمعاداة، التي هي على العباد من أوجب الواجبات، مع أنها قد سفت (٢)عليها السوافي، فانمحت آثارها، وهجم /عليها/(٢)ليل الأهواء كلاكله (١)، لما أفلَت أقمارها.

فيا له من جواب، ما أجزله على إيجازه واختصاره، وما أعظم فائدته لمن ألقى السمع وأصغى بقلبه وأفكاره . وهذا نص الرسالة :

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم عبد الرحمن بن محمد بن

(٣) ساقطة في (ب) و(ج) و(د) والمطبوع .

(٤) الكلاكل : بفتح الكاف الأول : الجماعات . لسان العرب ٥٩٧/١١ ٥، مادة (كلل ) .

<sup>(</sup>١) في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ٢٨٨ - ٢٩٠، وهي الرسالة رقم (٥٢) . وجاءت في (ب) في ص ١١٥ - ١١٨.

 <sup>(</sup>٢) أي " ذرت "، تقول : سفت الريح التراب تسفيه سفياً، أي ذرته . وقيل :حملته، فهو سفيً .
 جمعه السّوافي، أي الرياح اللواتي يسفين التراب . لسان العرب ٢٨٩/١٤، مادة (سفا ) .

جربوع ـ سلمه الله تعالى، وسلك به السبيل المشروع . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، / وبعد/ (١):

فالخط وصل، وصلك الله ما يرضيه . وتغتبط في خطك بنعمة الإسلام ومعرفة التوحيد في هذا الزمان، زادك الله اغتباطاً، وأوزعك شكر هذه النعم التي أنعم بها علينا وعليكم، ووفقنا للعمل الصالح الذي يرضاه .

وتسأل عن تفصيل ما يجب على الإنسان من التوحيد وأنواعه، وما يجب فيه من المعاداة والموالاة، وكيفية طلب العلم للمبتدئ، وما يكون سبباً لتحصيله

فمعرفة التفاصيل تتوقف على معرفة الأحكام الشرعية من أدلَّتها التفصيليَّة. فالدين عليه الإسان من كله توحيد، لأنَّ التوحيد إفراد الله بالعبادة، وأن تعبده مخلصاً له الدين. والعبادة اسم البرحيد جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة (٢) ؛ فيدخل وأنواعه في ذلك قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. وترك المحظورات والمنهيات داخلٌ في مسمَّى العبادة . ولذلك فسِّر قوله تعالى : ﴿ يَنَا يُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبُّكُمُ الَّذِي كَا عَلَكُمُ وَاللهُ عنه (٤) بالتوحيد في العبادة ؛ لأنَّ الخصومة فيه. وهو تفسير ابن عباس رضى الله عنه (٤).

إذا عرفت هذا، عرفت أنَّ على العبد أن يخلص أقواله وأعماله لله، وأنَّ من صرف شيئاً من ذلك لغيره، فقد أشرك في عبادة ربه، ونقص توحيده وإيمانه، وربما زال بالكليَّة إذا اقتضى شركُه التسوية بربَّه والعدل / به/ (٥) وتضمن مسبَّة ، الله(٦) فإنَّ الشرك الأصغر يتضمَّنها ؛ ولهذا ينزَّه الربُّ تعالى وتقدس نفسه عن ذلك الشرك في مواضع

<sup>(</sup>١) ساقطة في (أ) .

<sup>(</sup>٢) هذا هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ للعبادة .مجموع الفتاوى ١٤٩/١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية (٢١) .

<sup>(</sup>٤) انظر : جامع البيان للطبري ١/١٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٥٧/١.

 <sup>(</sup>٥) في (أ) : بربه .

<sup>(</sup>٦) إلىّ هنا نهاية الكلام في لوحة ( ٨٨/ د ) وبعده بياض بقدر لوحة كاملة تقريباً،وهذا البياض=

من كتابه، كقوله /تعالى/(١) ﴿ سُبُّحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكُّنَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢) ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (٢)، ﴿وَشُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ (١). ومحل تفاصيلها الكتب المصنَّفة في بيان الأحكام الشرعيه وواجباتها ومستحباتها، سواء كانت في معرفة القلوب وعلمها، وعملها وسيرها .

فالأول / علم/<sup>(٥)</sup> العقائد وهو التوحيد العلمي . وقد صنَّف أهل السنَّة فيها مصنَّفات ؛ من أحسنها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية .

وأما الثاني: وهو علم أعمال القلوب وسيرها، المسمى علم السلوك . افقد (١) بسط القول فيه ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح المنازل(٧)، وفي سفر الهجرتين(^ وأما أعمال الجوارح الظاهرة : فالمصنفات فيها أكثر من أن تحصر . وبالجملة فمعرفة

جميع تفاصيل العبادة تتعذّر،إذ ما من/عالم/(٩) إلا وفوقه من هو أعلم منه، حتى ينتهي ر العلم إلى الله.

وأما الموالاة والمعاداة : فهي من أوجب الواجبات . وفي الحديث ( أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله)(١٠). وأصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة

<sup>=</sup>يكمله لوحة (٧٤، ٧٥ / د ) المتقدمة، وبها تكمل هذه الرسالة .

<sup>(</sup>١) ساقطة في (ج) و(د) !. وفي المطبوع : (كقوله سبحانه ) .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية (٦٨) .

<sup>(</sup>٣) سورة الصَّافات الآية (١٨٠).

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف الآية (١٠٨) .

<sup>(</sup>٥) ساقط في (أ) والمطبوغ .

<sup>(</sup>٦) في (د) : وقد . (٧) يشيرُ إلى كتاب : مدارج السالكين بين منازل "﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾ " لابن القيم (١٥٧هـ) .

<sup>(</sup>٨) وهو كتاب : طريق الهجرتين . لابن القيم .

<sup>(</sup>٩) في (ج) و(د) : ذي علم .

<sup>(</sup>١٠) مصنف ابن أبي شيبة ١١/١٨، ٢٢٩/١٣ ، من حديث البراء بن عازب ؛ مسند الإمام=

البغض (١)، / وينشأ /(٢) عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة، كالنصرة والأنس والمعاونة، وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال . والولى ضدّ العدو .

وأما كيفية طلب العلم: ففي حديث ابن عباس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً (<sup>۲)</sup> إلى اليمن فقال: (إنَّك تأتي قومًا من أهل الكتاب ...) الحديث (٤).

- (۱) انظر : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ٩ .
   ومجموع الفتاوى ١٦٠/١٦.
  - (٢) في (د) : ونشأ .
- (٣) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي،صحابي معروف .بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن سنة عشر، ولم يزل باليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات بها (١٧، وقيل ١٨هـ) . أسد الغابة ١٩٤/٠
- (٤) وتمامه: ( ... فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً، تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) . صحيح البخاري مع الفتح ٣/٧٣، الزكاة ، باب وجوب الزكاة . صحيح مسلم بشرح النووي ١/٠٣، الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين ، واللفظ له . سنن أبي داود ٢/ الزكاة، باب في زكاة السائمة . سنن الترمذي ٣/١٢، الزكاة، باب وجوب الزكاة . كراهية أخذ خيار المال في الصدقة . سنن النسائي ٥/٢-٣، الزكاة، باب وجوب الزكاة . سنن ابن ماجاء في سنن ابن ماجة الر٣٢٧، الزكاة، باب وجوب الزكاة .

<sup>=</sup>أحمد ٢٨٦/٤. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٨٠/٢، بزيادة: (الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب ...) وقال: صحيح الإسناد. ولم يوافقه الذهبي، بل رده بقوله: (قلت: ليس بصحيح، فإن الصعق وإن كان موثقاً، فإنَّ شيخه منكر الحديث، قاله البخاري). وأخرجه كذلك بزيادة الموالاة: الهيثمي في المجمع ٢٩٠١، من حديث ابن مسعود. وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه عقيل بن الجعد، قال البخاري: منكر الحديث. وأخرجه الألباني في السلسلة الصحيحة (٩٩٨، ١٧٢٨) وأشار إلى جميع طرقها مع بيان عللها ثم قال: (فالحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل). السلسلة الصحيحة ٢٠٧/٤.

ففيه بيان /كيفيّته (() والبداءة /بأصول الدين، وما تضمنته الشهادتان من الأصول الدينيّة، وبعد ذلك يبدأ (() بالأهم فالأهم من واجبات الإيمان وأركان الإسلام، وينتقل درجة درجة من الأعلى إلى ما دونه، ثم بعد /ذلك (() يتعلم ما يجب الله (أ) من الحقوق في الإسلام، بخلاف ما يفعله بعض الطلبة من الاشتغال بالفروع والذيول. وفي كلام شيخ الإسلام - قدَّس الله روحه - (): من ضيَّع الأصول حرم الوصول، ومن ترك الدليل ضلَّ السبيل (1).

وأما السبب في تحصيله:

فلا أعلم سبباً أعظم وأنفع وأقرب في تحصيل المقصود من التقوى . قال تعالى: ﴿ وَلَوَ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِدِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَنْبِيتًا ﴾ (٧) وفي الأثر: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم (٨).

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ج) و(د) ; الكيفيَّة .

<sup>(</sup>٢) سأقط في (أ) .

<sup>(</sup>٣) ساقط في (د) .

<sup>(</sup>٤) ساقط في (أ) .

<sup>(</sup>٥) ساقط في (ج) و(د) . (٦) لم أقف على مصدر كلامه فيما اطامت :

 <sup>(</sup>٦) لم أقف على مصدر كلامه فيما اطلعت عليه .
 (٧) سورة النساء الآية (٦٦) .

<sup>(</sup>٨) حلية الأولياء لأبي نعيم ١٥/١٠ . قال أبو نعيم : ( ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين، عن عيسى بن مريم، فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي صلى الله عليه

بعض التابعين، عن عيسى بن مرجم، فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار العراقي في المغني عن حمل الأسفار بحاشية الإحياء ١٩/١، إلى تضعيف أبي نعيم للأثر . الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لعلي بن محمد الملا القاري (ت ١٩٤١هـ )، تحقيق محمد الصباغ، دار الأمانة بيروت، ١٣٩١هـ - ١٩٧١م، ص ٣٢٥. كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني، ٣٦٥/١، وعزاه لأبي نعيم . تذكرة الموضوعات لمحمد طاهر بن على الفتني ص ٢٠٠ . وعزاه لأبي نعيم وضعفه .الدر المنثور للسيوطي ٢١٧١١ . الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ، لمحمد على الشوكاني للسيوطي ٢٨٢١هـ)، تحقيق : عبد الرحمن بن يحيى اليماني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

ص ۲۸۲ . قال الشوكاني : ( رواه أبو نعيم وهو ضعيف ) .

قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ :

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي /وأخبرني /(١) بأنَّ العلم نورٌ ونور الله /لا يهدى/(٢) لعاصي(٦)

ومن الأسباب الموجبة لتحصيله: الحرص والاجتهاد، قال تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمُ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَآلُسَمُعُهُمْ ﴿ أَنَ . ومنها: إصلاح النية وإرادة وجه الله والدار الآخرة، فإنَّ النية عليها مدار الأعمال، ولا يتم أمرٌ ولا /تحصل بركته / (°) إلاَّ بصلاح القصد والنية (٢).

وهناك أسباب أخرى تذكر في الكتب المؤلَّفة في آداب العلم والتعلم (٢) ليس هذا محل بسطها .

اوبلغ سلامنا الأخوين المحمدين وسائر الطلبة . ولدينا الشيخ الوالد المكرم، والأخوان والأولاد ومحمد آل عثمان بخير، وينهون السلام، والسلام / (^) . اوصلى الله على محمد وعلى. آله وصحبه وسلم / (٩) .

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ : وقال اعلم . وفي ديوان الشافعي ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ : لا يؤتاه . وفي الديوان ما أثبته . ولعله رواية أخرى للبيت .

<sup>(</sup>٣) ديوان الشافعي، تعليق الدكتور محمد زهدي يكن، دار يكن للنشر ص ٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال الآية (٢٣) .

<sup>(</sup>٥) في (د) : تحصيل بركة .

<sup>(</sup>٦) في (د) : تقديم "النية " على " القصد " . \* وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله :( إنما الأعمال بالنيات،وإنما لكل امرئ ما

نوى ...). وسيأتي تخرجه في ص ٧٨٢. (٧) وبعض ما كتب في ذلك : جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته وحمله، لابن عبدالبر (٣٣٠عه) ترجم فيه : باب جامع في آداب العالم والمتعلم ، ١٣٥١- ١٣١ . الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأحمد بن على الخطيب البغدادي(٣٣٠عه) . كتاب تذكرة السامع والمتكلم، في أدب العالم والمتعلم، لسعد الله بن جماعة الكناني (٣٣٣هه) . وأدب الطلب ومنتهى الأرب، لمحمد بن على الشوكاني (١٢٥٠هه) . وغيرها

من الكتب المؤلفة في ذلك . (٨) زائد في (ب) و(ج) و (د) .

<sup>(</sup>٩) ساقط في (ب) و(ج) و(د) .

## ﴿ الرَّسَالَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُوْنَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا - قدّس الله روحه، ونوّر ضريحه - رسالة إلى علماء الحرمين الشريفين، زادهما الله تشريفاً وتعظيماً إلى يوم الدين . وسبب ذلك / أنه/ (٢) لما ورد أمر السلطان بأن يُعطَّل الأذان في الحرمين الشريفين، وأن يكشف النساء عن وجوههنَّ /للفجرة والفاسقين /(٢) ؛ فحملته الحمية الإسلامية، والغيرة الحنيفيَّة، والأنفة العربيَّة، إلى مكاتبتهم في شأن هذا الفادح العظيم، والحدثان المفضع الذميم، ودفع مفاسد ما أراده أعداء الملَّة والدين /من إظهار/ (٤) شعار عباد الصليب وإخوانهم من الكفرة المشركين /(٥) وتغيير شعائر الإسلام، وهدم معالمه العظام .

واعلم أنَّ الشيخ ـ قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه ـ من أعظم الناس في الغلظة في شأن الشرك والمشركين، ومجاهدة من والاهم أو ركن إليهم، ممن ينتسب إلى الإسلام والمسلمين ؛ لكنه تلطَّف بهذه الرسالة، لعلَّ الله أن يبطل ما قصدوه من الضلالة، وأن / يمحو / (1) بذلك ما رامه أهل الغواية والجهالة .

وانظر إلى ما أعطاه الله تعالى من حسن التخلّص برسم التحيّة، لمن نكب عن الطريقة المرضيّة، حيث قال بعد إهداء التحيّة لأنصار الملّة الحنيفيّة، وحماة الشريعة المحمدية ؟ ولم يعين إنساناً بعينه، من العلماء المترئسين والمتصدرين للتدريس في حرم

<sup>(</sup>۱) في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ۲۹۱ ـ ۲۹۶، وهي الرسالة رقم (۵۳) . وجاءت في (ب) في ص ۲۲۲ ـ ۱۲۰ .

<sup>َ (</sup>٢) ساقط في (أ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(ج) : لأهل الفسق والمين .

<sup>(</sup>٤) في (أ) : وإظهار .

<sup>(</sup>٥) إلى هنا من قوله (من إظهار ) ساقط في المطبوع .

<sup>. (</sup>٦) في (د) : يمحوا .

الرسول والبلد الأمين .

وبهذا يندفع توهم إرادة السهولة واللّين مع أولئك المعرضين عن ملّة سيد المرسلين، وأن هذه مخالفة لما تقدم من الرسائل، من الغلظة والتخشين . فرحمه الله /وعفا عنه/(١) ما أعظم غيرته، وما أحرصه على / إعلاء/ (٢) كلمة الله ولزوم كتابه وسنة رسوله . وهذا نص الرسالة :

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيداً، وجعل في كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم، يجدّدون ما اندرس من أعلام الملَّة والدين تجديداً .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيراً، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، صلى الله عليه وعلى آله /وأصحابه / (٣) والذين آمنوا به وعزَّروه ونصروه، وسلم تسليماً كثيراً.

إلى جناب المفضل والشيخ المبجّل، شيخ المدرسين والمتصدرين بحرم الرسول، ومن لديه من العلماء الأفاضل / الفحول/( $^{(3)}$ ). بعد إهداء السلام والتحية لأنصار اللّه الحنيفيَّة، وحماة الشريعة المحمدية، صدَّرتُ هذه الرسالة، وسوَّدتُ هذه العجالة، لما شاع في البلاد العربيَّة، اليمنيَّة منها والعراقية  $|e/(^{\circ})|$  التهاميَّة والنجديَّة، ما دهم الإسلام وعراه، وأناخ بحرمه وحماه، من الخطب العظيم، والهول الجسيم والكفر الواضح

<sup>(</sup>١) زائد في (ب) و (ج) و(د) . وفي المطبوع : ( فرحمه الله من إمام ) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة في (أ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة في (أ) .

<sup>(</sup>٤) في (ج) و(د) : والفحول .

<sup>(</sup>٥) الواو ساقط في (ب) و(د) .

المستبين، والأمر بهدم /أظهر/ (۱) شعار/(۲) الملّة والدين، وأن لا ينادى بالصلوات الخمس في أوقاتها بالتأذين، والأمر بهتك ستر حرم المسلمين، وكشف وجوههن للفجرة والفاسقين، ﴿ تَكَادُ السَّمَوَتُ يَلْفَطَرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الْأَرْضُ وَقَخِرُ الْمِبالله عَلَما الشاعته وكفره وردّاً ؛ كيف تهدم قواعد اللّة والإسلام، وتطهر شعار الكفر وعبادة الأصنام، وتُرفع راياتها بين الأنام بالحرم والبلدة الحرام ؛ ﴿ فَلُولًا كَانَ مِن الْقُرُونِ مِن قَبلِكُمُ أُولُوا بَقِيتُة يَنْهَوْنَ عَنِ الفَسَادِ فِي اللّهَ وَالبلدة الحرام ؛ ﴿ فَلُولًا بَعَيْنَا مِنْهُمُ وَاتّبَعَ الّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُنْتِوفُوا فِيهِ وَكَانُوا بُعْرِينِ إِلّا قَلِيلًا مِنْمُ أَولُوا بَقِيلُهُ مَا أُولُوا بَقِيلًا مِنْهُ وَكَانُوا فِيهِ وَكَانُوا عَلَيلًا مِنْهُ أَولُوا بَعْيَامُ والرجال بقايا، وقد قال صلى الله عُمْرِمِينَ ﴾ (١٠) . أما في الزوايا خبايا، أما للعلم والرجال بقايا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم (٥) لما وفد عليه بعد أن فرّ إلى الشام هارباً : (ما يُفِولُكُ؟ / (١) أَتفرُ من أن يُقال لا إله إلا الله هل تعلم مِنْ إله غير الله؟ ما يُفِولُك؟ / (١) أَتفرُ من أن يقال : الله أكبر، فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ) (٧) .

فتعساً لها من حادثة وقضيَّة، جاءت بهدم الإيمان، والأركان الإسلامية، وقلع القواعد النبويَّة .

يكاد لهذا المستجنّ بطيبة ينادي بأعلى الصوت يا آل هاشم وقد بلغنا عنكم ما تسر به نفوس المسلمين من ردّ ذلك الإفك المبين، والواجب

<sup>(</sup>١) ساقطة في (أ) ..

<sup>(</sup>٢) في المطبوع : شعائر .

<sup>(</sup>٣) سُورة مريم الآية (٩٠) .

<sup>(</sup>٤) سورة هود الآية (١١٦) .

<sup>(°)</sup> هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد، الأمير الشريف، أبو وهب الطائي، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ، في وسط سنة سبع، فأكرمه واحترمه . (ت٧٦هـ وقيل ٦٨هـ) . أسد الغابة ٣٩٢/٣ ، تاريخ بغداد ١٨٩/١، سير الأعلام ١٦٢/٣ .

<sup>(</sup>٦) ساقط في (أ) وفي المطبوع .

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي ١٨٦/٥، التفسير، باب من سورة فاتحة الكتاب. مسند الإمام أحمد ٢٧٨/٤

علينا وعليكم أعظم من ذلك، من الجد والاجتهاد في رفع أعلام أوضح الشرائع والمسالك . وقد تواترت عندنا . بحمد الله . الأخبار عن كافة العرب من جميع الأقطار بإنكار ذلك وردّه، والحكم بأنه من أظهر شعار الكفار، ومن فعله وجب معاجلته / بالحرب/ (١) والدمار . والكل منهم يعاهد على أنه السابق في تلك الحلبة والمضمار، فاستعينوا بالله واصبروا، واعلموا أن أنصاركم ومددكم جميع أهل الإسلام، وذوو البصائر من أهل النخوة والإقدام، فإياكم إياكم والمداهنة والتساهل في الجهاد والإنكار، فتزلّ قدمٌ بعد ثبوتها، وتهوى إلى الدرك الأسفل من النار .

كفى حزناً بالدين أن حماته إذا خذلوه قل لنا كيف ينصر (٢)

قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا نَنْخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱلْخَذُوا دِينَكُمْ مُزُوا وَلِعِبًا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱوْنُوا اللّهَ إِن كُنْمُ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱلْخَذُوهَا الْكِئْبَ مِن قَبِلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَامُ وَاتَّقُوا ٱللّهَ إِن كُنْمُ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱلْخَذُوهَا هُزُوا وَلَا يَعْبَا ذَالِكَ مِنْ أَنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٢) فتدبَّروا هذه الآية الكريمة، وتفطَّنوا لما دلَّت عليه أداة الشرط، من نفي الإيمان عن من ترك التقوى ولم يأتمر بما أمر به، ولم ينته عما نهي عنه من موالاة أهل الكفر والردى، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٤)، كما هو مقرر عند أهل العلم والهدى .

ونحن نعلم أن الله سينصر دينه، ويُعلي كلمته وأنه لا يصلح عمل المفسدين، ولكن نحب لكم الاعتصام بحبل الله، والدخول في جملة أنصاره، ﴿وَمَا ٱلنَّصَّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٥) .

/والمعهود/ (٦) عن الدولة العثمانية، من عهد السّلطان سليم بن السلطان با يزيد،

<sup>(</sup>١) في (أ) : في الحرب .

<sup>(</sup>٢) لم أعرف قائله .

<sup>(</sup>٣) سُورة المائدة الآية (٥٧، ٥٨) .

<sup>(</sup>٤) تقدمت هذه القاعدة في ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال الآية (١٠) .

<sup>(</sup>٦) في (د) : والعهود

من وقت ولايتهم على الحرمين الشريفين، من أوائل القرن العاشر إلى وقتنا، وأوائل عصرنا، هو المبالغة في تعظيم الحرمين الشريفين - زادهما الله تشريفاً وتكريماً ومهابة وتعظيماً - فلعل هذه الحوادث عن بعض النواب والوزراء، الذين لا خبرة لهم بسبيل الرشد والهدى، ولا علم لهم بأسباب السعادة والشقاء . وصلى الله على إمام المتقين، وعلى آله وأصحابه والتابعين آمين .

# ﴿ الرُّسَالَةُ الرَابِعَةُ وَالثَلاَّثُوْنَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا / رحمه الله د/ (٢) رسالة إلى الشيخ أبي بكر بن محمد (٦) آل الملا، ني نصر المعروفين ببلد الإحساء، وكان أبو بكر هذا وأشياعه متهمين بطريقة الأشاعرة (٤)؛ السلف ني وكانوا في حال ظهور أهل الإسلام يخفون ذلك . فكتب هذا الشيخ (٥) رسالة إلى بعض إخوانه /بخطه / (٦) . وكانت مشتملة على ما يمجُّ سماعه من الزور والبهتان، والدفع لصريح السنة والقرآن، كقوله فيها : إنَّ الله لا داخل العالم ولا خارجه (٧)، وأن آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه .

فكتب عليها الشيخ المبجّل والإمام الجليل المفضل، الشيخ عبد الرحمن بن حسن، جواباً بين فيه ما فيها من الزّيغ والتعطيل، وأقام على ذلك البرهان والدليل ؛ فزعم أنها ليست له، بل لبعض علماء الإحساء . وكان أشعري الاعتقاد، فحكم الشيخ بخط أبي بكر عليه، وأشار برد أباطيله إليه، لأن من اعتنى واشتغل بنسخ كتب الزندقة والتعطيل والتجهم، وأقرّ ما فيها من نفي إثبات الصفات المؤدي إلى التعطيل، وصمّم بل زعم أنه لم يظهر له ما فهمه أهل الإثبات للصّفات، على ما يليق بعظمة الله

<sup>(</sup>١) في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ٢٩٤ ـ ٣٠١. وهي الرسالة رقم (٥٤) . وجاءت في (ب) في ص ١٢٥ ـ ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في (ج) و(د) : قدَّس الله روحه، ونؤر ضريحه .

<sup>(</sup>٣) لم أعرفه .

<sup>(</sup>٤) فِي المطبوع ِ: بطريقة التأويل والتعطيل الكلامية .

<sup>(</sup>٥) أي الشيخ أبو بكر .

<sup>(</sup>٦) في (أ) و المطبوع : (يحضه)، وفي بقية النسخ ما أثبته، وهو الصَّواب، لما سيأتي من حكم الشيخ عبد الرحمن بالرسالة لصاحبها بخطه، عند إنكاره لها .

 <sup>(</sup>٧) الكتاب والسنة يثبتان بأنَّ الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه عالي على خلقه . وذلك
 متواتر فيهما، وليس فيهما وصف له بما ذكره صاحب هذا القول .

انظر : مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة ۴۹/۳ .

وجلاله، ونعوت صفاته وكماله، ويدَّعي مع ذلك أنه لا يعتقد ما فيها، لكنه ما ردَّ ولا أنكر ما اشتملت عليه من البدع والأهواء، ولم يسلك مناهج أهل الحق والهدى ؛ فدعواه دعوى باطلة جدليَّة، وسفسطة ظاهرة جليَّة . ثم إنه كتب يتظلَّم من تلك الرسالة، وأنها مخالفة لمعتقده (١) ومقاله . فكتب إليه الشيخ عبد اللطيف ـ قدَّس الله روحه ـ هذا الجواب، وأبان ما في كلامه من الزيغ والارتياب، وأن الأدلة والقرائن القويَّة تدلُّ على استحسانه لتلك الاعتقادات الوبيَّة . فنعوذ بالله من الخذلان، ومخالفة السنة والقرآن . وهذا نص الرسالة :

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي افترض تغيير المنكر باليد واللسان والجنان (٢) وأخذ الميثاق على ورثة الرسل بالبلاغ والبيان، وأن لا يداهنوا في دين الله مغروراً بحبائل الشيطان (٦) وأن لا يركنوا إلى مفتون بزخارف الهذيان، وإن ظن أنه من أهل البصيرة والإيمان .

والصَّلاة والسَّلام على سيد من جاهد في ذات الله، وإمام من حارب كل من استعبده صنمه أو جاهه أو هواه .

من الفقير إلى الله سبحانه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، إلى الشيخ أبي بكر بن محمد، جمعنا الله وإياه على الطاعة، وجنّبنا سبل الفتنة والشناعة . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أمّا بعد :

فقد وصلت إليَّ رسالتك إلى شيخنا الوالد ـ حفظه الله، ومتعنا والمسلمين بحياته. وقد أحسنت فيها بذكر المعتقد وبيانه، وأنك اقتديت / فيها /(1)، بكلام أثمة

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع، وفي جميع النسخ : ( معتقده ) بإسقاط اللام .

<sup>(</sup>٢) هذه إشارة إلى حديث: (من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده...)الحديث وقد تقدم تخريجه في

 <sup>(</sup>٣) وفي ذلك قوله تعالى : ﴿ فَلَا تُعْلِعِ ٱلمُكَاذِبِينَ وَدُّواْ لَوْ تُدْمِنُ فَيُدْمِنُونَ ﴾ [ القلم : ٨، ٩ ] .

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ : فيه .

الدين، كالإمام أبي حنيفة وغيره من السلف الماضين .وهذا هو القصد منكم . وقد أشرتُ به إليك وقت اجتماعنا، إذ / بذكرك/(١) معتقدك وتقريره، والتبري من أهل البدع كالجهمية (٢) والمعتزلة(٣) والأشعرية(٤) والكرامية (٥) والماتريدية (٦) يحصل لنا نحن وإياك إتفاق الكلمة، وصلاح الطويَّة . نسأل الله أن يمنَّ بذلك .

لكنك أسأت بذكر أمور، يحصل منها نفور واشمئزاز، وهذه معاكسةٌ ظاهرة لما أشرتُ به إليك شفاهاً، ومتابعةٌ لغرض نفسي شيطاني، لا لقصد شرعي إيماني .

من ذلك : أنك لما ذكرت أنَّ الرسالة ليست لك، بل لبعض أسلافك من علماء الاحساء، وأنه كان أشعري الاعتقاد ؛ اعترفت وصرَّحت بأنك نقلتها لبعض الإخوان بخطك، وهذا فيه ما لا يخفى من التهمة القويَّة، حيث أثبتَّها بخطك، وأشعتها في قومك ورهطك، غير ملتفت لردٌ ما فيها من الزور والبهتان، /والدفع لصريح السنة والقرآن، كقولك فيها : إنَّ الله لا داخل العالم ولا خارجه / (٧) وأن آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه، وغير ذلك مما ساق من خرافاته، وما نمق من غلطاته ووهلاته .

وأنت مع ذلك لم تتحاش من نقلها وإهدائها إلى الإخوان . وكذلك سمّيت هذا الرجل وعددته ـ مع ما ارتكبه ـ من علماء المسلمين . وما هكذا المعروف من هدي أهل العلم والإيمان، فإنهم لا يكتبون الضلال والباطل والزور، إلاَّ لردَّه ودفعه في نفس ذلك المزبور، وأنت قد خالفت هديهم، وخرجت عن طريقتهم، ومن سلك مسالك التهم فلا يلومن من أساء به الظن .

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ج) و(د) : بذكر .

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف بهم في ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) تقدم التعريف بهم في ص٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) تقدم التعريف بهم في ص ٥٧.

<sup>(</sup>o) تقدم التعريف بهم في ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٦) تقدم التعريف بهم في ص ٥٧.

<sup>(</sup>٧) ساقط في (أ) والمطبوع .

ئم إنَّ خط الرجل حجة عليه، ودعواه أنه ناقل، دعوى تفتقر إلى إثبات ودليل؛ فلا غروَ أن حكم شيخنا الوالد بخطك عليك، وأشار برد أباطيله إليك .

وقد ذكرتَ أنكَ كنتَ متأسِيًّا حال النقل بما في الفقه الأكبر لأبي حنيفة، في العقيدة السليمة الحميدة، وعسى الله أن يحقق ذلك . وعلى تسليمه، كيف ساغ لك أن تكتب ضدَّها ولا تبينٌ ما فيه ولو أخذت بواجب أمر الفرقان، وتخلَّقت بخلق أهل الإيمان المذكور في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغِو مَرُوا كِيامًا ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَيْرِهُ إِليكُ رداً ولا ملاماً، ولكن : عرّضتَ نفسكَ للبلاء فاستهدف .

ومن ذلك قولك : قد تمادى بنا الكلام حتى خرجنا عن المقام، تنبيها لأولي الأفهام، ودفعاً لكثير من الأوهام .

وهذا تصريح منك بأن أحذك بخطك من باب الوهم، ومن المعلوم أنه لم يكن مما يفيد اليقين والثبوت، فأقل أحواله تنزيلاً، أن يكون من باب الفراسة، والحكم بالقرائن القويَّة . ومن زعم أن الحكم بها من باب الأوهام، / فسفسطته وجدله (٢٠) مما لا يحتاج برهانه وتقريره لبسط كلام . ولا يشك من له أدنى مسكة من عقل، أن من اعتنى بنسخ كتب الزندقة والتعطيل والتجهم، مع دعواه أنه لا يعتقدها، فهو مخبول العقل، ليس عنده من وازع الدين ما يقتضي تركها .

هذا لو سلَّمنا له هذه الدعوى، وتركنا الأدلة والقرائن على استحسانها واعتقادها. وأدهى من هذا وأمرُّ وأوضح اعند/(٢) من نظر في خطك واعتبر أنَّك تقول أنه لم يظهر لك في حال نقلك لتلك الرسالة، مِنْ نفي إثبات الصفات، المؤدِّي إلى التعطيل، ما فهمه شيخنا الوالد حفظه الله، فإن كنتَ لا تفهم من قول هذا الرَّجل في ربِّه: أنَّه

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية (٧٢) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب) : فسفاسطة وجدلة .

<sup>(</sup>٣) في (أ) و المطبوع : منه .

لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه، وأنَّ ما دلَّ عليه حقائق صفات الله سبحانه، ونعوت جلاله، من الآيات القرآنية، والأحاديث النبويَّة، معدود عند السلف من المتشابه، ونحو هذا من كلامه ؛ فإن كنت لا تفهم من هذا نفياً ولا تعطيلاً، فلتبك عقلك النوائح . أين أُولو البصائر والأفهام أين المناضلون عن ملَّة الإسلام ما هذه إلاَّ مكابرة جليَّة، وسفسطة جدليَّة، فإنَّ صبيان المكاتب ـ فضلاً عن أولي العلوم والمراتب يعلمون أنَّ هذه العبارة صريحة في التعطيل، غير محتملة للتصحيح والتأويل .

وقد كنتُ أظنُّ بك دون هذه المكابرة، وأحسب أنك ترعوي عند المحاقة والمخابرة، لا سيَّما بعد إطلاعك على هذا الردِّ النفيس، وما تضمَّنه من براهين الإثبات والتقديس، فخلتُ أنَّ همَّتك ترتفع به إلى فوق، وإنك لا ترضى سبل الميل والعوق، وأنَّ أفراخ اليونان لا تعوقك عن الوصول، وأنَّ أسلاف القوم لا يصدفنك عن سنن الرسول، لكن كما قيل:

خفافيش أعشاها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم وقولك: إنَّ المفاهيم تتفق وتختلف،

جوابه: إنّ الاتفاق والاختلاف، إنما يقع عند ذوي البصائر والعقول والأفهام السليمة في غير صرائح العبارات ومنطوقها، وفي غير الدلالة المطابقية. ولا يمتري عاقل ـ فضلاً عن العالم ـ الذي خالف فهمُك فهمَ شيخنا فيه، صريحه ومنطوقه، يردُّ زعمك وينافيه .

ثمَّ إِنَّكَ ادَّعيت أُولاً أَنَّكَ سليم العقيدة، موافق لما في الفقه الأكبر لأبي حنيفة، ولما عليه الأثمة الذين حكيت أقوالهم. وهذا حسن جيِّد، لكن يعكر عليه ويناقضه قولك بعد: لكني وقفت بعد ذلك على كلام لبعض العلماء، ينافي بعض ما فيها، فمِلتُ إليه، وعوَّلتُ لكونه أقرب للسَّلامة، وأشبه بهدي أهل الاستقامة.

وهذا تصريح منك بالميل إلى خلافها، والتعويل على سواها بعد اعتقادها، وهو مخالف ومناقض لكلامك الأول، حيث زعمت أنك كنت في حال نقلك متأسياً بما

في الفقه الأكبر، ثم يا هذا، قد استدللت على رجوعك بقضيّة عمر في / المشرّكة / وعما صح من رجوع كثير من أئمة الاجتهاد عن أقوال ظهر لهم الحق في خلافها، والرجوع إلى الحق أولى وأحق، ولكن لا يخفى أن رجوعهم من اجتهاد إلى اجتهاد، بخلاف من رجع / عن / ذنب يأثم به ولا يؤجر، بل غايته بعد التوبة أن يغفر، ولذلك قالوا بصحة الاجتهاد الأول، / إذا قضى به أو حكم به، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد / كما ذهب إليه عمر ومن تبعه من النقاد ؛ بخلاف قضيّتك،

والمشرَّكة : مسألة فرضيَّة، ضابطها : أن يوجد في المسألة :

١- زوج . . . - ٢- وذات السدس من أم أو جدَّة .

٣- وإخوة لأم إثنان فأكثر . ٤- وأخ شقيق فأكثر، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً .

ولا بد لهذه المسألة من هذه الأركان الأربعة، فإن احتلَّ واحد منها لم تكن مشرَّكة .

أما قضيَّة عمر رضى الله عنه في المشرَّكة : أنه رضى الله عنه عُرضت عليه هذه المسألة مرتين، فكان رأيه فيهما رأيين، أخذ بكل واحد منهما طائفة من العلماء :

الأول : أنه رضى الله عنه قضى فيها أولاً بسقوط الشقيق، جرياً على الأصل، وهو سقوط العاصب، إذا استغرق الفروض التركة . وهذا مروي أيضاً عن علي وابن عباس وابن مسعود وأبئ بن كعب وغيرهم ، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد .

الثاني: أنه في المرة الثانية قضى بالتشريك بين الإخوة من الأم والاخوة الأشقاء في الثلث . ووافقه على هذا جماعة من الصحابة، منهم عثمان، وإحدى الروايتين عن زيد وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وهو قول شريح وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين ومسروق وطاووس والثوري ومالك والشافعي رحمهم الله .

العذب الفائض شرح عمدة الفارض، للشيخ أبراهيم بن عبد الله الفرضي، دار الفكر، ط/٢، ١٣٩٤ هـ ١٣٩٤م، ١٩٧١م. ١٠١٠ . التحقيقات المرضية في المباحث الفرضيّة، للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله بن فوزان، ط/٣، ١٤٠٧ه، ص ١٢٧ ـ ١٢٩. حاشية ابن عابدين ٥/١٠٥، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/٥١٤، الأم للشافعي ١١٧/٤، المغني مع الشرح الكبير ٢٠/٧.

(٢) في (أ) والمطبوع : منْ .

<sup>(</sup>١) في المطبوع : ( المشتركة ) وهي أيضاً تسمية صحيحة لهذه المسألة ؛ وتسمى أيضاً بالحمارية وبالحجرية وباليميَّة .

<sup>(</sup>٣) هذا بالإجماع. انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٠٥ ؛ وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص ١٠٥، القاعدة رقم (١٥).

فإنَّ الأخير مبطل للأول / (١) . فإن قلت : الشبه ليس من كل الوجوه، بل من حيث الرجوع إلى الحق ؛ قلتُ : لأي شيء عدلت عن قوله : ﴿ قُلْ يَكِبَادِى الَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَى اللَّهَ يَعْفِرُ اللَّهَ عَلَى العدول عن الدليل الصريح المطابق من كل الوجوه، يقدح في فهم الرجل وتأليفه .

ثم إنك تقول: اعلم أنّي ـ بحمد الله ـ غير مستنكف عن قبول الحق، ولا مستكبر ولا مستحقر .

وأقول: أي كبر أعظم وأدهى من أنفة الرجل أن يدَّعِيَ إلى الله ظاهراً، ويرد قوله الذي /قد/(٣) شاع، ونسخ جهاراً، ويعد هو خطاياه وذنوبه، من باب الاجتهاد، وقد أعرضنا عن غير ذلك من علامات بطر الحق .

وأما كون شيخنا الوالد صرح باسمك في الرياض، فهو منه الهتمام (أع) بالواجب الشرعي، فإنَّ الرَّجل إذا خيف أن يفتتن به الجهال، ومن لا تمييز عندهم في نقد أقاويل الرجال، فحينتذ يتعينَّ الإعلان بالإنكار، والدعوة إلى الله في السر والجهار، ليعرف الباطل فيجتنب، وتهجر مواقع اتهم والرِّيب. ولو طالعت كتب الجرح والتعديل، وما قاله أئمة التحقيق والتأصيل، فيمن التهم بشيء يقدح فيه، أو يحطُّ من رتبة ما يُحدِّث به ويَرويه، لرأيت من ذلك عجباً، ولعرفت أنَّ سعي الشيخ محمود لله (٥) قولاً وسبباً.

ثم إنك تذكر أنَّ الردِّ صار للعوام والطغام سلَّماً للوقيعة في أعراض علماء الإسلام . وفي هذا من تزكية نفسك والتنويه بذكرها ما لا يخفى، وما أظنُّ عالماً يقول أنا عالم . وقد قال عمر رضى الله عنه : من قال : أنا عالم، فهو جاهلٌ ؛ ومن قال : أنا مؤمن،

<sup>(</sup>١) ساقط في المطبوع .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية (٥٣) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة في (ب) و(ج) (د) .

<sup>(</sup>٤) كذا في المطبوع . وفي بقية النسخ : اهتماماً .

 <sup>(</sup>٥) في (ج) و(د) : ( محموداً ) وهو خطأ لأنه خبر أنّ .

فهو كافرٌ ؛ ومن قال: أنا في الجنة، فهو في النار، انتهى (١) .

والعالم من يخشى الله، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ وَأَ ﴿ (٢) فَإِنَّ الآية تقتضي حصر العلماء في أهل الحشية، كما تقتضي حصر الخشية في العلماء ؛ وحقيقة العلم هو ما جاءت به الرسل من معرفة الله سبحانه بصفات الكمال ونعوت الجلال، إثباتاً لا تعطيلاً، وتنزيها لا تمثيلاً، وذلك يقتضي من إسلام الوجه له، والتبتل إليه وحده لا شريك له، حباً وإجلالاً وتعظيماً وذلاً وإخلاصاً وانقياداً ؛ وهو محسن في ذلك بعدم الانحراف عما جاءت به الرسل، طاعةً لهم وتكريماً، وهذا أيضاً يقتضي العلم بالأوامر الشرعية، لأن الجاهل لا يحسن السير.

ولا بد في العلم بهذا من النفوذ إلى ما جاءت به الرسل، فيعرف الحكم (٢) من دليله . وأما غير ذلك من أنواع العلوم التي أحدثت بعد خير القرون، في العقائد والعبادة بما لم يشرع، كما عليه كثير ممن يدعي العلم في باب معرفة الله سبحانه اوتعالى / (٤) فإنهم أخذوا العقيدة في هذا الباب عن أهل القوانين الكلامية، كالجهمية وغيرهم ممن خرج عن العقائد السلفية . وكما عليه كثير من أهل الطريق والتصوف، فإنهم أحدثوا من التعبد بالذوق والعقول، ما لم ترد به هذه الشريعة، وكذلك من اقتصر على تقليد المتأخرين في الأحكام، ولم يلتفت إلى أخذ الحكم من هدي سيد الأنام ؟ فهذا ونحوه - وإن جاز لهم التقليد - فليسوا من أهل العلم بالإجماع، كما حكاه الحافظ ابن عبد البر (٥) رحمه الله .

وبالجملة، لو عرفت حقيقة العلم، لأحجمتَ عن عدِّ نفسك من أهله، ولأيقنت أنَّ

<sup>(</sup>١) لم أقف على مصدره.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر الآية (٢٨) .

 <sup>(</sup>٣) من هنا (أي من كلمة : من دليله ) إلى نهاية هذه الرسالة، بياضٌ في : (أ) و (ج) و(د) .
 وهو مثبت في (أ) و المطبوع . وهو بقدر صفحتين في المطبوع .

<sup>(</sup>٤) زائدة في المطبوع .

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في ص ٢٠٥.

من ابتغى معرفة الله سبحانه |وتعالى|(۱) مما نصبه مشايخ اليونان والفلاسفة، من الأدلة العقليَّة، والموازين الكلاميَّة، وأخذ عن تلامذتهم الذين نشأوا على ملَّهم، ودانوا ببدعتهم، ولم يلتفت إلى ما |جاء به الوحي | (۲) من الآيات القرآنية، والأحاديث النبويَّة، زاعماً |منه|(۲) بأنها ظواهر لفظيَّة، ومجازات لغويَّة، وأنَّ قانون المنطق هو القواطع العقلية، والبراهين الجليَّة، وأنَّ ما جاءت به الكتب ، وأخبرت به الرسل من صفات الله، معدودٌ من متشابه الكلام، مصروفٌ عن حقيقته عند ذوي البصائر والأفهام، فنفى لذلك صفات الكمال، وأغرب في سلب نعوت الجلال، وأضاف إلى ذلك تقليد مشايخه في الأحكام والفروع، فلم يأخذ من هدي الرسل العلم المتبوع .

فهذا ونحوه من أضل الناس وأبعدهم عن هدي المرسلين، فضلاً عن أن يكون من علماء المسلمين، وإن انضم إلى ذلك الضلال عن معرفة توحيد العباد، الذي هو فعل العبد وعمله وكسبه، فاتخذ الآلهة من دون الله /أرباباً/ (1) فأحبهم كحب الله، وذل وخضع واستغاث واستعان، وذبح لغير الله القربان، وحلف تعظيماً وتفخيماً، ورجاء أن يكون الند له شفيعاً وعوناً.

فهناك تشتدُّ الرزيَّة وتعظم البليَّة، ويعلم أن هؤلاء الضرب من الناس بينهم وبين الإسلام أبعد بون، وأن الأمر كما قيل:

نزلوا بمكة من قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعد منزل(°)

والمقام يستدعي أكثر من هذا، ولكن العاقل يسير فينظر . والسلف قد أنكروا على من سمًّاهم علماء، فما بالك بمن سمى نفسه عالماً، وتشبُّع بما لم يعط ! نعوذ بالله من الخذلان .

<sup>(</sup>١) زائدة في المطبوع .

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوع . وفي (أ) : جاءت به الوحيان .

<sup>(</sup>٣) ساقطة في المطبوع .

<sup>(</sup>٤) في (أ) : ربه .

<sup>(</sup>٥) لم أعرف قائله.

هذا، وفي رسالتك شيءٌ من الهمز والتصنّع والمداهنة، والغش والحقد وعدم التثبت. وأن الأولى الإسرار إليك وترك ما كتبته. وكذلك في تسمية من خاض في هذا ـ أعوام (١) أهل لغو ـ بالفضول ما لا يخفى على أرباب العقول؛ ولو شئت أن أبين لك من الأولى بذلك كله، فأقيم لك البراهين على أنك متصف به لفعلت، وسجّلت وقررت وحققت، ولكن سأترك ذلك ليوم تبدو فيه السرائر، ويظهر الله مكنون الضمائر. ولو صرّحت بما في نفسك من الرد، وسجّلت وناضلت، لكان أليق بك، فإن من أظهر ما في نفسه، حريّ بالرجوع إلى الحق، بخلاف من كتم وداهن، كما قيل:

فلست أرى إلا عدواً محارباً /و/(٢٠ آخر خيراً منه عندي المحارب (٢٠).

وكان قصدي منك أيها الشيخ أن تكتب ما تعتقده، وتدع التزكية والعتاب، وتطرح كل شك وارتياب، فإنَّ ذلك أجمع للقلوب وأقرب للاتفاق، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ﴾ (٤). وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في المطبوع : عواما .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع : أو .

<sup>(</sup>٣) لم أقف على مصدره.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآية (٤) .

# ﴿ الرَّسَالَةُ الحَامِسَةُ وَالثَلاَثُونَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا / قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه ـ / (٢) رسالة ؛ وهذا صورة ما وجدته مرسوماً، ووضع ما ألفيته مرقوماً، /كتبه/(٣) شيخنا عبد اللطيف بن عبدالرحمن ـ أدام الله إفادته ـ إلى بعض الولاة بسبب أنه توسم فيه محبَّة الخير،

وقبولاً للنصيحة، ما صُوْرَتُه (٤) حفظه الله من طوائف الشيطان، ووفقه للعلم نصر الدين والإيمان : والسنة من أنضل

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ونحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، على ما أسبغ علينا من جزيل نعمائه . / واعلم أنه ما حملني على مكاتبتك وابتدائك بالخطاب إلا / ( $^{\circ}$ ) ما بلغني عنك من الميل إلى الإسلام والسنة، ومحبة أهله ونصرتهم، وهذا من أجل النعم وأفضل العطايا الإلهية، والمنح الربّانية، وأنت في مكان وزمان قلّ خيره، وكثر شرّه وقبض فيه العلم وفشا الجهل، وكثر الجدال والمراء وتطاولت أهل البدع والأهواء، فإن منّ الله عليك بقبول الإسلام والسنة ونصرتهما، ومحبة أهلهما والقيام بما أمر الله به من أداء الواجبات، وترك الفواحش والمنكرات ؛ رجوت لك الظهور والنصر، والإقبال في الدنيا

<sup>(</sup>۱) في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ٣٠٢ ـ ٣٠٣، وهي الرسالة رقم (٥٥) . وجاءت في (ب) في ص ١٣٣ . وهي ساقطة في (ج) .

<sup>(</sup>٢) ساقط في (أ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (د)، وفي (أ) والمطبوع : كتب .

<sup>(</sup>٤) هذه المقدمة إلى هنا عند قوله (صورته) فيها تقديم وتأخير في العبارات بين النسختين (أ) و(ب)، والمثبت من (أ) .

 <sup>(</sup>٥) في (د) والمطبوع: ( واعلم أنه إنما حملني ... ما بلغني ) بزيادة إنما وإسقاط إلاً، وهي عبارة صحيحة أيضا .

والآخرة . وربما كثر لديك /محبُّوا /(١) الدين، والقائم به، واستأنس بك أهل الخير، وصرت حصناً ومعْقِلاً ايرجع إليه في نصرة الدين .

ولعمر الله إن هذا من أفضل شعب الإيمان الواجبة، وأعلاها وأحبها إلى الله وأسناها، بل هو أفضل من نوافل العبادة القاصرة . وأين تقع النوافل، ومتى ينتفع بها من أهل نصرة الإسلام والسنة، مع القدرة على ذلك؟ وهل يرجى الخير من رجل يرى حرمات الله تنتهك، ودينه يمتهن، وسنة نبيه تترك وتطرح، ولا يجد من نفسه حميّة ولا غيرة، ولا أُنفة من ترك دين الله، ومن معصيته، وهجر ما جاء به رسوله من توحيد الله تعالى والإيمان به؟! هذا الصنف لا يرجى خيره، وإن زعم أنه من عباده المؤمنين الأفراد، فتأمل هذا وليكن منك على بال، قولُ الشاعر:

قد/رشّحوك/(٢) لأمر لو فطنت له فَاربَأُ بنفسك أن ترعى مع الهمل (٢٠).

/هذا، وشيخنا الوالد المكرم، والإمام ينهيان السلام والسلام /(1) وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

. . . . .

<sup>(</sup>١) في (د) والمطبوع : محب .

<sup>(</sup>٢) في (د) : هيئلوك .

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي إسماعيل الحسن بن علي الطغرائي (ت ١٥هـ) في ديوانه تحقيق د. علي جواد الطاهر ود. يحيى الجبوري ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٤) زيادة في (د) .

# ﴿ الرَّسَالَةُ السَادِسَةُ وَالثَلاَثُونَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه ـ رسالة إلى عبد الله بن على بن الصلاة على جريس (٢)، وقد راسله عبد الله يسأله عما يورده بعض الملحدين، أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قدس الله روحه ونوَّر ضريحه ـ ذكر أنَّ الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ كان يصلى خلف الجهمية (٣) .

فأجاب ـ رحمه الله ـ بما يكفي ويشفي، وأن الصلاة خلفهم ـ لا سيما صلاة الجمعة ـ لا تنافي القول بتكفيرهم، حيث لا يمكن الصلاة خلف غيرهم . وأما مع إمكان الصلاة خلف غيرهم فلا، لكن إن صلى خلفهم فعليه الإعادة . وهذا نص الجواب :

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ عبد الله بن علي بن جريس، ألهمه الله الرشد في أمره والكيس .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

<sup>(</sup>١) الرسائل من هنا إلى الآخر، جاءت في (أ) و (د) والمطبوع فقط .حيث قد انتهت نسخة (ب) و (ج) . في المطبوع جاءت هذه الرسالة في ص ٣٠٦ - ٣٠٩، وهي الرسالة رقم (٥٨) . انظر كتاب : كشف الشبهتين، للشيخ سلمان بن سحمان .

<sup>(</sup>٢) تقدم ضمن تلاميذ الشيخ ص ٩٧.

<sup>(</sup>٣) انظر كلام شيخ الإسلام هذا: مجموع الفتاوى ٥٠٨/٥، ٥٠٨ : ونصه: (مع أن الإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صل خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم، وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوفقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله ) .

اوالخط/(١) وصل، وسرّنا عافيتكم . وحال أهل عمان ما تخفاكم، قلَّ العلم/(٢) وفشا الجهل، وتجاسر المبتدعة . والواجب التجرد للدعوة إلى الله، والجهاد في سبيله حسب الطاقة، ولا سيما بالحجة والبيان . وأحق خلق الله بالجهاد، من يليكم من الجهمية الضلال، ونشر العلم وبيان السنة من أوجب الواجبات . ووصل إلينا السؤال الذي يورده بعض الملحدين . وهو أنه: / نُسِبَ إلى/ (٢) شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله ـ أنه ذكر عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنه كان يصلي خلف الجهمية .

وجواب هذا لو سُلِّم، من /أوضح/ (1) الواضحات عند طلبة العلم/وأهل الأثر، وذلك أنَّ الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم/ (0) والحديث، لا يختلفون في تكفير الجهمية، وأنهم ضلاًل زنادقة (٦). وقد ذكر من صنَّف في السنَّة، تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر (٧) وعدَّ اللالكائي - رحمه الله تعالى - منهم عدداً يتعذَّر ذكرهم في هذه الرسالة (٨) وكذا ابن الإمام أحمد عبد الله في كتاب السنة (٩) والخلال /في كتاب السنة (١) / وابن أبي مليكة (١١)

<sup>(</sup>١) في (د) : وخطك .

<sup>(</sup>٢) في (د) : المعلم .

<sup>(</sup>٣) كذا في المطبوع. و في (أ) و(د) : نسب عن .

<sup>(</sup>٤) في (أ) : ( من أصح ) . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) ساقط في (د) .

<sup>(</sup>٦) وللإمام أحمد . رحمه الله . كتاب في الجهمية باسم : الرد على الزنادقة والجهمية .

<sup>(</sup>٧) وقد تقدم ذكر بعضهم في هامش ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٨) انظر : شرح أصول الأعتقاد للالكائي ٣٢١/٢ وما بعدها .

<sup>(</sup>٩) انظر كتاب السنة، لعبد الله بن أحمد ١٠٧/١ .

<sup>(</sup>١٠) ساقط في المطبوع .

<sup>(</sup>١١) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، زهير بن عبد الله، الإمام الحافظ أبو بكر وأبو محمد القرشي المكي القاضي، ولد في خلافة على رضى الله عنه (ت ١١٧هـ).

سير الأعلام ٥/٨٨، تهذيب التهذيب ٣٠٦/٥ .

في كتاب السنة/ (١) وإمام الأثمة ابن خزيمة (٢) قرّر كفرهم، ونقله عن أساطين الأئمة.

وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القيم في كافيته عن خمسمائة من أئمة المسلمين وعلمائهم (٣) .

والصلاة خلفهم لا سيما صلاة الجمعة (1) لا تنافي القول بتكفيرهم، لكن تجب الإعادة (٥) حيث لا تمكن الصلاة خلف غيرهم (٦) . والرواية المشهورة عن الإمام

(١) ساقط في (د) . وقد ذكر بدله : ( ابن أبي شيبة ) .

(٢) تقدمت ترجمته في ص ٥٠٤.

(٣) تقدم ذكر ذلك في ص ٣٠٢ ـ ٣٠٣، وقد ذكر الإمام ابن القيم ذلك في كافيته ٢٩٠/١ .

(٤) الجمع والأعياد تصلى خلف كل بر وفاجر، ولا إعادة على من صلى خلفهم . وكان الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ يشهدها مع المعتزلة، وكذلك غيره من العلماء في عصره .

انظر: المغني مع الشرح الكبير ٢/٥٦، ٢٦، ٢٠٦، والمبدع لابن مفلّح ٢٦/٦، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٥٦/٢٣ ٣٥٠، وهنا صرح شيخ الإسلام رحمه الله بعدم الإعادة قال:(والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها ..).

(٥) مسألة إعادة الجمعة لمن صلى خلف الفاجر، مسألة مختلف فيها ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( اختلف الناس في إعادته الصلاة وكرهها أكثرهم، حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس : من أعادها فهو مبتدع . وهذا أظهر القولين، لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع ) . مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣/ ٢٨٦ . ونهي البعض عن الصلاة خلف بعض أهل البدع وتصريح بعضهم بوجوب الإعادة، يحمل على من حكم بكفره من الجهمية والقدرية .

انظر : المدونة الكبرى ٨٤/١، شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة ٧٣٢/١، ٧٣٣، طبقات الحنابلة ١٦٨/١ .

• ويلاحظ أنه لا يحكم ببطلان الصلاة خلف كل قدري وجهمي ورافضي، حتى يثبت كفر ذلك الإمام بعينه، وتثبت الحجة عليه. وعليه يحمل صلاة الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ خلف بعض الجهمية، لأنه لم يكفر هؤلاء الأعيان انظر تفاصيل هذه المسألة، كتاب : موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، مكتبة الغرباء الأثرية ، المدينة المنورة، ط/١، ١٤١٥هـ ج ٣٤٣/ ـ ٣٧٢ .

(٦) انظر :المراجع السابقة :المغني ٢١/٢، ٢٢، ٢٤؛ المبدع ٢/٥٦، والفتاوى٣٤٣/٣٤٣ ، ٣٤٤ ، ٣٤٣ ، ٣٤٤ .

أحمد هي : المنع من الصلاة خلفهم (١) .

وقد يُقَرَّق (٢) بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها، وبين من لا شعور له بذلك، وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في المسائل التي قد يخفى دليلها على بعض الناس (٣). وعلى هذا القول، فالجهمية في هذه الأزمنة قد بلغتهم الحجة، وظهر الدليل وعرفوا ما عليه أهل السنة، واشتهرت الأحاديث النبوية، وظهرت ظهوراً ليس بعده إلا المكابرة والعناد ؛ وهذا حقيقة الكفر والإلحاد، كيف لا وقولهم يقتضي امن (٤) تعطيل الذات والصفات، والكفر بما اتفقت عليه الرسالة والنبوات، وشهدت به القطر السليمات، ما لا يبقى معه حقيقة للربوبية والإلهية، ولا وجود للذات المقدسة المتصفة بجميل الصفات، وهم إنما يعبدون عدما لا حقيقة لوجوده (٥)؛ ويعتمدون من الخيالات

<sup>(</sup>١) انظر : المراجع السابقة : المغني ٢١/٢، ٢٣ ؛ المبدع ٢٥/٢، والفتاوى ٣٤١/٢٣ .

و وتلك رواية كما ذكره الشيخ المصنف. رحمه الله . وله أيضاً رواية أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، حين قال: ( ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته، أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا يمكن الصلاة إلا خلفه، كإمام الجمعة والعيدين والإمام في الصلاة بالحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأي حنيفة وغيرهم. ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برأ كان أو فاجراً، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد، فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في الجماعة خير من صلاة الرجل وحده، وإن كان الإمام فاسقاً، هذا مذهب جماهير العلماء، أحمد بن حنبل، والشافعي، وغيرهما ؟ بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع).

مجموع فتاوی ۲/۲۳ ۳۵۳-۳۵۳.

<sup>(</sup>٢) التفريق هنا : أي المنع من الصلاة خلف من قامت عليه الحجة، وأصرَّ على بدجته، وعلى إعلانها والدعوة إليها والدفاع عنها بالحجج . فمن صلَّى خلفه أعاد، إذ لا عذر له . أما المبتدع المقلّد الذي لا شعور له بوجهة بدعته، غير المعلن لها، فلا إعادة على من صلَّى خلفه، لأنه يعذر بعدم معرفة حال الإمام . المغني مع الشرح الكبير ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٣/ ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة في المطبوع .

<sup>(</sup>٥) تقدم الكلام حول هذا في ص ٣٧٣.

والشبه ما لا يعلم فساده بضرورة العقل، /وبالضرورة /(1) من دين الإسلام عند من عرفه، وعرف ما جاءت به الرسل من الإثبات. ولبشر المريسي (7) وأمثاله /(7) من الشبه والكلام في نفي الصفات، ما هو من جنس هذا المذكور عند الجهمية المتأخرين ؛ بل /كلامه /(3) أخف إلحاداً من بعض هؤلاء الضلال، ومع ذلك فأهل العلم متفقون على تكفيره /(3) وعلى أن الصلاة لا تصح خلف كافر جهمي أو غيره .

وقد صرَّح الإمام أحمد فيما نَقَل عنه ابنه عبد الله وغيره، أنه كان يعيد صلاة الجمعة وغيرها (٥). وقد يفعله المؤمن مع غيرهم من المرتدين إذا كانت لهم شوكة ودولة، والنصوص في ذلك معروفة مشهورة، نحيل طالب العلم إلى أماكنها ومظانها (١).

وبهذا ظهر الجواب عن السؤال الذي وصل منكم . ورسالتك وصلت، وسرَّنا

<sup>(</sup>١) ساقطة في المطبوع .

<sup>(</sup>٢) تقدَّمت ترجمته في ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) في (د) : وأمثالهم .

<sup>(</sup>٤) في (د) : كامه .

<sup>(°)</sup> انظر مسائل الإمام أحمد، برواية ابنه عبد الله، تحقيق المهنا ٣٧١، ٣٧١، ٣٧١ وبرواية أبي داود ٤٣-٤٢ ؛ ومختصر الخرقي ٤١٣/١، والمغني مع الشرح الكبير ٤٨/٢؛ والإنصاف للمرداوي ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>٦) ومن ذلك : قول الإمام أحمد : ( وأرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وقد صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج - يعنى الجمعة والعيدين ) .طبقات الحنابلة، لأبي الحسين محمد بن أبي ليلى (٢٦٥هـ) دار المعرفة بيروت ٢/ ٢٠٥، ٣٠٥ وقال ابن قدامة المقدسي: ( ونرى الحج والجهاد ماضياً مع طاعة كل إمام براً كان أو فاجراً، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة . لمعة الاعتقاد إلى سبيل الرشاد، لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (٦٢٠) ، المكتب الإسلامي ط/٤، ١٣٥٥ هـ، ص ٣٩ . وانظر قول ابن حزم في جواز ذلك : الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي (ت٥٦٥هـ) ومعه الملل والنحل للشهرستاني (ت٤٥٥هـ) . مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده، القاهرة، الملل والنحل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٣٣٣/٢٣ ـ ٣٣٥ .

حسن جوابكم وما فيها من النقول عن أهل العلم، /ونرجو/(١) أن الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى . / بلغ سلامنا الإخوان والأعيان من أهل السنة، وشيخنا الوالد ـ حفظه الله ـ والإمام عبد الله بخير وينهيان السلام . / (٢) /وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم / (٣) .

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في (أ) و(د) : ونرجوا .

<sup>(</sup>۲) زيادة في (د) .

<sup>(</sup>٣) ساقط في (د) .

## ﴿ الرَّسَالَةُ السَابِعَةُ وَالثَلاَثُونَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا - قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه - رسالة إلى منيف بن نشاط، وقد اشتكى إليه منيف، غربة الإسلام . وذكر في رسالته ونظمه معتقده، وما هو عليه من الدعوة إلى دين الله، ومكابدة أعداء الله .

فأجابه الشيخ - رحمه الله /تعالى/ (٢) يحرضه ويحضه على الاستقامة على هذا المعتقد السليم، ومجانبة أصحاب الجحيم، وعلى الاجتهاد في طلب العلم وتعليمه، والدعوة إلى دين الله وسبيله، وأنَّ ما ذكره في شأن الأعراب من الفرق بين من استحلَّ الحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يستحل، هو الذي عليه العمل، وإليه المرجع عند أهل العلم، يعني أن من استحلَّ الحكم بعير ما أنزل الله ، ورأى أنَّ حكم الطاغوت أحسن من حكم الله، وأن الحضر لا يعرفون إلاَّ حكم المواريث، وأن ما هم عليه من السَّوالف (٣) والعادات هو الحق، فمن اعتقد هذا فهو كافر .

وأما من لا يستحل هذا، ويرى أن حكم الطاغوت باطلٌ، وأن حكم الله ورسوله هو الحق، فهذا لا يكفر، ولا يخرج من الإسلام . ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَنْتُ مِّمَا عَمِلُوا ﴾ (٤). وهذا نص الجواب:

<sup>(</sup>١) هذه الرسالة تقدَّمت في (أ) لوحة (١١١)، ناقصة بدون مقدِّمة، وقد أتت هناك بعد رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ( والد المصنف ) التي زادها الناسخ . ولم يكن ذلك محلها حسب ترتيب جميع النسخ، لذلك أوردتها هنا حيث هي كاملة، وموافقة لجميع النسخ . في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ٣٠٩ ـ ٣١١، وهي الرسالة رقم (٥٩) . وقد وردت في الدرر السنيَّة ٢٤٦/١ ـ ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة في (د) .

<sup>(</sup>٣) السوالف :جمع سالفة، وهي الأمور الماضية .والسالف :المتقدم .ابن منظور/ لسان العرب مادة(سلف) ٩/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية (١٣٢) .

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم منيف بن نشاط سلَّمه الله تعالى وشدَّ حبله بالعروة الوثقى، وأناط، ومنَّ عليه بالتزام التوحيد والفرح به والاغتباط.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، وأسأله اللطف بي وبكم، في تيسير كل عسير مما جرت به الأقضية الربانية والمقادير. وأحوالنا على ما تعهد من الصحة والسلامة وترادف النعم، لولا غلبة الإعراض عن شكر تلك النعم والتقصير، نشكو إلى الله قلوبنا القاسية، ونفوسنا الظالمة، فنعم المشتكى ونعم المولى ونعم النصير.

وكتابك وصل إلينا مع النظم اللطيف، الصادر عن الأخ منيف، فسرنا بإفصاحه إعلامه بصحتكم وسلامتكم وحسن معتقدكم وطويتكم، فالحمد لله على اللطف والتسديد ومعرفة حقه سبحانه، وما يجب له على العبيد . فاجتهد في طلب العلم وتعليمه، والدعوة إلى دين الله وسبيله، فإنك في زمان قبض فيه العلم وفشا الجهل، وبُدِّل الدين وغُيِّرت السنن، لا سيَّما أصول الدين، وعمدة أهل الإسلام واليقين في باب معرفة الله بصفات كماله، ونعوت جلاله، وقد ألحد في هذا من ألحد وأعرض عن الحق فيه من أعرض وجحد، حتى عطلوا صفات الله تعالى، التي وصف بها نفسه، وتعرف بها إلى عباده، كعلوه على خلقه، واستوائه على عرشه، وكلامه وتكليمه، ومحبته وخلقه ورضاه وغضبه ومجيئه ونزوله، فسلطوا التأويل على ذلك ونحوه، حتى عطلوا الصفات عن حقائقها، وحرّفوها عن موضوعها، وصرفوها عن دلالتها، وكذلك الحال في /باب/(۱) عبادته /وتوحيده /(۲) ومعرفة حقه على عبيده، فأكثر الناس

<sup>(</sup>١) زائدة في (د) .

<sup>(</sup>٢) وفي المطبوع : ( وحده ) .

والمنتسبين إلى الإسلام ضلوا في هذا الباب، فصرفوا للأولياء والصالحين والقبور والأنصاب والشياطين، خالص العبادة، ومحض حق رب العالمين،/كالحُب/(١) والدعاء والاستغاثة والتوكل، والإجلال والتعظيم، والذل والخضوع، بل غلاتهم صرحوا بإثبات التدبير والتصريف لمعبوداتهم مع الله، فجمعوا بين الشرك في الإلهية، والشرك في الربوبية . وهذا أمر لا يتحاشون عنه بل يصرحون به ويفتخرون،ويدَّعون أنهم من أهل الإسلام ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ مُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴾ (٢) وهذا الشرك لم يصل إليه شرك جاهليَّة العرب، وقد جرى كما ترى من أناس يقرؤون في القرآن، ويدَّعون أنَّهم من أتباع الرسول، فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى، ومن الغي بعد الرشاد . وكذلك باب تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأصول والفروع، قد تُرك وسُدٌّ /عند/ (٣) أكثر من يدُّعي العلم والدين . والعمدة والمرجع إلى أقوال من / يعتقدون/ (1) علمه، من المنتسبين والمدعين . ولو تكلم أحد بإنكار ذلك، لعُدَّ عندهم من البُله والمجانين . هذه أحوال جمهور المتشرعين والمتدينين، فهل ترى فوق هذا /غاية/(°) في غربة الحق والدين فعليك بالجد والاجتهاد في معرفة الإيمان، وقبوله وإيثاره، والتواصي به، لعلك أن تنجو من شَركِ هذا الشرك والتعطيل، الذي طبق الأرض وهلك به أكثر الخلق، جيلاً بعد جيلٍ . وأما ما ذكرته عن الأعراب من الفرق بين من استحل الحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يستحل، فهذا هو الذي عليه العمل، وإليه المرجع عند أهل العلم، ولعل الكلام يقع شفاهاً إذا وصلت إلينا .

/ بلغ سلامنا من لديك من الإيمان في دين الله وأنت بحفظ الله. والسلام /(٢)

<sup>(</sup>١) في (د) : فالحب

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة الآية (١٨) .

<sup>(</sup>٣) في (د) والمطبوع : عن .

<sup>(</sup>٤) في (أ) والمطبوع : يعتقدونه .

<sup>(</sup>٥) ساقطة في (د) .

<sup>(</sup>٦) زائد في (د) .

وصلى الله على محمد / وآله وصحبه وسلم /  $^{(1)}$  .

\* \* \* \*

ساقط في (د) .

## ﴿ الرَّسَالَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّلاَّثُونَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا / رحمه الله تعالى وعفا عنه -/ (٢) رسالة إلى منيف بن نشاط، وقد سأله عن قول من يستدل على حلِّ ذبيحة الوثني والمرتد بقوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسمُ اللهِ عَلَيْتِهِ ﴾ (٣)؛ وعن من كان في سلطان المشركين، وعرف التوحيد وعمل به، ولكن ما عاداهم، ولا فارق أوطانهم (٤).

فأجاب ـ رحمه الله تعالى ـ، وصبَّ عليه من شآبيب بره ووالى، وبين له في جواب المسألة الثانية، الفرق بين من عجز عن إظهار عداوة المشركين لأجل الخوف، وأنه يعذر بذلك، وبين وجود العداوة، لأنها لا بد منها، فإن من لم توجد العداوة من قلبه، لم يعاد المشركين، بخلاف الأول، فإنها موجودة في قلبه لكن عجز عن إظهارها . فالواجب عليه مفارقة أوطانهم، والبعد عنهم، فإنَّ من لم يهاجر فإنه عاص لله بإقامته بين أظهر المشركين .

وكذلك سأله عمن كان في دار الإسلام ولم يتعلم أصل الدين، ولأجل الجهل بالإسلام يعزّر ويُوقّر أعداء الدين .

فبينَّ له في الجواب أنَّ الناس يتفاوتون تفاوتاً عظيماً بحسب درجاتهم في الإيمان، إذا كان أصل الإيمان موجوداً، والتفريط والترك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات .

فتدبر كلامه ـ رحمه الله ـ فإنه قد يتكلم في هذه المسألة من لا علم عنده، ولا

<sup>(</sup>١) في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ٣١٢ ـ ٣١٥ ، وهي الرسالة رقم (٦٠) .

<sup>(</sup>٢) في (د) و المطبوع : قدس الله روحه .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية (١١٨) .

<sup>(</sup>٤) تقدمت مسألة الهجرة من بلاد الكفار في ص٧١٠ ـ ٢١٦. ٢٣٣ ـ ٢٣٢. ٢٤٦ ـ ٢٤٧.

معرفة بمدارك الأحكام ، ويظن أنَّ من لم يعرف الواجبات والمستحبات والمسنونات من الأقوال والأفعال على التفصيل، أنه ممن أعرض عن تعلم هذا الدين . وخلع ربقة الإسلام من عنقه، وفارق المسلمين . وهذا نص الجواب :

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ /المكرم/(١) منيف بن نشاط، لا زال بين اسمه واسم أبيه ارتباط .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

والخط وصل وصلك الله /ما/ (٢) يرضيه . وتذكر حديث أبي سعيد (٢)، فقول الرسول مقبول، وعلى العين والرأس محمول . وما دلَّ عليه يحصل إن شاء الله، ولكن أنتم أبيتم إلاَّ /الحروج/(٤) والتعلم عند ابن عتيق، وهذا إن شاء الله به كفاية .

فأما مسألة الذبائح، ومن استدلَّ على ذبيحة الوثني والمرتد بقوله تعالى : ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ الله الله وسنَّة نبيّه صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وهو كمن يستدل على لبس الحرير بقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ النّول، ضرره وصل حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الحال الخال بالجفاة والعوام!

واعلم أن قوله تعالى : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ حِلُّ لَّكُرُ ﴾ (٧) فُسُر بحلِّ

<sup>(</sup>١) زائدة في (د) .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع : لما .

<sup>(</sup>٣) هو سعد بن مالك بن سنان،أبو سعيد الخدري .تقدم في ص ٣٨٦.ولم أعرف فيما كان حديثه، فالشيخ لم يشر إلى مضمونه هنا .

<sup>(</sup>٤) كذا في المطبوع . و في (أ) و(د) : الخرج .

 <sup>(</sup>٥) سورة الأنعام الآية (١١٨) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف الآية (٣٢) .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة الآية (٥).

الذبائح<sup>(۱)</sup>، وأنها هي الطعام . ومفهوم الآية تحريم ذبائح غير أهل الكتاب، من الكفار والمشركين<sup>(۲)</sup>، واحتج بهذا أهل العلم.ومفاهيم كلام الله وكلام رسوله احجج<sup>(۳)</sup> شرعية .

وفسروا قوله تعالى: ﴿ فَكُمُّوا مِمَّا ذُكِرَ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ (1) بأنَّ المراد به، ذبيحة المسلم والكتابي، إذا ذكر اسم الله عليه (٥)، أخذاً من مفهوم آية المائدة (٢)، وهذا هو المشهور المقرر. وفي ذلك كلام وأبحاث لا يحتاج إليها في مثل هذا المقام، ولكن من أهمّها، أنَّ بعض المحققين ذكر أنَّ الحكمة في تخصيص ذبائح أهل الكتاب، بأنهم يذكرون اسم الله، ولا يذكرون اسم من عبدوه عند الذبائح للأكل واللحم (٧). وأما ما ذبحوه تقرباً إلى غير الله فهو حرامٌ، وإن ذكرَتْ التسمية عليه (٨). والمقصود ما ذبح للحم .

وذكرُوا أنَّ تحريم ذبيحة المشرك غير الكتابي، لأنه لا يأتي بالتسمية، ويستحل الميتة (٩). وهذا نظرٌ منهم لأصل من عَلَّقَ الحكم بالمظنة، كما علق الحدث بوجود النوم، لأنه مظنَّه، فقول القائل: إنَّ ذبيحة المشرك تباح إذا ذكر اسم الله، جهلٌ بهذا، وخروج عن سبيل المؤمنين.

<sup>(</sup>۱) انظر : جامع البيان للطبري ١٠٠/٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/٦، وتفسير ابن كثير ٢١/٢، وتفسير القاسمي ١٨٥٩/٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر :تفسير ابن كثير ٢٢/٢، وتفسير القاسمي ١٨٦٤/٦.

<sup>(</sup>٣) في (د) : حجة .

<sup>(</sup>٤) سُورة الأُنعام الآية (١١٨) .

<sup>(</sup>٥) انظر : جامع البيان للطبري ١١/٧، وتفسير اين كثير ١٧٤/٢ .

 <sup>(</sup>٦) أي قوله تعالى : ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنَبَ حِلَّ لَكُرُ ﴾ [ المائدة : ٥ ] . وقد تقدم آنفاً ذكر مفهومها في كلام المصنف .

<sup>(</sup>٧) انظر : تفسير ابن كثير ٢١/٢، وتفسير القاسمي ١٨٥٨/٦ ـ ١٨٥٩ .

<sup>(</sup>٨) انظر : تفسير ابن كثير ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق نفس الصفحة .

وقول السائل: هل التَّسمية كلا إله إلاَّ الله فليست مثلها من كل الوجوه. ولا ينظر في ذلك إلى هذا البحث (١).

أما المسألة الثانية : وهي قولك : من كان في سلطان المشركين، وعرف التوحيد وعمل به، ولكن ما عاداهم ولا فارق أوطانهم .

فالجواب: إن هذا السؤال صدر عن عدم التعقّل لصورة الأمر، والمعنى المقصود من التوحيد، والعمل به ؛ لأنه لا يتصوّر أنه يعرف التوحيد ويعمل به، ولا يعادي المشركين، ومن لم يعادهم، لا يقال له عرف التوحيد وعمل به، والسؤال متناقض . وحسن السؤال مفتاح العلم .

وأظن مقصودك : من لم يُظهِر العداوة ولم يفارق . ومسألة إظهار العداوة، غير مسألة وجود / العداوة /<sup>(٢)</sup> .

فالأول: يعذر به مع العجز والخوف، لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن تَكَنَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَالَةً ﴾ (الله والثاني (٤): لا بد منه، لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، وبينه وبين حبِّ الله ورسوله تلازم كلّي، لا ينفك عنه المؤمن.

فمن عصى الله بترك إظهار العداوة، فهو عاص لله فإذا كان أصل العداوة في قلبه فله حكم أمثاله من العصاة ؛ فإذا انضاف إلى ذلك ترك الهجرة، فله نصيب من قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّدُهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي آنفُسِهِم الآية (٥)، لكنه لا يكفر، لأن الآية فيها وعيدٌ لا تكفيرٌ .

وأما الثاني الذي لا يوجد في قلبه شيءٌ من العداوة، فيصدق عليه قول السائل: لم

<sup>(</sup>١) في (أ) : المبحث .

<sup>(</sup>٢) ساقطة في (د) .

<sup>(</sup>٣) سنورة آل عمران الآية (٢٨) .

<sup>(</sup>٤) في (د) : والثانية .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية (٩٧).

يعاد المشركين، فهذا هو الأمر العظيم، والذنب الجسيم، وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين، والخوف على النخل والمساكن، ليس بعذر يوجب ترك الهجرة.

قال تعالى: (١)﴿ يَكِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ ﴾ (٢).

وأما المسألة الثالثة : وهو من كان في دار الإسلام، ولا تعلُّم أصل الدين، ولا قاعدته، ولأجل الجهل بها صار يعزِّر ويوقّر أعداء الدين :

فالجواب: أن يقال: إن أحوال الناس تتفاوت تفاوتاً عظيماً، وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان، إذا كان أصل الإيمان موجوداً، والتفريط والترك إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات، وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل به في الإسلام، وأعرض عن هذا بالكليّة، فهذا كفر إعراض، فيه قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّ كَثِيرًا مِنَ اللّهِ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّ صَحَيْمًا مِن اللّهِ الآية (٣) وقوله تعالى: ﴿وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِحَرِي لِجَهَنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكا ﴾ الآية (١) ولكن اعليك (٥) أن تعلم أن المدار على معرفة حقيقة الأصل، وحقيقة القاعدة، اوإن اختلف التعبير واللفظ، فإن كثيراً يعرف القصد والقاعدة /(١) ويعبر بغير التعبير المشهور.

وتعزيرهم وتوقيرهم كذلك، تحته أنواع أيضاً، أعظمها : رفع شأنهم، ونصرتهم على أهل الإسلام ومبانيه، وتصويب ما هم عليه، فهذا وجنسه من المكفرات، ودونه مراتب من التوقير بالأمور الجزئيَّة، كلياقة الدواة ونحوه .

وأما قوله لأبي شريح (Y) فليس فيه ما يدل على تحسين الباطل والحكم به، بل

<sup>(</sup>١) في (أ) و (د) : زيادة لفظ (قل) في بداية الآية هنا ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية (٥٦) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية (١٧٩) .

<sup>(</sup>٤) سورة طه الآية (١٢٤) .

<sup>(</sup>٥) ساقطة في (د) .

<sup>(</sup>٦) ساقط في المطبوع .

<sup>(</sup>٧) اختلف في اسمه، فقيل : هو خويلد بن عمرو،أو عكسه،وقيل عبد الرحمن بن عمرو، وقيل=

ذكروا وجوهاً متعددة في معنى ذلك، كلها تفيد البعد والتحريم المثل/(١) فعل البوادي.

ومن أحسن ما قيل: إنَّ هذا تحسين لفعل صدر في الجاهلية (٢) قبل ظهور الشرائع الإسلامية، فلما جاء الشرع أبطل ذلك، " وإذا جاء نهر الله (٣) بطل نهر معقل (٤) " (٥).

=هاني وقيل كعب؛ أبو شريح الخزاعي الكعبي، صحابي، أسلم يوم الفتح، ونزل بالمدينة . مات سنة (٦٨هـ) .الكنى والأسماء، للإمام مسلم ٢٩/١، والإصابة لابن حجر ١٩/١، ١٩٣١، وتقريب التهذيب ٤٣٤/٢ .

\* أما القول المشار إليه : هو ما جاء في حديث أبي شريح : أنه كان يُكنَّى أبا الحكم ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إنّ الله هو الحكم وإليه الحكم، فلم تكنَّى أبا الحكم ؟ فقال : إنّ قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أحسن هذا ! فما لك من الولد ؟ قال : لي شريح ومسلم وعبد الله، قال : فمن أكبرهم ؟ قلت: شريح، قال: فأنت أبو شريح ). سنن أبي داود ٥/٠٢٠ الله، قال : فمن أكبرهم ؟ قلت: شريح، سنن النسائي ٨/٢٢٦ القضاء، باب إذا حكموا رجلاً الأدب، باب في تغيير الاسم القبيح. سنن النسائي ١٠٩١/، القضاء، باب إذا حكموا رجلاً فقضى بينهم . وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، نشر مكتبة التربية العربي لدول الخليج، ط/١، ١٠٩١/، ١٠٩٨ .

(١) في (د) : كمثل .

- (٢) أي أن تحسينه صلى الله عليه وسلم بقوله: ( ما أحسن هذا!) كان للفعل الذي علمه من أي شريح، وهو ما كان يصدر منه من حكم مرضي للمتخاصمين. فإنه لا يكون دائماً على هذا الوجه إلا إذا كان عدلاً. انظر: حاشية السندي على سنن النسائي ٢٢٧/٨. وفتح المجيد ص ٥٠٠، باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
- (٣) المراد بنهر الله: المطر والسيل، فإنه يغلب سائر المياه، ويطم على الأنهار كلها . انظر :ريحانة الألبًا وزهر الحياة الدنيا، لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي (٩٧٧ ١٠٦٩) تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسسى الحلبي وشركاه، ط/١، ١٣٨٦ هـ ١٣٨٦ ٢٣٢/٢ .
- (٤) المراد بنهر معقل: نهر معروف بالبصرة منسوب إلى معقل بن يسار رضى الله عنه . نسب إليه هذا النهر لأنه أجري على يديه معجم البلدان ٣٢٤/٣ ٢/٥ . وانظر ريحانة الألبًا ٢٣٢/٢. و معقل هو : معقل بن يسار بن عبد الله المزني البصري، أبو علي، من أهل يبعة الرضوان صحابي رضى الله عنه ، مات بالبصرة في آخر خلافة معاوية . سير الأعلام ٧٦/٢٥. (٥) هذا مثل عربي انظر : ريحانة الألبًا ٢٣٢/٢ ؛ . والتمثيل والمحاضرة ص ١٣ .

/ بلغ سلامي سعود وإخوانك.والسلام / (1) ./وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم (1) .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) زيادة في (د) .

<sup>(</sup>٢) ساقط في (د) .

# ﴿ الرُّسَالَةُ التَّاسِعَةُ وَالظَّلاَّمُونَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا الم وحد ونوًر ضريحه الله الله وحد الأساء والصافات وتوحيد الاساء والصافات وتوحيد العبادة كلام، أبلغ فيه غاية البلاغة، وأفصح في ترصينه وترصيعه بأوضح عبارة. فحقيق لمن نصح نفسه، ولها عنده قدر، وأحب سعادتها، وسعى في نجاتها تخليصها، وأراد إفادتها ؛ أن يتحقق بما اشتملت عليه من الحقائق والمعارف، ويسيم ثاقب فكره في مروج معانيه، وما احتوى عليه من العلوم النافعة واللطائف، لأن ما اشتمل عليه هو أهم الأشياء وأجل العلوم، وعليه المدار، وعنه السؤال يوم القيامة.

وأمر هذا شأنه، حقيقٌ بأن تثنى عليه /الخناصر/ $^{(7)}$  ويعض عليه بالنواجذ، ويقبض الميه أو فيه المطوّلات. بأتم الميه الجمر. فتدبّره تجده قد أودعه من الكنوز ما لا تجده في المطوّلات. بأتم عبارة، وأوضح بيان، لأهل العقول المستنيرات، اوأجلى  $^{(6)}$  عن محاسن معانيها غياهب الشكوك والضلالات، وأوهام أرباب الشبه والجهالات، فصارت قرّة عيون المؤحدين، وقذى في عيون المشركين.

فيا حي يا قيوم يا من له الثّنا ويا من على العرش استوى فهو بائن أنله الرضا والعفو فضلاً ورحمةً فإنَّ الفتى يجزى بما هو دائن وقد بذل المجهود في نصرة الهدى وإعلائه حتى علا لا يداهن وأبدى كنوزاً للعبادة للورى لكى يستين الرشد مَنْ هو مائن

<sup>(</sup>١) في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ٣١٩ ـ ٣٢٥، وهي الرسالة رقم (٦٢) . ‹‹› أَنْ نَالُمُ

<sup>(</sup>٢) يياضٍ في (أ) .

<sup>(</sup>٣) في (أ) : بالخناصر .

<sup>(</sup>٤) في (د) والمطبوع : ويقبض عليه .

<sup>(°)</sup> في (د) : وجلى .

/أماط/(۱) القذى عنها وصفًى /معينها/(۲) /لواردها /(۳) الصَّادي وما هو شائن فرد منهلاً عذباً زلالاً فإنه يزيل الصَّدى والحق كالشمس باثن(٤)

وهذا نصه:

أصول الإيمان بالله تعالى وصفاتة وتوحيده

### بسم الله الرحمن الرحيم

اعلم / أرشدك الله/(°) أنَّ الله /تعالى/(٢) خلق الخلق لعبادته (٧) الجامعة لمعرفته ومحبته والخضوع له وتعظيمه، والإنابة إليه والتوكل عليه، وإسلام الوجه له. وهذا هو الإيمان المطلق، المأمور به في جميع الكتب السماوية، وسائر الرسالات النبوية .

ويدخل في باب معرفة الله /تعالى/(^) توحيد الأسماء والصفات . فيوصف سبحانه بما وصف به نفسه، من صفات الكمال ونعوت الجلال، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز ذلك . ولا يوصف إلاَّ بما ثبت في الكتاب والسنة .

وجميع ما في الكتاب والسنة، يجب الإيمان به، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل (٩)، قال/ الله/(١٠) تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ الْمُسْفَىٰ﴾ (١١)؛ فأسماؤه كلها حسنى، لأنها تدل على الكمال المطلق ،والجلال

كذا في المطبوع . وفي (أ) و (د) : وماط .

<sup>(</sup>٢) في (أ) : معانيها .

<sup>(</sup>٣) في (د) : لوارديها .

<sup>(</sup>٤) الأبيات لجامع الرسائل، الشيخ سليمان بن سحمان .

<sup>(</sup>٥) في (د) : رحمك الله .

<sup>(</sup>٦) ساقطة في (د) .

<sup>(</sup>v) وهذا مدلُّولُ قُوله تعالى :﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [ الذاريات : ٥٦] .

<sup>(</sup>A) زائدة في (د) .

<sup>(</sup>٩) هذا مجمل معتقد أهل السنة في الصفات عامة، وقد تقدم في ص ٥٤٣ .

<sup>(</sup>١٠) لفظ الجلالة ساقط في (د) .

<sup>(</sup>١١) سورة طه الآية (٨) .

المطلق، والصفات الجميلة (١)؛ فنثبت ما /أثبته (٢) الربُّ لنفسه و/ما (٣) أثبته رسوله، لا نعطّله ولا نلحد (٤) فيه، ولا نُشبُه صفات الخالق بصفات المخلوق؛ فإنَّ تعطيل الصفات عما دلَّت عليه، كفرٌ، والتشبيه فيها كذلك كفرٌ.

وقد قال مالك بن أنس ـ رحمه الله ـ لمَّا سأله رجلٌ فقال : ﴿ ٱلرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴾ (٥) [كيف استوى ] (٦)، فاشتدُّ ذلك على مالك، حتى علته الرحضاء (٧)، إجلالاً لله وهيبة له من الخوض في ذلك، ثم قال ـ رحمه الله ـ : الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة (٨) . يريد ـ رحمه الله ـ السؤال عن الكيفية .

وهذا الجواب يقال في جميع الصفات، لأنه يجمع الإثبات والتنزيه . ويدخل في الإيمان بالله ومعرفته، الإيمان بربوبيّته العامة، الشاملة لجميع الخلق والتكوين؛ وقَيومِيّته العامة الشاملة / لجميع/(٩) التدبير والتيسير والتمكين .

فالمخلوقات بأسرها مفتقرة / إلى الله في قيامها وبقائها، وحركاتها وسكناتها، وأرزاقها وأفعالها ؛ كما هي مفتقرة / (١٠) إليه فمي خلقها وإنشائها وإبداعها،

<sup>(</sup>١) انظر : شرح الأسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة، لسعيد بن علي القحطاني، ط/١، ٩ . ١٤٠٩هـ، ص ٣٠-٣٠. وبدائع الفوائد ١٦٣/١ .

<sup>(</sup>٢) في (د) : ما أثبت .

<sup>(</sup>۱) في (د) : ما البت (۳) في (د) : وأما .

<sup>(</sup>٤) تقدم بيان معنى الإلحاد في أسماء الله تعالى في ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) سورة طه الآية (٥) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة مني، لاقتضاء السياق له، ولكون جميع الذين رووا القصة يذكرونه. فلعل سقوطه كان من قبل جامع الرسائل، فتناقله النساخ على ذلك .

<sup>(</sup>٧) الرحضاء: العرق، قيل: عرق يغسل الجلد لكثرته. لسان العرب ١٥٤/٧ مادة (رحض).

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريج قول الإمام مالك في ص ٣١٧ .

<sup>(</sup>٩) كذا في المطبوع . وفي (أ) و (د) : بجميع .

<sup>(</sup>١٠) ساقطة في (أ) و المطبوع .

قَــال تــعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُدُ ٱلْفُـقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَييدُ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ (١) .

ويدخل في الإيمان، إيمان العبد بتوحيد الإلهية، الذي تضمنته شهادة الإخلاص، لا إله إِلاَّ الله ؛ فقد تضمَّنت نفي استحقاق العبادة بجميع أنواعها، عما سواه تعالى، من مخلوق ومربوب ؛ وأثبتت ذلك على وجه الكمال الواجب، والمستحب لله تعالى. فلا شريك له في فرد من أفراد العبادة، إذ هو الإله الحق، المستقل بالوبويية والملك والعزّ والغنى والبقاء، وما سواه فقيرٌ مربوب، معبَّدٌ خاضعٌ، لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً.

فعبادة سواه تعالى، أظلم الظلم (٢) وأسفه السفه . والقرآن كلّه /راد/(٢) على من أشرك بالله في هذا التوحيد، مبطل لمذهب جميع أهل الشرك والتنديد، آمراً ومرغباً في إسلام الوجه لله، والإنابة إليه، والتوكل عليه، والتبتل في عبادته .

والعبادة في أصل اللغة مطلق الذلِّ والخضوع (١) . ومنه طريق معبّد إذا كان مذلّلاً قد وطأته الأقدام، كما قال الشاعر :

تبارى عناقا ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مور معبَّد<sup>(ه)</sup>.

واستعملها/ الشارع/(٢) في العبادة الجامعة لكمال المحبة، وكمال الذل والخضوع(٧). وأوجب الإخلاص له فيها، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَاعْبُدِ

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية (١٥، ١٦ ١٧) .

<sup>(</sup>٣) في (د) والمطبوع : رد .

<sup>(</sup>٤) تقدم تعريف العبادة اللغوي في ص ٣١٠، والاصطلاحي في ص ٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) البيت تقدم تخريجه في ص ٣١١، وتقدم أيضاً في ص ٤٩٢.

<sup>(</sup>٦) ف (أ) : ( الشاعر ) . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٧) تقدم التعريف الاصطلاحي للعبادة في ص ٣٠٥.

أَلَّهُ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينَ ٱلْخَالِصَ ﴾ (١)

وهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، ونزلت به الكتب. والعبادة إذا خالطها الشرك، أفسدها وأبطلها، ولا تسمَّى عبادة إلاَّ مع التوحيد. قال ابن عباس: ما جاء في القرآن من الأمر بعبادة الله، إنما يراد به التوحيد (٢) انتهى .

ويدخل في العبادة الشرعية كل ما شرعه الله ورضيه، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كمحبة الله وتعظيمه وإجلاله وطاعته والتوكل والإنابة إليه ودعائه خوفاً وطمعاً، وسؤاله رغباً ورهباً، وصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهود، وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتيم والمملوك والمسكين وابن السبيل.

وكذا النحر والنذر، فإنهما من أجلٌ العبادات، وأفضل الطاعات (٣). وكذا الطواف ببيته تعالى، وحلق الرأس تعظيماً وعبوديةً ؛ وكذا سائر الواجبات والمستحبات.

فحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً<sup>(٤)</sup>. والشرك في العبادة ينافي

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية (٣،٢) .

<sup>(</sup>۲) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، لأبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، صاحب القاموس (ت ۸۱۷ هـ) نشر المكتبة الشعبية ص ٥، ٧٠ . وانظر : جامع البيان للطبري ١٦٠/١ .

<sup>(</sup>٣) كل هذه الأمور، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله . ضمن العبادة، عند تعريفه للعبادة الشرعية، في مجموع فتاواه ١٤٩/١٠ . ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) هذا ما جاء في أقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه لمعاذ رضى الله عنه قال: 
(يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده، وما حق العباد على الله قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: فإنَّ حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به شيئاً، فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم 
فيتكلوا). صحيح البخاري مع الفتح ٢٩/٦، الجهاد، باب اسم الفرس والحمار. صحيح 
مسلم بشرح النووي، ٢٥/١، ٣٤٦، الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة. سنن الترمذي ٥/٢٧، الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. سنن ابن ماجة 
دخل الجنة. سان الترمذي ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة.

هذا التوحيد ويبطله ،كما قال تعالى . لما ذكر خواص أوليائه ومقربي رسله .: ﴿ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١).

والشرك قد عرّفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف جامع ، كما في حديث ابن مسعود /رضي الله عنه/ (٢) أنه قال : يا رسول الله، أي الذنب أعظم قال : أن تجعل لله نِداً وهو خلقك ) (٣) . والند المثل والشبيه، فمن صرف شيئاً من العبادات لغير الله، فقد أشرك به شركاً يبطل التوحيد وينافيه ؛ لأنه شبّه المخلوق بالخالق، وجعله في مرتبته، ولهذا كان أكبر الكبائر على الإطلاق، ولما فيه من سوء الظنّ به تعالى . كما قال الخليل عليه السلام : ﴿ أَيِفَكُما مَالِهَةً دُونَ اللّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنْكُم بِرَبِ الْفَلَمِينَ ﴾ (١) . قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: ( فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره (٥) وما ظنكم، بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص، حتى أحوجكم ذلك إلى عبوديّة غيره، فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه غني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقيرٌ إليه، وأنه قائم بالقسط على خلقه، وأنه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية (٨٨) .

<sup>(</sup>٢) زائدة في (د) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع الفتح ٣/٠٠٠، التوحيد، باب قوله تعالى : ﴿ فلا تجعلوا لله أنداداً ﴾ و ١٢/١٣ . صحيح مسلم بشرح النووي ٤٤٠٠ ـ ٤٤٠، الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب . سنن أبي داود ٧٣٢/٢، الطلاق، باب في تعظيم الزنا. سنن الترمذي ١٤/٥، النسائي ٩/٧، تحريم الدم، باب ذكر أعظم الذنب.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات الآية (٨٦، ٨٧) .

 <sup>(</sup>٥) هذا الجزء ( من كلام ابن القيم رحمه الله ) إلى هنا، ورد في ص ٢٥، من كتابه : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لابن القيم الجوزية (١٩٦-١٩٧هـ)، دار الكتب العلمية، يروت لبنان . ط/١٤٠٨هـ ١٩٨٧م . وذكر قريباً بهذا المعنى : القاسمي في تفسيره ١١/ يروت لبنان . ط/٢٠٠١ هـ ١٩٨٧م . ودكر قريباً بهذا المعنى : القاسمي في تفسيره ١٤/ عند نهايته .
 ٢٤٠٥، والشوكاني في فتح القدير ٢٠١/٤. وسيأتي تخريج هذا الجزء نفسه مع بقية كلامه عند نهايته .

المنفرد (۱) بتدبير خلقه، الا يشرك (۱) فيه غيره، والعالم بتفاصيل الأمور، فلا تخفى عليه خافية من خلقه، والكافي لهم وحده، لا يحتاج إلى معين، والرحمن بذاته، فلا يحتاج في رحمته على من يستعطفه، وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء، فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم، اوالذي (۱) يعينهم على قضاء حوائجهم، وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة، فاحتاجوا إلى الوسائط، ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم، وقصور علمهم، فأما القادر على كل شيء ، الغني بذاته عن كل شيء، العالم (٤) بكل شيء، الرحمن الرحيم، الذي وسعت رحمته كل شيء أ (٥) فإدخال الوسائط بينه ويين خلقه، تنقص بحق ربوييته والهيته وتوحيده، وظن به ظن السوء. وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده، ويمتنع في العقول والفطر، وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبح، انتهى (١)

وإذا عرفت هذا، فصلاح العبد وفلاحه، وسعادته ونجاته، وسروره ونعيمه، في إفراد الله بهذه العبادات، والإنابة إليه بما شرعه لعباده منها . وأصلها كمال المحبة، وكمال الذل والخضوع كما تقدم .

هذا سرُ العبادات وروحها، ولا بد في عبادة الله من كمال الحب ، وكمال الخضوع ؛ فأحب خلق الله إليه، وأقربهم منزلة عنده، من قام بهذه المحبة (٧) والعبودية، وأثنى عليه سبحانه بذكر أوصافه العلى . فمن أجل ذلك كان الشرك أبغض الأشياء

<sup>(</sup>١) في (د) والمطبوع : ( المتفرد ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الجواب الكافي .و في (أ) و (د) والمطبوع : لا يشرك .

<sup>(</sup>٣) الواو زائد في المطبوع . وكلمة (الذي) كلها لا وجود لها في أصل النص (الجواب الكافي).

<sup>(</sup>٤) في (أ) : ( العالم له بكل ...) .

<sup>(</sup>٥) ساقط في (د) .

<sup>(</sup>٦) الجواب الكافي لابن القيم ص ١٦٢ - ١٦٣، بتصرف بسيط في النص.

<sup>(</sup>٧) محبته سبحانه هو أصل دين الإسلام، الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل إسلام المرء وتوحيده، وبنقصها ينقص .

إليه، لأنه ينقص هذه المحبة (١) والخضوع والإنابة والتعظيم، ويجعل ذلك بينه وبين من أشرك به، والله لا يغفر أن يشرك به، لأنه يتضمّن التسوية بينه تعالى وبين غيره في المحبّة والتعظيم . وغير ذلك من أنواع العبادة، قال تعالى : ﴿ وَمِرَ َ النّاسِ مَن يَلّغِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُسِّ اللّهِ وَالّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبّاً يِلّهِ ﴿ (٢) أخبر سبحانه وتعالى أن من أحبّ شيئاً دون الله، كما يحب الله، فقد اتخذه نِداً ؛ وهذا معنى قول المشركين لمعبوديهم : ﴿ تَاللّهِ إِن كُنّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) فهذه تسوية في المحبة والتألّه (٤) لا في الذّات والأفعال والصفات، فمن صرف ذلك لغير إلهه الحق، فقد أعرض عنه وأبِقَ عن مالكه وسيده، فاستحق مقته وبغضه، وطرده عن دار كرامته ومنزل أحبابه .

والمحبّة ثلاثة أنواع :

النوع الأول : محبة طبيعية كمحبَّة الجائع للطعام والظمآن للماء وغير ذلك؛ وهذا لا يستلزم التعظيم .

 <sup>(</sup>١) ذلك أن من جمع بين اثنين، وأشركهما في محبّته، لا يكون كمن أخلص حبه لفرد واحد، وقد قال تعالى : ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يَدَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُسِّ اللّهِ وَالّذِينَ مَا اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُسِّ اللّهِ وَالّذِينَ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَالمَنْوَ أَشَدُ حُبًا بِللّهِ ﴾ [البقرة : ١٦٥] .

فنجد في الآية وصف المؤمنين بأنهم أشد حبًا لله، من حب المشركين له سبحانه، وذلك أن المؤمنين أخلصوا حبّهم لله وحده، بينما المشركون شاركوا في حبهم بين الله وأندادهم، فكان حبهم ناقصاً في الجانبين .

وقيل المعنى : أنّ أصحاب الأنداد يحبونها كحب المؤمنين لله، غير أن المؤمنين أشد حباً لله، من أصحاب الأنداد لأندادهم . وذلك أن المؤمنين أخلصوا حبهم لربهم.

ورجع الطبري هذا الثاني، وصحح أبو إسحاق الأول، وهو الذي صوّبه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١٨٨/٧ . وانظر: جامع البيان للطبري ٦٦/٢، ٢٧ والجامع لأحكام القرآن ١٣٧/٢، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢٠٨/١، وفتح المجيد ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة االبقرة الآية ( ١٦٥) .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآية (٩٧، ٩٨) .

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير ابن كثير ٣٥٢/٣، وفتح المجيد ص ٢٤٦ .

والنوع الثاني : محبة رحمة وإشفاق، كمحبة الوالد لولده الطفل ونحوها . وهذا أيضاً لا يستلزم التعظيم .

والنوع الثالث: محبة أنس و/ألفة/ (١) وهي محبَّة المشتركين في صناعة أو علم أو مرافقة، أو تجارة أو سفرٍ لبعضهم بعضاً . /و/(٢)كمحبَّة الإخوة بعضهم بعضاً (٣).

فهذه المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، اوا(٤) وجودها فيهم لا يكون شركاً في محبّة الله سبحانه. ولهذا (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبّ الحلوى والعسل)(٥). وكان أحبّ الشراب إليه الحلو البارد(٢)، وكان أحبّ اللحم إليه الذراع(٧)، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب نساءه، وكانت عائشة

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع . وفي (أ) و (د) : الف .

<sup>(</sup>۲) الواو ساقط في (د) .

<sup>(</sup>٣) انظر في أنواع المحبَّة هذه : تيسير العزيز الحميد ص ٤١١، وفتح المجيد ص ٣٥٢

<sup>(</sup>٤) الواو ساقط في (د) .

 <sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ٢٦٨/٩، الأطعمة، باب الحلوى والعسل. صحيح
مسلم بشرح النووي ٢٣٠/١، الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرَّم امرأته ولم ينوي
الطلاق، سنن أبي داود ٢٠٧/٤، الأشربة، باب في شراب العسل.

<sup>(</sup>٦) جاء هذا في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت : (كان أحبُّ الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد).

وعن الزهري ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شئل، أي الشراب أطيب قال : الحلو بارد ) .

قال الترمذي : (هكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وهذا أصح من حديث ابن عيينة ـ رحمه الله ) . ( يعني الحديث الأول ) . سنن الترمذي ٢٧٢/٤، الأشربة، باب ما جاء أيّ الشراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، نشر مكتبة التربية العربي، لدول الخليج، ط/١، ٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٨م، المكتب الإسلامي، بيروت ١٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٧) كما في حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال :(كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، فرفعت إليه الذراع، وكانت تعجبه )، صحيح البخاري مع الفتح ٢٨/٦، الأنبياء، باب قول الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾

ارضي الله عنها/(۱) أحبهُنَّ إليه (۲) وكان يحبُّ أصحابه، وأحبَّهم إليه الصديق . وأما المحبَّة الخاصة ـ /التي/(۲)، لا تصلح إلاَّ لله وحده، ومتى أحب العبد بها غيره كان شركاً لا يغفره الله ـ فهي محبَّة العبوديَّة، المستلزمة للذلُّ والخضوع والتعظيم، وكمال الطاعة وإيثاره على غيره، فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلاً، وهي التي سوَّى المشركون بين آلهتهم وبين الله فيها، وهي أول دعوة الرسل . وآخر كلام العبد المؤمن، الذي إذا مات عليه دخل الجنة (٤)؛ واعترافه وإقراره بهذه المحبة، وإفراد الرب بها، فهي أول ما يدخل في الإسلام، وآخر ما

يخرج به من الدنيا إلى الله، وجميع الأعمال كالأدوات والآلات لها، وجميع المقامات وسائل إليها، وأسبابٌ لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من الشوائب والعلل فهي قطب رحى السعادة، وروح الإيمان، وساق شجرة الإسلام .

ولأجلها أنزل الله الكتاب والحديد، فالكتاب هادياً ودالاً عليها، ومفصلاً لها، والحديد لمن خرج عنها ،وأشرك مع الله غيره فيها؛ ولأجلها خلقت الجنة والنار(٥)،

<sup>(</sup>١) ساقط في (أ) والمطبوع .

<sup>(</sup>٢) كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت : " أي الناس أحبُ إليك قال : عائشة ... " صحيح البخاري مع الفتح ٢٢/٧ فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لو كنت متخذاً خليلاً " . صحيح مسلم بشرح النووي ٢١/ ٣٢٢ فضائل الصحابة، باب فضائل أبي بكر الصديق رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) في (د) : الذي .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من كان آخر كلامه لا إله إلاَّ الله دخل الجنة ) . سنن أبي دواد ٢٤٧،٤٨٦، الجنائز، باب في التلقين. مسند الإمام أحمد ٢٤٧،٢٣٣، ٢٤٧ بلفظ : (... وجبت له الجنة ) . المستدرك للحاكم ٣٥١/١، و ٥٠٠، وصححه، ووافقه الذهبي . إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد بن ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط/٢، ٥٠١هـ ـ١٩٨٥م، ٣/،١٥٠.

 <sup>(</sup>٥) هذا القول يشير إلى ما قرره أهل السنة والجماعة في معتقدهم عن الجنة والنار، وهو أنهم
 اتفقوا على أن الجنة والنار مخلوقتان، لا تفنيان ولا تبيدان أبداً، وأنهما موجودتان الآن .=

فالجنة دار أهلها الذين أخلصوها لله وحده، وأخلصهم لها، والنار دار من أشرك فيها مع الله غيره، وسوَّى بينه وبين الله فيها، فالقيام بها علماً وعملاً وحالاً، وتصحيحها هو تصحيح شهادة أن لا إله إلاَّ الله .

فحقيق لمن نصح نفسه، وأحبَّ سعادتها ونجاتها، أن يتيقن لهذه المسألة، وتكون أهم الأشياء عنده، وأجل علومه وأعماله ؛ فإنَّ الشأن كله فيها، والمدار عليها، والسؤال عنها يوم القيامة، كما قال تعالى : ﴿ فَوَرَبِّكَ لَسَّنَالَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعَمَلُونَ ﴾ (١).

=وقد أنكرت ذلك المعتزلة والقدرية، وقالوا: إنَّ الله ينشئهما يوم القيامة، وذلك بناء على أصلهم الفاسد، بأنَّ الله ينبغي أن يفعل كذا، ولا ينبغي أن يفعل كذا وقاسوه سبحانه وتعالى على حلقه في أفعالهم. وقالوا: إنَّ خلق الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مددا متطاولة.

وكتاب الله تعالى صريح في الرد على أولئك الضلال، ومليء بالآيات المبيّنة لكون الجنة والنار مخلوقتان، منها :

قوله تعالى : ﴿ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [ آل عمران :١٣٣].

وقوله تعالى : ﴿ فَأَتَّعُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِجَارَةُ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [ البقرة : ٢٤ ]. كما تواترت في ذلك الأحاديث النبويَّة الصحيحة الصريحة، بما لا يدع مجالاً للشك في ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : ( إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار، فمن أهل النار، يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة ) . رواه البخاري في صحيحه ٢٨٦/٣، كتاب الجنائز، باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي.

انظر المسألة في : مقالات الإسلاميين ١٦٨/٢ . لوامع الأنوار البهية، و سواطع الأسرار الأرية، لشرح الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة المرضية، لمحمد بن أحمد السفاريني الأثري، مطابع دار الأصفهاني وشركاه بجدة، ١٣٨٠هـ ٢٢٥/٢ . وشرح العقيدة الطحاوية ص ١٦٤- ٢٢٢ . والتنبيهات السنية ص ٢٥٨ . وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح أو (صفة الجنة)، لابن القيم (ت٥٩١هـ)، تحقيق وتعليق على الشريجي وقاسم النوري، نشر مكتبة العلم، جدة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م ص ٢٥٣٥٣.

(١) سورة الحجر الآية (٢)، ٩٣) .

قال غير واحد من السلف عن قول لا إله إلاَّ الله : وهذا حق، فإنَّ السؤال كله عنها، وعن أحكامها وحقوقها .

قال أبو العالية (١): (كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين (٢) فالسؤال /عمَّاذا/ (٣) كانوا يعبدون، /سؤال/(٤) ،عنها نفسها؛ والسؤال عماذا أجابوا المرسلين، سؤال عن الوسيلة، والطريق المؤدِّية ؛ هل سلكوها, وأجابوا الرسل لما دعوهم إليها فعاد الأمر كله إليها ) (٥).

وأمرٌ هذا شأنه، حقيقٌ بأن تثنى عليه الخناصر، ويعض عليه بالنواجذ، ويقبض فيه على الجمر، ولا يؤخذ بأطراف الأنامل، ولا يُطلب على فضلة (٦) بل يجعل هو المطلب الأعظم، وما سواه إنما / يطلب على الفضلة /(٧).

والله المسئول أن يمنَّ علينا بتحقيق ذلك علماً وعملاً وحالاً . ونعوذ /به/(^) أن يكون حظنا من ذلك مجرد حكايته . وصلى الله على محمد عبده ورسوله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدّمت ترجمته في ص ٥٥١.

<sup>(</sup>٢) وقد دل على هذين السؤالين قوله تعالى : ﴿وَقِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُدُ تَعْبُدُونَ﴾ [ الشعراء : ٩٢ ] . ﴿وَقِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُدُ تَعْبُدُونَ﴾ [ الشعراء : ٩٢ ] .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع : عما .

<sup>(</sup>٤) في (د) : السؤال .

<sup>(</sup>٥) لم أجد مصدر كلام أبي العالية هذا .

<sup>(</sup>٦) في (د) : الفضلة .

<sup>(</sup>٧) في المطبوع : يطلب فضلة .

<sup>(</sup>٨) في (د) والمطبوع : بالله .

## ﴿ الرَّسَالَةُ الأَرْبَعُونَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا . / قدس الله روحه /وعفا عنه/(٢) رسالة إلى أهل الحوطة، يذكّرهم ما منَّ الله عليهم به من دعوة شيخ الإسلام، وعلم هداة الأعلام، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إلى ما دعت إليه الرسل من معرفة الله، وخشيته وعبادته، والقيام بأركان الإسلام وأصول الإيمان، فقال رحمه الله تعالى :

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الإخوان من أهل الحوطة، سلام عليكم الموا عليه ورحمة الله وبركاته، وبعد :

اعلموا أنَّ الله بعث محمداً بالهدى ودين الحق<sup>(٣)</sup>. فالهدى هو العلم النافع عد الودين الحق هو العلم النافع عد الودين الحق هو العمل الصالح، ولا يكفي أحدهما عن الآخر في النجاة والسلامة من الوعيد الدنيوي والأخروي .

وقد منَّ الله /تعالى/(٤) عليكم بدين الإسلام، واختصكم به دون كثير من الأنام، لمَّ أتاح الله لكم شيخ الإسلام / وعلم الهداة الأعلام، الشيخ /(٥) محمد بن عبدالوهاب رحمه الله . فدعا إلى ما دعت إليه الرسل من معرفة الله، وخشيته وعبادته وحده لا شريك له، والقيام بالأركان الإسلامية والأصول الإيمانية، فأعزَّ الله بذلك من

<sup>(</sup>١) في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ٣٢٦ ـ ٣٢٨، وهي الرسالة رقم (٦٣) .

<sup>(</sup>٤) ساقط في (د) .

<sup>(</sup>٥) زيادة في (د)

قَبْلَهُ ونصرَه، ورفع قدرهم وشأنهم، وجعلهم ملوكاً تهابهم الأمم، وينقاد لأمرهم جمهور العرب، باديتهم وحاضرتهم . ولم يزالوا كذلك قاهرين/ظاهرين/(١) حتى حدث ما حدث، ووقع ما وقع من الإعراض والقسوة والتمادي على معاصي الله، فسلَّط عليهم العدو، وافترقت الكلمة وانخرم النِّظام، وعنا الفجرة اللَّام في دماء أهل الإسلام، وأموالهم، وكثر الخوض، ونُسي العلم، والتبس أمر التوحيد والإيمان على كثير من الخلق ،وصارت فتنة عمياء صماء، لا يبصر صاحبها ولا يسمع، وما زال غمامها لم ينقشع، ودليلها يحلو لك ولا يدبر، وأبناؤها بساحتكم /يحاولون/(٢) إطفاء نور الله .

فسارعوا وبادروا إلى التوبة والإقلاع والندم والاستغفار، وتعاونوا على البر والتقوى، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة . قال تعالى : ﴿وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئَبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجَرَ ٱلْمُصّلِحِينَ ﴾ (٣) .

فراجعوا دينكم قبل أن يحلَّ من أمر الله ما لا تدفعون، وينزل من بأسه ما لا تردُّون؛ ﴿وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾ (٤).

ويجب على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يعينهم بحسب طاقته، بيده أو بلسانه، وهذا من أسباب بقاء التوحيد فيكم والإسلام، وحمايتكم دياركم من /عبادة/(٥) الأوثان والأصنام، وحفظ ما خوّلكم الله من سوابغ الفضل والإنعام.

وكثير من الناس يحصل منهم أسباب /و/<sup>(١)</sup>.....

<sup>(</sup>١) زيادة في (د) .

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوع .و في (أ) و (د) : تحاول .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية (١٧٠) .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية (١٠٤) .

<sup>(</sup>٥) في (أ) : عبّاد .

<sup>(</sup>٦) الواو ساقط في (د) .

وسائل وذرائع/تدعو/(١) إلى زوال النعم، وحلول السخط والنقم، منها : التهاون بنعمة الإسلام والتوجيع، واختلاف القلوب، والعداوة الظاهرة، وترك نصرة الإسلام والتوجع لمصابه، والإقبال على الدنيا ونسيان الآخرة، والاستخفاف بالأركان الإسلامية، كإضاعة الصلاة ومنع الزكاة، وأخذها بغير حقها، وترك السمع والطاعة لولي الأمر من الأمراء والعلماء. فهذه أسباب وعلامات على نزول العقوبة، وحلول النقمة، وانتقال النعمة، قال تعالى: ﴿وَإِذَا آرَدُنَا أَن نُهُلِك قَرَيّةً أَمَرنا مُتَرفِها فَفَسَقُوا فِها فَحَقَ عَلَيْها الْقَوَلُ فَدَمَرناها تَدْمِيرًا ﴿ (٢) .

اوديرتكم (٣) ليست على الحال الأولى في مبدء الإسلام وبعده . والعاقل يعرف ذلك في نفسه وأهل بلده . وقد ذمَّ تعالى من قست قلوبهم، ولم يتضرعوا عند حلول بأسه وانتقامه، افقال (٤): ﴿ فَلَوَلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتَ قُلُوبَهُمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيَطُانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٥)

وذم تعالى من ليس فيهم بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ويأخذون على يد السفهاء، فقال /تعالى/ (٦): ﴿ فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُوا بِقِيَّةِ يَنْهُوْكَ عَنِ ٱلْفُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُوا بِقِيَّةِ يَنْهُوْكَ عَنِ ٱلْفُسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنَ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُ وَٱنَّبَعَ ٱلَّذِيكَ ظَلَمُوا مَا أَتُرِفُوا فِي الله عَلَيْهِ وَكَانُوا مَن فَي الله الله الله الله الله الله الله على أنهم البعوا الشهوات، وآثروا اللذات، فكانوا من جملة المجرمين (٨). وقال تعالى : ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُمَا إِيمَانُهُمَا إِلَّا قَوْمَ حَملة المجرمين (٨).

<sup>(</sup>١) زيادة من ناسخ (أ) بالهامش، قال : لعله : ( تدعو إلى زوال ... )، وهو الصواب، لاقتضاء السياق له .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية (١٦) .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع : ودائرتكم .

<sup>(</sup>٤) في (أ) و المطبوع : قال :

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام الآية (٤٣) .

<sup>(</sup>٦) ساقط في (د) .

<sup>(</sup>٧) سورة هود الآية (١١٦) .

<sup>(</sup>٨) انظر : جامع البيان للطبري ١٣٩/١٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٧٥/٩ .

يُولُسُ لَمَا ءَامَنُوا كَشَفَنا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَمُتَعَنَّهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴾ (١٠ الحدات / (٢٠) هذه الآية على أن الإيمان والعمل الصالح يكشف العذاب عند نزوله، ويمتع به المؤمن حينًا من الدهر، وقد أمدَّكم الله بنعمه، وعمَّر بلدكم ومساكنكم بالإسلام والسمع والطاعة ؛ فاحذروا الرجوع على أعقابكم، وتبديل النعمة . قال تعالى : ﴿وَمَن يُبَدِّلُ نِمْمَةَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ﴾ (٢٠)، وقال تعالى : ﴿وَمَن يُبَدِّلُ نِمْمَةَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿ ٢٠)، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُبِينِ وَشِمَالُ كُلُوا مِن رِزْقِ تعالى: ﴿ وَاللّهُ بَلَدُهُ مُ لِمَا عَلَمُهُمُ مِنَا الْمَرْمِ وَلَمْ اللّهُ مَنْ أَلَوْمَ مُنْ الْمَرْمِ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ أَلُولُ مَنْ أَلُولُ وَمُنْ وَ مِن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزِينَاهُمْ بِمَا كُورُ وَمَا اللّهُ مَنْ أَلُولُ مَنْ أَنْ فِي ذَلِكَ لَاكُونَ وَلَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن أُوضِع الواضحات، وأبين الحجج والبينات، وتفطّنوا فيما ذكر من الإعراض عن الشكر، وما اقتضاه من العقوبة والعذاب .

وفَّقنا الله وإياكم لتدبر القول، وحسن العمل والختام . وصلى الله على رسوله ونبيه محمد /وآله/(°) وصحبه وسلم .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية : ( ٩٨ ) .

<sup>(</sup>۲) في (أ) : فنزلت .

<sup>(</sup>٣) سُورة البقرة الآية : ( ٢١١ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ الآيات (١٥ - ١٧، ١٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ساقط في (د) .

# ﴿ الرُّسَالَةُ الحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُوْنَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ /رحمه الله تعالى/ (٢)وعفا عنه ـ رسالة إلى حمد بن عتيق (٣)، لما سأله عن كلام الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله على قول الله تعالى : ﴿ لَيْسَ لَهُ عَنِي نَوْنَ وَلِي اللهِ تَعَالَى : ﴿ لَيْسَ لَهُ عَنْ مِنْ وَلِي اللهِ عَالَى : دُونِهِ وَ لِنَ اللهِ تَعَالَى :

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ الشيخ حمد بن عتيق ـ سلمه الله تعالى ـ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

فنحمد إليك الله الذي لا إله إلاَّ هو. وخطك وصل وصلك الله ما يرضيه . وما /ذكرته/<sup>(٥)</sup>صار معلوماً، والله أسأل أن يصلح السريرة والعلانية، ويصلح ما بيننا وبين خلقه، وما توفيقنا إلاَّ بالله .

وما ذكرت من جهة كلام الشارح على آية الأنعام، وأن قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ وَ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ (٦) نصب على الحال، فهذا عليه غير واحد من المفسرين (٧).
قال الجلال (٨)

(١) في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ٣٢٩ ـ ٣٣٠، وهي الرسالة رقم (٦٤) .

<sup>(</sup>٢) في (د) : قدس الله روحه ونؤر ضريحه .

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته ضمن تلاميذ الشيخ، في ص ٩٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية (١٥) .

<sup>(</sup>٥) في (a) : ذكرت . الأدراث

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام الآية (٥١) .

<sup>(</sup>٧) بهذا قال الزمخشري في الكشاف ٢١/٢ .

 <sup>(</sup>٨) هو محمد بن أحمد، جلال الدين المحلي الشافعي، له تفسير القرآن، (٣٩١٤هـ) قبل أن
 يكمله، وكمَّله جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (٣٩١١هـ)، فاشتهر=

وجملة النفى حال من ضمير/يحشروا/(١)، وهي محل الخوف(٢).

وقال البيضاوي (<sup>٣)</sup>: ﴿لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ، وَلِنَّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ <sup>(١)</sup> في موضع الحال من /يحشروا/<sup>(٥)</sup>، فإنَّ المخوف هو الحشر <sup>(١)</sup> على هذه الحالة ) <sup>(٧)</sup>.

وقد سبقهم إلى هذا الزجاج (^)؛ وابن كثير (°) حلَّ المعنى ولم يتعرض لإعرابه . ويظهر مراده من تقريره كلامه، قال : وقوله : ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوا إِلَىٰ وَيَظِهر مراده من تقريره كلامه، قال : وقوله : ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَية رَبِّهِم رَبِّهِمُ اللّهِهُ لَا القرآن يا محمد ﴿ اللّهِينَ هُم مِنْ خَشْيَة رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴾ (١١) ﴿ اللّهِينَ يَخَافُونَ أَن مُنْ وَيَغَشُونَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ

=تفسيرهما بتفسير الجلالين . كشف الظنون ٢٤٦/١.

- (٣) تقدمت ترجمته في ص ٣٢١.
  - (٤) سورة الأنعام الآية (١٥).
- (o) كذا في المطبوع . وفي (أ) و (د) : يحشرون .
  - (٦) في (د) : المحشر .
- (٧) أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ٣١١/١ .
- (٨) تقدمت ترجمته في ص ٣٤٤ . وانظر تفسيره للآية في معاني القرآن وإعرابه ٢٥١/٢ .
  - (٩) تقدمت ترجمته في ص ٣٢٨.
    - (١٠) سورة الأنعام الآية (١٥) .
    - (١١) سورة المؤمنون الآية (٥٧) .
- (١٢) في أصل النص عند ابن كثير زيادة كلمة ( الذين ) هنا في آية الرعد خطأً، وقد تبعه النساخ في هذا الخطأ في جميع النسخ، وكذا في المطبوع .
  - (١٣) سورة الرعد الآية (٢١) .
  - (١٤) سورة الأنعام الآية (١٥) .

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع . و في (أ) و (د) : يحشرون .

<sup>(</sup>٢) تفسير الإمامين الجلالين، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين السيوطي، وبذيله كتاب :أسباب النزول للسيوطي، مكتبة العلوم الدينية، للطباعة والنشر، بيروت لبنان . تفسير آية (٥١) من الأنعام بدون صفحات .

دُونِهِ، وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ (١) أي /لا قريب لهم (٢)، ولا شفيع فيهم من عذابه ، إن أراده بهم (٢)، ﴿ لَعَلَهُم يَنَقُونَ ﴾ أي أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله عز وجلَّ ﴿ لَعَلَهُم يَنَقُونَ ﴾ (١) فيعملون في هذه الدار عملاً ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه،

ويضاعف / الجزيل/(٥)من ثوابه ) انتهى(١).

وهو يشير إلى جواز/جعله/ (٧)صفة لمحذوف، دلَّ عليه السياق، والعائد في الجملة الوصفيَّة يكفي تقديره ، كقوله: ﴿وَالْقَوُّا يَوْمًا لَا جَرِّى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْكا﴾ (٨). والبغوي (٩) لم يتعرض لتقدير شيء . وبهذا يظهر الجواب عن قولك : ما يقال في تقريره فإنَّ الله أمر رسوله أن ينذر بالقرآن عباده المؤمنين، الذين يؤمنون بلقائه، ويخافون فيه سوء الحساب، في يوم لا وليّ لهم فيه ولا شفيع من دونه، لعلَّهم يتَّقون ذلك بفعل ما أمروا به، وترك ما نهوا عنه . وعلى الأول يخافون الحشر وسوء الحساب في حال تخليهم وانفرادهم عن الأولياء والشفعاء، وتحصوا بذلك لأنهم هم المتقون بالإنذار، المتقون عذاب ذلك اليوم وعقابه، بخلاف من تعلّق على الأولياء والشفعاء واعتمد عليهم في نجاته، فإنه غير خائف ولا متَّق لسكون جأشه، واطمئنان قلبه بوليه وشفيعه . والله الهادي الموفق .

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

<sup>(</sup>١) نفس الآية السابقة .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل في تفسير ابن كثير . وفي جميع النسخ والمطبوع : ( في التقريب له ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل في تفسير ابن كثير . وفي جميع النسخ والمطبوع : ( إنَّ أرادهم به ) .

<sup>(</sup>٤) ساقط في المطبوع .

 <sup>(</sup>٥) في (أ) و (د) : ( الجزية ) وفي المطبوع : ( الجزاء )

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن کثير ١٣٨/٢ -١٣٩.

<sup>(</sup>٧) في (أ) و (د) : جعلهم .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة الآية (٨).

<sup>(</sup>٩) تقدمت ترجمته في صل ٣٤٤.

# ﴿ الرُّسَالَةُ الثَّانِيَةُ وَالأَرْبَعُوْنَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا -/ رحمه الله تعالى/ (٢) - رسالة إلى عبد العزيز بن إبراهيم بن عبداللطيف (٦) صاحب الفرعة (٤) من بلد الوشم (٥)، لما سأله عما يذكر بعض الناس من إنكاره / ما ينسب إلى/ (٦)، عثمان بن منصور، (٧) من عداوة الدين، وموالاة المشركين، ومسبَّة أثمة المسلمين، وجعلهم من الخوارج المارقين .

فكشف له عن حاله بما ستقف عليه، مما ظهر واشتهر من حاله ومقاله، وما صرَّح به في مصنَّفاته من مسبة أهل الإسلام، ونسبتهم إلى مذهب الخوارج المارقين . ونسبة الشيخ إلى أنه أجهل من أبي جهل، وأنه ضال مضل . وهذا نص الرسالة :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى جناب الأخ المكرم عبد العزيز بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ـ سلَّمه الله ـ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلاَّ هو . والخط وصل وسرَّنا سلامتك وعافيتك . جعلنا الله وإياك من أهل العافية في الدنيا والآخرة .

وتذكر أنَّ بعض الناس عندكم ينكر ما نُسب إلى ابن منصور من عداوة الدين

<sup>(</sup>١) في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ٣٣١ ـ ٣٣٤، وهي الرسالة رقم (٦٥) .

<sup>(</sup>٢) في (د) : قدس الله روحه ونؤر ضريحه .

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمته .

<sup>(</sup>٤) تقدم التعريف بها في ص ٩١.

<sup>(</sup>٥) تقدم التعریف به فی ص ۳۱.

<sup>(</sup>٦) في (أ) و (د) : ما ينسب عن . وفي المطبوع : ( وما نسب لعثمان ) .

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في ص ٥٩.

وموالاة المشركين، ومسبَّة أثمة المسلمين، وجعلهم من الخوارج المارقين .

وهذا أظهر شيء وأبينه عند من عرف حال هذا الرجل، وجالسه ونظر في كلامه، فإنه بيديه كثيراً لجلسائه، ويذكره في رسائله ومصنفاته وهوامشه التي يعلقها /(١) والرجل فيه رعونة تمنعه من المداراة والتقية ،حتى كتابه الذي زعم أنه شرخ على التوحيد، رأيت فيه من الدواهي والمنكرات ما لا يحصيه إلا الله .

من ذلك قوله في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلِمِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ (٢)، أنَّ ابن العربي المالكي قال: العبادة هي موافقة القضاء والقدر (٢). وابن عباس يقول: كفر الكافر تسبيح (٤) وهذا رأيته بخط ابن نصر الله من أهل ديرته في كلامه على كتاب التوحيد ولهذا نظائر وأخوات لا يعرفها إلاَّ من وقف على كلامه من طلبة العلم، ونبرأ إلى الله أن نبهت مسلماً، وأن نفتري عليه ونؤذيه بغير ما اكتسب.

وإنما يظن بنا هذا حرب الشيطان، وجنده من الجاهلية، الذين لم يستضيئوا بنور العلم . وكتابه الذي وقفنا عليه في هذه الأيام بخط يده، نظر فيه من يعرفه يقينا من أهل سدير عبد العزيز بن عيبان (٥) وغيره (١) وعلى بن عيسى (٧) من أهل الوشم، وكثير من طلبة العلم والعامة شهدوا بأن هذا خطه بيده، ومسبّته فيه للتوحيد، ومن جاء به حشو بالزنبيل، وتصريحه بتزكية أهل الأمصار، ممن عبد القباب والصالحين

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع . في (أ) و (د) : يعلق .

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية (٥٦) .

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا الكلام لابن العربي في ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>٤) لا شك أن هذا من التهم التي يلصقها أهل الزيغ بعلماء المسلمين ليتشبث بها في إثبات اتجاهاتهم العقدية والمذهبية الفاسدة .

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على ترجمته :

<sup>(</sup>٦) مثل أحمد بن عيسى، كما في علماء نجد خلال ستة قرون ٦٩٩/٢.

<sup>(</sup>٧) تقدَّمت ترجمته ضمن تلاميذ الشيخ في ص ٨٦ .

،وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، والشيخ وأتباعه على إفراد الله بالعبادة، عنده خوارج من أهل النهروان ،ويصرِّح / بأنَّ الشيخ ضال/(١)مضل، وأنه أجهل من أبي جهل بمعنى لا إله إلاَّ الله، وأنه ضل في تخطئة صاحب البردة، وأن دعاء الرسول وطلب الشفاعة منه بعد موته جائز، وأن الله ابتلى أهل نجد بهذا الرجل، بل ابتلى به جزيرة العرب، وأنه لم يتخرج على العلماء، وأن أهل الأمصار يبنون المساجد والمنار، وأنه أخذ بلدان المسلمين بيت مال له ولعياله، وأنه أتى الأمة من الباب الضيق، وهو تكفيرها، ولم/ يأتها/(٢)من الباب الواسع، ورد مسائل في كشف /الشبهات/(٣)ومسائل في كتاب التوحيد، ومن الستة المواضع التي تكلم الشيخ عليها من السيرة، وأتى بجهالات وضلالات ووقاحة، ومسبة لا تصدر ممن يؤمن بالله واليوم الآخر . ومن كذَّب بهذا النقل، فهو مكابر معاند، جاحد للحسِّيَّات والمتواترات، والغالب أنَّ هذه المكابرة لا تقع من محب لما جاء به الشيخ، من توحيد الله ودينه، وإنما يذهب من في قلبه مرض، يتوصل بهذه المكابرة والمباهتة، إلى ردّ التوحيد وبغضه، وبغض أهله . وأكثر هذا الصنف ليس لهم التفات إلى ما جاءت به الرسل، والغالب عليهم هو الغفلة عن ذلك والإعراض عنه، وقد قال تعالى : ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْفِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعَلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ. وَهُوَ أَعَلَمُ بِمَن آهْتَدَىٰ ﴾ (1). واقرأ هذه الرسالة على من ارتاب في أمره وما حل، وجادل في دين الله، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ﴾ (٥٠). وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) في (د) : ( بأن الشيخ وأتباعه ضال ... ) .

<sup>(</sup>٢) في (د) : يأتيها .

<sup>(</sup>٣) في (أ) : الشبه .

<sup>(</sup>٤) سُورة النجم الآية ( ٢٩، ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب الآية (٤) .

ثم قال . رحمه الله تعالى . : وأما المسألة التي سألتَ عنها في الحلع (''، فجوابها : أنَّ الحلع يقع بائناً (٢) لا تحلُّ الزوجة بعده لزوجها إلاَّ بعقد جديد، وليس له استرجاعها، كما نص عليه أهل العلم .

\* \* \* \* \*

لابن مفلح ۲۲٦/۷ .

<sup>(</sup>١) الخلع : إزالة ملك النكاح ببدل بلفظ الخلع . فتح القدير لابن الهمام ٢١١/٤. وعلى معنى هذا التعريف تدور ألفاظ العلماء في تعريف الخلع .

انظر : التعريفات للجرجاني ص ١٣٥ . روضة الطالبين للنووي ٣٧٤/٧ . المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ٢١٩/٧ . القاموس الفقهية لغة واصطلاحًا، لسعدي أبو جيب ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) هذا عند الجمهور، الذين يرونه طلاقاً،وهو عند الشافعي وأحمد : فسخٌ . وعن الشافعي في الجديد أنه طلاقٌ . فتح القدير لابن الهمام ٢١١/٤ ؛ بداية المجتهد ٨٢/٢ ؛ الأم للشافعي ٥/

٢٩١، روضة الطالبين ٧/٥٧٧ . المغني مع الشرح الكبير ١٨٠/٨ . المبدع في شرح المقنع

# ﴿ الرَّسَالَةُ النَّالِفَةُ وَالْأَرْبَعُونَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ قدس الله روحه ونوَّر ضريحه ـ رسالة إلى عثمان بن منصور، (٢) قبل أن يتبينً من أمره ما تبينً، وقبل أن يتضّح أمره، وتظهر مصنفاته ورسائله، لكنه قد يظهر من حاله وبعض مقاله، ويلوح من صفحات وجهه وفلتات لسانه، ما يغمض به وتنسب إليه هفوات وشيء من الكوارث القوادح والمعضلات، وكان مع ذلك يظهر الموافقة، وهو يبطن ـ والعياذ بالله المخالفة والمشاقة، حتى وضح أمره واشتهر، فلم ايخف (٣) ذلك على من له بصر، وله معرفة ونظر . والله أعلم بما آل إليه أمره وختم به . ونعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه .

وهذا نص الرسالة:

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، إلى الأخ الشيخ عثمان بن منصور ـ أنقذه الله من طوارق الفتن والشرور، ورفع /همَّته/(٤) ـ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :

فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلاّ هو على ما ألبسنا من ملابس فضله التي لا تخلعها الأنداد، وأستزيده من خزائن برّه التي ليس لها انقضاء ولا نفاذ .

<sup>(</sup>١) في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ٣٣٤ ـ ٣٣٦، وهي الرسالة رقم (٦٦) . ووردت في مشاهير علماء نجد وغيرهم ص ٩٩ ـ ١٠٤ .

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته في ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) في (د) : فلم يخفى .

<sup>(</sup>٤) في المطبوع : نعمته .

أما بعد، فقد وصل إلينا منك /خطَّان / (١):

فأوَّلهما : صادف حين الاشتغال بلقاء الأحبة والآل .

وأما الثاني: فبعد أن ألقيتُ عصا الترحال، وارتاح من ألم شوقه القلب والبال؛ فبمجرَّد الوقوف على خطِّك، ومطالعة نقشِكَ ووشيكَ، بحثت عن الوجه الذي تدلي به علينا، وعن حقيقة المعنى الذي تشير إلينا، وما هو اللائق في إجابة أمثالك، وهل يحسن بنا /النسج /(٢) على منوالك، أو نقتصر على موجب ﴿وَإِذَا حُيِينُم يَكِحِيَةٍ ﴾(٣)، إذ ليس وراءها مزيّة دينيه شرعية، لأكون على بصيرة من أمري، ومعرفة للحقائق قبل اقتداح (٤) زندي .

فأخبرني الثقة بالجرح والتعديل، الخبير بما قد شاع عنك من القيل، أن صاحب الخط ينتمي إلى ممارسة العلوم المنقول منها والمفهوم، غير أنه قد نسب عنه هفوات ـ إن صحّت ـ فهي من اعظائم/(٥) المعضلات، ولم نقف لها على تصحيح يعتمد، ولم نلتفت إلى البحث في متنها والسند، اكتفاءً بإعراضه عن الابتهاج بالدعوة لهذا الأصل والمذاكرة، واستغناء بعدم التفاته إلى المؤاخاة في الله والموازنة، بل كل الناس لديه إخوان، والضدّان عنده يجتمعان، يصاحب أولياء الأوثان، كما يصاحب عابدي الرّحمن، ويأنس بالمنقلب على اعقبه/(١)، كما يأنس بالثابت على الإيمان، مع أنه قد شرح التوحيد (٧)، وادعى الإتيان بكل معنى موجز سديد .

<sup>(</sup>١) في المطبوع : خطابان .

<sup>(</sup>۲) في (د) : أن يجيب .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية (٨٦) .

<sup>(</sup>٤) في (د) : انقداح . ومعنى الاقتداح : من قدح، تقول : قدح، بالزند يقدح قدحا واقتداح : رامَ الإيراء به . واقتداح الزند : القدح به لتورى . لسان العرب ٤/٢/٢ ٥٥ مادة (قدح ) .

<sup>(</sup>٥) في (د) : عظيم .

<sup>(</sup>٦) ني (د) : عقيبه .

<sup>(</sup>٧) يريد شرحه لكتاب التوحيد، للإمام محمد بن عبد الوهاب، كما جاء في ترجمته - أعني عثمان بن منصور - في ص ٥٩.

يوماً /بحُزوى/(١)ويوماً بالعقيق(٢)وبال / عذيب/(٢) يوماً ويوماً بالخلصاء(٤) وتارة تنتحي نجداً، وآونة شعب الغوير وطوراً قصر تيماء (٥)

فهو اوان (١٠) انتسب إلى الحق، فقد والى من خرج اعنه (٧) وعق . فقلت إيه له من رجل لو استقام وصارم، لولا ما عراه من الانثلام (٨) ؛ لكنّي أعلم أنَّ للعلم بركات، وللملك لمَّات، فأرجو أن يقوده العلم إلى ثمراته، وأن يحول بينه وبين الشيطان وخطواته . ﴿ أَعَلَمُوٓ اللَّهُ اللَّهُ عُتِي ٱلأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيّنَا لَكُمُ ٱلْآيكتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٩)، (والقلب بين إصبعين من أصابع الرحمن ) (١٠)، كما رواه المحدثون

معجم البلدان ٢/٥٥/١، معجم اليمامة لابن خميس ٢٣٣/١.

- (٣) العُذَيب : وادي لبني تميم بنجد، وهو من منازل حاج الكوفة . معجم البلدان ٩٢/٤ .
  - (٤) الخلصاء: موضع باليمامة . معجم البلدان ٣٨٦/٢ .
  - (٥) البيتان لعبد الله بن أحمد بن الحارث، شاعر بني عباد . وقد رويا أيضاً بلفظ : يوماً بحزوى ويوماً بالحلصاء وسارة تنتحي نجداً، وآونة شعب العقيق وطوراً قصر تيماء معجم البلدان ٣٨٦/٢ .
    - (٦) في المطبوع : إن .
      - (٧) ساقط في (د) .
    - (٨) الانثلام : مصدر انثلم ينثلم، أي انكسر . لسان العرب ٧٨/١٢ مادة : (ثلم).
      - (٩) سورة الحديد الآية (١٧) .

<sup>(</sup>١) حُزْوى : موضع بنجد في ديار تميم، بمنطقة اليمامة، وهي نخل بحذاء قرية بني سدود، وهي معروفة الآن تحت قرية ( سدوس ) .

<sup>(</sup>٢) العقيق : هو في الأصل أرض يعقها السيل فيصيرها وادياً، ثم أصبح علماً على أودية بعينها، فمنها (عقيقا المدينة المنورة، وعقيق المُشيرة، وعقيق البصرة، وعقيقا اليمامة ) وأعقّة أخرى . والمراد هنا (عقيق اليمامة )، ويسمى (عقيق تمرة ) وهو واقع في فتح كبير من فجاج جبل (اليمامة ) طويق، فيما بين وادي الدواسر من الغرب، والشليّل من الشرق . معجم اليمامة لابن خميس ١٧١٠/٢ .

<sup>(</sup>١٠) هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٢١/٣٤، بلفظ : ( إنَّ قلوب بني آدم كلها يين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ... ) . وقد تقدم تخريج الحديث بلفظ آخر في ص ٤٠٥. وفيه إثبات صفة الكمال لله عز وجل وهي صفة الأصابع.

من الأعيان، فلعلَّ ميّت رجائنا يحيه من يحي اعظام الهنا الميت اوهي الشهرة ولهذا أشرتُ إلى الشيخ الوالد . أعز الله قدره، ورفع بوراثة النبيين مجده وفي خره . بأن يرد لك الجواب ويعلمك الخطب الله الله من أي باب، طمعاً لك في الأوبة والفلاح، وحرصاً على سلوك سبل الهداية والصلاح، لئلا تتوهم غير ذلك من الأسباب التي تنقل عنك، من الاستطالة في الأعراض والاغتياب، إذ هي لا يلتفت اليها المؤمن العاقل، لولا يأخذ بها الأغر مما حلَّ، وهي باقية ليوم ترجعون فيه إلى الله، ويجزى كل قائل مما زوَّره وافتراه . ولعلَّ الله أن يمن برجوعك إلى الحق بعد الشرود، وأن يقضي بصحبتك على توحيد ربنا المعبود. فإنِّي /أسر بذلك و/(٤) أتأسف على تنكُبِ أمثالك ﴿ وَاللّهُ يُقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهَدِى السَّرِيلَ ﴾ (٥) وصلى الله على محمد الشرود، والله وصحبه الله على محمد الشرود، والله وصحبه الله على محمد الشريبل والله وصحبه الله على محمد الموقود والله وصحبه الله على محمد الله وصحبه الله على محمد الله وصحبه الله وسلم .

. . . . .

<sup>(</sup>١) ساقطة في (د) . (٢) في (د) : وهو .

<sup>(</sup>٣) في (د) : بالخطب

 <sup>(</sup>٤) زيادة في (د) .
 (٥) سورة الأجزاب الآية (٤) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة في (د) ١٠

## ﴿ الرَّسَالَةُ الرَابِعَةُ وَالأَرْبَعُوْنَ ﴾ (١)

﴿ في بيان ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكونه حقيقة الإسلام، وتضليل من زعم أنه مذهب خامس ﴾

#### قال جامع الرسائل

وله أيضا ـ وله أيضًا قدس الله روحه ونوَّر ضريحه ـ جواب لسؤال ورد عليه من عمان .

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

فقد وصلت إلينا الأسئلة التي صدرت من جهة الساحل الشرقي، على يد الأخ سعد البواردي .

السؤال الأول: قول الملحد الضال في دين الله:

إن الأمر الذي جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله/تعالى/(٢)مذهب خامس<sup>(٢)</sup>وغش للأمَّة . فهل يكون هذا القائل سنياً أو مبتدعاً

فالجواب وبالله التوفيق : /هذا القائل/(1) إنما تدل مقالته هذه على أنه من أجهل خلق الله في دين الله، وأبعدهم عن الإسلام، وأبينهم ضلالة .

فإنَّ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ إنما دعا الناس إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ولا يشركوا به شيئًا، وهذا لا يرتاب فيه مسلم أنه دين الله

<sup>(</sup>١) هذه الرسالة ساقطة في (د) . وفي المطبوع جاءت في صفحة ٣٦٧ ـ ٣٧٧ هي الرسالة رقم (٧٤) . وهي موجودة في الدرر السنية ٢١٧/١ ـ ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة في المُطبوع .

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا الكلام عن دعوة الشيخ في ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) ساقط في المطبوع .

الذي أرسل به رسله، وأنزل به كتبه، كما سنذكره إن شاء الله تعالى .

وقوله: مذهب خامس، يبين جهله، وأنه لا يعرف العلم، ولا العلماء، فإن الذي قام به شيخ الإسلام، لا يقال له مذهب، وإنما يقال له دين وملّة، فإنَّ التوحيد هو دين الله، وملَّة خليله إبراهيم، ودين جميع الأنبياء والمرسلين، وهو الإسلام الذي بعث/الله/(١) به محمداً صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه علماء الأمة سلفاً وخلفاً، ولا يخالف في هذا إلاَّ من هو مشرك كما قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ عَلِيكُ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِللّهِ الدِّينُ اللهُ الدِّينَ مُنْفَاقًة وَيُقِيمُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاقَة وَيُقِيمُوا الله الله تعالى في هاتين الآيتين السّمة مذهباً وغيرهما من آي القرآن ديناً ولم يسمّه مذهباً

وأما ما جرى على ألسنة العلماء من قولهم: مذهب فلان، أو ذهب إليه فلان، فإنما يقع في الأحكام لاختلافهم بحسب بلوغ الأدلة وفهمها، وهذا لا يختص بالأئمة الأربعة ـ رحمه الله ـ بل مذاهب العلماء قبلهم وبعدهم في الأحكام كثيرة .

فقد جرى الخلاف بين الصحابة - رضى الله عنه - فللصدِّيق رضى الله عنه مذهب تفرد به، ولابن مسعود كذلك، وكذا ابن عباس، وغيرهم من الصحابة، وكذا الفقهاء السبعة (٤) من التابعين، خالف بعضهم بعضاً في مسائل، وغيرهم من التابعين كذلك، وبعدهم أئمة الأمصار كالأوزاعي إمام أهل الشام، والليث بن سعد إمام أهل مصر،

<sup>(</sup>١) زيادة في المطبوع .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية (٢، ٣)∴

<sup>(</sup>٣) سورة البينة الآية (٥) .

<sup>(</sup>٤) الفقهاء السبعة : هم المشهورون بفقهاء المدينة السبعة، وهم :

١- خارجة بن زيد ٢- سعيد بن المسيب ٣- عروة بن الزبير ٤- سليمان بن يسار ٥- القاسم بن محمد ٦- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. ٧- أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام.

وسفيان بن عيينة <sup>(۱)</sup> والثوري<sup>(۲)</sup> إمام أهل العراق . فلكلٌ مذهب معروف في الكتب المصنَّفة في اختلاف العلماء، ومثلهم الأئمة الأربعة .

وجاء بعدهم أئمة مجتهدون، وخالفوا الأئمة الأربعة في مسائل معروفة عند العلماء، كأهل الظاهر؛ ولذلك تجد من صنّف في مسائل الخلاف إذا عنى الأربعة قال: اتفقوا. وفي مسائل الإجماع التي أجمع عليها العلماء سلفاً وخلفاً يقول: أجمعوا.

وذكر المذهب لا يختص بأهل السنة من الصحابة فمن بعدهم، فإنَّ بعض أهل البدع صنَّقوا لهم مذهباً في الأحكام يذكرونهم عن أثمتهم ،كالزيدية، لهم كتب معروفة يفتي بها أهل اليمن. والإمامية الرافضة لهم مذهب مُدَوَّن، خالفوا في كثير منه أهل السنة والجماعة .

والمقصود أن قول هذا الجاهل: "مذهب خامس "قول فاسد لا معنى له، كحال أمثاله من أهل الجدل والزيغ في زماننا .

يـقـول أقـوالاً ولا يـعـرفونـها وإن قيل هاتوا حققوا لم يحقّقوا.

وأما قوله: "وغِشٌ للأمة " فهذا الجاهل الضال بني هذا القيل الكاذب، على سوء فهمه، وانصرافه عن دين الإسلام، لأنه عدو لمن قام به ،ودعا إليه وعمل به.

ومن المعلوم عند العقلاء وأهل البصائر، أن من دعا الناس إلى توحيد ربّهم وطاعته، أنه ناصح لهم حقاً (٣).

وأما من حسَّن الشرك والبدع ودعا إليها، وجادل بالباطل، وألحد في أسماء الله

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في ص ٥٠٣.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته فی ص ۰،۳.

<sup>(</sup>٣) وفي مثله يقول تبارَك وتعالى : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا ۚ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا وَقَالَ إِنِّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [ فصلت : ٣٣ ] .

وصفاته ؛ فهو الظالم الغاش لعباد الله، لأنه يدعوهم إلى ضلالة . نعوذ بالله من جهد البلاء (۱)، ودركِ الشقاء وسوء القضاء (۲)، وشماتة الأعداء (۳) . ونذكر ما قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى . فإنه /قد/(٤) نشأذكر ما في أناس قد اندرس فيهم معالم الدين، ووقع فيهم من الشرك والبدع ما عمَّ وطمَّ في إليه الشيك كثير من البلاد، إلاَّ بقايا متمسّكين بالدين، يعلمهم الله تعالى . وأما الأكثرون، فعاد محمد بالمعروف بينهم منكراً، والمنكر معروفاً، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الوهاب الصغير، وهرم عليه الكبير ففتح الله بصيرة شيخ الإسلام، بتوحيد الله الذي بعث به الصغير، وهرم عليه الكبير ففتح الله بصيرة شيخ الإسلام، بتوحيد الله الذي بعث به رسله وأنبيائه . فعرَّف الناس ما في كتاب ربهم من أدلَّة توحيده الذي خلقهم له، وما حرمه /الله/(٥) عليهم من الشرك الذي لا يغفره الله إلاَّ بالتوبة منه (١)؛ فقال لهم ما

قاله المرسلون لأمهم ﴿ أَنِ أَعَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ ﴿ ٧ .

<sup>(</sup>١) جهد البلاء : هو كل ما أصاب المرء من شدّة مشقة، ما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. فتح الباري١٥٣/١١ .

 <sup>(</sup>۲) المراد بالقضاء هنا : المقضى . لأن حكم الله كله حسن لا سوء فيه .
 فتح الباري ١٥٣/١١، ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) شماتة الأعداء: ما ينكأ القلب ويبلغ من النفس أشد مبلغ. فتح الباري ١٥٣/١١. قال ابن الأثير ١٩٩/٢. الشماتة : فرح العدو ببليَّة تنزل بمن يعاديه . النهاية لابن الأثير ١٩٩/٢ . وأصل هذا الدعاء : حديث في أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها، كما جاء عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء وشماتة الأعداء) . صحيح البخاري مع الفتح جهد البلاء، الدعوات، باب التعوذ من جهد البلاء . سنن النسائي ٢٦٩/٨، الاستعاذة، باب التعوذ من جهد البلاء . سنن النسائي ٢٦٩/٨ الاستعاذة، باب التعوذ من سوء القضاء .

<sup>(</sup>٤) ساقط في المطبوع .

<sup>(</sup>٥) ساقط في المطبوع .

 <sup>(</sup>٦) وهذا قوله سبحانه وتعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْرِكُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ صَلَكُلًا بَعِيدًا ﴾ [النساء : ١١٦] .

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمنون الآية (٣٢) .

فحجَبَ كثيراً منهم عن قبول هذه الدعوة، ما اعتادوه، وما نشئوا عليه من الشرك والبدع، فنصبوا العداوة لمن دعاهم إلى توحيد ربّهم وطاعته، وهو شيخنا وحمه الله ومن استجاب له، وقبِلَ دعوته، وأصغَى إلى حجج الله وبيّناته، كحال من خلا من أعداء الرسل، كما قال تعالى : ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَينطِينَ ٱلإنسِ وَٱلْجِنِ يُوحِى بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ زُحُرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُوزًا ﴾ (١)، وقال تعالى : ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَينطِينَ ٱلإنسِ وَٱلْجِنِ يُوحِى بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ زُحُرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُوزًا ﴾ (١)، وقال تعالى : ﴿وَلَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا بِنَ ٱلْمُجْمِمِينُ وَكَفَى بِرَيْكِ هَادِينًا وَنَصِيرًا ﴾ (١).

وأدلة ما دعا إليه هذا الشيخ ـ رحمه الله ـ من التوحيد في الكتاب والسنة، أظهر شيء وأبينه . اقرأ كتاب الله من أوَّله إلى آخره تجد بيان التوحيد والأمر به، وبيان الشرك والنهي عنه، مقرَراً في كل سورة . وفي كثير من سور القرآن يقرِّره في مواضع منها، يَعْلم ذلك من له بصيرة وتدبر .

ففي فاتحة الكتاب : ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ (٣)، فيها نوعا التوحيد، توحيد الألوهية، وتوحيد الرُبوبية (٤). وفي ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (٥) النوعان (٦) . وقصر العبادة والاستعانة على الله عز وجلً، أي : لا نعبد غيرك ولا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية (١١٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية (٣١) .

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة الآية (٢) .

<sup>(</sup>٤) وتفصيل ذلك : أن قوله : ﴿ الْحَكَمَدُ لِلَّهِ ﴾ يشمل توحيد الألوهية، إذ الحمد هو الثناء الكامل، وقد قُرن بالألف واللام لإفادة استغراق الجنس من المحامد . فنسبة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى عبادة خالصة . فهو سبحانه المستحق لجميع المحامد .

وقوله تعالَى : ﴿ رَبِّ ٱلْعَنْكُمِينَ ﴾ يشمل توحيد الربوبية، فهو سبحانه وتعالى رب جميع المخلوقات، خالقهم ورازقهم والمتصرف في جميع أحوالهم كيف يشاء .

انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩٣/١ . ومدارج السالكين ٧/١، ٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الفائحة الآية (٥) .

<sup>(</sup>٦) فيدلُّ على النوع الأُولُ ( الألوهية) قوله تعالى : ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ فهو يقتضي إخلاص العبادة له سبحانه قولاً وعملاً، عطاءً ومنعاً، حباً وبغضاً، كل ذلك لله تعالى . كما يدل قوله : ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ على الربوبية . إذ هو طلب العون من الرب

نستعين إلاَّ بك . وأول أمر في القرآن يقرع سمع السامع والمستمع قوله تعالى : ﴿يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَـُتَّقُونَ﴾ إلى قوله .

﴿ وَلَا تَعْبَدُوا لِلّٰهِ الْدَادًا وَانتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١). فأمرهم بتوحيد الإلهية، واستدلَّ عليه بالربوبية، ونهاهم عن الشرك به، وأمرهم بخلع الأنداد التي يعبدها المشركون من دون الله . وافتتح سبحانه كثيراً من سور القرآن بهذا التوحيد . ﴿ الْمَهُ اللّهُ لا إِلَهُ إِلّٰهُ وَنَا الْفَيْ الْفَيْوُمُ ﴾ (٢)، ﴿ الْحَنَمَدُ لِلّٰهِ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلُ الظُّلُمَةِ وَالنَّوِيُ وَالْفَيْوُمُ ﴾ (١)، ﴿ الْحَنَمَدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلُ الظُّلُمَةِ وَاللّورَ ثُمَّ اللّٰذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِم يَعْدِلُونَ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَهُو اللّٰهُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ فَي السَّمَوَةِ مِن اللّٰهِ اللّٰهِ فَي السَّمَوة مِن اللّٰهِ اللّٰهِ عنه كذلك . وفي التوحيد ما لا يكاد أن يحصر (٥) . وفيها من بيان الشرك والنهي عنه كذلك . وافتتح سورة هود بهذا التوحيد فقال : ﴿ اللَّهُ لِنَانُ وَبَشِيرٌ ﴾ (١)، فأحكم تعالى آيات مَكِيدٍ خَبِيرٍ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ (١)، فأحكم تعالى آيات القرآن، ثم فضّلها ببيان توحيده، والنهي عن الإشراك به . وفي أول سورة طه قال القرآن، ثم فضّلها ببيان توحيده، والنهي عن الإشراك به . وفي أول سورة طه قال

<sup>=</sup>سبحانه وتعالى على عبادته . مدارج السالكين ٧١،٧٦ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية (٢١، ٢٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (١، ٢ ).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ( ٣ ) .

<sup>(</sup>٤) هذا ما ذكره بعض المفسرين في معنى هذه الآية . كما ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٢٢٤/٦، وابن كثير في تفسيره ٢٢٧/٢، والقاسمي في تفسيره ٢٢٤/٦ . وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه ٢٠٥٠/١١، وغيرهم .

وهذا خلافٌ لمّا ذهب إليه الجهمية من قول منكر، أن الله في كل مكان، معتمدين على هذه الآية . تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً .

<sup>(°)</sup> أي سورة الأنعام . فهي أجمع سور القرآن لعقائد الإسلام في الإلهيات والنبوة والبعث ورد شبهات المشركين . قال القرطبي ـ رحمه الله ـ : ( قال العلماء : هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين، ومن كذّب بالبعث والنشور . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٤٧/٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة هود الآية (٢،١).

تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوْ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ (١).

وافتتح سورة الصَّافات بهذا التوحيد، وأقسم عليه فقال : ﴿ وَٱلصَّنَفَاتِ صَفَّا فَالزَّجِرَتِ رَخَّا فَالنَّاجِرَتِ رَخَّا فَالنَّالِيَتِ ذَكُرًا إِنَّ إِلَنْهَكُمْ لَوَاجِدُ رَبُّ السَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ السَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴾ (٢) .

وافتتح سورة الزمر بقوله: ﴿تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِينَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ٱلاَ لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ (٣) .

وفي هذه السورة (٤) من بيان التوحيد والأمر به وبيان الشرك والنهي عنه، ما يستضيء به قلب المؤمن، وفي السورة بعدها (٥) كذلك، اوفي سورة ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا السَّرِكُ في العبادة إلى آخرها؛ وفي سورة ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَكَامُكُ ﴾(٢) توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا ظاهر لمن نوَّر الله قلبه بفهم القرآن.

وفي خاتمة المصحف : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ اللهِ النَّاسِ إلَـٰهِ النَّاسِ إلَـٰهِ النَّاسِ ﴾ (٩)، بينَ /أنه ربَّهم / (١٠) وخالقهم ورازقهم والمتصرف فيهم بمشيئته وإرادته ؟ وهو ملكهم، الذي نواصي الملوك بيده، وجميع الخلق في قبضته، يعز هذا ويذل هذا،

سورة طه الآية (٨) .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات الآية (١ـ٥ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية ( ١-٣) .

<sup>(</sup>٤) أي سورة الزمر .

<sup>(</sup>٥) أي سورة غافر .

<sup>(</sup>٦) سورة الكافرون الآية (١) .

 <sup>(</sup>٧) كذا في المطبوع . وفي (أ) : وسورة الإخلاص ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) سورة الإخلاص الآية (١) .

<sup>(</sup>٩) سورة الناس الآيات (١، ٢، ٣) .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوع : ( أن ربَّهم ...) وعليه يستشكل وجود خبر له .

ويهدي من يشاء، وينضل من يشاء، و ﴿لَا مُعَقِّبَ لِمُحَكِّمِةِ، وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (١)، وهو معبودهم الذي لا يستحق /أن/(٢) يعبد سواه . فهذه إشارة إلى ما في القرآن.

وأما السنة، ففيها من أدلَّة التوحيد ما لا يمكن حصره، كقوله في حديث معاذ الذي في الصحيحين: (فإنَّ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً) (أ)، وفي حديث ابن مسعود الصحيح: (من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار) (ع)، والحديث الذي في المعجم الطبراني (٥): (إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجلً ) (١).

ولما قال له رجلّ: ما شاء الله وشئت، قال : ( أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده ) (۲) . وأمثال هذا لا يحصى كما تقدم ذكره .

الرعد الآية (١٤).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع : لأن .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٦١٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووي ٢/٤٥٤، الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. من حديث جابر بن عبد الله . صحيح البخاري مع الفتح ٢٧٤/١، العلم، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم . (دون الجزء الثاني). سنن ابن ماجة ٩٨/٢، الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً، (دون الجزء الثاني) وبزيادة قوله : ( ولم يتندَّ بدم حرام) .

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٥٩/١٠، وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث .

<sup>(</sup>٧) مسند الإمام أحمد ٢١٤/١، بلفظ: (أجعلتني والله عدلاً ...) من حديث ابن عباس . ومثله عند البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢١٧ . المغني عن حمل الأسفار للعراقي ١٥٨/٣، قال العراقي: رواه النسائي في الكبرى، وابن ماجة بإسناد حسن عمل اليوم والليلة للحافظ أحمد بن محمد الدينوري ابن السني (٣٦٤هـ)، بعناية بشير محمد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق، ط/١، ١٤٠٧هـ هـ ١٩٨٧م .ص ٢١٤م، رقم (٢٦٧). تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، للعراقي (٢٠٠٥هـ) وابن السبكي (٧٧١هـ) والزبيدي (٢٠٠٥هـ)، استخراج أبي=

وأدلة التوحيد في الكتاب أبين من الشمس في نحر الظهيرة، لكن لمن له فهم ثاقب، وعقل كامل، وبصر ناقد؛ وأما الأعمى فلا يبصر للشمس ضياءً، ولا للقمر نوراً .

ثم إنَّ شيخنا . رحمه الله . كان يدعو الناس إلى الصَّلوات الخمس، والمحافظة عليها حيث ينادى لها . وهذا من سنن الهدى، ومعالم الدين، كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنة (١). ويأمر بالزكاة والصيام والحج، ويأمر بالمعروف ويأتيه، ويأمر الناس أن يأتوه ويأمروا به، وينهى عن المنكر ويتركه، ويأمر الناس بتركه والنهى عنه .

وقد تتبَّع العلماء مصنَّفاته (٢) ـ رحمه الله ـ من أهل زمانه وغيرهم، فأعجزهم أن يجدوا فيها ما يعاب . وأقواله في أصول الدين مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة.

=عبدالله محمود بن محمد الحداد، دار العاصمة للنشر بالرياض، ط/١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٧م، ١٧٨٤/٤ .

والحديث يفيد بأن التسوية بين الخالق والمخلوق في العطف بالواو، من الشرك الأصغر، ويجب تجنبه إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقال: ( ما شاء الله ثم شئت ). فمشيئة الله فوق كل مشيئة . ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله . ﴿وَمَا تَشَاَّهُونَ إِلَّا أَن يَشَاآهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [ التكوير: ٢٩] .

وفيه أيضاً ردُّ على القدرية والمعتزلة نفاة القدر،الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله سبحانه وتعالى من العبد .

(١) الآيات في الأمر بالمحافظة على الصلوات كثيرة، منها : ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلمُوسَطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [ البقرة :٢٣٨ ] .

وما جاء في السنة مما يفيد كون الصلوات من سنن الهدى : قول عبد الله بن مسعود: من سره أن يلقى الله غداً مسلماً، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهنَّ، فإنَّ الله شرع لنبيِّكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهنَّ من سنن الهدى، ولو أنَّكم صليتم في يوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ...) الحديث .

صحيح مسلم بشرح النووي ١٦٢/٥) المساجد، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. سنن أبي داود ٣٧٣/١) الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة. سنن النسائي، ٢/ ١٠٨، ٩٠٠ الإمامة، باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهنّ. سنن ابن ماجة ١٠٤/١) مساجد، باب المشي إلى الصلاة. مسند الإمام أحمد ٣٨٢/١) ٤١٤ ـ ٤١٥، ٤٥٥.

(٢) تقدم ذكر مصنفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في ص ٢٩١.

وأما في الفروع والأحكام، فهو حنبلي المذهب، لا يوجد له قول مخالف لما ذهب إليه الأئمة الأربعة، بل ولا خرج عن أقوال أئمة مذهبه .

على أن الحق لم يكن محصوراً في المذاهب الأربعة كما تقدم، ولو كان محصوراً فيهم لما كان لذكر المصنفين في الحلاف ،وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم، مما خرج عن أقوال الأربعة، فائدة .

والحاصل أن هذا المعترض المجادل، مع جهله، انعكس عليه أمره، فقبل قلبه ما كان منكراً، ورد ما كان معروفاً، فأعداء الحق وأهله من زمن قوم نوح إلى أن تقوم الساعة، هذه حالهم وطريقتهم، فمن حكمة الرب أنه ابتلى عباده المؤمنين، الذين يدعون الناس إلى ما دعا إليه النبي صلى اللع عليه وسلم من الدين، بثلاثة أصناف من الناس، وكل صنف له أتباع .

الصنف الأول: من عرف الحق فعاداه حسداً وبغياً، كاليهود، فإنهم أعداء الرسل والمؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ بِفْسَكُمَا الشَّنَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ بَغَيًا أَن يُنَزِّلَ اللهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَنَاهُ مِن عَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِيبٌ ﴾ (١) ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنْدُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴾ (١) ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنْدُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴾ (١).

الصنف الثاني: الرؤساء أهل الأموال، الذين فتنتهم دنياهم وشهواتهم، لأنهم يعلمون أن الحق يمنعهم من كثير مما أحبُّوه وألفوه من شهوات الغني، فلم يعبثوا بداعي الحق، ولم يقبلوا منه.

الصنف الثالث: الذين نشئوا في باطل، وجدوا عليه أسلافهم، يظنون أنهم على حق، وهم على باطل، فهؤلاء لم يعرفوا إلا ما نشئوا عليه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية (٩٠) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (١٤١١) .

وكل هذه الأصناف الثلاثة وأتباعهم، هم أعداء الحق من لدن زمان نوح إلى أن تقوم الساعة .

فأما الصنف الأول: فقد عرفت ما قال الله فيهم (١).

وأما الصنف الثاني : فقد قال/الله/ (٢) فيهم : ﴿ فَإِن لَرَ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَآءَهُمُ ۚ وَمَنَ أَضَلُ مِتَنِ ٱتَّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدًى مِن ٱللَّهِ ۚ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّائِلِمِينَ ﴾ (٣)

وقال عن الصنف الثالث: (''﴿ وَبَلْ وَجَدْنَا ءَابِئَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ﴾ (°) ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا عَابَآءَنَا عَلَيْ أُمَّـةِ وَإِنَّا عَلَيْ ءَاثَـرِهِم مُّهُمَّدُونَ﴾ (') وقال: ﴿ إِنَّهُمْ ٱلْفَوَا ءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ فَهُمْ عَلَىٰ ءَاتَـرِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾ ('').

وهؤلاء هم الأكثرون كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَلَ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (^) وقال تعالى في سورة الشعراء عقب كل قصة: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ (\*) وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠)، وقال تعالى في قصة نوح عليه السلام ﴿ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ مَ

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۵۰.

<sup>(</sup>٢) لفظ الجلالة ساقط في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٤) في (أ) وفي المطبوع بدأت الآية بقوله : " إنا وجدنا " وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) سورة الشعراء: الآية (٧٤) .

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف: الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٧) سورة الصافات: الآية (٢٩، ٧٠).

<sup>(</sup>٨) سورة الصافات: الآية (٧١) .

<sup>(</sup>١٠) سورة يوسف الآية (١٠٣) .

إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (')، وقال : /تعالى/('') : ﴿وَإِن تُطِعْ آَكَثَرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَغُرُصُونَ﴾ (''')

يخرجك قومك، قال : ( أو مخرجِيَّ هم ) قال : نعم، لم يأت/رجلٌ / <sup>(٧)</sup> قطَّ بمثل ما جئتَ به إلاَّ عودِي ) <sup>(٨)</sup> .

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية (٤٠) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة في المطبوع .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية (١١١٦) .

<sup>(</sup>٤) سورة غافر الآية (٤) ه) .

<sup>(</sup>٥) سورة غافر الآية (٨٣) .

<sup>(</sup>٦) ساقطة في المطبوع .

<sup>(</sup>٧) كذا عند البخاري ومسلم وأحمد . وفي (أ) والمطبوع : أحد .

<sup>(</sup>A) هذا جزء من حديث طويل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في قصة بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري مع الفتح ٢٠/١ - ٣١، بدء الوحي، باب (٣). صحيح مسلم بشرح النووي ٥٦/٢ ٥٠ - ٥٥٥، الإيمان ، باب بدء الوحي إلى =

فإذا كان هذا حال أكثر الخلق مع المرسلين، مع قوَّة عقولهم وفهومهم وعلومهم، فلا تعجب مما جرى في هذه الأوقات، ممن هو مثلهم في عداوة الحق وأهله، والصدِّ عن سبيل الله مع ما في أهل هذه الأزمان من الرعونات والجهل وفرط الغلو في الأموات، كما قال تعالى عن أسلافهم وأشباههم: ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلُقُونَ أَمْوَتُ غَيْرُ أَخَيلُو وَمَا يَشْعُرُونَ أَيْانَ يُبْعَثُونَ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَعَلَيْ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيْنَ يُبْعَثُونَ إِلَاهُكُمْ الله وَيُولِدُ فَاللهِ عَلَيْ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيْنَ يُبْعَثُونَ إِلَاهُكُمْ الله وَيُولِدُ فَاللهِ عَلَيْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله وَاللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

فاحتجُّ سبحانه على بطلان دعوتهم غيره بأمور . منها : أنهم ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمَّ يُغْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمَّ يُغْلَقُونَ ﴾ (٢) . فالمخلوق لا يصلح أن يقصد بشيءٍ من خصائص الإلهية، لا دعاء ولا غيره، ( والدعاء مخ العبادة ) (٣) .

الثاني : كون الذين يدعونهم من دون الله أمواتاً، غير أحياء، والميت لا يقدر على شيء، فلا يسمع الداعي، ولا يستجيب له، ففيها معنى قوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ شَيَّعُوا مُن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن فَطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُوا لَكُو وَيَوْمَ الْقِيكَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ وَلَا يُنبِّتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ (الله عنه الآية أربعة أمور تبطل دعوة غير الله، وتبينٌ ضلالة من دعا غير الله، فتدبرها .

والأمر الثالث وفي هذه الآية قوله: ﴿وَمَا يَشَعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (°) ومن لا يدري متى يبعث، لا يصلح أن يُدعى من دون الله، لا دعاء عبادة، ولا دعاء مسألة.

ثم بيَّ تعالى ما أوجبه على عباده من إخلاص العبادة لله، وأنه هو المألوه المعبود

<sup>=</sup>رسول الله ﷺ مسند الإمام أحمد ٢٣٣/٦، السنن الكبرى للبيهقي ١٠١٧.

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية (٢٠، ٢١، ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية (٢٠) .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر: الآية (١٣، ١٤) .

<sup>(</sup>٥) سورة النحل الآية (٢١) .

دون كل من سواه، فقال: ﴿ إِلَنْهُكُو ۚ إِلَٰهُ ۗ وَنُمِدُ ۗ (')، وهذا هو/الدين/ (') الذي بعث الله به رسله، وأنزله به كتبه، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَا نُوْجِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لِآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ (")

ثم بينٌ تعالى حال أكثر الناس مع قيام الحجة عليهم، وبطلان ما هم عليه من الشرك بالله، وبيان ما افترض عليهم من توحيده فقال : ﴿ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكَبِرُونَ ﴾ (٤) . فذكر سببين حائلين بينهم وبين قبول الحق الذي دعوا إليه، فالأول : عدم الإيمان باليوم الآخر .

والثاني : التكبر، وهو حال الأكثرين، كما اقد/(٥) عرف من حال الأمم

الذين بعث /الله/(٦) إليهم رسوله، كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم، وكيف جرى منهم وما حلَّ بهم . وكحال كفار قريش والعرب وغيرهم، مع النبي صلى الله عليه وسلم ، لما بعثه الله بالتوحيد والنهي عن الشرك والتنديد . فقد روى مسلم وغيره من حديث عمرو ابن عبسة (٧)، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له : ( أنا نبي )، قال : وما نبي قال: ( أرسلني الله )؛ قال : بأي شيء أرسلك قال: ( بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يُوحَد الله ولا يشرك به شيء ) قال : فمن معك على هذا قال : ( حر وعبد ) ومعه يومئذ أبو بكر وبلال (٨).

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة في المطبوع .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية (٢٥) .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية (٢٢) .

<sup>(</sup>٥) ساقطَة في المطبوع .

<sup>(</sup>٦) لفظ الجلالة ساقط في المطبوع .

<sup>(</sup>٧) هو عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة، أبو نجيح السلمي البجلي، الإمام الأمير، أحد السابقين، كان من أمراء الجيش يوم وقعة اليرموك . مات بعد الستين .انظر: الاستيعاب ١٩/٨ ، أسد الغابة ٢٩/٨، سير الأعلام ٢٥٦/٢، تهذيب التهذيب ٦٩/٨ .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم بشرح النووي ٢٦٢/٦ - ٣٦٣، صلاة المسافرين، باب إسلام عمرو بن عبسة=

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبي للغرباء، الذين يصلحون إذا أفسد الناس) (١). وفسّر الغرباء بأنهم النزّاع من القبائل (٢) فلا يقبل الحق من القبيلة إلا نزيعة الواحد والاثنان، ولهذا قال بعض السلف: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين.

فأعظم منة على من رزقه الله معرفة الحق، الاعتصام بكتابه، والتمسك بتوحيده وشرعه، مع كثرة المخالف والمجادل بالباطل و ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ اَلْمُهْتَدِّ وَمَن يُهْدِ اللَّهُ فَهُوَ اَلْمُهْتَدِّ وَمَن يُهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَان تَجِدَ لَهُ وَلِيّا مُّرْشِدًا ﴾ (٥).

وصلى الله على /محمد/(١) سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العلي العظيم.

<sup>=</sup> nuit 1 [ مام أحمد ١١٤/٤ .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٢٥٤.

 <sup>(</sup>۲) هكذا جاء في رواية ابن ماجة في سننه ٣٧٦/٢ .وقد تقدم كلام ابن الأثير والزمخشري في
 معنى "النزاع " في ص ٢٦١ .

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا الكلام في ص ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر الآية (٣٥) .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف الآية (١٧) .

<sup>(</sup>٦) زيادة في المطبوع .

# ﴿ الرَّسَالَةُ الْحَامِسَةُ وَالْأَرْبَعُوْنَ ﴾ (١)

﴿ في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما قام به ودعا إليه ﴾

#### قال جامع الرسائل

وله (۲) أيضًا ـ قدس الله روحه ونوَّر ضريحه ورحمه رحمة الأبرار، وأدخله جنات تجري تحتها الأنهار ـ رسالة جواب سؤال عن حقيقة حال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ ودعوته الناس إلى توحيد الله تعالى، وترك عبادة ما سواه، وبيان معتقده وما كان عليه.

فأجاب ـ رحمه الله ـ بهذا الجواب المفيد، والكلام الفائق الرائق السديد، الكاشف عن حال الشيخ الإمام، وعلم الهداة الأعلام، ناهج منهج الصواب، المتمسك بالسنة والكتاب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وما كان عليه من حسن الاعتقاد، والقيام بتجديد هذه الدعوة بالجد والاجتهاد، ومصادمة من خرج عنها، بالبراهين والحجة والجهاد.

وقد أجاد وأفاد ـ رحمه الله ـ بهذه النبذة المفيدة اليسيرة، في بيان حال الشيخ في معتقده، والفضل والعلم والسيرة. وهذا نص الرسالة:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره/ ونتوب إليه/(٣)، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بين يدي

(٣) زائدة في (د).

<sup>(</sup>۱) في المطبوع جاءت هذه الرسالة في صفحة ٣٧٨ ـ ٤٢٩ هي الرسالة رقم (٧٥). وجاءت في الدرر السنية ١٨٣/١ ـ ٢١٧. وفي الهدية السنية ( الرسالة الرابعة ) ص ٩٩ ـ ١١٧. (٢) هذه المقدمة كلها إلى آخر قوله " وهذا نص الرسالة " ساقطة في (أ) والمطبوع، مثبتة في (د).

الساعة بشيرًا ونذيرًا.

أما بعد: فقد سألت - أرشدك الله - أن أُرسل إليك نبذة مفيدة كاشفة عن حال الشيخ الإمام العالم القدوة، المجدد لما اندرس من دين الإسلام، القائم بنصرة شريعة سيد الأنام، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أحسن الله له المآب وضاعف له الثواب، ويسر له الحساب.

وذكرت ـ أرشدك الله ـ أن جهتكم لا يوجد فيها ذلك، وأن عندكم من الطلبة من يتشوق إلى تلك المناهج والمسالك، فكتبت إليك هذه الرسالة، وسوَّدت إليك هذه الكراسة والعجالة، ليعلم الطالب ويتحقق الراغب حقيقة ما دعا إليه هذا الإمام، وما كان عليه من الاعتقاد والفهم التام، ويستبين للناظر فيها ما يبهت به الأعداء، من الأكاذيب والافتراء التي يرومون بها تنفير الناس عن المحجة والسبيل، وكتمان البرهان والدليل، وقد كثر أعداؤه ومنازعوه، وفشا البهت بينهم فيما قالوه ونقلوه، فربما اشتبه على طالب الإنصاف والتحقيق، والتبس عليه واضح المنهج والطريق، فإن استصحب الأصول الشرعية، وجرى على القوانين المرضية؛ عرف أن لكل نعمة حاسدًا، ولكل حق جاحدًا، ولا يقبل في نقل الأقوال والأحكام إلا العدول الثقاة الضابطين من الأنام.

ومن استصحب هذا، استراح عن البحث فيما ينقل إليه ويسمع، ولم يلتفت إلى أكثر ما يختلق ويصنع، وكان من أمره على منهاج واضح ومشرع.

#### (فصل)

فأما نسب هذا الشيخ(١): فهو الإمام العالم، القدوة البارع، محمد بن عبد الوهاب

<sup>(</sup>۱) من المصادر التي ترجمت للشيخ محمد بن عبد الوهاب: روضة الأفكار، لابن غنام ص ٢٥ . . ٥٠. عنوان المجد، لابن بشر، ١٥/٦/١. علماء نجد خلال ستة قرون، ٢٥/١ ـ ٢٥٠ الدرر السنية ٣/١٦ . ٢٥. مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص ١٦. علماء الدعوة، لعبد الرحمن بن عبد اللطيف، ص ٦. مثير الوجد في معرفة ملوك نجد، لراشد بن على جريس ص، ٣١ - ٣٢.

ابن سلیمان بن علی بن محمد بن أحمد بن راشد بن برید بن محمد بن برید بن مشرف ابن عمر بن معضاد بن ریس بن زاحر محمد بن علوی بن وهیب بن قاسم ابن موسی بن مسعود بن عقبة بن سنیع بن نهشل بن شداد بن زهیر بن إدریس بن مسعود بن علرو بن ربیعة بن ساعدة بن ثعلبة بن عقبة بن ملکان بن عدی ابن عبد مناف بن تمیم <math>(1) (1).

ولد ـ رحمه الله ـ سنة خمس عشرة بعد المائة والألف من الهجرة النبويّة، في بلد العيينة /(٣) من أرض نجد، ونشأ بها، وقرأ القرآن بها حتى حفظه وأتقنه قبل بلوغه العشر، وكان حاد الفهم، سريع الإدراك والحفظ، يتعجب أهله من فطنته وذكائه.

وبعد حفظ القرآن اشتغل بالعلم، وجدَّ في الطلب، وأدرك بعض الأرب قبل رحلته لطلب العلم، وكان سريع الكتابة، ربما كتب الكراسة في المجلس.

قال أخوه سليمان (٤): كان والده يتعجب من فهمه، ويعترف بالاستفادة منه مع صغر سنّه.

ووالده هو مفتي تلك البلاد، وجدُّه مفتي البلاد النجدية، لآثاره وتصنيفه وفتاواه تدلُّ على علمه وفقهه، وكان جدُّه إليه المرجع في الفقه والفتوى، وكان معاصرًا للشيخ

<sup>(</sup>١) ساقط في (د) والمطبوع.

 <sup>(</sup>۲) انظر نسبه هذا في: علماء نجد خلال ستة قرون، ۲٦/۱. وفيه (... بن زهير بن شهاب بن
ربيعة بن أبي الأسود بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مرد بن أد بن
طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن سعد بن عدنان ).

<sup>(</sup>٣) تقدم في ص ٣٥.

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف، أخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله. ولد في بلدة العيينة. كان مخالفًا لأحيه الشيخ محمد ولدعوته ومعاد لها، وراد عليها، وله في ذلك: " فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب ". قدم الدرعية عام ١٩٠٠ه و بقي فيها حتى توفي (١٢٠٨ه).

انظر: ترجمته: علماء نجد خلال ستة قرون ۲۰۲/۱ ـ۳۰۲.

منصور البهوتي (١) الحنبلي، خادم المذهب، اجتمع به بمكة.

وبعد بلوغ الشيخ سنّ الاحتلام، قدمه والده في الصلاة ورآه أهلاً للائتمام. ثم طلب الحج إلى بيت الله الحرام، فأجابه والده إلى ذلك المقصد والمرام، وبادر إلى قضاء فريضة الإسلام، وأداء المناسك على التمام. ثم قصد المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وأقام بها قريبًا من شهرين، ثم رجع إلى وطنه قرير العين.

واشتغل بالقراءة في (الفقه) على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ثم بعد ذلك رحل يطلب العلم، وذاق حلاوة التحصيل والفهم، وزاحم العلماء الكبار، ورحل إلى البصرة والحجاز مرارًا، واجتمع بمن/ فيهما/ (٢) من العلماء والمشائخ الأخيار، وأتى الإحساء، وهي إذ ذاك آهلة بالمشائخ والعلماء؛ فسمع وناظر وبحث واستفاد، وساعدته الأقدار الربَّانية بالتوفيق والإمداد. وروى عن جماعة، منهم: الشيخ عبدالله بن إبراهيم النجدي (٣) ثم المدني، وأجازه من الطريقين.

وأول ما سمع منه: الحديث المسلسل بالأوليّة في كتب السماع، بالسند المتصل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن، البهوتي الحنبلي، فقيه. صنَّف " الروض المربع في شرح زاد المستقنع " و " كشَّاف القناع عن متن الإقناع " وغيرهما. توفي بمصر سنة (١٠٥١هـ). معجم المؤلفين، ٢٢/١٣، الأعلام للزركلي، ٣٠٧/٧.

<sup>(</sup>٢) في (د) والمطبوع: فيها.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن إبراهيم بن سيف من آل سيف الشمري الفرضي النجدي ثم المدني، نزع والده من المجمعة وجاور المدينة وفيها وُلِد المترجم له، ونشأ بها وقرأ على علمائها، ثم سافر إلى دمشق وقرأ على علمائها، من تلاميذه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ محمد ابن عبد الرحمن بن عفالق الإحسائي، وابنه الشيخ إبراهيم بن عبد الله. وهو صاحب كتاب: "العذب الفائض في شرح عمدة الفارض ". توفي بالمدينة عام ١١٤٠ه. رحمه الله. انظر ترجمته: علماء نجد خلال ستة قرون، ١١٢٠ه.٥٠٤٠٠

انظر ترجمته: علماء نجد خلال ستة قرون، لابن بسام ٣/٢.٥٠ وكتاب عقيدة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب السلفية، للدكتور/صالح العبود، ص ٩٢ ـ ٩٦.

الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء "(1). وسمع منه مسلسل الحنابلة بسنده إلى أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد الله/ بعبد/(٢) خيرًا استعمله، قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته" (٣). وهذا الحديث من ثلاثيات أحمد رحمه الله.

وطالت إقامة الشيخ ورحلته/ في/ (1) البصرة. وقرأ بها كثيرًا من الحديث والفقه والعربية، وكتب من الحديث والفقه واللغة ما شاء الله في تلك الأوقات.

وكان يدعو إلى التوحيد ويظهره لكثير بمن يخالطه ويجالسه، ويستدل عليه، ويظهر ما عنده من العلم وما لديه؛ كان يقول: إنَّ الدعوة كلها لله، ولا يجوز صرف شيء منها إلى سواه. وربما ذكروا /بمجلسه/(٥) إشارات الطواغيت، أو شيئًا من كرامات الصالحين الذين كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم ويلجئون إليهم في المهمات؛ فكان ينهى عن ذلك ويزجر، ويورد الأدلة من الكتاب والسنة ويحذر (٢)، ويخبر أن محبَّة الأولياء والصالحين، إنما هي متابعتهم في ما كانوا عليه من الهدى والدين، وتكثير

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي ۸۳/۱۰، فضائل، باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال. سنن أبي داود ٢٣١/٥، الأدب، باب في الرحمة. بلفظ: ".. ارحموا أهل الأرض ". سنن الترمذي، ٢٨٥/٤، البر، باب ما جاء في رحمة المسلمين. مسند الإمام أحمد ٢/١٦٠. (٢) كذا عند الترمذي وأحمد وغيرهما. وفي (أ) و(د) والمطبوع: بعيده.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ٣٩٢/٤، القدر، باب ما جاء أن الله كتب كتابًا لأهل الجنة وأهل النار. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح ". مسند الإمام أحمد، ١٠٦/٣. المستدرك للحاكم، ٣٤٠/١.

<sup>(</sup>٤) في (د) والمطبوع: بــــ.

<sup>(</sup>٥) في (د): بمجالسه.

<sup>(</sup>٦) وهذا الذي ترجم له في عدة أبواب من كتابه "كتاب التوحيد" كقوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.

أجورهم بمتابعتهم على ما جاء به سيد المرسلين (١). وأما دعوى المحبَّة والمودَّة مع المحالفة في السنَّة والطريقة، فهي دعوى مردودة غير مسلمة عند أهل النظر والحقيقة (٢)، ولم يزل على ذلك رحمه الله.

ثم رجع إلى وطنه، فوجد والده قد انتقل إلى بلدة حريملالاً، فاستقر معه فيها يدعو إلى السنة المحمَّديّة ويُبديها، ويناصح من خرج عنها ويفشيها، حتى رفع الله شأنه، ورفع ذكره، ووضع له القبول، وشهد له بالفضل ذووه، من أهل العقول والمنقول. وصنَّف كتابه المشهور في التوحيد، وأعلن بالدعوة إلى صراط العزيز الحميد، وقرأ عليه هذا الكتاب المفيد، يسمعه كثير ممن لديه من طالب ومستفيد، وشاعت نسخه في البلاد، وطار ذكره في الغور والأنجاد؛ وفاز بصحبته واستفاد من جرَّد القصد وسلم من الأشر والبغي والفساد، وكثر. بحمد الله ـ محبُّوه وجنده؛ وصار معه عصابة من فحول الرجال، وأهل السمت الحسن والكمال، يسلكون معه الطريق، ويجاهدون كل فاسق وزنديق.

### (فصل)

كان أهل عصره ومصره في تلك الأزمان، قد اشتدَّت غربة الإسلام بينهم، وعفت آثار الدين لديهم، وانهدمت قواعد الملَّة الحنيفيَّة، وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهليَّة، وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان، وغلب الجهل والتقليد

<sup>(</sup>١) وهكذا كل محبة حقيقية لا تكون إلاَّ بمتابعة وموافقة ما عليه المحب. وعليه دلالة قوله سبحانه وتعالى:﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُصِبُّونَ اللَّهَ قَاتَبِعُونِ يُحْيِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُرْ ذُنُوبَكُمُ إَلَهُ وَيَغْفِرَ لَكُرْ ذُنُوبَكُمُ إِلَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُرْ ذُنُوبَكُمُ إِلَهُ عمران: ٣١]. (٢) انظر: مدارج السالكين، ٢٢/٣، ٣٧ ـ ٣٨.

<sup>(</sup>٣) حريملا: بضم الحاء، وفتح الراء، تصغير (حرملاء): وهو موضع تلقاء مَلْهَمْ، حصنَّ لبني غبر، تأخذ من وادي (قران) وتتصرف فيه سيلا وفلاة وحمى وتكون منفعة ملهم، وقران. معجم اليمامة ٣١٧/١.

وقد انتقل الشيخ عبد الوهاب ـ والد الإمام محمد بن عبد الوهاب ـ إلى حريملاء سنة (١٣٩)هـ). انظر: معجم اليمامة لابن خميس، ٣١٨/١.

والإعراض عن السنة والقرآن، وشبَّ الصغير وهو لا يعرف من الدين إلاَّ ما كان عليه أهل تلك البلدان، وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجداد، وأعلام الشريعة مطموسة؛ ونصوص التنزيل وأصول السنة فيما بينهم مدروسة، وطريقة الآباء والأسلاف مرفوعة الأعلام، وأحاديث الكهان والطواغيت/معبورة/(١) غير مردودة ولا مدفوعة، قد خلعوا ربقة التوحيد والدين؛ وجدُّوا واجتهدوا في الاستعانة والتعلق على غير الله، من الأولياء والصالحين، والأوثان والأصنام والشياطين، وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون، ومن بحره الأجاج شاربون، وبه راضون؛ وإليه امدى (٢٠) الزمان داعون، قد أعشتهم العوائد والمألوفات، وحبستهم الشهوات والإرادات، عن الارتفاع إلى طلب الهدى من التصوص المحكمات والآيات البينات، يحتجون بما رووه من الآثار الموضوعات، والحكايات المختلقة والمنامات، كما يفعله أهل الجاهلية وغبر الفترات، وكثير منهم يعتقد النفع والضر في الأحجار والجمادات، ويتبركون بالآثار والقبور في جميع الأوقات ﴿نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمُّ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَلسِقُونَ﴾ (٣) ﴿ ٱلْحَمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَنَةِ وَٱلنُّورُّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَرَبُّهُمْ يَعْدِلُونَ ﴾(١)، ﴿قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُتُمْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَدْ بُنَزِلَ بِدِ سُلْطَكُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعَلَمُونَ﴾ (°).

فأما بلاد نجد، فقد بالغ الشيطان في كيدهم وجدَّ، وكانوا ينتابون قبر زيد بن الخطــاب<sup>(٦)</sup>،

<sup>(</sup>١) في المطبوع: مقبولة. وفي (أ) و (د): معبورة، ومعناه أي: معتبرة. من العبرة، يقال: لا يَعْبُوها، أي لا يعتبر بها. لسان العرب، ٥٣١/٤، مادة ( عبر ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): من .

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآية (١٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآية (١).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٦) زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح، أبو عبدالرحمن القرشي الصحابي، أخو أمير =

ويدعونه رغبًا ورهبًا بفصيح الخطاب (١)، ويزعمون أنه يقضي لهم الحوائج ويرونه أكبر الوسائل والولائج (٢)، وكذلك عند قبر يزعمون أنه قبر ضرار ابن الأزور (٣)، وذلك كذبٌ ظاهرٌ، وبهتان مزوَّر. وكذلك عندهم نخل فحال ينتابه النساء والرجال، ويفعلون عنده أقبح الفعال؛ والمرأة إذا تأخر عنها الزواج، ولم يرغب فيها الأزواج، تذهب إليه فتضمه بيدها وتدعوه برجاء وابتهال، وتقول: يا فحل الفحول، أريد زوجًا قبل الحول. وشجرة عندهم تسمى/ الطريفة /(١) أغراهم الشيطان بها، وأوحي إليهم التعلق عليها، وأنها تُرجى /منها/(٥) البركة، ويعلّقون /عليها/ (١) الخرق لعلّ الولد يسلم من السوء.

وفي أسفل بلدة الدرعية، مغارة في الجبل يزعمون أنها / انفلقت / من الجبل، لامرأة تسمى بنت الأمير، أراد بعض الناس أن يظلمها ويضير، فانفلق /لها / (^) الغار، ولم يكن له عليها اقتدار. كانوا يرسلون إلى هذا المكان من اللحم والخبز ما يقتات به جند الشيطان.

<sup>=</sup> المؤمنين عمر وكان أسنَّ منه وأسلم قبله رضي الله عنهما. كانت راية المسلمين معه يوم اليمامة فقتل، فوقعت الراية فأخذها سالم مولى أبي حذيفة.

استشهد سنة (١٢هـ). الاستيعاب ١/٨٥، أسد الغابة ١/٥٨٧، سير الأعلام ١/٩٧/.

<sup>(</sup>١) انظر عنوان المجد في تاريخ نجد ٩/١ .١٠.

<sup>(</sup>٢) وهذا حال القبوريين ومعتقدهم في الأضرحة التي ينتابونها، وذلك جهلاً منهم أن هذا الميت في قبره لا حول له ولا قرَّة.

<sup>(</sup>٣) ضَرار بن الأزور الأسدي، أحد الأبطال، له صحبة وحديث واحد. عدَّه الذهبي في السير ضمن شهداء أجنادين واليرموك ـ وكانت أجنادين سنة (١٣هـ) ـ قال: وقيل: مات بالجزيرة بعد. سير الأعلام، ٢١٤/١-٣١٥.

<sup>(</sup>٤) في (أ): الطرفية.

<sup>(</sup>٥) في (د): فيها.

<sup>(</sup>٦) ساقطة في (د).

<sup>(</sup>٧) في (د): فلقت.

<sup>(</sup>٨) ساقطة في المطبوع.

وفي بلدتهم رجل يَدَّعِي الولاية يسمى تاجًا، يتبركون به، ويرجون منه العون والإفراج، وكانوا يأتون إليه ويرغبون فيما عنده من المدد بزعمهم ولديه (١)، فتخافه الحكام والظلمة، ويزعمون أن له تصرفًا وفتكًا بمن عصاه وملحمة، مع أنهم ايحكون/(٢) عنه الحكايات القبيحة الشنيعة، التي تدل على انحلاله عن أحكام الملة والشريعة، وهكذا سائر بلاد نجد على ما وصفنا من الإعراض عن دين الله، والجحد لأحكام الشريعة والرد (٢).

ومن العجب أن هذه الاعتقادات الباطلة، والمذاهب الضالة، والعوائد الجائرة، اوالطرائق/(٤) الخاسرة، قد فشت وظهرت، وعمَّت وطمَّت، حتى بلاد الحرمين الشريفين.

فمن ذلك ما يفعل عند قبر محجوب، وقبّة أبي طالب ( $^{\circ}$ )، فيأتون قبره بالسّماعات والعلامات للاستغاثة عند نزول المصائب، وحلول النواكب. وكانوا  $|b|^{(1)}$  في غاية التعظيم ولا ما يجب عند البيت الكريم؛ فلو دخل سارق أو غاصب أو ظالم قبر أحدهما، لم يتعرّض له أحد، لما يرون له من وجوب التعظيم والاحترام والمكارم. ومن ذلك ما يفعل عند قبر ميمونة أم المؤمنين - رضي الله عنها - في سَرِف ( $^{\circ}$ )؛

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ والمطبوع. ويظهر أنه يوجد حذف في الجملة.

<sup>(</sup>٢) في (د): يحكو.

 <sup>(</sup>٣) هكذا كان حال أهل نجد في عهد المصنف، أما الآن فقد صاروا ـ بفضل الله ـ دعاة إلى عقيدة
 التوحيد، وانطمست تلك المعالم الشركية، وقام مقامها مساجد يرفع فيها اسم الله.

<sup>(</sup>٤) في (د) " والطريقة ". وفي المطبوع: " والطوائف ".

<sup>(</sup>٥) هو عبد المناف ( أبو طالب ) بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . البداية والنهاية، ١٩٥/٢.

<sup>(</sup>٦) في (د): " إليه ".

 <sup>(</sup>٧) سَرِفَ: موضع على ستة أميال من مكة، وقيل سبعة وتسعة واثني عشر، تزوج بها رسول الله
صلى الله عليه وسلم سيمونة بنت الحارث، وهناك بنى بها وهناك توفيت. معجم البلدان،
 ٣١٢/٣.

وكذلك عند قبر خديجة (1). رضي الله عنها .، يفعل عند قبرها ما لا يسوغ السكوت عليه (1) من مسلم يرجو الله / واليوم (1) الآخر، فضلاً عن كونه من المكاسب الدنيئة /الفاجرة (1). وفيه من اختلاط النساء بالرجال وفعل الفواحش والمنكرات وسوء الأفعال، ما لا يقره /أهل الأديان / (1) والكمال. وكذلك سائر القبور المعظمة المشرفة في بلد الله الحرام مكة المشرفة.

وفي الطائف قبر ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ، يفعل عنده من الأمور الشركية التي تشمئز منها نفوس الموحدين، وتنكرها قلوب عباد الله المخلصين، وتردها الآيات القرآنية، وما ثبت من النصوص عن سيد المرسلين؛ منها:

وقوف السائل عند القبر متضرّعًا مستغيثًا، وإبداء الفاقة إلى معبودهم مستكينًا مستعينًا، وصرف خالص المحبة التي هي محبة العبودية، والنذر والذبح لمن تحت ذلك المشهد والبنية. وأكثر سوقتهم وعامتهم يلهجون: بالأسواق اليوم على الله وعليك بابن عباس فيستمدون منه الرزق والغوث وكشف الضر والبأس.

<sup>=</sup> توفيت أم المؤمنين ميمونة ـ رضي الله عنها ـ في سرف، كما روى جرير بن حازم، عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم قال: دفئًا ميمونة بسرف، في الظلّة التي بنى بها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد كانت حلقت في الحج. نزلت في قبرها أنا وابن عباس. أخرجه الحاكم في المستدرك، ٣١/٤، وصححه وأقره الذهبي. وأورده الذهبي أيضًا في سير الأعلام، ٢٤٥/٢، عند ترجمته لميمونة ـ رضي الله عنها ـ. وذكر عن خليفة أن وفاتها في عام (٥٩هـ).

<sup>(</sup>١) دفنت أم المؤمنين خديجة ـ رضي الله عنها ـ بالحجون. وهو جبل بأعلى مكة، وعنده مدافن أهلها.

سير الأعلام ١١٢/٢، ١١٧.

<sup>(</sup>٢) زائدة في (د) والمطبوع.

<sup>(</sup>٣) في (د): والدار.

<sup>(</sup>٤) في (د):الفاخرة. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في (د): أهل الإيمان.

وذكر / محمد بن حسين النعمي الزبيدي / (١) ـ رحمه الله ـ: أن رجلاً رأى ما يفعل أهل الطائف لا يعرفون الله، يفعل أهل الطائف من الشعب الشركية والوظائف، فقال: أهل الطائف لا يعرفون الله، إنما يعرفون ابن عباس. فقال له بعض من يترشح للعلم: معرفتهم لابن عباس كافية، لأنه يعرف الله.

فانظر إلى هذا الشرك الوحيم والغلو الذميم المجانب للصراط المستقيم، ووازن بينه وبين قوله اتعالى/(٢): ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ الآية (٢)، وقوله جلَّ ذكره: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ (٤). وقد لَعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، باتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد يعبد الله فيها (٥)، فكيف بمن عبد الصالحين ودعاهم مع الله؟!

كذلك ما يفعل بالمدينة المشرفة . على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . هو من هذا القبيل، بالبعد عن منهاج الشريعة والسبيل.

وفي بندر جُدَّة ما قد بلغ من الضلال حدَّه، وهو القبر الذي يزعمون أنه قبر حواء، وصفه لهم بعض الشياطين، وأكثروا في شأنه من الإفك المبين، وجعلوا له السدنة والخدام، وبالغوا في مخالفة ما جاء به محمد . عليه أفضل الصلاة والسلام .، من النهي

والنصوص في ذلك لا تخفى على أهل العلم.

<sup>(</sup>١) كذا في (د) والمطبوع. و في (أ): الحسن بن محمد النعمى.

<sup>(</sup>٢) ساقطة في (د) و المطبوع.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية (١٨٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الجن: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٥) ورد لعنه هذا في قوله عليه السلام: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "صحيح البخاري مع الفتح ٣٠٠٠٣، الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. صحيح مسلم بشرح النووي، ١٥/٥، المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور. سنن أبي داود، ٣/٣٥٥، الجنائز، باب في البناء على القبر. سنن النسائي، ١٩٦٤، الجنائز، باب اتخاذ القبور مساجد. مسند الإمام أحمد،

عن تعظيم القبور، والفتنة بمن فيها من الصالحين والكرام.

وكذلك المشهد العلوي (١)، بالغوا في تعظيمه وتوقيره وخوفه ورجائه. وقد جرى لبعض التجار أنه انكسر بمال عظيم لأهل الهند وغيرهم وذلك في سنة عشر ومائتين وألف، فهرب إلى مشهد العلوي مستجيرًا، ولائِذًا به مستغيثًا، فتركه أرباب الأموال، ولم يتجاسر أحد من الرؤساء والحكام على هتك /ذاك/(٢) المشهد والمقام، واجتمع طائفة من المعروفين واتفقوا على تنجيمه في مدَّة سنين، فنعوذ بالله من تلاعب الفجرة الشياطين.

وأما بلاد مصر وصعيدها ( $^{7}$ ) وفيومها ( $^{4}$ ) وأعمالها، فقد جمعت من الأمور الشركية والعبادات الوثنيَّة، والدعاوى الفرعونية ما لا يتسع له كتاب، ولا يدنو له خطاب، لا سيما عند مشهد أحمد البدوي ( $^{\circ}$ )، وأمثالهم من المعتقدين المعبودين. فقد جاوزوا بهم ما ادعته الجاهلية لآلهتهم، وجمهورهم يرى  $|b|^{(7)}$  من تدبير الربوبية، والتصرف في الكون، بالمشيئة والقدرة العامة، ما لم ينقل مثله عن أحد بعد الفراعنة والنماردة، وبعضهم يقول: يتصرف في الكون سبعة؛ وبعضهم يقول: أربعة، وبعضهم

<sup>(</sup>١) المشهد العلوي: يظهر أنه يقصد قبرًا كان موجودًا في جدة.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: ذلك.

<sup>(</sup>٣) الصعيد: منطقة بمصر، وهي واسعة كبيرة، فيها عدة مدن عظام، فيها أسوان، وهي أوله من ناحية الجنوب، ثم قوص، وقفط، وإخميم، والبهنسا، وغير ذلك.

انظر تفاصيل منطقتها في: معجم البلدان، ٤٠٨/٣.

<sup>(</sup>٤) فيوم: موضع بمصر، وهي الولاية الغربية.

انظر تفاصيل موقعها في: معجم البلدان ٢٨٦/٤.

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني، البدوي ( أبو الفتيان، شهاب الدين، أبو العباس ) صوفي ولد بفاس (٩٦هه)، وطاف البلاد، وأقام بمكة والمدينة ودخل مصر والشام والعراق وعظم شأنه في البلاد، وانتسب إلى طريقه جمهور كبير. (ت٥٧٥هـ). ودفن في طنطا. الأعلام للزركلي ١٧٥/١، معجم المؤلفين ٢٠/١، تاريخ عجائب الآثار للجبرتي ٢٠/٣

<sup>(</sup>٦) ساقط في (د).

يقول: قطب يرجعون إليه، وكثير منهم يرى أنَّ الأمر شورى بين عدد ينتسبون إليه. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةٌ مَّغْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمُّ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ (١). وقد استباحوا عند تلك المشاهد، من المنكرات والفواحش والمفاسد، ما لا يمكن حصره، ولا يستطيع وصفه. واعتمدوا في ذلك من الحكايات والخرافات والجهالات ما لا يصدر عن من له أدنى مسكة وحظ من المعقولات، فضلاً عن النصوص والشرعيات.

كذلك ما يفعل في بلدان اليمن، جارٍ على تلك الطريق والسنن، ففي صنعاء (٢) وبُرَع ( $^{(7)}$ والمخا وغيرها من تلك البلاد، ما يتنزَّه العاقل عن ذكره ووصفه، ولا يمكن الوقوف على غايته وكشفه، /ناهيك  $^{(4)}$  بقوم استخفهم الشيطان، وعدلوا عن عبادة الرحمن إلى عبادة القبور والشياطين ( $^{(9)}$ ). فسبحان من لا يعجل بالعقوبة على الجرائم، ولا يهمل الحقوق والمظالم. وفي حضرموت ( $^{(7)}$ والشَّحر ( $^{(8)}$ )، وعدن ( $^{(8)}$ ).....

معجم البلدان ١/٥٨٥.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآية (٥).

<sup>(</sup>٢) صنعاء: موضعان، أحدهما باليمن، وهي العظمى، وأخرى قرية بالغوطة من دمشق. والمراد هنا هو الأول. وهو عاصمة اليمن الحديث في شماله. بينه وبين عدن ثمانية وستون ميلاً. معجم البلدان ٢٦/٣.

<sup>(</sup>٣) بُرَع: جبل بناحية زبيد باليمن، وهو قرب سهام، يسكنه الصنابر من حمير، وتفرق بينه وبين ضلع رُنمَةً.

<sup>(</sup>٤) في (د): وناهيك. بزيادة واو.

<sup>(</sup>o) في (د): والشيطان.

<sup>(</sup>٦) حَضْرَمُوْت: اسمان مركبان، وهي ناحية واسعة في شرقي عدن بقرب البحر، وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف، وبها قبر هود عليه السلام لها مدينتان: تريم وشيام باليمن. معجم البلدان ٢٧٦.٢١. ٢٧١.

<sup>(</sup>٧) الشحر: هو صقع على ساحل بحر الهندي من ناحية اليمن، وهو بين عدن وعُمان. معجم البلدان ٣٢٧/٣.

<sup>(</sup>٨) مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن، بينه وبين صنعاء ثمانية وستون فرسخًا. معجم البلدان ٨٩/٤.

ويافع (١) ما /تصتكُ (٢) عن ذكره المسامع. يقول قائلهم: شيء لله يا عيدروس (٣)، شيءٌ لله يا محيي النفوس (٤).

وفي أرض / نجران /(°) من تلاعب الشيطان، وخلع ربقة الإيمان، ما لا يخفى على أهل العلم بهذا الشأن، / بذاك/(٦) رئيسهم المسمى/ السيد/(٧) لقد أتوا من طاعته وتعظيمه وتقديمه وتصديره والغلو فيه، بما أفضى بهم إلى مفارقة الملَّة والإسلام، والانحياز إلى عبادة الأوثان والأصنام، ﴿ اَتَّخَادُوۤا أَحْبَارُهُمْ وَرُهُبَكُمُ مُ أَرْبَابًا مِن دُوبِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبَكُمُ وَمَا أَمُووَا إِلَا لِيَعْبُدُوۤا إِلَاهًا وَحِدًا لَا لَيَ

<sup>(</sup>١) يافع: موضع باليمن، ينسب إليه القاضي أبو بكر اليافعي اليمني، صاحب كتاب " المفتاح " في النحو. معجم البلدان ٢٦/٥.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: " تستك " ومعنى " تصتك " أي: تنطبق، من صكَّ وصككته: أي أطبقته وأُغلقته. لسان العرب، ٢٠/١٥، مادة (صكك).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ بن مصطفى بن زين العابدين بن عبد الله بن أبي بكر السكران بن عبد الرحمن السقاف، اليمني الحسيني الشافعي الشهير بالعيدروس، صوفي ولد عام (١٣٥ه) باليمن، جاب البلدان، وكثرعليه الواردون من البلاد البعيدة، وصاروا يتلقون عنه طرق الصوفية، وكان في أغلب أوقاته في مقام الغطوس ( وهو إحدى مقامات الصوفية، يكون فيه المتصوف في حالة تشبه الغيبوبة)، توفي بمصر (١٩٩٢هـ).

عجائب الآثار في التراجم والأخبار، للعلامة عبد الرحمن الجبرتي، تحقيق وشرح الأستاذ، حسن محمد جوهر، عمر الدسوقي، السيد إبراهيم سالم، ط/١، عام ١٩٦٤م، نشر لجنة البيان العربي بمصر، ١٧٥/٣. ١٩٥٥، معجم المؤلفين، ٥٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) هذا القول من صريح الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة النصوح. فإحياء الموتى من الأمور التي اختص الله بها سبحانه، وهو مما لا يقدر عليه ابن آدم. يعرف ذلك من له أدنى بصيرة وفهم من الأطفال، فضلاً عن ذوي العقول من العبّاد والعلماء. ومثل هذا لا يخرج إلا ممن عميت بصائره، وطبع على قلبه من عباد القبور. نعوذ بالله من فساد العقيدة، ومن الضلال بعد الهدى.

<sup>(</sup>٥) مدينة في جنوب المملكة العربية السعودية.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: كذلك.

 <sup>(</sup>٧) كَذَا في (د) والمطبوع، وفي (أ): السّيه.

إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ سُبَحَنَهُ عَكَا يُشَرِكُونَ ﴾ (١). وكذلك حلب(٢) ودمشق وسائر بلاد الشام، فيه من تلك المشاهد والنصب والأعلام (٣) ما لا يجامع عليه أهل الإيمان والإسلام من أتباع سيد الأنام، وهي تقارب ما ذكرنا من الكفريات المصرية، / والتلطخ /(١) /بتلك/(٥) / الأوحال/(١) الوثنية الشركية.

وكذلك الموصل (٧) وبلاد الأكراد (٨)، ظهر فيها من أصناف الشرك والفجور والفساد. وفي العراق من ذلك بحره المحيط بسائر الخلجان، وعند المشهد الحسيني قد التخذه الرافضة (٩) وثنًا، بل ربًا مُدبِّرًا وخالقًا مُيسُرًا؛ وأعادوا به المجوسية، وأحيوا به

<sup>(</sup>۱) سورة التوبة الآية (۳۱). وقوله: ﴿وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْبِيكُمْ ﴾ ساقط في (أ) و (د). وفي (د) أيضا زيادة كلمة (تعالى ) بعد قوله ﴿سُبُحَانَهُ ﴾ وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) حلب: مدينة واسعة كثيرة الخيرات، في الشام بسوريا الآن. معجم البلدان ٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ومن تلك المشاهد والتصب، ما ذكره ياقوت الحموي - عند ترجمته لمدينة حلب قال: وقلعة حلب مقام إبراهيم الخليل، وفيه صندوق به قطعة من رأس يحيى بن زكريا عليه السلام ظهرت سنة (٤٣٥ه )، وعند باب الجنان مشهد علي بن أبي طالب رؤي فيه في المنام وداخل باب العراق مسجد غوث فيه حجر عليه كتابة زعموا أنه خط علي بن أبي طالب؛ وفي غربي البلد في سفح جبل جوشن قبر الحسن بن الحسين، وبالقرب منه مشهد مليح العمارة، يزعمون أنهم رأوا عليًا في المنام في ذلك المكان؛ وبظاهر باب اليهود حجر على الطريق، ينذر له ويصب عليه ماء الورد والطيب، يشترك المسلمون واليهود والتصارى في زيارته، يقال إنَّ تحته قبر بعض الأنبياء. معجم البلدان ٢٨٤/٢.

<sup>(</sup>٤) في (د) والمطبوع: والتلطف.

<sup>(</sup>٥) ساقطة في المطبوع.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: الأحوال. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) الموصل: المدينة المشهورة العظيمة، منها يقصد إلى جميع البلدان، فهي باب العراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان. قالوا: وسميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق، وقيل فيها غير ذلك. وفي وسطها قبر جرجيس النبي. ومن أعمال الموصل: الطبرهان، والسنّ، والمرج، وجهينة، ونينوى وغيرها. معجم البلدان، ٢٢٣/٥.

<sup>(</sup>٨) الأكراد: جمع كُرْد، لاسم قبيلة. وكرد: اسم قرية من قرى البيضاء، ويمثل حاليًا منطقة شمال العراق. معجم البلدان، ٤٥٠/٤.

<sup>(</sup>٩) تقدم التعريف بهم في ص ٥٧.

معابد اللات والعزى وما كان عليه أهل الجاهلية.

وكذلك مشهد العباس<sup>(۱)</sup>ومشهد علي ومشهد أبي حنيفة<sup>(۲)</sup>ومعروف الكرخي<sup>(۲)</sup>والشيخ

عبد القادر (٤)؛ فإنهم قد افتنوا بهذه المشاهد، رافضتهم وسنتهم، وعدلوا عن أسنى المطالب والمقاصد، ولم يعرفوا ما وجب عليهم من حق الله، الفرد الصمد الواحد. وبالجملة فهم شر تلك الأمصار وأعظمهم نفورًا عن الحق واستكبارًا.

والرافضة يُصلون لتلك المشاهد، ويركعون ويسجدون لمن في تلك المعاهد، وقد صرفوا من الأموال والنذور لسكان تلك الأجداث والقبور، ما لا يحصل عشر معشاره للملك العلي الغفور، ويزعمون أن زيارتهم لعلي وأمثاله، أفضل من سبعين حجة (°)،

<sup>(</sup>١) إن كان المصنف يعني قبر العباس ـ عم الرسول صلى الله عليه وسلم ـ الذي بالبقيع، فقد كان ذلك في وقته، أما اليوم فلم يعد يزار، وليس عليه علامات ولا شعارات، بل هو كغيره من القبور. وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، ٤٨٣/٢٧.

 <sup>(</sup>۲) وهو في بغداد، حيث دفن في مقبرة الخيزران. وقبره هناك ظاهرٌ معروف، ينتابه الزوار. انظر:
 تاريخ بغداد ٣٢٤/١٣

<sup>(</sup>٣) هو معروف بن فيروز الكرخي أبو محفوظ، أحد الأعلام الزهاد والمتصوفين، كان من موالي الإمام علي الرضي بن موسى الكاظم. ولد في كرخ بغداد، ونشأ فيها، واشتهر بالصلاح، وقصده الناس للتبرك به. توفي ببغداد سنة (٢٠٠هـ). طبقات الصوفية، ٨٣ ـ٩٠، وفيات الأعيان، ٢٠٤/٢، صفة الصفوة ٢٧٩/٢، تاريخ بغداد ١٩٩/١٣.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في ص ٥٠٥. ومشهده ببغداد حيث توفي. انظر: سير الأعلام، ٤١/٢٠، والأعلام للزركلي، ٤٧/٤. وأغلب هذه المشاهد مكذوبة، كما وضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى، كما وضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في مجموع الفتاوى، ٤٨٢/٢٧ ـ ٤٨٩. ثم إنه لو صح نسبة قبر لصاحبه، فليس في شريعتنا الاستغاثة بالقبور ودعاء أصحابها، فإنَّ ذلك من أفعال المبتدعة الضلال. فالبناء على القبور ليس من دين المسلمين، بل هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وليس لأحد قصد الصلاة عند قبر أحد، لا نبي ولا غيره. انظر: زيادة توضيح مجموع الفتاوى، ٢٧ / ٤٨٨ ـ ٤٨٩.

<sup>(°)</sup> ومما يدل على ذلك الواقع المشاهد الذي نراهم عليه أثناء حجهم وزيارتهم للمدينة النبوية، من عكوفهم عند البقيع، وشدَّة اهتمامهم بقبر فاطمة الزهراء خاصة، فإن ما يفعلونه عندها من=

اتعالى الله/ (۱) وتقدس في مجده وجلاله. ولآلهتهم من التعظيم والتوقير والخشية والاحترام، ما ليس معه من تعظيم الله، وتوقيره وخشيته، وخوفه للإله الحق، والملك العلام؛ ولم / يبق/(۲) مما عليه النصارى، سوى دعوة الولد به (۱) /مع أن بعضهم / (٤) يرى الحلول لأشخاص (٥) بعض البريَّة، ﴿ سُبْحَكَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (١٠).

وكذلك جميع قرى الشط (٧) والمجرة (٨) على غاية من الجهل اوالمغرّة الهراه وفي القطيف والبحرين من البدع الرافضيَّة، والأحداث المجوسيَّة، والمقامات الوثنية، ما يضاد ويصادم أصول الملَّة الحنيفيَّة. فمن اطلع على هذه الأفاعيل، وهو عارف بالإيمان والإسلام، وما فيهما من التفريع والتأصيل؛ تبقنَّ أن القوم قد ضلُّوا عن سواء السيل، وخرجوا من مقتضى القرآن والدليل، وتمسكوا بزخارف الشيطان، وأحوال الكهان، وما شابه هذا القبيل؛ فازداد بصيرة في دينه، وقوي بمشاهدة إيمانه ويقينه، وجدُّ في طاعة مولاه، وشكره واجتهد في الإنابة إليه، وإدامة ذكره، وبادر إلى القيام بوظائف أمره، وخاف أشد الخوف على إيمانه، من طغيان الشيطان وكفره، فليس من العجب

<sup>=</sup>بكاء وويلات ودعاء ونحوها. إن هي إلا محض عبادة، وكأن ذلك أحد أركان حجهم. والبعض يعتكف عند قبرها أكثر مما يقضيه من أوقات في مسجد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

<sup>(</sup>١) في (د): لله.

<sup>(</sup>٢) في (د): يبقى.

<sup>(</sup>٣) أيُّ دعوى النصاري أن لله ولدًا. تعالى الله عما يقوله الظالمون علوًا كبيرًا.

<sup>(</sup>٤) في (أ) والمطبوع: يرفع أن يعضهم .

 <sup>(</sup>٥) كما تزعم السبئيّة من الشيعة، في علي رضى الله عنه.
 (٦) سورة الصَّافات الآية (١٨٠).

<sup>(</sup>٧) الشُّطَّ: قرية في حَجْرُ ( اليمامة ) قبلتها بين الوتر والعرض. كان منزل عبيد بن ثعلبة.

معجم اليمامة، ٢/ ٠ و٤ معجم البلدان، ٣٤٤/٣.

<sup>(</sup>٨) المجرة: موضع باليمامة. معجم البلدان، ٥٨/٥.

<sup>(</sup>٩) في المطبوع: والمعروف.

من هلك كيف هلك، إنما العجب من نجا كيف نجا (١). ولقد أحسن العلامة محمد ابن إسماعيل الأمير، فيما أبداه من أهل وقته من التبديل والتغيير. ونص المنظومة (٢): أما آن عما أنت فيه مُنابُ وهل لك من بعد/البعاد/(٣) إيابُ سوی عمل ترضاه وهو سراب تقضت بك الأعمار في غير طاعة فكل بناء قد بَنيتَ خرابُ إذا لم يكن لله فعلك خالصًا وقد وافقته سنةً وكتات فللعمل الإخلاص/شرط/(٤) إذا أتى وقد طبق الآفاق منه عباب (°) وقد صين عن كل ابتداع وكيف ذا فلم ينج منه مركب وركابُ طغیالماء من کل ابتداع علی الوری وطوفان نوح كان في الفُلك أهله فنجاهُمُو، والغارقون تبابُ يطير بنا عما نراه غرابُ فأتى لنا فلك ينجى وليته على ظهرها يأتيك منه عجابُ وأين إلى أين المطار وكلما عسى بلدة فيها هدى وصوابً نسائل من دار الأراضي سياحة وليس لأهليها يكون متاب فيخبر كل عن قبائح ما رأى محاسن يرجى عندهن ثواب لأنهمو عدوا قبائح فعلهم عورة منهم هناك ثياب كقوم عراة في ذرى مصر ماعلى

يدورون فيها كاشفين لعورة

تواتر هذا لا يقال كذابُ

<sup>(</sup>۱) تقدم هذا الكلام في ۲۹۸.

<sup>(</sup>٢) لم ترد هذه المنظومة في (أ) ولا في المطبوع. وإنما في (د).

<sup>(</sup>٣) كُذَا في الأُصل. ولعلُّه ( العناد ).

<sup>(</sup>٤) في (د): شرطا.

<sup>(</sup>٥) في الأبيات الثلاثة المتقدمة، شروط للعمل الصالح، المرجو القبول عند الله تعالى، وهي: - أن يكون خالصًا لله تبارك وتعالى.

ـ أن يكون مواقفا للكتاب والسنة.

<sup>-</sup> أن يكون خاليًا من شوائب البدع.

فهذه أهم شروط القبول من العبد، فلا يقبل عمل خالف أحدها، وعليها يدل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معى غيري=

يعدونهم في مصر من فضلائهم دعاؤهم فيما يرون مجابُ وفيها وفيها كل ما لا يعده لسان ولا يدنو إليه خطابُ وفي كل مصر مثل مصر وإنما لكل مُسمَّى والجميع ذئابُ ترى الدين مثل الشاة قد وثبت له ذئاب وما عنه لهن ذهابُ لقد مزّقته بعد كل ممزّق فلم ايبق/ (۱) منه جثة وإهابُ وليس اغتراب الدين إلا كما ترى فهل بعد هذا الاغتراب إيابُ فيا غربة هل ترتجى منك أوبة فيجبر من هذا العود مصابُ إلى آخرها (۲).

#### (فصل)

وهذه الحوادث المذكورة، والكوارث المشهورة، والبدع المزبورة، قد أنكرها أهل

= تركته وشركه " وقال م شروط القبول من العبد، فلا يقبل عمل حالف أحدها، وعليها يدل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ". الحديث الأول:

آخرجه مسلم في صحيحه بشرح النووي ٣٢٦/١٨، الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله. وابن ماجة في سننه ٤٢٦/٢ الزهد، باب الرياء والسمعة. والمنذري في الترغيب، ١٩/١. وأحمد في مسنده، ٣٠١/٢، مع اختلاف يسير في اللفظ.

البخاري في صحيحه، ٣٢٩/١٣، الاعتصام باب إذا اجتهد العامل. ومسلم في صحيحه بشرح النووي، ٢٥٨/١٢، الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. وأبو داود في سننه، ١٢/٥، المقدمة، باب في لزوم السنة. وابن ماجة في سننه، ١٢/٥، المقدمة، باب في تعظيم حديث رسول الله م شروط القبول من العبد، فلا يقبل عمل خالف أحدها، وعليها يدل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) في (د) : يبقى. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) القصيدة للإمام محمد بن إسماعيل بن الصلاح الصنعاني الأمير، وهي معروفة بالقصيدة البائية، ضمن كتاب: أربح البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة، لعلي بن سليمان آل يوسف، ط/١٣٧٩،٢٨ هـ ص ٨٧ ـ ٨٨.

العلم والإيمان، واشتد نكيرهم، حتى حكموا على فاعلها بخلع ربقة الإسلام والإيمان. ولكن لما كانت الغلبة للجهال والطغام، انتقضت عرى الدين، وانثلمت أركانه، وانطمست منه الأعلام، وساعدهم على ذلك من قلَّ حظه ونصيبه، من الرؤساء والحكام، والمنتسبين من الجهال إلى معرفة الحلال والحرام، فاتبعتهم العامة والجمهور من الأنام، ولم يشعروا ما هم عليه من المخالفة والمباينة لدين الله الذي اصطفاه لخاصته وأوليائه وصفوته الكرام. ومع عدم العلم، والإعراض عن النظر في آيات الله والفهم، لا مندوحة للعامة من تقليد الرؤساء والسادة، ولا يمكن الانتقال عن المألوف والعادة، ولهذا كرر مسحانه وتعالى ما التنبيه على هذه الحجة الداحضة، والعادة المطردة الفاضحة، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ التّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلَ نَتَبِعُ مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ عَلَى المُردة على هذا المعنى في القرآن لحاجة العباد وضرورتهم إلى معرفته والحذر منه وعدم الاغترار علم المعنى في القرآن لحاجة العباد وضرورتهم إلى معرفته والحذر منه وعدم الاغترار بأهله. وما أحسن ما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله:

وهل أفسد الدين إلا الملو ك وأحبار سوء ورهبانها (٣).

إذا عرفت هذا، فليس إنكار هذه الحوادث من حصائص هذا الشيخ، بل له سلف صالح من أئمة العلم والهدى، قاموا بالنكير والرد على من ضلَّ وغوى، وصرف خالص العبادة إلى من تحت أطباق الثرى. /وسنورد/(٤) ذلك من كلامهم ما تقر به العين، وتثلج به الصدور، ويتلاشى معه ما أحدثه الجهال من البدع والإشراك والزور. قال الإمام أبو بكر الطرطوشى(٥) في كتابه المشهور الذي سماه/" كتاب الحوادث

<sup>(</sup>١) سورة لقمان: الآية (٢١).

 <sup>(</sup>٢) سورة الزخرف: الآية (٢٣). في (د) سقط في الآية لفظ (من) في قوله تعالى ﴿ مِن فَبْلِكَ ﴾ وسقط في (أ) والمطبوع كلمة ﴿ فِي قَرْبَيْةٍ ﴾.

<sup>(</sup>٣) تقدم قول إبن المبارك هذا في ص ٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) في (د): وسنفرد. وفي المطبوع: وسنسرد.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في ص ٤٠٩.

والبدع "إ('): "روى البخاري (٢) عن أبي واقد الليثي (٣) قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين (٤) ونحن إحديثوا (٥) عهد بكفر، وللمشركين إسدرة إ(١) يعكفون عدها وينوطون بها أسلحتهم، يقال له ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿آجَعَل لَنَا وَاللهُ كُمّا لَمُمّ مَالِهُ قَالَ إِنّكُم قَوّمٌ تَجَهَلُونَ (٧)لتركبن سنن من كان قبلكم "(٨). فانظروا - رحمكم الله - أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها، ويرجون البرء والشفاء من قبلها وينوطون بها المسامير والحرق، فهي ذات

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ والمطبوع: "الباعث على إنكار البدع والحوادث"، وهذه نسبة خطأ، إذ إن هذا الكتاب لأبي شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم (ت٦٦٥هـ). أما كتاب الطرطوشي فهو ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) أخطأ الإمام الطرطوشي ـ رحمه الله ـ في عزوه الحديث إلى البخاري، فإنه لم يرد عنده، وإنما ورد عند غيره كما سيأتي تخريجه في آخره.

<sup>(</sup>٣) هو الحارث بن عوف، أبو واقد الليثي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، شهد بدرًا والفتح، (ت٥٦هـ). الاستيعاب؛ ١٧٧٤/٤؛ أسد الغابة؛ ٢/٥٣٦؛ سير الأعلام؛ ٢/٤٧٥؛ تهذيب التهذيب؛ ٢/٠/١٢.

<sup>(</sup>٤) عند الترمذي في سننه ( خيبر ). وعند أحمد وغيره ( حنين ).

<sup>(°)</sup> في (د) حدثاء، وهي رواية ذكرها ابن إسحاق كما يأتي تخريجه. وفي المطبوع: حديث.

<sup>(</sup>٦) السدرة: شجرة النبق، وهو مفرد، جمعه " السّدر " له ورقة عريضة مدوَّرة. النهاية في غريب الحديث والأثر، ٣٥٣/١، لسان العرب، ٣٥٤/٤. مادة (سدر).

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف الآية (١٣٨).

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذي، ١٢/٤ ـ ١٢/٤، الفتن، باب ما جاء: لتركبن سنن من كان قبلكم، وقال: "حسن صحيح . مسند الإمام أحمد، ٢١٨/٥. مسند أبي يعلى ٣٠/٣. المصنف لابن أبي شيبة ٢٠/١٦. مشكاة المصاييح للتبريزي، ١٤٨٨/٣ ـ ١٤٨٩، قال الألباني في تخريجه بنفس الصفحة: "إسناده صحيح "، وكذلك قال في تخريجه لكتاب السنة للضحاك بن مخلد، ٢٧/١، وزاد: "ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير يعقوب بن حميد، وهو ثقة فيه ضعف يسير وقد توبع ".

أنواط، فاقطعوها "(١) انتهى كلامه رحمه الله.

فانظر ـ رحمك الله ـ إلى تصريح هذا الإمام بأن كل شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون الشفاء والعافية من قِبَلِها، فهي ذات أنواط التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ـ لما طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة كذات أنواط، فقال: الله أكبر هذا كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلهًا، مع أنهم لم يطلبوا إلا مجرد مشابهتهم في العكوف عندها، وتعليق الأسلحة للتبرك. فتبين لك بهذا أن من جعل قبرًا أو شجرة أو شيئًا حيًا أو ميتًا مقصودًا له، ودعاه واستغاث به وتبرّك به وعكف على قبره؛ فقد اتخذه إلهًا مع الله.

فإن كان رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ أنكر عليهم مجرد طلبهم منه مشابهة المشركين في العكوف، وتعليق الأسلحة للتبرك؛ فما ظنك بما هو أعظم من ذلك وأطمّ! الشرك الأكبر الذي حرّمه الله ورسوله، وأخبر أنَّ أصلح الخلق لو يفعله لحبط عمله، وصار من الظالمين. فصلوات الله وسلامه عليه، كما بلَّغ البلاغ المبين، وعرّفنا بالله، وأوضح لنا الصراط المستقيم. فحقيقٌ بمن نصح نفسه، وآمن بالله واليوم الآخر، أن لا يغترّ بما عليه أهل الشرك، من عبادة القبور من هذه الأمة.

اومن (٢٠ ذلك، ما ذكره الإمام محدث الشام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة (٣)، من فقهاء الشافعية، وقُدَمائهم في كتابه الذي سماه:

<sup>(</sup>۱) كتاب الحوادث والبدع للإمام أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ابن رندقة (۲۰هم)، تحقيق بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد الطائف، ومكتبة دار البيان دمشق، ط۲، ۱۶۱۲هـ ۱۹۹۱م، ص ۱۸ - ۱۹۹

<sup>(</sup>٢) بياض في (أ).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو شامة المقدسي، الشافعي المقرئ، صاحب التصانيف، سمي بأبي شامة لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر. له: شرح الشاطبية، ونونية السخاوي، والباعث على إنكار البدع والحوادث وغيرها. (ت٦٦٥هـ). طبقات الشافعية الكبرى، ١٤٦٠/٨. تذكرة الحفاظ،١٤٦٠/٤. الأعلام للزركلي، ٢٩٩/٣.

"الباعث على إنكار البدع والحوادث " في فصل البدع المستقبحة، قال: " البدع المستقبحة تنقسم على قسمين، قسم تعرفه العامة والحاصة أنه بدعة محرمة، وإما مكروهة؛ وقسم يظنه معظمهم ـ إلا من عصم ـ عبادات وقربات وطاعات وسنن.

فأما القسم الأول: فلا نطول بذكره إذ كفينا مؤنة الكلام فيه، لاعتراف فاعله أنه ليس من الدين. لكن إيتبينًا (١) من هذا القسم ممّا قد وقع فيه جماعة من جهال العوام، النابذين لشريعة الإسلام، التاركين للاقتداء بأئمة الدين من الفقهاء، وهو ما يفعله طوائف من المنتسبين للفقر، الذي حقيقته الافتقار عن الإيمان، من مؤاخاة النساء الأجانب، والحلوة بهن واعتقادهم في مشائخ لهم ضالين مضلين، يأكلون في نهار رمضان من غير عذر، ويتركون الصلوات ويخامرون النجاسات غير مكترثين لذلك، فهم داخلون تحت قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرُكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِينِ مَا لَمْ فهم داخلون تحت قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ مُنَ الدِينِ مَا لَمْ فهم داخلون تحت قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ مُنَ الدِينِ مَا لَمْ وَعَيرها لاَية وأمثالها، كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام اوغيرها (٢٠)؛

ومن هذا القسم أيضًا، ما قد عمَّ الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان والعمد والسرج مواضع مخصوصة في كل بلد.

يحْكِي حَاكِ أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن شُهِر بالصلاح والولاية، فيفعلون ذلك ويحافظون عليه، مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يَعْظُم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها، ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم، وهي /ما/(1) بين عيون وشجر، وحائط وحجر.

<sup>(</sup>١) في (د) و المطبوع: تبينٌ.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى الآية (۲۱).

<sup>(</sup>٣) في (د): وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) في (أ) والمطبوع: من.

وفي مدينة دمشق ـ صانها الله من ذلك ـ مواضع متعددة، كعوينة الحمى خارج باب توما، والعمود المخلق خارج الباب الصغير، والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر، في نفس قارعة الطريق ـ سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها ـ فما أشبهها بذات الأنواط الواردة في الحديث الذي رواه محمد بن إسحاق (١) وسفيان بن عيينة (٢) عن الزهري(٢) عن سنان بن أبي سنان (٤) عن أبي واقد الليثي رضى الله عنه (٥) قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكانت لقريش شجرة خضراء عظيمة يأتونها كل سنة، فيعلقون عليها سلاحهم، ويعكفون عندها ويذبحون لها. وفي رواية: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل حنين ونحن حديثو عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة، فتنادينا من اجانبتي الله عليه وسلم ذات الطريق ونحن نسير إلى حنين، يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "الله أكبر، هذا كما قال قوم موسى:

 <sup>(</sup>۱) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المديني، مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبدمناف، صاحب السيرة (ت٢٥١هـ). تاريخ بغداد، ٢١٤/١، ٣٣٣؟ سير الأعلام، ٣٣/٧.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص ٥٠٣.

<sup>(</sup>٣) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله القرشي الزهري المدني (ت١٢٤هـ) سير الأعلام، ٥/٦٢مـ تهذيب التهذيب، ٤٤٥/٩.

<sup>(</sup>٤) في (أ) والمطبوع: ( ابن سنان بن أبي سفيان ). وفي (د): ( سنان بن سنان )، والصواب المثبت كما في مسند الإمام أحمد، ١١٨/٥، وجامع الترمذي، ١٣/٤، وسير الأعلام، ٢/ ٥٧٥. وهو سنان بن أبي سنان يزيد بن أبي أمية الدؤلي المدني، روى عن أبي هريرة، والحسين بن علي وجابر، وأبي واقد الليثي؛ تابعي ثقة، من الثالثة. (ت٥٠١هـ). تهذيب التهذيب، ٢٤٢٤، تقريب التهذيب، ٣٣٤/١.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في ص ٦٧٦.

<sup>(</sup>٦) في (أ) و (د): جنبتي.

﴿ اَجْعَلُ لَنَا إِلَهُا كُمَا لَمُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾ (١) لتركبنَّ سنن من كان قبلكم " (٢). أخرجه الترمذي بلفظ آخر والمعنى واحد، وقال: " هذا حديث حسن صحيح " (٣).

قال الإمام أبوبكر الطرطوشي / الأندلسي/ (٤) في كتابه المتقدم ذكره (٥):

" فانظروا ـ رحمكم الله ـ أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها، ويرجون البرء والشفاء من قبلها وينوطون بها المسامير والحرق، فهي ذات أنواط، فاقطعوها " (٦)

قلت (V): ولقد أعجبني ما فعله الشيخ أبو إسحاق/ الجبنياني/(^). رحمه الله . أحد

(١) سورة الأعراف: الآية (١٣٨).

(٢) سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن إسحاق، ٨٩٣/٤. وقد تقدم تخريجه في ص ٦٧٦، بلفظ آخر.

(٣) سنن الترمذي ٤١٣/٤، الفتن، باب ما جاء: لتركبن سنن من كان قبلكم.

(٤) ساقط في (أ) والمطبوع.

(٥) وهو كتاب البدع والجوادث، وقد تقدم ذكره في ص ٦٧٦.

(٦) المرجع السابق ص ١٨ -١٩. وقد تقدم ذكر هذا الكلام في ص ٦٧٦.

(٧) القائل هنا: هوالإمام أبو شامة ـ رحمه الله ـ في كتابه: "الباعث على إنكار البدع والحوادث".
 وسيأتي ذكر رقم الصفحة التي فيها كلامه هذا، عند نهايته.

(٨) في (أ) والمطبوع: ( الحسائي ). وفي (د): ( الجنياني )، وضبطه محقق كتاب " الحوادث والبدع " بـ (الجبنياني )، وهو كذلك عند أبي شامة في " الباعث على إنكار البدع والحوادث".

وهو: إبراهيم بن أحمد بن علي الجبنياني البكري المالكي، أحد الأثمة الأعلام، كان من أعلم الناس باختلاف العلماء، عالماً بعبارة الرؤيا، حسن القراءة للقرآن، يحسن تفسيره وإعرابه، وناسخه ومنسوخه. (ت ٣٩٦هـ). ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض (٤٤٥هـ)، تحقيق د. أحمد بكر محمود، نشر دار مكتبة الحياة بيروت، ودار مكتبة الفكر، ليبيا، ٤٩٧/٤ -١٥٧٠. الديباج المذهب لابن فرحون ص ٨٦. طبقات المفسرين، للحافظ محمد بن علي بن أحمد الداودي (٩٤٥هـ)، تحقيق علي محمد عمر، نشر مكتبة وهبة، شارع الجمهورية، ط/١، ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م، مطبعة الاستقلال الكبرى، ١/١٠٠

الصالحين ببلاد إفريقية، حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدب(١) أنه كان إلى جانبه عينٌ تسمَّى عين العافية، كانت العامة قد افتتنوا بها، يأتون من الأفاق، من تعذَّر عليها نكاح أو ولد، قالت: امضوا بي إلى العافية، فتعرف بها الفتنة. قال أبو عبد الله: فأنا في السحر ذات ليلة، إذ سمعت أذان أبي إسحاق نحوها، فخرجت فوجدته قد هدمها، وأذَّن /للصبح /(٢) عليها. ثم قال: اللهم إنّى هدمتها لك فلا ترفع لها رأسًا؛ قال: فما رفع لها رأس إلى الآن.

قلت(٢): وأدهى من ذلك وأمرُه، إقدامهم على قطع الطريق السابلة (٤)، يجيزون(٥) في أحد الأبواب الثلاثة القديمة العادية، التي هي من بناء الجن في زمن نبي الله سليمان ابن داود عليهما السلام،/ أو من/(٦) بناء ذي القرنين (٧) وقيل فيها غير ذلك، مما يؤذن بالتقدم على ما نقلناه في كتاب " تاريخ مدينة دمشق " ـ حرسها الله تعالى ـ وهو الباب الشمالي، ذكر لهم بعض من لا يوثق به في شهور، سنة ست وثلاثين وستمائة (٦٣٦) / أنه/ (^) رأى منامًا يقتضي أن ذلك المكان دفن فيه بعض أهل البيت، وقد

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

 <sup>(</sup>٢) هكذا في أصل النص عند أبي شامة في كتابه الباعث..، وفي جميع النسخ: ( الصبح ).
 (٣) القول لأبي شامة رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) السابلة: أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم. والجمع: السوابل. والطريق السابلة: أي المسلوكة. لسان العرب، ٣٢٠/١١، مادة ( سبل ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): يميزون .

<sup>(</sup>٦) هَكَذَا فِي أَصِلَ النص عند أبي شامة. وفي جميع النسخ: ومن.

<sup>(</sup>٧) ذو القرنين: اسم يطلق على أشخاص عدَّة؛ المنذر الأكبر بن ماء السماء جدّ النعمان بن المنذر؛ أو تبُّع الأقران، أحد ملوك بلاد العرب الجنوبية. ويطلق على الإسكندر الأكبر، وهو أكثر الشخصيات التي تعرف بذي القرنين، وهو المراد هنا، والمذكور في القرآن الكريم في سورة الكهف. وقد اخْتُلف فيه اختلافًا كثيرًا. وقال ابن كثير: والصحيح أنه كان ملكًا من الملوك

الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٣٢/١١. البداية والنهاية لابن كثير، ٢/٥٥. دائرة المعارف الإسلامية، ٩/٩ . ٤ . ٤ . ٤ .

<sup>(</sup>٨) في (د): وأنه.

أخبرني عنه ثقة، أنه اعترف له أنه افتعل ذلك، فقطعوا طريق المارة فيه، وجعلوا الباب بكماله أصل مسجد مغصوب (١). وقد كان الطريق يضيق بسالكيه، فتضاعف الضيق/٢) والحرج على من دخل ومن خرج، ضاعف الله عذاب من تسبّب في بنائه، وأجزل ثواب من أعان على هدمه وإزالة اعتدائه، إتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هدم مسجد الضرار (٦) المرصد لأعدائه من الكفار، فلم ينظر الشرع إلى كونه مسجدًا؛ وهدمه لما قصد به السوء والردى. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿لاَ نَقُمُ فِيهِ أَبَدُأُ ﴾ (١) نسأل الله الكريم معافاته من كل ما يخالف رضاه، وأن لا يجعلنا ممن أضلًه واتخذ إلهه هواه " (٥).

وهذا الشيخ / أبو شامة/ (١)، من كبار أئمة الشافعيين في أوائل القرن السابع. / وقال الإمام / (٧) أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي (٨) - رحمه الله -: كما صعبت

<sup>(</sup>١) في المطبوع: مغصوبًا.

<sup>(</sup>٢) كُذَا في الْأَصِل عند أبي شامة. وفي (أ): الطريق. وهو تحريف من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) هو المسجد الذي بناه المنافقون في قباء، يترصدون فيه أمور المسلمين. وقد هدمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقدمه من تبوك عام تسعة من الهجرة، بعد ما نزل فيه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارِبَ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا ٱلحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ الله ورسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا ٱلحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ [التوبة:١٠٧].

انظر: أسباب النزول للواحدي، ص ٢٥٩. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١٦١/٨.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية (١٠٨).

<sup>(</sup>٥) إلى هنا نهاية كلام أبي شامة في كتابه: الباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسماعيل، أبو شامة المقدسي (٦٦٥هـ)، تحقيق بشيرمحمد عيون، نشر مكتبة المؤيد. الطائف، ومكتبة دار البيان؛ سوريا، ط/١، ١٤١٢ - ١٩٩١م، ٣٤ ـ ٣٧.

وقد نقل كلامه هذا، محقق كتاب: الحوادث والبدع للطرطوشي في ص ١٩.

<sup>(</sup>٦) ساقط في (د).

<sup>(</sup>٧) بياض في (أ).

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته في ص ٣٩٥.

التكاليف على / الجهلة / (1) والطغام، عدلوا عن أوضاع الشرع، إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها، وإلزامها / بما /(7) نهى عنه الشرع (7) من إيقاد السرج (8) وتقبيلها (9) وتخليقها (7) وخطاب الموتى بالحوائج، وكتب / الرقاع، فيها /(8):

(١) في (د): الجهال.

(٣) في المطبوع: الشارع.

(٥) تقبيل القبر: أي رفعها عن الأرض، من القَبَل، وهو ما ارتفع من جبل أو رمل أو علوٌ من الأرض. لسان العرب، ٢/١١، ٥٤٢/١١، مادة (قبل).

ومما جاء في النهي عن رفع القبر: أخرج الإمام مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سؤيته ". صحيح مسلم بشرح النووي، ١٠/٧، الجنائز، باب الأمر بتسوية القبور. سنن أبي داود، ٥٤٨/٣، الجنائز، باب في تسوية القبور. تخام مع محموله أداءًا مع من المنافز، على المنافز، باب في تسوية القبر.

(٦) تخليق القبر: هو تجصيصه وجعله أملئا مصمتًا، على سبيل تزيينه. يقال: حجر أخلق: أي أملس مصمت لا يؤثر فيه شيءٌ. النهاية لابن الأثير، ٧١/٢، لسان العرب، ١٠ / ٨٩، مادة (خلق). أو أن المراد: تضميخها بالخلوق، وهو نوع من الطيب، يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب، ويغلب عليه الحمرة والصفرة. النهاية لابن الأثير، ٧١/٢، لسان العرب، ١٠/ أنواع الطيب، وعلى هذا يكون المراد هنا الإشارة إلى النهي عن جنس الطيب، فلا يجوز تطييب القبر بشيء منه.

(٧) في المطبوع: الرقاع التي فيها.

<sup>(</sup>٢) كَذَا في أصل النص في إغاثة اللهفان. وفي جميع النسخ: لما.

<sup>(</sup>٤) جاء في النهي عن إيقاد السرج على القبور: ما رواه ابن عباس رضى الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج". سنن أبي داود، ٥٥٨/٣، الجنائز، باب في زيارة النساء القبور. سنن الترمذي، ١٣٦/٢، الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا. قال الترمذي: "حديث ابن عباس حسن". سنن النسائي، ٤/٤ و ٥٠، الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور. مسند الإمام أحمد، ١٣٩/، ٢٢٤، ٣٣٧، ٣٣٤. والحديث ضعفه الألباني في سلسلة الضعيفة رقم أحمد، ٢/٩١). وصحح أحمد شاكر تحسين الترمذي للحديث، في تعليقه على سنن الترمذي، ٢/

یا مولای، افعل بی کذا و کذا، وأخذ /تربتها/ (۱) تبرُّکًا بها، / وإفاضة / (۲) الطیب علی القبور، وشدٌ الرحال إلیها، وإلقاء الحرق علی الشجر، اقتداءً بمن عبد اللآت والعزی. والویل عندهم لمن لم یقبل مشهد/ الکفار/(۳) ولم یتمسَّح بآجر (۱) المدینة یوم الاربعاء، ولم /یقل الحمالون /(۰) علی جنازته: الصدیق أبو بکر / أو محمد/(۲) وعلی، أو لم یعقد علی قبر أبیه / أزجًا /(۷) بالجص والآجر، ولم یُخرق ثیابه إلی الذیل، ولم یُرق ماء الورد علی القبر (۸). انتهی.

فتأمل ـ رحمك الله تعالى ـ ما ذكر هذا الإمام، الذي هو أجلَّ أئمة الحنابلة، بل من أجلَّ أئمة الإسلام، وما كشفه من الأمور التي يفعلها الخواص من الأنام، فضلاً عن النساء والغوغاء والعوام، مع كونه في سادس القرون، والناس إذ ذاك لما ذكره يفعلون، وجهابذة العلماء / والنقاد/(٩) لذلك يشهدون، وحظهم من النهي مرتبته الثانية، فهم بها قائمون؛ يتضح لك فساد ما زخرفه المبطلون، وموَّه به المتعصبون والملحدون.

قال الشيخ تقي الدين (١٠٠ ـ رحمه الله تعالى ـ وأما سؤال الميت والغائب، نبيًا كان أو غيره، فهو من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين؛ لم يأمر الله تعالى به ولا رسوله، ولا فعله أحدٌ من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا استحبّه أحدٌ من أئمة

<sup>(</sup>١) بياض في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: وأما إفاضة.

<sup>(</sup>٣) في (د): (الكف) وهو كذلك في النص عند ابن القيم في الإغاثة.

<sup>(</sup>٤) الأجر: طبخ الطين. لسان العرب، ١١/٤، مادة ( أجر ).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع: ولم يقبل الجملون. وجاء على هامش (أ): (... لمن لم يحضر مشهد الكف، أو لم يعقد على قبره أو قبر أبيه بالآجر، ولم يقل الحمالون على جنازته أبو بكر وعمر ). انتهى.

<sup>(</sup>٦) ساقط في المطبوع. وفي (أ) و (د): ومحمد

<sup>(</sup>٧) هكذا في جميع النسخ. ولم أعرف معناه.

<sup>(</sup>٨) إلى هنا نهاية كلام ابن عقيل. ذكر نص كلامه الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ٣٠٥/١.

<sup>(</sup>٩) في (أ) والمطبوع: والنقدة .

<sup>(</sup>١٠) هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

المسلمين. وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، فإنَّ أحدًا منهم ما كان يقول - إذا نزلت به اشدَّة (١) أو عرضت له حاجة - لميت: يا سيدي / يا فلان (٢) أنا في حسبك أو اقض حاجتي؛ كما يقوله بعض هؤلاء المشركين، لمن يدعونهم امن الموتى (٣) والغائبين. ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولا بغيره من الأنبياء، لا عند قبورهم، ولا إذا بعدوا عنها، ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء، ولا الصّلاة عندها.

ولما قحط الناس في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استسقى بالعباس، وتوسل بدعائه، وقال: " اللهم إنا كنا نتوسَّل إليك/ بنبينا /(1)إذا أجدبنا فتسقينا، وإنا نتوسَّل إليك بعمٌ نبينا فاسقنا " كما ثبت ذلك في صحيح البخاري (0).

وكذلك معاوية رضى الله عنه لما استسقى بأهل الشام /توسل/<sup>(٦)</sup>بيزيد بن الأسود الجرشي<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (أ) والمطبوع: ترة .

<sup>(</sup>٢) ني (د): فلان.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (د): في الموتى.

<sup>(</sup>٤) في (د) والمطبوع: بنبيك.

 <sup>(°)</sup> صحيح البخاري مع الفتح، ٧٤/٢، الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، وفي ٩٦/٧، فضائل الصحابة، باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه.
 (٦) ساقطة في المطبوع.

<sup>(</sup>٧) هو يزيد بن الأسود الجرشي السكوني، من سادات التابعين بالشام، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم (ت٧١هـ).الاستيعاب، ٢٧٥٤/٤، أسد الغابة، ١٠٣/٥، سير الأعلام، ١٠٣/٤، البداية والنهاية، ٣٢٨/٨.

وأما قصة استسقاء معاوية بيزيد . رضى الله عنهما .:

فما رواه صفوان بن عمرو، عن سليم بن عامر قال: خرج معاوية يستسقي، فلما قعد على منبر قال: أين يزيد بن الأسود؟ فناداه الناس، فأقبل يتخطاهم، فأمره معاوية، فصعد المنبر، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلنا يزيد بن الأسود، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ورفع الناس. فما كان بأوشك من أن ثارت سحابة كالترس وهبّت الربح فسقينا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم. سير الأعلام ١٣٧/٤.

فهذا الذي ذكره عمر رضى الله عنه، توسُّلُ /منهم/ (1) بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته؛ ولهذا توسَّلوا بعده بدعاء العباس، وبدعاء يزيد بن الأسود. وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في كتاب الاستسقاء فقالوا: يستحب أن يستسقى بالصالحين. وإذا كانوا من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم فأفضل (٢).

وقد كره العلماء كمالك وغيره، أن يقوم الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه، وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف.

قال أصحاب مالك (٢): / إنَّه/(١)إذا دخل المسجد يدنو من القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم/ ويدعوا /(٥)مستقبل القبلة يوليه ظهره. وقيل: لا يوليه ظهره. وإنما اختلفوا لما فيه من استدباره.

/ فأمًّا / (٧) إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور بلا خلاف.

ولعلُّ هذا الذي ذكره الأئمة، أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر<sup>(^)</sup>، / فإذا كان

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ( منه ) وهو خطأ، إذ المقصود بما ذكره عمر، قوله: " اللهم إنا كنا ".

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ١٩١٥/١.

 <sup>(</sup>٣) منهم سلمة بن وردان قال: "رأيت أنس بن مالك رضى الله عنه يسلم على النبي صلى الله
 عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر، ثم يدعو ". إغاثة اللهفان، ٣١٤/١.

<sup>(</sup>٤) ساقط في (د) والمطبوع.

<sup>(</sup>٥) في (د): ( يدعو ) بإسقاط الواو.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٢٩/١ ـ٢٣٠.

<sup>(</sup>٧) في المطبوع: وأما.

<sup>(</sup>٨) وفي ذلك ورد حديث أي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها". صحيح مسلم بشرح النووي، ٧/ ٤٣-٤٠ الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. سنن أبي داود، ٣/٥٥٠ الجنائز، باب في كراهية القعود على القبر. سنن الترمذي، ٣٦٧/٣ الجنائز، باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها. سنن النسائي، ٢٧/٢، القبلة، باب النهي عن الصلاة إلى القبر. مسند الإمام أحمد، ١٣٥/٤. قال النووي: "فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى القبر. قال الشافعي و رحمه الله : وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا، مخافة

قد ثبت /(١) النهي /فيه /(٢) عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلما نهى أن يتخذ القبر مسجدًا أو قبلةً (٢) أُمروا بأن لا / يُتحرى/ (٤) الدعاء إليه، كما لا يصلى إليه.

وقال مالك في المبسوط (°): "لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم / ويصلي/ (١) " (٧). ولهذا ـ والله أعلم ـ صرفت الحجرة وتُلُثت، لما يُنِيَت، فلم يجعل حائطها الشمالي على /سمت/ (٨) القبلة، ولا جعل / سطحًا /(٩).

وذكر الإمام وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام عليه، ثم يدعو لنفسه (1). وذكروا أنه إذا حياه وصلى يستقبل وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يستقبل والدعاء جعل الحجرة عن يساره، واستقبل القبلة ودعا. وهذا مراعاة منهم أن [V] يفعل الداعي أو الزائر مانهى عنه، من تحري الدعاء عند القبر.

وقد كره مالك ـ رحمه الله تعالى ـ وغيره لأهل المدينة، كلَّما دخل أحدهم المسجد

<sup>=</sup>الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس ". شرح صحيح مسلم للنووي، ٤٣/٧.

<sup>(</sup>١) هكذا في جميع النسخ. وعليه لا يظهر في الكلام بعده جواب (إذا)، ولعلَّ الصواب: (إذ قد ثبت...).

<sup>(</sup>٢) ساقط في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) وقد تقدّم الحديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد في ص ٦٥٥.

<sup>(</sup>٤) في (د): أن لا يتحرو .

<sup>(</sup>٥) هذا القول ذكره القاضي عياض في المبسوط عن مالك رحمه الله. كما في مجموع الفتاوى لابن تيمية، ٢٣٠/١. ولم أقف على كتاب ( المبسوط ).

<sup>(</sup>٦) في مجموع الفتاوي لابن تيمية، ٢٣٠/١: ويمضى.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٨) زيادة في (د).

<sup>(</sup>٩) في (د): مسطحًا

<sup>(</sup>۱۰) انظر: مجموع الفتاوي لابن تيمية، ١٦٦/٢٧ ـ ١٦٧.

<sup>(</sup>١١) زيادة مني لأن سياق الكلام يقتضيها، ضرورة استقامة المعنى المراد.

عادة أهل

أن يجيء فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال: وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من السفر أو أراد سفرا (١) ونحو ذلك. ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل للصلاة ونحوها (٢). وأما قصده دائمًا للصلاة والسلام عليه، فما علمت أحدًا رخص في ذلك، لأنَّ ذلك نوعٌ من اتخاذه عيدًا (٣)، وأيضًا فإن ذلك بدعة. فقد كان المهاجرون والأنصار في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعملي - رضي الله عنهم ما (٤) / بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك، وما نهاهم عنه، ولأنهم كانوا يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه، وفي آخر الصلاة في التشهد، كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته. والمأثور عن ابن عمر يدلُ على ذلك. قال أبو سعيد في سننه: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد (٥)، حدثني أبي عن ابن عمر، أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وسلَّم عليه وقال: السلام عليك يا أبناه. وعبد الرحمن بن يزيدوان كان يضعف ـ لكن الحديث الصحيح عن نافع (١) يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك يضعف ـ لكن الحديث الصحيح عن نافع (١) يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائمًا ولا غالبًا. وما أحسن ما قال مالك ـ رحمه الله ـ لن يصلح آخر هذه الأمة إلاً ما

<sup>(</sup>۱) هذا ما كان يفعله ابن عمر رضى الله عنه. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٢) انظر المرجع السابق، ٢٣١/١.

 <sup>(</sup>٣) وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدًا، وتقدم الحديث في نهيه عن ذلك في هامش ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) الظاهر أن هنا سقط، وتقديره: ﴿ لَا يَفْعَلُونُهُ لَعَلَّمُهُم ﴾.

 <sup>(</sup>٥) هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الدمشقي، صاحب مكحول، ضعفه جماعة، منهم:
 الإمام أحمد والبخاري، والنسائي وأبو زرعة والدارقطني. توفي سنة بضع وحمسين ومائة.
 ميزان الاعتدال، ٩٨/٢، وسير الأعلام، ١٧٧/٧؛ وتهذيب التهذيب، ٢٩٥/٦.

<sup>(</sup>٦) نافع بن مالك بن أبي عامر، الإمام الفقيه أبو سهيل الأصبحي المدني، حدّث عن ابن عمر، وأنس بن مالك وغيرهما. وروى عنه مالك بن أنس وابن الشهاب وغيرهما، تأخر إلى قريب من (١٣٠ه.).

سير الأعلام، ٥/٢٨٣؛ تهذيب التهذيب، ٤٠٩/١٠.

أصلح أولها(۱). ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بـ عهود أنبيائهم، ونقضوا إيمانهم العرضوا المراه وغيره (۲). ولهذا كرهت الأثمة المراه القبر وتقبيله، وبَنَوهُ بناءً منعوا الناس أن يصلوا إليه (۵) وثمًا يبين حكمة الشريعة، وأنها لله كما قيل له سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق؛ أن الذين المراه خرجوا عن المشروع، زيّن لهم الشيطان أعمالهم، حتى خرجوا إلى الشرك، فطائفة من هؤلاء يصلون للميت، ويستدبر أحدهم القبلة ويسجد للقبر، ويقول أحدهم: القبلة قبلة العامة، وقبر الشيخ فلان قبلة الخاصة (۲)، وهذا يقوله من هو أكثر الناس عبادة وزهدًا، وهو شيخ متبوع، ولعلّه أمثل أتباع شيخه يقول في شيخه. وآخر من أعيان الشيوخ المتبوعين، أصحاب الصدق والاجتهاد في العبادة والزهد، يأمر المريد أول ما يتوب أن يذهب إلى قبر الشيخ ويعكف عليه، عكوف أهل التمائيل عليها (۸).

وجمهور هؤلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادة القبور من الرقة والخشوع والذل وحضور القلب ما لا يجده أحدهم في مساجد الله التي أذن الله أن ترفع

<sup>(</sup>١) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم، ٢٢٩/١. وقال حذيفة رضى الله عنه: "كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبّدوها، فإنَّ الأول لم يدع للآخر مقالاً ". الحوادث والبدع للطرطوشي، ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) في (د): عوضًا.

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية، ٣١٤/١.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: الأمة.

<sup>(</sup>٥) من هنا بداية نقل الشيخ من كتاب: تلخيص كتاب الاستغاثة، المعروف بالرد على البكري، للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨هـ)، وبهامشه كتاب الرد على الأخنائي، نشر الدار العلمية للطباعة والنشر والتوزيع موري كيت ـ دلهي ١١٠٠٠٦، الهند، ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) في (د) الذي.

<sup>(</sup>٧) وهذا فعل الخواص من الصوفية.

 <sup>(</sup>A) وهو ما يفعله جمهور القبوريين من المتصوفة والشيعة ومن نحا نحوهم .

ويذكر فيها اسمه. وآخرون يحجون القبور، وطائفة صنفوا كتبًا وسموها "مناسك حج المشاهد "، كما صنف أبو عبد الله محمد بن النعمان (١) الملقب بالمفيد، أحد شيوخ الإمامية كتابًا في ذلك. وذكر فيه من الحكايات المكذوبة على أهل البيت ما لا يخفى كذبه على من له معرفة بالنقل.

وآخرون يسافرون إلى قبور المشايخ وإن لم يسموا ذلك نُسكًا وحجًا فالمعنى واحد. وكثير من هؤلاء أعظم قصده من الحج قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا حج البيت، وبعض الشيوخ المشهورين بالدين والزهد والصلاح، صنف كتابًا سماه: "الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام "، (٢) وقد ذُكر في مناقب هذا الشيخ أنه حجَّ مرَّة، وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم منتهى قصده، أثم رجع ولم يذهب إلى الكعبة / (٦). ومجعل ذلك من مناقبه.

فإن كان هذا مستحبًا فينبغي لمن يجب عليه حج البيت ـ إن حج ـ أن يجعل المدينة منتهى قصده، ولا يذهب إلى مكة، فإنه زيادة كلفة ومشقة مع ترك الأفضل وهذا لا يقوله عاقل.

وبسبب الخروج عن الشريعة، صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس ممن يقصده الملوك والقضاة، والعلماء والعامة، على طريقة ابن سبعين (١٤)؛ قيل عنه إنه كان يقول:

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري أبو عبد الله الملقب بالمفيد، ويعرف بابن المعلم، صاحب التصانيف البدعية وهي مائتا مصنف، طعن فيها على السلف. انتهت إليه رئاسة الشيعة في وقته. (٣٣٦- ٤١٣هـ).

انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال، ١٣١/٣، ٢٠٠٤؛ سير أعلام النبلاء، ٤/١٧؛ الأعلام للزركلي، ٢٥٨/٤؛ تاريخ بغداد، ٢٣١/٣؛ النجوم الزاهرة، ٢٥٨/٤.

<sup>(</sup>٢) الكتاب لمحمد بن محمد النعمان المفيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والشيخ محمد بن النعمان، كان له كتاب المستغيثين بالنبي صلى الله عليه وسلم " في اليقظة والمنام ". انظر الرد على البكري، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) كذاً في الرد على البُّكري، ص ٢٩٤. وفي بقية النسخ ( ثم رجع إلى مكة ) وهو حطأ.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في ض ۲۸۰.

البيوت المحجوجة ثلاثة: مكة، وبيت المقدس، والبيت الذي للمشركين في الهند. وهذا لأنه كان يعتقد أن دين اليهود حق، ودين النصارى حق. وجاءه بعض إخواننا العارفين قبل أن يعرف حقيقته، فقال له: أريد أن /أسلك/ (١) على يديك، فقال: على دين اليهود أو النصارى أو المسلمين فقال له: واليهود والنصارى أليسوا كفًارًا فقال: لا تشدد عليهم، ولكن الإسلام أفضل.

ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات، يسافرون إليها وقت الموسم فيعرّفون بها، كما يعرّف المسلمون بعرفات، كما يفعل هذا في المشرق والمغرب ومنهم من يحكي عن الشيخ الميت أنه قال: كل خطوة إلى قبري كحجة، ويوم القيامة لا أبيع(٢) / بحجة / (٣) فأنكر عليه بعض الناس ذلك، فتمثّل له الشيطان بصورة الشيخ، اوزجره / (٤) عن إنكار ذلك. وهؤلاء وأمثالهم وصلاتهم ونسكهم لغير الله رب العالمين، فليسوا على ملة إمام الحنفاء، وليسوا من عمار مساجد الله التي قال الله فيها: ﴿ إِنَّهَا يَهْمُرُ مَسَاحِد الله التي قال الله فيها: الرّكَوْدَ وَلَمْ يَعْمُرُ مَسَاحِد الله التي قال الله فيها الرّكوفة وَمَالًى الله على منه إلا الله فيما يفعلونه من الرباب الكبائر، الذين لا يخشون الله فيما يفعلونه من غير الله، حتى إنَّ طائفة من أرباب الكبائر، الذين على رأس القبة / يتحاشى/ (٧) من القبائح، الذا/(٢) رأى قبّة الميت، أو الهلال الذي على رأس القبة / يتحاشى/ (٧) من فعل الفواحش، ويقول أحدهم لصاحبه: ويحك، هذا هلال القبة، فيخشون المدفون غيت الهلال، ولا يخشون الذي خلق السموات والأرض، وجعل أهلّة السماء مواقيت

<sup>(</sup>١) في (أ): أسلم.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ، ولعل الصواب: ( أبيعها ).

<sup>(</sup>٣) في (د): الحجة.

<sup>(</sup>٤) بياض في المطبوع.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: فإذا .

<sup>(</sup>٧) في (أ) والمطبوع: (فيخشى) وفي (د): (فيتحاشا).

للناس والحج (١)، وهؤلاء إذا نُوطِرُوا حَوْفُوا مناظرِهم، كما صنع المشركون مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: ﴿وَحَاجَهُم قَوْمُهُم قَالَ اَتَّكَتَجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدُننِ عَلِيه الصلاة والسلام، قال تعالى: ﴿وَحَاجَهُم قَوْمُهُم قَالَ اَتُحَكَجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدُننِ وَلاّ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاّ أَن يَشَاءَ رَبِي شَيْئاً وَسِعَ رَبِي كُلُ شَيْءٍ عِلْما أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفُ اَخَافُ مَا أَشْرَكَتُم وَلا تَخَافُونَ آئَكُم آشَرَكَتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنزِل بِهِ عَلَيْتُ وَهُم مُهْ تَدُونَ إِلاَ مَنْ إِلاَ مَنْ إِلاَ مَنْ إِلاَ مَنْ إِلا مَنْ مُنْ مَا اللّهُ مَنْ وَهُم مُهْ مَدُونَ ﴿ (١).

وآخرون قد جعلوا الميت بمنزلة الإله، والشيخ الحي المتعلَّق به كالنبيِّ؛ فمن الميت / تُطلب/ (٣) قضاء الحاجات وكشف الكربات، وأما الحي فالحلال ما /أحلَّه/(٤) والحرام ما حرَّمه، وكأنهم في أنفسهم قد عزلوا الله أن يتَّخذوه إلهًا، وعزلوا محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يتخذوه رسولاً.

وقد يجيء الحديث العهد بالإسلام، والتابع لهم، المحسن الظن بهم أو غيره، يطلب من الشيخ الميت إما دفع ظلم ملك يريد أن يظلمه أو غير ذلك، فيدخل ذلك السادن فيقول: قد قلت للشيخ، والشيخ يقول للنبي، والنبي يقول لله، والله قد بعث رسولاً إلى السلطان فلان.

فهل هذا إلا محض دين المشركين والنصارى؟ وفيه من الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل مشرك أو نصراني، ولا يروج عليه، ويأكلون من النذور مما يؤتى به إلى قبورهم، ما يدخلون به في معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ لَيَحْلُونَ به في معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ كَيْرِيلُ مِنْ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ (°)، [ فإنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ۚ قُلُ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ ۗ [ البقرة: ١٨٩]. (٢) سورة الأنعام الآية: (١٠، ٨١ ، ٨٢ ).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: طلب. إ

<sup>(</sup>٤) في (أ) والطبوع: حلَّله.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: الآية (٣٤).

عن سبيل الله ] (١) ويعوضون بأنفسهم، ويمنعون غيرهم /إذ / (٢) التابع لهم يعتقد أن هذا هو سبيل الله ودينه، فيمتنع بسبب ذلك من الدخول في دين الحق الذي بعث الله به/ رُسله/(٣)، وأنزل به كتبه. والله سبحانه /وتعالى/(٤)لم يذكر في كتابه المشاهد، بل ذكر المساجد، وأنها خالصة لوجهه، قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (٥) وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ﴾(٦)، وقال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكِّرَ فِيهَا ٱسْمُمُو ﴿ ﴿ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفَّعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّذِّمَتْ صَوَيِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا أَسْمُ ٱللَّهِ كَيْبِيرًا ﴾ (^). ولم يذكر بيوت الشرك؛ كبيوت النيران والأصنام والمشاهد، لأن الصوامع والبيع لأهل الكتاب، فالممدوح من ذلك ما كان / مبنيًا /(٩) قبل النسخ والتبديل، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون الصالحات. فبيوت الأوثان وبيوت النيران وبيوت الكواكب وبيوت المقابر، لم يمدح الله شيئًا منها، ولم يذكر ذلك إلاَّ في قصة من لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴾ (١٠). فهؤلاء الذين اتخذوا مسجدًا على أهل الكهف كانوا من النصاري الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: " لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"(١١)وفي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط في جميع النسخ، وهو في الرد على البكري ص ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) في (د): إذا.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(د): رسوله.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (د).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٧) سورة النور: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٨) سورة الحج: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٩) في (د): منا.

<sup>(</sup>١٠) سورة الكهف: الآية (٢١).

<sup>(</sup>۱۱) تقدم تخریجه فی ص ٦٦٦.

رواية:" وصالحيهم "(١)، ودعاء المقبورين من أعظم الوسائل إلى ذلك " (٢).

" وقد قدم بعض شيوخ المشرق فتكلم معي في هذا، فبيَّنت له فساد هذا، فقال: أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور " فقلت: هذا كذبٌ باتفاق أهل العلم، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدٌ من علماء الحديث (٢).

وبسبب هذا وأمثاله ظهر مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لتتَّبعنَّ سنن من كان قبلكم حذو القدَّة بالقدَّة حتى لو دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه؛ قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى قال: فمن؟ "(1)"(٥). " وهؤلاء الغلاة المشركون، إذا حصل لأحدهم مطلبه ولو من كافر، لم يُقبِل على الرسول، بل يطلب حاجته من حيث تُقضى، فتارة يذهب إلى ما يظنه قبر رجلٍ صالح، ويكون فيه /كافر/(١) أو

<sup>(</sup>١) هذه رواية عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك"

صحيح مسلم بشرح النووي، ١٧/٦، المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. مشكاة المصابيح، ٢٢٣/١ كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا منقول من الرد على البكري، ص ٢٩٧ - ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) قال الدكتور محمد عفيفي في تحقيقه إغاثة اللهفان لابن القيم ٣/١٣٣١: حديث موضوع ". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ بعد ذكره لهذا الحديث: "فهذا حديث كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين بحديثه، لم يروه أحد من العلماء بذلك؛ ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة ". مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢/١٥٣، ٢٩٣/١١، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لابن تيمية، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) تقدم لفظ الشيخين وغيرهما في ص ٢٨٨. وهذه رواية عبد الرزاق في مصنفه، ٢٦٩/١١.

<sup>(</sup>٥) من قوله ( وقد قدم...) إلى هنا منقول من الرد على البكري، ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ وفي الرد على البكري: (قبر كافر) بزيادة كلمة (قبر) وهي غير صالحة هنا، لأن المعنى المراد هو: أن المشرك يذهب إلى ما يظنه قبر رجل صالح، ويكون حقيقة الأمر أن في ذلك القبر رجل (كافر). وليس (قبر كافر).

منافق؛ وتارة يعلم أنه كافر أو منافق، فيذهب إليه، كما يذهب قوم إلى الكنيسة أو إلى مواضع يقال لهم إنها تقبل النذور (١). فهذا يقع فيه عامتهم. وأما الأول (٢) فيقع فيه خاصتهم "(٣). "والمقصود هنا أن كثيرًا من الناس يعظم قبر من يكون في الباطن كافرًا ومنافقًا، ويكون هذا عنده والرسول من جنس واحد، لاعتقاده أنَّ الميت يقضي حاجته إذا كان رجلاً صالحًا؛ وكلا هذين إعنده /(٤) من جنس واحد يستغيث به.

وكم من مشهد يعظمه الناس وهو كذب، بل يقال /إنه/(°) قبر كافر، كالمشهد الذي بسفح جبل لبنان الذي يقال إنه قبر نوح، فإن أهل المعرفة كانوا يقولون إنه قبر بعض العمالقة.

وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاهرة، وقبر أُبيُّ بن كعب الذي بدمشق، اتفق العلماء على أنها كذب، ومنهم من قال إنهما / قبرا / (٦) نصرانيين. وكثيرٌ من المشاهد تنازع /الناس/ (٧) فيها، وعندها شياطين تُضل / بسببها/ (٨) من تضل، ومنهم من يرى في المنام شخصًا يظنُّ أنه المقبور، ويكون ذلك شيطانًا، متصورًا بصورته، كالشياطين الذين يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام وكالشياطين الذين يتمثلون لمن يستغيث بالأصنام والموتى والغائبين (٩)، وهذا كثيرٌ في زماننا وغيره، مثل أقوام يرصدون بعض التماثيل

<sup>(</sup>١) في (د): النذر.

<sup>(</sup>٢) وهو الذهاب إلى ما يظنه قبر رجل صالح.

<sup>(</sup>٣) من قوله ( وهؤلاء الغلاة المشركون ) إلى هنا منقول من الرد على البكري، ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (د).

<sup>(</sup>٥) ساقطة في (د).

<sup>(</sup>٦) في (د): قبران. وهو خطأ لتختم حذف النون للإضافة.

<sup>(</sup>٧) زيادة في المطبوع.

<sup>(</sup>٨) في المطبوع: بسبها.

 <sup>(</sup>٩) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام، وضرب أمثلة على تمثل الشيطان ببعض الشخصيات.

انظر ذلك في مجموع فتاواه ٣٦٠١ ـ ٣٦٠.

التي بالبراري بديار مصر/بإخميم/(١) وغيرها،/يرصدون/(٢) التمثال مدَّة لا يتطهرون طهر المسلمين، ولا يصلون صلاة المسلمين، ولا يقرءون، حتى يتعلق الشيطان تلك الصورة، فيراها تتحرك، فيطمع فيها أو غيرها، فيرى /شيطانًا /(٣) قد خرج له فيسجد لذلك الشيطان حتى يقضي /بعض/ (٤) حوائجه.

ومثل هؤلاء كثير في شيوخ الترك/ الكفار/ (°)، يسمونه / البودي/ (۱) وهو المخنث عندهم، إذا طلبوا منه بعض هذه الأمور، أرسلوا إليه من ينكحه، /ونصبوا/(۷) له حركات عالية في ليلة مظلمة، وقربوا له خبزًا وميتة، وغنوا غناءً يناسبه، بشرط أن لا يكون عنده من يذكر الله(٨)، ولا هنالك شيءٌ فيه من ذكر الله، ثم يصعد ذلك الشيخ المفعول به في الهواء، ويرون الدف يطير في الهواء، وتضرب من مدَّ يديه إلى الخبز، ويضرب الشيطان بآلات اللهو وهم يسمعون، /ويغني /(٩) لهم الأغاني التي

<sup>(</sup>١) في (د): ببلاد حميم. والصواب المثبت. وإحميم: بلد بالصعيد في الإقليم الثاني (أي من إخميم إلى البهنسا، كما قسمه الياقوت في معجم البلدان، ٤٠٨/٣)، وهو بلد قديم على شاطئ النيل بالصعيد.

انظر: معجم البلدان ١٢٣/١ - ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ) والمطبوع: يرصدون، وفي بقية النسخ ( يقصدون ).

<sup>(</sup>٣) في (د): شيطان.

<sup>(</sup>٤) ساقطة في (د).

<sup>(</sup>a) ساقطة في (د).

<sup>(</sup>٦) كذا في (أ) و (د): البودي. وفي بقية النسخ ( البوشت ).

<sup>(</sup>٧) في (أ) و (د): وينصبوا.

<sup>(</sup>A) إنه من الملاحظ أن الشيطان وأحواله لا يصمد أمام ذكر الله تعالى، فإنه يتحلى عمن يكون قد تلبس به، أو حمله في الجو أو تمثّل له في صورة شيءٍ ما بمجرد سماعه لذكر الله تعالى. ويروي شيخ الإسلام ابن تيمية حكاية الشيخ عبد القادر، حيث ظهر له عرش عظيم وعليه نور، فقال له: يا عبد القادر أنا ربك وقد حللت لك ما حرمت على غيرك، فقال له: أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ احساً يا عدو الله. قال: فتمزق ذلك النور وصار ظلمة انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٩) كذا في المطبوع، وفي (أً) و (د): ويغنا.

كانت يغنّيها آباؤهم الكفار.ثم قد يغيب. وكذلك الطعام، وقد /نقل / (١) إلى بيت / البودي/(٢) وقد لا يغيب؛ /ويقربون/(٣) له ميتة، يحرقونها بالنار، / فيقضى/ (٤) بعض حوائجهم " (٥).

ومثل هذا كثير للمشركين، فالذي يجري عند المشاهد من جنس ما يجري عند الأصنام، وقد تيقَّنت بطرق متعدِّدة أن ما يشرك به من دون الله، من صنم وقبر وغير ذلك، يكون عنده شياطين، تُضل من أشرك به؛ وأن تلك الشياطين لا يقضون إلا بعض أغراضهم، وإنما يقضون بعض أغراضهم إذا حصل لهم من الشرك والمعاصي ما يحبه الشيطان.

الشيطان /(1) وقد ينهاه عما أمر به من التوحيد والإخلاص والصلوات الخمس وقراءة الشيطان /(1) وقد ينهاه عما أمر به من التوحيد والإخلاص والصلوات الخمس وقراءة القرآن ونحو ذلك (٧). والشياطين تُغوي الإنسان بحسب ما تطمع منه، فإن كان ضعيف الإيمان أمرته بالكفر البين، وإلا أمرته بما هو فسق أو معصية، وإن كان قليل العلم أمرته بما لا يعرف أنه مخالف للكتاب والسنة؛ وقد وقع في هذا النوع كثير من الشيوخ الذين لهم نصيب وافر من الدين والزهد والعبادة، لكن لعدم علمهم بحقيقة الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ، طمعت فيهم الشياطين، حتى الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ، طمعت فيهم الشياطين، حتى أوقعوهم فيما يخالف الكتاب والسنة. وقد جرى لغير واحد من أصحابنا /(١٥)

<sup>(</sup>١) في (د): ينقل.

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي (أ) و (د) والرد على البكري ( البودي )، وفي بقية النسخ (البوشت).

<sup>(</sup>٣) في (د) : ويقربوا.

<sup>(</sup>٤) كذا في المطبوع، وفي (أ) و (د): يقضي.

<sup>(</sup>٥) من قوله ( والمقصود هنا...) إلى هنا منقول من الرد على البكري، ص ٣١٠. ٣١١.

<sup>(</sup>٦) ساقطة في المطبوع.

<sup>(</sup>٧) انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مما يطلبه الشيطان من عابديه. مجموع فتاوى ابن تيمية،

<sup>(</sup>٨) في (أ): أصحاب.

المشائخ، يستغيث بأحدهم بعض أصحابه فيرى الشيخ في اليقظة، حتى قضى ذلك المطلوب(١). وإنما هي /شياطين/ (٢) تتمثل للمشركين الذين يدعون غير الله.

والجن بحسب الإنس، فالكافر للكافر، والفاجر للفاجر، والجاهل للجاهل. وأما أهل العلم والإيمان فاتباع الجن لهم كاتباع الإنس، يتبعونه فيما أمر الله به اوا<sup>(٣)</sup> رسوله.

" وكان رجل يُباشر التدريس وينتسب إلى الفتيا، كان يقول: النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما لا يعلمه الله (٤)، ويقدر على ما لا يقدر الله عليه، وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن (٥)، ثم انتقل في ذرية الحسن إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي (٦) (٧). وقالوا هذا مقام القطب الغوث (٨).

- (۱) هذا من جنس ما حدث لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقد قال رحمه الله: "... وأعرف من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم، فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به، قد جئنا في الهواء ودفعنا عنهم، ولما حدَّثوني بذلك، بيَّنت لهم أن ذلك إنما هو شيطان تصوَّر بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا بهم...".
  مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ٢١٠/١.
  - (٢) كذا في المطبوع، وفي بقية النسخ ( شيطان ).
    - (٣) ساقط في (د) والمطبوع.
- (٤) هذا ـ والعياذ بالله ـ كفر بالله العليم القدير، إذ إنه ردَّ صريح لما أثبته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالآبات والأحاديث المثبتة لإحاطة علم الله لجميع الكائنات، كثيرة جدًا، بل إنه سبحانه وتعالى نفى ذلك عن عباده قال تعالى: يعلمُ ما بين أيديهم وما خلفهم في يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَّدِيهِم وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يُحِيطُونَ بِثَى مِ مِن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءً ﴾ والبقرة: ٥٥٥].
  - (٥) أي الحسن بن علي بن أبي طالب، سبط الرسول صلى الله عليه وسلم.
- (٦) هو علي بن محمد بن خلف المنوفي المصري الشاذلي، أبو الحسن، من فقهاء المالكية، ولد
   بالقاهرة عام (٨٥٧هـ) وتوفي سنة (٩٣٩هـ) بالقاهرة.
  - شجرة النور الزكية، ص ٢٧٢؛ الأعلام للزركلي، ١١/٥.
  - (٧) هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام في الرد على البكري، ص ٢١٨.
- (٨) هذه بعض مصطلحات المتصوّفة،التي هي مدار معتقدهم في الأولياء.فلهم في الولاية تقسيمات عدَّة منها: الغوث: وهو الولي المتحكم في كل شيء في العالم.الأقطاب الأربعة: وهم الذين يمسكون الأركان الأربعة في العالم بأمر الغوث. الأبدال السبعة: الذين يتحكم =

الفرد/ (١) الجامع. وكان شيخ آخر معظم عند أتباعه، يدَّعي هذه المنزلة، ويقول إنه المهدي الذي بشَّر به النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأنه يُزوِّج عيسى ابنته، وأن نواصي الملوك بيده، والأولياء بيده، يولِّي من يشاء ويعزل من يشاء، وأنَّ الرب يناجيه دائمًا، وأنه الذي يحدُّ حملة العرش وحيتان البحر؛ وقد عزَّرته تعزيرًا بليغًا في يوم مشهود، في حضرة من أهل المسجد الجامع يوم الجمعة بالقاهرة، فعرفه الناس، وانكسر بسببه أشباهه من الدجاجلة.

ومن هؤلاء من يقول: قول الله سبحانه /وتعالى/(٢): ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدَيْرِكُوهُ وَنُوفِيِّرُوهُ وَثُسَيِّحُوهُ بُكَرَّةً وَمُبَشِّرًا وَنَدَيْرِكُهُ وَنُوفِيِّرُوهُ وَثُسَيِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا﴾ (٣) أن الرسول هو الذي يسبَّح بكرةً وأصيلاً.

ومنهم من يقول: إنَّ الرسول يعلم مفاتيح الغيب الخمس، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: "خمس لا يعلمهنَّ إلاَّ الله، إنَّ الله عنده علم الساعة، وينزِّل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفسٌ ماذا تكسب غدًا، وما تدري نفسٌ بأي أرضِ تموت / إنَّ الله عليم خبير/(٤) (°). وقال إنه علمها بعد أن أخبر أنه لا يعلمها إلاَّ الله.

<sup>=</sup> كل واحد منهم في قارة من القارات السبع بأمر الغوث. النجباء: كل واحد منهم يتصرف في ناحية تتحكم في مصائر الخلق. فأولئك هم الأولياء المتصرفون في عالم المتصوفة الخرافي. انظر: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، لعبد الرحمن عبد الخالق، ص ٣٧. وانظر قول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان بطلانها:مجموع الفتاوى، ٤٣٣/١١ وما بعدها.

ساقطة في (د).

<sup>(</sup>٢) كذا في (د). وفي (أ) والمطبوع: ( وبحمده ).

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح: الآيتان ( ٨، ٩).

<sup>(</sup>٤) ساقط في (د) و المطبوع.

<sup>(</sup>٥) مسند الإَمام أحمد ٣٥٣/٥، واللفظ له. صحيح البخاري مع الفتح، ١٤١/٨، التفسير، باب ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتُحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إلا هُوَ ﴾، برواية: "مفاتح الغيب خمس، إنَّ الله عنده علم الساعة... " الحديث. صحيح مسلم بشرح النووي، ٢٧٧١، ٢٧٩، الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان... إلخ؛ بلفظ: ( خمس من الغيب...). سنن النسائي ١٠٣/٨، الإيمان، باب صفة الإيمان والإسلام.

ومنهم من يقول: أسقط الربوبيَّة، وقل في الرسول ماشئت. ومنهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله. ومنهم من يأتي إلى قبر الميت فيقول: اغفر لي وارحمني ولا توقفني على زلة. إلى أمثال هذه الأمور التي يتخذ فيها المخلوق إلهًا (١).

ا أقول / (٢): وهذه سنة مأثورة وطريقة مسلوكة والله غير مهجورة، وضلالة واضحة مشهورة، وبدعة مشهورة غير منكورة، وأعلامها مرفوعة منشورة، وراياتها منصوبة غير مكسورة، وبراهينها غير محدودة ولا محصورة، ودلائلها في كثير من المصنفات والمناظيم مذكورة، كما قال ذلك في البردة، وبين في ذلك قصده: دع ما ادّعته النصارى في نبيّهم واحكم بما شئت مدّخا فيه واحتكم (٢) فإنَّ من جودك الدنبا وضرّتها ومن علومك علم اللوح والقلم (١)

ولو نطيل بنقل هذه الأخبار، لحررنا منها أسفارًا، /فلنكُفّ عنان القلم/(°) اليراع(٢) في هذا؟ الميدان. فالحكم والله لا يخفي على ذي عيان، بل أجلى من ضياء الشمس

<sup>(</sup>۱) من قوله ( وكان رجل يباشر... ) إلى هنا نقله من الرد على البكري بتصرف، ص ۲۱۸، ۲۱۹.

<sup>(</sup>٢) بياض في (أ). وجاء على هامش (د) تعليق الناسخ بقوله: ( هذا من كلام شيخنا عبداللطيف).

<sup>(</sup>٣) بردة المديح المبارك، لأبي عبد الله محمد البوصيرى، نشر مكتبة الحاج محمد وأولاده، ممباسا، كينيا، ص١١.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ص ٣٥. في البيت ترى كيف أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما استأثر الله بعلمه، من علم اللوح والقلم، وهذا ادَّعاء منه ونسبة لمعرفة الغيب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأمر الذي نفاه عن نفسه عليه السلام كما في قوله تعالى: ﴿قُلُ لَا الله عَلَيه وسلم وهو الأمر الذي نفاه عن نفسه عليه السلام كما في قوله تعالى: ﴿قُلُ لَا الله عَلَيه وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ [ الأنعام: ٥٠ ].

<sup>(</sup>٥) كذا في (د). وفي (أ) والمطبوع: فلنكفف عن قلم.

<sup>(</sup>٦) البراع: له معان، منها: القصب، وواحده يراعة. ومنها: الجبان الذي لا عقل له ولا رأي. ومنها الضعاف من الغتم وغيرها. وله معان أخرى.

والأصل في اليراع القصب، ثم سمي به الجبان والضعيف. والقصب هو المقصود هنا حيث إن منه كان يتخذ القلم. لسان العرب، ٤١٣/٨، مادة: ( يرع ).

في البيان. فلما استقرُ هذا في نفوس عامتهم، تجد أحدهم إذا شيل عمَّن ينهاهم، ما يقول هذا؟ فيقول: فلان ما ثَمَّ عنده إلاَّ الله، لما استقرَّ في نفوسهم أن يجعلوا مع الله إلها آخر، وهذا كله وأمثاله وقع ونحن بمصر، وهؤلاء الصالحون مستخفون بتوحيد الله، ويعظمون دعاء غير الله من الأموات، فإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا الله، كما أخبر الله تعالى عن المشركين بقوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنْخِذُونِكَ إِلَا هُمْرُوا أَهَلَذَا ٱلّذِي بَعَثَ ٱللهُ رَسُولًا ﴾ (١). فاستهزؤا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الشرك. وقال تعالى عن المشركين: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِللهَ إِلَّا اللّهُ يَسْتَكُمْ وَقَالَ اللهُ عَلَيْ وَصَدَقَ مَسْتَكَمْ وَقَالَ اللهُ عَلَيْ وَصَدَقَ مَسْتَكَمْ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَصَدَقَ اللهُ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَعَدُونَ هَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَعَدُقُ اللهُ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَعَدُقُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَعَدُقُونَ هَا لَهُ اللهُ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ وَعَدُقُونَ اللهُ عَلَيْ وَعَدُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَعَدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَعَدُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

وما زال المشركون يُسَفِّهون الأنبياء ويصفونهم بالجنون والضلال والسفاهة، كما قال قوم نوح لنوح، وعاد لهود عليهما السلام: ﴿قَالُوا أَجِقَتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحَـدَهُ وَنَـذَرَ مَا حَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾ (٤). فأعظم ما سفَّهوه لأجله، وأنكروه هو التوحيد.

وهكذا تجد من فيه شبه من هؤلاء من بعض الوجوه، إذا رأى من / يدعو/ (°) إلى توحيد الله، ولا يتوكل إلاً عليه، توحيد الله، ولا يتوكل إلاً عليه، الستهزأ بذلك لما عنده من الشرك.

<sup>(</sup>۱) سورة الفرقان الآية (٤١). والجزء الأخير من الآية، قوله: ﴿أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَـٰكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾ لا يوجد في (أ) و (د)، وكتملت به الآية لكونه محل الشاهد.

وفي المطبوع ذكر بدل هذه الآية، آية أخرى هي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَوَالَكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّاً إِن يَنْجِنُونَكَ إِلَّا هُـزُواً آهَـنَذَا ٱلَّذِي يَذَكُرُ ءَالِهَـتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّمْنَنِ هُمْ كَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّمْنَنِ هُمْ كَالْهَ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّمْنَنِ هُمْ كَالْهِ وَلَا الْأَنبِياء: ٣٦].

<sup>(</sup>٢) سورة الصَّافات: الآيات (٣٥، ٣٦، ٣٧ ).

<sup>(</sup>٣) سورة ص: الآيتان (٥،٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: الآية (٧٠).

<sup>(°)</sup> في (د): يدعي.

"(١)وكثير من هؤلاء يخرّبون المساجد ويعمّرون المشاهد، فتجد المسجد الذي ابني للصلوات/(٢) الخمس معطلاً مخربًا،ليس له كسوة إلاَّ من الناس، وكأنه خان من الخانات، والمشهد الذي / بُني/(٢) على الميت / عليه/(٤) الستور وزينة الذهب والفضة والرخام، والنذور تغدو إليه وتروح، فهل هذا إلاَّ من إستخفافهم بالله وآياته ورسوله، وتعظيمهم للشرك، فإنهم يعتقدون أن دعاءهم للميت الذي بُني له المشهد، والاستغاثة به، أنفع لهم من دعاء الله والاستغاثة به، في البيت الذي بُني لله عزَّ وجلَّ، ففضًلوا البيت الذي بُني لدعاء الخالق.

وإذا كان لهذا وقف، ولهذا وقف، كان وقف الشرك أعظم عندهم، مضاهاة لمشركي العرب/الذين/(٥) ذكر الله حالهم في قوله: ﴿وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمّا ذَرّاً مِن المَحْرَثِ وَالْأَنْعُكِمِ نَصِيبًا ﴾ الآية (٢)/كانوا / (٢) يجعلون له زرعًا وماشية، ولآلهتهم زرعًا وماشية. فإذا أصيب نصيب آلهتهم أخذوا من نصيب الله، فوضعوه فيه، وقالوا: الله عني وآلهتنا فقيرة (٨) فيفضّلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل لله، وهكذا /حال الوقوف/ (٩) والنذور التي تبذل عندهم للمشاهد، أعظم تما يبذل عندهم للمساجد، /ولعمارة / (١٠) المساجد والجهاد في سبيل الله.

عباد ألقب يخربون المساجد ويعمرون

<sup>(</sup>١) من هنا منقول من الرد على البكري، ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في الرد على البكري. وفي النسخ ( يبني للصلاة ).

<sup>(</sup>٣) كذا في الرد على البكري. وفي النسخ ( يبني ).

<sup>(</sup>٤) كذا في الرد على البكري. وفي النسخ ( فعليه ).

<sup>(</sup>٥) في (د): الذي.

<sup>(</sup>٦) سُورة الأُنعام: الآية (١٣٦).

<sup>(</sup>٧) في الرد على البكري (كما ).

<sup>(</sup>٨) انظر جامع البيان للطبري، ٨/٠٤. ١٤١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٩/٧٥؛ تفسير ابن كثير، ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٩) كذا في الرد على البكري، وفي بقية النسخ ( حال أهل الوقوف ).

<sup>(</sup>١٠) كذا في الرد على البكري، وفي بقية النسخ (ولعمار).

وهؤلاء إذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه، بكى عنده وخضع، ويدعو ويتضرع، ويحصل له من الرقة والتواضع والعبودية وحضور القلب، ما لا يحصل له مثله في الصلوات الخمس والجمع، وقيام الليل، وقراءة القرآن؛ فهل هذا الأمر إلا من حال المشركين المبتدعين لا الموحدين المخلصين المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا إذا سمع الأبيات، يحصل له من الحضور والخشوع والبكاء، ما لا يحصل له مثله عند سماع آيات الله؛ فيخشع عند سماع المبتدعين المشركين، ولا يخشع عند سماع المبتقلوها وكرهوها يخشع عند سماع المتقين المخلصين، بل إذا سمعوا آيات الله استثقلوها وكرهوها واستهزؤا بها، فيجعل لهم أعظم انصيب/ (١) من قوله: ﴿ أَيَاللَهِ وَهَايَنِهِ وَرَاسُولِي وَالسنة لاغية، وألسنة لاغية، كأنهم صُمَّ عميٌ، وإذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية، وألسنة لاغية، كأنهم صُمَّ عميٌ، وإذا سمعوا الأبيات حضرت قلوبهم، وسكت ألسنتهم، وسكنت حكانهم حتى لا يشرب العطشان امنهم ماءً ا (١٠).

"ومن هؤلاء امَنْ ا<sup>(1)</sup> إذا كانوا في سماعهم، فأذن المؤذن قالوا: نحن في شيء أفضل مما دعانا إليه. ومنهم من يقول: كنا في الحضرة، فإذا قمنا إلى الصلاة صرنا إلى الباب. وقد سألني بعضهم عمن قال ذلك من هؤلاء الشيوخ الضلال، فقلت/ صَدَق، كان في حضرة/(٥) الشيطان، فصار على باب الله، فإنَّ البدع والضلال، فيها من حضور الشيطان، ما قد فُصِّل في غير هذا الموضع " (٦).

والذين جعلوا دعاء الموتى من الأنبياء والأثمة والشيوخ، أفضل من دعاء الله أنواع متعددة منهم: من تقدم؛ ومنهم من يحكي أنواعًا من الحكايات [ مثل حكاية أن بعض

<sup>(</sup>١) في (أ): نصيبًا.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية (٦٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في الرد على البكري، وفي بقية النسخ سقط كلمة (ماء ).

<sup>(</sup>٤) ساقطة في (د).

<sup>(</sup>٥) كذا في (أ). وفي (د): (كذب في حضرة...). وفي المطبوع: سقط كلمة ( صدق ).

<sup>(</sup>٦) من قولُه ( ومن هؤلاء... ) إلى هنا منقول من الردُّ على البَّكري، ص ٣٥٠.

المريدين استغاث بالله فلم يغثه، فاستغاث بشيخه فأغاثه. وحكاية أن بعض المأسورين في بلاد العدو دعا الله (١) ] / فلم يخرجه/ (٢) فدعا بعض المشايخ الموتى /فجاءه/ (٣) فأخرجه إلى بلاد الإسلام.

وحكاية أن بعض المشايخ قال لمريده: إذا كانت لك إلى الله حاجة فتعال إلى قبري. وآخر قال: فتوسَّل إلى الله بي، وآخر قال: قبر فلان هو الترياق المجرب.

فهؤلاء وأشباههم يرجحون هذه الأدعية، على أدعية المخلصين لله، مضاهاة للمشركين. وهؤلاء يتمثل لكثير منهم صورة شيخه الذي يدعوه، فيظنه إياه، أو ملكًا على صورته، وإنما هو شيطان أغواه.

ومن هؤلاء من إذا / نزلت/(1) به شدَّة، لا يدعو إلاَّ شيخه، ولا يذكر إلاَّ اسمه، قد لهج به كما يلهج الصبيُّ بذكر أُمُّه، / فيتعسر/(0) أحدهم فيقول: يا فلان (1). وقد قال الله للمؤمنين: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكُكُمْ فَأَذَكُرُوا اللّه كَذِكِرُكُمْ وَابَاءَكُمْ أَوَ اللّه كَذِكُرُوا اللّه كَذِكُرُوا اللّه كَذِكُرُوا اللّه عَنده وإمامه أَسَكَ ذِكْرًا الله فيكذب (٨) ويحلف بشيخه وإمامه فيصدق، فيكون شيخه عنده في (٩)صدره أعظم (١٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط في جميع النسخ والتكملة من الرد على البكري، ص ٥٠١.

<sup>(</sup>۲) في (د): نخرجة.المناه المالية

<sup>(</sup>٣) ساقطة في جميع النسخ. والتكملة من الرد على البكري.

<sup>(</sup>٤) في (د): نزل.

<sup>(</sup>٥) كذا في (د) والرد على الكري؛ وفي بقية النسخ ( فيتعس ).

<sup>(</sup>٦) وهذا يُحدُث كثيرًا في زمننا هذا. وقد أفردت له فصلاً في رسالتي الماجستير، " مظاهر الانحراف في توحيد العبادة لدى بعض مسلمي أوغندا وسبل معالجتها على ضوء الإسلام ". (٧) سورة البقرة: الآية (٠٠٠).

<sup>(</sup>٨) وهذا يعرف بيمين الصبر، التي يكون الرجل فيها متعمدا الكذب. وهو كبيرة من الكبائر. انظر: التعريفات للجرجاني، ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٩) في جميع النسخ: وفي بزيادة واو، وهو غير موجود في الرد على البكري.

<sup>(</sup>١٠) وهذا ضلال وبعدٌ عن الله، ومخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم=

/من الله/ <sup>(۱)</sup>. <sup>(۲)</sup>

فإذا كان دعاء الموتى مثل الأنبياء والصالحين يتضمَّن هذا الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، فأيُّ الفريقين أحق بالاستهزاء بالله وآياته ورسوله من كان يأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم، مع ما يترتب على ذلك من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، أو من كان يأمر بدعاء الله وحده لا شريك له، كما أمرت رسله ويوجب طاعة الرسول ومتابعته في كل ما جاء به، وأيضًا فإنَّ هؤلاء الموحدين من أعظم الناس لجانب الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقًا له فيما أخبر، وطاعةً له فيما أمر، واعتناءً بما بعث به.

ولتمييز ما روي عنه من الصحيح والضعيف والصِّدق والكذب، واتباع ذلك دون ما خالفه، عملاً بقوله تعالى: ﴿ اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِكُرُ وَلَا تَلَيِّعُواْ مِن دُونِهِ النَّهِرِيون أَنْ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِكُرُ وَلَا تَلَيِّعُواْ مِن دُونِهِ النَّهِرِيون أَوْلِيَاتًا تَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (٣).

وأما/ أولئك/(٤) الضلال أشباه المشركين النصارى، فعمدتهم إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة،أو منقولات ممن لا يحتج/ بقوله/(٥)،/ وإما/(٢)أن تكون كذبًا عليه، وإما أن يكون /غلطًا /(٧) منه، إذ هي نقل غير مصدِّق، من قائل غير معصوم؛ وإن

<sup>=</sup> وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ". والحديث تقدم تخريجه في ص ١٩٨. وروي عن ابن مسعود رضى الله عنه قوله: " لأن أحلف بالله كاذبًا، أحبُ إليَّ من أن أحلف بغيره صادقًا ". حلية الأولياء، ٢٦٧/٧.

ساقطة في (د) والمطبوع.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا نهاية النقل من الرد على البكري، ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: الآية (٣).

<sup>(</sup>٤) في (د): هؤلاء.

<sup>(</sup>٥) في (د): بقولهم.

<sup>(</sup>٦) في (د) والمطبوع: إما.

<sup>(</sup>٧) في (أ): غلط.

اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول، حرَّفوا الكلم عن مواضعه، وتمشكوا بمتشابهه، وتركوا محكمه، كما فعله النصارى. وهذا ما علمته يُنقل عن أحدٍ من العلماء، لكنَّه موجودٌ في كلام بعض الناس، مثل الشيخ يحيى الصَّرصري (١)، ففي شعره قطعة منه، والشيخ محمد بن النعمان (٢) وكتاب "المستغيثين بالنبي صلى الله عليه وسلم (7) في اليقظة والمنام " (3). وهؤلاء لهم صلاح ودين، لكن ليسوا من أهل العلم، العالمين بمدارك الأحكام، الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام، ومعرفة الحلال والحرام، وليس لهم دليل شرعي، ولا نقل عن عالم مرضي، بل عادة | جروا | عليها كما جرت عادة كثير من الناس، بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه، وكان بعض جرت عادة كثير من الناس، بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد ويدعوه، وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم، ولهم صلاح وعلم وزهد، إذا نزل به أمرٌ، خطا إلى جهة الشيخ عبد القادر خطوات معدودة، واستغاث به. وهذا يفعله كثيرٌ من الناس (١) (٧). ولهذا

أيدركسني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت مجيري وعار على راعي الحمى وهو في الحمى إذا ضاع في الهيجا عقال بعير ويقول سيدي عبد القادر، اقض حاجتي، ويذكرها.قالوا: فإنها تقضى وأنَّ ذلك مجرَّب ". انتهى كلامه. وهذا بلا ريب شركَ أكبر، الذي لا يغفر الله صاحبه إلاَّ بالتوبة النصوح، إذ إنه طلب عون وغوث من مخلوق ضعيف، وهي من الأمور التي استأثر الله بها سبحانه وتعالى. طلب عون وأما أولئك الضلال...) إلى هنا، منقول من الرد على البكري، ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن يوسف بن يحيى، أبو زكريا جمال الدين الصرصري، الأنصاري، شاعر، من أهل صرصر، على مقربة من بغداد. كان ضريرًا. له ديوان شعر مخطوط، ومنظومات في الفقه وغيره. قتله التتاريوم دخلوا بغداد سنة (٥٦هـ). البداية والنهاية، ٣٢٤/١٣؛ النجوم الزاهرة، ٢٦/٧؛ الأعلام للزركلي، ١٧٧/٨.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته في ص ۲۹۰.

<sup>(</sup>٣) في (أ): عليه السلام.

<sup>(</sup>٤) وهو كتاب لمحمد بن النعمان الملقب بالمفيد.

<sup>(</sup>٥) في (د): جرى.

<sup>(</sup>٦) هنا تعليق في المطبوع هو: "قد ذكروا في بعض الكتب وما زالوا يتناقلون أن من أصابته شدَّة، فليصلُّ ركعتين، ثم ليتوجَّه إلى الشرق ـ أي إلى بغداد ـ وينادي الشيخ، وينشد هذين البيتين في الاستغاثة والاستجارة به:

لما نُبّة /من نبّة/ (١) من فضلائهم، تنبّهوا، وعلموا أن ما كانوا عليه ليس من دين الإسلام / في شيء / (٢)، بل هو مشابهة لعبّاد الأصنام، ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعوا أحدًا من الأموات، لا الأنبياء ولا غيرهم بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما لم يشرع السجود لميت، ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرّمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل، وقلّة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك، حتى يُبينٌ لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه (٢)، ولهذا ما بينت المسألة قط لمن يعرف دين الإسلام إلا تفطّن لهذا، وقال: / هذا هو أصل دين الإسلام / (١).

وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا، يقول: هذا أعظم ما يتته لنا، لعلمه بأن هذا أصل الدين، وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى، يدعون الأموات ويسألونهم، ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم، وربما كان /الذي/  $^{(o)}$  يفعلونه بالأموات أعظم، لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم،  $^{(i)}$  دعاء المضطر، راجين قضاء حاجاتهم بدعائه، أو الدعاء به أو الدعاء عند قبره، بخلاف عبادتهم /لله ودعائهم /  $^{(v)}$  إيّاه؛ فإنّهم يفعلونه في كثير من الأوقات على وجه العادة

<sup>(</sup>١) في المطبوع: من نبه له.

<sup>(</sup>٢) زيادة في (د).

<sup>(</sup>٣) هذه هي القاعدة السليمة التي قررها علماء السلف الصالح، والتي عليه أهل السنة. وهي عدم تكفير المرء بمعصية هو عليها ـ وإن كانت مكفّرة ـ حتى يبين له الصَّواب، ويزال عنه الشبهات، ويُعلَّم أن ما هو عليه مكفر لصاحبه. وهذا خلاف ما عليه بعض المتحمِّسين اليوم، من إطلاق الكفر على المرء بعينه، بأدنى شبهة يرونها منه.

<sup>(</sup>٤) في (أ) والمطبوع: هذا أصل الإسلام.

<sup>(</sup>٥) ساقط في (د).

<sup>(</sup>٦) في (د): فيدعوه.

<sup>(</sup>٧) كُذا في الرد على البكري، ص ٣٧٦، وفي النسخ ( الذي دعاهم ).

والتكلف، حتى أن العدو<sup>(۱)</sup>الخارج عن شريعة الإسلام، لما قدم دمشق، خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم. قال بعضهم:

يا خائفين من التتر لوذوا(۲)بقبر أبي عمر

فقلت لهؤلاء الذين يستغيثون بهم: لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كما انهزم من المسلمين يوم أحد، فإنه كان قد قضى أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضت ذلك، ولحكمة كانت لله في ذلك.

ولهذا كان أهل المعرفة في الدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة، لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله، فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر بإخلاص الدين لله، والاستغاثة به، وأنهم لا يستغيثون إلاً إياه ولا يستغيثون / لا/ (٣) بملك مقرب ولا نبي مرسل، فلما أصلح الناس أمورهم، وصدقوا بالاستغاثة بربهم، نصرهم على عدوهم نصرًا عزيزًا لم يتقدم نظيره، ولم يهزم التتار مثل هذه الهزيمة أصلاً، لما صح من توحيد الله وطاعة رسوله، ما لم يكن قبل ذلك، فالله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد (٤)، كما قال تعالى في يوم بدر: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ له عليه وسلم كان يقول كل يوم: " يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث " (١).

<sup>(</sup>١) يقصد بالعدو، جيش التتار الذي غزى ديار الإسلام. وقد تقدم الحديث عنه في ص ٢٣٠. (٢) في الرد على البكري، ص ٣٧٧: أو قال: عوذوا...

<sup>(</sup>٣) زیادة فی (د). (۲) (۳) زیادة فی (د).

 <sup>(</sup>٤) هذا اقتباس من قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ اللَّهِ عَالَمَ ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ لِنَالًا اللَّهِ إِنْ عَافِر: ٥١ ].
 (٥) سورة الأنفال الآية (٩).

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي ٥/٠٤/٥، الدعوات، باب (٩٢)، قال الترمذي: "هذا حديث غريب "مشكاة المصابيح، ٧٥٣/١ (٢٤٥٤). الترغيب والترهيب، ٤٥٧/١. وحسَّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١٧٢/٣. وللحديث شاهد في المستدرك للحاكم، ١/١،٥٠، عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: إذا نزل به هم أو غمُ قال: "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث"=

## / و/ (١) في لفظ: " أصلح لي شأني كلــه ولا

تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك "(٢) وهؤلاء يدعون الميت والغائب، فيقول أحدهم: بك أستغيث، بك أستجير، أغثنا أجرنا، ويقول: أنت تعلم ذنوبي، ومنهم من يقول للميت: اغفر لي وارحمني وتب عليّ، ونحو ذلك (٢). ومن لم يقل هذا من عقلائهم فإنه يقول: أشكو إليك ذنوبي، وأشكو إليك عدوي، وأشكو إليك جور الولاة، وظهور البدع، أو جدب الزمان، وغير ذلك، فيشكو إليه ما حصل من ضرر الدين والدنيا. ومقصوده في الشكوى أن يُشْكِيه (٤) فيزيل ذلك الضرر. وقد يقول مع ذلك مليت: أنت تعلم ما نزل بنا من الضرر، وأنت تعلم ما فعلته من الذنوب، فيجعل الميت والحي والغائب عالماً بذنوب العباد، / ومجرياتهم (٥) التي يمتنع

<sup>=</sup>قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) زيادة في (د) والمطبوع.

<sup>(</sup>٢) المعجم الصغير للطبراني، أحمد بن أيوب اللخمي (ت ٣٦٠هـ)، تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، دار النصر للطباعة القاهرة، ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م، ١٥٩١ ولفظه في آخره: "إلى أحد من الناس". وبه أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨٠/١. وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط من طريق سلمة بن حرب بن زياد الكلابي عن أبي مدرك عن أنس. وقد ذكر الذهبي سلمة في الميزان فقال: مجهول كشيخه أبي مدرك. وقد وثق ابن حبان سلمة، وذكر له هذا الحديث في ترجمته .

انظر قول الذهبي في ميزان الإعتدال ١٨٩/٢.

<sup>(</sup>٣) هذا عين ما يفعله عباد الأضرحة والمشاهد من جهلة المسلمين وغيرهم، حتى اليوم. ومثله ما جاء في كلام البوصيري في " البردة " حيث طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أمورًا لا تطلب إلاً من الله تعالى، ولا يملكها إلاً الله، من مغفرة لذنوبه، والاستنصار، والاستعانة به ونحو ذلك.

انظر: بردة المديح المباركة للبوصيري، ص ٣٢، ٣٣ ، ٣٤، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) يُشكيه: بضم الياء، من الإشكاء، وهو: إزالة ما يشكو منه من ضر. لسان العرب، ٤٤٠/١٤، مادة (شكا).

 <sup>(</sup>٥) في (أ): ( وجريانهم ). وفي (د): ( وجرياتهم ). وفي المطبوع: ( وما جرياتهم ).والتصحيح من عندي.

أن / يعلمها / (١) بشر حيٌّ أو ميت.

وعقلاؤهم يقولون: مقصودنا أن يسأل الله لنا، / ويشفع لنا / (٢) ويظنون أنهم إذا سألوه بعد موته أن يسأل الله لهم، فإنه يسأل ويشفع كما كان (٢) يسأل ويشفع لما سأله الصحابة الاستسقاء وغيره، وكما يشفع يوم القيامة إذا سئل الشفاعة، ولا يعلمون أن سؤال الميت والغائب غير مشروع البيَّة، ولم يفعله أحدٌ من الصحابة، بل عدلوا عن سؤاله وطلب الدعاء منه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والصالحين وغيرهم، لا يُطلب من أحدهم بعد موته من الأمور ما كان يُطلب منه في حياته. انتهى كلام الشيخ - رحمه الله - تعالى ملخصًا (٤)

فانظر - رحمك الله - إلى ما ذكره هذا الإمام من أنواع الشرك الأكبر، الذي قد وقع في زمانه، ممَّن يَدَّعي العلم والمعرفة، اوينتصب (٥) للفتيا والقضاء، لكن لما نبَّههم الشيخ - رحمه الله تعالى - على ذلك، وبينَّ لهم أن هذا من الشرك الذي حرَّمه الله ورسوله، تنبه من تنبه منهم وتاب إلى الله، وعرف أن ما كان عليه شرك وضلال، وانقاد للحق. وهذا مما يبينُ لك غربة الإسلام في ذلك الوقت عند كثير من الأنام، وأن هذا مصداق ما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم " الحديث (١) وقوله: " بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ " (٧).

<sup>(</sup>١) في (د): يعملها.

<sup>(</sup>٢) ساقطة في المطبوع.

 <sup>(</sup>٣) الظاهر أن هنا سقط لكلام فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما يدل عليه الكلام بعده.
 (٤) وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ الذي كانت بدايته في ص ٦٧٦. وقد جاء هذا الملخص من كتاب: الرد على البكرى.

<sup>(°)</sup> في (د): وينتسب.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريجه في ص ٢٨٨. ٤٣٠.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه في ص ١٥٤.

وبهذا ينكشف لك ويتضح عندك بطلان ما عليه كثير من أهل الزمان من أنواع الشرك والبدع والحدثان، فلا تغتر بما هم عليه. وهذه هي البليّة العظيمة، والحصلة القبيحة الذميمة، وهي الاغترار بالآباء والأجداد، وما استمر عليه عمل كثير من أهل البلاد، وتلك الحجة التي /انتحلها/(۱) أهل الشرك والكفر والعناد، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم في محكم التنزيل، من غير شك ولا تأويل، حيث قال /الله تعالى (۲) وهو أصدق القائلين حكاية عن فرعون اللعين، أنه قال لموسى وأخيه هارون الكريمين: ﴿وَقَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي ﴾ (٣) فأجابه عليه السلام بقوله: ﴿وَلِمُهُا عِندَ رَبِي فِي كِتَنَبِ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا ينسَى ﴾ (١). فمن امتطى كاهل الصدق والوفاء، سَلِم من التعصّب والعناد والجفاء، وتوسط في /لاحب/ (٥) المحجة، وقنع في قبول الحق بالحجة، وكان ذلك طريقه / و/١) نهجه، وأشرق في صدره مصباح القبول، وأوقد فيه بزيت المعرفة والوصول، وكان من ضوء التوحيد على حصول.

الغلو في تعظيم الصالحين ذريعة للشرك

( فيصيل ) (۲)

قال ابن القيم(^) ـ رحمه الله ـ في الإغاثة (٩): قال صلى الله عليه وسلم " لا تتخذوا

<sup>(</sup>١) في (د): أنتجها.

<sup>(</sup>٢) ساقط في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) سورة طه: الآية (٥١).

<sup>(</sup>٤) سورة طه: الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٥) ساقطة في المطبوع. ومعنى ( لاحب ): الطريق الواضح، وهو فاعل بمعنى مفعول. يقال: طريق لاحب، ولحبّ وملحوب، إذا كان واضحًا.

لسان العرب ٧٣٧/١، مادة (لحب). والمعنى هنا أي: المحجة الواضحة.

<sup>(</sup>٦) ساقطة في (د).

<sup>(</sup>٧) ساقط في (د) والمطبوع.

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته في ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٩) يريد كتابه: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ورد فيه كلامه هذا ابتداءً من ٣٠٢/١ .

قبري عيدًا "(١) وقال: "اللهم لا تجعل قبري يُعبد، اشتدَّ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " (٢). وفي اتخاذها عيدًا من المفاسد ما يَغضَبُ مِنْ أَجله مَنْ كان في قلبه وقار لله، وغيرة على التوحيد، ولكن "ما لجرح بميِّتِ إيلام "(١) منها: الصلاة إليها، والطواف بها، واستلامها، وتعفير الخدود على ترابها، وعبادة أصحابها، وسؤالهم النصر والرزق والعافية، وقضاء الديون، وتفريج الكربات التي كان عبًاد الأوثان يسألونها أوثانهم.

وكل من شم أدنى رائحة من العلم، يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى ذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم أعلم بعاقبة ما نهى عنه، / وما / (٤) يؤول إليه.

وإذا لُعن من اتخذ القبور مساحد يعبد فيها، فكيف بملازمتها واعتياد قصدها وعبادتها؟!

ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور، وما أمر به، وما نهى عنه، وما عليه أصحابه؛ وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادًا للآخر. فنهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد؛ ونهى عن تسريجها، وهؤلاء يوقفون عليه الوقوف على إيقاد / القناديل عليها /(٥)؛ ونهى أن تتخذ عيدًا،

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث أبي هريرة، وتمامه: "لا تتخذوا قبري عيدًا ولا تجعلوا بيوتكم قبورًا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإنَّ صلاتكم تبلغني ". مسند الإمام أحمد، ٣٦٧/٢؛ المصنف لابن أبي شيبة، ٣٧٥/٢، ٣٤٥/٣ مجمع الزوائد ٣/٤. وقد تقدم الحديث برواية أخرى في ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام مالك في الموطم ١٧٢/١؛ وعبد الرزاق في المصنف، ٦/١، ٤؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، ٣٤٥/٣، عن زيد بن أسلم مرسلاً؛ ووصله الإمام أحمد في مسنده، ٢٤٦/٢؛ والحميدي في مسنده، ٤٤٥/٢ (٢٠٢١) باب الجنائز، من أحاديث أبي هريرة. (٣) هذا عجز بيت تقدم تجريجه في ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) هكذا في (أُ). وفي (د) والمطبوع: ﴿ وَأَنَّهُ ﴾. وفي أصل النص في الإغاثة: ﴿ لمَا ﴾.

<sup>(°)</sup> في جميع النسخ: ( القناديل بل عليها ) بزيادة لفظ (بل) وهو غير موجود في أصل النص في الإغاثة، ٣٠٦/١.

وهؤلاء يتخذونها أعيادًا؛ ونهى عن تشريفها، وأمر بتسويتها، كما في صحيح مسلم، عن علي رضى الله عنه (١)، وهؤلاء يرفعونها ويجعلون عليها القباب؛ ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه، كما في صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه (٢).

ونهى عن الكتابة عليها، كما رواه الترمذي في صحيحه عن جابـر<sup>(٣)</sup>. ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، كما رواه أبو داود عن جابر<sup>(٤)</sup>؛ وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن، ويزيدون على ترابها بالجص والآجر والأحجار.

وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجّا، ووضعوا لها مناسك، حتى صنَّف بعضهم في ذلك كتابًا وسماه "مناسك حج المشاهد "(°). / ولا يخفى / (¹) أن هذا مفارقة لدين الإسلام، ودخولٌ في دين عباد الأصنام.

فانظروا إلى التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وبين ما شرعه هؤلاء.

<sup>(</sup>١) يريد حديث أبي الهياج الأسدي، "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ..." وقد تقدم تخريجه في ص ٦٨٣. ونص الحديث موجود في الإغاثة ٢/٧٠١، حذفه المؤلف هنا تلخيصًا.

<sup>(</sup>٢) وهو عن جابر رقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ". صحيح مسلم، ٤١/٧، الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبور والبناء عليه وأن يبنى عاده، ٣٩٥٥، الجنائز، باب في البناء على القبر. سنن النسائي، ٤٧/٤، الجنائز، باب في البناء على القبر. مسند الإمام أحمد، ٣٣٢/٣، ٣٩٩، ٢٩٩٦.

<sup>(</sup>٣) وهو عن جابر رضى الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ ". سنن الترمذي، ٣٦٨/٣، الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور. سنن ابن ماجة، ٢٨٦/١، الجنائز، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها.

<sup>(</sup>٤) وهو عن جابر رضى الله عنه، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يكتب عليه وأن يزاد عليه ". سنن أبي داود، ٣/٣٥٥، الجنائز، باب في البناء على القبر. سنن النسائي، ٦/٤، الجنائز، باب الزيادة على القبر.

<sup>(</sup>٥) تقدم ذكر هذا الكتاب في ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٦) في (د): ( ولا شك ).

والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة (1). وأمر الزائر أن يدعو لأهل القبور، ونهاه عن أن يقول هُجرًا (٢). فهذه الزيارة / التي/ (٦) أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لأمته، وعلّمهم إياها، هل تجد فيها شيئًا مما يعتمد عليه أهل الشرك والبدع أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه وما أحسن ما / قال الإمام مالك/(٤) ـ رحمه الله .: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها (٥). ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم، عُوضُوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع والشرك. ولقد جرّد السلف الصالح التوحيد، وحمَوا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثمّ أراد الدعاء جعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا(١)

<sup>(</sup>۱) وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد زيارة قبر أمه فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة ". أخرجه الترمذي في سننه من حديث بريدة، ٣٧٠،٣، الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح ". وابن ماجة في سننه، ٢٨٨/١، الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور؛ وأحمد في مسنده، ٥/١٥. وفي صحيح مسلم طرف منه، هو: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها "٧٧،٥، الجنائز، باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه.

<sup>(</sup>٢) هذه رواية الإمام أحمد والنسائي وغيرهما رحمهم الله، وهي: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فروروها، ولا تقولوا هجرًا ". مسند الإمام أحمد، ٢٦١/٥. سنن النسائي، ٩/٤، الجنائز، باب زيارة القبور.

وقوله: ( هُجرًا ) بضم الهاء: أي ما لا ينبغي من الكلام.

حاشية الإمام السندي على سنن النسائي، دار الحديث القاهرة، ١٤٠٧ هـ ١٩٨٧ ، ١٩٨٤ النهاية لابن الأثير، ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٣) في (د): الذي.

<sup>(</sup>٤) كذا في أصل النص في الإغاثة، ٢/١ ٣١. وفي (أ): (قال الإمام)؛ وفي (د): (قال مالك)؛ وفي المطبوع: (قال الإمام أحمد) والظاهر أن الناسخ في المطبوع ذكر أحمد ورحمه الله ـ سهوًا منه، إذ إن الكلمة مأثورة عن الإمام مالك رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) تقدم كلام الإمام مالك هذا في ص ٦٨٨.

<sup>(</sup>٦) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في اقتضاء الصراط المستقيم ص ١١٠ " ولهذا ذكر الأئمة، أحمد وغيره من أصحاب مالك وغيرهم: إذا سلَّم على النبي صلى الله عليه=

وقد نص على ذلك الأئمة الأربعة، أنه يستقبل القبلة للدعاء، حتى لا يدعو عند القبر، فإنَّ الدعاء عبادة (١).

وبالجملة فإن الميت قد انقطع عمله، فهو محتاج إلى من يدعو له، ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع /مثله/ (٢) للحي. ومقصود الصلاة على الميت الاستغفار والدعاء له (٣)؛ وكذلك الزيارة مقصودها الدعاء للميت والإحسان إليه، وتذكير الآخرة؛ فبدَّل أهل البدع والشرك قولاً غير الذي قيل لهم، فبدلوا الدعاء له (٤) بدعائه نفسه، والشفاعة له بالاستشفاع به؛ والزيارة التي شرعت إحسانًا إلى الميت وإلى الزائر، بسؤال الميت والإقسام به على الله، وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو محض العبادة، وحضور القلب عندها وخشوعه أعظم منه في المساجد.

ثم ذكر حديث أنواط، ثم قال: فإذا كان اتخاذ الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف احولها / (°) اتخاذ إله مع الله، وهم لا يعبدونها، و/لا/ (٢)يسألونها، فما الظنُّ بالعكوف حول القبر ودعائه، والدعاء به وأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر، لو

<sup>=</sup>وسلم وقال ما ينبغي له أن يقول، ثم أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة، ويجعل الحجرة عن يساره ".

<sup>(</sup>١) هذه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم :"الدعاء هو العبادة " وقد تقدم تخريجه في ص ٣١٤/١.

<sup>(</sup>٢) ساقطة في (أ).

<sup>(</sup>٣) لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت، وقف عليه فقال: " استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت، فإنه الآن يسأل ". سنن أبي داود ٣/٥٥، الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت؛ السنن الكبرى للبيهقي، ٥٦/٤. المستدرك للحاكم، ٢٧٠/١. قال الحاكم: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي.

قال الألباني: "وهو كما قال "وصححه في صحيح سنن أبي داود، ٦٢٠/٢. وفي أحكام الجنائز وبدعها له، نشر المكتب الإسلامي بيروت، ط/٤، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م. ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) ساقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) كذا في أصل النص في الإغاثة، ٣٢١/١. وفي جميع النسخ: لها.

<sup>(</sup>٦) ساقط في (د).

### كان أهل الشرك والبدع يعلمون!

ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله، وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم، في هذا الباب وغيره، علم أنَّ /ما/ (١)بين السلف وبينهم أبعد مما بين المشرق والمغرب. والأمر ـ والله ـ أعظم مما ذكرنا.

ر وعمَّى (٢) الصحابة قبر دانيال (٣) بأمر عمر رضى الله عنه؛ ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بويع الرسول صلى الله عليه وسلم تحتها، أرسل إليها وقطعها (٤). قال عيسى بن يونس (٩): وهو عندنا من حديث/ ابن عون/ (٢) عن نافع (٧) (٨).

(٢) في (د): أعمى،

(١) زائدة في المطبوع.

(٣) هو دانيال عليه السلام . ذكر ابن جرير - رحمه الله - أن جيش أبي موسى الأشعري، وجدوا قبر دانيال بالسوس - وهو بلد قديم العمارة في الأرض - فكتب إلى عمر في أمره، فكتب إليه أن يدفنه، وأن يغيب عن الناس موضع قبره، ففعل أبو موسى رضى الله عنه ذلك. بأن حفروا بالنهار ثلاثة عشر قبرًا متفرقة، فلما كان الليل دفنوه وسووا القبور كلها، وذلك سنة سبع عشرة.

انظر هذه القصة: تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك)، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (۲۲۶ ـ ۱۹۸۷ ـ ۱۹۸۷ م، ۲۲۶ ـ ۱۹۸۷ ـ ۱۹۸۷ م، ۲۲۶ - ۰۰۵. البداية والنهاية لابن كثير، ۱۱/۷. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۷۷/ ۱۷۰/۲۷ ـ ۱۷۱۱ ـ إغاثة اللهفان، ۳۱۷/۱.

(٤) انظر قصة قطع عمر رضى الله عنه للشجرة:البدع والنهي عنها، لابن وضاح، ص ٤٢ - ٤٣. الحوادث والبدع للطرطوشي، ص ١١٥.

(°) هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله، الإمام القدوة الحافظ، أبو عمرو السبيعي الكوفي. حدث عن أبيه ولم يدرك السماع من جدّه، وثقه أحمد وأبو حاتم والنسائي وطائفة (ت٨٩/٨هـ). تاريخ بغداد، ٢/١١،١١ سير الأعلام،٨/٨٨، تهذيب التهذيب،٨/

(٦) كذا في إغاثة اللهفان، ٣٢٧/١. وفي جمع النسخ: ( ابن عوف ).
 (٧) تقدمت ترجمته في ص ٦٨٨.

(٨) البدع والنهي عنها لابن وضاح، ص ٤٢ ـ٤٣.

فإذا كان هذا فعله في الشجرة التي /ذكرها/ (1) الله في القرآن (7), وبايع تحتها الصحابة ـ رضى الله عنهم ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، / فماذا (7) حكمه فيما عداها ؟.

وأبلغ من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار (٤)، ففيه دليل على هدم المساجد التي اهي (٥) أعظم فسادًا منه، كالمبنية على القبور؛ وكذلك قبابها. فتجب المبادرة إلى هدم ما لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاعله، والله يقيم لدينه من ينصره ويذب عنه.

وكان بدمشق كثيرٌ من هذه الأنصاب، فيسر الله ـ سبحانه ـ كسرها على يد شيخ الإسلام، وحزب الله الموحدين؛ أوكان العامة يقولون للشيء (٦) منها (٩) إنه يقبل النذر، أي يقبل العبادة من دون الله، فإنَّ النذر عبادة يَتقرَّب بها الناذر إلى الله المنذور / له (٨).

<sup>(</sup>۱) في (أ) و (د): ذكر.

<sup>(</sup>٢) وهُو قُولُه تَعَالَى:﴿ لَقَدَّ رَفِعَ ﴾ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ١٨]. (٣) في (د): فما.

<sup>(</sup>٤) انظر قصة هدمه صلى الله عليه وسلم لذلك المسجد: سيرة ابن هشام، ١٧٣/٤ ـ١٧٤؛ البداية والنهاية ٥/ ١٩٢٠. وذكرها الإمام ابن القيم في زاد المعاد ٩/٣٥ ـ ٥٥٠. وهكذا فعل الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ من بعده. فقد روى ابن وضاح في البدع والنهي عنها: قال: "قال يسار أبو الحكم: خرج رهط من القراء، منهم معضد وعمرو بن عتبة حتى بنوا مسجدًا بالنخيلة، قريبًا من الكوفة، فوضعوا جرارًا من ماء، وجمعوا أقوامًا من الحصى التسبيح، ثم قاموا يصلون في مسجدهم ويتعبدون وتركوا الناس، فخرج إليهم ابن مسعود، فقالوا: مرحبًا بأبي عبد الرحمن، والله انزل. فقال: والله ما أنا بنازل حتى يهدم مسجد الخبال هذا، فهدموه". في البدع والنهي عنها، ص ١١٩. وذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٥) ساقط في (د).

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوع. وفي (أ) و(د): ( وكنوا يقولون العامة للشيء ).

<sup>(</sup>٧) في (د): فيها.

<sup>(</sup>٨) زيادة في (د).

ولقد أنكر السلف التمشح بحجر المقام،الذي أمر الله أن يتخذ منه مصلّى؛ قال قتادة في الآية: (١) " إنما أمروا أن يصلّوا عنده، ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلَّفت هذه الأمة شيئًا ما تكلَّفته الأم قبلها، ذكر لنا من رأى / أثره وأصابعه/ (٢)، فما زالت هذه الأمة تمسحه حتى الحلولق (٣) " (٤).

وأعظم /من/(°)الفتنة بهذه الأنصاب، فتنة أصحاب القبور، وهي أصل فتنة عبادة الأصنام، كما ذكر الله في سورة نوح في قوله: ﴿وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ مَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَذَا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوفَى وَشَرًا وَقَدْ أَضَلُواْ كَيْرًا ﴾ الآية (٢)؛ ذكر السلف في تفسيرها: أن هؤلاء أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم (٧).

<sup>(</sup>١) يريد قوله تعالى: ﴿وَأُغِّيدُوا مِن مَّقَامِ إِنْرَهِمُ مُصَلِّي ﴾ [ البقرة: ١٢٥ ].

<sup>(</sup>٢) كذا في أصل النص في كتاب: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، لأبي الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد للأزرقي، تحقيق: رشدي الصالح، ط/ ٣، ١٣٨٩هـ ٩٦٩م، دار الأنصار للطباعة، بيروت، ص ٧/ ٢٩. وكذلك في إغاثة اللهفان. وفي جميع النسخ: ( أثر أصابعه).

<sup>(</sup>٣) اخلولق: مِن خَلِقَ الشيءُ خلقًا واخلولق: املاسٌ ولان واستوّى. لسان العرب، ٩٠/١، ، مادة ( خلق ).

<sup>(</sup>٤) إلى هنا قول قتادة. ذكره الأزرقي في أخبار مكة، ٢٩/٢. ٣٠. والطبري في جامع البيان، ٥٣٧/١ وابن كثير في تفسيره، ١٧٥/١، وأخرج في ذلك أثرًا عن ابن الشهاب، أن أنس ابن مالك حدثهم قال: رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه، غير أنه أذابه مسح الناس بأيدهم. وذكره القاسمي في تفسيره، ٢٤٨/٢. وما أنكره السلف من التمسح بحجر المقام، هو ما عليه أهل السنة اليوم، القائمون على رعاية الحرمين الشريفين من منع ما يقوم به العديد من جهلة الزوار وبعض الحجاج، من التمسح بجدران الكعبة، وبالسياج الحديدي المضروب على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمر ليس في الإسلام من شيء. (٥) كذا في المطبوع. وفي (أ) و (د): منه.

<sup>(</sup>٦) سورة نوح: الآيتان (٢٣، ٢٤ ). وفي (أ) والمطبوع: " ذكرت الآية حتى قوله ( سواعًا ) ".

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري مع الفتح، ٥٣٥/٨ ـ ٥٣٦، التفسير، بآب ( ودَّ ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق). جامع البيان للطبري، ٢٩/ ٩٩، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،١٩٨/١٨٠ ـ ١٩٩، تفسير ابن كثير، ٤٠٤٤ ـ ٤٥٥. وانظر: إغاثة اللهفان، ٢٨٦/١ ـ ٢٨٦٠.

وتعظيم الصالحين إنما هو باتباع ما دعوا إليه، دون اتخاذ قبورهم أعيادًا وأوثانًا، فأعرضوا عن المشروع واشتغلوا بالبدع.

ومن أصغى إلى كلامه وتفهّمه أغناه عن البدع والآراء، ومن بَعُدَ عنه، فلا بدّ أن يتعرّض بما لا ينفعه، كما أن من عمر قلبه بمحبة الله وخشيته، والتوكل عليه، أغناه عن محبّة غيره، وخشيته والتوكل عليه.

فالمعرض عن التوحيد مشرك، شاء أم أبى، / والمعرض عن السنة مبتدع شاء أم أبى، والمعرض عن محبة الله عبد الصور شاء أم أبى / (١).

وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع:

أبعدها عن الشرع: أن يسأل الميت حاجته، كما يفعله كثير، وهؤلاء من جنس عباد الأصنام. ولهذا يتمثّل لهم الشيطان في صورة الميت، كما يتمثّل لعباد الأصنام، وكذلك السجود للقبر وتقبيله والتمسح به.

/ ﴿ والنوع الثاني ﴾ / (٢): أن يسأل الله به. وهذا يفعله كثيرٌ من المتأخرين، وهو بدعة إجماعًا.

﴿ النوع الثالث ﴾ أن يظنَّ أنَّ الدعاء عنده مستجاب. وأنه أفضل من الدعاء في المسجد، فيقصد القبر لذلك. فهذا أيضا من المنكرات إجماعا، وما علمت/ في ذلك/(٣) نزاعًا بين أئمة الدين، وإن كان /كثيرٌ / (٤) من المتأخرين يفعله (٥).

وبالجملة (١).....

ساقط في (د).

<sup>(</sup>٢) بياض في (أ).

 <sup>(</sup>٣) كذا في أصل النص في الإغاثة، ٣٣٧/١. وفي المطبوع: ( فيه ). وهو ساقط في (أ) و (د).
 (٤) في (أ): كثيرًا.

<sup>(</sup>٥) إلى هنا منقول من إغاثة اللهفان، ١/ ٣٠٢ ـ ٣٣٧. وقد بدأ كلامه من ص ٧٦٤.

<sup>(</sup>٦) من قوله ( وبالجملة ) منقول من الإغاثة، ٣١٩/٢.

فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام، ولم يتخلص/ منها /(1) إلاَّ الجنفاء أتباع ملَّة إبراهيم. وعبادتها في الأرض من قبل نوح، وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجّابها والكتب المصنَّفة في عبادتها طبق الأرض.

قال إمام الحنفاء عليه السلام: ﴿ وَأَجَنُبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَعَبُدَ الْأَصَّنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصَلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ﴾ (\*)؛ وكفى في معرفتهم أنهم / أكثر/ (\*) أهل الأرض، بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين (\*). وقد قال تعالى: ﴿ وَإِن تُعِلِّعَ أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَا كُفُورًا ﴾ (\*)، وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُعِلِّعَ أَكُثُرُ مَن اللّهِ عَلَى اللّهِ ﴾ (\*).

ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة، لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها، وهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حلَّ بهم، ولا يزيلهم ذلك إلا حبًّا وتعظيمًا، ويوصي بعضهم بعضًا بالصبر عليها (٧). انتهى كلام الشيخ رحمه الله ملخصًا.

<sup>(</sup>١) في (أ) و (د): منهم.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهينم: الآيتان (٣٥، ٣٦ ).

<sup>(</sup>٣) في (د): أكفر.

<sup>(</sup>٤) ذكر المؤلف الحديث بالمعنى، ولفظه عند البحاري: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، والخير بيديك. قال: يقول: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، فذاك حين يشيب الصغير... ". صحيح البخاري مع الفتح، ٢٩٦/١، الرقاق، باب قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الصغير... ". صحيح البخاري مع الفتح، ٣٩٦/١، الرقاق، باب قوله عز وجل: ﴿إِنَّ وَلَيْكُ السَّاعَةِ شَى مُ عَظِيرٌ ﴾. صحيح مسلم بشرح النووي، ٩٧/٣ . ٩٨، الإيمان، باب "يقول الله لآدم أخرج بعث النار ". سنن الترمذي، ٢٥/٥، التفسير، باب من سورة الحج. مسند الإمام أحمد، ٢٩/١ / ٣٨٨/١ المستدرك للحاكم، ٢٩/١.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء: الآية (٨٩).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: الآية (١١٩).

<sup>(</sup>V) إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، ٣٢١- ٣١٩/٣.

روقال الشيخ/ (١) تقي الدين في الرسالة السنيّة، لما ذكر حديث الخوارج ومروقهم من الدين، وأمره صلى الله عليه وسلم بقتالهم (٢) قال: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من انتسب إلى الإسلام والسنة، / قد مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام /(7)، /في/(3)هذه الأزمان قد يمرق أيضًا من الإسلام، وذلك بأسباب، منها:

الغلو الذي ذمَّه الله في كتابه، حيث قال: ﴿ يَا هَلُ اللَّهِ عَنْ لَا تَعْلَوا فِي وَيَا عَلَى اللَّهِ عَنه الله عنه الله عنه الآية (٢٠) حرق الغالية من الرافضة، وأمر بأخاديد حدَّت لهم عند باب كندة، فقذفهم فيها. واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس رضى الله عنه مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا تحريق، وهو قول أكثر العلماء. اوقصَّتهم (٧) معروفة عند العلماء.

وكذلك الغلو في بعض المشائخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في الشيخ /عدي/ (^) ونحوه.

فكل من غلا في نبي أو رجل صالح، وجعل فيه نوعًا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني، أو أغثني أو ارزقني أو اجبرني، وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال؛ فكل هذا شرك وضلال، يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلاَّ قتل، فإنَّ الله إنَّما أرسل الرسل وأنزل الكتب، ليعبدوه وحده لا يجعل معه إلها آخر، والذين [كانوا](٥)

<sup>(</sup>١) بياض في (أ).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر أحاديث الخوارج ومروقهم من الدين والأمر بقتالهم في ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) ساقط في (أ) والمطبوع.

<sup>(</sup>٤) في (أُ) والمطبوع: ففي

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: الآية (١٧١).

<sup>(</sup>٦) ساقط في (د).

<sup>(</sup>Y) في (د) والمطبوع: وقصصهم.

<sup>(</sup>٨) ساقط في المطبوع.

<sup>(</sup>٩) زيادة مني لاقتضاء الكلام الآتي بعدها لها، وهو: لم يكونوا...

يدعون مع الله آلهة أخرى، مثل المسيح والملائكة والأصنام، لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الحلائق، وتنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم، يقولون إنما نعبدهم ليقرِّبونا إلى الله زلفي (۱) ﴿ وَيَقُولُونَ هَلَوُّلاَ مِ شُفَعَلُوْنَا عِندَ الله رسوله، ينهي أن يُدعى أحدٌ من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء الاستغاثة (۱)، وقال تعالى: ﴿ وَلَي الدَّينَ نَعَسَّم مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ الشَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَعَويلًا أُولَيْكَ الدِّينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الوسِيلةَ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ وَرَجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَةً ﴾ الآية (١).

وقال طائفة من السلف: كانوا أقوامًا يدعون المسيح وعزيرًا (°)؛ إلى أن قال ('): وعبادة الله هي أصل الدين، وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاخُوتُ ﴾ (') وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا اللهُ إِلّا فَاعَبُدُونِ ﴾ (^).

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد، ويُعلَّم أمته، حتى قال له رجلٌ: ما شاء الله وشئت، قال: " أجعلتني لله ندًا، قل ما شاء الله وحده " (٩). ونهى عن الحلف بغير الله، وقال: " من حلف بغير الله فقد أشرك " (١٠)، وقال في مرض موته:

<sup>(</sup>١) وهذا ما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله عز وجلَّ: ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْمَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱشَّخَذُواْ مِن دُونِدِهِ ٱوْلِيكَآءَ مَا نَعَبُّدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّيُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيَّ﴾ [ الزمر: ٣ ].

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: الآية (١٨).

 <sup>(</sup>٣) في (أ): الاستعانة.
 (٤) سورة الإسراء: الآية (٥٦، ٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: جامع البيان للطبري، ١٠٥/١٥ ـ ١٠١، وتفسير ابن كثير، ٣/٥٠.

<sup>(</sup>٦) أي شيخ الإسلام تقى الدين، في الرسالة السنيّة.

<sup>(</sup>٧) سورة النحل: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٨) سورة الأنبياء: الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه في ص ٦٤٨.

<sup>(</sup>۱۰) تقدّم تخریجه فی ض ۱۹۵. ۱۹۸. ۲۰۰

" لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " (١)، يحذِّر ما فعلوه وقال: " اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد " (٢).

ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكبر أسباب عبادة الأوثان، كان تعظيم القبور؛ ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، فلا يشبّه بيت المخلوق ببيت الحالق كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين، ورأسه الذي لا يقبل الله عملاً إلاَّ به. ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَرِكُ إِللّهِ يَغْفِرُ أَن يُشْرِكُ بِهِ وَرَمْغِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُ ﴿ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدِ آفْتُرَى إِنَّهُ لاَ الله على الكلام، وأعظم آية في القرآن، آية الكرسي: (٥) ﴿ وَاللّهُ لاَ إِللهُ إِلّا هُو اَلْحَيُ الْقَيُومُ ﴾ (١) وقال صلى الله عليه وسلم: "من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلاَّ الله دخل الجنة "(٧).

والإله هو الذي تألَّه القلوب عبادة له، واستعانة به،ورجاء له،وخشية وإجلالاً<sup>(^)</sup>. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٦٦٦.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٧١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٥) هذا ما جاء في حديث عن أبيٌ بن كعب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: ﴿اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَهُ لَهُ اللَّهُ مُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُو الله الله ليهنك العلم أبا المنذر ". صحيح مسلم بشرح النووي ٥/١٤، صلاة المسافرين، باب سورة الكهف وآية الكرسي (٦) سورة البقرة: الآية (٢٥٥).

<sup>(</sup>Y) تقدم تخریجه فی ص ۲۲۳.

<sup>(</sup>٨) إلى هنا نهاية كلام شيخ الإسلام في الرسالة السنية. وقد ورد أيضًا في تيسير العزيز الحميد، ص ٢٢٨، ط/٧، ١٤٠٨هـ، المكتب الإسلامي.

فتأمُّل أول كلامه وآخره، وتأمُّل كلامه فيمن دعا نبيًا أو وليًا مثل أن يقول: يا سيدي أغثني ونحوه، أنه يستتاب، فإن تاب وإلاَّ قتل؛ تجده صريحًا في تكفير أهل الشرك وقتلهم بعد الاستتابة، وإقامة الحجة عليهم، وأنَّ من غلا في نبيِّ أو رجلٍ صالح وجعل فيه نوعًا من الإلهية، فقد اتَّخذه إلهًا مع الله، لأنَّ الإله هو المألوه، الذي يألهه القلب، أي يصدقه بالعبادة والدعوة، والخشية والإجلال والتعظيم؛ وإن زعم أنه لا يريد إلاَّ الشفاعة والتقرب عند الله، لأنه بينَّ أنَّ هذا هو مطلوب /(١) المشركين الأولين. فاستدلَّ على ذلك بالآيات الصريحات القاطعات والله أعلم.

وقال ـ رحمه الله تعالى ـ في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَا أَهِلَ بِهِ، لِغَيْرِ اللَّهِ الْعَالَمِ: ﴿وَمَا أَهِلَ بِهِ، لِغَيْرِ اللَّهِ سُواء، لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه اللحم وقال فيه: بسم المسيح ونحوه.

كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله تعالى، كان أزكى مما ذبحناه لِلَّحم وقلنا عليه بسم الله، فإنَّ عبادة الله بالصلاة والنسك له، أعظم من/الاستعانة/(٤) باسمه في فواتح الأمور. والعبادة لغير الله أعظم/كفرًا/(٥) /من الاستعانة/ (٦) بغير الله. فلو ذبح لغير الله متقرّبًا إليه لحرم، وإن قال فيه: بسم الله؛ كما /قد/ (٧) يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة. وإن كان هؤلاء لا تباح /ذبائحهم/ (٨) بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان.

<sup>(</sup>١) في (د): المطلوب.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (١٩٣).

<sup>(</sup>٣) في (د): من ذَبَح.

<sup>(</sup>٤) في (د) والمطبوع: الاستغاثة.

<sup>(°)</sup> في (د): كفر.

<sup>(</sup>٦) في (د) والمطبوع: الاستغاثة.

<sup>(</sup>٧) ساقط في (د).

<sup>(</sup>٨) في (أ) والمطبوع: ذبيحتهم.

ومن هذا ما يفعل بمكة (١) وغيرها من الذبح للجن . انتهى كلام الشيخ ـ رحمه الله ـ تعالى.

فتأمل ـ رحمك الله تعالى ـ هذا الكلام، وتصريحه فيه بأنَّ من ذبح لغير الله من هذه الأمة، فهو كافرٌ مرتدٌ، لا تباح ذبيحته، لأنه يجتمع فيه مانعان:

الأول (٢): أنها ذبيحة مرتد، وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع (٣).

الثاني (''): أنها مما أُهِلَّ /به/(' ) لغير الله، وقد حرَّم الله ذلك في قوله تعالى: ﴿ قُلَ اللهِ الله ذلك في قوله تعالى: ﴿ قُلَ الْجَدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَآ أَن يَكُونَ مَيْسَتَةً أَوْ دَمُا لَاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰٓ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَتَةً أَوْ دَمُا مَسْفُوعًا أَوْ لَحَمْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجَمُّ أَوْ فِسَقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِهِمَّ ﴿ (''). وتأمَّل قوله: وَمِن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. والله أعلم.

## ( فصل ) <sup>(۷)</sup>

قال ابن القيم في شرح المنازل في باب التوبة (^):

وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلاَّ بالتوبة، وهو أن يتَّخذ

<sup>(</sup>١) هذا ما كان في زمن المؤلف. أما الآن فقد شرّف الله تلك البقعة من الأرض وطهّرها من الشرك وشوائبه وانمحت آثاره، بفضل الله ثم بفضل القائمين على رعايتها من لدن الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ وأبنائه من بعده إلى يومنا هذا. حماها الله من شر كل كافر ومشرك، آمين.

<sup>(</sup>٢) بياض في (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: فتح القدير لابن الهمام، ٢٨٨/٩؛ بدائع الصنائع للكاساني، ٥/٥٤؛ بداية المجتهد، ١/ ٥٥٣؛ المهذب المشيرازي، ٢/١١، ٢٥١١؛ المغني مع الشرخ الكبير، ١٠/ ٨٧، ٢/١١، كشاف القناع عن متن الإقناع، ٢٥٥٦.

<sup>(</sup>٤) بياض في (أ).

<sup>(</sup>٥) ساقط في (د).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام الآية (١٤٥).

<sup>(</sup>٧) لفظ ( فصلِ ) بياض في (أ).

<sup>(</sup>٨) مدارج السالكين، ٩/١٣٩٨.

من دون الله ندًا، يحبُّه كما يحبُّ الله. (١) بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبَّة الله، ويغضبون لها ولا يغضبون إذا / انتقص/(٢) أحدُّ رب العالمين.

وقد شاهدنا نحن وغيرنا منهم جهرة، وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إلهه ومعبوده على لسانه إن قام وإن قعد، وإن عثر وإن استوحش، وهو لا يذكر/ إلاَّا (٣)ذلك، ويزعم أنه باب حاجته إلى الله، وشفيعه عنده؛ وهكذا كان عباد الأصنام سواء.

وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم، وتوارثه المشركون بحسب آلهتهم، فأولفك كانوا الهتهم من الحجر، وغيرهم اتخذها من البشر. قال تعالى حاكيًا عن أسلاف هؤلاء: ﴿وَاللَّذِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِيّا، يزعم أنه يقرّبه إلى الله.

<sup>(</sup>١) في المطبوع زيد من هذا كلام طويل. وهو من كلام ابن القيم من مدارج السالكين، والشيخ عبد اللطيف ـ رحمه الله ـ قد نقل الكلام بتلخيص شديد، كما هو في جميع النسخ. ولعله كانت هذه الزيادات في المطبوع وفقًا للنسخة التي اعتمدها الطابع.

<sup>(</sup>٢) في (أ): استنقص.

<sup>(</sup>٣) سأقط في (أ).

<sup>(</sup>٤) سورة الزّمر: الآية (٣).

<sup>(</sup>٥) سورة سبإ: الآيتان (٢٠، ٣٣).

فهم القرآن، كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : " إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهليَّة " (١).

وهذا لأن من لا يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه، وقع فيه وأقره، وهو لا يعرف أنه الذي عليه أهل الجاهلية، فينتقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرًا والمنكرمعروفًا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويُكَفَّرُ الرجلُ بمحض الإيمان وتجريده التوحيد، ويُتكَّع بتجريده متابعة الرسول، ومفارقته الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حى يرى ذلك عيانًا والله المستعان.

ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة بهم، والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العَالَم، لأنَّ الميت قد انقطع عمله، وهو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا، فضلاً لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله. وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإنَّ الله ـ سبحانه ـ لا يشفع أحدَّ عنده إلاَّ بإذنه، والله ـ سبحانه ـ لم يجعل سؤال غيره سببًا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن.

والميت محتاج إلى من يدعو له كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين، أن نترجَّمَ عليهم ونسأل لهم العافية والمغفرة (٢)، فعكس هذا

<sup>(</sup>١) تقدم قول عمر هذا في ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) ومما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك:

أ حديث عائشة . رضي الله عنها . قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله . تعني أهل القبور . قال: "قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ". صحيح مسلم بشرح النووي، ٤٨/٧، الجنائز، باب ما يقول عند دخول القبور والدعاء لأهلها.

ب - وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية ". صحيح مسلم بشرح النووي، ٤٩/٧. الجنائز، باب ما يقول عند دخول المقابر. سنن النسائي، ٤٤/٤، الجنائز، باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين. سنن ابن ماجة، ٢٨٣/١، الجنائز، باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر.

المشركون، وزاروهم زيارة العبادة، وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه، ومعاداة أهل التوحيد، ونسبتهم إلى تنقيص الأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك، وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا، وأنهم أمروهم به.

وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم، ولله درّ حليله إبراهيم/ عليه السلام/(١) حيث قال: ﴿ وَأَجْنُبْنِي وَبَئِنَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ (١). وما نجا من شَرَكِ هذا الشرك الأكبر إلاَّ من جرَّد توحيده لله وعادى المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله (١). انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

فتأمَّل . رحمك الله . كلام هذا الإمام وتصريحه بأن من دعا الموتى، وتوجه إليهم، واستغاث بهم ليشفعوا له عند الله؛ فقد فعل الشرك الأكبر الذي بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بإنكاره، وتكفير من لم يتب منه وقتاله ومعاداته. وأن هذا قد وقع في زمانه، وأنهم غيَّروا دين الرسول صلى الله عليه وسلم وعادوا أهل التوحيد، الذين يأمرونهم بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له.

وتأمَّل قوله أيضًا: وما أعز من تخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره، يتبينَّ لك الأمر إن شاء الله تعالى.

ولكن تأمَّل . أرشدك الله . قوله: وما نجا من شَرَكِ هذا الشرك الأكبر إلاَّ من عادى المشركين... إلى آخره؛ يتبينَّ لك أن الإسلام لا يستقيم إلاَّ بمعاداة أهل هذا الشرك، فإن لم يعادهم، فهو منهم، وإن لم يفعله. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ساقط في (د).

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: الآية (٣٥، ٣٢).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين لابن القيم، ٣٣٩/١ - ٣٤٦. وقد نقل الشيخ عبد اللطيف هذا الكلام بتلخيص شديد.

وقال ـ رحمه الله ـ في كتابه: زاد المعاد في هدي خير العباد (١)، في الكلام على غزوة الطائف(٢) وما فيها من الفقه، قال فيها: " إنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت، بعد القدرة على هدمها وإبطالها يومًا واحدًا. فإنها /من/ (٣) شعائر الكفر والشرك. وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتَّة.

وهذا حكم المَشاهد التي بُنِيَت على القبور، التي اتخذت أوثانًا وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم وللتبرك والتقبيل (٤)، لا يجوز إبقاء شيءِ منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته. /وكثيرٌ / (٥) منها بمنزلة اللآت والعزَّى ومناة الثالثة الأخرى (٦)، أو أعظم شركًا عندها وبها، والله المستعان. ولم يكن أحدٌ من أرباب هذه الطواغيت، يعتقد أنها تخلق وترزق، وتحي وتميت؛ وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم (٧) حذو القدُّة بالقدُّة، وأخذوا مأخذهم شبرًا بشبرٍ وذراعًا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس، لظهور الجهل وخفاء العلم؛ وصار المعروف منكَّرًا والمنكر معروفًا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير، وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام، واشتدَّت غربة الإسلام، وقلُّ العلماء، / وغلب/ (^) السفهاء، وتفاقم الأمر، واشتدَّ البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس (٩)،

- (١) ذكر كلامه هذا في الجزء الثالث، ابتداءً بصفحة ٥٠٦.
- (٢) وكانت غزوة الطائف في سنة ( ٨ هـ) بعد غزوة حنين. يرجع فيها إلى مظانها: سيرة ابن هشام، ١٢١/٤؛ البداية والنهاية لابن كثير، ٣٤٤/٤، وغيرهما من كتب السير والتاريخ.
  - (٣) زيادة ( من) هنا تصرف من المؤلف؛ إذ لا وجود له في أصل النص في الزاد.
  - (٤) في أصل النص في الزاد: ( والنذر والتقبيل ) وكلمة (النذر) ساقطة في جميع النسخ. (٥) في (د): وكثيرًا.
- (٦) وهذه أسماء أصنام التي ورد ذكرها في قوله تعالى: ﴿ أَفَرَهَ يَتُمُ ٱلَّالِتَ وَٱلْعُزَّىٰ وَمَنْوَةً ٱلنَّالِيَّةَ ٱللُّخَرَيُّ ﴾ [النجم: ١٩، ٢٠].
  - (٧) هنا أسقط الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في النقل، قوله: " وسلكوا سبيلهم".
    - (٨) في (د) والمطبوع: وغلبت.
- (٩) هنا اقتبس الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ من قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا

ولكن لا تزال طائفة من/ الأمة/(١) المحمديَّة /بالحق/(٢) قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ) (٣).

وقال الشيخ تقي الدين ـ لما سعل عن قتال التتار<sup>(1)</sup> مع تمسكهم بالشهادتين، ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام ـ: "كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام، الظاهرة المتواترة، من /مقاتلي/ (<sup>(a)</sup> هؤلاء القوم وغيرهم، فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه؛ كما قاتل أبوبكر والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ مانعي الزكاة، وعلى ذلك اتفق الفقهاء (<sup>(1)</sup> بعدهم، بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر، رضي الله عنهما.

واتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام، عملاً بالكتاب والسنة. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه (٧) الحديث عن الخوارج والأمر بقتالهم، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة، مع قوله: "تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم " (٨).

فعلم أن مجرَّد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه، ليس بمسقط للقتال،

كَسُكِبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ﴾ [ الروم: ١١].

<sup>(</sup>١) في الأصل ـ زاد المعاد ـ:( العصابة ). وهو تصرف من الشيخ عبد اللطيف رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) سأقط في جميع النسخ. والتكملة من أصل النص في الواد.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، ٦/٣ . ٥ . ٧ . ٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر نص السؤال في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٠١/٢٨ -٠٠.٥.

 <sup>(</sup>٥) زيادة من المؤلف؛ إذ لا وجود له في نص شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في المجموع.

<sup>(</sup>٦) انظر: روضة الطالبين، ٢/٤٩/٢؛ والمغني مع الشرح الكبير، ٢/٣٥٤؛ وفقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/١، ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥م، ٧٨/١ ـ ٢٧٩ والفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، ٧٣٥/٢.

<sup>(</sup>٧) روى هذه الأوجه العشرة الإمام مسلم في صحيحه، ١٧٠/٧ ـ ١٨٠، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، وباب التحريض على قتل الخوارج، من حديث رقم (١٤٧، ٢٠٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ١٧٠/٧ ـ ١٧٢، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم. وقد تقدم تخريج حديث المخدج في ص ١٦٩.

فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة (١). فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب. فأيما طائفة ممتنعة امتنعت عن الصلاة، أو الصيام أو الحج، أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها، الذي يكفر / الجاحد لوجوبها/ (٢)، فإنَّ الطائفة الممتنعة تقاتل عليها، وإن كانت مقرَّة بها.

وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء. وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرَّت على ترك بعض السنن، كركعتي الفجر أو الأذان والإقامة، ـ عند من لا يقول بوجوبهما ـ (٣) ونحو ذلك من الشعائر. فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا ؟

فأما الواجبات أو المحرمات المذكورة ونحوها، فلا خلاف في القتال عليها.

وهؤلاء عند المحققين من العلماء، ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام والخارجين عن طاعته؛ كأهل الشام مع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، فإنَّ أولئك خارجون عن طاعة إمام معينٌ، أو خارجون عليه لإزالة ولايته. وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام، بمنزلة مانعي الزكاة، أو بمنزلة الخوارج الذين قاتلهم عليٌّ رضى

<sup>(</sup>١) هنا يشير شيخ الإسلام إلى الدليل على وجوب قتال هؤلاء، وهو قوله تعالى: ﴿وَقَائِلُوهُمْ مَا حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَمَانَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُمُ لِنَّاكِ [ الأنفال: ٣٩ ].

<sup>(</sup>٢) كذا في مجموع الفتاوى، ٣/٢٨.٥. وفي جميع النسخ: ( الواجد بجحودها ).

<sup>(</sup>٣) وهم الجمهور؛ الحنفية والمالكية والشافعية. فيقولون إنَّهما (أي الأذان والإقامة) سنة مؤكَّدة للرجال جماعة، للصلوات الخمس والجمعة، دون غيرها.

وعند الحنابلة: أنهما فرضا كفاية للصلوات الخمس والجمعة، دون غيرها. انظر: فتح القدير لابن الهمام، ٢٤٦/١، بدائع الصنائع، ٢٠٣١. الشرح الصغير، ٢٤٦/١، الشرح الكبير ١٩١/١. المهذب في فقه الإمام الشافعي في أنه وأرضاه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (ت٤٧٦هـ)، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر، ١/ يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (٢٨٢١هـ)، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر، ١/ يوسف الفيروزآبادي المهدر ١٩٥/١، روضة الطالبين، ١٩٥/١. المغني مع الشرح الكبير ٢١٢/١، كشاف القناع، ٢١٢/١، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح، ٢١٢/١.

الله عنه ولهذا افترقت / سيرته/ (١)رضى الله عنه في قتاله لأهل البصرة وأهل الشام، وفي قتاله لأهل النهروان، وإن كانت سيرته مع البصريين والشاميين سيرة الأخ مع أخيه، ومع الخوارج بخلاف ذلك.

وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة، من قتال الصديق لمانعي الزكاة (٢)، وقتال علي للخوارج (٣) انتهى كلامه رحمه الله تعالى (٤).

فتأمل ـ رحمك الله ـ تصريح هذا الإمام في هذه الفتوى، بأن من امتنع من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة؛ كالصلوات الخمس أو الزكاة أو الحج، أو ترك المحرمات كالزنا، أو تحريم الدماء والأموال، أو شرب الحمر أو المسكرات أو غير ذلك؛ أنه يجب قتال الطائفة الممتنعة عن ذلك؛ حتى يكون الدين كله لله، ويلتزموا شرائع الإسلام. وإنَّ ذلك مما اتفق عليه الفقهاء من سائر الطوائف، من الصحابة فمن بعدهم، وأنَّ ذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل - مجموع الفتاوى، ٤/٢٨ : (سيرة علي ). وفي جميع النسخ إضمار الاسم، وهو الأولى هنا، حيث تقدم قريبًا إظهاره.

<sup>(</sup>٢) من ذلك: ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضى الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضى الله عنه : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالهما عَصَم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله ". فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضى الله عنه: فعرفت أنه الحق.

صحيح البخاري مع الفتح، ٣٠٨/٣، الزكاة، بأب وجوب الزكاة؛ صحيح مسلم بشرح النووي، ١٤/١ ٣٠ ٨ ١٣، الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ سنن أبي داود، ١٩٨/٢، الركاة، باب وجوب الزكاة. سنن الترمذي، ٥/٥-٦، الإيمان، باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. سنن النسائي، ٧٧/٧، كتاب تحريم اللم. سنن ابن ماجة، ٢٣/٢، الفتن، باب الكف عمن قال لا لإله إلا الله.

<sup>(</sup>٣) وقد تقدم في ذلك أحاديث. انظر ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢/٢٨ ٥٠٤.

/عملٌ / <sup>(۱)</sup> بالكتاب والسنة.

فتبينَّ لك أن مجرَّد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه، ليس بمسقط للقتال، وأنهم يقاتلون قتال كفر وخروج عن الإسلام، كما صرَّح به في آخر الفتوى بقوله: وهؤلاء عند المحققين من العلماء / بمنزلة/ (٢)مانعي الزكاة. انتهى والله أعلم.

وقال في الإقناع - من كتب الحنابلة التي تعتمد عندهم في الفتوى -: " وأجمعوا على وجوب قتل المرتد، فمن أشرك بالله - تعالى -/ فقد/ (٢) كفر بعد إسلامه، / لقوله/(٤) تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغَفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكً ﴾ لقوله/(٤) تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغَفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكً ﴾ (٥)، أو جحد ربوبيته أو وحدانيته /كفر، لأن جاحد ذلك مشرك بالله - تعالى -. إلى أن قال: قال الشيخ: أو كان مبغضًا لرسوله /(١) أو ما جاء به اتفاقًا، أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، ويتوكل عليهم، ويسألهم كفرَ إجماعًا؛ لأن ذلك كفعل عليهم، عابدي

الأصنام قائلين: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَيَ ﴾ (٧) (٨).

### (فصل)

وأما كلام الحنفية، فقال في كتاب: تبيين المحارم المذكورة في القرآن (٩): باب الكفر:

<sup>(</sup>١) في (أ) ود): عملاً.

<sup>(</sup>٢) كُذَا في (د). وفي (أ) والمطبوع: (ليسوا بمنزلة ). والصواب المثبت؛ لأنَّ المذكورين من التتار، وتاركي الواجبات بمنزلة مانعي الزكاة.

<sup>(</sup>٣) ساقط في (أ) و (د). مثبت في المطبوع وفي الإقتاع.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: ( كقوله ).وهو خطأ. والمثبت من الإقناع، وهو تعليل لما تقدم.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٦) ساقط في (د).

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر: الآية (٣).

<sup>(</sup>٨) كشاف القناع عن متن الاقناع، لمنصورِ البهوتي، ١٦٨/٦ ـ ١٦٩.

<sup>(</sup>٩) هوكتاب للشيخ سنان الدين يُوسف الأماسي الواعظ الحنفي، نزيل مكة متوفى في حدود=

" وهو/ (١) / وجحود الحق وإنكاره، وهو أول ما ذكر في القرآن العظيم من المعاصى، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ ﴾ الآية (٢) وهو أكبر الكبائر على الإطلاق، فلا كبيرة فوق الكفر. إلى أن قال: واعلم أن ما يلزم به الكفر أنواع: نوعٌ يتعلَّق بالله ـ سبحانه ـ، ونوعٌ يتعلَّق بالقرآن وسائر الكتب المنزَّلة، ونوغ يتعلَّق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والملائكة والعلماء، ونوعٌ يتعلَّق بالأحكام. فأما ما يتعلَّق به ـ سبحانه ـ، إذا وصف الله سبحانه بما لا يليق به، بأن شبَّه الله سبحانه بشيءٍ من المخلوقات، أو نفي صفاته، أو قال بالحلول أو الاتحاد أو معه قديم غيره، أو معه مدبر مستقل غيره، أو اعتقد أنه ـ سبحانه ـ جسم، أو محدَث، أو غير حي، أو اعتقد أنه لا يعلم الجزئيات، أو سخر باسم من أسمائه أو أمره أو وعده، أو أنكرهما أو سجد لغير الله تعالى، أو سبَّ الله سبحانه، أو ادَّعي له ولدًا وصاحبة، أو أنه متولد من شيءٍ كائن عنه، أو أشرك بعبادته شيئًا من خلقه، أو افترى على الله ـ سبحانه وتعالى ـ الكذب بادِّعائه الإلهية والرسالة. إلى أن قال: وما أشبه ذلك مما لا يليق به ـ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا ـ يكفر بهذه الوجوه لأجل /سوء فعله عمدًا/(٣) أو هزلاً؛ يقتل إن أصرٌ على ذلك. فإن تاب تاب الله عليه وسلِّم من القتل ". انتهى كلامه . رحمه الله . بحروفه (٤).

وقال الشيخ قاسم في شرح الدر: النذر الذي يقع من أكثر العوام، بأن يأتي إلى قبر

<sup>=</sup> سنة (١٠٠٠هـ). وهو مرتَّب على ثمانية وتسعين بابًا على ترتيب ما وقع في القرآن من الآيات التي تدل على حرمة الشيء. فرغ منه في سنة (٩٨٠هـ). ذكره البغدادي في كشف الظنون، ٢/١١، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>١) بياض في جميع النسخ. وهو بقدر كلمة. ولعلها: ( الستر )، إذ بها يعرّف الكفر. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١٢٨/١، القاموس الفقهيعي لغة واصطلاحًا، ص ٣٢١. ولسان العرب، ١٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (٦).

<sup>(</sup>٣) في (د): سواء فعله عمدًا.

<sup>(</sup>٤) في كتابه تبيين المحارم المذكورة في القرآن. ولم أجده مع كثرة بحثي عنه.

بعض الصلحاء قائلاً: يا سيدي فلان، إن رُدَّ غائبي أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي، فلك من الذهب أو الطعام أو الشمع كذا، / باطلٌ /(١) إجماعًا لوجوه، منها: أنَّ النذر للمخلوق لا يجوز.

ومنها: أن ذلك كفرٌ. إلى أن قال: قد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في مولد أحمد البدوي (٢). انتهى (٣). فصرَّح بأن هذا النذر كفر يكفر به المسلم. والله أعلم. / وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا كثيرًا /(٤).

\* \* \* \*

في (أ) و (د): باطلاً.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص ٣٤٥. ٦٦٧.

<sup>(</sup>٣) شرح الدر. ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (د).

# ﴿ الرِّسَالَةُ السَّادِسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله قدس الله روحه ونوَّر ضريحه رسالة إلى زيد بن محمد آل سليمان، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم زيد بن محمد ـ سلّمه الله تعالى ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

نحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو على نعمه، جعلنا الله وإياك من الشاكرين الصابرين. ومن مدة ما جاءنا منكم خط. وعادة الإحوان يتفقد بعضهم بعضًا، لا سيما أوقات الفتن التي تموج، وعند الحوادث التي هي على الأكثر تروج.

وأوصيك بتقوى الله على والقوة في دينك ونشر العلم، حصوصًا في كشف الشبهه التي راجت على من لا بصيرة له، ولم يفرق بين البغاة والمشركين، ولم يدر أن نصر من استنصر من الملَّة على أهل الشرك، واجب على أهل الإيمان والدين، قال على على أهل الهجرة واستنصر بالمسلمين: ﴿وَإِنِ ٱستَنصَرُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ

ومن عقيدة أهل السنة: الجهاد في سبيل الله، وأنه ماض مع كل إمام بر أو فاجر إلى يوم القيامة.

واكتب لي جوابًا يكون عونًا على البر والتقوى، وردعًا لأهل الجهل والهوى. وبلّغ سلامنا الشيخ حسين، وحسين، وحسن، ورشيد، وخواص الإخوان. ومن لدينا العيال بخير وينهون السلام، والسلام.

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: الآية (٧٢).

# ﴿ الرِّسَالَةُ السَّابِعَةُ وَالْأَرِبَعُونَ ﴾ (١)

قال جامع الرسائل

وله رحمه الله رسالة إلى زيد بن محمد أيضًا، وهي خطه بيده:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ زيد بن محمد سلَّمه الله ـ تعالى ـ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأحمد إليك الله على إنعامه، والخط وصل، وسونا سلامتك وعافيتك. وتعرف أن زمانك أشبه بزمن الفترة (٢٠)، وقلَّ من يعرف حقيقة الإسلام فضلاً عمَّن يعمل به، ولله على مثلك عبودية، هي من أفرض الفرائض وأوجب الواجبات، فلا تغفل عن نفسك ومعرفة ما أنت مطالب به وفرريك لَنشَاكنَهُ مَّ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٣٠). وبلغ عمك وأولادك وأولاده السلام. كذلك إخواننا في الله. والوالد والعيال بخير وينهون السلام، والسلام.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٤٩-٥٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الفترات.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر: الآية (٩٢) ٩٣ ).

# ﴿ الرَّسَالَةُ الثَّامِنَةُ وَالْأَرْبَعُونَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله قدس الله روحه ونوَّر ضريحه رسالة أيضًا إلى زيد بن محمد آل سليمان، وهذا نصها:

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم زيد بن محمد زاده الله علمًا وإيمانًا وبصيرة وإيقانًا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، / وبعد/ (٢):

فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه. والخط وصل وصلك الله ما يرضيه، والله المسئول أن يمنَّ علينا وعليكم بالثبات واليقين، والصبر على التزام ما يرضيه سبحانه، واختار لنا من الدين والقوة على جهاد المفتونين والمنقلبين.

ونخبرك أن الإمام عبد الله ومحمدًا وتركيًا وصلوا الرياض/في الثامن والعشرين من شعبان /<sup>(٣)</sup>، نسأل الله أن يجعلها هجرة إليه وإلى رسوله، بالتزام الإيمان والمتابعة والبراءة من عابدي الأصنام والأوثان والصلبان.

وبلغ السلام العيال، والشيخ حسين، وحسين، ورشيد، ومن لديك من الإخوان، ومن لدينا العيال يسلمون عليك. والسلام.

(١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٥٠-٥١.

(٢) بياض في الأصل.

(٣) في الأصل: ثامن عشرين شعبان.

# ﴿ الرِّسَالَةُ التَّاسِعَةُ وَالْأَربَعُونَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله قدس الله روحه ونوَّر ضريحه رسالة أيضًا إلى زيد بن محمد آل سليمان، وهذا نصها:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المحب زيد بن محمد ـ زاده الله علمًا، ووهب له حكمًا ـ. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على سوابغ نعمه. والخط وصل، وبه الأنس حصل، حيث أفاد سلامة من نحب ونشفق عليه. وما ذكرت من عدم المكاتبة، فليس ذلك عن إهمال، وإنما كثرة الاشتغال، وتشتت البال، وعدم الشعور بأكثر القادمين إليكم. والسؤال عنكم كثيرً، والدعاء لكم غير قليل، أرجو أنه في ذات الله ولجلاله.

وما ذكرت من حال أكثر الناس، وأنهم دخلوا في الفتنة ولا أحسنوا الخروج منها؟ فالأمر كما وصفت، ولكن ذكر الحافظ الذهبي أن (حسينا) (٢) الصائغ قال للإمام أحمد: سألت أبا ثور عن اللفظية فقال: مبتدعة. فغضب أحمد وقال: اللفظيّة جهميّة من أهل الكلام، ولا يفلح أهل الكلام. أو كما قال. فأنكر على أبي ثور التساهل في الإنكار، ورأى أن تعظيم الأمر والنهي يقتضي غير ذلك، من ذكر أوصافهم الخاصة الشنيعة، والغلظة في كل مقام بحسبه، وفتنة البغي فتحت باب الفتنة بالشرك والمكفرات، ووصل دخنها وشررها جمهور من خاض فيها من منتسب إلى العلم وغيره، والخلاص منها عزيز، إلاً من تداركه الله ورده إلى الإسلام ومنّ عليه بالتوبة النصوح وعرف ذنبه.

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٥١-٥٢.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولم أعرفه.

النصوح وعرف ذنبه.

وبلِّغ سلامنا الأولاد والإخوان، ومن لدينا عبد العزيز، وإخوانه، وإسماعيل وإخوانه، ينهون إليك السلام، وأنت سالم والسلام.

\* \* \* \*

## ﴿ الرَّسَالَةُ الْحَمْسُونَ ﴾ (١)

قال جامع الرسائل وله أيضًا رحمه الله:

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ محمد بن عمير ـ وفقه الله تعالى لفعل الإيمان والخير ـ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

وصلتنا خطوطك ومنظومتك، والله ـ سبحانه وتعالى ـ المسئول أن يمنَّ علينا وعليك لمعرفة الحق بدليله، والدعوة إلى الله وإلى سبيله.

وتعرف أنا رأينا من أجناس المعاندين وأعيان المشركين خلقًا كثيرًا. ولم نر مثل هذا المفتون (٢) في جهله وضلالته وشناعة معتقده ومقالته. وقد رأيت كتابه الذي سماه " جلاء الغمة " ورأيت حشوه من مسبة دين الله والصد عن سبيله، والكذب على الله وعلى رسوله، وعلى أولي العلم من خلقه، وأثمة الهدى ما لم نر مثله للمويس وابن فيروز والقباني وأمثالهم ممن تجرَّد لعداوة الدين ومسبَّة مشايخ المسلمين. فابتدأ مصنفه بحسبة الشيخ، وأن الله ابتلى به أهل نجد وجزيرة العرب؛ وأنه كفَّر الأمة عامها وخاصها، وجعل من يبني المساجد ويرفع المنار مشركين أصليين، وأن قوله يتناقض، وأنه أخذ أموال المسلمين وجعلها فيًا له ولعياله، وأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخطاب الموتى بطلب الشفاعة وغيرها من المطالب، ليس بشرك، ويستدل على ذلك بأحاديث موضوعة، وحكايات مكذوبة، ويزعم أن من له الشفاعة يوم القيامة، يجوز دعاؤه وطلبه في هذه الحياة الدنيا، ويسوغ التوجه إليه، وأن صاحب البردة قد أحسن

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٦٦-٦٣.

<sup>(</sup>٢) يريد عثمان بن منصور صاحب كتاب: جلاء الغمة في تكفير هذه الأمة ، وقد تقدمت ترجمته في ص٥٥.

وأصاب، ويستدل من جهله على ذلك بأنه رواها عن فلان وفلتان وهيًان بن بيًان وابن حج وأبي حيان، ونحو ذلك من طرائق الشيطان. ويرد بمثل هذه النصوص السنة والقرآن. نعوذ بالله من الجهل والحمق والخذلان.

وكان الرجل من رجال الجاهلية الأولى، لم يأنس بشيء مما جاءت به الأنبياء، ولم يدر ما كان عليه السلف الصالحون والأولياء المتقون، ويحتج على بطلان دعوة شيخنا، بأن بلاده بلاد مسيلمة، ولم يدر أنه عاب بذلك أهل مصر والشام والعراق والحرمين وسائر البلدان التي سكنها من نازع الله في الربوبية والإلهية.

فيا ويحه إن لم تَدَارَكُهُ توبة لسوف يرى للمجرمين مرافقًا.

وله من ركة القول وفهاهة (١) الخطاب، وعدم المعرفة بقواعد الإعراب ما يوصل تشبيهه بسائمة الأنعام، وثور الدولاب معدًا.

حررت إليك بهذه البطاقة لتقرأها على الخاصة والجماعة، وتنذر من سمع شيئًا من مقالته أن يغترُ بجهالته وضلالته. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وسلام على إخواننا الصادقين، ورحمة الله وبركاته إلى يوم الدين آمين.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) فهاهة: من فهِمَ، أي عَيِيَ، يقال: فَهِهْتَ وَفَهَهْتَ تَفَهُّ وَتَفِهُ فَهَاهَةً، أي عَيِيتَ. والفهاهة: العِيُّ؟ وفة الرَّجل في خطبته وحجَّته، إذا لم يبالغ فيها ولم يشفها، وقد فَهِهْتَ في خطبتك فهاهةً. لسان العرب، ٢٥/١٣، مادة (فهه).

# ﴿ الرِّسَالَةُ الحَادِيَةُ وَالخَمْشُونَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله ـ قدس الله روحه ونوَّر ضريحه ـ رسالة إلى خالد آل قطنان ومحمد بن عيسى: بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم خالد بن إبراهيم آل قطنان ومحمد بن عيسى . سلَّمهما الله . تعالى . وتولاًهما . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:

فنحمد إليكما الله الذي لا إله إلا هوعلى سوابغ نعمه، جعلنا الله وإياكم من عباده الشاكرين.

والخطوط وصلت وصلكم الله ما يرضيه، وأنا حريص على جوابها، لكن ما تيسر لي طارش<sup>(۲)</sup> قبل حامل هذا الخط. ومن جهة الفائدة، فأجل الفوائد وأشرفها ما دل عليه الكتاب العزيز، من معرفة الله بصفات كماله ونعت جلاله، وآياته ومخلوقاته، ومعرفة ما يترتب على ذلك من عبادته وطاعته، وتعظيم أمره ونهيه، وأدلة ذلك مبسوطة في كتاب الله.

وأكثر الناس ضل عن هذين الأصلين مع أنَّهما زبدة الرسالة ومقصود النبوَّة، ومدار الأحكام عليها. والعجب كل العجب، أن حفظة القرآن وجملة الأحاديث والآثار ضلوا عما هو محفوظ في صدورهم، متلوّ بألسنتهم، وطلبوا العلم من غيره، فضلُّوا وأضلُّوا. فعليكم بطلب العلم النافع لا سيَّما ما يسأل عنه العبد في قبره: من ربك وما

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٢٤-٦٥.

 <sup>(</sup>۲) طارش: كلمة تستعملها العامة، وهي بمعنى المسافر. والمعنى: أنه لم يتيسر له مسافر يحمله جوابه.

دينك ومن نبيُك اعرفوا تفاصيل هذا، ومعنى الـرب في هـذا المحـل، وتفقَّهوا في هذه الأصول قبل أن تزل قدم وتزول.

وأما الفرق بين المداراة والمداهنة:

فالمداهنة: ترك ما يجب لله، من الغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتغافل عن ذلك لغرض دنيوي وهوى نفساني؛ كما في حديث: "إن من كان قبلكم كانوا إذا فعلت فيهم الخطيئة أنكروها ظاهرًا، ثم أصبحوا من الغد يجالسون أهلها، ويواكلونهم ويشاربونهم، كأن لم يفعلوا شيئًا بالأمس "(١)، فالسكوت والمعاشرة مع القدرة على الإنكار، هي عين المداهنة.

وثمود لو لم يدهنوا في ربّهم لم تدم ناقتهم بسيف قدار (٢)

وأما المداراة: فهي درأ الشيء المفسد بالقول اللين، وترك الغلظة والإعراض عنه إذا خيف شره أو حصل منه أكبر مما هو ملابس. وفي الحديث: " شركم من اتقاه الناس خشية فحشه " (") وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ" أنه استأذن على النبي صلى الله

وعمد الهيسمي في المجمع ١٨١/٨ ... سرار كم من رواه أبو يعلى وفيه مبارك بن سحيم وهو متروك.

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير للطبراني، ۱۰ / ۱۸۰ وأخرجه الهيشمي بلفظ: صلى الله عليه وسلم قال: "
إن من كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل فيهم العامل الخطيئة فنهاه الناهي تعذيرًا، فإذا
كان من الغد جالسه وواكله وشاربه، كأن لسم يره على خطيئة بالأمس. فلما رأى الله
متعالى . ذلك منهم، ضرب قلوب بعضهم على بعض على لسان داود وعيسى بن مرم، ذلك
بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن على أيدي المسيء، ولتأطرنه على الحق أطرًا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ويلعنكم كما لعنهم "

قال الهيثمي: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ". مجمع الزوائد، ٢٦٩/٧. (٢) لم أقف على مصدر هذا البيت فيما اطلعت عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، ١٩٨١/٦، البر والصلة، باب من يتقى شره، بلفظ: "إنَّ شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. وعند الإمام أحمد في مسنده ٧٨/٢ رواية: "شركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ". وعند الهيثمي في المجمع ١٨٣/٨: ".. شراركم من يتقى شره ولا يرجى خيره ...". قال:

عليه وسلم رجلٌ فقال: بئس أخ العشيرة هو، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام؛ فقالت عائشة: قلت فيه يا رسول الله ما قلتَ. فقال: "إنَّ الله يغض الفحش والتفحش "(١). والمسألة تحتاج لبسط إذا جاء منيف نملي عليه إن شاء الله ما تيسَّر. وبلغوا سلامنا إخوانكم، وعيالكم، ومنيف، وابن عجيم. ولدينا الإمام وعيالنا طيبين ويبلغون السلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، ۱۰/ الأدب، باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشًا. ومسلم في صحيحه، ١٦/ ٣٨٠ ٣٨١، البر والصلة باب مداراة من يتقى فحشه. وأبو داود في سننه، ١٤٥/٥، الأدب، باب في حسن العشرة.

# ﴿ الرَّسَالَةُ الثَّانِيَةُ وَالْحَمْشُونَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

### بسم الله الرحمن الرحيم

كتب أخ لأخيه وهو في الرياض يطلب العلم: يكفيك يا أخي لطلب العلم سورة العصر، فإنها كما قال الشافعي: لو فكر الناس فيها لكفتهم (٢). فوقع الخط في يد الشيخ الفاضل العلم الكامل عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى وعفا /عنهم /(٣) آمين. فكتب على ظهر الخط:

اعلم أنَّ قول الشافعي رحمه الله تعالى فيه دلالة ظاهرة على وجوب طلب العلم مع القدرة، في أي مكان. ومن استدلَّ به على ترك الرحلة، والاكتفاء بمجرد التفكر في هذه السورة، فهو خلي الذهن من الفهم والعلم والفكرة إن كان في قلبه أدنى حياة ونهمة للخير، لأن الله افتححها بالإقسام بالعصر الذي هو زمن تحصيل الأرباح للمؤمنين، وزمن الشقاء والخسران للمعرضين الضالين.

وطلب العلم ومعرفة ما قصد به العبد من الخطاب الشرعي، أفضل الأرباح وعنوان الفلاح، والإعراض عن ذلك علامة الإفلاس والإبلاس (٤). فلا ينبغي للعاقل العارف أن يضيّع أوقات عمره، وساعات دهره إلاَّ في طلب العلم النافع، والميراث المحمدي، كما قبل في المعنى: شعرًا:

أليس من الخسران أن لياليًا تمر بلا نفع وتحسب من عمري

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٧٢-٧٦.

<sup>(</sup>٢) تقدم له هذا الكلام في ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عنهما.

<sup>(</sup>٤) الإبلاس: الحيرة، وهو القنوط وقطع الرجاء من رحمة الله. لسان العرب، ٢٩/٦، ٣٠، مادة (بلس).

وفي قوله: ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَكَنَ﴾ (١) تنبيه على أن الجنس كله كذلك، إلاَّ من استثنى الله، وهذا يوجب الهرَب والفرار إلى الله بمعرفته وتوحيده والإنابة إليه. ومتى يحصل هذا للجاهل؟!

وفي قوله تعالى: ﴿لَفِي خُسَرٍ ﴾ (٢) تنبيه على عدم اختصاص خسره بنوع دون نوع، بل هو قد تُوجَّه إليه الحسران بحذافيره من جميع جهاته إلاَّ من استثنى، وهذا لا يدخل في المستثنى من زهد في طلب العلم وآثر وطنه وأهله على الميراث النبوي، وتجرَّع كأس الجهل طول حياته، حتى آل من أمره أن يستدلُّ على ترك الطلب بالدليل على وجوب الطلب.

وفي قوله تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ (٣) ما يوجب الجد والاجتهاد في معرفة الإيمان والتزامه لينجو من الخسارة، ويلتحق بالأبرار والأخيار.

وقد اختلف الناس في الإيمان ومسمًاه، ولا سبيل إلى معرفة مراد الله به وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا بطلب العلم، ومعرفة ما عليه سلف الأمة وأثمتها. ثم له شعب وحقائق وأصول وفروع لا تعرف إلا بطلب العلم، وبذل الجدّ والتشمير عن ساق الاجتهاد، ومن آثر الوطن والرفاهية، فاته كثير من ذلك أو أكثر، بل ربما فاته كله. ولذلك تجد من يرغب عن طلب العلم، عمدته في هذه المباحث تقليد المشائخ والآباء وما كان عليه أهل محلته. وهذا لا يكفي في باب الإيمان ومعرفته. ولو كنت تدري قدر ما قلت لم تبد (1) \*

وفي قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ (°)، حتّ وحظ على العلم وطلبه؛

<sup>(</sup>١) سورة العصر: الآية (٢).

<sup>(</sup>٢) سورة العصر: الآية (٢)

<sup>(</sup>٣) سورة العصر: الآية (٣).

<sup>(</sup>٤) صدر بيت لم أعرف قائله. واكتفى المؤلف به؛ لم يأت بالعجز.

<sup>(</sup>٥) سورة العصر: الآية (٣).

لأن العامل بغير علم وبصيرة، ليس من عمله على طائل، بل ربما جاءه هلاك، والآفة من جهة عمله، كالحاطب في ظلماء، والسالك في عمياء، ولا سبيل إلى العمل إلاَّ بالعلم. ومعرفة صلاح العمل وفساده لا بد منه. ولا يدرك إلاَّ بنور العلم وبصيرته.

وقوله ـ تعالى ـ: ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ﴾ (١)، / يحتاج / (٢) مريده وفاعله إلى العلم، حاجة وضرورة ظاهرة، لأن الحكم على الشيء بكونه حقًا، يتوقف على الدليل والبرهان، وإن كانت (أل) في الحق للاستغراق، فالأمر أعمُّ وأجل وأشمل.

وأما الصبر، فمعرفة حدَّه وتعريفه، ومعرفة حكمه وجوبًا واستحبابًا، ومعرفة أنواعه وأما الصبر، فمعرفة حدِّه من أهم ما يجب على العبد ويلزمه، وما أحسن ما قيل: وأقسامه ومحله من الإيمان، من أهم ما يجب على العبد ويلزمه، وما أحسن ما قيل: إنَّ العلا حدَّثتني وهي صادقة فيما تحدَّث أن العرَّ في النقل (٢)

فظهر أن معنى قول الشافعي رحمه الله تعالى كفتهم في طلبه لا في تركه.

وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. وروينا عن الشافعي رحمه الله أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. ونص على ذلك أبو حنيفة رحمه الله. ومن فارق الدليل ضلَّ السبيل، ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة. وكل دليل لم يصحبه دليل القرآن والسنة فهو من طريق الجحيم والشيطان. فالعلم ما قام عليه الدليل النافع، منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ".

وقال أبو الفضل البامجيّ من مشايخ القوم الكبار رحمه الله تعالى " ذهاب الإسلام من أربعة أصناف: صنف لا يعملون بما يعلمون، وصنف يمنعون الناس من

<sup>(</sup>١) سورة العصر الآية (٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: محتاج.

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي إسماعيل الحسن بن علي الطغرائي في ديوانه، ص ٣٠٦، ضمن قصيدة تسمى: لامية العجم.

التعلم والتعليم ". وقال عمرو بن عثمان المكي (1): " العلم قائد والخوف سائق، والنفس حَرُونٌ (٢) بين ذلك جموح خدَّعة روَّاغة فاحذرها وراعها بسياسة العلم، وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد " (٣).

وقال أبو الوزير رحمه الله تعالى .: "عمِلتُ في المجاهدة ثلاثين سنة، فما وجدت شيئًا على أشددٌ من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لبقيتُ ".

وقال الجنيد (1): "الطرق كلها مسدودة على الخلق إلاَّ من اقتفى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومن لم يحفظ القرآن ويكتب الحديث، لا يقتدى به في هذا الأمر؛ لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة " (٥). وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

قاله وكتبه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، رحمهم الله تعالى، آمين.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) عمرو بن عثمان بن كرب بن غُصص، أبو عبد الله المكي الزاهد شيخ الصوفية، سمع من يونس بن عبد الأعلى، والرَّبيع المرادي، وسليمان بن سيف الحراني. وكان ينكر على الحلاج ويذمه. توفي ۲۹۷هـ. انظر: حلية الأولياء، ۲۹۱/۱۰ ٢٩٦٠ تاريخ بغداد، ٢٢٣/١٢ . ٢٢٣٠٤ سيرالأعلام، ٢٠/١٥ه.

<sup>(</sup>٢) حَرُونُ: من حَرَنَ، تقول: حرنت الدابة تحرنُ حِرانًا، فهي حَرونٌ: وهي التي إذا استُدِرَّ جَريُها وقفت. لسان العرب، ١١٠/١٣، مادة (حرن ).

<sup>(</sup>٣) ذكر الذهبي في السير جزءًا من كلامه هذا، إلى قوله "... والنفس بينهما حرون خداعة ".

<sup>(</sup>٤) الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي، شيخ الصوفية، سمع من الحسن بن عرفة، وصحب الحارث المحاسبي وغيرهما، لم يري في زمانه مثله في عفة وعزوف عن الدنيا. (ت ٢٩٨هـ). انظر: حلية الأولياء، ٢٥٥/١٠ ٢٨٧؟ تاريخ بغداد، ٢٤١/٧. ٢٤٩٩ سير الأعلام، ٢٦/١٤.

<sup>(</sup>٥) ذكر الذهبي جزءًا من كلامه هذا، في سير الأعلام، ٦٧/١٤.

# ﴿ الرِّسَالَةُ النَّالِثَةُ وَالْحَمْشُونَ ﴾ (١)

في بيان

قال جامع الرسائل

وله أيضًا قدس الله روحه رسالة إلى راشد بن عيسى صاحب البحرين على لسان فيصل:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من فيصل بن تركي، إلى الأخ الشيخ راشد بن عيسى سلَّمه الله وهداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فالموجب لتحريره ما بلغنا من ظهور البدع في البحرين؛ بدعة الرافضة وبدعة الجهمية، وذلك بسبب تقديم حسن دعبوش الرافضي ونصبه قاضيًا في البحرين. ومثلك ما كان يذخر النصح والتبيين لعيال خليفة وغيرهم. وتعرف الحديث الصحيح: " أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه " رواه ابن عباس (٢).

وقد علمت أنه ـ تعالى ـ أكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وخصه بصحبة خير خلقه وخلاصة بريته. وقد أثنى الله على أصحاب نبيه في كتابه. ومدحهم بما حجة ظاهرة على إبطال مذهب من عابهم أو نال منهم وسبّهم، كما هو مذهب الرافضة. وقال تعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّتَهِ أُخْرِجَتَ لِلنّاسِ ﴾ الآية (٣)، وقال تعالى: ﴿ لَقَدَ رَضِي اللّهَ مَلَى النّهُ عَلَى النّهِ عَلَى النّه على النّه اللّه النّه على النّه النّه النّه النّه على النّه على النّه النّه النّه على النّه النّه على النّه النّه النّه على النّه النّ

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٧٦ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح، ٢١٩/١٢، الديات، باب من طلب دم امرئ بغير حق. السنن الكبرى للبيهقي، ٢٧/٨. وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، ٤٢٢/٢ (٧٧٨).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: الآية ( ١١٠).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة: الآية (١١٧).

الله عن المُوْمِينِ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحَتَ الشَّجَرَةِ ﴾ الآية (١)، وكانوا ألفًا وأربعمائة، أوَّلهم وأسبقهم إلى هذه البيعة أبوبكر وعمر، وعثمان بايع النبي صلى الله عليه وسلم عغيبته، وهذا يدل على فضله وثبات إيمانه ويقينه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك واستقر عنده، ولذلك بايع له فضرب بيمينه على شماله وقال: "هذه عن عثمان " (٢) وقال تعالى: ﴿وَالسَّنِهُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَاللَّذِينَ اتَبَعُوهُم عِثمان " (٢) وقال تعالى: ﴿وَالسَّنِهُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الله عليه وطلحة والزبير وبلال، الأولين من المهاجرين والأنصار. وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وبلال، الله النه الله ورسوله. وقال ﴿وَالسَّنِهُونَ السَّنِهُونَ أَوْلَتُكِكَ مَنَ أَلْمُونَ أَوْلَتِكَ اللَّهُ عَلَى الْكُمُّارِ رُحَمَاتُهُ اللهُ وَالسَّنِهُونَ السَّنِهُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ الله عليه وسلم كالرافضة.

وقد نص الله تعالى على إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكُفِيكُمْ أَن يُمِذَّكُمْ رَبُّكُمْ الآية (١)، وقوله ـ تعالى ـ: ﴿ لَقَدْ مَنَ أَللَهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ الآية (٧)، وقال ـ تعالى ـ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآمَةً ﴾ (٨)، وإنما عني به أصحاب رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، ٢٧.٦٦/٧، فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه. قال: "... وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان...". وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، ١٢٠، ١٠١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة توبة: الآية (١٠٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة: الآيتان (١١، ١١).

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح: الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران: الآية (١٢٤).

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران: الآية (١٦٤).

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة: الآية (١٢٢).

الله عليه وسلم (۱) ففيه مدحهم وتزكيتهم وفضلهم، لأن اسم الإيمان وإطلاقه في كتاب الله يدل على ذلك. وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ ءَامَنُوا ﴾ (٢) في خطابهم، وذلك في مواضع من كتابه والأحاديث الدالة على فضلهم وسابقتهم أكثر من أن تحصى عمومًا وخصوصًا، كقوله فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم:

" هل أنتم تاركوا لي أصحابي؛ فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أُحدٍ ذهبًا ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه "("). وقوله: " افترقت بني إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلاَّ واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي "(<sup>1)</sup> وقال: "آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار "(<sup>0)</sup> وقوله صلى الله عليه وسلم:" خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم "(<sup>1)</sup>.

وقوله صلى الله عليه وسلم: "أكرموا أصحابي فإنهم خياركم " (<sup>(۷)</sup>. وقوله: " يأتي على الناس زمان، فيغزو فئام من الناس فيقال لهم أفيكم مَن صاحب رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان للطبري، ١١/١٦ -٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الآية (١٠٤).

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه بلفظ آخر في ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه بلفظ: "افترقت اليهود..." في ص ٥٠٨. ولفظ (بني إسرائيل) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٨/ ٣٢٨، والآجري في الشريعة، ص١٧، و الهندي في الكنز، (١٠٥٢)، و (٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه مع الفتح، ١/٨٠، الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار.

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه بشرح النووي، ٢٣/٢، الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي ـ رضي الله عنهم ـ من الإيمان وعلاماته. وبغضهم من علامات النفاق. بلفظ: "حب الأنصار آية الإيمان، وبغضهم آية النفاق ".وأخرجه النسائي في سننه، ٨/ ١١، كتاب الإيمان وشرائعه " باب علامة الإيمان بلفظ مسلم.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه فی ص: ٣١٨.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، برقم (٢٠٧١)؛ والتبريزي في مشكاة المصابيح، (٦٠٠٣).

الله عليه وسلم ، فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان، فيغزو فئام من الناس فيقال لهم أفيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقولون نعم، فيفتح لهم. زاد بعضهم : حتى يأتي على الناس زمان، فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ..."(١) (٢).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري مع الفتح، ٦/ ١٠٤، الجهاد، باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. صحيح مسلم بشرح النووي، ١٦/ ٣١٧، فضائل الصحابة، (٢٠٨). وأخرجه الحميدي في مسنده، ٣٢٨/٢ (٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهى الناسخ، لم يكمل هذه الرسالة.

# ﴿ الرِّسَالَةُ الرَّابِعَةُ وَالْحَمْشُونَ ﴾ (١)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم حمد بن عبد العزيز (٢) ـ سلمه الله تعالى ـ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه. والخط وصل، وما ذكرت من غربة الدين فالأمر أجل وأكبر من الغربة، أكثر أصوله وشعبه معدومة في الخواص، فكيف بالسوقة ومن لا نهمة لهم في معرفة ما جاءت به الرسل؛ كالغيرة لله ولحرماته، وتعظيم أوامره، ومجاهدة أعداء دينه، والبراءة من موالاة المشركين وأعداء رب العالمين، والتحيُّر إلى أهل الإيمان وموالاتهم ونصرهم ولزوم جماعة المسلمين وغير ذلك من حقائق الدين، وشعب الإيمان؟ وهذه معدومة نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه والتمسك به عند فساد الزمان.

وما ذكرت من مسألة الولي، فالمشهور الذي عليه الأكثر، تقديم المكلف الرشيد في تزويج وليُّته، على من هو أقرب منه ممن لم يبلغ التكليف، ولم يعرف مصالح النكاح. وأما مسألة الله بحق نبيه أو وليه؛ فلا تصدر إلا من جاهل لأحكام الشريعة وما يستحب وما يكره. والأولى تنبيه هذا الخطيب على أن هذا قد منعه أئمة الإسلام، وأهل الحل والعقد في الأحكام.

(٢) تقدم في ص ٩٢.

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٧٩ ـ ٨٠.

# ﴿ الرِّسَالَةُ الْحَامِسَةُ وَالْخَمْشُونَ ﴾ (١)

قال جامع الرسائل

وله قدس الله روحه رسالة إلى حمد بن عبد العزيز أيضًا، راعي ثادق. بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم المحب حمد بن عبد العزيز - سلمه الله تعالى - وتولاً ملام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

موجب الخط إبلاغ السلام والتحية، والسؤال عن أخلاقك المرضية سلك الله بها منهج الطريقة المحمدية. ولا يخفاك أيها الأخ حال أهل الزمان وغربة الإسلام، وندرة الإيمان بينهم، وقد ابتلوا بما رأيت من الفتن والمحن والتقاطع والتدابر والبغضاء، وصاروا أشتاتًا بعد أن كانوا مجتمعين، وشيعًا بعد أن كانوا عليه من الإسلام متعصبين، ونسي العلم والتوحيد، واقفرت الديار من الناصح الرشيد، وهدم الإسلام، وخلت الديار من ذوي العلم والأفهام، ولا شيء أقرب إلى الله وسيلة وأرجى من الخيرات فضيلة من الدعوة إلى سبيله وإرشاد عبيده، وردهم إلى الله، وتعليم دينه. وقد أهلك الله وله الحمد والمئة لذلك، ووضع لك القبول فيما هنالك، وقد اجتمع الرأي والمشورة على إلزامك بالدعوة إلى الله، والتذكير بدينه، وتنبيه عبيده على أصل دينهم وما يجب فيه، إلزامك بالدعوة إلى الله، والتذكير بدينه، وتنبيه عبيده على أصل دينهم وما يجب فيه، أخي من المكفرات والشركيات، وتعطيل الشرائع والنبوات. فاغتنم أخي ذلك المشهد، وسارع إليه؛ فإن الجزاء خطير والثواب كبير شهير. وهذا خط أخي ذلك المشهد، وأوصلك، فلا تجاوب بلا ولن، فإنهما داعية الهم والحزن، ولولا أي أخشى على نفسي من كثير من أهل نجد لتحشّمت القيام بذلك ولوجدتني حول الياه ويين المسالك، وإلى الله المشتكى من عدم المعين والنصير، وغلبت الجهل والكثير.

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٨٠ ـ ٨١.

ونسأل الله المعونة على مرضاته وذكره وشكره، وأن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله. قال بعضهم على تفسير قوله تعالى عن المسيح عليه السلام:﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْ مَا كُنْ مُا الله داعيًا إلى سبيله (٢).

وبلغ سلامنا من يجالسك ويرغب في الخير من جماعتكم، ومن لدينا الإمام عبد/(٣)/ والعيال ينهون السلام.

حرر في ١١ ج. ونسخة من كتب أحمد حرفًا بحرف، سعد بن حمد بن عبدالعزيز. وكتبه من خط من سمى نفسه، حرفًا بحرف، عبد الله بن إبراهيم الربيعي، وذلك في ٣ من جمادى الأول سنة ١٣٤٦ هـ.

<sup>(</sup>١) سورة مريم: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان، ٦٠/١٦؛ والجامع لأحكام القرآن، ٧٠/١١.

<sup>(</sup>٣) يياض في الأصل. ولعله ( عبد الله ).

# ﴿ الرَّسَالَةُ السَّادِسَةُ وَالْحَمْسُونَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله رحمه الله تعالى رسالة أيضًا إلى حمد المذكور:

# بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المحب حمد بن عبد العزيز سلمه الله تعالى، وأسبغ عليه سحائب فضله ووالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه. والخط وصل وصلك الله ما يرضيه. وسرّنا ما ذكرت من سلامتكم وعافيتكم جعلنا الله وإياكم من أهل العافية في الدين والآخرة.

والذي أوصيك به القيام لله في هذه الفتنة الشركية، التي أشربتها قلوب أكثر الناس. واذكر قول ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثته .: لا ينجو من شَرك هذا الشرك إلا من عادى المشركين في الله، وتقرب بمقتهم إلى الله...إلى آخره (٢) .

والمرء قد يكره الشرك ويحب التوحيد، ولكن يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل الشرك، وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم، فيكون متبعًا لهواه داخلاً من الشرك في شعب تهدم دينه وما بناه، تاركًا من التوحيد أصولاً وشعبًا، لا يستقيم معها إيمانه الذي ارتضاه مولاه، ولا يحب ولا يبغض لله، ولا يعادي ولا يوالي لجلال من أنشأه وسوًاه. وكل هذا يؤخذ من شهادة أن لا إله إلا الله. فلا تذخر المذاكرة بهذا في كل مجلس وكل مجمع. وإن اجتمعت بعبد العزيز بن حسن، فدارجه بالنصيحة عسى أن ينتفع ويقوم لله، ويبلغ عن رسول الله، فيكون لك عونًا في ناحيتك.

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٨١-٨٣.

<sup>(</sup>٢) تقدم كلامه هذا في ص ٦٤٥. وهو من كتابه: مدارج السالكين ٣٤٦/١.

وأخبار سعود ووروده الخرج، بلغتكم، ولا حصل شيءٌ، والظاهر أنه أجنب. وتفصيل الأخبار من رؤوس القادمين إليكم أبلغُ.

وبلغ سلامنا العيال والخواص والجماعة، ومن لدينا تركي والعيال ينهون إليك السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ونسخه من أصلها حرفًا بحرف سعد بن حمد بن عبد العزيز يسلم على من نظر فيها، وصلى الله على محمد وآله وصحبه ونقله من قلم من سمى نفسه حرفًا بحرف عبد الله بن إبراهيم الربيعي، يسلم على من نظر فيها. ونقله من أصله بغير تاريخ. وصلى الله على محمد وآله وصحبه

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) إلى هنا نهاية ما جاء في حواشي نسخة (أ) من رسائل الشيخ. ويأتي بعدها رسالة واحدة في الحواشي أيضًا هي الأخيرة. وهي لحمد بن عتيق إلى ابن الإمام سعود.

# ثانياً

الرسائل الخاصة

بالفتاوى في الفروع

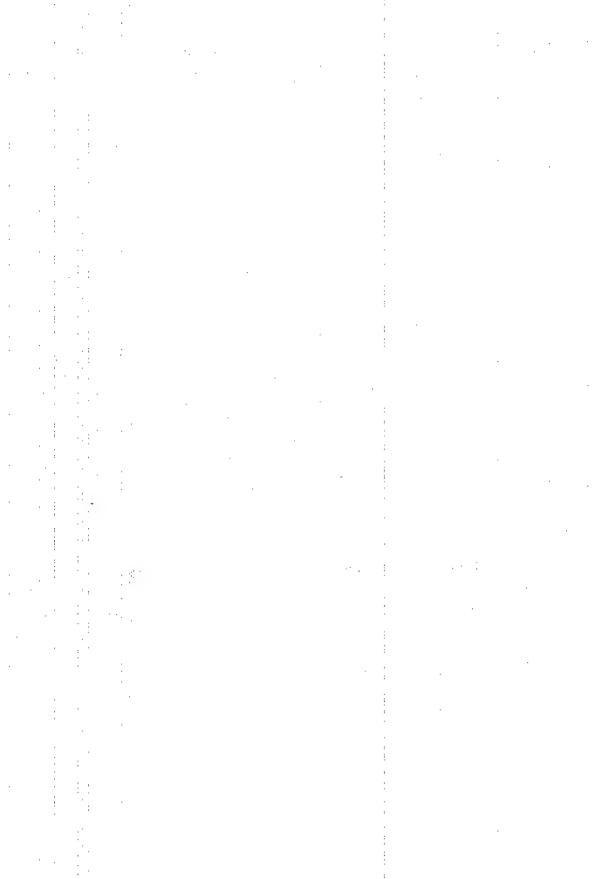

# ﴿ الرَّسَالَةُ السَابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ ﴾

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا قدس الله روحه ونوّر ضريحه سؤال سَأَلَ /عنه/(١) والده الشيخ الإمام المبجل الفاضل النبيل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ثم ذيّل عليه الشيخ عبد اللطيف ذيلاً. وهذا نصه:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: فإنّي قد سأَلْتُ والدي قدّس الله روحه، ونوّر ضريحه عمّا يفعله بعض الأمراء بنجد، من أخذ ابن العم بجريرة ابن عمه أو غير ابن العم من الأصول والفروع ؛ هل له مستند شرعي أو لا مستند له؟

فأجاب ـ رحمه الله تعالى ـ بقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين، وإمام المتقين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيرا، أما بعد: فقد سألني من لا تسعني مخالفته، أن أكتب فيما يفعله الأئمة من أخذ ابن العم وحبسه فيما يأخذه ابن عمه من مال وغيره بغير حق ؟ هل له مسوّع في الشرع أم لا ؟

فالجواب: اعلم وفقك الله أنّ أهل نجد قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية فيهم، بأسوء حال. أما الأعراب فلا يلتفت أحد منهم لشريعة الإسلام، لا في العبادات ولا في غيرها من الأحكام، في الدماء ولا في الأموال ولا في النكاح والطلاق والمواريث وغير ذلك. وكانوا في شرّ عظيم فيما بينهم من الحروب، كل طائفة تقاتل الأخرى، وتستحلّ دماءها وأموالها. والحضر عندهم في غاية الذلّ، يأخذون المال منهم كرهاً. فلمّا منَّ الله بهذه الدعوة، وأقام الجهاد، أجلبوا كلهم على محاربة من دعاهم إلى

<sup>(</sup>١) زيادة منى لضرورة استقامة المعنى.

الإسلام، والتزام شرائعه وأحكامه، فحصل التأييد من الله لمن قام بدينه، فجاهدوا الأعراب وغيرهم على طاعة ربّهم، والتزام ما شرعه؛ فبقوا على جهاد الأعراب، كلما أسلمت قبيلة جاهدوا بها الأخرى، فما زالوا يجاهدونهم على أن يسلموا ويُصَلُّوا ويزكُوا، وأكثرهم ألقى السلم لأهل الإسلام، لكن بقي من البغي والظلم والعدوان على من قدروا عليه واستضعفوه، ممن قد دخل فيما قد دخلوا فيه من الإسلام (١). فكل من نهب أو قطع طريقاً أو قتل، استند إلى قبيلة، فلا يقدر أحد من ولاة الأمر أن يأخذ الحق منهم والحالة هذه ؛ فلو تُركوا رأساً ولم ينظر إلى جنايتهم، ونظر إلى جناية المباشر فقط، لِفَهْم يفهمه بعض القاصرين من حديث: "لا يجني جان إلا على نفسه "(١)، لضاعت حقوق الناس ودماؤهم وأموالهم، وعطلت القاعدة الشرعية، وقصر بالحديث عما يتناوله ويدل عليه عند إمعان النظر.

فعلى قدر ما أحدثوا من البغي والظلم والعدوان، والتعاون على ذلك؛ ساغ للأئمة أن يحبسوا ابن عمه، ليقوم بأداء ما وجب عليه من الحق، والطاعة في المعروف، من نصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، والبراءة من المحاربين وقطع السبيل.

ومثل هذه القبائل لما تركوا ما وجب من أمر الشارع، مع القدرة على القيام، ورضوا بمحاربة الله ورسوله، ساغ للأئمة ما ذكر ؛ و " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب "("). وأيضاً فلو خلوا بين أهل الإسلام، وبين هذا الجاني من أبناء عمّهم، لتمكّن المظلوم من أخذ حقه، ورد مظلمته؛ فهم قد آووا محدثاً، وفي الحديث: "لعن الله من آوى محدثاً " (٤٠).

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ج): الاستسلام.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، ٤٠١/٤، الفتن، باب ما جاء "دماؤكم وأموالكم عليكم حرام. "سنن ابن ماجة، ١٨٨/٢، المناسك، باب الخطبة يوم النحر. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح". (٣) قاعدة أصولية. الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن أبي علي بن محمد الآمدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٥٤٠م هـ ١٩٨٠م، ١٩٧١.

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من حديث واثلة،قال: كنت عند على بن أبي طالب، فأتاه رجل فقال: ما كان=

وفي الحقيقة هذا إحسان إلى القبيلة، وسبب لتخليصهم من ارتكاب ما حرم الله؛ وهذا الذي أخذ في ابن عمه، لم يقصد ماله، بل حبس لأخذ ما بيد مولاه، الذي هو ابن عمه.

وبالجملة فهذا من أسباب صلاح الناس وصيانتهم. وهذا الذي ذكرنا، هو الذي تأوَّله الأئمة، وظهرت مصلحته، وقلَّت مفسدته. والذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته العضباء، قال له: لم تأخذ سابقة الحاج؟ قال: "أخذتها بجريرة حلفائك من ثقيف ". أو كما قال صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً (١). وعلى آله وأصحابه والتابعين.

قلت (٢): فظهر من هذا البيان الذي أفاده شيخنا رحمه الله أنّ الحكم خاص بأهل القوّة والنصرة، بخلاف المستضعف الذي لا/قدرة/(٣) له ولا جناية، ولا مصلحة في حبسه، ولا يُؤْبَه له عند قبيلته ؛ فعلى الحاكم إمعان النظر في جلب المصالح ودفع المفاسد.

#### قال جامع الرسائل

أملاه شيخنا عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، قدَّس الله روحه ونوَّر ضريحه. ثم ذيّل على ذلك ذيلاً، فقال رحمه الله:

ما قاله شيخنا ووالدنا حفظه الله في أسر ابن العم للمصلحة، فهو الحكم العدل،

<sup>&</sup>quot;النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك فغضب علي وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسرُّ إليَّ شيئاً يكتمه عن الناس، غير أنه قد حدَّثني بكلمات أربع فقال: ما هنّ يا أمير المؤمنين قال: قال: "لعن الله من لعن والده، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثاً، ولعن الله من غير منار الأرض". صحيح مسلم بشرح النووي، ١٥٠/١٥، الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله. سنن النسائي، ٢٣٢/٧، الأضاحي باب من ذبح لغير الله. عز وجل .. وجل المصنف قريباً.

<sup>(</sup>٢) الكلام هنا للشيخ عبد اللطيف.

<sup>(</sup>٣) في (د): قوّة.

وهو الذي عليه أكثر السَّلف. فإنَّ الرَّجل إذا قطع السبيل وأخافه، وامتنع بنفسه، وتُرِك من يُؤُويه وينصره، صار قوَّةً له، وإعانةً له على ظلمه. فإن أُخِذَ بجريرته وأسر فيه، حصل له ردع وامتناع. وهذا يعلم بالاضطرار.

قال الخطابي<sup>(۱)</sup>في شرح سنن أبي داود، في باب النذر فيما لا يملك ابن آدم: حدّثنا سليمان بن حرب، (۲) ومحمد بن عيسى (۳)، قالا: حدّث حماد (٤)، عن أبوب (٩)، عن أبي قلابة (١)، عن أبي المهلب (٧)، عن عمران بن حصين (٨) قال:

(۱) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب، أبو سليمان الخطابي البستي، إمام في الفقه والحديث واللغة، صاحب معالم السنن وأعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، وغريب الحديث وغيرها. (ت٣٨٨هـ).

انظر: وفيات الأعيان، ٢/١٤/٢؛ سير الأعلام، ٢٣/١٧؛ طبقات السبكي، ٢٨٢/٣.

(٢) هو سليمان بن حرب بن بجيل، أبو أيوب الواشخيّ، الأزدي اليصري، الإمام الثقة الحافظ، قاضي مكة. (ت٢٤٤ هـ ).

انظر: تاريخ بغُداد، ٩/٣٣، وفيات الأعيان، ٤١٨/٢؛ سير الأعلام، ٣٣٠/١٠.

(٣) هو محمد بن عيسى بن نجيح، أبو جعفر بن الطبّاع، الحافظ الكبير الثقة، البعدادي، علَّق له البخاري. (ت ٢٢٤ هـ).

انظر: تاريخ بغداد، ٢/٩٥٠؛ وسير الأعلام، ١٠/٣٨٦؛ وتهذيب التهذيب، ٣٩٢/٩.

(٤) هو حماد بن زيد بن درهم،أبو إسماعيل الأزدي، الحافظ الثبت،محدَّث الوقت. قال الذهبي: روى عنه سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى وغيرهما (ت ١٧٩هـ). انظر: سير الأعلام، ٢٥٦/٩ ٤٦١- ٤٢٦؛ وتهذيب التهذيب، ٣٩٢/٩.

(٥) هو أيوب بن كيسان ( أبي تميمة ) أبوبكر العنزي البصري الشختياني،الإمام الحافظ،سيد العلماء، عداده في صغار التابعين، ولد عام (٦٨هـ ) وتوفي (١٣١هـ).

انظر: سير الأعلام، ٦/٥١؛ تهذيب التهذيب، ١/٢٩٧١ وَشُدُرات الدهب، ١٨١/١

(٦) هو عبد الله بن زيد بن عمرو بن ناتِل بن مالك،أبو قلابة الجرمي البصري، حدَّث عن ثابت
ابن الضحاك وأنس ومالك بن الحويرث في الكتب الستة. (ت ١٠٧هـ).

انظر: سير الأعلام، ٤/٨٦٤؛ تهذيب التهذيب، ٥/٢٢٤ والنجوم الزاهرة، ٢٥٤/١ ( ) هو عبد الرحمن بن عمرو، أبو المهلب الجرمي، عم أبي قلابة، ثقة، روى عن ابن عمر، وعمران بن حصين. انظر: الكنى والأسماء، للإمام مسلم بن الحجاج، تحقيق عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط/١٤٠٤، هـ ١٤٠٤/٢م، ٢٠٤/٨.

(٨) صحابي معروف. كان نمن اعتزل الفتنة (٣٥٥هـ).

كانت العضباء لرجل من عقيل، وكانت من سوابق الحاج (١)، قال: فأسر، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال: يا محمد علام تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ قال: "/نأخذك/(٢) بجريرة حلفائك / ثقيف / (٣) " وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .... "(٤)

قال الشيخ (°): "قوله: "آخذك بجريرة حلفائك من ثقيف "اختلفوا في تأويله: فقال بعضهم: هذا يدلُّ على / أنّهم كانوا عاقدوا بني عقيل / (١) أن لا يتعرّضوا للمسلمين، ولا أحد من حلفائهم، فنقض حلفاؤهم العهد، ولم ينكره بنو عقيل؛ /فأُخِذَ/(٧) بجريرتهم.

وقال آخرون: هذا الرَّجل كافر لا عهد له، وقد يجوز أخذه وأسره وقتله ؛ فإن جاز أن يؤخذ بجريرة غيره، ممن كان على مثل أن يؤخذ بجريرة غيره، ممن كان على مثل حاله من حليف وغيره. ويحكى معنى هذا عن الشافعي.

وفيه وجه ثالث، وهو: أن يكون في الكلام إضمار؛ يريد: إنَّك إنَّما أُخذت ليدفع بك جريرة حلفائك، ويفدوا بك الأسيرين الَّذَيْن أَسَرَتْهما ثقيف. ألا تراه يقول: ففدِيَ

<sup>=</sup>انظر الاستيعاب، ٣/٨٠٨؛ وأسد الغابة، ٢٨١/٤.

<sup>(</sup>١) سوابق الحاج: أي من النوق التي تسبق الحاج. عون المعبود، ١٤٤/٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل عند أبي داود، وفي جميع النسخ ( آخذك ).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل عند أبي داوِد، وفي جميع النسخ ( من ثقيف ).

<sup>(</sup>٤) الحديث بهذا اللفظ في سنن أبي داود، ٣٠٩/٣-٢١١، الأيمان، باب في النذر فيما لا يملك. وهو في صحيح مسلم بشرح النووي، ١٠٨/١١-٩، النذر، باب لا وفاء لنذر في معصمة الله.

<sup>(</sup>٥) المراد بالشيخ هنا: الخطابي في معالم السنن، بحاشية سنن أبي داود، ٣١٠/٣.

<sup>(</sup>٦) هكذا في أصل النص. وفي جميع النسخ: ﴿ أَنهِم كَانُوا بَنَّي عَقَيلُ عَاهِدُوا ﴾.

<sup>(</sup>٧) كذا في المطبوع؛ وفي جميع النسخ: ( فأخذوا ).

الرَّمُهُل بعد بالرَّجلين، انتهى (١). فتأمَّل هذا، فإنه يدُلُك على صواب الحكم. والآية، وهي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكَ ﴾ (٢)، ليس فيها ما يدفع هذا، ولا يرده، والله الموفق للصَّواب والله أعلم بمواقع الخطاب. وصلى الله على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

و قال الناسخ ﴾: أملاه شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، رحمهم الله ـ تعالى ـ وعفا عنهم.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) معالم السنن بحاشية سنن أبي داود، ١٦٠٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر: الآية (١٨).

# ﴿ الرَّسَالَةُ الثَّامِنَةُ وَالْحَمْسُونَ ﴾

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ رحمه الله وعفا عنه بمنّه وكرمه ـ رسالة إلى زيد بن محمد (١)، وقد سأله عن حديث زينب (٢) ـ رضي الله عنها. وما وجه اختصاص النساء المهاجرات بِدُوْرِ المهاجرين؟

فأجاب ـ رحمه الله تعالى / وعفا عنه بمنَّه ـ / (٣):

#### بسم الله الرحمن الرحيم

/ وبه نستعین / <sup>(٤)</sup>

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، إلى الأخ زيد بن محمد زاده الله من العلم والإيمان، وألبسه ملابس التقوى والإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلاَّ هو، وهو للحمد أهل.

والخط وصل وصلكم الله ما يرضيه وسؤنا ما ذكرته، والحمد لله على التيسير

<sup>(</sup>١) تقدّمت ترجمته في ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) هي زينب بنت جحش أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ. (ت ٢٠ هـ). انظر ترجمتها: الاستيعاب، ٤ ١٨٤٩/٤ وأسد الغابة، ١٢٥/٧؛ وسير الأعلام، ٢١١/٢. وحديثها المشار إليه هنا هو: عن كلثوم قالت: كانت زينب تفلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعنده امرأة عثمان بن مظعون ونساء، من المهاجرات يشتكون منازلهن، وأنّهن يُخرَجن منه ويضيق عليهن فيه. فتكلّمت زينب وتركت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم . ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إنّك لستِ تُكلّمين بعينيك، تكلّمي واعملي عملك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أن يورث من المهاجرين النساء. فمات عبد الله، فورثته امرأته داراً بالمدينة ". أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ٣٦٣/٦، واللفظ له، وأبو داود في سننه، ٤٥٧/٣، كتاب الخراج، باب في إحياء الموات.

<sup>(</sup>٣) في (ب): بما نصه. وهو ساقط في المطبوع.

<sup>(</sup>٤) ساقط في (ب) و(ج) و (د) والمطبوع.

والتسديد.

ومن جهة كتاب الطّرق، فالوالد أعاره محمد بن فيصل<sup>(۱)</sup> قبل وصول خطكم، وحين فراغه نبعث به إليك إن شاء الله.

وأما السؤال عن حديث زينب - رضي الله عنها -؛ فاعلم أن الحديث قد دلّ بمنطوقه على أن امرأة عثمان بن اعفان/(٢) ونساء من الهاجرات اشتكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيق المنازل وإحراجهن منها، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تُورَّت دُور المهاجرين النساء المهاجرات. و" تُورَّث " بضمٌ التاء وفتح الواو وتشديد الراء معناه: أن تجعل الدور لهنَّ ميراثاً. فمات عبد الله بن مسعود، فورثت امرأته داره في المدينة، أخذًا بهذا الحديث. هذا معناه.

والناس مختلفون في وجه اختصاص النساء بذلك؛ فقال بعضهم (١٠): يشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة، وإنما خصهن بالدور لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن فحاز لهن الدور، لما رأى من المصلحة (١٠). وهذا مختص/بالمهاجرات/(٥) لاختصاصهن بعلة الحكم (١٠)، هذا على وجه. وقد ألغز في ذلك بعض الأفاضل فقال: سَلّم على مفتي الأنام وقل له هذا شؤال في الفرائض مبهم قوم إذا ماتوا يحوز ديارهم زوجاتهم ولغيرهم لا تقسم

وقيل هو أمر منه صلى الله عليه وسلم باختصاص الزوجات المهاجرات سكني دُور

وبقيّة المال الذي قد خَلْفهوا يجرى على أهل التوارث منهم

<sup>(</sup>١) تقدّمت ترجمته في ض ٤٥.

 <sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ ( عفان ). وهو كذلك في رواية أبي داود. أما عند الإمام أحمد في مسنده: (مظعون ) كما تقدم في نص روايته في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) هذا قول للخطابي.

<sup>(</sup>٤) معالم السنن بحاشية سنن أبي داود، ٤٥٨/٣.

<sup>(</sup>٥) في (أ): بالمهاجرين. وْهُو خَطَّأُ.

<sup>(</sup>٦) كونهنّ اللاتي كَنَّ يُهْخِرَجن من دُورِهنَّ.

أزواجهم، مدَّة حياتهنَّ على سبيل الإرفاق بالسكنى دون الملك، كما كانت دور النبي صلى الله عليه وسلم وحجره في أيدي نسائه بعده، لا على سبيل الميراث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "نحن لا نُورث؛ ما تركناه صدقة "(١).

لكن يحكى عن سفيان بن عيينة (٢) أنه قال: نساء النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدَّات، لأنَّهنَّ لا ينكحن بعده، وللمعتدَّات السُّكني، فجعل لهنَّ سكنى البيوت ما عشن، لا تملُّكاً (٣).

ويشبه أن يكون أمره بذلك قبل نزول آية الفرائض<sup>(٤)</sup>. فقد كانت الوصية للوالدين والأقربين مفروضة <sup>(٥)</sup>. وقد كان المهاجرون والأنصار يتوارئون بالمؤاخاة بينهم، فنسخ بآية الفريضة، وبقوله تعالى: ﴿وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ ﴾ (٦) وعمل الناس يدُلُ على هذا ويرجحه.

وأما استدلال أبي داود في باب إحياء الموات(٧) فتأوّله على وجهين:

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، ٨/١٢، الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث وما تركناه صدقة "، صحيح مسلم بشرح النووى، ٣٢٠/١٢؛ الجهاد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا نورث ما تركناه صدقة ".

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته في ص ۲۰۳.

<sup>(</sup>٣) معالم السنن بحاشية سنن أبي داود، ٤٥٨/٣.

<sup>(</sup>٤) وهي ٰ قوله تعالَى. ﴿ يُومِيكُمُ ۚ اللَّهُ ۚ فِنَ أَوْلَادِكُمُّ ۚ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَةِ ۗ ﴾ الآية [النساء: ١٢٠١١].

 <sup>(</sup>٥) فقد كان ذلك قبل نزول الفرائض والمواريث، وذلك قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَقِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠].

وهذه الآية عامة،قد خصّصتها آية الفرائض في النساء،وقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث " فخرج من الوصيّة كل وارث؛ وبقيت الوصية للوالدين اللذين لا يرثان، والأقرباء الذين لا يرثون. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١٧٦/٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال الآية (٧٥).

<sup>(</sup>٧) يعني بالاستدلال، الحديث الذي تقدم ذكره برواية أحمد: "كانت زينب تفلي رسول الله=

أحدهما: أنه إنما أقطعهم العرصة ليبنوا فيها الدور، وعليه يصح ملكهم في البناء الذي أحدثوه في العرصة. وهذا الذي يظهر من اصنيع (١) أبي داود.

والوجه الثاني: إنَّهم إنما أُقطعوا الدور عاريَّة (٢). ولهذا ذهب أبو إسحاق المروزي (٣)؛ / ويرشح / (٤) ذلك أنّ أقطاع الإرفاق وقع في المقاعد في الأسواق، والمنازل في الأسفار، وهي يُرْتَفَقُ بها ولا تُمْلكُ. ومن هنا يحصل احتمال رابع في معنى اختصاص النساء بالدور دون سائر الورثة، وتقريره على هذا الوجه أن يقال: الدور لم تملك بالإقطاع، بل هي عارية في يد أربابها، وبعد هلاكهم يكون أمرها إلى الإمام، يُسْكِنها من شاء بحسب المصلحة ؛ فلذلك أمر صلى الله عليه وسلم باختصاص المهاجرات بها دون سائر الورثة.

وقول بعضهم إنّ الميراث لا يجري إلاّ فيما كان/ المُوَرِّثُ /(°) مالكاً /له/(٦)، فيه نظر ظاهر، والله أعلم.

\* \* \* \*

<sup>=</sup>صلى الله عليه وسلم ... " في ص ٧٦٧، فهو هنا عند أبي داود في سننه، ٣/٥٥١، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب إحياء الموات.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: صنع.

<sup>(</sup>٢) هذا ن الوجهان اللّذَان ذكرهما المصنف من كلام الخطابي في معالم السنن،بحاشية سنن أبي داود، ٤٥٨/٣.

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن أحمد،أبو إسحاق المروزي،الإمام الكبير،شيخ الشافعية،فقيه بغداد،صاحب أبي العباس بن سريج، له تصانيف (ت ٣٤٠هـ) بمصر. تاريخ بغداد، ١١/٦؛ سير الأعلام، ١٥/ ٢٩٤ شذرات الذهب، ٢/٥٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) في (د): ويوضح.

<sup>(</sup>٥) في (د): الموروث.

<sup>(</sup>٦) ساقط في (ج).

# ﴿ الرُّسَالَةُ التَّاسِعَةُ وَالْحَمْسُونَ ﴾(١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا قدّس الله روحه، ونوّر ضريحه رسالة إلى عيسى بن إبراهيم، جواب لأربع مسائل :

الأولى:عن قوله تعالى:﴿لَا يَنْهَنَكُو اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمَ يُقَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ﴾ الآية<sup>(٢)</sup>. الثانية: الفرق بين المرفوع والمسند والمتصل، وأيُّهما أصح.

الثالثة: عن قول شارح الزاد (٣): " غير تراب ونحوه " (١٠).

الرابعة: عن قول شارح الزاد أيضًا ـ نقلاً عن النظم: " وتحرم القراءة في الحش (٥) وسطحه (٦)، وهو متوجه على حاجته ".

ثم إنّ الشيخ استشعر منه أنه يشير إلى رسم فائدة زائدة. فأجاب بما يشفي العليل، ويروي الغليل، ويهدي إلى أقوم منهج وسبيل، بأوضح عبارة، وأبين دليل، فرحمه الله من إمام ؛ بالسنة ما أعلمه، وبعلم التفسير ما أفهمه، وبالفقه وغيره من العلوم ما أحكمه، فلقد فاق بذلك على أقرانه، وكان وحيد عصره وفريد زمانه، وهذا نص الرسالة:

<sup>(</sup>١) جاءت هذه الرسالة في المطبوع في ص١٩٤-١٩٥، وهي الرسالة رقم(٣٣). وجاءت في (ب) في ص ٢٣٣- ٢٣٧، وهي آخر رسالة في (ب).

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة: الآية (٨).

<sup>(</sup>٣) أي شارح زاد المستقنع.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا الكلام في زاد المستقنع، لموسى بن أحمد المقدسي (٩٦٨هـ)، مطبعة المدني، القاهرة، ص ٥.

<sup>(</sup>٥) الحش: البستان. ويطلق أيضاً على المتوضاء سمي به لأنهم كانوا يذهبون عند قضاء الحاجة إلى البستان.لسان العرب، ٢٨٦/٦؛ مادة (حشش ). فيكنى به عن كل ما يتغوَّط فيه.

<sup>(</sup>٦) غير واضحة في (ج).

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المحب عيسى بن إبراهيم ـ سلك الله بي وبه صراطه المستقيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد:

فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلاّ هو، على نعمه. والخط وصل، فسرّني إنباؤه عن سلامة تلك الأحوال، والذوات لا زالت سالمة من الآفات، وما أشرتَ إليه قد علم.

وجواب/مسائلك/ (١)هذا هو قد رُسم، نسأل الله التوفيق والإصابة، وحسن القصد والإثابة .

﴿ المسألة الأولى ﴾

فأما قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَنَكُرُ اللّهُ عَنِ اللّذِينَ لَمَ يُقَنِئُوكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ الآية (٢) فالذي منروع يظهر: مشروعية برّ الكافر أنَّ هذا إخبار من الله جلَّ ذكره لعباده المؤمنين، بأنه لم الكَّار ينههم عن البر والعدل والإنصاف في معاملة أي كافر كان من أهل الملل، إذا كان لم يقاتلهم في الدين، ولم يخرجهم من ديارهم (٢). إذ العدل والإحسان والإنصاف مطلوب محبوب شرعاً، ولهذا علّل هذا الحكم بقوله: ﴿إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلمُقْسِطِينَ ﴾ (١٠).

وأما قوله: ﴿أَنْ تَبَرُّوهُمْ ﴾، فقد قال بعض المعربين: إنه بدلٌ من الموصول/بدل/(٥) اشتمال، و(أنْ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر، والتقدير: لا ينهاكم الله عن برّ من لم يقاتل في الدين (٦). ولو قال هذا البعض أنه بدل بداءٍ، لكان أظهر؛ إذ لا يظهر

<sup>(</sup>١) في (ب) و (د) والمطبوع: مسألتك.

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة: الآية (٨).

 <sup>(</sup>٣) وبهذا فسر الطبري الآية في جامع البيان، ٦٦/٢٨. وانظر تفسير القاسمي، ٦٦/١٦.
 (٤) سورة الممتحنة: الآية (٨).

<sup>(</sup>٥) في (د): بد

<sup>(</sup>٦) انظر هذا المعنى: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٤٠/١٨؛ والكشاف للزمخشري، ٩١/٤؛ وفتح القدير للشوكاني، ٢١٣/٥؛ والتفسير الكبير للرازي، ٣٠٤/٢٩.

الاشتمال بأنواعه السبعة هنا. والأظهر عندي، أن لا بدل مطلقاً، وأنَّ الموصول معمول للمصدر المتأخر المأخوذ من (أنْ) وما دخلت عليه(١).

فالموصول إذاً في محل نصب بالمصدر المسبوك، وتأخر العامل لا يضر. وأما على البدلية فهو في محل جر.

وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ (٢). أكَّد الجملة هنا لمناسبة مقتضى الحال؛ إذ المقام مظنّة لغلط الأكثر، ولتوهم خلاف المراد، فاقتضى التأكيد والتوفية بالأداة، كما يعلم من فنَّ المعانى.

وقوله: ﴿ فِي ٱلدِّينِ ﴾ (٣) الفاء سببيَّة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "دخلت النار امرأة في هرَّة... " الحديث (٤).

<sup>(</sup>١) فيكون التقدير حينئذ: لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين... فهو معمول الفعل على الاشتغال.

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة: الآية (٨).

<sup>(</sup>٣) سورة المتحنة: الآية (٨).

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دخلت امرأة النار في هرّة، ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت ". أخرجه البخاري في صحيحه، ١٩٩٦، بدء الحلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. صحيح مسلم بشرح النووي، ٧٩/١٧، التوبة باب في سعة رحمة الله؛ سنن ابن ماجة، ٢٩٩١، الزهد، باب ذكر التوبة. كلّهم بتقديم " المرأة " على " النار" خلافاً لما عند المصنف.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن خازم، مولى بني سعد، ابن زيد مناة بن تميم، الإمام الحافظ، أبو معاوية السعدي، الكوفي الضرير، ولد سنة ١١٣هـ، حدث عن هشام بن عروة، والأعمش، ومالك الأشجعي وغيرهم، (ت١٩٤هـ).

سير الأعلام، ٩/٧٧؛ تهذيب التهذيب، ١٣٧/٩.

<sup>(</sup>٦) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام،أبو المنذر القرشي الأسدي،ولد سنة (٦٦هـ)، وتوفي سنة (٦٤٦هـ). تاريخ بغداد، ٣٧/١٤؛ سير الأعلام، ٦/ ٣٤.

عن فاطمة بنت المنظر(١)

عن أسماء (٢) بنت أبي بكر. رضي الله عنهما . قالت: قدمت / علي ً / (٢) أمي وهي مشركة، في عهد قريش إذ عاهدوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها، قال: "نعم صلي أمّكِ "(١). وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم (٥). وفي بعض الطرق أنها جاءت لابنتها بهدية، ضباب (١) وأقط (٢) وسمن، فأبت أسماء أن تقبل منها، وتدخل البيت حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الآية (٨).

وأما قول ابن زيد (٩)

الاستيماب، ١١٨١/٤؛ سير الأعلام، ٢/٧٨٧٤ تهذيب التهذيب، ١٢ / ٣٩٨.

(٣) كذا في (أ)،وساقط في بقية النسخ. وهو كذلك في رواية أحمد، ٣٤٧/٦. أما الرواية بدنه، فهي أيضًا واردة في مسند أحمد، ٣٤٤/٦.

(٤) مسند الإمام أحمد، ٦/٤٤٣- ٣٤٧.

(٥) صحيح البخاري مع الفتح، ٢٧٥/٥، الهبة،باب الهدية للمشركين. صحيح مسلم بشرح النووي، ٩٣/٧؛ الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقريين.

وأخرجه أيضًا: أبو داود في سننه، ٢/ ٣٠٧ ـ٣٠٨،الزكاة،باب الصدقة على أهل الذمة.

(٦) ضِبَاب: جمع الضّبُ، وهو دوبية تشبه الورل. ابن منظور / لسان العرب، مادة (ضبب)، ١/ ٥٣٨.

(٧) الأقط والأقط والأقط والأقط: شيءٌ يتخذ من اللبن المخيَّض، يطبخ ثم يترك حتى يمصَّل. والقطعة منه أقطَة. ابن منظور / لسان العرب، مادة (أقط)، ٧/ ٢٥٧.

(٨) هذه الرواية أخرجها الطبري في تفسيره، ٦٦/٢٨، والواحدي في أسباب النزول، ص ٤٢٤، وابن كثير في تفسيره، ٣٧٣/٤.

(٩) هو جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي، مولاهم البصري، من كبار تلامذة ابن عباس، حدّث عنه عمرو بن دينار، وقتادة وآخرون. (ت٩٩هـ). سير الأعلام، ٤٨١/٤؛ تهذيب التهذيب، ٣٨/٢. النجوم الزاهرة، ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>۱) هي فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام،زوجة هشام بن عروة،ثقة،من الثالثة. تقريب التهذيب، ۲۰۹/۲؛ تاريخ بغداد، ۲۲۲/۱؛ سير الأعلام، ۳۸۱/۳.

<sup>(</sup>٢) هي أسماء بنت أبي بكر. أم عبد الله،القرشية التميمية،المكية ثم المدنية،ذات النطاقين (٢) هي أسماء بنت أبي بكر.

وقتادة (١) أنها منسوخة، فلا يظهر؛ لوجوه :

منها: أنَّ الجمع بينها وبين آية القتال (٢)، ممكن غير متعذر، ودعوى النسخ يصار إليها عند التعذّر وعدم إمكان الجمع إن دلَّ عليه دليل.

ومنها: أنَّ السنة متظاهرة بطلب الإحسان والعدل مطلقاً، ولا قائل بالنسخ؛ لكن قد يجاب عن ابن زيد وقتادة، بأنَّ النسخ في اكلاميهما (٣) بمعنى التخصيص، وهو متجه على اصطلاح بعض السلف.

ولا شك أنَّ القتال بالسيف، وتوابعه من العقوبات والغلظة في محلِّها، مخصوص من هذا العموم (٤).

ووجه مناسبة الآية لما قبلها من الآي (٥): أنه لما ذكر ـ تعالى ـ نهيه عباده المؤمنين عن اتخاذ عدوّه وعدوّهم أولياء، يلقون إليهم بالمودّة؛ ثم ذكر حال خليله ومن آمن معه،

<sup>(</sup>۱) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، حافظ العصر، وقدوة المفسّرين والمحدّثين، أبوالخطاب السدوسي البصري، روى عن أنس بن مالك وجابر بن زيد والنضر بن أنس. (١١٨هـ). سير الأعلام، ٥/١٦٦؛ تهذيب التهذيب، ٣٥١/٨.

فالجمع بينهما: أنَّ آية الممتحنة رخصة في البر والقسط، لكل من لم يناصب المسلمين العِداء، ولم يظهر سوءاً إليهم، فالبر والقسط والعدل والإحسان ممن بينه وبينهم قرابة نسب أو غير ذلك غير محرم، ولا منهي عنه.

وأما الأمر بالقتال في التوبَّة، فلا يمنع الإحسان؛ إذ إنه يكون على من قاتل المسلمين،وأظهر لهم العداء.

انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد أمين بن محمد المختار الشنقيطي، عالم الكتب، بيروت. ١٥١/٨، وجامع البيان للطبري، ٢٦/٢٨؛ وزاد المسير، ٢٣٧/٨. (٣) في المطبوع: كلامهما.

<sup>(</sup>٤) أيُّ العموم الوارد في آية الممتحنة ؛ عموم البر والقسط للذين لم يقاتلوا.

 <sup>(</sup>٥) وهو من بداية سورة الممتحنة: ﴿يَتَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوِّى ٰوَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآهَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم
 بِٱلْمَوَدَّةِ ﴾ إلى الآية السابعة.

في قولهم وبراءتهم من قومهم المشركين حتى يؤمنوا، وذكر أنَّ لعباده المؤمنين أسوة حسنة، خِيف أن يَتوهَم أحدُّ أو يظنّ أنّ البرَّ والعدل داخلان ضمن ما نَهى عنه من الموالاة، وأُمَر به / من البراءة، فناسب / (١) أن يدفع هذا بقوله: ﴿لَا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ الآية (٢).

بيان الفرق ب

الحديث المرف

وأما ﴿ المسألة الثانية ﴾: في الفرق بين المرفوع والمسند والمتصل:

فاعلم أنّ المرفوع ما أضيف (٢) إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو حكماً (٤). واشترط الخطيب البغدادي (٥) كون المضيف صحابياً (٦)، والجمهور على خلافه. بيان الفرق بين الحديث المرفوع والمسند والمتصل والمسند: هو المرفوع (٧)، فهو مرادف له. وقد يكون متصلاً، كمالك عن نافع (٨) عن ابن عمرعن النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) ساقط في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) انظر في وجه المناسبة، بين هذه الآية لما قبلها: فتح القدير للشوكاني، ٢١٣/٥. وقال القاسمي: إن هذه الآية ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ اللّذِينَ لَمْ يُقَالِلُوكُمْ ﴾ في معنى التخصيص لقوله ـ تعالى ـ قبلها: ﴿يَنَائِبُمُ اللّهُ عَنِ اللّذِينَ مَامَنُوا لَا تَشَيْدُوا عَدُوّى الآية. تفسير القاسمي، ٢١/٥٧٥. (٣) أي: سواء كان إضافة صحابي أو تابعي أو من بعدهما التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، (ت٥٠٨هـ)، مطبوع مقدمة ابن الصلاح، للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، (ت٥٠٨هـ)، مطبوع

مع علوم الحديث لابن الصلاح، مؤسسة الكتب الثقافية، . ٥. (٤) علوم الحديث لابن الصلاح، ص ٤١، والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، لابن كثير (٤٧٧هـ)، تأليف: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/٢٠١١هـ حجاج الخطيب -١٤٠٣م، ص ٤٣. وأصول الحديث، علومه ومصطلحاته، للدكتور محمد عجاج الخطيب ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) تقدّمت ترجمته في ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) الكفاية في علم الرواية،المخطيب البغدادي، ص ٢١.

<sup>(</sup>٧) هذا عند بعضهم، كما ذكره ابن الصلاح في علوم الحديث، ص ٤١. أما عند الحطيب الذي يُعرَّف المسند بأنه: (ما اتصل إلى منتهاه )، فلا يجوز أن يرادف المرفوع. إذ يدخل في تعريفه: الموقوف على الصحابي، إذا رُوي بسند، وكذلك ما روي عن التابعي بسند. انظر: الباعث الحثيث، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته في ص ٦٨٨.

عليه وسلم. وقد يكون منقطعاً، كمالك عن الزهري (١)عن ابن عباس (٢) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ الزهري لم يسمع من ابن عباس، فهو مسند منقطع. وقد صرّح ابن عبد البر (٢). رحمه الله ـ بترادفهما (٤)، والانقطاع يدخل عليهما جميعاً.

وقيل إن المسند: ما وُصل إسناده ولو موقوفاً عليه (٥). فالمسند والمتصل سواء؛ إذ هو بعينه هو تعريف المتصل (٢). فعلى هذا، يفارق المرفوع بقولنا: ولو موقوفاً؛ فبينه (٧) وبين المرفوع على هذا القول عموم وخصوص وجهي، يجتمعان فيما اتصل سنده ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينفرد المرفوع في المنقطع المرفوع، وينفرد المسند في الموقوف، والأكثر على التعريف الأول (٨).

والعموم والخصوص الوجهي، كذلك يجري أيضاً بين المتصل والمرفوع،

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في ص ۹۷۹.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص ٣٤٣. وهذان المثالان ذكرهما ابن الصلاح في علوم الحديث، ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر تقدمت ترجمته في ص ٥٢٠.

<sup>(</sup>٤) أي ترادف المسند والمرفوع. حيث إنَّ ابن عبد البر يُعرِّف (المسند) بأنه: ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. التمهيد لابن عبد البر، ٢١/١. ومعنى (خاصة ) أي: سواء كان قولاً أو فعلاً أو تقريراً. وسواء كان متصلاً أو منقطعاً. وعليه يدخل الاتصال والانقطاع، على المسند والمرفوع على سواء، فيترادفان. وانظر أيضًا: الباعث الحثيث، ص ٤٢. وعلوم الحديث لابن الصلاح، ص ٣٩.

 <sup>(</sup>٥) هذا تعریف الخطیب البغدادی فی: الکفایة فی علم الروایة،له، ۲۱.
 وانظر: علوم الحدیث لابن الصلاح، ص ۳۹؛ و الباعث الحثیث، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٦) أي المتصل: هو الذي اتصل إسناده. علوم الحديث لابن الصلاح، ص ٤٠. وهذا الصنف ينفى الإرسال والانقطاع.

<sup>(</sup>٧) الضمير هنا يعود إلى ( المسند).

 <sup>(</sup>٨) أي التعريف الأول الذي تقدّم في المرفوع،وهو: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو حكماً.

كما يُعلم مما تقدّم (أ).

وأما قولك: أيُّهما أصح؟

فاعلم أنَّ الصحة غير راجعة لهذه الأوصاف باعتبار حقيقتها، وإنما الصحَّةُ والحُسنُ والضعف، أوصاف تدخل على كل من المرفوع والمسند والمتصل؛ فمتى وُجدتْ محكِم عقتضاها لموصوفها، لكن المرفوع أولى من المتصل إذا لم يرفع، ومن المسند على القول الثاني (٢)، إذا لم يرفع أيضاً، لا من حيث الصحة (٣)، بل من حيث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصَّحة، فقد ينفرد بها بعض هذه الأقسام، لا من حيث ذاته. والمرفوع إذا لم يبلغ درجته الصحة، احتُجَّ به في الشواهد والمتابعات كما عليه جمعٌ.

﴿ المسألة الثالثة ﴾:

وأما الجواب عن قول شارح الزاد (1): "غير تراب ونحوه " (°): في اصطلاحات فقهية فاعلم أنَّ نحو التراب هنا: كلّ ما كان من الأجزاء الأرضية؛ كالرمل والنورة، أو من الماثعات الطاهرة، وكذا كل ما لا يدفع النجاسة عن نفسه، فإنه لو أضيف أحد هذه الأشياء إلى الماء الكثير المتنجس، لم يطهر بإضافته إليه، / لكون /(٢) المضاف لا

<sup>(</sup>١) أي أنّ ( المتصل والمرفوع ) يجتمعان فيما اتصل سنده،ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وينفرد المرفوع في " المنقطع المرفوع "،وينفرد المتصل في " المتصل الموقوف ".

<sup>(</sup>٢) يقصد: تعريف المسند الذي أورده بأسلوب التضعيف: وقيل إنّ المسند ما وصل إسناده ولو موقوفاً.

 <sup>(</sup>٣) لأنّ المسند الموقوف على الصحابي، قد يكون أصح من المرفوع المنقطع. أما إذا كان المرفوع متصلاً، فيكون حيثة أولى من المسند الذي لم يرفع، من حيث الصحة والاعتبار.
 (٤) وهي المسألة الثالثة.

<sup>(</sup>٥) أصله من كلام صاحب الفروع،شمس الدين محمد بن مفلح (ت٧٦٣هـ)، ومعه تصحيح الفروع للمرداوي، (ت٥٨٥هـ)، ط/٢، ١٣٧٩هـ، ١٩٦٠ م، دار مصر للطباعة، ١٨٨١، وورد في زاد المستقنع، ص ٥.

<sup>(</sup>٦) في (أ): ( لكن ). وهو خطأ.

يدفع عن نفسه، فعن غيره أولى، ولو زال به التغير على أظهر الوجهين (١).

وأما نحو التراب في باب التيمم، فهو كل ما كان له غبار يعلق باليد(٢). وفي باب إزالة النجاسة، هوكل جامدٍ مُنَقِّ كالأشنان والصابون والسدر ؛ فيفسَّر النحو في كل مقام بما يناسبه.

﴿ أَمَا الْمُسَأَلَةُ الرَّابِعَةُ ﴾: في قول شارح الزاد نقلاً عن النظم (٣): " وتحرم القراءة في الحش وسطحه، وهو متوجه على حاجته " (٤).

فاعلم أن قوله: " وهو متجه ": من كلام صاحب الفروع، ومعناه: أنَّ التحريم يتوجه إذا كان المتخلِّي جالساً على حاجته، بهذا القيد(٥). فافهم ذلك وتفطُّن. والكلام في التحريم والكراهة وبيان المختار يستدعى طولاً، لا يليق باختصار هذه الأسطار

نصيحة في إيثار الآخرة والعلم

ثم إنك تشير إلى رسم فائدة زائدة، وقد وقع نظري عند إملائي هذا، على عبارة ابن الجوزي، في السرِّ المصون (٦)، ونصُّها: نصيحة في إيثار الآخرة والعلم والعمل " من علم أن الدنيا دار سباق، وتحصيل للفضائل، وأنه كلما علت مرتبة في علم وعمل، زادت المرتبة في دار الجزاء. انتهب الزمان ولم يضيع لحظة، ولم يترك فضيلة تمكنه إلاّ حصلها. ومن وُفِّقَ لهذا فليبتكر زمانه بالعلم، وليصابر كل محنة وفقر، إلى أن يحصل

<sup>(</sup>١) قول المصنف هنا: "كل ما كان من الأجزاء الأرضية.." إلى قوله: "على أظهر الوجهين "، منقول في حاشية الروض المربع، شرح زاد المستقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصمي النجدي، (١٣٩٢هـ)، ط/٤١٠٤٤هـ، ١٩١/١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفروع لابن مفلح، ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) صاحب النظم هو: محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي الحنبلي. له النظم المشهور نحو ستة آلاف بيت. (ت ٦٩٩هـ). هدية العارفين، ٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) الفروع لابن مفلح، ١١٤/١. وورد في الروض المربع مع حاشيته، ١٣١/١.

<sup>(</sup>٥) حاشية الروض المربع، ١٣١/١.

<sup>(</sup>٦) لم أطلع عليه.

له ما يريد، وليكن مخلصاً في طلب العلم، عاملاً به حافظاً له. فأما أن يفوته الإخلاص، فذاك تضييع زمان، وحسران الجزاء، / وأما أن يفوته/(1) العمل به، فذاك يقوي الحجة عليه، والعقاب له. وأما جمعه من غير حفظه، فإنَّ العلم ما كان في الصدور لا في القمطر(٢). ومتى أحلص في طلبه دلَّه على الله عز وجلَّ، فليبعد عن مخالطة الخلق مهما أمكن، خصوصاً العوام، وليصن نفسه عن المشي في الأسواق، فرجًا وقع البصر على فتنة، وليجتهد في مكان لا يسمع فيه أصوات الناس. ومن علم أنه مار إلى الله عز وجلَّ، وإلى العيش معه وعنده، وأنَّ الدنيا أيام سفر ؛ صبر على تفث الشفر ووسخه، وأنَّ الراحة لا تنال بالراحة (٣)، فمن زرع حصد، ومن جدً

خاصوا في أمر الهوى في فنون فزادهم في اسم هَوَاهُم حرف نون أحسن الله لي ولك العواقب، ونفعنا لنيل أرفع الدرجات والمراتب.

هذا ومن لدينا الوالد حفظه الله -/ والشيخ علي، وبقية الحمولة، والطلبة والإخوان بخير، وينهون السلام. وبلغ سلامنا الشيخ عبد الملك، وحسين وصالح والأخ سليمان ورشيد وفرحان، وبقية الإخوان لا سيما عبد العزيز بن احسن الأعلى والشيخ حمد بن على بن عتيق، ومن عزَّ عليك من الإخوان. وكاتبه من فيَّ ممليه إبراهيم بن حسن

<sup>(</sup>١) ساقط في (د).

<sup>(</sup>٢) القِمَطُر: بكسر القاف، وفتح الميم، وسكون الطاء: هو ما يصان فيه الكتب. ويُذَكَّر ويُؤنَّث: قمطر وقمطرة. والجمع: قماطر. قال ابن السكيت:

ليس بعلم ما يعي القمطر ما العلم إلاَّ ما وعاه الصدر. الصحاح للجوهري، ٢/٧٩٧، مادة (قطر).

<sup>(</sup>٣) الراحة الأولى: أي الحصول على الراحة الكبرى في الجنة،والراحة الثانية: ضد التعب في الدنيا. أي أن الراحة في الجنة لا تنال بالراحة في الدنيا، بل بالتعب.

<sup>(</sup>٤) في (أ): حسين. ( وعبد العزيز بن حسن) تقدّمت ترجمته ضمن تلاميذ الشيخ ص ٩٢ وهو التلميذ رقم (٢٨).

الضبيب يبلغ الجميع السلام /(١). / وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم / (٢).

\* \* \* \*

(١) ساقط في المطبوع.

<sup>(</sup>٢) زائد في (ب). وهو نهاية هذه النسخة (ب).وهذه آخر رسالة فيها.قال الناسخ بعدها: "تَمّت هذه الرسائل بعون مولى الفضل والفضائل سبحانه جل عن ندٌ وعن مماثل.فرحم الله مؤلفها وكاتبها والمطالع فيها آمين ثم آمين. ٢٨ شوال، ١٣٣٥هـ ".

### ﴿ الرِّسَالَةُ السِّتُوْنَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا/. قدّس الله روحه ونوّر ضريحه ـ/ (٢) جواب مسائل سُئل عنها، وهذا

جبها:

﴿ المسألة الأولى ﴾

رجل أعطى رجلاً دراهم مضاربة، يسلمها في الثمرة، فأسلمها في طعام إلى الحصاد؛ وبعد ذلك احتاج صاحب الدراهم، وقال لصاحبه: ردّ علي الدراهم، ويصير لك الطعام المؤجل.

الحمد لله، إنَّ هذا بيع لدين السلم قبل قبضه. وفي الحديث الذي رواه الجماعة: ' من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه " (").

﴿ المسألة الثانية ﴾

في الجنب إذا أصابه المطر، حتى غسل بدنه وأنقاه، هل يرفع حدثه ؟

الجواب: الحمد لله، نعم، يرتفع إذا نوى رفع الحدث عند إصابة المطر، لحديث: " إنَّما الأعمال بالنيَّات " (٤).

- (١) جاءت هذه الرسالة في المطبوع في ص٧٠٧-٢١٢. وهي الرسالة رقم(٣٦). وجاءت في(ب) في ص٤٤٩ه.
  - (٢) سأقط في (ج) و (د) والمطبوع. وسقط في (ب) كلمة: ( ونور ضريحه ).
- (٣) صحيح البخاري مع الفتح، ٤٠٩/٤، البيوع،باب بيع الطعام قبل أن يقبض. صحيح مسلم بشرح النووي، ٢٠٤/٠، البيوع،باب بطلان بيع المبيع قبل أن يقبض. سنن الترمذي ٣/٥٨٦، البيوع، باب في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، سنن النسائي، ٢٨٥/٧، البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى. سنن ابن ماجة، ٢/٠٢، البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى.
- (٤) هذا جزء من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه، وتمامه: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنَّما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرى ما نوى، فمن كانت هجرته=

﴿ المسألة الثالثة ﴾

فيما ذبح إلى غير القبلة عمداً وسهواً ؟

فالجواب : إنَّ استقبال القبلة عند الذبح ليس بشرط ولا واجب، وإنما استحبّه بعضهم، ومن تركه فلا حرج عليه.

﴿ المسألة الرابعة ﴾

فيمن يقول: إذا أَكَلَتْهُ يده، أو شهق، أنه يأكل كذا وكذا ؛ وإذا أكلَّه عقب قدمه قال: إنه يُحكى فيه ؛ هل هذا مشرك /أم/(١) لا ؟

الجواب: الاستدلال بأكل اليد والشهيق، أو أكلته العقب على ما ذكر، جهلًّ وضلالً من أوضاع الجهلة الضالين.

وبعض الرافضة (٢) يزعم أن اختلاج الأعضاء يدلُّ على بعض الحوادث، وينسبونه إلى جعفر الباقر(٣). وقد ذكر أهل اعلم أنه كذبٌ على جعفر، وأنه من أوضاع الرافضة

<sup>=</sup> إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أوامرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه ". صحيح البخاري مع الفتح، ١٥/١، بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي. و ١٦٤/١، الإيمان، باب ما جاء أنّ الأعمال بالنية. صحيح مسلم بشرح النووي، ١٣/ ٥٧ -٥٨، الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات ". سنن أبي داود، ٢٥١/٢ -٢٥٢، الطلاق، باب فيما عني به الطلاق والنيات. سنن الترمذي، ٤/٤ من ابن الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياءً وللدنيا. سنن ابن ماجة، ٢/ الزهد، باب النية.

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ج): أو.

<sup>(</sup>٢) تقَدُّم التعريف بهم في ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي، أبو جعفر الباقر، ولد زين العابدين، وُلِد سنة (٥٦هـ) في حياة عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وأبي هريرة (. وهو أحد الأثمة الاثني عشر الذين تبجّلهم الشيعة الإمامية، وتقول بعصمتهم (٢٤٠١هـ) بالمدينة.

سير الأعلام ٤٠١/٤؛ وتهذيب التهذيب، ٣٥٠/٩؛ شذرات الذهب ١٤٩/١.

المشركين الغالين في أهل البيت. سلام على أهل بيت /رسول/(١) /الله أجمعين / (٢).

رجلٌ أبقى عند صاحبه سلعة، فقال: بعها بعشرة، /فباعها /(٣) بزيادة على العشرة، هل يحلُّ للبائع أخذ الزيادة؟

فالجواب: لا يحل له ذلك، والزيادة لصاحب السلعة، والمودع أمين ليست من ضمانه، /و/(٤) لا يستحق شيئاً من الزيادة.

﴿ المسألة السادسة ﴾

رجلٌ له مائة صاع دين سلم، وارتهن نخلاً وأرضاً وغير ذلك، فلما مضى الكثر/(°) الأجل اتفق الطالب والمطلوب على تقويم ذلك الرهن بثمن حاضر، وحسبوا الطعام المؤجل بسعر وقته بدراهم على صاحب الرهن؟

الجواب: هذا لا يجوز، لأنه اعتاض (٦) دراهم زائدة على رأس ماله، فهذا عين الربا، وليس له إلاَّ ما /أسلم/(٧) فيه؛ أو رأس ماله، إن اتفقا على فسخ العقد. وأما الربح والتقويم بسعر الوقت، فهذا لا يصح.

﴿ المسألة السابعة ﴾ قول: يا سيدي، ومولاي ؟

فالجواب: هذه الألفاظ تستعملها العرب على معانى: كسادة الرئاسة والشرف،

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ج) و (د) والمطبوع: رسوله.

<sup>(</sup>٢) ساقط في (ب) و(ج) و (د) والمطبوع.

<sup>(</sup>٣) في (د): فباع.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (د) و المطبوع.

<sup>(</sup>٥) كذا في المطبوع،وفي بقية النسخ: كثير.

<sup>(</sup>٦) اعتاض: أي أخذ العوض. لسان العرب، ١٩٢/٧، مادة (عوض).

<sup>(</sup>٧) في (د): سلم.

والمولى يطلق على السيد (١) / والحليف / (٢) والمعتق<sup>(٢)</sup> والموالي بالنصرة<sup>(٤)</sup> والمحبة والعشق؛ وأطلق على الزوج؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا البَّابِ ﴾ (٥). فإطلاق هذه الألفاظ على هذا الوجه معروف لا ينكر. وفي السنة من ذلك كثير<sup>(١)</sup>.

وأما إطلاق ذلك في المعاني المحدثة، كمن يدَّعي أنَّ السيد هو الذي يُدعى ويُعظَّم، والوليُّ هو الذي يُبغى منه النصر والشفاعة (٧٠)، ونحو ذلك من المقاصد الخبيثة. فهذا لا يجوز، بل هو من أقسام الشرك.

﴿ المسألة الثامنة ﴾

قول الرجل لولده أو غيره: طعامك أو شرابك أو مالك عليٌّ حرام ؟

فالجواب: أنّ تحريم ما أحلَّ الله لا يُحرَّم، بنص القرآن، كما في سورة التحريم (^). واختلفوا هل عليه كفارة يمين، أولا؟ وكثير من أهل العلم يرى أنَّ عليه كفارة

<sup>(</sup>١) كما في حديث: " من كنت مولاه فعليّ مولاه "، تقدم تخريجه في ص ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوع،وفي جميع النسخ:والحلف.وقد جاء (المولى) بمعنى الحليف في حديث: "مولى القوم من أنفسهم ". البخاري مع الفتح، ٤٩/١٢، الفرائض،باب مولى " القوم من أنفسهم ".

 <sup>(</sup>٣) ويأتي بمعنى المعتق كما في حديث " أنّ مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات ". سنن ابن ماجة، ١٢٢/٢، الفرائض،باب ميراث الولاء.

<sup>(</sup>٤) كما في حديث " الله مولانا ولا مولى لكم ". البخاري مع الفتح، ١٨٨/٦، الجهاد، باب ما يكره من التنازع.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف: الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٦) وقد تقدّم ذكر بعضها هنا في هذه الصفحة.

 <sup>(</sup>٧) هذا كما هو حال الصوفية، واعتقادهم في الأولياء، وفي الأضرحة والمشاهد، ممن يطلقون عليهم لفظ: سيدي فلان، وفلان، ونجو ذلك.

<sup>(</sup>٨) وهو قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيِّ لِمَ تُحَرُّهُمْ مَا أَحَلُّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيتُم ﴾ [التحريم: ١]. فالآية تدلُّ على أن من حرَّم على نفسه شيئاً، لم تحرم عليه، وتلزمه كفارة يمين. تفسير القاسمي، ٢٦/٥٥/١.

يين(١)

﴿ المسألة التاسعة ﴾ قبلة اليد والرجل، هل هي جائزة أولاً ؟

فالجواب: أنَّ بعض أهل العلم منعها وشدَّد فيها (٢). وبعضهم أجازها لمشل الوالد، وإمام العدل على سبيل التكرمة (٣)، ولا يتخذ ذلك

(١) يرى ذلك ابن مسعود والثوري وأبي حنيفة وأحمد. أما عند الإمام مالك والشافعي فلا يلزمه بذلك كفارة، إلاّ في تحريم الأمة خاصة عند الشافعي.

انظر: المغني مع الشرح الكبير، ١١/،٥١١ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١١٩/١٨؛ ومجموع فتاوى ابن تيمية، ٥٨/٢/١، وزاد المعاد، ٥/٥٢٥ وتفسير القاسمي، ٥٨٦٢/١٦.

(۲) وممن أنكر تقبيل اليد والرجل: الإمام مالك، وسليمان بن حرب، ويوسف بن عبد البر، وغيرهم. قال سليمان بن حرب: "تقبيل يد الرّجل، السجدة الصغرى ". الرخصة في تقبيل اليد، للحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المقري الأصبهاني (ت ٣٨١هـ)، تخريج وتقديم محمود بن محمد الحداد، دار العاصمة، الرياض، النشرة الأولى، ١٤٠٨ه، ص ١٨. الآداب الشرعية والمنح المرعية، للإمام شمس الدين بن عبد الله محمد بن مفلح المقدسي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض ١٣٩١هـ، ١٩٧١م، ٢٧١/٢. مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، بلبعض علماء نجد، دار العاصمة الرياض، ط/ ٢٢١٢. ١٤١٢هـ، ١٢٣/٢.

وفي عون المعبود: "قال الأبهري: إنما كرهها مالك،إذا كان على وجه التكثير والتعظيم لمن فعل ذلك به ؛ أمَّا إذا قبَّل إنسان يد إنسان أووجهه،لدينه أو لعلمه أو شرفه،فإنَّ ذلك جائز". عون المعبود، ١٤/ ١٣٣.

وهناك من أنكر ذلك إذا كان لسبب عارض، كأن يكون للدنيا، أو تقبيل الظالم والمبتدع، أو على التبرك، أو كان عادة. ومن أولئك: سفيان الثوري، ووكيع، وأحمد بن حنبل.

انظر: الرخصة في تقبيل اليد، ص ٢٤،٢٣،٢١،٢. والآداب الشرعية لابن مفلح، ٢٧٠/٢.

(٣) وممن أجاز ذلك: على بن أبي طالب، رضى الله عنه، وسفيان الثوري، والحسن البصري، والإمام أحمد ابن حنبل، والحافظ أبو بكر المقري،وابن مفلح، والبغوي؛ وأجازه من المتأخرين الشيخ الألباني بشروط.

روي عن الإمام علي بن أبي طالب. رضى الله عنه . قوله: قبلة الوالد عبادة، وقبلة الولد رحمة. [ الآداب الشرعية، ٢٧١/٢].

وقال الحسن البصري: قبلة يد الإمام العادل طاعة. [ الآداب الشرعية، ٢٧١/٢]. وقال سفيان الثوري: تقبيل يد الإمام العادل سنة. [ الرخصة في تقبيل اليد، ص٢١، وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل النسجدية، ٢٣/٢]. وقسال ابسن مفلح فسي الآداب=

/ديدناً / (١) دائماً، بل في بعض الأحوال على ما ورد.

﴿ المسألة العاشرة ﴾

الرقية بالقرآن، إذا كان الراقى يبصق بريقه.

الجواب: هذا جائز لا بأس به، وريق الراقي على هذه الصفة، لا بأس به، بل يستحب الاستشفاء به، كما في حديث الرقية بالفاتحة (٢).

=الشرعية، ٢٧٠/٢: " وتباح المعانقة وتقبيل اليد والرأس تديّنا وإكراماً واحتراماً، مع أمن الشهوة. وظاهر هذا عدم إباحته لأمر الدنيا. واختاره بعض الشافعية، والكراهة أولى، وكذا عند الشافعية في تقبيل رجله. وقال البغوي في شرح السنة، ٢٩٣/١٢: " ومن قبل فلا يقبل الفم، ولكن اليد والرأس والجبهة، وإنما كره ذلك في الحضر فيما يُرى لأنه بكثر، ولا يستوجبه أحد ". وقال الألباني في السلسلة الصحيحة، ٢٥٣/١٥٢/١: " وأما تقبيل اليد، ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة، يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط:

١- أن لا يتخذه عادة بحيث يتطبّع العالم على مدّ يده إلى تلامذته، ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك.

٢. أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره، ورؤيته لنفسه.

٣. أن لا يؤدي إلى تعطيل سنة معلومة، كسنة المصافحة ".

ومن الأحاديث التي أشار إليها الألباني:

ـ حديث ابن عمر: " فدنونا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده ". [سنن أبي داود ٢٩٣/٥، الآدب،باب في قبلة اليد؛ سنن ابن ماجة، ٣١٦/٢، الآداب، باب الرجل يقبل يد الرجل].

ـ ومنها حديث زارع وكان في وفد عبد القيس قال: (لما قدمنا المدينة،فجعلنا نتبادر من رواحلنا، فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله " [ سنن أبي داود، ٣٩٥/٥، الآدب، باب قبلة الرجل ].

(١) هكذا في (ب) و المطبوع،وفي بقية النسخ: ( ديدانا ). والكلمتان ( ديدنا دائماً ) من باب الترادف.

(٢) وهو حديث أبي سعيد الخدري ـ رضى الله عنه ـ أن أناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حيِّ من أحياء العرب، فلم يقروهم، فبينما هم كذلك، إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راقِ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا=

وأما ما يفعله بعض الناس مع من يقدم من المدينة، من الاستشفاء بريقهم على الجراح، فهذا لا أصل له، ولم يجئ فيمن أتى من المدينة خصوصية توجب هذا ؟ والحاج أفضل منه (١).

ولا يعرف أن أحداً من أهل العلم فعل هذا مع الحاج (٢)، وإنما الوارد الاستشفاء بريق المسلم مع تربة الأرض، إذا سمى الله في ذلك، كما في حديث: "بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشقى سقيمنا بإذن ربنا "٣٧". فهذه الرقية من المسلم الموجّد على هذا الوجه، قد جاءت بها الأحاديث (٤).

<sup>=</sup> جعلاً، فجعلوا لهم قطيعاً من شاة، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ، فأتوا بالشاة فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألوه، فضحك وقال: " وما أدراك أنها رقية، حذوها واضربوا لي بسهم ". صحيح البخاري مع الفتح، ١٤ ٥ ٢٩/٤، الإجارة، باب ما يعطى في الرقية. صحيح مسلم بشرح النووي، ١٤ ١٤ ٤٣٨/١٤ السلام، باب جواز أخذ الأجر على الرقية بالقرآن والأذكار. سنن أبي داود، ٧٠٣/٣ ـ ٥٠٠٠ البيوع، باب في كسب الأطباء . مسند الإمام أحمد ٣/ ٢.

<sup>(</sup>١) أفضاية الحاج هنا على من يقدم من المدينة كونه طاهراً من الذنوب كما هو في نص الحديث:

"من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه " بينما القادم من المدينة لم يرد فيه أية خصوصية. صحيح البخاري مع الفتح، ٣/٢٤٤، الحج، باب فضل الحج المبرور. صحيح مسلم بشرح النووي، ٢٧٦/٩، الحج، باب فضل الحج والعمرة. سنن الترمذي، ٣/١٧١، الحج، ما جاء في ثواب الحج، بلفظ: " من حج... غفر له ما تقدم من ذنبه ". سنن النسائي، الحج، باب فضل الحج، باختلاف يسير عن اللفظ الأول. سنن ابن ماجة، ما ١٧٤/٥ مناسك، باب فضل الحج، والعمرة.

<sup>(</sup>٢) إذ إنه لم يرد خصوصية بريقه أيضاً، رغم تفضيله على القادم من المدينة.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري، ٢٤٩/٧، الطب، باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم ؛ صحيح مسلم بشرح النووي، ٤٣٤/١٤، السلام باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمى.

<sup>(</sup>٤) وقد تقدم بعضها، كالذي في الرقية بفاتحة الكتاب، ومنها أيضاً: حديث عائشة . رضي الله عنها .: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعودات، وينفث، فلما اشتد وجعه، كنت أقرأ عليه، وأمسح عنه بيده، رجاء بركتها ". صحيح مسلم بشرح النووي، ١٤ ٤٣٢/١٤ السلام، باب رقية المريض بالمعودات والنفث. وانظر بقية الأحاديث في نفس الباب.

وأما مسألة: المرأة التي حملت، وصار الحمل سقطاً يرتفع وينزل، وأخذ /ثلاث/(١) عشرة سنة... إلى آخر السؤال:

فاعلم أنه لا حمل بعد أربع سنين على المشهور عند العلماء (٢) وهذه الحركة عرضت بعد الموت.

وإذا مات الحمل في بطنها لم يثبت لها أحكام الحمل. فتعتد عدَّة المتوفَّى عنها (٣)،
 ولا يُلتفت لهذا الحمل؛ فإنه لا حكم له (٤).

وأما/مسألة/(°) الكاهن : إذا سأله عن دواء مباح، والسائل والمريض مسلمان؟

في (ج) و(د): ثلاثة.

(٢) هذا هو أكثر مدة الحمل عند الشافعية والحنابلة، أربع سنين.

والاعتماد في ذلك على الاستقراء وتتبع أحوال النساء. والشافعية والحنابلة تقول: قد وُجِد أربع سنين فيما رواه الدارقطني، عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس عن حديث عائشة قالت: "لا تزيد المرأة في حملها على سنتين. فقال: سبحان الله! من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، امرأة صدقي، وزوجها رجل صدقي، حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة ". الأثر أخرجه الذهبي في سير الأعلام، ٣١٨/٦ -٣١٩ عند ترجمة محمد ابن عجلان. وذكره ابن مفلح في المبدع، ١١١/٨.

قال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين. وقال أحمد: نساء بني عجلان تحمل أربع سنين. روضة الطالبين، ٣٧٧/٨ ـ٣٧٨. حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار صادر، ٢٣٩/٨. المغني مع الشرح الكبير، ١١٧٩ ـ١١٧. المبدع، لابن مفلح، المنهاج، دار عند الحنفية: فأكثر مدة الحمل سنتان. حاشية رد المختار، ١٢/٣.

وعند المالكية في المشهور،خمس سنين.شرح الزرقاني على مُختَصر سيدي خليل. دار الفكر بيروت،٤ /٥٠/.

(٣) وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، كما جاء ذلك في محكم التنزيل: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ
 وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّمْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [ البقرة: ٢٣٤ ].

(٤) أما إن استمر الحمل حياً في تَلك المدَّة . كماً ذكر بعض العلماء . فعدتها الوضع، كما قال تعالى: ﴿وَأُولَنتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [ الطلاق: ٤ ].

(٥) في (د): المسألة.

فالجواب: إن كان خبر الكاهن بالدواء ومنافعه، من طريق الكهانة، فلا يحلُّ تصديقه، وهو داخل في الوعيد (١)، وإن كان من جهة الطب، ومعرفة منافع الأدوية، فلا يدخل في مسألة الكاهن.

وأما من قال لصاحب السلعة: إن حلَّيت عني من قيمة ما /يَشْترى/ (٢) به رفاقتي، أو حصل منك ثمن قهوة، جبرتهم على الشراء منك.

فهذا لا يحلُّ، وجبرهم لا يجوز؛ ولا يستحق هذا شيئاً، إلاَّ أن يكون سمساراً يمشي بينهما على العادة المعروفة فيستحق ما جرت به العادة للدلاَّل.

وأما مسألة من يقول في الرياح: /هذه/ (٣) هبوب الثريا (١)/وهذه/(٥) هبوب التُوييع (١) وهذه هبوب الجوزاء (٧): فهذا لا يجوز؛ شدّد في المنع منه مالك وغيره (٨). ولا يجوز إضافة هذه الأشياء إلى النجوم.

<sup>(</sup>١) يقصد بالوعيد: قوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى كاهناً فصدَّقه أو امرأة في دبرها،فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحديث تقدّم تخريجه في ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوع. وفي جميع النسخ: يشترون.

<sup>(</sup>٣) في (أ): هذا.

<sup>(</sup>٤) الثريا: من الكواكب، سميت بذلك لغزارة نوثها، وقيل لكثرة كواكبها مع صغر مرآتها. لسان العرب، ١١٢/١٤، مادة ( ثرا ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): هذا.

<sup>(</sup>٦) التوييع: هو " الدبران "، وهو نجم بين الثريا والجوزاء، يقال له: التابع والتوييع. وسمي تُبَّماً لإتباعه الثريا: قال الأزهري: سمعت بعض العرب يسمي الدبران: التابع والتوييع. لسان العرب، ٤/ ٢٧١، مادة ( دبر )، و٨/ ٣،مادة (تبع ).

<sup>(</sup>٧) الجوزاء: نجم يقال إنه يعترض في جوز السماء. لسان العرب، ٣٢٩/٥، مادة ( جوز ).

<sup>(</sup>٨) انظر المنتقى،شرح موطا الإمام مالك،للإمام الباجي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى، ١٣٣٢ هـ، ٣٣٤/١؛ والأم للإمام الشافعي، ١٩/١؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١٤٨/١٧.

<sup>\*</sup> إنَّ قائل ذلك لا يخلُّو من حالتين:

الأولى: أن يكون معتقداً أن لهذه النجوم صنعاً في ذلك، وأنها المخترعة لهذه الهبوب، فهذا يكفر كفر شرك، لإضافته الحلق إلى المخلوق.

قال قتادة (١): "خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوماً للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلَّف بما لا علم له به " (٢).

وأما من صلى وعلى رأسه عمامة حرير:

فالمشهور من مذهب الحنابلة، صحة الصلاة (٣)، بخلاف ما إذا ستر عورته بحرير، فإنها لا تصح (٤)؛ وقال بعض أهل العلم بعدم الصحة.

وأما أهل البدع:

ف منهم الخوارج (٥) الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضى ذكر أنواع من الله عنه، ذكر أنواع من أهل البدع وقاتلوه، واستباحوا دماء المسلمين وأموالهم، متأوّلين أهل البدع في ذلك.

أشهر أقوالهم: تكفيرهم بما دون الشرك من الذنوب، فهم يكفرون أهل الكبائر

<sup>=</sup>والثانية: أن يجعل النجوم علامة على حدوث الهبوب، من قبيل التجربة والعادة، فليس هذا بشرك، ولا يكفر صاحبه. انظر: الأم للشافعي، ٤١٩/١. وفتح الباري، ٢٠٨/٢.

<sup>(</sup>١) هو قتادة بن نعمان الصحابي.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح، ٣٤١/٦، بدء الخلق، باب في النجوم، تعليقاً. قال ابن حجر في الفتح: " وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه ".

<sup>(</sup>٣) روضة الناظر: ١٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح، ٣٦٧/١؛ المغني مع الشرح الكبير، ٢٢٦/١؛ الروض المربع، ١٩/١ه.

وتصح صلاة الرجل في ثوب حرير في حالة عذر، كمن لم يجد غير سترة حرير. المبدع لابن مفلح، ١٩٨١، والروض الربع، ٥٢٢/١. ويصح الستر مع الحرمة عند المالكية والشافعية، فتصح الصلاة، مع إثم استعماله لسترة الحرير. المهذب للشيرازي، ١٦٢١؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل سيدي خليل، ١٧٤/١. وعند الحنفية: تنعقد الصلاة مع الكراهة التحريمية. ويأثم بلا عذر. حاشية رد المختار، ١٠/١.

<sup>(</sup>٥) تقدم التعريف بهم في ص ١٦٧.

والمذنبين من هذه الأمة (١).

وقد قاتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وصحّت/فيهم/ (٢) الأحاديث، روى مسلم منها عشرة أحاديث (٢). وفيها الأمر بقتالهم، وأنهم شر قتلى تحت أديم السّماء، وخير القتلى من قتلوه، وأنهم يقاتلون

أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان. وفي الأحاديث: "يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السَّهم من الرميّة، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم /أجراً /(1) لمن قتلهم عند الله " (°).

ومن أهل البدع:

الرافضة (٦) الذين يتبرءون من أبي بكر وعمر (٧)!! ويدّعون موالاة أهل البيت، وهم من أكذب الخلق وأضلهم وأبعدهم عن موالاة أهل البيت وعباد الله الصالحين، وزادوا

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر أهم آرائهم الاعتقادية في ص ١٦٧ - ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (د): ( منهم ) وهو خطًّا؛ لأنَّ المراد: الأحاديث الصحيحة التي تحدّثت عنهم، وليست الأحاديث الصحيحة التي رؤوها أو بعضهم.

<sup>(</sup>٣) انظر تلك الأحاديث: في صحيح مسلم بشرح النووي، ١٦٥/٧، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، وباب التحريض على قتل الخوارج. (والبابان متناليان). وقد تقدم من تلك الأحاديث: حديث المخدج بطوله في ص ١٦٩ ـ ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) في (د): أجرّ.

<sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: "سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث أسنان، سفهاء أحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة ". صحيح مسلم بشرح النووي، ١٧٥/٧، الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج.

<sup>(</sup>٦) تقدم التعريف بهم في ص ٥٧.

 <sup>(</sup>٧) بل إن من ترهاتهم: المبالغة في سبّهما، والتقرب إلى الله بذلك في زعمهم، ويرون أن الابتداء بلعن أبي بكر وعمر بدل التسمية في كل أمر ذي بال، أحب وأولى، وأن كل طعام لُعن عليه الشيخان سبعين مرّة كان فيه زيادة البركة. انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية، ص ٢٨٧.

في رفضهم حتى سبُّوا أم المؤمنين /عائشة /(١) ـ رضي الله عنها وأكرمها ـ واستباحوا شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إ لا نفراً يسيراً (٢). وأضافوا إلى هذا المذهب، مذهب الغالية، الذين عبدوا المشايخ والأثمة وعظَّموهم بعبادتهم، وصرفوا لهم ما يستحقه سبحانه، ويختص به، من التأله والتعظيم والإنابة، والخوف والرجاء والتوكل، والرغبة والرهبة، وغير ذلك من أنواع العبادات (٣).

وغلاتهم يرون أنَّ علياً ينزل في آخر الزمان(٤). ومنهم من يقول: غلط الأمين، وكانت النبوة لعلى رضى الله عنه (٥).

وهم جهمية في باب صفات الله(٢)؛.

(١) ساقط في (ب) و (ج) و (د) والمطبوع.

انظر: مختصر التحفة الإثني عشرية، ص ٢٦ الشيعة وأهل البيت، ص ٤٥.

(٣) كما هو فعلهم بأثمتهم ونواب أثمتهم كما يزعم الشيعة الموجودون في عصرنا هذا. انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ٢٩٣/١٢.

(٤) وهم السبئية الذين يزعمون المهدية في على (، ولما استشهد ( زعم ابن سبإ أنه لم يمت، وأنّ ابن ملجم إنما قتل شيطاناً تصوّر بصورة علي، وأنه مختفٍ في السحاب، وأن الرعد صوته والبرق سوطه، وأنه ينزل إلى الأرض بعد هذا، ويملؤها عدلاً وينتقم من أعدائه. انظر: مختصر التحقة، ص ١٠.

(٥) وهؤلاء هم الغرابية،من فرق الروافض الغلاة.قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه بعلي من الغراب بالغراب، ومن الذباب بالذباب، ويقولون بلعن صاحب الريش. الفرق بين الفرق للبغدادي، ص ٢٣٧؛ الخطط للمقريزي، ٢/ ٣٥٣.

(٦) تقول الجهمية: إنه لا يجوز وصف الباري ـ تعالى ـ بصفة يوصف به خلقه. ينكرون الصفات ويسمون ذلك تنزيهاً. فمراد المصنف أن الرافضة على عقيدة المعتزلة (نفاة الصفات )، لا على عقيدة الجهمية أتباع جهم.

وكذلك الرافضة يقولون: ليس لله صفات أصلاً،ولكن تطلق على ذاته ـ تعالى ـ الأسماء المشتقة من تلك الصفات، فيجوز أن يقال: إنَّ الله حيى، سميع، بصير، قدير ؛ ويمتنع أن يقال: له حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر ونحوها، وأن الله لم يكنُّ عالمًا في الأزل ولا سميعاً ولا⇔

<sup>(</sup>٢) من الصحابة القلة الذين سلموا من شتائم الرافضة: المقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وعمار بن ياسر.

زنادقة منافقون في باب أمره وشرعه<sup>(١)</sup>.

ومن أهل البدع:

القدرية؛ الذين يكذبون بالقدر وبما سبق في أم الكتاب، وجرى به القلم. ومنهم القدرية المجبرة (٢٠)، الذين يقولون: إنّ العبد مجبورٌ، لا فعل له ولا اختيار (٢٠).

ومن أهل البدع:

المرجعة (٤)؛ الذين يقولون: إنَّ الإيمان هو التصديق (٥)، وإنه شيءٌ واحدٌ لا يتفاضل (٦).

=بصيراً، حتى خلق لنفسه علماً وسمعاً وبصراً كما خلقها لبعض المخلوقات، فصار عالما وسميعا وبصيراً.

وهذه العقيدة مخالفة لكتاب الله تعالى، فقد وقع في كثير من مواضعه قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ﴾ . اللَّهُ عَلِيمًا ﴾ .

انظر: مقالات الإسلاميين، ٣٣٨/١؛ وألفرق بين الفرق، ص٢١١، والتحقة الاثني عشرية، ص٨٠-٨١.

(١) الزنادقة إذا أَمروا ونهوا، احتجوا بالقدر، أنّ الله قدر لهم ذلك الكفر والمعاصي ونحوها. وقد احتج سارق على عمر ( بالقدر، فقال له عمر: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. شرح العقيدة الطحاوية، ص ١٣٥٠.

- (٢) تقدم التعريف بهم في ص ٤٨٥.
- (٣) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ٨/ ٤٦٠. وقد تقدم بيان معتقدهم في ص ٤٨٥.
  - (٤) تقدم التعريف بهم في ص ١٧٤.
  - (٥) انظر: مقالات الإسلاميين، ٢٢٢/١؛ وكتاب الإيمان لابن تيمية، ص ١٠٩، ١٧٨. (٦) كتاب الإيمان لابن تيمية، ص ٣٣٨، ٣٦٨.
- \* قول المُرجئة هذا، يقولون به فراراً من القول بكون الإيمان ذا عدد اثنين أوثلاثة؛ لأنه إذا كان كذلك، أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه؛ وهذا مما لا يقولونه، وعليه يحرمون الاستثناء في الإيمان. فعندهم يجب أن يوجد هذا الشيء الواحد ؛ فهو الإيمان، أو لا يوجد.

وقولهم هذا في غاية الفساد، إذ يلزم منه كون المنافقين مؤمنين كاملي الإيمان؛ إذ ما في قلوبهم يكون تاماً بدون شيء من الأعمال.

والحق أن التصديق التأم القائم بالقلب،مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح،فهي=

ومن أهل البدع وأكفرهم:

الجهمية (١) الذين ينكرون صفات الله التي جاء بها القرآن والسنة، ويؤوّلون ذلك؛ كالاستواء(٢)، والكلام(٣)، والمجيء والنزول (٤)،

والغضب  $^{(a)}$ ، والرضى  $^{(7)}$ ، والحب $^{(V)}$ ، والكراهة وغير ذلك من الصفات الذاتية  $^{(A)}$ 

الازم الإيمان التام. وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم.

انظر: كتاب الإيمان لابن تيمية، ص ١١٠.

(١) تقدم التعريف بهم في ص ٢٩٩.

(٢) الاستواء يؤُوُّلونها بالاستيلاء. وقد تقدم ذلك في ص ٣٧٢.

(٣) يؤوّلون الكلام بأن الله يُكَوّن شيئاً يعبُر عنه، ويخلق صوتاً ويسمعه من يشاء. وقد ردّ عليهم الإمام أحمد ـ رحمة الله عليه ـ هل يجوز للمُكَوّن أو غير الله أن يقول: " يا موسى، إنّي أنا , بُكَ ؟".

انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد، ص ١٣٠.

(٤) المجيء والنزول: يؤوِّلهما الجهمية بالحركة والانتقال، ومجيء أمره؛ وذلك لأن حقيقة الرب عندهم: أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين ولا محايث، ويقولون تارة: هو بذاته في كل مكان. ويرمون بكل هذه إلى نفي كون الرب فوق خلقه وعليه فلا يتصوَّر عندهم نزول ولا مجيء للرب تبارك وتعالى.

انظرمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ١٦٦/٥، ١٨٧.

- (٥) والغضب: يؤوُّله الجهمية بإرادة العقاب والانتقام؛ لأن الغضب غليان دم القلب.
  - (٦) الرضى: يؤوِّله الجهمية، بإرادة الإحسان؛ لأن الرضى الميل والشهوة.
- (۷) الحب : يؤوّله الجهمية بإرادة الثواب. انظر هذه التأويلات: شرح العقيدة الطحاوية، ص ١٦٥٠ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام، ١٩/٦،٤٠٢،٤٠١،٣٥٣، ومختصر الصواعق المرسلة، ١٠٦/٢ ،١٠٨ ١٠٠٨.
- وبطلان كل هذه التأويلات، واضح، لا يحتاج إلى بيان. فإن هذه الصفات ثابتة لله مسبحانه وتعالى ـ ثبوتا لا ربية فيه، كما أخبر به الكتاب والسنة؛ كما أنها لا تستحيل على الله ـ تعالى ـ إلا في نظر أولئك المؤوّلة وعقولهم؛ لقصرها وضعفها. فهذه كلها صفات كمال لله عز وجل، تقع منه متى شاء، وعلى الكيفية التي يعلمها هو، ويريدها وتليق بجلاله ـ سبحانه وتعالى؛ ولسنا مكلفين بمعرفتها. فكما نثبت ـ نحن مع الجهمية لله ذاتاً لا تشبه الذوات، فكذلك تكون صفاته ـ تعالى.
- (٨) كتأويلهم ( اليد ) بالقدرة، وبالنعمة. الإبانة للأشعري، ص ٣٨،٣٤ =

والفعلية.

ومن أهل البدع الضالين:

أصحاب الطرائق المحدثة؛ كالرفاعيَّة (١)، والقادرية (٢)، والبيومية (١)، والمائق المحدث المحدث المائق الكتاب والسنة. ومن فاتته الجمعة : وقد صلاَّها الإمام قبل الزوال(٥)، فيصلِّها ظهراً العد

=وفتح الباري، ١٣/٥٠٤.

(۱) الرفاعية: طريقة من طرق الصوفية،تنسب إلى شيخ الطريقة أحمد بن علي أبو العباس الرفاعي (ت٥٧٨هـ)، وهي منتشرة في العراق وبلاد الشام وغيرها. الطبقات الكبرى للشعراني، ١/ ١٣٩. دراسات في التصوف، لإحسان إلهي ظهير،نشر إدارة ترجمان السنة،لاهور باكستان، ط/١٤٧١هـ ١٤٧/١٠.

(٢) القادرية: طريقة من طرق الصوفية، منصوبة إلى عبد القادر الجيلاني (٣٦١٥هـ). دراسات
 في التصوف، لإحسان إلهي ظهير، ص ٢٤٩. الصلة بين التصوف والتشيع ص ٤٤٤٠.

(٣) البيومية: طريقة دينية، صاحبها سيدي على الحجازي بن محمد، المولود في البيوم من أعمال مصر عام (١٠٨ه). وكان من أتباع الطريقة القادرية. ويتلخص ذكر أصحاب هذه الطريقة في قولهم: (يالله) مع إحناء رؤوسهم وضم أيديهم على صدورهم، وهم يتبعون ذلك برفع رؤوسهم والتصفيق بأيديهم. دائرة المعارف الإسلامية، ٤٣٥-٤٣٥.

(٤) النقشبندية: طريقة من طرق الصوفية، وقد تقدم التعريف بهذه الطريقة في ص ١٤٥.

(٥) هذا عند الحنابلة؛ فهم يُجوِّزون أداء الجمعة قبل الزوال. وأول وقتها عندهم، أول وقت صلاة العيد. ويستدلون على ذلك بقول عبد الله بن سيدان الشلمي: "شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. ثم شهدتها مع عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار. فما رأيت أحداً عاب على ذلك ولا أنكره ". رواه الدارقطني، على بن عمر الدارقطني، النهار. شمر عبد الله هاشم يماني، ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م، المدينة المنورة، ١٧/٢.

قال ابن مفلح ـ رحمه الله ـ بعد ذكره للأثر ـ: "رواه الدارقطني وأحمد واحتج به، قال: وكذلك روي عن ابن مسعود، وجابر، وسعيد ومعاوية، أنهم صلوا قبل الزوال، ولم ينكر، فكان كالإجماع ". المبدع لابن مفلح، ١٤٨/٢. وانظر مذهب الحنابلة في تجويز الجمعة قبل الزوال: المغني مع الشرح الكبير ٢١٠/٢ ـ ٢١١٠.

قال الحافظ أبن حجر . رحمة الله عليه . بعد ذكره للحديث .: "رجاله ثقات إلا عبد الله بن=

الزوال(١).

وأما صلاة الفذ ركعة خلف الصفّ : فمقتضى كلام الفقهاء، أنه يستأنف الصلاة ولا يبني (٢). ويدخل في ذلك تكبيرة الإحرام. والله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم.

\* \* \* \*

=سيدان، فإنه تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة، قال ابن عدي شبه المجهول، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه ؛ بل عارضه ما هو أقوى منه، فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة، أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، إسناده قوي" ثم ذكر من عمل أبي بكر وعمر وعلى على خلاف حديث ابن سيدان، بأسانيد صحيحة. فتح الباري، عمل أبي بكر وعمر وعلى على خلاف حديث ابن سيدان، بأسانيد صحيحة.

وعند الجمهور: ولا تصح الجمعة قبل الزوال. انظر: فتح القدير لابن الهمام، ٢/٥٠.٥٠؟ الشرح الصغير للدرديري، ١/ ٤٩٩؛ الأم للشافعي، ١/ ٣٣٣، روضة الطالبين، ٣/٢. بدليل مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته بعد الزوال. قال أنسر رضى الله عنه، "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس". صحيح البخاري مع الفتح، ٢/٤٤١، الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. سنن أبي داود، ١٥٤/١ الصلاة، باب في وقت الجمعة.

<sup>(</sup>١) المغني مع الشرح الكبير، ١٩٨/٢.

 <sup>(</sup>۲) هذا بناء على مذهب الحنابلة في أن صلاة المنفرد، إذا صلى ركعة كاملة خلف الصف وحده،
 لم تصح، وهي غير مجزئة. وعليه فيستأنف الصلاة. [ المغني مع الشرح الكبير، ٢/١٤؛ المبدع لابن مفلح، ٨٨/٢ ـ ٨٩].

أما عند آلجمهور فتجزئه تلك الركعة.

# ﴿ الرِّسَالَةُ الحَادِيَةُ وَالسِّتُوْنَ ﴾ (١)

## قال جامع الرسائل

وله ـ قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه ـ في مسألة الرهن (٢) ما نصه: حاصل ما ذكره العلماء في صحة الرهن وفساده ولزومه وعدمه

اتفقوا على أنّ من شرطه: أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن (٢٠). وذهب مالك إلى أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع / البيعات /(١) إلاّ الصرف(٥) ورأس مال السئلم(٢) المتعلق

- (١) جاءت هذه الرسالة في المطبوع في ص١٣ ٢ـ٥ ٢١. وهي الرسالة رقم(٣٧). وجاءت في(ب) في ص٥٢ـ ٥٤.
- (٢) الرهن في اللغة: مطلق الحبس. والاحتباس ما وضع عندك لينوب مناب ما أَحدُ منك. ورهنه الشيء وأرهنه: جعله رهناً. لسان العرب، ١٨٨/١٣، وترتيب القاموس المحيط، ٣/٢.٤٠ د. ٤٠٤، مادة (رهن).

وفي الشرع: توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها.

وجميع تعريفات الفقهاء متقاربة، كلها قريبة من هذا التعريف في ألفاظها ومعانيها. انظر: الاختيار، لابن المودود، ٦٦٢/٢. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٣٦٦/٣. المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي للشيرازي، مطبعة الحلبي بمصر، للشيرازي، ٣٠٥/١. المغني مع الشرح الكبير، ٣٦٦/٤. حاشية الروض المربع، ٥١/٥. وقد عرفه الجرجاني بأنه: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه؛ كالدين. قال: ويطلق على المرهون، تسمية للمفعول باسم المصدر. التعريفات للجرجاني، ص ١٥٠.

المرهمون، تسمية تتعلمون باسم المصدر. المعريفات تبجرجايي، من ١٦٠٠. (٣) انظر: حاشية رد المختار، ٤٧٩/٦؛ بداية المجتهد، ٣٣٠/٢؛ الأم للشافعي، ١٦٧/٣؛ مغني المحتاج، ١٣٣/٢؛ المغني مع الشرح الكبير، ٤٦٧/٣.

المحتاج، ١١١١٢ المعني مع الشرح الحبير، ١٧١١ ٪ (٤) في (أ): البياعات.

- (٥) ذلك لأنَّ الصرف من شرطه التقابض، فلا يجوز فيه عقدة الرهن. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد بن أحمد بن رشد ( الحفيد ) (ت٥٩٥هـ) بمراجعة عبد الحليم محمد عبد الحليم، وعبد الرحمن، تقديم سيد سابق، دار الكتب الحديثة، ٣٣٠/٢
- (٦) السَّلَمُ في اللغة: السلف.يقال: أَسْلَمَ في الشيء وسلَّم، إذا أسلف، وهو أن تعطي مالاً في سلعة معلومة إلى أمد معلوم. لسان العرب، ٢٩٥/١٢. مادة ( سلم ).

بالذمة (١)، وعنده يجوز الرهن في السّلم وفي القرض (٢) وفي الغصب وفي قيم المتلفات، وأرش الجنايات في الأموال وفي الجراح التي لا قود فيها. ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة (٣).

/واشترط / (٤) الشافعية في/ المرهون فيه/ (٥) ثلاثة شروط:

أحدها: / أن يكون دينا / (٢)، [ فإنه لا يرهن في عين ] (٧).

=وفي الشرع: اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلاً، وللمشتري في المثمّن آجلاً. التعريفات للجرجاني، ص ١٦٠. والقاموس الفقهي لغة واصطلاحا، ص ١٨٢.

(١) انظر: كتاب الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد الّبر القرطبي، تحقيق: د محمد محمد ولد ماديك، ط/ا، ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م، ٨١٢/٢.

وعند الحنفية يصح الرهن برأس مال السلم وبدل الصرف. انظر: الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م، ٦٧/٢. وحاشية رد المختار لابن عابدين، ٤٩٤/٦.

(٢) القرض: في اللغة ما تعطيه غيرك من مآل على أن يردُّه إليك.

وفي الشرع: عقدٌ مخصوص، يرد على دفع مال مثليٌ لآخر، ليردُّ مثله. القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً ص ٣٠٠.

(٣) الكافي لابن عبد البر، ٨١٣/٢ ؛ بداية المجتهد لابن رشد، ٢٠/٣٠٠.٣٣٠.

(٤) في (د): واشتراط.

(٥) كذا في جميع النسخ. وفي (أ): ( الرهن )، وهو من باب تسمية المفعول باسم المصدر. كما أشار إليه الجرجاني في التعريفات، ص١٥٠. عند تعريفه للرهن. ويدل على أن ذلك هو مراده أمور:

أن كتب الشافيعة أوردت تلك الشروط الثلاثة، تحت ( المرهون فيه ) المثبت.

أنه سيذكر شروط الرهن، بعد شروط المرهون فيه هذه.

أن شروط (الرهن) عند الشافعية: ١- أن يكون عيناً ٢- صلاحية ثبوت يد المرتهن عليه. ٣- كون العين قابلة للبيع. روضة الطالبين، ٣٨/٤ . ٤٠

(٦) في (أ) و (ج) والمطبوع: ( أن لا يكون ديناً ).

(٧) ما بين المعقوفتين، أصله في جميع النسخ هكذا: ( فإنَّ الدين لا يرهن بعين )، وهو تصرف خاطئ من قبل النساخ في عبارة (ابن رشد) ـ رحمه الله ـ في بداية المجتهد، حيث نقل هذا الكلام بالنص. والمثبت هي عبارة ابن رشد.

الثاني: أن يكون واجباً، فلا يرهن قبل الوجوب (١)؛ مثل أن يسترهنه فيما استقرضه (٢). ويجوز عند مالك (٣).

الثالث: أن لا يكون لزومه متوقعاً (1).

وأما / شروط/<sup>(٥)</sup> الرَّهن: فالمنطوق بها في الشرع ضربان:

شروط الصحة، وشزوط الفساد:

وأما شروط الصحة: فشرطان: أحدهما متفق عليه في الجملة، [ ومختلف في الجهة التي هو شرط وهو القبض ] (٢)، والثاني مختلف في اشتراطه(٧).

أما القبض (^): فاتفقوا في الجملة على أنه شرط في الرهن (٩)؛ لقوله تعالى: ﴿ فَرِهَانُ اللَّهِ عَالَى: ﴿

(١) أي أن الرهن لا يقدّم قبل ثبوت الدين. وهو المذهب عند الحنابلة أيضاً. المغني مع الشرح الكبير، ٣٦٨/٤. حاشية روض المربع، ٥٦/٥.

(٢) أي أن يطلب منه رهناً على ما أعطاه من الدين ( بعد ثبوت الدين )، أما لو قال له: "خذ هذا رهناً بكل ما ستُقْرضني مستقبلاً " فهذا لا يصح عند الشافعية.

(٣) الكافي لابن عبد ألبر، ٢/٢ ٨١؛ بداية المجتهد، ٣٣١/٢.

(٤) انظر شروط الشافعية الثلاثة: المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي، ٥/١. مغني المختاج، ١/٦٠٢. مغني المختاج، ١/٦٠٢. روضة الطالبين، ٥٣/٤، ٥٤.

وهذه الشروط نقلها المؤلف بهذا النص من بداية المجتهد لابن رشد، ٣٣١/٢. (٥) في (د) شرط.

(٦) مَا بِينَ المعقونتين جملة أسقطها المصنف في نقله من بداية المجتهد، وهي ضرورية في استقامة ما رما ها

(٧) وهو استدامة القبض، كما سيأتي في ص ٨٠٥.

(٨) هذا هو شرط صحة الرهن الأول، والذي كان المؤلف قد أسقطه ضمن الجملة التي زدته بين المعقوفتين آنفاً.

(٩) انظر: الاختيار لابن مودود، ٢٩٣١؛ حاشية رد المختار، ٤٧٩/٦؛ بداية المجتهد، ٣٣١/٢؛ المغني الكافي لابن عبد البر، ٢/٢ ١٨؛ الأم للشافعي، ٣١٦٣؛ المهذب للشيرزي، ٧/١ ٣٠؛ المغني مع الشرح الكبير، ٣٦٨/٤.

## مُقْبُوضَةً ﴾ (١).

واختلفوا، هل هو شرط للتمام أو شرط للصحة ؟ وفائدة /الفرق/(٢): أن من قال: شرط للصحة، قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن (٣).

وقال مالك: القبض شرط لتمام الرهن، قال: يلزم بالعقد (٤)، ويجبر الراهن الإقباض، إلاَّ أن يتراخى المرتهن عن المطالبة.

وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر، إلى أنه من شروط الصحة (°). وعمدتهم: قوله تعالى: ﴿ فَرِهِنْ مُ مُقْبُوضَ أَنَّ ﴾ (٦).

وعند مالك أنّ /من شروط/(٧)صحة الرهن استدامة القبض (٨)، وأنه متى عاد إلى يد الراهن يإذن المرتهن، بعارية أو وديعة أو غير ذلك فقد خرج من اللزوم (٩).

- (١) سورة البقرة: الآية (٢٨٣). وتمامها: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنُ ثُـ
   مَقَبُوضَ أَنْ ﴾.
  - (٢) في (د): الفرقان.
- (٣) وهذا قول الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأهل الظاهر. انظر: الاختيار لابن مودود ٢٦٤/٢؛ حاشية رد المختار، ٤٧٩/٦؛ الأم للشافعي، ١٧٤/٣؛ المهذب للشيرازي، ١/٥٠٨؛ ٣٠٠٧؛ مغنى المحتاج، ١٢٨/٢؛ المغنى مع الشرح الكبير، ٣٦٨/٤.
- (٤) الكافي لابن عبد البر، ٢/٢، ١٠٠٠ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ٢٣١/٣.
   وهي رواية لبعض الحنابلة فيما عدا المكيل والموزون.انظر: المغني مع الشرح الكبير، ٣٦٨/٤؟
   وحاشية الروض المربع، ٥٧/٥.
- (٥) تقدمت الإشارة إلى مذهبهم هذا في هامش (١١) من الصفحة السابقة. وهو أيضاً مذهب أحمد كما تقدم.
- (٦) سورة البقرة: الآية (٢٨٣). وتمامها: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانُ مَا مَقْبُوضَةً ﴾.
  - (٧) كذا في (أ)، وفي جميع النسخ: من شرط.
  - (A) أما القبض نفسه، فهو عنده شرطً للتمام، كما تقدم آنفاً.
     وهذا ( استدامة القبض ) هو الشرط الثاني المختلف فيها الذي أشار إليه في البداية.
- (٩) الكافي لابن عبد البر، ١٣/٢٪ حاشية الدَّسوقي على الشرح الكبير، ٣٣/٣؟ بداية المجتهد، ٣٣٢/٢. وهذا هو مذهب الحنابلة. أعني " اشتراط الاستدامة لصحة الرهن ".

وقال الشافعي: ليس استدامة القبض من شرط الصحة (١).

فمالك عمَّ الشرط على /ظاهر/<sup>(۲)</sup>ما لزم من قوله تعالى:﴿وَوَهِنَّ مَّقَبُوضَةً ﴾<sup>(۲)</sup>، وشرط وجود القبض والاستدامة <sup>(٤)</sup>.

والشافعي يقول: إذا وُجد القبض، فقد صحّ الرهن والعقد، فلا يحل ذلك بإعارته ولا غير ذلك من التصرف(°).

وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة العقد، أن يشترط الاستدامة، ومن لم / يشترطه/(٢) في الصحة، أن لا يشترط الاستدامة(٧).

وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو: أن يرهن الرجلُ رهناً، على أنه إن جاءه بحقه عند أجله، وإلاَّ فالرهن له.

فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ (^)، وأنه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يغلق الرهن "(<sup>ه</sup>).

- (١) مغنى المحتاج، ١٣٣/٢؛ المهذب للشيرازي، ٢١٢/١؛ روضة الطالبين، ٤٩/٤، ٨٠.
   (٢) في (د): الظاهر.
- (٣) سُورة البقرة: الآية (٢٨٣). وتمامها: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنْ مَغَبُوضَةٌ ﴾.
- (٤) فظاهر قوله . تعالى .: ﴿ فَرِهَنُ مُقْبُونَكُ ﴾ عند مالك: أي رهان مقبوضة على الدوام، لا يخرج عن القبض. لذلك أشترط القبض لتمام العقد، والاستدامة للصحة. انظر: الجامع لأحكام القرآن، ٢٦٤/٣.
  - (٥) المهذب للشيرازي، ٧/١،٣٠، مغني المحتاج، ١٢٨/٢.
    - (٦) في (أ) ك يشترط.
  - (٧) بدّاية المجتهد، ٣٣٢/٢. حاشية الروض المربع، ٥/ ٦٣.
  - (٨) بداية المجتهد، ٣٣٢/٢؛ مغنى المحتاج، ١٣٧/٢؛ المغنى مع الشرح الكبير، ٢٠٠٤.
- (٩) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطإ، ٧٢٨/٢، الأقضية، باب ما لا يجوز من غلق الرهن، مرسلاً. وابن ماجة في سننه، ٦٣/٢، كتاب الأحكام، باب لا يغلق الرهن، بسنده عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن".

تماء الرهن

ومن مسائل هذا الباب المشهورة: اختلافهم في المنفصل، مثل الثمرة في الشجر المرهون، ومثل الغلَّة، هل يدخل في الرهن أو لا ؟ فذهب قوم إلى أن نماء الرهن المنفصل، لا يدخل شيءٌ منه في الرهن - أعني الذي يحدث منه في يد المرتهن - وهذا قول الشافعي (١).

وذهب آخرون إلى أن جميع ذلك يدخل، وبه قال أبو حنيفة والثوري(٢).

وأما مالك، ففرق فقال: ما كان ـ من نماء الرهن المنفصل ـ على خلقة المرهون وصورته، فإنه داخلٌ في الرهن كولد الجارية. وأما ما لم يكن على خلقته، فإنه لا يدخل في الرهن، متولداً عنه كثمرة النخل، أو غير متولد ككراء الدار، وخراج الغلام (٣)، انتهى ما لخصته (١).

فتبين من هذا، أن ما اعتمده القاضي حسين (٥) لنفسه من دعواه أنه (٦) أحق بالثمرة

=وقد فسَّره الإمام مالك بقوله: "وتفسير ذلك: أن يرهن الرجل الرَّهن عند الرّجل بالشيء، وفي الرهن فضل عمَّا رهن به، فيقول الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك، إلى أجل يسميه له، وإلاَّ فالرهن لك بما رهن فيه.قال: فهذا لا يصح ولا يحلُّ. الموطإ، ٢٧٩/٢ وانظر في معناه أيضاً: حاشية الروض المربع، ٧٠/٥.

(۱) الأم، ۱۹۱/۳؛ المهذب للشيرازي، ۳۱۰/۱، ۳۱۱؛ روضة الطالبين، ۹/۶. وذكره ابن رشد في بداية المجتهد، ۳۳۳/۲.

(٢) هو سفيان الثوري. وقد تقدمت ترجمته في ص ٥٠٣.

وانظر قوله مع أبي حنيفة: الاختيار لابن مودود، ٢٥/٢؛ وحاشية رد المختار، ٥٢١/٦. وهو قول الحنابلة. انظر: المغني مع الشرح الكبير، ٤٣٤/٤؛ ٤٣٥؛ حاشية الروض المربع، ٥/ ١٩٩٠.

(٣) الكافي لابن عبد البر، ١٥/٢؛ بداية المجتهد، ٣٣٣٦. ٣٣٤.

- (٤) يلاحظُ أن هذه الرسالة من بدايتها إلى هنا، لخصها المصنف من بداية المجتهد لابن رشد، ٢/ ٣٣٠. ٣٣٠.
- (٥) هو قاضي الحريق، وقد تقدم في ص ٤٤٣. ولعل قول القاضي هذا الذي اعتمده، ورد في خطاب السائل الذي لم نتمكن من الوقوف عليه، وكانت قضية واقعة للقاضي، كما سيشير إليها قريباً.
  - (٦) أي المرتهن.

من سائر الغرماء، لكونها أو أصلها رهناً له، فلا يتمشى على قول أحد من العلماء.

فإنَّ الشافعي يشترط لصحة الرهن ولزومه، القبض حال العقد، وفي واقعة القاضي المذكور لا قبض (١) فلا يصح الرهن ولا يلزم. وأما مالك فيصح الرهن بالعقد، لكن لا يتم ولا يلزم إلاَّ بالقبض والاستدامة عنده (٢). وهذا هو الصحيح المعتمد في مذهب الإمام أحمد (٣).

ومذهب مالك أنَّ الثمرة الحادثة في يد المرتهن، لا تتبع في هذه القضيَّة التي وقعت من قاضي الحريق، إنما حدثت الثمرة فيما لم يقبض، فتكون الثمرة لا يصح رهنها على قول مالك، وعلى قوله وقول الجمهور، ليس صحيحاً في الأصل ولا في الثمرة. وعلى كل حال، فهذا الرهن إما صحيح غير لازم، فيكون أسوة الغرماء، أو يكون /فاسداً /(٥٠)، وعلى كلا الحالتين، فلا يختص بشيء من ثمرة / المدين/ (١٠)، أعاذه الله من التدحمل (٧٠) والتدعثر (٨).

آخرها. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على / عبده ورسوله/(٩) محمد وآله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) أي أنه لم يحصل قبض لهذه النماء حال العقد.

<sup>(</sup>٢) كما تقدم ذلك في ص ٨٠١.

<sup>(</sup>٣) وقد تقدم ذكر مذهبه في ص ٨٠١.

<sup>(</sup>٤) تقدم ذكر مذهبه آنفاً.

<sup>(</sup>٥) في (د): فاسد.

<sup>(</sup>٦) في (د): الدين.

<sup>(</sup>٧) التدحمل: التدحرج على الأرض، يقال: دحمل القوم: إذا تركهم مسؤين بالأرض مصرعين. معجم متن اللغة، موسوعة لغوية حديثة، للشيخ أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيروث، ١٣٧٧هـ/ ١٩٥٨ م، ٣٨٥/٢، مادة (دحل).

<sup>(</sup>٨) التدعثر: التهدم والتكسر، يقال: دعثر الحوض: هدمه، ودعثر الشيء: كسره. ومنه شمي الحوض المهدم: دعثور. معجم متن اللغة، ٤١٤/٢، مادة ( دعث ).

<sup>(</sup>٩) ساقط في (ج) و(د) والمطبوع. وفي (ب) قال: (على نبينا ).

# ﴿ الرَّسَالَةُ الثَّانِيَةُ وَالسُّتُونَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله ـ رحمه الله وعفا عنه ـ رسالة إلى إبراهيم بن عبد الله بن عمار، جواباً لسبع مسائل:

الأولى: عن رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول.

الثانية: عن صوم يوم الثلاثين من شعبان، إذا حال دون منظره غيم أو قتر.

الثالثة: هل القبض والاستدامة شرط لزومه وصحته أو لا ؟

الرابعة: عن الحكم في قطع يد السارق.

الخامسة: عن الطلاق في الحيض والطهر الذي جامعها فيه.

السادسة: عن الرفق على الضعيف.

السابعة: عن عاق والديه، هل عليه حدٌّ مقدر ؟

فأجابه ـ رحمه الله ـ عن مسائله، بأصح عبارة وأوجزها، وقرر في مسألة صيام ايوم (٢٠) الشكّ، ما عليه المحققون، وما تضمّنته الأحاديث الصحيحة، بخلاف ما اعتمده المقلدون، وأنَّ من صامه من السلف، لم يوجبه، ولم يأمر به الناس، ولم يوقع بمن تركه العقوبات، كما فعله أهل الجهل والإفلاس، فإنهم في هذه الأزمان يوجبونه، ويأمرون الناس بالتزامه، ومنهم من ضرب وأجلى من نهى عن صيامه.

فيا ليت شعري أين وجدوا ذلك ؟ وأي الكتب اعتمده أولئك ؟ نعم، قد وجدوا في بعض الروايات الوجوب / أو الاستحباب /(٣)، فأين وَجدوا الضرب والجلاء

(١) جاءت هذه الرسالة في المطبوع في ص٦١٦-٢١٨. وهي الرسالة رقم( ٣٨). وجاءت في
 (ب) في ٤٥- ٥٦.

(٢) ساقط في (أ).

(٣) في (أ) و (ب) و(ج) والمطبوع: عن الأصحاب.

=

والسباب ؟ وإذا قيل لأحدهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: قال المناهب كذا وكذا، /وبه/(١) قال الإمام المعظم(٢).

فيا ليت شعري، كيف ساغ لهم تقليده في هذه وغيرها من المسائل؟ ولم يسغ لهم تقليده ـ رحمه الله ـ في قوله: "عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان (٣)، والله ـ تعالى ـ يقول: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ آنَ تُصِيبَهُمْ فِتَنَةً وَ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴾ أكري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ردَّ بعض قوله، أن يقع في قلبه شيءٌ من الزيغ فيهلك "(٥).

=قال النووي: "...ويوم الشك داخل في النهي، وفيه مذاهب للسلف فيمن صامه تطوّعاً. وأوجب صومه عن رمضان أحمد وجماعة بشرط أن يكون هناك غيم". شرح النووي على صحيح مسلم، ٢٠٢٧.

فهذه رواية عنه بالوجوب، وقد رُوي عنه بالاستحباب في مسائل الإمام أحمد، عن عبدالله قال: قلت لأبي: إذا صام شعبان كله قال: "لا بأس أن يصوم اليوم الذي يشك فيه، إذا لم ينو أنه من رمضان ". مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله بن أحمد، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط/١، ١٠٤١هـ ١٩٨١م، بيروت، لبنان. ص ١٨٠.

وورد عنه ـ رحمه الله تعالى ـ رواية عدم صحة صوم ذلك اليوم، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: " وإن شك في أنه من رمضان، ولم يكن له أصل يبنى عليه مثل أن يكون ليلة ثلاثين من شعبان، ولم يحل دون مطلع الهلال غيم ولا قت، فعزم أن يصوم غدًا من مضان، ل. تم -

شعبان، ولم يحل دون مطلع الهلال غيم ولا قتر، فعزم أن يصوم غدًا من رمضان، لم تصح النية، ولا تجزئه صيام ذلك اليوم ". المغني مع الشرح الكبير، ٢٦/٣. ويوم الشك ذكره ابن مفلح فيما يكره صومه من الأيام. المبدع لابن مفلح، ٣/٥٥.

وبالجملة: فصوم يوم الشك مكروه عند الجمهور، حرام عند الشافعية. أنظر: فتح القدير لابن الهمام، ٣٦٧/١. الشرح الكبير للدردير، ١٣/١ ؛ مغني المحتاج، ٣٦٧/١ ؛ وروضة الطالبين، ٣٦٧/٢. وقد تقدم مراجع الحنابلة في هذا التعليق نفسه.

- (١) زيادة في المطبوع.
- (٢) يريد الأمام أحمد بن حنيل رحمه الله -، وذلك نظرًا لما سيسوقه من كلامه الآتي.
  - (٣) تقدمت ترجمته في ص ٥٠٣.
    - (٤) سورة النور: الآية (٦٣).
- (٥) كلام للإمام أحمد ـ رحمه الله ـ رواه عنه الفضيل بن زياد . انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ط/١، نشر المكتب=

وإذا عرفت هذا، فقد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما رواه البخاري في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غمَّم عليكم فأكملوا عدَّة شعبان ثلاثين يوماً "(١).

والمقصود من هذا الكلام، إيقاع بعضهم بمن نهى عن صيامه أنواع العقوبات، وردّهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لبعض هذه الروايات، وهذا نص الرسالة:

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم إبراهيم بن عبد الله بن عمار، سلمه الله تعالى، وصرف عنا وعنه عذاب النار. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فوصل خط المسائل.

﴿ المسألة الأولى ﴾

مسألة رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول

او/( $^{(7)}$  الجواب عن مسألة رفع اليدين إذا قام في التشهد الأول، فهو في هذا الموضع ثابت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر $^{(7)}$ ، وثابت أيضاً من حديث علي

=الاسلامي دمشق، ص ٤٨٣. ٤٨٤ ؛ فتح المجيد، ص ٤٠١، ٤٠٣.

(۱) صحيح البخاري مع الفتح، ١٤٣/٤، الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا "؛ صحيح مسلم بشرح النووي، ١٩٥/٧، الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال؛ سنن الترمذي، ١٩٥٣، الصوم، باب ما جاء: "لا تقدموا الشهر بصوم "؛ سنن النسائي، ١٣٣/٤، الصيام، باب إكمال شعبان ثلاثين؛ سنن ابن ماجة، ١٩٣١، الصيام، باب إكمال شعبان ثلاثين؛ سنن ابن ماجة، ١٩٣١، الصيام، باب ما جاء في " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ".

(٢) ساقط في (د).

(٣) حديث عبد الله بن عمر في رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول: قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين، كبُّر ورفع يديه ". سنن أبي داود،١٤٧٥/١ الصلاة، باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين؛ ومسند أحمد، ١٤٥/٢.

بن أبي طالب ـ رضى الله عنه ـ<sup>(١)</sup> عند الإمام أحمد، خرّجه في المسند، وكذلك هو في سنن أبي داود والنسائي<sup>(٢)</sup>وابن ماجة<sup>(٣)</sup>، وهو أصح الروايتين عند أصحاب الإمام أحمد.

من شعبان

(المسألة الثانية )

وأما مسألة السنّة لمن يصوم يوم الثلاثين من شعبان، إذا حال ليلة الثلاثين دون الهلال غيم أو قتر، فالقائلون بصومه وجوباً أو استحباباً، يجزيه عندهم إذا نواه من (٤). والصحيح الذي عليه المحققون، أنه لا يجب صومه، ولا يؤمر به (٥)، ومن صامه من السلف لم يوجبه؛ والحجة لمن منع صومه مطلقاً، / لما /(١) في صحيح البخاري، أنه قال صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم فأكملوا عدّة

(۱) حديث على بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، كبر، ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ".

قال أبو داود: " في حديث أبي عبيد الساعدي، حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة".

سنن أبي داود، ٢٣١/١، الصلاة، باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين؛ سنن النسائي، ٢٣١/٢، الافتتاح، باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى؛ سنن ابن ماجة، ١٥٤/١، إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع.

- (٢) تقدمت ترجمته في صُ ٣١٠.
- (٣) هو محمد بن يزيد، أبو عبد الله بن ماجة،القزويني، الحافظ المفسر، صاحب السنن، والتفسير، (٣) هو محمد بن يزيد، أبو عبد الله بن ماجة،القزويني، الحافظ المفسر، صاحب السنن، والتفسير، (٣٠٧٦هـ). سير الأعلام، ٢٧٧٧١٤؛ تهذيب التهذيب، ٥٣٠/٩؛ شذرات الذهب، ١٦٤/٢.
  - (٤) وهي رواية عن الإمام أحمد وجماعة، بشرط وجود غيم. وقد تقدم في ٦٧٨٩. (٥) وقد قدَّمنا القبل في أن مراه ذاله الرحمي ومدر المرسول المرسول المرسول المرسول
- (°) وقد قدَّمنا القول في أن صيام ذلك اليوم مكروه عند الجمهور، حرام عند الشافعية.
  - (٢) كذا في (د)، وفي بقية النسخ ( ما ).

شعبان ثلاثين يوماً " <sup>(١)</sup>، انتهى.

وليس لأحد بلغَته سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصح عنده الحديث، أن يعدل إلى غيره، لرأي أحد من الناس كائناً من كان.

أقول  $(^{(7)})$ : وله في هذه المسألة كلام مبسوط، ردِّ على عثمان بن منصور  $(^{(7)})$ ، أوضح فيه كلام الأثمة، وجلى غياهب  $(^{(3)})$  الشبه  $| \dot{\epsilon}_{ab} \rangle | (^{(9)})$  عن الأمة، فأبصروا بنور الله حقائق التحقيق، ومدارك الأحكام، وانجلى عن بصائرهم ذلك القتر والقتام، وذكر فيه عن الإمام أحمد سبع روايات، أوردها بعض الأصحاب، والصحيح منها الاستحباب من غير شك ولا ارتياب. فراجعه إن كنت مشتاقاً إلى ذلك التحقيق، واسم بهمّتك إلى معالم ذلك المهيع والطريق.

( المسألة الثالثة ) هل القبض والاستدامة شرط للزوم وصحته أولا ؟

/ ثمُّ /(٢) قال ـ رحمه الله -:

وأما مسألة الرهن، فاعلم أن القبض والاستدامة، شرط للزومه، لا لصحته، فيصح ولو لم يحصل قبض ولا استدامة (٧). لكن لو تصرف الراهن ببيع أو هبة، صح ذلك، بخلاف المقبوض المستدام، فلا يتصرف فيه إلا بإذن المرتهن، ولمصلحة وفائه (٨).

<sup>(</sup>١) تقدُّم تخريجه في ص ٨٠٧.

<sup>(</sup>٢) هذا كلام جامع الرسائل، الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) تقدُّمت ترجمته في ص ٥٩.

<sup>(</sup>٤) غياهب: جمع غيهب، وهو الظلمة، وشدة السواد، يقال: ليلة غيهب: أي مظلم. لسان العرب، ٦٥٣/١، مادة (غهب).

<sup>(</sup>o) ساقط في (د).

<sup>(</sup>٦) ساقط في (د).

<sup>(</sup>٧) وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وقد تقدم بيانه في ص ٨٠٥.

 <sup>(</sup>٨) إن تصرف الراهن في الرهن بإذن المرتهن، يصح عند من لا يقول باستدامة القبض، وهم
 الشافعية؛ إذ إن هذا التصرف قد يخرج بالرهن من يد المرتهن.

(المسألة الرابعة: عن الحكم في قطع يد السارق)

وأما السارق فلا تقطِّع يده إلاًّ بإذن الإمام أو نائبه في الحكم.

( المسألة الخامسة: عن الطلاق في الحيض والطهر الذي جامعها فيه )

وأما مسألة الطلاق في الحيض، وفي الطهر الذي جامعها فيه، فمسألة معروفة مشهورة، وجمهور أهل العلم يوقعون الطلاق فيها(١)، ويرون أنه طلاق بدعة، محرم فاعله مستهزئ بآيات الله.

( المسألة السادسة: الوقف على الضعيف )

وأما الوقف على الضعيف، فكثير من الناس يستعمل الضعيف بمعنى الفقير، والفقير عندهم من لا يجد كفاية سنة، ولا قدرة له على اكتساب ما يكفيه، والغني من يجد كفايته، ولو بالقدرة على الكسب (٢). والفقراء متفاوتون، بعضهم أحوج من بعض، فيلزم الناظر أن يعطى كلاً بحسبه.

( المسألة السابعة: عاق والديه هل عليه حد مقدر )

وأما عاق والديه فليس عليه حدٌّ مقدر لكن يعزَّر بقدر ما يردعه، ويردع أمثاله.

[ وبلغ سلامنا الجماعة، والسّلام /عليكم ورحمة الله وبركاته ] <sup>(۱)</sup>. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم / <sup>(1)</sup>.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح القدير لابن الهمام، ٤٦٨/٣. بداية المجتهد، ٧٤/٢، ٧٥؛ الأم للشافعي، ٥/٢٦٧؛ روضة الطالبين، ٣/٨؛ المغنى مع الشرح الكبير، ٢٣٧/٨.

<sup>(</sup>٢) انظر أقوال الناس في معنى الفقير: لسان العرب، و٦١/٥، مادة (فقر) ؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٧/٨،١٠٨، ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقطٍ في المطبوع.

<sup>(</sup>٤) ساقط في (أ).

## ﴿ الرَّسَالَةُ النَّالِثَةُ وَالسَّتُوْنَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا - قدس الله روحه ونوَّر ضريحه - رسالة إلى عبد الله بن محمد بن عتيق، وقد سأله عن نهائب الأعراب. فأجابه - رحمه الله - بما ستقف عليه. وذكر - رحمه الله - أن من التزم الأحكام في التحليل والتحريم، وتحاشَى من الاعتداء - إلاَّ على من اعتدى عليه - أنه لا يعجبه أكل ما أخذ منهم على هذا الوجه؛ فإذا عدمت هذه الأمور في بادية من البوادي، قحطان أو غيرهم / أو وُجدت (7)، فالحكم بحاله في جواز شرائه أو عدمه على استحباب. وهذا نص الرسالة:

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ عبد الله بن محمد بن عتيق، سلَّمه الله تعالى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فأحمد إليك الله على نعمه. والخط وصل، وما ذكرت من السؤال، فالذي جاءكم مع الخشل<sup>(٦)</sup> هو مما نهبوا من مال قحطان، ولا يخفاكم أن كثيراً من قحطان يلتزم الأحكام في التحليل والتحريم، ويتحاشى من الاعتداء / إلا على من اعتدى عليه /(٤). ولا يعجبني أكل ما أخذ منهم على هذا الوجه. وأما نهائب الأعراب التي لا يعرف حال أهلها، فلبعض أهل العلم كلام في جواز شرائها وتملكها؛ وأما استحباب اجتناب ذلك كله، فهو طريقة جمهور أهل العلم. وأنت سالم والسلام.

<sup>(</sup>۱) في المطبوع: جاءت هذه الرسالة في ص٢٦١. ٢٦٢، وهي فيه الرسالة رقم (٤٢). وفي (ب) جاءت في ص ٩٢. ٩٣. وفي (د) جاءت بعد الرسالة رقم (٤٠).

<sup>(</sup>٢) ساقط في (ب) و(ج) و (د).

<sup>(</sup>٣) الخشل: رؤوس الحلي من الأسورة والحلاخل. ابن منظور / لسان العرب، مادة (خشل )، ٢٦٥ / ١١ / ٢٠٥ ؛ الصحاح للجوهري، ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) ساقط في المطبوع.

## ﴿ الرَّسَالَةُ الرَّابِعَةُ وَالسُّتُونَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه، /وعفا عنه/(٢) ـ رسالة إلى الشيخ عبد الرحمن بن عدوان (٣)، وقد سأله عن قول الرجل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، إلاَّ أن يشاء الله.

فأجاب ـ رحمه الله ـ بما عليه أهل التحقيق في هذه المسألة، وبين له أن/الواجب/(1) على المفتي والقاضي، أن يتبصَّر ويتعقَّل معاني الألفاظ /والتراكيب/(٥) قبل أن تزل قدم بعد ثبوتها. وهذا نص الرسالة:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ عبد الرحمن بن عدوان؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فاعلم أن قول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي إلاَّ أن يشاء الله، إن فعلتِ كذا وكذا، ظهارٌ، لا يمنع وجوب الكفارة ما ذكر من الاستثناء؛ بغير خلاف<sup>(١)</sup>.

وقول بعضهم: إنما فيه كفارة كاليمين بالله والظهار، لا يحنث إن استثنى فيه وقال: إن شاء الله، محله إذا رجع الاستثناء إلى الفعل أو الترك، لا على نفس اليمين(٧).

<sup>(</sup>۱) في المطبوع: جاءت هذه الرسالة في ص ۲۸٦. ۲۷۰، وهي فيه الرسالة رقم (٤٤). وفي (ب) جاءت في ص ۹۸. ۲۰۰.

<sup>(</sup>٢) ساقط في (ب) و(ج) و(د) والمطبوع.

<sup>(</sup>٣) تقدم ضمن تلاميذ الشيخ، في ص ٩٣.

<sup>(</sup>٤) ساقط في (د).

<sup>(</sup>٥) في (د): والتركيب.

<sup>(</sup>٦) المغنى مع الشرح الكبير، ٧١/٨.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق، ١١/٨ - ٧٧٥، والمبدع لابن مفلح، ٨/ ٤٠.

قال ابن مفلح (١) مرحمه الله عني هذا المبحث: وكلامهم يقتضي أنَّ رده عني الاستثناء على عينه لم ينفعه لوقوعها، ولتبينُّ مشيئة الله. وبه احتجُّ الموقع في: أنتِ طالق إن شاء الله (٢).

وقال أبو يعلى الصغير (٣) في اليمين بالله ومشيئة الله: تحقيق مذهبنا: أنها تقف على إيجاد فعل أو ترك، فالمشيئة معلقة على الفعل، فإذا وُجِد تبينا أنَّ الله شاءه، وإلاَّ فلا؛ وفي الطلاق: / المشيئة /(١) انطبقت على اللفظ بحكمة الموضوع وهو الوقوع. انتهى (٥).

وقال شيخ الإسلام: الاستثناء إذا رجع إلى فعل أو ترك محلوف عليه، إنما يفيد أن الفعل المعلق أو الترك، لا يتعينُ فعله لتعليقه؛ لأنَّ الجزاء إذا وقع لا كفارة فيه.

وقال رحمه الله: الاستثناء / لما عُلِّق/ (١) إنما يقع على ما علق به الفعل؛ فإنَّ الأحكام التي هي الطلاق والعتاق ونحوها، لا تُعلَّق على مشيئة الله بعد وجود أسبابها؛ فإنها واجبة بوجوب أسبابها، فإذا انعقدت أسبابها، فقد شاء الله تعالى. وإنما يُعلَّق على المشيئة، الحوادث التي قد / يشاؤها/(٧) الله، وقد لا يشاؤها.

وقال في هذا المبحث أيضاً: المشيئة تعود عند الإطلاق إلى الفعل المحلوف عليه. والمعنى: إنّي حالف على هذا الفعل إن شاء الله فعله، فإذا لم يفعله لم يكن قد شاءه، فلا يكون ملتزماً له، وإلا فلو نوى عوده إلى الحلف بأن يقصد: إنّى حالف إن شاء الله

(١) هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي، أبو إسحاق، الإمام الحافظ المجتهد، صاحب " المبدع في شرح المقنع " (ت٨٨٤٥).

إيضاح المكنون، ٣/١، ٣/١ ٥٤٨٠ هدية العارفين، ٢١/١؛ معجم المؤلفين، ١٠٠/١.

- (٢) لم أجد مصدر كلام ابن مقلح.
- (٣) تقدمت ترجمته في ص ٤٩٥.
  - (٤) في (أ): المثبت.
- (٥) لم أجد مصدر كلام أبي يعلى.
  - (٦) ساقط في (ج) و(د).
    - (٧) في (أ): يشاء.

أن أكون حالفاً، كان معنى هذا، معنى الاستثناء في الاستثناءات؛ كالطلاق والعتاق، وعلى مذهب الجمهور لا ينفعه(١).

وأيضًا فإنها بفعل المحلوف عليه يتبينٌ إن شاء الله، فوقع ما علق عليه. ومن فَقه هذا، عرف معنى كلام الفقهاء، وما المراد بالاستثناء المانع من الحنث.

والواجب على المفتي والقاضي أن يتبصَّر ويتعقَّل معاني الألفاظ والتراكيب قبل أن تزل قدم بعد ثبوتها، وما أحسن ما قيل:

والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد نظراً وحسن تبصر (٢)

وأيضاً فإن المظاهر في مثل هذه الصورة لا يُقْبل منه دعوى الاستثناء، ولو كان راجعاً إلى الفعل، إلا ببينة عادلة؛ لأن الظهار /ثبت/(٣)، بشهادة الغير، فلا بد من شاهد على الاستثناء.

ثم لو سلَّمنا أنه ثبت بإقراره، أو من جهته، فدعواه الاستثناء لا تقبل أيضاً؛ لأنها له، وإقراره بالظهار عليه. وفي الحديث: "لو يعطى الناس بدعواهم..." الحديث أن وقال شيخ الإسلام: والتحقيق أن يقال: إنَّ المخبر إن أخبر بما على نفسه الغيره (٥٠)، فهو مقرّ، وإن أخبر بما لنفسه على غيره، فهو مدَّع (١٠).

- (١) لم أجد كلام شيخ الإسلام.
  - (٢) تقدم البيت في ص ٢٨٤.
    - (٣) في (أ): يثبت.
- (٤) هذا جزء من حديث ابن عباس رضى الله عنه، وتمامه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
  لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه ".
  صحيح البخاري مع الفتح، ٢١/٨، التفسير، باب ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَٱيْمَانِهُم ﴾.
  صحيح مسلم بشرح النووي، ٢٤٣/١٧، الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه. واللفظ له.
  سنن النسائي ٢٤٨/٨، آداب القضاء، باب عظة الحاكم على اليمين. سنن ابن ماجة، ٢/٠٤،
  الأحكام، باب البينة على المدعى، واليمين على من المدعى عليه.
  - (٥) ساقط في المطبوع.
  - (٦) لم أقف على مصدر كالامه.

قال جامع الرسائل

هذا آخر ما / وَجَدْتُ /(١) من هذه الرسالة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

(١) في (أ): وجد.

## ﴿ الرَّسَالَةُ الْحَامِسَةُ وَالسَّتُونَ ﴾ (١) سؤال عن بيع عقار الميت لوفاء دينه

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ قدَّس الله روحه، / ونوَّر ضريحه/<sup>(۲)</sup>ـ جواب سؤال عن بيع عقار الميت لوفاء دينه.

قال السائل: ما قولكم في بيع عقار الميت لوفاء دينه، إذا خيف عليه التلف؟ وهل للمسخبة (٣) تأثير في البيع وتركه ؟ وهل يجوز للحاكم منع الغرماء عن استيفاء الدين حتى تزول المسخبة وتعود الرغبة أم لا ؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة.

فأجاب ـ رحمه الله تعالى ـ فقال:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

يبع العقار إذا خيف عليه التلف، خير وأولى من تلفه. والمسغبة لا تأثير لها في البيع وتركه، وعبارة بعضهم: إذا كسد العقار كساداً ينقصه عن مقاربة ثمن المثل، ويضر / بالمالك $/(^{1})$ ، فلا يباع حتى تعود الرغبة، وعلى القول به محلّه / إذا أمن التلف $/(^{\circ})$  ولم يرج $/(^{\circ})$  زوال الرغبة مع حياة المدين. وأما مع موته فلا حق للورثة، إلاَّ فيما أبقته الديون $/(^{\circ})$  والوصايا؛ وليس للحاكم منعهم من استيفاء الدين

- (۱) في المطبوع: جاءت هذه الرسالة والتي بعدها أي (٤٧) ذيلاً للكتاب، فهما في الصفحات الثلاثة الأخيرة من ٤٥٣ ـ ٤٥٥. وجاءت في (ب) في ص ١٠٢، بعد الرسالة (٤٧). (٢) ساقط في (د).
  - (٣) المسغبة: المجاعة. يقال: سغب الرجل مسغبةً: أي جاع. وقيل هو الجوع مع التعب. لسان العرب، ٤٦٨/١، مادة ( سغب ).
    - (٤) في (أ): المالكِ.
    - (٥) في (أ): إذا أمن من التلف.
    - (٦) كذا في المطبوع. وفي (أ) و (د).
- (٧) هذه المسألة الفقهية، لها علاقة كبرى هنا بأبواب العقائد ؛ ففي تقديم ديون الميت على=

والحالة هذه، والله أعلم.

قاله كاتبه عبد اللطيف بن عبد الرحمن. وصل الله وسلِّم / على عبده ورسوله/(١) محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

. . . .

<sup>=</sup>حقوق الورثة إشارة إلى أمر هام؛ ألا وهو ( ثبوت عذاب القبر ).

فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ الدين من أسباب عذاب القبر، كما ورد ذلك في حديث جابر رضى الله عنه قال: توفي رجلَّ فغسلناه وحنَّطناه وكفتَّاه وأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي عليه، فقلنا: تصلّي عليه، فخطا خطى، ثم قال: "أعليه دين "قلنا ديناران. فانصرف، فتحمَّلهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران؟ عليَّ. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحق الغريم وبرئ منهما الميت؟ "قال: نعم. فصلى عليه. ثم قال بعد ذلك بيوم: "ما فعل الديناران فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده ". مسند الإمام أحمد، ٣٠/٣؟ وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، ٣٩/٣، وقال: رواه أحمد والبزار وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١) ساقط في (ج) و (د).

# ﴿ الرِّسَالَةُ السَّادِسَةُ وَالسِّتُوْنَ ﴾ (١)

سؤال عن تركة الميت، قسّم ماله بين أولاده وأوصى لصغارهم

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه جواب سؤال عن قسمة الوالد بين ورثته قبل موته، هل هي قسمة شرعيَّة أو لا ؟ وكذلك ما أوصى به لأولاده الصغار القاصرين، على سبيل التعديل بينهم وبين المرشدين؛ قال السائل:

بسم الله الرحمن الرحيم. ما قول علماء الإسلام ـ أدام الله نفعهم للأنام ـ في رجل مات، وقبل الماته/(٢) حُرِّر له وصيّة، وعين له وصياً على ما خلَّف، وعلى القاصرين من أولاده؛ وأوصى أن الذي يخص القاصرين من أولاده، يبقى بيد فلان ـ رجل معين على نظر الوصيّ؛ وسلَّم قبل موته بعضاً من إريل(٢) بيد هذا الرجل المعينَّ المذكور أعلاه؛ هذا الوكيل الذي هو الوصي، ليس بحاضر، فلما حضر أخذ في جمع المال، وقبض ما هنالك من المال، ودفع بيد الرجل المذكورأعلاه شطرا من المقبوض، وكتب الوصيّ عليه ورقة قبض ما استلمه من يده بنظره. وبعد ذلك اختلف الحال، ووقع على الوصي جبر من الحاكم، وأخذ المال من يده، ومن عند غيره، ولـم/يبق/(٤) مسن المال ـ يعني من بعد المدفوع لذلك الرجل المذكور أعلاه ـ إلاَّ شيءٌ يسيرٌ لم يعلمه الحاكم، والمال الذي بيد الإنسان المعين؛ حيث إنه بعيدٌ عنه، ولم يتمكّن من اأخذ/(٥) المال منه؛ لكونه بعيداً عنه، وليس من أهل حكومته. ثم بعد مضي بضع من السنين الماكم المجبر، ورجع الوصي على وكالته الأصليّة، ومراد / الموصى/(١) الآن

<sup>(</sup>١) هذه آخر رسالة في المطبوع في ص ٤٥٤ ـ٥٥٥. وجاءت في (ب) في ص ١٠٠- ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) في (د): موته.

<sup>(</sup>٣) إريل: جمع " رِيَال ". وهو من استعمالات أهل نجد.

<sup>(</sup>٤) في (د): ينقى،

<sup>(°)</sup> زائد في (ب) و(ج) و(د). (٦) في (أ) : الوصي.

يعمل العمل الذي تخلص به ذمته، ولم يكن على أحد من الورثة حيف ولا ضرر، ويخرج الثلث الموصى به.

فهل يجمع ما تحصل من المال الموروث ـ قليلاً كان أو كثيراً ـ ويضيفه على المال الغائب عند الرجل المذكور أعلاه؟ وتقع المقاسمة حينئذ على الوجه المشروع، من إخراج الثلث، وما بعده على جملة الورثة /للمكلف / (1) منهم والقاصر، قسمة مبتدأة، كأنَّ الميت مات الآن، بناءً على أن التركة ما قُسَّمَت /أبداً/(1)، ولأنَّ الجبر الصادر من الحاكم قبل القسم ؟ أو أنَّ التالف من نصيب المرشدين والثلث، وإن كان عليهم / أضرارٌ ظاهرٌ /(1) وحيف من القسمة، والسالم هناك من نصيب القاصرين، كما أراد الموصي أولاً، ظاناً سلامة ماله كله، وأنه لا يقع /حيف/(1) ولا جور، فهل له إفراز سهم القاصرين خاصةً في حياته قبل مماته، ويعتبر ذلك بحيث لا مشاركة للورثة لهم، وإن تلف المال قبل المقاسمة كما وقع أولاً؟ فأي الوجهين الموافق للحق ليعمل به الوصي وتبرأ ذمته ؟ أفتونا مأجورين، فإنَّ الحاجة داعية إليه، والوصي متحير، وكل ذي حق من الورثة يطالب /بحقه/(1)، لا زلتم أهلاً لكل فضيلة.

فأجاب ـ رحمه الله تعالى ـ بما نصه: الحمد لله وحده. قسمة الوالد/ماله قبل موته/(٦)بين ورثته، قسمة غير لازمة؛ لوقوعها قبل انتقال المال واستحقاقهم له إرثاً، وقسمة الولي الشرعي، وتعيينه ما بيد الرجل المودع للصغار القاصرين قبل تلف ما بيده، قسمة شرعيّة، تثبت بالإفراز والتعيين، فما تلف بعدها فهو مختص بمستحقه من القسمة الصادرة من الولي، وتعيين حصة الصغار فقط قسمة شرعية، وإن تلف الباقي

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) و(د): المكلف.

<sup>(</sup>٢) في (د): أبد.

<sup>(</sup>٣) في (د): أضراراً ظاهراً.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: خلف. والتصحيح في هامش (أ) والمطبوع.

<sup>(</sup>٥) كذا في المطبوع. وفي جميع النسخ: في حقه.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(ج) و(د) والمطبوع: قبل موته ماله.

قبل قسمته بين الثلث، والكبار المرشدين. والحيف والأضرار يعتبر حال القسمة، ويرجع إلى العدل والتسوية.

وأما النظر للتلف أو الكساد الحادث بعد القسمة، فلا حيف ولا ضرر في الإفراز والقسمة والحالة هذه.

أملاه الفقير إلى رحمة ربّه، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن.

# ﴿ الرِّسَالَةُ السَّابِعَةُ وَالسِّتُونَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضا . قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه . رسالة إلى عبد العزيز بن حسن (٢) قاضي المحمل، وقد سأله عن حديث جابر بن عبد الله (٢) لما توفي أبوه، وعليه ثلاثون وسقاً لرجل من اليهود، وفي الحديث: " فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلَّم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له فأبي "(٤). قال السائل: وظاهر هذا: إباحة المجهول بالمعلوم في الجنس، وهو ممنوع شرعاً.

فأجاب ـ رحمه الله ـ وذكر تراجم الأثمة (°)، وتعدَّدَها بحسب ما تضمن من الفقه، وأنَّ قول السائل: "وهو ممنوع شرعاً "عبارة لا ينبغي أن تورد على الأحاديث النبويَّة، وهو خطأ منه في التعبير وغفلة. وقد بين الشيخ /ـ رحمه الله ـ /(٦) أيضاً فسادها في نفسها، وهذا نص الرسالة:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن حسن، سلمه الله / (٧) وهداه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فإنِّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلاَّ هو، على نعمه. والخط وصل، /وصل/(^)

<sup>(</sup>۱) في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ۲۸۶ ـ ۲۸۰، وهي الرسالة رقم (٥٠). وجاءت في (ب) في ص ۱۱۲ ـ ۱۱۶.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته ضمن تلاميذ الشيخ في ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) صحابي جليل. انظر ترجمته: أسد الغابة، ٢٥٦/١؛ سير الأعلام، ١٨٩/٣.

<sup>(</sup>٤) يأتي الحديث بتمامه عند المؤلف، وكذا تخريجه في ص ٨٢٢ ـ ٨٢٣.

<sup>(</sup>٥) أي: تراجم أثمة الحديث لحديث جابر.

<sup>(</sup>٦) ساقط في (د) والمطبوع.

<sup>(</sup>٧) ساقط في (ج) و(د).

<sup>(</sup>A) في (د): وصلك.

الله حبلك، وأعلى مجدك، وما ذكرته قد علم، وحديث جابر احديث صحيح (١) مشهور، خرّجه الجماعة، وتُرجِم له تراجم متعدّدة، بحسب ما تضمّن من الفقه.

فقال البخاري: باب إذا قاصه وجازفه في الدين تمراً بتمر وغيره؛ وغيره (٢). وقال: باب إذا قضى دون حقه فهو جائز (٣). وكذلك أهل السنن، وسياقهم متقارب (٤).

وقال البخاري في باب المقاصة والمجازفة: قال وهب بن كيسان (°) إن جابر بن عبد الله أخبره أنَّ أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجلٍ من اليهود، فاستنظره جابر فأبي أن ينظره، فكلَّم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم/فكلَّم/ (٦) اليهوديُّ ليأخذ تمرَ نخلِهِ / بالتي /(٧) له، فأبي، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم/النخل/(٨) فمشى /فيها/(٩)، ثم قال لجابر: " جُدَّ له فأوفاه فارفي له الذي له " فجدٌه بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأوفاه

<sup>(</sup>١) زيادة في جميع النسخ، لا توجد في (أ).

<sup>(</sup>٢) هذا في كتاب الاستقراض، صحيح البخاري مع الفتح، ٧٣/٥.

<sup>(</sup>٣) هذا أيضاً قاله في كتاب الاستقراض. صحيح البخاري مع الفتح، ٧٢/٥

<sup>(</sup>٤) ترجم له أبو داود في سننه، ٣٠٣/٣، كتاب الوصايا، قال: باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين، وله وفاء، يستنظر غرماؤه ويُرفَقُ بالوارث. وترجم له النسائي في سننه، ٢/٥٦، وترجم له النسائي في سننه، ٤٢٥، عنى كتاب الوصايا، قال: باب قضاء الدين قبل الميراث. وترجم له ابن ماجة في سننه، ٢/ ٢١، كتاب الأحكام، قال: باب أداء الدين عن الميت.

<sup>(</sup>٥) هو وهب بن كيسان أبو نعيم الأسدي المدني الفقيه المؤدب، من موالي آل الزبير بن العوام. (ت١٦٦/١هـ). سير الأعلام، ٥/٢٢؟ تهذيب التهذيب، ١٦٦/١، شذرات الذهب، ١٧٣/١.

<sup>(</sup>٦) هكذا في أصل النص عند البخاري. وفي جميع النسخ: ( وكلُّم ) بالواو.

<sup>(</sup>٧) هكذا في أصل النص عند البخاري. وفي جميع النسخ: الذي.

<sup>(</sup>٨) ساقطة في (أ).

<sup>(</sup>٩) هكذا في أصل النص عند البخاري. وفي جميع النسخ: فيه.

ثلاثين وسقاً، وفضلت له سبعة عشر، /فجاء جابر رسول /(1) الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: "أخبر بذلك ابن الخطاب". / فذهب /(1) جابر إلى عمر / فأخبره /(1) فقال / فالم عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليباركنَّ فيها /(1). وقبل هذا قال / رحمه الله /: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. وساق الحديث مختصراً من طريق آخر، لكن ذكر فيه شاهداً للترجمة، وهو قوله: /(1) فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألهم أن يقبلوا تم حائطي ويحلّلوا أبي /(1).

إذا عرف هذا بطل قول السائل: " وظاهر هذا إباحة المجهول بالمعلوم في الجنس "، فلا جهالة والحالة هذه؛ لأنّ الحديث صريح في أنّ تمر الحديقة دون الثلاثين، وإنّما بورك فيه لما مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقول السائل: " وهو ممنوع شرعاً "، عبارة لا ينبغي أن تورد على الأحاديث النبويَّة، وهل الشرع إلاَّ ما جاء عن الله وعن رسوله ؟

وأيضاً فهي فاسدة في نفسها؛ فإنَّ الاعتياض بالمجهول عن المعلوم في الجنس جائز في غير ربا الفضل، إذا حصل التراضي؛ لأنَّ للمدين أن يزيد، و "خيركم أحسنكم قضاءً " (٢)؛ ولربِّ الدين أن يضع من دينه ما شاء.

- (١) هكذا في أصل النص عند البخاري. وفي جميع النسخ زيادة حرف إلى:( فجاء جابر إلى).
  - (٢) هكذا في أصل النص عند البخاري. وفي جميع النسخ: فجاء.
    - (٣) ساقط في جميع النسخ. مثبت في أصل النص.
    - (٤) ساقط في جميع النسخ. مثبت في أصل النص.
- (°) صحيح البخاري مع الفتح، ٧٣/٥، الاستقراض، باب إذا قاص أو جازف في الدين تمراً بتمر أو غيره.
- (٦) صحيح البخاري مع الفتح، ٧٢/٥، كتاب الاستقراض. من طريق ابن كعب بن مالك، "أن جابر بن عبد الله أخبره... " في الباب المذكور.
- (۷) صحيح البخاري مع الفتح،  $\sqrt{r}$ ، الاستقراض، باب حسن القضاء. صحيح مسلم بشرح النووي  $2 \times 1$ ، المساقاة، باب: من استلف شيئاً فقضى خيراً منه، وخيركم أحسنكم النووي  $2 \times 1$ ، المساقاة، باب:

وفي حديث كعب(١٪: "ضع الشطر " (٢)، وأن تمنع هذه المسألة لما فيه ضرر أوغرر من البياعات (٢) والمعاملات. هذا ما ظهر لي وهو المعروف من القواعد الشرعية فانتبه، لا زالت قريحتك وقَّادة ذكيَّة (٤).

/ وبلُّغ سلامنا الأولاد والأخ، وعبد العزيز بن تركي(٥). ولدينا الوالد المكرم والعيال بخير وينهون السلام، وأنت سالم.

والسلام/(١<sup>).(٧)</sup>/وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم/ <sup>(٨)</sup>

=قضاءً. سنن النسائي، ٣١٨/٧، البيوع، باب الترغيب في حسن القضاء. سنن الترمذي، ٣/ ٦٠٧، البيوع، باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوانات أو أو السِّنِّ. سن ابن ماجة، ٩/٢، الأحكام، باب حسن القضاء.

(١) هو كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو بن القين، الأنصاري الخزرجي، العقبي الأَحدي.شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم (ت٥٠ هـ).

انظر ترجمته: أسد الغابة، ٤٨٧/٤؛ سير الأعلام، ٢ /٢٣٥؛ تهذيب التهذيب، ٨/٤٤٠.

(٢) هذا جزء من حديث عبد الله بن كعب، أن كعب بن مالك أخبره تقاضي ابن أبي حَدْرُد ديناً له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته؛ فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف هجرته، ونادى: " يا كعب بن مالك "، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" قم فاقضه ". صحيح البخاري مع الفتح، ١٦٦٩/١، الصلاة، باب رفع الصوت في المسجد. صحيح مسلم بشرح النووي، ١٠ (٤٧٩) المساقات، باب استحباب الوضع من الدين. سنن أبي داود، ٤/ ، ٢، الأقضية، باب في الصلح. سنن النسائي، ٢٣٩/٨، القضاة، باب حكم الحاكم في داره. سنن ابن ماجة، ٢٠/٢، الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة.

- (٣) في (د): المبيعات.
- (٤) في المطبوع: زكية. بالزاي.
- (٥) في (ب) و(ج) و(د): تريكي.
  - (٦) ساقط في المطبوع.
- (٧) في (أ): ذكر الناسخ منا قوله: تمت في ٢/ذي القعدة سنة ١٣٢١هـ.
  - (A) زيادة في المطبوع.

# ﴿ الرِّسَالَةُ الثَامِنَةُ وَالسُّتُونَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

/ وله أيضًا ـ قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه ـ رسالة إلى الشيخ عبد العزيز بن حسن (٢)وهذا نصها:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن حسن بن يحيى، سلمه الله تعالى، ورزقه الفقه في الدين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلاّ هو، على سوابغ نعمه.

والخط وصل يوم ركوبنا، ولا كتبت جوابه إلاَّ بعد تثويرتنا<sup>(۱)</sup>. وأما الأول، فلم ألتفت إلى جوابه، لما كنتُ بصدده من الاشتغال بالحج.

إذا عرفت هذا، فاعلم أن المسألة الأولى التي هي: استعمال الماضي موضع المضارع، /لهم فيها وجهان /(²):

\* في (أ) أدخل الناسخ هنا بعد هذه الرسالة رسالة من رسائل الشيخ عبد الرحمن بن حسن ( والد الشيخ عبد اللطيف ) " من ص ١٠٤ - ١١٠ "، وأشار إلى ذلك بقوله: " هذه الرسالة ليست من رسائل عبد اللطيف، وإنما هي من رسائل والده عبد الرحمن بن حسن، وضعناها هنا لأجل الفائدة ".

وهي عبارة عن تراجم لبعض الأعلام، ثم رسالة إلى الإمام فيصل بن تركي. وهي غير موجودة في بقية النسخ، ولا في الجزء المطبوع الخاص برسائل الشيخ عبد اللطيف، وإنما هي موجودة بتمامها في ( الجزء الثاني، صفحة ٢١٤ ) من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، ضمن رسائل الشيخ عبد الرحمن. لذلك تركتها حفاظاً على وحدة موضوعية الرسائل.

- (۱) في المطبوع جاء تَ هذه الرسالة في ص ۲۸٦- ۲۸۷، وهي الرسالة رقم (٥١). وجاءتُ في (ب) في ص ١١٤. ١١٥.
  - (٢) تقدمت ترجمته ضمن تلاميذ الشيخ في ص ٩٢.
    - (٣) تثويرتنا: لعل مراده: أي بعد رجوعنا من الحج.
- (٤) في (أ): لهما وجهان. وفي (ب) و(ج) و(د): لهم فيه وجهان. وفي المطبوع: لهم وجهان.

أحدهما: أن في استعمال الصيغة الماضية بدل المضارعية، تنبيه وإشارة إلى تحقيق النفي في الحال والاستقبال، كتحقق مُضي الماضي من الأفعال والأحوال، وذلك باستعارة وضع للماضي، لما قصد به الحال والاستقبال، تقويةً وتأكيداً لمضمون الجملة المنفيّة، وذلك شائع في لسانهم. وفي التنزيل: ﴿أَنَى آمَرُ اللّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴿(۱)، (۲) ﴿وَإِذْ قَالَ اللّهُ ﴾ (۳)، والمعنى: يأتي، ويقول (٤).

ومنه استعمال المضارع بدل الماضي إشارة إلى التجدد والاستمرارشيئاً فشيئاً، كقوله تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ﴾ (٥)، ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ (٦) ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُر ﴾ (٧)؛ والمعنى: قد علمنا (٨).

ومنه قول الأعشى (٩):

افأرى/(١٠) من عصاك أصبح/ مخذو الا/(١١)، وكعب الذي يطيعك عالي(١١)

(١) سورة النحل: الآية (١).

(٢) من هنا إلى آخر هذه الرسالة لا يوجد في (د)؛ إذ ألصق محله بلوحة (٨٧) ورقة أخرى ليس هذا محله.

(٣) سورة المائدة: الآية (١١٦).

(٤) وبذلك قال جمهور المفسرين.انظر: جامع البيان للطبري، ١٣٦/٧؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٢٤١/٦، و١٤٤٠.

(٥) سورة الأنعام: الآية (٣٣).

(٦) سورة الحجر: الآية (٩٧).

(٧) سورة الأحزاب: الآية (١٨).

(٨) تفسير القرآن العظيم؛ ٢٤/٢؛ وتفسير القاسمي، ٧٧٧٣/١٠.

(٩) هو ميمون بن قيس بن هندل الأعشى الأسدي اليمامي، ولد في قرية المنفوحة من اليمامة، ويكنّى بأبي البصير أحد شعراء بكر المقدمين، (ت ٢٦٩هـ). مقدمة ديوانه ص ٥٦. وهامش طبقات فحول الشعراء، ١/ ٤٠.

(١٠) هكذا في ديوان الأعشى. وفي جميع النسخ: ( وأرى ) بالواو.

(١١) كذا في ديوان الأعشى. وفي جميع النسخ: محروبا.

(۱۲) ديوان الأعشى، ص ١٦٧.

وقد أسبي الفتاة فتعصى كل واش يريد صرم حبال(١) يريد: رأيت وأسبيت.

اوالوجه الثاني الاكلمة إن دلّت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، ففعلٌ، فإن كان الزمان الذي دلت عليه ماضياً، فالفعل ماض، وإن كان للحال والاستقبال، فالفعل مضارع، وإن كان مستقبلاً فقط، فالفعل أمرٌ، كما هو مقرر في موضعه (٢). فلو عبر بالمضارع وقال: لا ألبس ممتثلاً، لاحتمل (٤) أنه قصد النفي في الحال فقط، أو فيما يستقبل فقط؛ لأنَّ ذلك جرى في لسانهم، ومنه: ﴿ لاَ آجِدُ مَا الحال فقط، مُوضِعه، ومنه: ﴿ لاَ آجِدُ مَا الحَمْ عَلَيْهِ ﴿ (٥) ﴿ وَنَضَعُ الْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾ (١)، ولاحتمل وقوع استثناء يعقبه، فلما عبر بالماضي اندفع / (٧) الاحتمال، وانقطع التوقع، وقصد المعنى الأصلي، وهو النفي في الماضي، لا يتوهم؛ لأنَّ (لا) للنفي في الحال والاستقبال، تقول: لا لبست لا ظلمت؛ قاصداً الحال والاستقبال، بخلاف: ما ضربت ما لبست، فإنها للنفي في الماضي.

أما المسألة الثانية: وهي قولك: ما معنى النفي في قولهم: /لاقتلتُ /<sup>(^)</sup>الميت؟ فالذي في الحلف بالطلاق، وتعليقه بالمستحيل " لأقتلنَّ " بلام التوكيد الموطئة

 <sup>(</sup>١) البيت الثاني لا يوجد في ديوان الأعشى، لعله في مكان آخر لم أقف عليه، أو لشاعر آخر لم
 أعرفه.

<sup>(</sup>٢) يياض في (أ).

<sup>(</sup>٣) الأصول في النحو، لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج البغدادي، (ت٣١٦هـ). تحقيق د. عبد الحسين الغتلي، مؤسسة الرسالة، يبروت، ط/١، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥ م، ٣٧/١، ٣٨، ٣٩. ضياء السالك، ٤٣/١، ٤٥.

<sup>(</sup>٤) في (أ) (ب): لاحتمال.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: الآية (٩٢).

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء: الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٧) ساقطة في (أ).

<sup>(</sup>٨) في (أ): لَأَقْتَلَنَّ.

للقسم، والفعل بعدها مُؤكَّدٌ بنون التوكيد الثقيلة، ولا نفي فيها فتنبُّه. /وبلغ سلامي من لديك من الإخوان. ومن لدينا يسلمون والسلام/ (١). / وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم (۲)

(۱) زيادة في (ب). (۲) ساقط في (ب).

# ﴿ الرِّسَالَةُ التَّاسِعَةُ وَالسِّتُوْنَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضا - قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه - جواب سؤال ورد عليه من عبدالعزيز بن حسن بن مزروع، وذلك في شأن القهوة (٢)، طلب فيه من الشيخ الجواب عما أورده من السؤال، ومقصوده أن يوافقه على الحكم والجزم بالتحريم، وعدم الإحلال، لما أورده بزعمه في سؤاله من استيفاء التعليل والاستدلال.

وكان الأليق بالسائل طلب بيان ما هو الأرجح في شأنها من الأقوال. إذ كان للعلماء فيها كلام، وحل للنظر ومجال، لكنه في سؤاله أصَّلَ وفصَّل، واستدلَّ وعلَّل، وانتضى (٣) لتحريمها صارمًا عضبًا، وارتقى لذلك من الشريعة مرتقًا صعبًا.

فلأجل ذلك عدل الشيخ عن ذكر أقوال العلماء هنالك، وعمَّا هو الأعدل والأرجح في ذلك، وأخذ في إبطال ما علَّله، / وهدَّ /(٤) ما قعَّده وأصَّله.

ثم بعد ذلك أرشده إلى ما هو اللائق بصرف الهمة إليه، من الحض على رفع ما تعطل من أصول الدين ودعائم الملة، وقبض العلم وارتفاع / الجهال/(٥) وترك الالتفات إلى تربية أهل الملّة بتعليم ما يحتاجونه من أصول دينهم، وما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا نص السؤال، قال السائل:

<sup>(</sup>۱) في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ٣٦١. ٣٦٦، وهي الرسالة رقم (٧٣). وجاءت في (ب) في ص ١١٨ - ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) القهوة المقصودة: هي المتعارف عليها اليوم. وذلك أنها عند خروجها كان للعلماء فيها خلاف، بين محرّم ومكره ومجيز، كما سيأتي في نص السؤال.

 <sup>(</sup>٣) انتضى: من نضا، "ينضو أي يخرج، يقال:نضا السيف نضوًا وانتضاه، أي سلَّه من غمده.
 لسان العرب، ٣٢٩/١٥، مادة (نضا). والمعنى أن السائل أخرج ما لديه من الأدلة في إثبات تحريم القهوة.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: هدم.

<sup>(</sup>٥) في (د): الجهل.

تفهم أنَّ مدار الشريعة على رفع المفاسد وجلب المنافع، ومنها ما صرَّح به الكتاب والسنة،/ ومنها /(١) ما هو في ضمنه ويشهد له. / وبنو/(٢) آدم لهم مألوفات، إذا درجوا / عليها /(٣) أحبوها وألفوها ولو فيها ضرر.

ومن البلاوي على أهل الوقت عامة، وعلى أهل نجد خاصة في دنياهم، القهوة، مع اضعف /(٤) معايشهم. وفي الماضي ما يستعملها إلا القليل، للبلد مجمع، وبعض القرى ما تعرفها. واليوم هذا الذي ترون،الغَنيُّ والفقير، والمرأة والصغير، ولا يحصى ما يصرف فيها من/ الأموال/(٥)؛ ولو كان ما فيها إلا /ضررًا مفردًا /(١)، كيف وأول مضارها في الأبدان ؟

وإذا كان الخمر يزيل العقل شربه، فهي شاهَدْنَاهَا تُخَامر العقل عند فقدها، كذلك إضاعة المال، وفي مجالسها القيل والقال، / وتُحوِّجُ /(٧) الفقراء إلى السؤال، وتُلهي كثيرًا من الناس عن الصلاة، وتضّيع عليهم الأوقات، هذا، ولا تُروي ولا تُعني من جوع، ومزرعها ومخرجها من بلد /الكفار/<sup>(^)</sup>.

وأما من / مضارها /(٩) على أهل / الجهاد/(١٠) فظاهر معلوم إذا لاقوا العدو، / وأمرارٌ / (١١) تكون على شُرَّابها. ويصرف فيها من بيت المال ما لو يصرف

(٤) ساقطة في (د).

<sup>(</sup>١) في (أ) و(د): ومنه.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ( بنو ) بإسقاط الواو.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: إليها.

<sup>(</sup>o) في (ب) و(ج) و(د) والمطبوع: المال.

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: ضرر مفرد. (٧) في المطبوع: تحوُّل.

<sup>(</sup>٨) في (أ): كفار.

<sup>(</sup>٩) في (أ): ظررها.

<sup>(</sup>١٠) في المطبوع: الجهات.

<sup>(</sup>١١) في المطبوع: وأمرارًا.

في آلة الجهاد والفقراء والمساكين، كان هو الواجب.

وتفهم أن عند خروجها حصل من أهل العلم فيها خوض، ومَقَتها بعض، وحرَّمها بعض، وحرَّمها بعض، وعلى بعض، وهي ما بلغت اهذا/(١) المبلغ. ومصرف أهل نجد فيه اليوم، وما يتعلَّق بها، ألوفٌ، لو يضعها عليهم واضع ما حملتها عقولهم.

والمطلوب تجيبون عن هذا، وتوضّحون ما يجب فيها من حكم، ولا هو أول محظور/ مُنِعَ /(٢) منه أهل نجد وامتنعوا، وهم ولله الحمد ولهم قابلية، وإذا عرضت مضارها على العاقل منهم، شَهِد بها وعابها. وبعضهم يقول: نصرف فيها أكثر مما نصرف بالزاد.

والإمام (٢) ـ أطال الله بقاءه، ووفقه لما يرضاه ـ قد حصل عنده فيها مجالٌ، ويودُّ سببًا يرفعها به عن رعيته.

هذا، وإن وزَنتْهَا العقول السليمة، لا شك أنها لهوّ ولعب. وفقك الله للصواب. انتهى سؤاله.

فأجاب ـ رحمه الله ـ على سؤاله فقال:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن حسن، سلك الله به أهدى السنن. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فنحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه. والخط وصل، والسؤال عن القهوة وصل، مع اشتماله على الجزم بالحكم، واستيفاء الدليل بالتعليل /والتدليل/(1)، وهذا

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع. وفي جميع النسخ ( ها ).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: منعوا.

<sup>(</sup>٣) يريد الإمام فيصل بن تركبي. وقد تقدمت ترجمته في ص ٣٩.

 <sup>(</sup>٤) كذا في المطبوع. و في (أ) و(ب) و(ج): والدليل. وهو ساقط في (د).

غاية ما يطلب من الجواب.

ومن كانت له ملكة وعنده معرفة توجب الجزم بالحكم واليقين، والاستدلال على الأحكام والدين، فليس به حاجة إلى سؤال المستضعفين والقاصرين. نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه، والعصمة من القول عليه بلا علم.

والكلام على القهوة قد شبقنا إليه. وأفاضل أهل العلم كل منهم أبدى ما عنده وما لديه، وحسبنا السير على منهاجهم، واقتفاء آثارهم. وذكر المنقور (١) في مجموعه (٢) طرفًا من ذلك (٢)، والمجموع عند ابن مانع (٤).

وما ذكرت من أنَّ مدار الشريعة على رفع المفاسد، وجلب المنافع، فنعم، هو ذاك، ولكن ينبغي أن يعلم أنَّ المفاسد ما عارضت الأمر والنهي / الشرعيين/(°) بالفعل أو بالوسيلة، والمنافع المطلوبة ما يحصل بها مقصود الشارع من الأمر والنهي بالفعل أو بالوسيلة، وبهذا تعلم فساد التعبير بقولك: رفع المفاسد؛ فإنَّ هذا لا يرتفع، فالصَّواب

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن حمد بن محمد المنقور، التميمي، ولد في بلدة حوطة سدير عام (۱۰ مر)، أخذ عن الشيخ عبد الله بن ذهلان، وجمع من تقارير شيخه سفرًا ضخمًا من البحوث والتقارير والفوائد، عرف بمجموع المنقور . وقد ولى قضاء بلدة الحوطة حتى مات سنة (۱۱۲۵هـ).

علماء نجد لابن بسام، ١٩٥/١ ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) هو المجموع المشار إليه في ترجمة المنقور آنفًا، ولم أطلع عليه. قال البسام: " إنه كتاب غير مبوّب، وغير مرتب ترتيبًا وافيًا يسهل أخذ الفائدة منه ". علماء نجد، ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٣) ومن كلام الأثمة على القهوة:

مُثِل صاحب العباب الشافعي عن القهوة، فأجاب: "للوسائل حكم المقاصد، فإن قصدت للإعانة على قربة، كانت قربة، أو مباح فمباحة، أو مكروه فمكروهة، أو محرم فمحرمة ". وأيَّده بعض الحنابلة على هذا التفصيل.

وقال الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي، صاحب غاية المنتهى: " ويتجه حل شرب القهوة". غاية المنتهى، للشيخ مرعى بن يوسف، ٣٣١/٣.

<sup>(</sup>٤) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٥) ساقط في (د).

دفع المفاسد، لا رفع المفاسد.

وقولك: منها ما صرَّح به الكتاب والسنة، ومنها ما اهوا(١) في ضمنه؛ تقسيم فاسدٌ، بل الكتاب والسنة صرَّحا بذلك وأوضحاه. قال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُغْلِفِينَ إِلَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَإِذَاكِكَ خَلَقَهُمُ ﴾ (٢)، ولم يخرج فردٌ من ذلك. ولو قلتَ: فقد اصرَّح/(٣) بذلك الكتاب والسنة أو /تضمناه/(٤) لصلح التعبير.

وقولك: ومن البلاوي على أهل الوقت عامة، وعلى أهل نجد خاصة في دنياهم، القهوة، مع ضعف معائشهم:

فلا أدري ما يراد بالبلوى هنا، أهي الابتلاء في الدين، /أم/<sup>(٥)</sup> هي الابتلاء بالنفقة فقط ؟ فإن كان الأول، فلا يسلَّم بمجرَّد الدعوى، وإن كان الثاني، فالناس درجات وطبقات في اليسر والعسر والمعيشة، وتوسَّع الأغنياء إنما يذم لوجوه لا تختص بالقهوة أيضًا، بل يجري في غير ذلك من سائر المباحات.

وأما التعليل بأنَّ فيها مضار للأبدان، فلا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه، فإنَّ الأبدان الدموية والبلغميَّة تنتفع بها بلا نزاع، والسوداوي والصفراوي يمكنه التعديل بالتمر الذي هو غالب /غذاء /(٦) أهل نجد. وقد قال داود في تذكرته: يعد لها كل حلو.

وأما قولك: وإذا كان الخمر يزيل العقل عند شربه، فهي شاهدْناها تخامر العقل عند فقدها، فهذا الكلام لا ينبغي أن يقال؛ لأن الخمر يزيل العقل بمخامرته أي تغطيته، وهي لا تزيل العقل ولا تخامره، بل ربما كان شاربها أقوى الذهن، حاد الإدراك، جيد الحافظة. والموجود عند فقدها لا يسمى مخامرة، وإنما هو كسلً

<sup>(</sup>١) زيادة في (د) والمطبوع.

<sup>(</sup>٢) سورة هود: الآية ( ١١٨، ١١٩).

<sup>(</sup>٣) في (د): صرحا.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ( تضمنا ). بإسقاط الهاء.

<sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: أو. وهو هنا غير صالح؛ إذ إنه في مقابلة همزة الاستفهام.

<sup>(</sup>٦) في (أ): قوت.

وفتورٌ لها، لا بها، فافهم أيها الأخ، "واعط القوس باريها" (١). وأما قولك: وإذا عرضت مضارها على العاقل منهم شهد بها وعابها:

فيقال: أي عاقل يراد هنا ؟ أما العامة ومن لاعناية له بمعرفة الأحكام الشرعية والأصول الدينية، فعقولهم لا تصلح أن تكون ميزانًا (٢) أو أن تستقل بحكم. وأما أهل العلم والدين وأهل البصائر من ورثة سيد المرسلين، فعقولهم يُرجع إليها مع اتفاقهم (٣). وإن اختلفوا فالميزان هو الكتاب والسنة.

وقولك: وإذا وزنتها العقول السليمة، لا شك أنها لهوٌ ولعِبّ: فاللَّهو واللَّعِب ما لا يعود بمنفعة أصلاً، أو يعود بمضرَّة رجحت على مصلحته، وإدخال القهوة في هذا التعريف يحتاج إلى أصول ومقدمات؛ "لو يعطى الناس بدعواهم... " الحديث (٤).

وما ذكرت من التعاليل قد يجري في كل مباح؛ كإضاعة المال، والاجتماع على القيل والقال، والحاجة إلى السؤال. وليس ذلك الوصف لازمًا للقهوة. وكذلك تُلهي كثيرًا من الناس عن الصلاة، وتضيع عليهم الأوقات، فهذا قد يجري لأهل الشهوات والمبايعات والمزاورات، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّنَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُم أَمُولُكُم وَلاَ أَلَا يَعَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلاَ اللَّهِ عَن ذِكِر اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) اعط القوس باريها: مثل عربي، معناه: استعن على عملك بمن يحسنه من أهل المعرفة والحذق. وهو من قول الشاعر:

يا باري القوس بريًا لست تحسنها لا تفسدنَّها واعط القوس باريها مجمع الأمثال للميداني، ٢٦/١؛ جمهرة الأمثال، ٢٦/١.

 <sup>(</sup>٢) وهكذا سائر العقول، لا تصلح أن تكون ميزانًا في وضع الأحكام في الشرعيات. فذلك مرده إلى الشارع.

<sup>(</sup>٣) وذلك في مجالات الاجتهاد عند عدم وجود النص.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه في ص ٨١٤. وإيراد المصنف له هنا، للدلالة على أن إدخال القهوة ضمن أمور اللهو واللعب، لا يكتفى فيه بمجرد الدعوى، وإنما بحاجة إلى دليل.

<sup>(</sup>٥) سورة المنافقون الآية (٩).

وأما كونها لا تغني من جوع ولا تروي، فهذا الوصف يأتي على كثير مما تتعاطونه من المباحات،ولم تأت الشريعة بتحريم ما لا يغني من جوع ولا يروي ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (١).

وأما كون مزرعها من بلاد الكفار، فمتى كان عندكم امتناع عما زرعه الكفار، ونسجه الكفار، وخرج من بلاد الكفار، وجمهور أموالكم ومآكلكم من هذا الضرب، " ثكلتك أمك يا معاذ"(٢) أو " ويح عمّار "(٣)، قد كانت. / المدينة /(٤) في عهد النبوّة، يجلب إليها من بلاد الكفار أنواع المآكل والأدهان والملابس التي نُسجت وصبغت ببلاد الكفار، كما لا يخفى على من له أدنى نظر في الأخبار.

وأما ما زعمت من ضررها على أهل الجهاد، فمن الظرائف التي لا يستظرفها

<sup>(</sup>١) سورة مريم: الآية (٦٤).

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من حديث طويل لمعاذ بن جبل، وفيه: "... ثم قال: " ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ " قلت: بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه، قال: " كف عليك هذا "، فقلت، يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون مما نتكلم به فقال: " ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يُكَبُ الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ؟ ". سنن الترمذي، ١٣/٥، الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة . سنن ابن ماجة، ٣٧٣/٢، الفتن باب كف اللسان في الفتنة.

ولفظ: "ثكلتك أمك " هنا: كأنه دعا عليه بالموت لسوء فعله، أو أرّاد: إذا كنت هكذا، فالموت خير لك لئلا تزداد سوءًا. ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب، ولا يراد بها الدعاء، كقولهم: "تربت يداك ". النهاية لابن الأثير، ٢١٧/١؛ لسان العرب، ٨٩/١١

<sup>(</sup>٣) هذا جزء من حديث أبي سعيد في قصة بناء المسجد قال: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، فينفض التراب عنه ويقول: "ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ". صحيح البخاري مع الفتح، ١٤٤/١، الفتن، باب الصلاة، باب التعاون في بناء المسجد.صحيح مسلم بشرح النووي، ٢٥٥/١٨، الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل فيتمنَّى مكان الميت من البلاء.

قال ابن حجر: " ويح عمار " كلمة رحمة.

<sup>(</sup>٤) في (أ): في المدينة. بزيادة (في)، وهو خطأ من الناسخ.

إلاَّ فقيه النفس، ذكيّ الطبع، وربما قيل بعكس القضيَّة (١) لما فيه من تنشيف البلغم وتجفيف المواد المكسلة الرديَّة.

وأما قولك: ويصرف فيها من بيت المال كيت وكيت، فمتى صار النظر ـ أصلحك الله ـ منصرفًا إلى توفير /هذه/(٢) الجهة، ووضعها في مواضعها الشرعية، والصرف في المباح أولى من الصرف في المحرم الصرف.

وأما اختلاف أهل العلم عند خروجها، لو قيل: عند حدوثها، لكان أليق باللغة الشرعية، فنعم هو ذاك، ولكن لا دليل فيه على المنع. وقد قيل:

تخالف الناس حتى لا اتّفاق لهم إلاّعلى شجب والخلف في الشجب(٢)

وأما صرف الأموال العظيمة من أهل نجد، فهذا القول من جنس ما قبله، فإنَّ مجاوزة الحد في كل مباح، داخلة في حقيقة السَّرف، والمحرم/نفس/(٤)السرف، ولو في المآكل الضرورية.

ولو صرف الأخ النجيب فكرته ونظر إلى ما تعطَّل من أصول الدين، ودعائم الملَّة، وما تلاعب به الجهال من الأحكام الشرعية الدينية، وما دهم أهل نجد في هذه السنين من قبض العلم، وارتفاع الجهال، وترك الالتفات إلى تربية أهل الملَّة، بتعليم ما يحتاجونه من أصول دينهم، وما جاء به عن نبيَّهم صلى الله عليه وسلم، والتفطن لذلك، والاهتمام به، وصرف الهمَّة إلى تحصيله، وأن لا يطلب على الفضلة إن طُلِبَ؛ لكان هذا أولى وأجدر أن تقع المذاكرة فيه، والسؤال عنه. وأما أمر القهوة، فقد كفانا شأنه من سلف من أهل العلم والدين (°).

<sup>(</sup>١) أي قد يقال بإفادة القهوة لأهل الجهاد، للتعليل الذي ذكره.

<sup>(</sup>٢) ساقطة في (أ).

<sup>(</sup>٣) البيت للمتنبي في ديوانه، ١/٩٥.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ونفس.

<sup>(</sup>٥) قد تقدم ذكر بعض كلامهم في القهوة في ص ٨٣٢.

ر وبلغ سلامنا حسن والعيال، وعيالنا يسلمون، وأنت سالم / (1)، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. / وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم (7) /تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين / (7).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زيادة في (ب) و(ج) و(د).

<sup>(</sup>٢) ساقط في (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٣) زيادة في (د).

### ﴿ الرِّسَالَةُ السَّبِعُونَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه ـ رسالة إلى عبد الله بن علي بن جريس ( $^{(7)}$ ), وقد راسله يسأله  $^{(7)}$  عن صلاة التراويح في السفر جماعة، / وعن اتفاق الغزَّى  $^{(3)}$  على الصوم فيه  $^{(9)}$ .

فأجابه \_ رحمه الله تعالى \_ فقال:

### بسم الله الرحمن الرحيم<sup>(٦)</sup>

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، إلى الأخ المكرم عبد الله بن علي ابن جريس، سلَّمه الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه. والخط وصل. وسرّنا ما ذكرت من الأخبار /عنكم /(٧) وعن الإمام (٨) وعن عمان. فالحمد لله على سوابغ الفضل والإحسان، وأوصيك بتقوى الله، والرغبة فيما عنده، والتماس مرضاته والحذر من الاغترار بهذه الحياة الدنيا؛ فإنَّ الله حذر عن الاغترار بها في مواضع من كتابه (٩).

<sup>(</sup>١) في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ٣٠٣ ـ ٣٠٤، وهي الرسالة رقم (٥٦). وجاءت في (ب) في ص ١٣١ ـ ١٣٢ متقدمة على الرسالة السابقة.وهي بأكملها مكررة في (ج)، في ص ٢٢٢، وص ٢٥٥.وهذه الأخيرة هي اللوحة الأخيرة من تلك النسخة.

<sup>(</sup>٢) تقدم ضمن تلاميذ الشيخ في ص ٩٥.

<sup>(</sup>٣) في (ج): ( وقد سأله عبد الله... ).

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (د) و المطبوع: الغزو. وهو ساقط في (ب) و(ج). ( والغزَّى ) بمعنى الغزاة، كما قال تعالى ﴿ أَوْ كَانُواْ غُذِّى﴾ [ آل عمران: ١٥٦ ]. لسان العرب، ١٢٤/١٥، مادة (غزا ).

<sup>(</sup>٥) ساقط في (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٦) البسملة ساقطة في (بُ) و(ج).

<sup>(</sup>٧) في (د): عنك.

<sup>(</sup>٨) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٩) ومَن ذَلَك قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّةٌ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ ۚ وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ

واذكر قول العلامة ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ:

وإن تك قد عاقتك سعدى فقلبك الصعنى رهين في يديها مسلَّم(١).

والبيتين بعده، واعرف ما المراد بسعدى.

وتسأل في خطك عن صلاة التراويح في السفر جماعة.

فاعلم أن العبادات توقيفية، وترك الشارع للفعل مع قيام مقتضيه، دليل للترك، كما أن فعله دليل لطلب الفعل. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم هو و أصحابه عدَّة أسفار في رمضان، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه ـ فيما بلغنا ـ فَعلَها جماعة. وهذا دليل كافي سالم من معارض.

والثاني: أن المشروع في السفر قصر الرباعية (٢) وترك نوافل الرواتب (٣)، وهي آكد النوافل على الصحيح، بل لم يشرع الجمعة والعيدين (٤) وهما فرضان، وهذا بينٌ بحمد الله. وأيضًا فقول شيخ الإسلام ومن وافقه: يفعل النوافل المطلقة في السفر، لا

بِأَللَّهِ ٱلْغُرُولُ ﴾ [فاطر: ٥].

<sup>(</sup>١) البيت للإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ ضمن قصيدته الميمية المطبوعة ضمن مجموعة كتب تحت اسم: أربح البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير لابن الهمأم، ٣١/٢، والأم للشافعي، ٣١٤/١؛ مغني المحتاج، ٢٦٢/١؛ روضة الطالبين، ٩٨١، المغني مع الشرح الكبير، ٩٠/٢؛ كشاف القناع، ٩٣/١.

 <sup>(</sup>٣) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٨٠/٢٢، ٢٨٠/٢٣.
 • غير أنه إن فعل ذلك جاز، وصحت منه. انظر: الأم، ٣٢١/١، والمغني مع الشرح الكبير، ١٤٠/٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: فتح القدير لابن الهمام، ٢/ ٤٩؛ الأم للشافعي، ١/٠٠٠؛ المغني مع الشرح الكبير، ٢/٢٤ انظر: فتح القدير لابن المهام، ٢/ ٤٠ المبدع في شرح المقنع لابن المهلح، ٢/٢٤ ا؛ حاشية الروض المربع، ٢/٥٤ و مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله، تحقيق: د.على سليمان المهنا، ط/١، ٢٠٤ هـ -١٩٨٦م، مكتبة الدار، بالمدينة المنورة، ٤٠٧/٢، ١٨٤؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد حامد الفقي، ط/٢، ١٤٠٦هـ -١٩٨٦م، ٣٦٨/٢.

المَقَيَّدة (١)، يدخل هذه القضيَّة، ويستفيدها طالب العلم منه.

وقولك في الورقة: " وهو مما تسنُّ له الجماعة "؛ عبارة فيها تساهل، والجماعة تشرع له تبعًا، لا استقلالا، كما هو مقرر في محله(٢).

وأما اتفاق الغزَّى على الصوم، فكنت أحب لهم فعل الأفضل<sup>(٣)</sup>، وموافقة السنة في عدم الاتفاق على ترك قبول الرخصة التي يحبها الله<sup>(٤)</sup>. هذا، واعلم أن هذا هو الموجب<sup>(٥)</sup> لترك فعلها جماعة.

وأما النهي عن ذلك، فلم أنَّهُ (١) أحدًا عنه. / وبلغ سلامنا الإمام ومحمد

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ۲۲،۲۷۹/۲۲، ۲۳، ۱۲۸. وانظر: نيل الأوطار، ۲۴۹/۳؛ المغني مع الشرح الكبير، ۲۱۳/۲. والفقه الإسلامي وأدلته، ۳٤۹ـ۳٤۸/۲.

والحنفية يجيزون الإتيان بالرواتب للمسافر في حال أمن وقرار، أي نازلاً مستقرًا، وإن كان في حال خوف وفرار . أي في السير ـ لا يأتي بها. الدر المختار، ٧٤٢/١.

<sup>(</sup>۲) ذلك أن المسافر إن اقتدى تمقيم، أتم أربعًا. أنظر: فتح القدير لابن الهمام، ٣٨/٢؛ الأم، ١/ ٣١٨؛ روضة الطالبين للنووي، ٣٩٢/١؛ المغني مع الشرح الكبير، ١٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) والأفضل في السفر الأحذ بالرخصة بترك الاتفاق على الصوم، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "ليس من البر الصوم في السفر". صحيح البخاري مع الفتح، ٤/ ٢١٦، الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلّل عليه واشتد الحر" ليس من البر الصوم في السفر". صحيح مسلم بشرح النووي، ٢٤٠/٨، الصوم، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأنَّ الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر.

<sup>(</sup>٤) هنا يشير الشيخ ـ رحمه الله ـ إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن يؤتى رخصه، كما يحب أن يؤتى عزائمه "وفي رواية: "كما يكره أن تؤتى معصيته ". المعجم الكبير للطبراني، ٢ ٣٢/١، صحيح ابن خزيمة، للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة (ت ٣١١هـ)، تحقيق: د.محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط/١، ١٣٩١هـ ـ ١٩٧١، م، ٢٣٠/٢. سلسلة الأحاديث الصحيحة، ٣٣٠/١.

<sup>(</sup>٥) في (ج) و(د): الواجب.

<sup>(</sup>٦) كذا في (ب) والمطبوع. وفي بقية النسخ: أنهي.

 $e^{(1)}$  / وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم  $e^{(1)}$ .

مسألة ملحقة في آخر (ج)، وهي:

### بسم الله الرحمن الرحيم

في بيع النخل كتب شيخنا عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ حسن بن شيخ بالدين المال الإسلام محمد بن عبدالوهاب ـ أحسن لهم المآب وأجزل لهم الثواب ـ في مسألة بيع النخل

بالدين الحال في الذمة قبل قبضه ما لفظه:

وبعد: عرض علينا أحمد العجيري خطًا فيه حكم سعيد بن عيد، بصحة العقد والبيع الذي صدر من سهل بن باتل / (٣) / كمال الثمر دين سلم قبل قبضه.

وكتبت على هذا الحكم بأنه لا ينقض، وأنه لازم، كما عليه أهل العلم في أن هذا الحكم لا ينقض إذا حكم به من يراه، وقد حكم به شيخنا محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله، وقال بصحته شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله.

<sup>(</sup>١) زائد في (د).

<sup>(</sup>٢) ساقط في (ج). وذكر بدله: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبه انتهت نسخة (ج). ه ذكر تاسخ (ج) في ص ٢٢٤، مسألة قصيرة في بيع النخل بالدين الحال في الذمة قبل قبضه. ثم ذكر بعدها فائدة ـ في نفس الصفحة ـ وهي حديث في مسند الإمام أحمد. وبه تنتهي النسخة. وسأذكر المسألة والفائدة هنا في آخر هذه الرسالة. وذكر في هامش نفس الصفّحة: " في ملك الفقير إلى الله ـ سبحانه ـ عبد الله بن أحمد البرلي، غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. وصلى الله على محمد وسلم. سنة ١٢٩٧هـ ". وقد جاء في الصفحة ٢٤٣-٢٢٥، رسالة، وهي تكرار لرسالة متقدمة في صفحة (١٥١-١٦٣) مِن نفس النسخة. ذكر في هامش هذه (المكّررة): " وقف لوجه الله ـ تعالى ـ على يد عيسى ألّ مهوس إن شاء الله تعالى ". أما من صفحة ( ٢٤٤ إلى آخر النسخة ٢٥٥ ) فهو تكرار للرسائل من صفحة ( T + T-T Y ).

<sup>(</sup>٣) كلمة لم أستطع قراءتها. وكأنها: ( على كون ).

ثم رأيت رشيد بن عوين تعرض لهذا، ولم يشرح له صدره، لأنه رأى خلافًا لبعض الفقهاء نسبه لكل العلماء، ولم ينظر ما قالوه في أن حكم القاضي لا ينقض بمثل هذا الخلاف. وهو في كتابه الذي نقله منه.

إذا عرفت هذا، فالعمل على ما حكم به سعيد، لا ينقض. انتهى المقصود. وصلى الله على محمد وسلم.

#### فائدة:

وقد ذكر الإمام أحمد - رحمه الله - حديثًا في مسنده، عن ابن عمر - ( - فقال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنَّ لله - تعالى - أقوامًا / يختصهم /(۱) بالنعم لمنافع العباد، / ويقرهم فيها /(۲) ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم وحوَّلها إلى غيرهم "(۱). ذكره الحافظ ابن الأخضر فيمن روى عن أحمد.

<sup>(</sup>١) كذا في المسند. و في المخطوط (ج): اختصهم.

<sup>(</sup>٢) ساقط في (ج).

<sup>(</sup>٣) الحديث لم أجده في مسند الإمام أحمد. وقد أورده أبو نعيم في الحلية، ١١٥/٦، و٠٩١٠؛ والطبراني في الأوسط، حديث رقم (٩٥٥٥). قال الهيثمي في المجمع ١٩٢/٨ الله ٢١٩٠؛ "رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه محمد بن حسان السمتي، وثقه ابن معين وغيره، وفيه لين، ولكن شيخه أبو عثمان عبد الله بن زيد الحمصي، ضعفه الأزدي ". وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة، عن ابن أبي الدنيا في "قضاء الحوائج" (رقم ٥)، والطبراني في "الأوسط"، (٩٥٥٥)؛ وأبو نعيم في " الحلية "، (١١٥/١ و ١١٥/١)؛ والخطيب في "التاريخ"، ٩٩٥٥، عن محمد بن حسان السمتي، حدثني عبد الله بن زيد الحمصي: حدثنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عمر مرفوعًا به. وقال: "قلت: الحمصي: حدثنا الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن الحديث كما قال الحافظ. عبد وهذا إسناد ضعيف، محمد بن حسان السمتي صدوق لين الحديث كما قال الحافظ. عبد الله بن زيد الحمصي، قال الأزدي: ضعيف. قلت: لكنه قد تربع...". ثم ذكر له متابعات، ثم قال: "وعلى كل حال، فالحديث عندي حسن بمجموع هذه المتابعات، وقد قال المنذري في الترغيب ٣/٥٠٠: " رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط، ولو قبل بتحسين في الترغيب ٣/٥٠٠: " رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط، ولو قبل بتحسين إسناده لكان ممكنًا ". السلسلة الصحيحة، ٢٦٤/٤، ٢٦٢.

# ﴿ الرِّسَالَةُ الْحَادِيَةُ والسَّبْعُونَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا . قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه . رسالة إلى جماعة أهل الزلفي (٢)، هذا نصها:

### بسم الله الرحمن الرحيم

خطر تعدد الجمعة لغير عذر

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأمير المكرم ناصر آل عبد الله الراشد، والإخوان عبد الحسن السلمان، وأحمد آل عبيد، وجار الله آل حمد، ورشيد آل علي، وموسى الشايع، وحمود آل عبد الله آل جار الله (٣)، سلمهم الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

خطر تعدد الجمعة لغير عذر وصلت خطوطكم، وتذكرون أنَّ بعض جماعتكم انفردوا بأنفسهم، وفارقوا جماعتهم، اوجعلوا لهم جمعة في المحلة /(٤) الأوَّلة، وأنَّهم قبل ذلك / كانوا /(٥) مجتمعين مع جماعتهم /(١) يصلُّون جمعة واحدة، وأن بعض

معجم البِمامة لابن خميس، ١/٥٢٩، ٥٣٠، ٥٣٥، ٥٣٥.

<sup>(</sup>۱) في المطبوع جاءت هذه الرسالة في ص ٣٠٥ ـ ٣٠٦، وهي الرسالة رقم (٥٧). وجاءت في (ب) في ص ١٣٢ ـ ١٣٣. وهي ساقطة في (ج).

<sup>(</sup>٢) الرُّلفي: بضم الزاي المشدّدة، وإسكان اللام وكسر الفاء فياء. من ديار عدي الرباب، من تميم، وهي مدينة عامرة، ذات أحياء مثل: العقدة، والبلاد، وعلقة وغيرها. يحدُّها من الشمال رمل (الفويرات )، ومن الجنوب حدود (الغاط)، ومن الشرق رمل (الضويحي )، ومن الغرب (المستوي ). ويلحق بها قرى وعقل منها: (سمتان، والحيطان، وعريعرة، والسيح، والروضة، واللغف، والجردة، وأميهة الذيب)، تبعد عن الرياض (٢٨٥ كم ).

 <sup>(</sup>٣) جميع الأعلام المرسل إليهم هنا، لم أجد لهم تراجم، وكلّهم من أهل الزلفي كما أشار إليه جامع الرسائل في مقدمة الرسالة.

<sup>(</sup>٤) كذا في المطبوع. وفي (أ): ( في الحلَّة ).

<sup>(°)</sup> زائد في المطبوع.

<sup>(</sup>٦) من قوله ( وجعلوا لهم ) إلى هنا ساقط في (ب).

من ينتسب إلى العلم

أفتاهم بانفرادهم وصلاتهم جمعة ثانية في البلد، لغير حاجة تدعو إلى ذلك. فاعلم أن الذي عليه جمهور أهل العلم، تحريم تعدد الجمعة في قرية واحدة يشملها اسم القرية، وكذا ما قرب منها عرفًا، أو سمع النداء فلا يجوز تعدد الجمعة (١)، وتفريق جماعة المسلمين، إلا لحاجة كضيق المسجد، وبعدهم عن القرية (٢).

وقد كان الناس اعلى الله عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون الجمعة من العوالى (٤) وما حاذاها؛ وهي على ثلاثة أميال من المدينة. وجرى العمل بذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر وعمر ومن بعدهم.

وصرَّح علماؤنا ببطلان صلاة من صلى جمعة ثانية بغير إذن الإمام<sup>(°)</sup>، وبغير حاجة داعية، وأوجبوا عليه الإعادة ظهرًا<sup>(١)</sup>.

وقواعد الشرع تدل على هذا؛ فإنَّ الجمعة إنما شُرعت للائتلاف والمودَّة والمعاونة على ذكر الله، وتفقه أهل الإسلام بعضهم من بعض، وتحصيل الفضل بالكثرة، وإغاضة العدو بترك الفرقة، ودلَّت أصول الشريعة أيضًا /على تحريم/(٧) ما أوجب الفرقة واختلاف الكلمة والمشاقة، قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللَّهِ جَمِيعًا

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي، ١/١٣٣؛ روضة الطالبين، ٢/٥؛ مغني المحتاج، ٢٨١/١؛ المغني مع الشرح الكبير، ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين، ٢/٥؛ المغني مع الشرح الكبير، ١٨٤/٢-١٩٠،١٩٠،١٩١، المبدع في شرح المقنع، ٦٦١/٢.

<sup>(</sup>٣) في (د): في ،

 <sup>(</sup>٤) العوالي: ضيعة بينها وبين المدينة ثلاثة أميال. معجم البلدان للياقوت، ١٦٦/٤. وقال الإمام مالك: " العوالي على ثلاثة أميال ". المدؤنة؛ ١٣/١.

<sup>(</sup>٥) فتح القديرلابن الهمام، ٢/٤٥؟ مغني المحتاج، ٢٨١/١؛ المبدع في شرح المقنع، ٢٦٦/٢

<sup>(</sup>٦) الأم، ١/١٣١١؛ المغني مع الشرح الكبير، ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٧) في (أ) و(ب) و(د): بتحريم.

وَلَا تَفَرَّقُوأً ﴾(١). وانـفـرادهـم عن الجمـاعة بالسكني في

عقدة (٢) أخرى، لا يبيح مفارقة الجماعة بإحداث جمعة أخرى، ومن رأى هذا من المسوّغات والمبيحات لهذا الفعل المخالف لأصول الشرع، فهو مصاب في عقله.

فالواجب عليكم نصحهم وإرشادهم ودعوتهم إلى الله برفق. ﴿وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهُولُ ٱلْحَقَّ وَالله وَهُو يَهُولُ الله على محمد وعلى وآله وصحبه وسلم/(°).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية (١٠٣).

 <sup>(</sup>۲) العقدة: أحد أحياء مدينة الزلفي. معجم اليمامة لابن خميس، ٥٣٠/١ - ٥٣٥.
 وانظر: تعريف (الزلفي) المتقدم في ص ٨٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآية (٤).

<sup>(</sup>٤) زائدة في (ب) و(د).

<sup>(</sup>٥) ساقط في (د).

وإلى هنآ نهاية ما جاء في نسخة (ب) من الرسائل، وفق هذا الترتيب، وهي فيه بصفحة (٢٣)، ويليها رسالة في (ب) في صفحاته الأخيرة ( ٢٣٧-٢٣٧ ) وهي الرسالة رقم (٣٤)، اقتضى تقديمها هناك وفقًا للترتيب الوارد في النسخ الأخرى.

# ﴿ الرِّسَالَةُ الثَّانِيَةُ وَالسَّبِعُوْنَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ قدس الله روحه ونوَّر ضريحه ـ جواب رسالة لمحمد بن زومان، وقد راسله محمد برسالة يسأله عن حط العصا في المسجد يوم الجمعة (٢). وذكر له أن الشيخ حمد بن عبد العزيز (٣) نهاهم عنها وانتهوا.

فلِمَا أن الناس/ أسملوا /(٤) عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عادوا إلى تحجيز المسجد بالعصا. فأجابه بما ستقف عليه، وهذا نصه:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: وبعد:

ما يجوز تحجيز المسجد بالعصا، ومن سبق واستمر في المسجد فهو أحق بمكانه (٥). فمن خرج لبيع أو شراء أو نحو ذلك؛ فترمى عصاه وينصحه الإمام؛ فإن انتهى وإلاً يرفع أمره إلى الأمير والسلام.

<sup>(</sup>١) هذه الرسالة زائدة في (د).

<sup>(</sup>٢) أي لحجز مكان في المسجد.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في ص ٩٢.

<sup>(</sup>٤) أسملوا: من سَمَلَ يسمل سملاً. أي أصلح. وأسمل بينهم: أصلح بينهم. ومنه السامل: وهو الساعي لإصلاح المعيشة. وعليه فالمقصود هنا: أن الناس قد سعوا لإصلاح معاشهم، واشتغلوا بذلك، وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

<sup>(</sup>٥) وهذا ما قاله العلماء. قال ابن قدامة . رحمه الله: " وإن فرش مصلى له في مكان، ففيه وجهان: أحدهما: يجوز رفعه والجلوس في موضعه؛ لأنه لا حرمة له، ولأن السبق بالأجسام لا بالأوطئة والمصليات. ولأن تركه يفضي إلى أن صاحبه يتأخر ثم يتخطى رقاب المصلين، ورفعه ينفى ذلك.

والثاني: لا يجوز، لأن فيه افتياتًا على صحبه، ربما أفضى إلى الخصومة". المغني مع الشرح الكبير، ٢١٣،٢٠٦/. وقد رجَّح الشيخ ـ رحمه الله ـ القول الأول، وبه أفتى. وانظر المسألة أيضًا في: الفقه الإسلامي وأدلته، ٣٠٨/٢.

# ﴿ الرَّسَالَةُ الثَّالِثَةُ وَالسَّبِعُوْنَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ قدس الله روحه ونوَّر ضريحه ـ رسالة إلى عبد المحسن بن سلمان<sup>(٢)</sup>راع الزلفي، هذا نصها:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ عبد المحسن بن سلمان ـ سلمه الله تعالى ـ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فنحمد إليك الله الذي لا إله إلاَّ هو، على نعمه. والخط وصل، وصلك الله ما يرضيه. وما ذكرت صار /معلومًا / (<sup>۲)</sup>، والإمام / ألزم / <sup>(٤)</sup>سلمان الذي كتب له، تشرف عليه إن شاء الله، والأمر ممكن ولو بعد حين؛ ولا تدَّخروا التعاون على التقوى. نرجو أن الله يوفقنا وإياكم ويرزقنا السداد.

ومن جهة أضحية بنت ابن خريف، فالنظر في الأضحية لوليها، وعليه تقديم القريب إن كان أحق بما يستحقه من اللحم.

وأما الولاية فمتعينة لمن أوصى إليه بالنظر. هذا كلام الفقهاء. وبلَّغ سلامنا العيال، ونشكو إليك عجلة سلمان. وإن أراد سلمان الرجوع فتشير على عبد العزيز يُقبِل معه لطلب العلم. ومن لدينا الشيخ الوالد يسلم، والسَّلام.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه الرسالة واردة في (د) فقط.

<sup>(</sup>٢) تقدم في ص ٨٤٣.

<sup>(</sup>٣) في (د): معلوم.

<sup>(</sup>٤) هكذا في المخطوط، ولم أعرف مراده.

# ﴿ الرُّسَالَةُ الرَّابِعَةُ وَالسَّبِعُوْنَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله / أيضًا . قدس الله روحه ونوَّر ضريحه . رسالة إلى أهل عُرِقَة (٢) هذا نصها/(٣):

### بسنم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى من يراه من أهل عَرِقَة، سلّمهم الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أشرفت على خط الوالد الشيخ ـ رحمه الله  $^{(3)}$  نقل في خطه فتوى شيخنا الشيخ محمد/ بن عبد الوهاب  $^{(\circ)}$  ـ / رحمه الله تعالى، وعفا عنه  $^{(7)}$  ـ قال الوالد فيه: لا يخفاكم أن شيخنا محمد / بن عبد الوهاب  $^{(\vee)}$  ـ رحمه الله وعفا عنه ـ أفتى أهل سدير بأنَّ نائبة الجهاد تصير على الثمرة .  $|e|^{(\wedge)}$  كتبناها لإخوانكم من أهل البلدان، أنها ما تخص راعى الحلال في نصيبه . هكذا رأيت وكتبت . انتهى .

وقد نقلت هذه العبارة لحاجة الناس إليها، خصوصًا هذه الأيام. والعدل من أوجب الواجبات، حتى في النوائب. كما أفتى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ـ رحمه الله ـ في

<sup>(</sup>١) هذه الرسالة واردة في حاشية (أ) ص ٥٩ ـ ٠٠، وهي آخر رسالة في (د). (٢) عَرِقَةُ: كذا في المخطوط. والظاهر أن المراد: " العَرِقَة " بالتعريف. قال ياقوت: " من قرى

٢) عرفه: كذا في المحطوط، والطاهر أن المراد: الغرفة بالتعريف. قال يافوت: من فرى اليمامة، لم تدخل في صلح خالد ( يوم مسيلمة ". أما " عَرِقَة " فيه من نواحي الروم. معجم البلدان، ١١٠/٤.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ( وله لأهل عرقة ).

<sup>(</sup>٤) نهاية لوحة (١١٨) من نسخة (د) التي فيها وردت هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٥) ساقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) في (د): ( رحمهم تعالى وعفى عنهم ).

<sup>(</sup>٧) ساقط في (أ).

<sup>(</sup>٨) ساقط في (أ).

النوائب السلطانية. فنظراء الديرة يجب عليهم النظر في هذا، والتسوية بحسب الشمرة، / وبحسب/(١) الجِدَّة(٢) والتجارة. وقد ذكر. سبحانه ـ الجهاد بالمال في كتابه، وقدَّمه على الجهاد بالنفس في مواضع من القرآن (٣). وإذا ترك الناس هذا مع الحاجة إليه، فقد هدموا وأضاعوا ركنًا /عظيمًا /(٤) من أركان الإسلام، وأنتم سالمون والسَّلام (٥).

\* \* \* \*

 <sup>(</sup>١) زائد في (د).

<sup>(</sup>٢) الجِدَّةُ: أي الجديد. ابن منظور / لسان العرب، مادة (جدد)، ٣/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) من ذلك قوله تعالى: ﴿ أَنفِ رُوا خِفَافًا وَثِقَ اللَّا وَجَلِهِ دُوا إِنْمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٤١].

وقولُهُ تعالى: ﴿ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمَوْلِهِمْ وَأَلْفُسِمْ عَلَى الْقَنْهِدِينَ دَرَجَةً ﴾ [النساء: ٩٥]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اَلَذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنَهَدُوا بِأَمَوْلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ السَّهِ ﴾ [الأنفال: ٧٧]. وغير ذلك من الآيات.

<sup>(</sup>٤) ساقط في (د).

<sup>(</sup>٥) هنا آخر نسخة (د).

# ﴿ الرُّسَالَةُ الْحَامِسَةُ وَالسَّبِعُونَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله ـ رحمه الله ـ رسالة جواب سؤال ورد عليه من أهل المجمعة، أحببت أن أنقل السؤال بحروفه لأجل الاطلاع على صورته، وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، وجه تسطيره والباعث على رقمه وتحريره هو أن الشيخ أحمد بن عثمان بن شبانة لما ترشح للولاية حين كان يومئذ أهلاً لذلك، نصب نفسه للاستنابة للمسلمين، عدلاً منه فأجر الشيخ أحمد بن محمد قطعة الأرض الذي في القبلية الرميحية، وهي وقف إبراهيم بن سيف، تصرف غلتها على قوام "دلو مسقات "مسجد إبراهيم بن سيف، في الحوش، في بلدة المجمعة. فكانت حينًا تزرع، وأكثر الأعوام ما تزرع، فاجتهد أناس عدولٌ في النظر في المصلحة في دلو المسقات، وفيما هو أنفع للمسلمين، وأن المصلحة أن تؤجر الأرض المذكورة عدة سنين، فتجعل أجرة مقسطة على الأعوام. فأجر أحمد المزكور الأرض المفروزة المحصورة، كل عام بعشرين محمديَّة بصريَّة، من ضرب البصرة الرائجة يومئذ بين الناس. فاستأجر أحمد المذكور من أحمد المذكور مع توفر أركان الإجارة الخمسة المعروفة عند أهل المعرفة، فصحَّت الإجارة، للإتيان بشروطها الثلاثة المعتبرة، فصارت إجارة شرعية صحيحة لازمة، مرضية جارية على قانون الشرع وجادته النقية وأحكامه الواضحة الجلية، لا يتطرق إليها بطلان ولا فساد بالكلية، فبموجب ذلك وصحته ونفوذه ولزومه حكمًا، لم يبق لن أجر ولا لمن يأتي من جهتهم في ذلك المؤجر حق ولا تبعة، ولا طلبته بوجه من الوجوه الشرعية، بل صار ذلك ملكا ثابتًا وحقًا لازمًا ومالا محورًا لأحمد بن محمد التويجري، يتصرف فيه ما شاء بما شاء، من غير مانع ولا منازع.

شهد على ذلك من أوَّله إلى آخره الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، وشهد على

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٥٥ ـ ٥٨.

ذلك من أوله إلى آخره وحرَّره وثبت عنده، وصح شرعًا وأمضاه وألزمه حكمًا، خادم الشرع الشريف، الفقير إلى عفو ربه ـ سبحانه ـ محمد بن عثمان بن عبد الله بن شبانة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جرى ذلك سنة ١١٨٦هـ.

فاجاب الشيخ ـ رحمه الله ـ:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الإخوان حمد بن ركبان، وسليمان بن الحقيل، ومحمد الحمضي، وعبد الله السناني، وحمد بن عثمان بن صالح، وعبد الله بن محمد، وعثمان بن عبد الله بن عولة، وجماعة أهل مسجد إبراهيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

والخط وصل، وصورة الحفيظة وصلت، وما /ذكرتم/(١) صار معلومًا خصوصًا من جهة الصبرة التي في وقف ابن سيف وما أصابه من التعطيل.

ولا يخفاكم أن مدَّة الإجارة إذا انقضت وفي الأرض شجر أو غرس، فيبقى الشجر والغرس والبناء بأجرة المثل إن شاء رب الأرض. وإن كانت وقفًا، فأمرها إلى الناظر الخاص إن كان، وإلاَّ فإلى الحاكم الشرعي؛ لأن له النظر العام، ولا عبرة بأجرة الأرض مدة الإجارة المذكورة بعد انقضائها. فالذي أرى أن الأرض المغروسة تبقى على عادة المغارسة في تلك البلد حتى يفنى الغراس ولا يحتاج لذكر مدة. هذا إن كان فيه مصلحة للوقف، وإلاَّ فالأمر إلى الناظر المتقدم ذكره. والحجة التي نقلت من وثيقة ابن شبانة، وصلت إلينا ولها مائة سنة وسنتان (٢٠١). وعلى القول بصحتها، قد انقضت مدة الإجارة التي يصححها بعض الفقهاء، مع أن الوثيقة لم تذكر فيها مدَّة الإجارة، وترك ذكر المدة يبطل العقد، فيحتمل أنَّ المدَّة ذكرت في مجلس العقد ولم تذكر في الوثيقة، والله أعلم أي ذلك كان.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ذكرتوا .

وفي الحجة أن ابن شبانة نصب نفسه وتولَّى الأحكام من غير ولاية شرعيَّة، والإجارة لم تصدر عمَّن يعتبر تصرُّفه في الوقف. وفي الحجة أنه قال: لم يبق لمن أجر ولا لمن يأتي من جهته في ذلك المؤجَّر حق، ولا تبعه ولا طلبه بوجه من الوجوه الشرعية، بل صار ذلك ملكًا ثابتًا وحقًا لازمًا، ومالاً محوزًا لأحمد بن محمد التويجري.

وليس الأمر كذلك في الإجارة، لأنَّ الملك للمؤجِّر؛ لا للمستأجر، والمستأجر له الانتفاع فقط. وإنما يقال ذلك في البيع الشرعي. وهذا الجهل قادح في حكمه، وليس للمستأجر إلاَّ ما أحدث من شجر أو بناء، وبعد انقضاء مدة الإجارة، يبقى في الأرض بأجرة المثل إن شاء الناظر، وكانت المصلحة في ذلك كما تقدم. وبلغوا سلامنا الجماعة. والعيال يسلمون عليكم والسلام. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. جرا ذلك في سنة ١٢٨٩ه.

# ﴿ الرَّسَالَةُ السَادِسَةُ وَالسَّبِعُونَ ﴾ (١)

قال جامع الرسائل

وله أيضًا رسالة إلى الشيخ عبد العزيز. وهذا نصُّها:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم الشيخ عبد العزيز بن حسن ـ سلَّمه الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه. وخطك وصل، وتأخر جوابه لكثرة الاشتغال، والله المستعان. وتسأل عن وجوب صلاة الجمعة على أهل القرى الذين لم يبلغ العدد منهم أربعين من أهل الوجوب. اعلم أنهم اتفقوا على أنَّ من شرط وجوبها وصحتها، الجماعة (٢).

واختلفوا في مقدار الجماعة.

فمنهم من قال: واحد والإمام، هذا مذكور عن ابن جرير الطبري (٣).

ومنهم من قال: اثنان سوى الإمام، لأن أقل الجمع عنده اثنان (٤)..

ومنهم من قال: ثلاثة دون الإمام، وقائل هذا يرى أنَّ أقل الجمع ثلاثة، لا اثنان(٥٠).

شرط رجوب صلاة

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٥٨ ـ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير لابن الهمام، ٢/ ٦٠؛ المبسوط، ٢٤/٢؛ الشرح الكبير، ٢٧٧/١؛ الشرح الصغير، ٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على قوله هذا.

 <sup>(</sup>٤) قال بهذا الليث والإمام أبو يوسف.
 انظر: المبسوط،٢٤/٢؛ والجامع لأحكام القرآن ، ٧٣/١٨.

<sup>(</sup>٥) المبسوط للسرخسي، ٢/٤٢؛ المبدع في شرح المقنع، ١٥٢/٢؛ والجامع لأحكام القرآن، ٧٣/١٨.

والكلام مبسوط في أقل الجمع في شرح التحرير وغيره، والقول الأخير هو قول أبي حنيفة. ومنهم من اشترط أربعين، وهو قول الشافعي وأحمد (١). وقال قوم: ثلاثين.

ومنهم من قال: يجوز بما دون الأربعين، إلاَّ الثلاثة والأربعة، ولم يشترط عددًا، وإنما ذكر جوابًا أوردوه، وهو أنه لا تجب إلاَّ على عدد تتقرَّى بهم قرية (٢).

وأصحاب القولين الأولين أخرجوا الإمام عن مسمى الجمع؛ للاختلاف في دخوله في مسمى الجماعة. وأصحاب القول الأخير يقولون: الجمع في غالب الأحوال له حكم غير ما يطلق عليه/(٣) في جميعها، بل هم الذين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس. وهذا يروى عن مالك. ويروى عنه أيضًا اشتراط اثني عشر من أهل القولين معروف.

ومن اشترط الأربعين كالشافعي وأحمد وجماعة من السلف، فإنمًا صاروا إلى ما صحَّ من أنَّ هذا العدد كان في أول جمعة صلِّيت بالناس(°). فهذا هو حدَّ شرطها ـ أعنى شرط الوجوب.

 <sup>(</sup>١) الأم للشافعي، ١/٢٨/١؛ مغني المحتاج، ٢/٢٨١؛ روضة الطالبين، ٢/٧؛ المغني مع الشرح
الكبير، ٢/١٨، ١٧٢، المبدع في شرح المقنع، ٢/٠٥١ ـ١٥١؛ والجامع لأحكام القرآن،
٧٣/١٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الكبير للدردير، ٧/٧٧١؛ الشرح الصغير، ٤٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) كلمة غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) وهو أيضًا قول ربيعةً. انظر: الشرح الكبير للدردير، ٣٧٧/١؛ الشرح الصغير، ٤٩٧/١؛ والجامع لأحكام القرآن، ٧٣/١٨.

<sup>(</sup>٥) كما ورد في الأثر: "عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترجمت لأسعد بن زرارة، قال: لأنه أول من جمّع بنا في هزم النّبيت من حَرَّة بني بياضة، في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون ". سنن أبي داود، ٢٤٦، ٦٤٦، الصلاة، باب الجمعة في القرى. المستدرك للحاكم، ٢٨١/١، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ".

واشتراط الصحة من أنَّ من الشروط ما هو شرطٌ للوجوب فقط لا للصحة، وهذا من أحسن الأقوال، وبه يتفق أغلب كلام المختلفين.

إذا عرفت هذا، فإنهم اختلفوا أيضًا في الأحوال المرتبة التي اقترنت بهذه الصلاة عند فعله إياها صلى الله عليه وسلم، هل هي شرط في الصحة والوجوب، أم ليس بشرط ؟ وتلك الجماعة والمصر والاستيطان. ومن رآه دليلاً اشترطه، ومنهم من رجَّح بعضها دون بعض، واشترطه في المرجح لا غير. وبعضهم لم يرها دليلاً، ورجَّح في الاشتراط والوجوب/ أدلة /(١) أحرى لعموم الجماعة في سائر الصلوات.

ولقائل أن يقول: لو كانت هذه الأحوال شرطًا في صحة الصلاة، لما جاز أن يسكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يترك بيانها، لقوله تعالى: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمَ ﴾ (٢) هذا ما يحضرني. فإن رأيت خللاً فلا جناح عليك في إصلاحه. والسلام.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: إلى أدلة.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية (٤٤).

# ﴿ الرُّسَالَةُ السَّابِعَةُ وَالسَّبِعُونَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله ـ قدس الله روحه ونؤر ضريحه ـ جواب سؤالي، قال السائل فيه: بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. ما قولكم ـ سدّد الله أقوالكم ـ فيمن يدعو المسلم لأمه، مع معرفته أبيه، هل يسوغ ذلك أو لا ؟

وما قولكم في الاستئذان؛ هل يسوغ تركه إذا كان بالمجلس من الرجال الأجانب من قد أذن له، أو لا بد من الاستئذان والحالة هذه ؟ فالجواب:

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٦٠ ـ ٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: الآيتان (٤، ٥).

<sup>(</sup>٣) سواد في الأصل. ولعله: لما في ذلك من هضم حق والده.

<sup>(</sup>٤) لعل هنا سقط ( والآية ).

والجمهور يرون في هذه المسألة أن عموم اللفظ مقدم في الاعتبار على خصوص السبب. والأول قال به بعض الأصوليين، وجماهير أهل العلم والتأويل قد رجَّحوا الثاني.

وقوله: ﴿ ٱدْعُوهُمْ لِلْآبَآبِهِمْ ﴾ عام في ترك دعائهم لغيرهم، وإن كان المدعو إليه أمَّا فتفطَّن.

أما المسألة الثانية:

فنص آية الاستئذان عام، يدخل فيه هذه الصور المسئول عنها، وإدخال زيد وعمرو ليس فيه دلالة على الإذن لبكر وخالد، فكل قادم يشرع له أن يستأذن إذا أراد دخول بيت وغيره، إلا أن يأذن رب البيت له/(١) صريحًا لكل من دخل. والمعروف من أقوال أهل العلم، أن فتح الباب ليس صريحًا في الإذن، كما في الحديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "(٢) والله أعلم. قاله وأملاه عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) كلمة غير واضحة، وكأنها: فاتحا.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي، ٢/٥٥، ٥٧٦، صفة القيامة والرقائق والورع، باب (٦٠). قال الترمذي "هذا حديث حسن صحيح ". سنن النسائي، ٣٢٨/٨، الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات. مسند الإمام أحمد، ٢/٥١، ١٥٢١، ٢٩٥. المستدرك للحاكم، ١٣/٢، ١٩/٤، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وانظر تخريجه في شرح السنة، للبغوي، ١٧/٨، قال المحقق: " إسناده صحيح ".

## ﴿ الرِّسَالَةُ الثَّامِنَةُ وَالسَّبِعُونَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله . رحمه الله . جواب سؤال قال فيه السائل:

الذي يعلم به الأخ المكرم والمحترم الموقر الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبدالرحمن ـ لطف الله به في الدارين، وجعله ممن يؤتى أجره مرتين، و/(٢)/ وأمَّنه مما يحذر ويخاف آمين ـ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

متعنا الله بما دعت الحاجة والفتية المباركة من طرفك، وهي: أنَّ رجلاً تزوَّج امرأةً على صداق خمسة إريل، فلما جاء الصبح أعطاها ثلاثة إريل. ولما أتى بعد ذلك، ادَّعى أنَّ الثلاثة الذي أعطاها إصباحه أنهن من الصداق المذكور، وعادت بنات عمها وأخواتها إصباحتهنَّ أكثر من ذلك.

أفتنا مأجورًا، وأجب جوابًا شافيًا تغنم أجرًا وافيًا. وأنت في أمان الله وحفظه والسلام.

## بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب: ما أعطاه الزوج زوجته عند الدخول والبناء بها مما جرت به العادة لأمثالها، كالذي تعطاه صبيحة الدخول لا يحتسب به من صداقها عند المفارقة أو المطالبة بالصداق، ولو نوى ذلك لعدم الإعلام والإشهاد عند القبض.

كتبه عبد اللطيف بن عبد الرحمن. ونقلته من خطه الذي كتبه بيده، وعليه رسمه. وذلك في سنة ١٣٤٣هـ، بقلم الربيعي.

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٦٣ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) هنا كلمتان غير واضحين. وكأنهما ( خفاه بالألطاف ).

## ﴿ الرَّسَالَةُ التَّاسِعَةُ وَالسَّبِعُونَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله ـ قدس الله روحه ونؤر ضريحه ـ رسالة لعثمان بن حسين وجماعته أهل الحوطة.

بسم الله الرحمن الرحيم . من عثمان بن حمد بن حسين وجماعته أهل الحوطة، إلى الأخ المكرم الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن . سلمه الله تعالى سلامة الدين، ودمغ به حزب الشيطان المتمردين . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وغير ذلك، لنا أرض يقال لها الخضيري مزارع للحوطة، ملكًا سابقًا ومسايلها من الوادي الراكدة، ووضائمها وغفلنا عنها من قلة حاجتنا لجذب سيلها من المداريج الراكدة، وطمع أهل الجنوبية في هذه الغفلة، ويوم بغينا حقنا من السيل الراكد السابق بالأول، منعونا أهل الجنوبية، وفوقًا منا بلدان، وصدرًا منّا مثلها، ومن /(٢)/ شرب من سيل الوادي المتصل ثم ينحدر على الذي صدرا منه، والجنوبية صدرًا من الحوطة، وندخل على الله / ننخا الله أن انحن /(٢) نتعدى بغير حق على أحد. ويلزمنا والأولاد. والإخوان يسلمون عليك. والسلام.

## بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والخط وصل. وما ذكرتم كان معلومًا، ومن المعلوم المشتهر عند الفقهاء، أن الأعلى يسقي قبل الأسفل ويحبس إلى الجدار. ومن

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٦٥ ـ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) كلمة غير واضحة. كأنها: تعاي.

<sup>(</sup>٣) عبارة عاميَّة، معناها: أننا نعظم الله ونكبره، من أن نتعدى.... فقوله: (ننخا) من نخا: والنخوة:العظمة والكبر. لسان العرب، ٣١٣/١٥، مادة (نخا ).

خالف في ذلك فلا التفات إليه يكون معلومًا. وأنتم سالمون والسلام. وكاتِبُه عبد الرحمن بن علي بن حسن، ينهي السلام والسلام. حرر في سنة ١٢٨٥ هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم (١) من عبد الله بن فيصل إلى من يراه، السلام، وبعد: العمل على ما ذكره الشيخ أعلاه، يكون معلومًا، والسلام.

حرر في ٥ /ذي ك/(٢) ١٢٨٥هـ.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) من هنا ابتداءً بالبسملة، تعميد من الأمير عبد الله الفيصل، لما أفتى به الشيخ عبد اللطيف في

<sup>(</sup>٢) كذا رسم في الأصل. ولم أعرف أيهما، ذي القعدة أو ذي الحجة.

## ﴿ الرِّسَالَةُ الثَّمَانُونَ ﴾ (١)

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم عبد العزيز بن حسن، سلك الله بنا وبه أهدى السنن. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على سوابغ نعمائه وجزيل فضله وعطائه ـ جعلنا الله وإياك ممن عرف نعمة الله عليه فاستعان بها على ما يقرّبه إليه. والخط وصل وصلك الله بالرضا. وما أشرت إليه، فصار لدينا معلومًا.

أما الخطوط التي تذكر أنك أرسلتها إلينا قبل هذا الخط الأخير، فلم تصل، ولم يصل منك في هذا العام قبل هذا الخط.

وأما الجواب عن المسألتين، فلا يخفى أن أمّا بالتخفيف تأتي على وجهين: أحدهما: أن تكون حرف استفتاح، كما في قوله: "أمّا أني لم أكن في صلاة "(٢) ويقع أيضًا قبل القسم، كما في قوله:" أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمرر الأمر ، لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين (٢) منهالا

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٦٦ ـ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) هذا قول حصين بن عبد الرحمن، وهو جزء من حديث طويل، عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض بالبارحة ؟ قلت: أنا، ثم قلت: أما أنّي لم أكن في الصلاة، ولكنّي لُدِغت. قال: وكيف فعلت ؟ قلت استرقيت، قال: وما حملك على ذلك ؟ قلت: حديث حدّثناه الشعبي عن بريدة الأسلمي أنه قال: "لا رقية إلا من عين أو حمة "قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه رهط، والنبي ومعه رجل أو رجلين، والنبي وليس معه أحد، إذ رُفع لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم... فقيل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب... " الحديث. أخرجه الإمام أحمد في مسنده،

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل (اليفين )، وفي اللسان: اليَفَنُ: الشيخ الكبير... واستعاره بعض العرب للثيران المسن. وقيل:اليفن: الصغير أيضًا، وهو من الأضداد. لسان العرب، ١٣/ ٧٥٤، مادة (يفن).

يروِّعهنَّ الذعر(١)

وقول الأعصم:

أَمَا والذي حجَّت له العيس وارتمى لمرضاته شعث طويل ذميلها للانْ نائبات الدهر يومًا /أدلْنَ لي/(٢) على أم عمرو دولة لا أقيلها وقول الأخر:

أما يستفيق القلب إن ما بدا له توهم طيف من سعاد ومربع وخادع عن أطلالها العين أنه متى تعرف الأطلال عيني تدمع عهدت بها وحشا عليها براقع وهذي وحوش أصبحت لم تبرقع وهذا إذا قصد تنبيه المخاطب لما بعدها، والإشارة إلى أن ما بعدها مما يهتم به وطيف إليه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا لعنة الله على اليهود والنصاري" (") " ألا

وكقول الشاعر:

هل بلغت ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب"(1).

ألا لا يجهلن أحدٌ علينا \* (٥)

<sup>(</sup>١) لم أقف على مصدره.

<sup>(</sup>٢) فِي (أ) أدلن لي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، ٦٣٣/١ ، ٦٣٤ ، ١٩٣١، الصلاة، باب (٥٥). صحيح مسلم بشرح النووي، ١٦/٥، المساجد، باب باب النهي عن بناء المساجد على القبور؛ سنن النسائي، ٢/٤، المساجد، باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد؛ وأحمد في مسنده، ٦/ دعدهم بدون لفظ ( ألا ).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري مع الفتح، ٦/١٠، الأضاحي، باب من قال: الأضحى يوم النحر. صحيح مسلم بشرح النووي، القسامة، ١٨١/١١، ١٨٢-١٨٢، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال.

<sup>(</sup>٥) هذا صدر لبيت من قصيدة عمرو بن كلثوم التغلبي. وعجزه: \* فنجهل فوق جهل الجاهلينا. انظر ديوانه بتحقيق د.أميل بديع يعقوب، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط/١، ١٤١١هـ /١٩٩١م، ص ٧٨.

وكما في قوله:

ألا ليت حظي من عطاياك أنني علمت وراء الرمل ما أنت صانع والثاني: بمعنى حقًا أو أحقًا. وزعم بعض الناس أنها تكون حرف عرض بمعنى لولا، فيختص بالفعل، كما في قولك: أما يقوم، أما يقعد ونحوه.

أما نحو: أما كان فيهم من يفهم، فالهمزة للاستفهام، وما حرف نفي، وليست مما نحن فيه فتنبُّه.

أما المسألة الثانية:وهي قولك:ما وجه نصب عدد خلقه،ورضي نفسه،وزنة عرشه، ومداد كلماته (١) ؟

فاعلم أنَّ نصب هذه المصادر، على أنها نعت لسبحان؛ لأنه اسم محذوف العامل وجوبًا، لكونه بدلاً من اللفظ بفعل مهمل، كقول الشاعر:

ثم (٢) قالوا: تحبها ؟ قلت بهرًا عدد /الرمل/(٢) والحصا والتراب(٤)

فبهرٌ هنا منصوبٌ على المفعولية المطلقة، لكونها هنا بمعنى عجبًا، لكن فعله مهمل غير مستعمل، فلذلك حذف وجوبًا، وعدد الرمل في البيت، نعت له، ويحتمل أن

<sup>(</sup>۱) يشير هنا لحديث ابن عباس عن جويرية "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلَّى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: "ما زلتِ على الحال التي فارقتكِ عليها ؟ "قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد قلتُ بعدك أربع كلمات ثلاث مرَّات، لو وزنت بما قلتِ منذ اليوم لوزنتها، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضى، نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته ". صحيح مسلم بشرح النووي، ١٧/ عدد خلقه، ولدعاء، باب التسبيح أول النهار وعند النوم. سنن أبي داود، ١٧١/٢، الوتر، باب التسبيح بالحصى؛ سنن الترمذي ٥/٩ ١٥٠، ٢٥، الدعوات، باب ١٠٤، سنن النسائي، ١٠٧ السهو، باب نوع آخر من عدد التسبيح.

<sup>(</sup>٢) كذا في الديوان، وهو ساقط في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوط، وفي الديوان ( النجم ).

<sup>(</sup>٤) ديوان عمرو بن أبي ربيعة، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٦ م ص ٤٢٣. وانظر أمالي المرتضى، ٢٨٩/٢.

عدد وما عطف عليه، نصب على المفعولية المطلقة والعامل يقدّر: سبَّحته ونزَّهته، فهو كقوله: ﴿ فَالْجُلِدُوهُمُ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ (١) لأن "سبحانه" على أنه معنى التنزيه والبراءة، أو على لفظه، فلا يعمل في المفعول. ويمكن أن يقال: لا حاجة إلى هذا التقدير؛ لأن الاسم قد يعمل لما فيه من رائحة الفعل، ويكون النصب لسبحان؛ ويقويه قول ابن مالك:

بمثله أو فعله أو وصف نصب وكونه أصلاً لهذين انتخب (٢) وأما زنته: فمعناه الموازن، والثقل بخلاف ما إذا كان بعده الفعل مستعملاً، كقوله: أفلا إذا شب العدى نار حربهم وزَهْوًا إذا ما يجنحون إلى السلم وقول الآخر:

حمولاً وإهمالاً وغيرك مولع بتثبيت أسباب السيادة والمجدداً

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النور: الآية (٤).

<sup>(</sup>٢) ألفية ابن مالك في النحو والصرف، لمحمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط/١، ٥٠٤هـ ١٩٨٥ م، ص ٢٦، باب المفعول المطلق.

<sup>(</sup>٣) البيت لعمرو بن كلثوم التغلبي . أنظر ديوانه ص ٧٨ . والقصيدة من ضمن المعلقات .

<sup>(</sup>٤) البيت لم أقف على قائله، لم أعرف مصدره.

## ﴿ الرِّسَالَةُ الحَادِيَةُ والنَّمَانُوْنَ ﴾ (١)

قال جامع الرسائل

/ وله ـ رحمه الله ـ /(٢) رسالة إلى صالح الشثري:

### بسم الله الرحمن الرحيم

في تعريف العزيمة والرخصة

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم صالح الشثري، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموجب الخط إبلاغ السلام، وما أشرت إليه من قول الفقهاء في الرخصة أنها: ما ثبتت على خلاف [دليل] (٢) شرعي لمعارض راجح. وضدها العزيمة.

فالجواب: اعلم أن العزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. فقوله: بدليل شرعى، احترازًا مما ثبت بدليل عقلى.

وقوله: خالي عن معارض، احترازًا مما ثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض له، مساو له أو راجع لأنه إن كان المعارض مساويًا، لزم الوقوف وانتفت العزيمة، ووجب طلب المرجع الخارجي؛ وإن كان راجحًا لزم العمل بمقتضاه، وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة؛ كتحريم الميتة عند عدم المخمصة، فالتحريم فيها عزيمة؛ لأنه حكم ثابت بدليل شرعي، خالي عن معارض، فإذا وُجدت المخمصة، حصل المعارض لدليل التحريم وهو راجع عليه حفظًا للنفس، فجاز الأكل وحصلت الرخصة.

وأما الرخصة: فهي ما ثبت على خلاف دليل شرعي. احترازًا عما ثبت على وفق الدليل؛ فإنه لا يكون رخصة بل عزيمة؛ كالصوم في الحضر.

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٦٨ ـ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة مني لضرورة استقامة المراد؛ إذ لا وجود له في الأصل. ولعله سقط عند النسخ.

وقوله: لمعارض راجع، احترازًا مما كان لمعارض غير راجع، بل إما مساويًا فيلزم الوقوف على حصول المرجع، أو قاصرًا عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر، وتبقى العزيمة بحالها.

وعلى التعريف المذكور يدخل في العزيمة الأحكام الخمسة الثابتة بالأدلة الشرعية، ويدخل في الرخصة ما عارض تلك الأحكام وخالفها لمعارض راجح عليها؛ كأكل الميتة عند المخمصة.

وسلم لنا على العيال، وأنت سالم والسلام وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. بلغ على الأصل وكتبه الربيعي سنة ١٣٤٣هـ.

## ﴿ الرَّسَالَةُ الظَّانِيَةُ والظَّمَانُوْنَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن أيضًا كلام على بسم الله الرحمن الرحيم وجده الكاتب بعد الرسائل التي في الهامش، قال - قلّس الله روحه ونور ضريحه -:

في بسم الله الرحمن الرحيم أربعة مواضع، تدل على وجوب توحيد الله وعبادته وحده لاشريك له.

الأول: في متعلق الباء، إذا قُدُّر متأخرًا فإنه يفيد الحصر والاختصاص، وتقديره: بسم الله أُوَّلُف لا باسم غيره. لأن المشركين يستعينون بأسماء آلهتهم، كالمسيح ومريم واللات والعزى ونحو ذلك.

والموحد يخص الله . سبحانه . ويفرده باستعانته، كما يخصه ويفرده بركوعه وسجوده، وغير ذلك من عباداته.

والموضع الثاني: في اسمه آللهُ. فإنه دالٌ على أنه ـ سبحانه ـ هو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له، بما فيه من المعنى الموضوع له وهو عَلَمِيَّته على ذي الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فشره به حبر الأمة ابن عباس<sup>(٢)</sup>. وكلام غيره يدلُّ على ذلك أيضًا.

والموضع الثالث: في وصفه - تعالى - بالرحمن؛ فإنه صفة دلَّت على أنه - تعالى - اتصف بغاية الرحمة ومنتهاها. ومَنْ هذا وصفه وهذا رحمته فقصد غيره وعبادة سواه ورجاؤه من أضلٌ الضَّلال وأبطل الباطل وأسفه السَّفه، وهكذا الاستدلال بجميع صفات الكمال كالعلم والقدرة وغير ذلك.

الموضع الرابع: في اسمه الرحيم؛ فإنَّ معناه: الذي أوصل ويوصل إلى عباده غاية

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٧٠ ـ ٧٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان للطبري، ١/٤٥٤ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ٧٢/١.

الرحمة ومنتهاها، وكل ما في الموجودات من أنواع النعم والهداية والخيرات فمن رحمته وفضله وإحسانه. فمَنْ هذا فعله بعبيده، وهذه رحمته لهم هو الذي يستحق ويجب أن يعبد ويقصد ويرجى ويناب إليه، والعدول إلى غيره ضلال بعيد، وجهل عظيم، وشرك وخيم. ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾(١). ومن تأمل ما في الكتاب والسنة من صفات الكمال ونعوت الجلال، فتح له باب عظيم في معرفة الله وحقه، ووجوب توحيده ـ تعالى ـ وتقدس عن أن يكون له شريك. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية (١).

# ثالثًا

الرسائل الخاصة بالفتن

## ﴿ الرُّسَالَةُ النَّالِقَةُ وَالثَّمَانُوْنَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ رحمه الله وعفا عنه ـ رسالة إلى عبد الرحمن بن إبراهيم ( ابا الغنيم) يعظه فيها عن مجالسة من افتتن بموالاة أعداء الله ورسوله، من العساكر الهاجمة على بلاد المسلمين. والتحذير من رسالة ابن عجلان. وقد سماها الشيح ـ رحمه الله ـ: "حبالة الشيطان " وذكر أنّها دهليز يفضي إلى استباحة موالاة المشركين، والاستنصار بهم، وكذلك ذكر فيها حكم المتغلّب إذا كان مسلمًا، وأنّ ما وقع منه من الظلم والغشم وسفك الدماء ونهب الأموال، كل ذلك لا يوجب الخروج عليه، ولا نزع اليد عن طاعته. وهذا نصها:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ عبد الرحمن بن إبراهيم( أبا الغنيم)، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والخط وصل ـ وصلك الله بالفقه والبصيرة، وأصلح لك العمل والسريرة ـ وما ذكرت من المحبة والمودّة، فما كان لله يبقى وإن طال الزمان به، ويذهب ما سواه.

والذي أوصيك به تقوى الله ـ سبحانه وتعالى ـ، والنظر في سبب ما جرى عند هذه الفتنة الظلماء، من المهاجرة بيننا والمقاطعة، وشرحه لك فيه تذكرة وموعظة.

لما وقعت الفتنة نأَيْتَ بجانبك عن الاسترشاد والاستفادة، واستحسنت المراء في الدين واللجاج، صدر منك ذلك في غير ما مجلس، حتى أسأت الأدب في السوق، وخاطبتني خطاب من لا يدري الحقائق، ولا يهتدي لأوضح المسالك والطرائق، ونظرت بعين، وغمضت الأخرى، ونكبت عما هو أولى بالإصابة وأحرى، وأقبلت في

ذم رسالة ابن عجلان وما فيها من مغاسد

<sup>(</sup>١) في (ب): جاءت هذه الرسالة متأخرة، في لوحة ٢٣. ٢٨. وردت هذه الرسالة في الدرر السنيّة، ٧/ ١٧٥. ١٧٩.

تلك الأيام على الملإ المفتونين بخطوط العساكر التي وصلت إلى بلدتنا، وأنت تدري ما فيها من الصدّ عن سبيل الله وهدم دينه، ومطاردة أوليائه، والتنويه بذكر أعداء الله، والدعوة إلى طاعتهم، والدخول تحت أمرهم، وتخويف المسلمين منهم. وقد صرّح كثيرٌ من الناس بالدخول تحت أمرهم، وظهر الفرح والسرور من كثير ممن يدّعي الإسلام، وأنت أيها الرجل ممن يتردّد إلى هؤلاء المفتونين، ويأنس ببعضهم، ويصغي الي شبهاتهم وجهالاتهم، ولم تلتفت إلى بحث ومحاقة ولا استرشاد، كما هو الواجب لله عند تلك الفتنة والشبهات، لكنّك غلّبت جانب الهوى، وأكثرت تلك الأيام من مجالسة من يضرّ ولا ينفع، ولا يني (١) امن (٢) إغوائه ولا ينزع، وقد جاء الأثر: أن من جالس صاحب البدعة نزعت منه العصمة (٢). فكيف بما هو أكبر من البدعة وأعظم؟!

ولم يبلغني عنك تلك الأيام ما يسرني، من قيام لله، ونصرة لدينه، اللهم إلا ما جرى على لسانك من دعوى البراءة من الشرك وأهله على سبيل الإجمال، لا التفصيل. وقد علم الله أنّ العبرة بالحقائق، او الاعان اليمان بالتمنى ولا

<sup>(</sup>١) لا يني: أي لا يفتر ولا يتعب. لسان العرب، ١٥/٥١٥، مادة ( وني ).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: عن.

<sup>(</sup>٣) أُحرجه محمد بن وضاح القرطبي، (ت٢٨٦هـ) في كتابه: البدع والنهي عنها، بتحقيق محمد أحمد دهمان، دار البصائر، ط/٢، ، ، ٤ ١هـ . ، ١٩٨٠م، دمشق، ص ٤٨ من كلام "كثير أبي سعيد" وزاد: (... ووكل إلى نفسه).

وقد ورد في النهي عن مجالسة أهل البدع آثار عدّة، منها:

١. ما روي عن عبد الله بن المبارك: "يكون مجلسك مع المساكين، وإيّاك أن تجالس صاحب بدعة ". شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للآلكائي، (ت٤١٨هـ)،

تحقيق: د. أحمد سعد حمدان الغامدي، دار الطيبة، الرياض، ط/١، ١/ ١٣٧.

٢. وروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: " لا تجالس أهل الأهواء؛ فإنّ مجالستهم ممرضة للقلوب ". الشريعة، للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/١، ٣٠٣ هـ ـ ١٩٨٣ م، ص ٦١.

<sup>(</sup>٤) الواوُّ زائد في المطبوع. وهو ضروري للربط بين الكلام.

بالتحلِّي، ولكن ما وقر في القلوب وصدِّقته الأعمال(١).

ولم تزل على ما وصفنا، تطير مع من طار، وتغير علينا بالتخطئة، والمراء مع من أغار، ومثلك كان يظن به الخير، ويأسى عليه الصاحب، وأنت وإن لم تكن كل الفقيه والطالب، فقد حنّكتك التجارب، وقعدتك الحوادث والمذاهب، لولا ما عارضها من صحبة جلساء السوء، الذين يدعونك إلى أهوائهم وأغراضهم الفاسدة، لا سيما أخصّهم لديك وأحبّهم إليك، فإنّه - كما قيل: " المس مس أرنب، والطبع طبع ثعلب "(۲). وقد اتهم في السعي فيما يقوّي عضد المشركين، ويوهن عزم الموحدين، وإلى الله المصير، وهو الحكم بيننا وبين من أعان على هدم الإسلام من صغير وكبير، ومأمور وأمير.

ومعنى قوله: " المس مس أرنب ": أنّها وصفت زوجها بلين الجانب، وكرم الحلق، تشبيها بليونة المس ونعومة الوبر التي تتصف بهما الأرنب. شرح النووي على صحيح مسلم ١٥/ ٢٢؛ فتح الباري، ١٧٧/٩.

<sup>(</sup>١) هذا قول الحسن بن صالح بن حي، أخرجه الخطيب البغدادي (ت٣٦٦هـ)، في كتابه اقتضاء العلم العمل بتحقيق محمد ناصر الدين الألباني، ضمن مجموعة أربع رسائل، دار الأرقم، الكويت، ط/٢، ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥م، ص ١٧٧.

<sup>\*</sup> وهذه قاعدة مهمة في مسألة الإيمان، تبين دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأنه لا يكتفى فيه بمجرد نطق اللسان، وإنما يجب أن يصحبه تصديق القلب وعمل الجوارح. وذلك هو عقيدة السلف في مسمى الإيمان. كتاب الإيمان، لأبي عبيد القاسم بن سلام، (ت٢٢هـ) تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، دار القلم، الكويت، ط/٢، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥م، ص ٥٥٠٠ وكتاب الإيمان، لابن تيمية، ص ١٥١٠.

<sup>(</sup>٢) مثل عربي. ورد الجزء الأول منه " المس مس أرنب " في حديث أم زرع، الذي أخرجه البخاري ومسلم، عن عائشة قالت: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئًا، قالت الأولى: زوجي لحم جملٍ، غتٌ على رأس جبل، لا سهل فيرتقى... وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب ... الحديث. صحيح البخاري مع الفتح، ١٦٣/٩ ـ ١٦٤، النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل. صحيح مسلم بشرح النووي ١٢١/١٠ وضائل الصحابة، باب ذكر حديث أم زرع.

وأيضًا، فأهل الإحساء قد اشتهر حالهم، وأنّهم ألقوا السلم إلى عساكر الدولة (١) واختاروا ولايتهم، وصرحوا بطاعتهم، ونصروهم بالقول، وعاملوهم معاملة الأخ مع أخيه، بل جاءت خطوط التجار المترفين أولي النعمة بتزكيتهم والثناء عليهم، وانتصب ولدك لخدمتهم، وقضاء حوائجهم، ولم يظهر لي منك قيام بحق الله عند هذه الدواهي العظام، التي تمانع الإيمان والقرآن والإسلام، وتنتثر منه عقد النظام، والله أعلم بسرّك، وهو الرقيب عليك، لكني أحكي ما ظهر لي منك ذاك الوقت، وقد ظهر أثر ما ذكرنا، وعقوبة ما إليه أشرنا، بإقبالك واشتغالك بحبالة الشيطان (رسالة ابن عجلان)، فطرت بها طيران من لا يلوي على أهل ولا صاحب، كأنها العهد الرباني، والوصية النبوية، واشتغلت بقراءتها وسماعها مع جماعة من العوام والصبيان. وتلك الرسالة دهليز (٢) يفضي إلى استباحة موالاة المشركين، والاستنصار بهم على المسلمين، والحكم على عصر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ من أهل مصر والشام ـ بالشرك والمكفّرات.

وفيها (٣) أنّ جلب عباد الأصنام إلى بلد الإسلام، والاستعانة بهم على من خرج عن الطاعة، ليس بذنب. ولولا أنّ حجاب الجهل والهوى من أكثف الحجب وأغلظها، لتبينّ شناعة ما فيها للناظرين من أول وهلة، وبمجرّد الفطرة. (شعر): أَكُلُ امرئ تحسبين امرأ ونار تُوقد في الليل نارًا (١)

ثم هنا مسألة أخرى، وداهية كبرى، دهى بها الشيطان كثيرًا من الناس، فصاروا

<sup>(</sup>۱) يريد بالدولة: الدولة العثمانية، فهي التي أرسلت عساكرها إلى الإحساء عام ١٢٨٨ه.، بقيادة نافد باشا، عند ما استنجد بها عبد الله بن فيصل بن تركي، بعد هزيمته من أخيه سعود.وقد تقدم بيان ذلك في القسم الدارسي ص ٥٠. ٥١.

<sup>(</sup>٢) الدهليز: المدخل بين الباب والدار، ابن منظور، لسان العرب، مادة: (دهلز) ٥/ ٣٤٩؛ وانظر: المعجم الوسيط، مادة (دهلز )

<sup>(</sup>٣) أي في رسالة ابن عجلان.

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي دؤاد الإيادي. انظر: ديوانه، ص ٥٣. وهو من شواهد النحو في باب الإضافة؟ حيث حذف (كل) وأبقى المضاف إليه مجرورًا، والتقدير: وكل نار توقد"

يسعون فيما يفرِّق جماعة المسلمين، ويوجب الاختلاف في الدين، وما ذمّه الكتاب طاعة من استام المبين، / ويقتضي الإخلاد/(١) إلى الأرض، وترك الجهاد، ونصرة ربّ العالمين، ويفضي على السلمين بالنابة السلمين بالنابة السلمين بالنابة الله منع الزكاة، وشبّ نار الفتن والضلالات، فتلطَّف الشيطان في إدخال هذه المكيدة إذا كان سلما ونصب لها حججًا ومقدِّمات، وأوهم أنّ طاعة بعض المتغلّبين، فيما أمر الله به ورسوله الجهاد / من /(٢)واجبات الإيمان، وفيما فيه دفعٌ عن الإسلام وحمايةٌ لحوزته؛ لا تجب والخالة هذه و ولا تشرع.

ا ولم يدرا(") هؤلاء المفتونين، أنّ أكثر غلاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية (٤) حاشا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، (٥) ومن شاء الله من بني أمية ـ (٦) قد وقع منهم ما وقع من الجرأة والحوادث العظام، والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك، فسيرة الأثمة الأعلام والسادة العظام معهم، معروفة مشهورة، لا ينزعون يدًا من طاعة، فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام، وواجبات الدين. وأضرب لك مثلاً بالحجاج بن يوسف الثقفي (٧)، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم

<sup>(</sup>١) في المطبوع: ويقضى بالإخلاد.

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوع، وفي جميع النسخ: في.

<sup>(</sup>٣) في (د): ولم يدري.

<sup>(</sup>٤) هُو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ثان خلفاء الأمويين، تسلَّم الملك بعد وفاة أبيه سنة: (٣٦٠هـ)، اشتهر بفعله بأهل المدينة في وقعة الحرة المشهورة، (ت ٦٤هـ ).

انظر: سير الأعلام، ٣٥/٤ - ٤٠؛ تهذيب التهذيب، ١١/١ ٣٦٠؛ شذرات الذهب، ٧١/١.

<sup>(°)</sup> هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، الخليفة الزاهد الراشد، أشج بني أمية. (ت١٠١هـ). انظر: حلية الأولياء، ٢٥٣/٥، تذكرة الحفاظ، ١١٨/١؛ سير الأعلام، ٥/١١٤/ بنيور الأعلام، ٥/١١٤/

<sup>(</sup>٦) مثل: هشام بن عبد الملك، انظر: سيرته في: سير الأعلام؛ ٣٥١/٥. وشذرات الذهب،

 <sup>(</sup>٧) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، يروي كتب التاريخ أنه: كان ظلومًا جبارًا سفّاكًا،
 حاصر ابن الزبير بالكعبة، ورماها بالمنجنيق، وأذلّ أهل الحرمين. (ت ٩٥ هـ). انظر: سيرته في: سير الأعلام، ٣٤٣/٤، تهذيب التهذيب، ٩٩/٤؛ وشذرات الذهب، ١٢٦/١.

والغشم، والإسراف في سفك الدماء، وانتهاك حرمات الله، وقتل من قتل مِن سادة الأمة؛ كسعيد بن جبير (١)، وحاصر ابن الزبير (٢)، وقد عاذ بالحرم الشريف واستباح الحرمة، وقتل ابن الزبير (٢)، مع أنّ ابن الزبير قد أعطاه الطاعة، وبايعه أهل مكة والمدينة واليمن، وأكثر سواد العراق، والحجاج نائب عن مروان (١) ثم عن ولده عبد الملك (٥) ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان، ولم يبايعه أهل الحلّ والعقد، ومع ذلك، لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته، والانقياد له، فيما تسوغ طاعته فيه، من أركان الإسلام وواجباته.

وكان ابن عمر (٢) ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه، ولا يمتنعون من طاعته فيما يُقوِّمُ به الإسلام، ويكمّل به الإيمان، وكذلك

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن جبير بن هشام، الإمام الحافظ المقرئ المفسر، أبو محمد الوالبيّ، قرأ القرآن على ابن عباس، قتله الحجاج سنة (ت٩٥هـ ).

انظر: سير الأعلام، ١١/٤ - ٣٤٣؛ تهذيب التهذيب، ١١/٤.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد، القرشي الأسدي، أمير المؤمنين، أول مولود للمهاجرين بالمدينة، حاصره الحجاج في الكعبة، وقتله سنة (٧٣هـ).

انظر ترجمته: سير الأعلام، ٣٦٣/٣ - ٣٨٠؛ تهذيب التهذيب، ٢١٣/٥؛ أسد الغابة، ٣/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر قصة محاصرته وقتله: البداية والنهاية ٣٣٤/٨ ـ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص، القرشي الأموي، أحد خلفاء بني أمية، من كبار التابعين، كان يوم الحرة مع مسرف بن عقبة، يحرضه على قتال أهل المدينة. (ت ٦٥هـ ).

انظر: الاستيعاب لابن عبد البر،٤/ ١٣٨٧؛ أسد الغابة، ٥/٤٤؛ سيرالأعلام، ٣/٤٧٦.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم، أبو الوليد الأموي، تملُّك بعد أبيه، وأرسل الحجاج لحرب ابن الزبير. (ت٨٦هـ ).

انظر: تاريخ بغداد، ١٠ / ٣٨٨، سير الأعلام، ٢٤٦/٤؛ تهذيب التهذيب، ٢/٢٦.

 <sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، من صغار الصحابة وأحد العبادلة الأربع الفقهاء.
 (ت٣٧هـ ، وقيل ٧٤هـ ).

انظر: تاريخ بغداد، ١٧١/١؛ أسد الغابة، ٣/٢٧/١ سيرالأعلام، ٣/ ٢٠٣. ٢٣٩.

من في زمنه من التابعين؛ كابن المسيب، (١) والحسن البصري، (٢) وابن سيرين (٣)، وإبراهيم التيمي، (٤) وأشباههم من سادات الأمة. واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأثمتها، يأمرون بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والجهاد في سبيله مع كل إمام بر وفاجر، كما هو معروف في كتب أصول الدين، والعقائد (٥).

وكذلك بنو العباس، استولوا على بلاد المسلمين، قهرًا بالسيف، لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقًا كثيرًا، وجمًّا غفيرًا من بني أميّة وأمرائهم ونوّابهم، وقتلوا ابن هبيرة (٢) أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان (٧)، حتى نقل أنّ السفاح (٨)قتل

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته ص ۱۸۱.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن سيرين، أبو بكر الأنصاري، مولى أنس بن مالك، سمع أباهريرة وابن عباس وأنس وغيرهم. (ت ١١هـ).

انظر: تاريخ بغداد، ٥/٣٣١ سير الأعلام، ٢٠٠١؛ تهذيب التهذيب، ٢١٤/٩.

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن يزيد التيمي، الإمام القدوة الفقيه، أبو أسماء، حدّث عن أبيه وأنس بن مالك وجماعة، يقال: قتله الحجاج، وقيل: مات في حبسه سنة (٩٢هـ، وقيل ٩٩هـ). انظر: سير الأعلام، ٥٠/٠؛ تهذيب التهذيب، ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ٤٤٠.

<sup>(</sup>٦) هو يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري، أبو خالد أمير العراقيين، نائب مروان الحمار، كان بطلاً شجاعًا فصيحًا خطيبًا، كان أبو مسلم الخرساني هو الذي أغرى السفاح بقتله سنة (١٣٢هـ). انظر: سير الأعلام، ٢٧/٦.

<sup>(</sup>٧) هو مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، أبو عبد الملك، الخليفة الأموي، يعرف بمروان الحمار؛ لأن العرب تسمي كل مائة عام حمارًا. فلما قارب ملك آل أمية مائة سنة، لقبوه بالحمار، قتل عام (١٣٢هـ)، وبه انتهت خلافة بني أميّة، وبويع السفاح قبل مقتله بتسعة أشهر.

انظر: سير الأعلام، ٧٤/٦. ٧٧.

<sup>(</sup>٨) هو عبد الله بن محمد بن علي أبو العباس السفاح، أول خلفاء بني عباس، بويع سنة (٨) هو (ت ١٣٦هـ).

انظر تاريخ بغداد، ٢/١٠ سير الأعلام، ٧٧/٦؛ البداية والنهاية، ١٠/ ٢٠؛ شذرات =

في يوم واحد نحو الثمانين من بني أميّة، ووضع الفرش على جثثهم وجلس عليها، ودعا بالمطاعم والمشارب (١)، ومع ذلك فسيرة الأقصة، كالأوزاعي (٢) ومالك (١) والليث بن سعد (٥)، وعطاء بن أبي رباح (١)، مع هؤلاء الملوك، لا تخفي على من له أدنى (4) مشاركة في العلم (4) والطبقة الثانية من أهل العلم؛ كأحمد بن حنبل، (٩) ومحمد بن إسماعيل، (١٠)

=الذهب، ١٨٣/١.

- (١) ذكر ابن كثير ذلك، عن عبد الله بن علي، أنه قتل في يوم واحد اثنين وتسعين ألفًا، وبسط عليهم الأنطاع، ومدّ عليهم سماطًا، فأكل. البداية والنهاية ٢٧/١٠.
- (٢) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، أبو عمرو، الأوزاعي، شيخ الإسلام، عالم أهل الشام، ولد في حياة الصحابة، سنة (٨٨هـ)، (ت ١٥٧هـ).
- انظر: حلية الأولياء، ٦/٥٦١ ـ ١٤٩؛ سير الأعلام، ١٠٧/٧ ـ ١٣٤؛ تهذيب التهذيب، ٦/٧/٧ ـ ٢٤٢.
- (٣) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، أبو عبد الله المدني، صاحب المذهب المالكي. (ت ١٧٩هـ ):
  - انظر: سير الأعلام، ٨٨٨٦. ١٣٥.
- (٤) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله أبوبكر القرشي الزهري المدني ، نزيل الشام ، حافظ زمانه (ت ١٢١هـ) ، وقبل غير ذلك . أنظر : حلية الأولياء ٣٦٠/٣ ، سير الاعلام ٥/٢٦ ٣٥٠ . تهذيب التهذيب ٤٤٥/٩ .
- (°) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن، الإمام الحافظ، عالم الديار المصرية، ابو الحارث الفهمي، ولد سنة (٤٩هـ).
  - انظر: حلية الأولياء، ٣١٨/٧؛ تاريخ بغداد، ٣/١٣؛ سير الأعلام، ١٣٦/٨.
    - (٦) تقدمت ترجمته في صُ ١٩٣.
    - (٧) ساقط في (ب) و (ج) و (د).
    - (٨) هكذا في المطبوع، وفي جميع النسخ: وإطلاع.
    - (٩) هو الإمام أحمد بن حنبل صاحب، المذهب الحنبلي، (ت٢٤١هـ ).
      - (١٠) أبو عبد الله البخاري، (ت٢٥٦هـ ) صاحب الصحيح.

محمد بن إدريس، (۱) / ومحمد بن نوح، /(۲) وإسحاق بن راهويه، (۳) وإخوانهم؛ وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات (٤) ودعوا إلى ذلك، وامتَحنُوا فيه، وقُتِل من قُتل، كمحمد بن نصر (٥) ومع ذلك فلا يعلم أنّ أحدًا منهم نزع يدًا من طاعة، ولا رأى الخروج عليهم.

وإلى الآن يبلغني عنك أنك تميل إلى ذلك الضرب من الناس الذين وصفنا حالهم، فرضيت بهم في أمر دينك، وضربت عن سيرة الأئمة صفحًا، وطويت على هجرها كشحا<sup>(٢)</sup>. فإن تبين لك هذا، ومن الله عليك بمعرفته، فأنت أخونا وصاحبنا القديم العهد، والجرح جبار، ولا حرج ولا عار. وإنْ بقيت عندك شبهة أو جادل مجادل، فاكتب واسأل كشفها، ولا تكتمها، فإنّي أخشى عليك قطّاع الطريق، لا سيّما عند

<sup>(</sup>١) هو محمد بن إدريس الشافعي، (ت٢٠٤ه )، صاحب المذهب الشافعي.

انظر ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، (٧٧١هـ)، تحقيق: محمود محمد الطناحي، ط/١، ١٩٨٣هـ ـ ١٩٦٤م، ١٩٢/١، وما بعدها؛ وسير الأعلام، ١/٥- ٩٩.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(ج) و (د) والمطبوع: (أحمد بن نوح) ولم أجده. ولعل الصواب ما ثبت في الأصل (أ)؛ وهو محمد بن نوح بن عبد الله، الإمام الحافظ الثبت، أبو الحسن، الجُنْدَيْسَابُوريُّ، الفارسي، نزيل بغداد، (ت ٣٢١ هـ).

انظر ترجمته: تاريخ بغداد، ٣٢٤/٣؛ سير الأعلام، ٣٤/١٥.

<sup>(</sup>٣) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه،ولد سنة(١٦١هـ)، إمام سيد الحفاظ.(ت٢٣٨هـ) انظر: تاريخ بغداد، ٣٥٥/٦، ٥٥٥؛ وسير الأعلام، ٣٥٨/١١ ـ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) وقد حدث في عهد المأمون (ت٢١٨هـ) إنكار صفة الكلام لله، ثم في عهد المعتصم (٢١٨- ٢٢٧هـ)، وامتحن في ذلك الإمام أحمد ـ رحمه الله، حيث أصروا على أن القرآن الكريم مخلوق، وليس بكلام الله، فناقضهم الإمام أحمد ـ رحمة الله عليه ـ. وقد انتهت الفتنة في عهد المتوكل.

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، الفقيه، الإمام أبو عبد الله، الحافظ، إمام عصره في الحديث، صاحب التصانيف. (٣٩٤هـ).

انظر: تاريخ بغداد، ٣١٥/٣؛ وسير الأعلام، ٣٣/١٤. . ٤.

 <sup>(</sup>٦) الكشح: يقال: طوى فلان عني كَشْحَهُ: إذا قطعك، وطوى كشحا على ضغن: إذا عاداك وأضمر ذلك وستره؛ فهو كاشح. وطوى كشحه عن أمر: إذا أعرض عنه. لسان العرب ابن منظور مادة: (كشح) ٢/ ٥٧٢، ٥٧٣.

فقد الرفيق والعدَّة. فإن حاك في صدرك شيءٌ، فأكثر من التضوُّع إلى الله، والتوسُّل بالأدعية المأثورة، ومنها ما في حديث الاستفتاح(١)وكرر النظر فيما اشتمل عليه تاريخ ابن غنّام (٢) من كلام شيخ الإسلام . رحمه الله (٣)، فقد بسط القول في هذه المسألة في رسائله واستنباطه، ورأيت له عبارة يحسن ذكرها، قال ـ رحمه الله ـ:

( لمَّ اختلف الناس بعد مقتل عثمان، وبإجماع أهل العلم /أنهم/(٤) لا يقال فيهم إلاّ الحسني، مع أنّهم عنوا في دمائهم، ومعلوم أنّ كلا من الطائفتين [ أهل العراق وأهل الشام ] (°) معتقدة أنّها على الحق والأخرى ظالمة، ونبغ من أصحاب على من أشرك بعلي، وأجمع (٦) الصحابة على كفرهم وردّتهم وقتلهم، [ ولكن حرقهم علي، وابن عباس يرى قتلهم بالسيف ] (٧) أترى أهل الشام لو حملتهم مخالفة علي على الاجتماع بهم والاعتذار عنهم، والمقاتلة معهم ـ لو امتنعوا ـ أترى /أنَّ /(^) أحدًا من الصحابة شكِّ في كفر من التجأ إليهم، ولو أظهر البراءة من اعتقادهم؟ وإنَّما التجأ إليهم [ وزيّن مذهبهم ] (٩)؛ لأجل الاقتصاص من قتلة عثمان.

قال ـ رحمه الله ـ:

فتفكر في هذه / القضية/ (١٠٠) فإنَّها لا تبقي شبهة إلاَّ على من أراد الله فتنته ).

(١) تقدّم تخريجه في ص:٢٥٩.

انظر: عنوان المجد، لابن بشر النجدي، ١٤٣/١. ١٤٤؛ الأعلام للزركلي، ٢٥١/٢.

(٣) يقصد الشيخ محمد بن عبد الوهاب . رحمة الله عليه ..

(٤) في المطبوع: (كلُّهم ).

(٥) ما بين المعقونتين ساقط في جميع النص، والتكملة من أصل النص في " تاريخ نجد ".

(٦) هكذا في جميع النسخ: ( وأجمع ). وفي تاريخ نجد: ( وإجماع ).

(٧) ما بين المعقوفتين ساقط في جميع النسخ، والتكملة من أصل النص في " تاريخ نجد ".

(٨) زيادة في المطبوع.

(٩) ما بين المعقوفتين ساقط في جميع النسخ، والتكملة من أصل النص في " تاريخ نجد ".

(١٠) في جميع النسخ: ( القصّة ) وأثبتُ ما هو في أصل النص " تاريخ نجد ".

<sup>(</sup>٢) هو حسين بن أبي بكر بن غنام النجدي الاحسائي، المالكي، شاعر فحل، له مصنّفات، منها: تاريخ نجد، (ت١٢٢هـ).

انتهى كلامه(١) والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تاريخ نجد، لابن غنّام، ص ٣٩٠.

## ﴿ الرِّسَالَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّمَانُوْنَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا  $_{-}$  رحمه الله $_{-}$  رسالة إلى زيد بن محمد $_{-}$  وصالح بن محمد $_{-}$  بن محمد الشتري $_{-}$  الشتري $_{-}$   $_{-}$  رحمه الله تعالى  $_{-}$   $_{-}$  رحمه الله تعالى وعفا عنه.

ثم اعلم أن كل من دعا إلى الله، وجاهد في الله/ ولله/(٧)، فلا بد أن يؤذى وينال منه، والعاقبة للمتقين، / وهذا نصها /(^):

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخوين المكرمين زيد بن محمد، وصالح/ ابن محمد/<sup>(٩)</sup> الشثري، / سلّمهما/ (١٠) الله تعالى.

سلام عليكم ورحمة ألله وبركاته، وبعد:

الفتنة الشقاق

نیصل ب ترکمی

<sup>(</sup>۱) في (ب) جاءت هذه الرسالة في ص ٣١. ٣٥؛ و تأتي بعدها رسالة رقم (٥) حسب ترتيب الأصل (أ). ووردت في: علماء الدعوة، لعبد الرحمن بن عبد اللطيف ص ٥١. ١٠١٠. وأوردها عبد الرحمن بن عبد اللطيف في مشاهير علماء نجد، وغيرهم، ص ١٠٦. ١١٢٠. وأوردها البسام ملخصًا في: علماء نجد خلال ستة قرون، ١٦٢١. ٢٦١ والشيخ إبراهيم بن عبيد في: تذكرة أولى النهى والعرفان ( بالمعنى )، ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: ( قدس الله روحه ونور ضريحه ). وهو ساقط في (ب) و (ج) و (د).

<sup>(</sup>٣) تقدّمت ترجمته في ص ٩٤، ضمن تلاميذ الشيخ. التلميذ (٣٤)

<sup>(</sup>٤) زيادة في (ب) والمطبوع)

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في ص ٨٩، ضمن تلاميذ الشيخ. التلميذ (١٩).

<sup>(</sup>٦) زيادة في (ب) والمطبوع.

<sup>(</sup>٧) ساقط في (د).

<sup>(</sup>٨) زيادة في (ب) والمطبوع.

<sup>(</sup>٩) ساقط في (د).

<sup>(</sup>١٠) في (ج) و (د): سلّمهم.

فأحمد / إليكما /(1) الله الذي لا إله إلا هو، على نعمه، والخط وصل، وصلكم الله ما يرضيه، وما /ذكرتما /(٢) كان معلومًا، وموجب تحرير هذا، ما بلغني بعد قدوم عبد الله (٣) وغزوه، من أهل الفرع، وما جرى لديكم من تفاصيل الخوض في أمرنا والمراء والغيبة، وإن كان قد بلغني أولاً كثيرًا من ذلك، لكن بلغني من ذكر تفاصيل ما ظننتها.

فأما ما صدر في حقي من الغيبة والقدح والاعتراض والمسبة، ونسبتي إلى الهوى والعصبية، فتلك أعراض التُهِكَتْ وهُتكَتْ في ذات الله، أعدُّها لديه جلَّ وعلا ليوم فقري وفاقتى، وليس الكلام فيها.

والقصد بيان ما أشكل على الخواص، والمنتسبين من طريقتي في هذه الفتنة العمياء الصماء. فأول ذلك مفارقة سعود (1) لجماعة المسلمين، وخروجه على أخيه. وقد صدر منا من الردّ عليه وتسفيه رأيه، ونصيحة ولد عايض ( $^{\circ}$ ) وأمثاله من الرؤساء، عن متابعته والإصغاء إليه، ونصرته، وذكرناه بما ورد من الآثار النبويّة، والآيات القرآنية، بتحريم ما فعل، والتغليظ على من نصره، ولم نزل على ذلك إلى أن وقعت وقعة جودة ( $^{\circ}$ )، من عرش الولاية، وانتشر نظامها وحبس محمد بن فيصل ( $^{\circ}$ ). وخرج الإمام عبد الله شاردًا، وفارقه أقاربه وأنصاره ( $^{\circ}$ ) وعند وداعه وصيته بالاعتصام بالله، وطلب النصر منه

في (ب) و(ج) و (د) والمطبوع: إليكم.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: ذكرتموا. وفي المطبوع: ذكرتموه.

<sup>(</sup>٣) يريد عبد الله بن فيصل بن تركي. تقدمت ترجمته في ص ٤٥.

<sup>(</sup>٤) هو سعود بن فيصل بن تركي، تقدمت ترجمته في ص ٤٥.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عائض بن مرعى. حاكم عسير في ذلك الوقت لآل سعود، وآل عائض حكام عسير. انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) وقعة الجودة: تقدم بيانه في قسم الدراسة، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٧) تقدّمت ترجمته في ٤٥.

 <sup>(</sup>٨) وكان عبد الله ـ بعد خروجه من الرياض ـ هرب إلى واد قحطان. فخرج إليه سعود عام
 (٨) ١٢٨٨هـ، والتقوا في وقعة عظيمة في (البرة) وانهزم عبد الله مع قحطان، ونزلوا (رويضة=

وحده، وعدم الركون إلى الدولة الخاسرة (١).

ثم قدم علينا سعودٌ (٢) بمن معه من العجمان، (٣) والدواسر (١) وأهل الفُرع، وأهل الحريق، وأهل الأفلاج، وأهل الوادي (٥)، ونحن في قلة وضعف، وليس في بلدنا من يبلغ الأربعين مقاتلاً.

=العرض). وفي نفس العام أقبلت العساكر من البصرة ـ وكان عبد الله قد طلبها من باشا بغداد بعد هزيمته من أخيه سعود ـ واستولوا على الاحساء والقطيف، وأطلقوا محمد بن فيصل من الحبس، وكتبوا لعبد الله في (رويضة العرض) يحثونه بالقدوم عليهم، ففعل. انظر: بعض الحوادث الواقعة في نجد، ص ١٨١، ١٨٢؛ وتاريخ المملكة، لصلاح الدين، ١٣٦٩/

(١) يعني بالدولة الحاسرة: الدولة التركية (العثمانية) وقد كانت حينذاك دولة وثنيّة، تدين بالشرك والبدع وتحميها.

انظر: تذكرة أولى النهى والعرفان، ١٩٥/١، ١٩٦١ مشاهير علماء نجد وغيرهم، ص ١٠٠٧ وعلماء الدعوة، لعبد الرحمن، ص ٥٦، ٥٦.

(۲) وكان قدومه هذه المرة، أنه بعد وقعة (البرة) رجع إلى الرياض، وتفرقت عنه جنوده، وقام عليه أهل الرياض وأخرجوه إلى الخرج. وبايعوا عمّه عبد الله بن تركي، لعبد الله بن فيصل. وفي (۲۹۰هـ) قدم سعود فاستولى على الخرج، وضرما وحريملاء، ثم قصد الرياض، فخرج عليه أخوه عبد الله بأهل الرياض، والتقوا في (الجزعة) - وهو الآن بقرب المصانع، جنوب منفوحة - فصارت الهزيمة على عبد الله، واستولى سعود على الرياض للمرة الثانية.

انظر: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد، ص ١٨٣ ـ ١٨٥؟ وتاريخ المملكة، لصلاح الدين، ٣٧٢/١.

وانظر: التفاصيل المتقدّمة في الفتنة الواقعة بين أبناء فيصل بن تركي، في ص ٤٦ ـ . ٥٠. (٣) العجمان: تقدم في ص ٤٦.

(٤) الدواسر: من القبائل النجدية، تمتد منازلها من وادي الدواسر إلى الحوطة، جنوب الرياض، وهم قسمان: حضر: وهم الذين يسكنون في قرى الواديين. والبدو: وينقسمون إلى قسمين: فيتات وشريفات، وهؤلاء البدو ينزلون عادة بين نجد ووادى الدواسر.

انظر: معجم القبائل العربية، رضا كحالة ٢/١٣٠ ٣٩٣، قلب جزيزة العرب ص ١٥٧ ـ ١٥٨.

(°) أي أهل وادي الدواسر. ذكره عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله، في: علماء الدعوة ص ٢٠٧.

فخرجت إليه، وبذلت جهدي، ودافعتُ عن المسلمين ما استطعت؛ خشية استباحة البلدة، ومعه من الأشرار وفجار القراء، من يحثّه على ذلك، اويتفوّه/(١) بتكفير بعض رؤساء أهل بلدتنا، وبعض الأعراب يطلقه بانتسابهم إلى عبد الله بن فيصل. فوقى الله شرّ ذلك الفتنة، ولطف بنا، ودخلها بعد صلح وعقد، وما جرى من المظالم والنكث دون ما كنا نتوقع، وليس الكلام بصدده، وإنما الكلام في بيان ما نراه ونعتقده.

وصارت له ولاية بالغلبة والقهر، تنفذ بها أحكامه، وتجب طاعته في المعروف، كما عليه كافة أهل العلم على تقادم الأعصار، ومرّ الدَّهور. وما قيل من تكفيره لم يثبت لديّ. فيرت على آثار أهل العلم، واقتديت بهم في الطاعة في المعروف، وترك الفتنة، وما توجب امن (٢) الفساد على الدين والدنيا؛ والله يعلم أنّي بارٌّ راشد في ذلك، ومن أشكل عليه شيء من ذلك، فليراجع كتب الإجماع؛ كمصنف ابن حزم، (٣) ومصنف ابن هبيرة، (٤) وما ذكره الحنابلة وغيرهم. وما ظننت أنّ هذا يخفى على من له أدنى

<sup>(</sup>١) في (د): ويفتوه.

<sup>(</sup>٢) ساقط في (د).

<sup>(</sup>٣) هو على بن أحمد بن سعيد أبو محمد، ابن حزم الفارسي الأصل، ثم الأندلسي القرطبي، الظاهري، صاحب التصانيف منها: المحلى، ومراتب الاجماع، ولد بقرطبة سنة (٣٨٤هـ)، (ت٥٦٦هـ).

انظر ترجمته: تذكرة الحفاظ، ١١٤٦/٣ ـ ١١٥٥؛ وسير الأعلام، ١٨٤/١٨ ـ ٢١٢. قال في كتابه "مراتب الإجماع ": (اتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا مفترقان، ولا في مكانين ولا في مكان واحد). (واتفقوا أنّ الإمام الواجب إمامته، فإنّ طاعته في كلّ ما أمر ـ ما لم يكن معصية ـ فرض، والقتال دونه فرض، وخدمته فيما أمربه واجبة، وأحكامه وأحكام من ولّى نافذة، وعزله من عزل نافذ ).

وعلى هذا الأساس كان الشيخ عبد اللطيف. رحمه الله ـ لا ينزع يد الطاعة عتن تأمّر بالغلبة من أحد الاخوين. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لابن حزم، دار الكتب العلمية، بيروت، نشر: دار الباز، مكة المكرمة؛ ومعه: نقد مراتب الإجماع، لابن تيمية ص ١٢٦، ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) هو يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد العراقي الحنبلي، صاحب التصانيف، له كتاب=

تحصيل وممارسة، وقد قيل: "سلطان ظلوم، خير من فتنة تدوم "(١) وأما الإمام عبد الله، فقد نصحت له . كما تقدم - أشد النصح، وبعد مجيئه لما أخرج شيعة عبد الله سعودًا، وقدم من الاحساء، ذاكرته في النصيحة وتذكيره بآيات الله وحقه، وإيثار مرضاته، والتباعد عن أعدائه وأعداء دينه، أهل التعطيل والشرك والكفر / البواح/(٢)؛ وأظهر التوبة والندم وال

واضمحل أمر سعود، وصار مع شرذمة من البادية حول آل مرة (٤)، والعجمان. وصار لعبد الله غلبة، ثبتت بها ولايته، على ما قرره الحنابلة وغيرهم، كما تقدم أن عليه عمل الناس، من أعصار متطاولة.

ثم ابتلينا بسعود، وقدم إلينا مرة ثانية، وجرى ما بلغكم من الهزيمة على عبد الله وجنده (٥)، ومرّ بالبلدة منهزما، لا يلوي على أحد، وخشيت من البادية، وعجلت إلى سعود كتابًا في طلب الأمان لأهل البلدة، وكف البادية عنهم، وباشرت نفسي مدافعة الأعراب مع شرذمة قليلة، من أهل البلد؛ ابتغاء ثواب الله ومرضاته، فدخل

<sup>=&</sup>quot;الإفصاح عن معاني الصحاح"، والعبادات، وغيرهما. (ت ٥٦٠ هـ). انظر ترجمته: سير الأعلام ٤٢٦/٢٠ ـ ٤٣٢؛ والبداية والنهاية، ٢٦٨/١٢ ـ ٢٦٩.

<sup>(</sup>١) لم أطلع على مصدره.

<sup>(</sup>٢) هكذا في جميع النسخ، وكذا في المطبوع. وقد غيّره ناسخ (أ) إلى ( والبدع )، وكان الأصل فيها: ( البواح)، كما هو عند جميع النساخ. لذلك رأيت إثبات المتواتر.

<sup>(</sup>٣) أي: أظهر التوبة على استجلاب الدولة التركية المشركة، واستنصاره بهم على أخيه سعود، مع أن الاستعانة بالمشرك على قتال المسلم لا يجوز شرعًا.

<sup>(</sup>٤) آل مرّة: من أقدم القبائل العربية، وأصحّها نسبًا، منازلها تمتدّ من جنوب الطريق الموصلة بين الإحساء والرياض إلى جهات الحرج، وجهات العقير. قلب الجزيرة، ص٢٠٢؛ معجم قبائل العرب، لكحالة، ٢٠٧٠/٣.

<sup>(°)</sup> يشير إلى ما حصل على عبد الله بن فيصل من الهزيمة، في وقعة الجزعة؛ وهو مكان بقرب من مدينة الرياض جنوبًا. وقد هزم سعود أخاه عبد الله، فتقهقر عبد الله ودخل الرياض منهزمًا، ثم غادرها هاربًا إلى جهة الكويت، وقصد بادية قحطان المقيمة على الصبيحة، وأقام عندهم. علماء الدعوة، ص ٥٤؛ وانظر: تذكرة أولى النهى، ١٩٥/١ ـ ١٩٦.

البلد، وتوجه عبد الله إلى الشمال، وصارت الغلبة لسعود، والحكم يدور مع علته (۱). وأما بعد وفاة سعود، (۲) فقدم الغزاة ومن معهم الشرعيم الأعراب العتاة، والحضر الطغاة، فخشينا الاختلاف، وسفك الدماء، وقطيعة الأرحام بين حمولة (٤) آل مقرن (٥)، مع غيبة عبد الله، وتعذّر مبايعته (١)، بل ومكاتبته؛ ومن ذكره يخشى على ماله ونفسه. أفيحسن أن يُترك المسلمون وضعفاؤهم نهبًا وسبيًا للأعراب والفجار وقد تحدّثوا بنهب الرياض قبل البيعة، وقد رامها من هو شرّ من عبد الرحمن (٧) وأطغى، ولا يمكن مُكانَعتهم ومراجعتهم، ومن توهم أنّي وأمثالي أستطيع دفع ذلك، مع ضعفي، وعدم سلطاني وناصري، فهو من أسفه الناس، وأضعفهم عقلاً وتصورًا.

ومن عرف قواعد الدين، وأصول الفقه، وما يطلب من تحصيل المصالح، ودفع

<sup>(</sup>١) إنّ الحكم الثابت بالعلة ـ في باب القياس ـ يدور مع علّته، وجودًا وعدمًا. فحيثما وجدت العلة وجد الحكم، وبزوالها يزول الحكم.

ومعنى قول الشيخ هنا: أن طاعته لأحد الأميرين، كانت تبعًا لانتصاب أحدهما ـ وإن كان يعلم في نفسه المحق من المبطل ـ فقد كان وجود الإمارة لأحد الأخوين، علة لوجود طاعة الشيخ له، وكلما زالت عمارته، زالت طاعة الشيخ، ووضع يد طاعته فيمن انتصب. انظر في دوران الحكم مع علته: روضة الناظر مع شرحها نزهة الحاطر ٢٨٦/٢ ـ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) تقدم أن وفاته كانت في سنة ١٢٩١ هـ .

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (د): معه.

<sup>(</sup>٤) الحمولة: تقدم التعرف به في ص ٧٥.

 <sup>(</sup>٥) من عشائر نجد، جدها الأعلى مانع المريدي، كان مسكنه في بلدة الدروع من نواحي القطيف انظر: معجم قبائل العرب، لعمر رضا ١١٣٢/٣.

<sup>\*</sup> ويريد هنا (آل سعود )، ينسبهم الشيخ إلى جدّهم مقرن، والد جدهم محمد. وهو: مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع بن ربيعة المريدي الحنفي. [ ذكره عبد الرحمن في علماء الدعوة ص ٥٤ ].

 <sup>(</sup>٦) فقد كان حينذاك في (بادية عتيبة) هو مع أخيه محمد بن فيصل. تاريخ المملكة، لصلاح الدين ٣٧٦/١.

<sup>(</sup>٧) تقدّمت ترجمته في ص ٥٠.

المفاسد، لم يشكل عليه شيء من هذا، وليس الخطاب مع /الجهلة/، (١) والغوغاء، وإنما الخطاب معكم معاشر القضاة والمفاتي، والمتصدّرون لإفادة الناس، وحماية الشريعة المحمدية. وبهذا ثبتت بيعته، وانعقدت، (٢)وصار من ينتظر غائبًا لا تحصل به المصالح، فيه شبه ممن يقول بوجوب طاعة المنتظر، وأنه لا إمامة إلاّ به (٣).

ثم إنّ حمولة آل سعود، صارت بينهم شحناء وعداوة، والكل يرى له الأولويّة بالولاية، وصرنا نتوقّع كل يوم فتنة، وكل ساعة محنة، فلطف الله بنا وخرج ابن جلوي دنامن البلدة، وقتل ابن صنيتان (٥)وصار لي إقدام على محاولة عبد الرحمن في

<sup>(</sup>١) في (د): جملة.

<sup>(</sup>٢) انظر:الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة، لعبد الله بن عمر الدميجي، دار الطيبة الرياض، ط/١، ١٤٠٧ هـ ص٢٢٢؛ والأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ لأبي الحسن على بن محمد الماوردي (ت٤٥٠هـ)، ط/٣، ١٣٩٣هـ ١٩٧٣ م، طبعة الحلبي، ص١١، ١٥؛ وروضة الطالبين، ٤٦/١٠.

<sup>(</sup>٣) وهذا قول الشيعة؛ الذين يوجبون طاعة المهدي المنتظر، وعطلوا بذلك الجمعة، كما منعوا إقامة إمام للمسلمين، وقالوا: " الجمعة والحكومة لإمام المسلمين ". والإمام هو هذا المنتظر؛ وأن البيعة الشرعية للقائم المنتظر، لذلك يجدّدون البيعة له كل يوم فيما يسمونه ( دعاء المهدي )، وفيه: ( اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا، وما عشت من أيامي، عهدًا أو عقدًا أو بيعة له في عنقى، لا أحول عنها ولا أزول أبدًا ).

انظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية؛ عرض ونقد، د. ناصر بن عبد الله بن على القفاري، ط/١، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣م، ١٨٨٧/٢ نقلاً عن: مفتاح الكرامة؛ كتاب الصلاة، ٢٩/٣؛ ومفتاح الجنان، للعباس القمي، ص ٥٣٨، والمقالات والفرق لسعد بن عبدالله الأشعري القمي (ت٢٠١ه)، تعليق: د. محمد جواد مشكور، مطبعة الحضيري، طهران، ١٩٦٣م، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) هو سعود بن جلوي بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود.

<sup>(</sup>٥) هو فهد بن صنيتان؛ (والصنيتان) هو لقب لازم غلب على والده ـ عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن محمد بن مقرن. اشتهر به طيلة حياته، وكان في الفتنة مع عبد الرحمن بن فيصل، وعاد معه من بغداد إلى الإحساء سنة ١٩٩١هـ، ثم إلى الرياض. وقد فتك به محمد بن سعود بن فيصل وقتله، عام ١٢٩٢هـ، وقد جاء في مشاهير علماء نجد، ص١١٠ (وقد انقرض آل الصنيتان ولم يبق لهم عقب).

الصلح وترك الولاية لأخيه عبد الله، فلم آل جهدي في تحصيل ذلك، والمشورة عليه، مع أني قد أكثرت في ذلك حين ولايته، [ ولكن رأيته ضعيف العزم، لا يستبد برأيه] (١) فيسر الله قبل قدوم عبد الله بنحو أربعة أيام، أنه وافق على تقديم عبد الله، وعزل نفسه بشروط اشترطها، بعضها غير سائغ شرعًا.

فلما نزل الإمام عبد الله ساحتنا، اجتهدت إلى أنّ محمد/بن/(٢) فيصل (٢) يظهر إلى أخيه ويأتي بأمان لعبد الرحمن وذويه، وأهل البلد، وسعيت في فتح الباب واجتهدت في ذلك، ومع ذلك كله، لمّا (٤) خرجت للسلام عليه، وإذا أهل الفُرع وجهلة البوادي، ومن معهم من المنافقين، يستأذنونه في نهب نخيلنا وأموالنا. ورأيت معه بعض التغيير والعبوس، ومن عامل الله ما فقد شيئًا، ومن ضيّع الله ما وجد شيئًا، ولكنه بعد ذلك أظهر الكرامة ولين الجانب، وزعم أنّ الناس قالوا ونقلوا، "وبئس مطيّة الرجل زعموا "(٥)، وتحقق عندي دعوى التوبة، فأظهر لديًّ الاستغفار والتوبة والندم، وبايعته على كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

هذا مختصر القضية، (٦) ولولا أنّكم من طلبة العلم، والممارسين الذين يكتفون بالإشارة، وأصول المسائل، لكتبت رسالة مبسوطة، ونقلت من نصوص أهل العلم

<sup>=</sup>انظر: تاريخ المملكة لصلاح الدين المختار ٧٥/١، ٣٧٧.

وبعض الحوادث الواقعة في تجد، ص ١٨٨؛وعلماء الدعوة، لعبد الرحمن بن عبداللطيف، ص ٥٥.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ممسوح في ( أ ).

<sup>(</sup>٢) في (د): آل.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في ص ٤٥.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ والمطبوع: فلما.

<sup>(</sup>o) مثل عربي، لم أقف على مصدره.

<sup>(</sup>٦) انظر قضية هذه الفتنة في قسم الدراسة، ص ٤٧. ٥٦؛ وانظر تمامها في:تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد، ص ١٧٩ ـ ١٨٦. تاريخ المملكة العربية السعودية، ٣٥٩/١ ـ ٣٥٨. قلب جزيرة العرب، ص ٣٤٥ ـ ٣٤٨.

وإجماعهم، ما يكشف الغمة، ويزيل اللّبس. ومن بقي عليه إشكال، فليرشدنا رحمه الله. ولو أنّكم أرسلتم بما عندكم مما يقرر هذا أو يخالفه، وصارت المذاكرة، لانكشف الأمر من أول وهلة، ولكنكم صممتم على رأيكم، وتركّ النصيحة /ممن/(١) كان عنده علم، واغتر الجاهل، ولم يعرف ما يدين الله به في هذه القضية، وتكلّم بغير علم، ووقع اللبس/والحلط/(٢) والمراء والاعتداء في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وهذا بسبب سكوت الفقيه، وعدم البحث، واستغناء الجاهل بجهله، واستقلاله بنفسه.

وبالجملة، فهذا الذي نعتقد وندين به، والمسترشد يذاكر ويبحث، والظالم والمتعدي حسابنا وحسابه إلى الله، الذي تنكشف عنده السرائر، وتظهر فيه مخبآت الصدور والضمائر، يوم يبعث ما في القبور، ويحصّل ما في الصدور.

وأما ما ذكرتم من التنصل والبراءة، مما نسب في حقي إليكم، فالأمر سهل، والجرح جبار، ولا حرج ولا عار. وأوصيكم بالصدق مع الله، واستدراك ما فرّطتم فيه من الغلظة على المنافقين، (٢) الذين فتحوا للشرك كل باب، وركن إليهم كل منافق كذّاب، وتأمّلوا قوله تعالى بعد نهيه عن موالاة الكافرين: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُ نَفْسِ مَا عَمِلَتُ مِن سُوَعٍ تُودُ لَقَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَ أَمَدًا بَعِيدًا عَمِلَتُ مِن سُوَعٍ تُودُ لَقَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا لَهُ رَعُونُ بِالْعِبَادِ / (٤) الآية (٥).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا، / إلى يوم الدين /(٦).

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع، و في جميع النسخ: مَن.

<sup>(</sup>٢) في (د): والخطأ.

 <sup>(</sup>٣) والفلظة على المنافقين، أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ، والمسلمون تبع له في ذلك،
 قال تعالى: ﴿ يَكَا يُّمَا النَّيِّ جَهِدِ الْكُفَارَ وَالْمُنَفِقِينَ وَاعْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَدُ وَيِثْسَ الْمُصِيرُ ﴾ [ التوبة،الأَيَّةُ: ٣٧].

<sup>(</sup>٤) هذا الجزء من الآية، زائد في (ب).

<sup>(</sup>٥) سورة: آل عمران الآية: (٣٠).

<sup>(</sup>٦) ساقطة في (ب).

## ﴿ الرِّسَالَةُ الْحَامِسَةُ وَالثَّمَانُوْنَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضا / قدّس الله روحه، ونوّر ضريحه - ('') رسالة /أرسلها/(") إلى علي بن محمد وابنه محمد آل موسى (أوقد ذكروا له في أمر هذه الفتنة والحوادث، وما حصل في ضمنها من عظيم الكوارث، فبين لهما - رحمه الله - مبدأ هذه الفتنة، والحكم في أهلها وجندها؛ لأنه قد خفي على بعض المنتسبين إلى العلم والدين، حقيقة الحكم الشرعي، والقول الصواب المرضي؛ /وهو/: (") أنّ من استولى على المسلمين بالغلبة والسيف، فالبيعة ثابتة له؛ تنفذ أحكامه، وتصح إمامته، باتفاق أهل العلم والدين، وأثمة الإسلام، لا يختلف في ذلك منهم اثنان (۱"). وأنهم يرون المنع من الخروج عليه بالسيف، وتفريق الأمة، وإن /كانت/(") الأئمة ظلمة فسقة، ما لم يرو /كفرًا / (^) بو حاره).

وقد جرى في تلك الفتنة، من الخوض، والمراء، والجدال، والاضطراب، والإعراض عن منهج السنة والكتاب، ما عم ضرره، وطار في الأقطار شرره، وصار سببًا وسلمًا، لولاية المشركين، وارتداد المرتدين، وخفض أعلام الملَّة والدين، وذريعة إلى استباحة دماء المسلمين، وهتك أعراض عباده المؤمنين، وهذا نص الرسالة:

<sup>(</sup>١) جاءت هذه الرسالة في المطبوع في ص١٦٦- ١٦٩، وهي الرسالة رقم (٢٥). وجاءت في(ب) في ص ٢١٨- ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) ساقط في (ج) و (د) والمطبوع.

<sup>(</sup>٣) ساقط في المطبوع.

<sup>(</sup>٤) تقدّمت رسالة الشيخ إليه في ص ٢٣٧، وهي ( الرابعة ).

<sup>(</sup>٥) ساقط في (ب) و(ج) ود).

<sup>(</sup>٦) تقدّمت هذه المسألة في ص ٨٧٥.

<sup>(</sup>٧) في (د): كان.

<sup>(</sup>٨) في (د): كفر.

<sup>(</sup>٩) هذا ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته؛ كما جاء في حديث عبادة بن=

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخوين المكرمين علي بن محمد وابنه الم محمد بن علي، سلَّمهما الله تعالى من الأهواء، وحماهما من طوارق المحن والبلوى. على سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأحمد إليكما الله، الذي لا إله إلاَّ هو، وهو للحمد أهلَّ، وهو على كل شيء قدير، والخط وصل، وصلكما الله ما يرضيه، وجعلكما ممن يحبه ويتَّقيه، وما ذكرتما صار معلومًا.

و/ها/(۱) الحوادث والفتن أكبر مما وصفتم، وأعظم مما إليه أشرتم، كيف لا وقد تلاعب الشيطان بأكثر المنتسبين، اوصار/(۲) سُلَّمًا لولاية المشركين، وسببًا لارتداد المرتدِّين، وموجبًا لحفض أعلام الملَّة والدِّين، وذريعة إلى تعطيل توحيد ربِّ العالمين، وإلى استباحة دماء المسلمين، وهتك أعراض عباده المؤمنين. فتنة لا يصل إليها حديث ولا قرآن (۱)، ولا يرعوى أبناؤها عما يهدم الإسلام والإيمان، يَعرِفُ ذلك من منَّ الله عليه بالعلم والبصيرة، وصار على حظ من أنوار الشريعة المطهرة المنيرة، وعلى نصيب من مراقبة عالم السرِّ والسريرة.

وقد عرفتم مبدأ هذه الفتنة، وأوَّلها، والحكم في أهلها وجندها، ثمَّ صار لهم دولة

<sup>=</sup>الصامت، قال: "دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان ". صحيح البخاري مع الفتح أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا، عندكم من الله فيه برهان ". صحيح البخاري مع الفتح مسلم، باب قوله تعالى: ﴿ وَاتْقُوا فِئْنَةً لاَ تُصِيبَنُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾. صحيح مسلم، بشرح النووي، ٤٧٢/١٢، الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء من غير معصية.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: وهذه.

<sup>(</sup>٢) كذا في المطبوع، وفي جميع النسخ: وصارت.

<sup>(</sup>٣) أي لا يصل إلى بيان المخرج منها حديث نبوي، ولا قرآن، بنص صريح، لا يحتمل التأويل، فكل فريق مشارك في الفتنة، يتأوَّل نصوصهما بما يجعله المحق، وخصمه المبطل.

بالغلبة والسيف، واستولوا على أكثر بلاد المسلمين، وديارهم، وصارت الإمامة لسهم بهذا الوجه، ومن هذا الطريق، كما عليه العمل عند كافة أهل العلم من أهل الأمصار في أعصار متطاولة.

وأوَّل ذلك ولاية آل مروان، لم تصدر لا عن بيعة، ولا عن رأي، ولا عن رضا من أهل العلم والدين، بل بالغلبة؛ حتى صار عَلَى ابن الزبير(١) ما صار، وانقاد لهم سائر أهل القرى والأمصار.

وكذلك مبدأ الدولة العباسية، ومخرجها من خرسان، وزعيمها رجلٌ فارسيني يُدعى أبا مسلم (٢)، صال على من يليه، ودعا إلى الدولة العباسية، وشهر السيف وقتل من المتنع عن ذلك، وقاتل عليه، وقتل ابن هُبيرة (٢) أمير العراق، وقتل خلقًا /كثيرًا /(٤) لا يحصيهم إلا الله، وظهرت الرايات السُّود العباسيَّة، وجاسوا خلال الديار قتلاً ونهبًا، في أواخر القرن الأول (٥)، وشاهد ذلك أهل القرن الثاني والثالث من أهل العلم والدين وأئمة الإسلام؛ كما لا يخفى على من شمَّ رائحة العلم، وصار على نصيب من معرفة التاريخ وأيام الناس.

وأهل العلم مع هذه الحوادث، متفقون على طاعة من تغلّب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه، وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في ص ۸۷٦.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن مسلم. ويقال ـ ابن عثمان، أبو مسلم الخراساني، الأمير صاحب الدعوة وهازم جيوش الدولة الأموية، والقائم بإنشاء الدولة العباسية. (ت ١٣٧هـ).

تاريخ بغداد ٢٠٧/١، وفيات الأعيان ١٤٥/٣، سير الأعلام ٤٨/٦.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في ص ٨٨٥.

<sup>(</sup>٤) في (د): كثير.(۵) ذي ال كانير.

<sup>(</sup>٥) ذَكَر ابن كثير في البداية والنهاية ١٨٩/٩، أن ظهور الدعوة العباسية كان في سنة (١٠٠هـ) أما ظهور الرايات السود العباسية كان في الثلث الأول من القرن الثاني، وكانت بداية ذلك في سنة ٢٩ هـ على يد أبي مسلم الخراساني. ثم كان سقوط الدولة الأموية في عام ١٣٢هـ . [البداية والنهاية لابن كثير ٢٩/١٠].

عليهم بالسيف، وتفريق الأمة، وإن كان الأثمة ظلمة فسقة، ما لم يروا كفرًا بواحًا. ونصوصهم في ذلك موجودة عند الأئمة الأربعة، وغيرهم، (١) وأمثالهم ونظرائهم.

إذا عرفت هذا، فالحاصل في هذا العصر، بين أهل نجده، حكم أمثاله من الحوادث السابقة، في زمن أكابر الأئمة؛ كما قدّمنا. وصارت ولاية المتغلب ثابتة، كما إليه أشرنا، ووقع اتفاق ممن ينتسب إلى العلم لديكم على هذا؛ كالشيخ إبراهيم الشئري في الحوطة، وحسين (٢) وزيد (٣) في الحريق؛ وخطوطهم عندنا محفوظة معروفة، فيها تقرير إمامة سعود، (٤) ووجوب طاعته، ودفع الزكاة إليه، والجهاد معه، وترك الاختلاف عليه، كل هذا موجود بخطوطهم. فلا جرم، قد صار العمل على هذا والاتفاق.

<sup>(</sup>١) من النصوص الواردة عن الأثمة في النهي عن نزع يد الطاعة من إمام متغلب، ما يلي: قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: "اعلم أن الإمامة العظمي تثبت بأحد أمور ثلاثة: إما بإيصاء الخليفة الأول المتأهل لها؛ وإما بالتغلّب على الناس؛ لأنَّ من اشتدَّ وطئته بالتغلّب، وجبت طاعته...".

<sup>[</sup> حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد عرفة الدسوقي، طبعة الحلبي بمصر، ٢٩٨/٤]. وقال الإمام ابن قدامة في المغني: " ولو خرج رجلٌ على الإمام فقهره، وغلب الناس بسيفه حتى أقرُّوا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه؛ صار إمامًا، يحرم قتاله والخروج عليه ". [ المغنى، مع الشرح الكبير، ٣/١٠ ].

وفي المغني، ١٣٠/٤. ١٣٢: " وتنعقد الإمامة بالبيعة... وباستيلاء جامع الشروط ". وقال ابن حجر، في فتح الباري، ١٣١/١٣: " لو تغلب عبد بطريق الشوكة، فإنَّ طاعته تجب، إخمادًا للفتنة، ما لم يأمر بمعصية ".

وقال الإمام الدهلوي: "تنعقد الحلافة بوجوه:... أو باستيلاء رجل جامع للشروط، على الناس، وتسلَّطه عليهم، كسائر الحلافاء بعد خلافة النبرّة، ثم إن استولى من لم يجمع الشروط، لا ينبغي أن يبادر إلى المخالفة، لأنّ خلعه لا يتصوَّر غالبًا إلاَّ بحروب ومضايقات، وفيها مفسدة أشدُّ مما يرجي من المصلحة ". [حجة الله البالغة، لأحمد عبدالرحيم الدهلوي، تعليق: محمد شريف شكر، دار إحياء العلوم، بيروت،

ط/١، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م، ٢/٨٩٣ـ ٩٩٣].

<sup>(</sup>٢) تقدم في ص ٩٥.

<sup>(</sup>٣) هو زيد بن محمد من آل سليمان، تقدّمت ترجمته في ص ٩٤.

<sup>(</sup>٤) تقدّمت ترجمته في ص ٤٥.

ثم تُوفًى الله / سعودًا /، (1) واضطرب أمر الناس، وخشينا الفتنة، واستباحة الحرمات/ (۲)؛ من باد وحاضر، وتوقعنا حصول ذلك، وانسلاخ أمر المسلمين، فاستصحبنا ما ذكر وبنينا عليه (۲)، واختار أهلُ الحلِّ والعقد من حمولة آل سعود ومِن غيرهم ومن يليهم منصب عبد الرحمن بن فيصل (٤)، وذلك صريح في عدم الالتفات منهم إلى ولاية غير /آل/ (٥) سعود؛ ولذلك كتبنا في الرسائل التي فيها الإخبار بالبيعة، والنهي عن سلوك طريق الفتن والاختلاف، وأن يكون المسلمون يدًا واحدة، وذكرناهم قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا عِحَبِلِ اللّهِ جَعِيعًا وَلا نَقْرَقُوا ﴾ (١)، ونحو ذلك من الآيات، وبعضًا مما ورد من الأحاديث الصحيحة (٧).

فترك بعض من لديكم هذا المنهج، وسلكوا طريقًا وعرة، تفضي إلى سفك الدماء، واختلاف الكلمة، وتضليل من خالفهم، ودعا بعضهم إلى ذلك واستحسنه، من غير مشورة ولا بيئنة، ولم ينصحوا إخوانهم ويوّضّحوا لهم وجه الإصابة، فيما اختاروه وما

<sup>(</sup>١) في (د): سعود.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: المحرّمات.

 <sup>(</sup>٣) أي أن الشيخ ومن معه استصحبوا ما كان عليه سابقوه من أثمة الدين، من وجوب طاعة المتغلّب.

<sup>(</sup>٤) تقدّمت ترجمته في ص ٤٥.

<sup>(</sup>٥) ساقط في (ب)، و(ج) و (د).

<sup>(</sup>٦) سورة آلَ عمران الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>٧) في (أ)، و (ج)، والمطبوع: الصحيحات.

<sup>\*</sup> ومما ورد من الأحاديث في النهى عن التفوق:

أ ـ حديث أنس بن مالك رضى لله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبدٌ حبشيٌ كأنٌّ رأسه زبيبة ".

ب - وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ( من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإنَّه ليس أحدٌ يفارق الجماعة شبرًا، فيموت إلا مات مِيتة الجاهليَّة). الحديثان أخرجهما البخاري في صحيحه، ١٣٠/١٣؛ الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام. وهما يفيدان النهي عن الخروج عن الجماعة، والأمر بطاعة أولي الأمر، من غير اعتبار شكله، ولا الالتفات إلى كيفيّة توليه لهذا الأمر.

ارتضوه، وكان الواجب على من عنده علم أن ينصح الأمة، بل وينصح أولاً لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم (١). ويكرر الحجة، وينظر في الدليل، ويرشد الجاهل، ويهدي الضال، بحسن البيان وتقرير صواب المقال. لكنهم أحجموا عن ذلك كله، ولم يلتفتوا إلى المحاقة، (٢) والله هو ولي الهداية، الحافظ الواقي من موجبات الجهل والغواية.

وقد أوجب البيان، وترك الكتمان، وأخَذَ الميثاق على ذلك (٢)على من عنده علم وبرهان.

هذا هو صورة الأمر وحقيقة الحال، وقد عرفتموه أولاً وآخرًا في المكاتبات الواردة عليكم، فلا يلتبس/عليكم/(٤) الحال، ولا يشتبه سبيل الهدى بالجهل والضلال، العلكم، فلا يلتبس/عليكم/(٤) الحال، ولا يشتبه سبيل الهدى بالجهل والضلال، الوادكروا / (٥) قوله / تعالى/ (١) ﴿ اللَّذِينَ يُبلِّغُونَ رِسَلَنَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَلَا يَخْشُونَ أَلَا يَكُنْ وَاللَّهِ حَبِيبًا ﴾ (٧)

إذا رضي الحبيب فلا أبالي أقام الحيّ أم جدَّ الرَّحيل (^) وأما الصَّلح بين المسلمين؛ فهو من واجبات الإيمان والدين، ولكن يحتاج

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج حديث ( الدين النصيحة...) في ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) المحافة: محل الاستحقاق. يقال: حاقه في الأمّر مُحا قّة وحقاقًا: ادَّعي أنه أولى بالحق منه. لسان العرب ٢/١٠، مادة (حقق).

<sup>(</sup>٣) أَخَذَ الله سَبْحَانِهُ وَتَعَالَى المِيثَاقُ عَلَى ذَلِكَ فِي قُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ آَخَذَ اَللَّهُ مِيثَنَقُ الَّذِينَ أُونُواْ ٱلْكِتَنَبَ لَثَبُيِتُنَكُمُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَدُّوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِـ ثَمَنَ قَلِيلًا فَيِشَنَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ [ آل عمران: ١٨٧].

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(ب) و(ج) والمطبوع: عليك.

 <sup>(</sup>٥) في جميع النسخ: واذكر.

<sup>(</sup>٦) ساقط في (ب) و(د) والمطبوع.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب الآية (٣٩).

<sup>(</sup>٨) البيت تقدم في ص ٢٧٠.

/ إلى قوّة /(١)وبصيرة، يحصل بها نفوذ ذلك والإجبار عليه، فإن/ وَجَدْتَ /(٢) إلى ذلك سبيلاً / فاذكره /(٣) لي، / ولا آلو/ (١) جهدًا ـ إن شاء الله ـ فيما يكفُّ الفتن، ويصلح به بين المسلمين.

وأسأل الله أن يَمُنَّ بذلك، ويؤفِّق لما هنالك. / وبلِّغوا سلامنا من لديكم من خواص الجماعة. ومن لدينا العيال بخير، وينهون إليكم السلام والسلام /(°). [وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ] (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع، وفي بقيَّة النسخ: لقوّة.

<sup>(</sup>٢) في (د): وجدتوا.

<sup>(</sup>٣) في (د): فاذكروا .

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: أولاً ولا تألو.

<sup>(</sup>٥) ساقط في المطبوع.

<sup>(</sup>٦) زيادة في المطبوع.

## ﴿ أَلرَّسَالَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّمَانُوْنَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا /. قدَّسَ الله روحه، ونوَّر ضريحه ـ رسالة إلى الأخوان: الشيخ إبراهيم ورشيد بن عوين وعيسى بن إبراهيم، وإخوانهم (٢). مضمونها التحريض على لزوم الجماعة والإمامة، لأنَّ إضاعتها من أسباب الخزي والندامة، وبالتزامها تحصل السلامة والاستقامة.

وعرَّفهم في هذه الرسالة ما سبق منه في أول هذه الفتنة من المكاتبات، وما منَّ الله عليه به من المذاكرة والمناصحات، من لزوم بيعة الإمام عبد الله (٣) والتصريح بأنَّ راية أخيه سعود، راية جاهلية عميَّة.

ثم لما صدر من عبد الله ما صدر من جلب الدولة (أ) إلى البلاد الإسلامية، والجزيرة العربيَّة، وإعطائهم الإحساء والقطيف والحط؛ تبرَّأ ممَّا تبرَّ أ الله منه ورسوله، واشتدَّ نكيره ليه شفاهًا ومراسلةً. كما مرَّ ذكر ذلك فيما سبق من الرسائل (٥). وثبتت لأخيه سعود البيعة بالغلبة والقهر.

ثم بعد ذلك قدم عبد الله من الإحساء وادّعى التوبة والندم وأكثر من التأسف والتوجّع فيما صدر منه، وبايعه البعض. وكتب الشيخ إلى الشيخ حمد بن عتيق(١)

<sup>(</sup>١) جاءت هذه الرسالة في المطبوع في ص١٧٠- ١٧٤، وهي الرسالة رقم(٢٦). وجاءت في (ب) في ص ٢٢١ - ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) لم أجد لهم ترجمة فيما اطلعت.

<sup>(</sup>٣) تقدّمت ترجمته في ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤) الدولة المقصودة: الدولة العثمانية. وكان ذلك عام ١٢٨٨ هـ، عندما جلب جنود أ من بغداد بقيادة نافذ باشا. وقد تقدم الكلام حوله في ص ٨٥٦.

<sup>(°)</sup> انظر رسالته التاسعة إلى الشيخ محمد بن عجلان من ص ٢٧٩ ـ ٢٨٦؛ وكذلك الرسالة رقم (٨٤) إلى زيد بن محمد وأخيه صالح، ص ٨٦٣ ـ ٨٧١.

<sup>(</sup>٦) تقدّمت ترجمته في ص ٩١.

أنَّ الإسلام يجبُّ ما قبله(١)، وأنَّ التوبة تهدم ما قبلها.

وذكر له أنَّ الواجب السعي فيما يصلح الإسلام والمسلمين.

ثم إنَّه تغلَّب سعودٌ على جميع البلاد النجديَّة، وبايعه الجمهور، وسموه باسم الإمامة. وقد علمت أنَّ الحكم يدور مع علته (٢)؛ يثبت بثباتها، وينتفي انتفائها. وهذا نص الرسالة:

## بسم الله الرحمن الرحيم

التحريض على لزوم الجماعة والإمامة

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم الشيخ إبراهيم، ورشيد بن عوين، وعيسى بن إبراهيم، ومحمد بن علي، وإبراهيم بن راشد، وعثمان بن رقيب وإخوانهم سلك الله بنا وبهم سبيل الاستقامة، وأعاذنا وإياهم من أسباب الخزي والندامة.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

تفهمون أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة؛ وقد حصل من التفرُق والاختلاف، والحنوض في الأهواء المضلَّة، ما هدم من الدين أصله وفرعه، وطمس من الدين أعلامه الظاهرة وشرعه. وهذه الفتنة يحتاج الرجل فيها إلى بصر ناقد عند ورود الشبهات، وعقل راجح عند حلول الشهوات. والقول على الله بغير علم، والخوض في دينه من غير دراية، ولا فهم، فوق الشرك واتخاذ الأنداد معه.

وقد صار لديكم، وشاع بينكم ما يعزُّ حصره واستقصاؤه؛ فينبغي للمؤمن الوقوف عند كل همّة وكلام، فإن كان لله مضى فيه، وإلاَّ فحسبه السكوت، وقد عرفتم حالنا

<sup>(</sup>١) هذا جزء من حديث عمرو بن العاص، وتمامه: قال: قلت يا رسول الله، أبايعك على أن تغفر لي ما تقدّم من ذنبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إنَّ الإسلام يجبُّ ما قبله، وأنَّ الهجرة تجُبُّ ما قبلها " أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ٣/ ٢٠٤، ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) تقدّمت هذه القاعدة الأصولية في ص ٨٨٧.

في أوَّل هذه الفتنة، وما صدر إليكم من المكاتبات والنصائح؛ وفيها الجزم بإمامة عبدالله ولزوم بيعته، والتصريح بأنَّ راية أخيه، راية جاهليَّة عِمِيَّة، وأوصيناكم بما ظهر لنا من حكم الله ورسوله، ووجوب السَّمع والطاعة. فلما صدر من عبد الله ما صدر من جلب الدولة إلى البلاد الإسلامية، والجزيرة العربية، وإعطائهم الإحساء والقطيف والخط، تبرأنا مما برئ الله منه ورسوله، واشتدَّ النكير عليه شفاهًا ومراسلة، لمن يقبل مني، ويأخذ عني؛ وذكرت لكم أنَّ بعض الناس جعله ترسًا، تُدفع به النصوص والأحاديث والآثار، وما جاء من وجوب جهادهم، والبراءة منهم، وتحريم موادَّتهم، ومؤاخاتهم؛ من النصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة الصريحة النبويّة.

والقول بأنهم جاءوا لنصرة إمام أو دين، قول يدل على ضعف دين قائله وعدم بصيرته، وضعف عقله، وانقياده لداعي الهوى، وعدم معرفته بالدول والناس، وذلك لا يروج إلا على سواسيّة الأعراب، ومن نكب عن طريق الحق والصواب، وأعجب من هذا نسبه جوازه إلى أهل العلم، والجزم بإباحة ذلك، والصورة الحُتّلَفُ فيها مع ضعف القول بجوازها، وإباحتها، والدفع في صدرها؛ كما هو مبسوط في حديث: (إنا لا نستعين بمشرك )(1) - هي صورة غير هذه، ومسألة أخرى؛ وهذه الصورة حقيقتها تولية وتخلية وحيانة ظاهرة، كما يعرفه من له أدنى ذوق ونهمة في العلم. لكن بعد أن قدم عبد الله من الإحساء، ادَّعى التوبة والندم، وأكثر من التأسف والتوجع فيما صدر منه، وبايعه البعض؛ وكتبت إلى ابن عتيق أنّ الإسلام يجبُّ ما قبله، والتوبة تهدم ما قبلها، فالواجب السعي فيما يصلح الإسلام والمسلمين، ويأبى الله قبله، والتوبة تهدم ما قبلها، فالواجب السعي فيما يصلح الإسلام والمسلمين، ويأبى الله والمقصود كشف حقيقة الحال، في أول الأمر وآخره.

وقد تغلُّب سعود على جميع البلاد النجديَّة، وبايعه الجمهور، ووسموه باسم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية (٢١).

الإمامة. وقد عرفتم أن أمر المسلمين لا يصلح إلاَّ بإمام، وأنَّه لا إسلام إلاَّ بذلك، ولا تتم المقاصد الدينيَّة، ولا تحصل الأركان الإسلامية، ولا تظهر الأحكام القرآنية إلاَّ مع الجماعة والإمامة. والفرقة عذاب، وذهاب في الدين والدنيا، ولا تأتي شريعة بذلك قط، ومن عرف القواعد الشرعية، عرف ضرورة الناس، وحاجتهم في أمر دينهم، ودنياهم، إلى الإمامة والجماعة.

وقد تغلّب من تغلّب في آخر عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعطوه حكم الإمامة، (١) ولم ينازعوه، كما فعل ابن عمر وغيره، مع أنها أُخِذت بالقهر والغلبة.

وكذلك بعدهم في عصر الطبقة الثالثة، تغلّب من تغلّب، وجرت أحكام الإمامة والجماعة (٢)، ولم يختلف أحد في ذلك، وغالب الأئمة بعدهم على هذا القبيل، وهذا النمط، ومع ذلك فأهل العلم والدين يأتمرون بما أمروا به من المعروف، وينتهون عما نهوا عنه من المنكر، ويجاهدون مع كل إمام؛ كما هو منصوص عليه في عقائد أهل السنة (٣) ولم يقل أحد منهم بجواز قتال المتغلّب، والخروج عليه، وترك الأمة تموج في دمائها، وتستبيح الأموال والحرمات، ويجوس العدو الحربي خلال ديارهم، وينزل بحماهم؛ هذا لا يقول بجوازه وإباحته إلا مصاب في عقله، موتور (١) في دينه وفهمه، وقد قبل:

لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا(°)

<sup>(</sup>١) يشير هنا إلى تغلّبِ معاوية رضى الله عنه على الإمام على رضى الله عنه في الصفين، واستقلاله بالخلافة بعد ذلك.

<sup>(</sup>٢) وقد تقدّم ذكر طرف من أولئك؛ كمروان بن الحكم، والحجاج بن يوسف. انظر ص ٨٥٨. ٨٥٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ٥٥١ ـ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) الموتور: الذي قتل له قتيل، فلم يدرك بدمه. لسان العرب، ٢٧٤/٥؛ مادة: ( وتر )؛ فكأنه يريد بالموتور في دينه وفهمه: من أفسد عليه دينه وفهمه، ولم يستطع إصلاح ما فسد منهما. (٥) البيت للأفرّهِ الأودي. انظر: ديوان الأفوه الأودي، ضمن كتاب: الطرائف الأدبية، تصحيح=

بل هذا الحكم الديني يؤخذ من قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا نَفَرَقُواً ﴾ (١)؛ لأنه لا يحصل القيام بهذا الواجب إلاّ بما ذكرنا، وتركه مفسدة محضة، ومخالفة صريحة. قال تعالى: ﴿وَنَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَىٰ وَلَا نَعَاوُنُواْ عَلَى ٱلْإِنْ وَٱلنَّقُوكَىٰ وَلَا نَعَاوُواْ عَلَى ٱلْإِنْ وَٱلنَّقُوكَىٰ وَلَا نَعَاوُهُواْ عَلَى ٱلْإِنْ وَالنَّقُونَ وَلا نَعَاوُهُا عَلَى ٱلْإِنْ وَمِنَا المعدو وَالنَّوْ منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) (٢). لا سيما وقد نزل العدو بأطرافكم، واستخف الشيطان أكثر الناس، وزين لهم الموالاة، واللحاق بالمشركين، وإسناد أمر الرئاسة إليهم، وأنهم ولاة أمر / يعزلون/ (٤) ويولون، وينصرون وينصبون، وأنهم جاءوا لنصرة فلان، كما ألقاه الشيطان على ألسنة المفتونين، وصاروا بعد التوسم بالدين من جملة أعوان المشركين المبيحين / (٥) لترك جهاد أعداء رب العالمين. فما أعظمها من مكيدة، وما أكبرها من خطيئة، وما أبعدها عن دين الله ورسوله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

وصدر من بعض الإحوان، من الرسائل المشعرة بجواز الاستنصار بهم، وتهوين

<sup>=</sup>وتخريج عبد العزيز اليمني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص ١٠. وانظر: بهجة المجالس وأنسُ المجالس وشحذ الداهن والهاجس، لأبي عمرو يوسف بن عبد البرالنمري القرطبي، (٦٣هـ )، تحقيق: محمد مرسي الخولي، الدار المصرية للتأليف، والترجمة، ١/ ١٥٠. ونهاية الأرب، ٦٢/٣؛ والعقد الفريد، ١٠/١، وفي البهجة: ( لا يصلح القوم ) بدل من (لا يصلح الناس ).

<sup>(</sup>١) سورة: آل عمران، (١١).

<sup>(</sup>٢) سورة: المائدة، الآية (٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم، بشرح النووي، ١١٠/٩، الحج، باب فرض الحج، واللفظ له، سوى اختلاف يسير في نهايته، ففي مسلم: (فدعوه) بدل (فاجتنبوه). وأخرجه بغير هذا اللفظ في الفضائل، ١١٨/١٥، باب توقيره صلى الله عليه وسلم ؛ صحيح البخاري، مع الفتح، ١٣/٤ الاعتصام، باب الإقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ سنن النسائي، ٥/٤ ١١٠ مناسك الحج، باب وجوب الحج؛ سنن ابن ماجة، ١/٥؛ المقدمة، باب إتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: يعرفون.

<sup>(</sup>٥) في (د): والمبيحين. بزيادة واو.

فتنتهم (١)، والاعتذار عن بعض أكابرهم، زلَّة لا يُرقى سليمها، وورطة قد هلك وضلَّ زعيمها، وما أحسن قوله تعالى: ﴿قُلُ إِنَّمَا آَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُوا بِللّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنَفَكُرُوا ﴾ (٢). فاقبلوا وامتثلوا موعظة ربِّكم، وجاهدوا في الله حق جهاده.

وقد أجمع المسلمون على جهاد عدوهم، مع الإمام سعود وفقه الله. وقد قرّر أهل السنة في عقائدهم، أنّ الجهاد ماضٍ مع كل إمام، وهو فرضٌ على المشهور (٣) أو ركن من أركان الإسلام، لا يبطله جور جائر. وقد قال بعض السلف لما لامه بعض الناس على الصلاة خلف المبتدعة: إن دعونا إلى الله أجبنا، وإن دعونا إلى الشيطان أبينا (٤). وفي الحديث: "جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم" (٥٠). وفقنا الله

<sup>(</sup>۱) إِنَّ فتنة المشركين لم تكن أمرًا هيئنًا في وقت من الأوقات، وإِن أظهروا الحبَّ والصداقة المفتعلة. ﴿ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاةُ مِنْ ٱقْرَاهِهِم ۚ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُم ۗ ٱكْبَرُ ﴾ [ آل عمران:١١٨]. فمن كان حاله هكذا، فكيف يمكن اتخاذه صديقًا معينًا موثوقًا به، واعتبار فتنته هيئنًا. ثم إِن الله قد أخبرنا عن منتهى قصدهم تجاهنا، في قوله تعالى: ﴿ وَلَن تُرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَدَىٰ حَتَىٰ تَنَبِّعَ مِلَتَهُم ﴾ [البقرة: ١٢٠].

<sup>(</sup>٢) سورة: سبأ، الآية (٤٦).

<sup>(</sup>٣) هو فرض على الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإلا أثموا جميمًا. هذا ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة، وغيرها. انظر: المبسوط، للسرخسي، ٢/١٠؛ حاشية ابن عابدين، ٤/٢/٤ شرح فتح القدير، ٤٣٦٥؛ بدائع الصنائع، ٤/٩٩٩ ؛ الشرح الصغير، للدردير، ٢٦٤/١؛ روضة الطالبين، ٢٠٨/١؛ المغني مع الشرح الكبير، ٣٦٤/١؛ المحلى، لابن حزم، ٢/٢٦٤؛

ويتعيُّن الجهاد في ثلاث حالات:

١.إذا هاجم العدو بلاد المسلمين. ٢. إذا استنفر الإمام المسلمين. ٣. إذا التقى الصفّان.
 انظر المراجع السابقة: المبسوط، ٣/١٠؛ البدائع، ١/٩٠٤؛ ابن عابدين، ١٢٣/٤؛ والشرح الصغير، ٢٦٧/٢؛ والروضة، ٢١/٧؛ والمغني، ٣٦٥/١٠ـ ٣٦٦؛ والمحلى، ٢٦١/٧.

<sup>(</sup>٤) لم أعرف قائله.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود، ٢٢/٣- ٢٣؛ الجهاد، باب كراهية ترك الغزو؛ سنن النسائي، ٢/٦؛ الجهاد، باب وجوب الجهاد؛ سنن الدارمي، ٢/٠٨؛ الجهاد، باب في جهاد المشركين باللسان=

وإياكم، للجهاد في سبيله والإيمان بوعده وقيله. واحذروا المراء، والخوض في دين الله بغير علم، فإنه من أسباب الهلاك؟ كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١).

وبلُّغوا/ سلامنا/(٢)سائر الإخوان.﴿وَأَللُّهُ يَقُولُ ٱلۡحَقَّ وَهُوَ يَهۡدِى ٱلسَّكِيلَ ﴾(٣). وصلى الله على محمد وآله وصحبه / وسلم/ (٤).

= واليد؛ مسند الإمام أحمد، ٢١٥، ١٢٤/١، ٢١٥. ( كلُّهم بتقديم الأموال على الأنفس ). (١) ومما صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك:

ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوا المراء في القرآن، فإنّ الأم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في القرآن، وإنّ مراءً في القرآن كفر ". مصنف ابن أبي شيبة، ٢٨/١٠؛ الشريعة للأجري، ص ٢٨؛ كنز العمال (٢٨٥٨). ومنها: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده. قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا يتدارؤون في القرآن - قال الرمادي: يتمارون - فقال: ( إنما هلك من كان قبلكم بهذا؛ ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله عز وجلّ يصدق بعضه بعضًا، فلا تكذّبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوه، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه ). شرح السنة تكذّبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوه، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه ). شرح السنة للبغوي ٢٠/١٠، باب الخصومة في القرآن؛ مسند الإمام أحمد، ١٨٥/٢؛ الشريعة للأجري، ص ٦٨. قال شعيب الأرناؤوط في تحقيق شرح السنة: "إسناده جيد"

<sup>(</sup>٢) كذا في (أ)، وفي جميع النسخ: السلام. وفي المطبوع سقط لفظ: ( بلغوا سلامنا سائر الإخوان).

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآية (٤).

<sup>(</sup>٤) في (أ): أجمعين. والمثبت أولى، لأنه متمم للصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم .

# ﴿ الرَّسَالَةُ السَابِعَةُ وَالنَّمَانُونَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ قدّس الله روحه ونور ضريحه ـ رسالة إلى الإخوان من بني تميم، (۲) يعزّيهم في الشيخ عبد الملك (۲) ـ رحمه الله تعالى ـ، ويخبرهم بالصلح الذي وقع بينه وبين سعود الفيصل، (٤) لما خرج من الإحساء يريد نجد، بعد " وقعة الجودة " (٥) ورجوع عبد الله إلى الرياض، وليس معه إذ ذاك إلاّ نزر قليلٌ من البادية، والحاضرة، ومع سعود خلق كثير، وجمّ غفير.

فلما رأى ـ رحمه الله تعالى ـ كثرة تلك البوادي، وشدَّة الحنق، والغيظ من أولئك الأعادي، وخشي على البلد من الدمار، وخراب الدين والدنيا، وهتك الأستار؛ سعى في الصلح، ودافع عن الإسلام والمسلمين، وبذل الجهد، وأخذ العهد على ضعفة المسلمين عن أولئك المعتدين. وهذا نص الرسالة:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف عبد الرحمن، إلى الإخوان من بني تميم، سلّمهم الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

نحمد إليكم الله الذي لا إله إلاَّ هو على نعمه، وعلى أقداره وحِكَمه. ونسأل الله

<sup>(</sup>۱) جاءت هذه الرسالة في المطبوع، في ص ۱۷۹- ۱۸۰، وهي الرسالة رقم (۲۸). و جاءت في (ب)، في ص ۲۲۷- ۲۲۸.

 <sup>(</sup>٢) قبيلة أصبح أفرادها من حاضرة نجد وجبل شمّر والدساكر النجدية. ونظرًا لتحضرها، فقد انعدمت من بينها الميزات التي تميز الأفخاذ والعشائر.

انظر: معجم قبائل العرب، ١٢٥/١- ١٢٦، قلب الجزيرة، ص ١٤٠- ١٤١.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الملك بن حسين، لم أقف على ترجمته، فيما اطلعت عليه.

<sup>(</sup>٤) تقدُّمت ترجمته في ص ٥٤.

<sup>(</sup>٥) تقدم الحديث حولَها في ص ٤٧.

أن يحسن عزاءنا، وعزاءكم، في الأخ الشيخ عبد الملك بن حسين، غفر الله ذنبه، ورحمه ورفع في المقرّبين درجتَه.

وما ذكرتم من جهة حالكم مع عبد الله، وصدقكم معه، صار معلومًا. نسأل الله لنا، ولكم التوفيق.

وقد بذلنا الاستطاعة في نصرته، حتى نزل بالناس ما لا قبل لهم به، وخشينا على كافة المسلمين من أهل البلد، من السبي، وهتك الأستار، وخراب الدين والدنيا والدمار. ونزلنا وسعينا بالصلح، بإذن من عبد الله في الصلح، / وألجأتنا /(١) إليه الضرورة، ودفعنا عن الإسلام والمسلمين ما لا قبل لهم به. فإن يك صوابًا، فمن الله، وإن يك خطًا، فمنًا، ومن الشيطان.

وفي السّير ما يؤيّد ما فعلناه، وينصر ما انتحلناه. وقد صالح أهل الدرعيّة، وآل الشيخ، وعلماؤهم، وفقهاؤهم، على الدرعيّة، لما خيف السّبي والاستئصال، وعبد الله ظهر بمرجلة البلد، ونزل الحائر، ولم يحصل منه نصر، ولا دفاع. ﴿وَاللّهُ عَالِبُ عَلَىٰ أَصَافِهُ النّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

ثم بلغنا أن الدولة، ومن والهم من النصارى، وأشباههم، نزلوا على القطيف، يزعمون نصرة عبد الله، وهم يريدون الإسلام وأهله، وحضَّينا /سعودًا/(٣) على جهادهم، ورغَّبناه في قتالهم، وكتبنا / لبلاد المسلمين/(٤) بذلك. قال الله تعالى: ﴿وَإِنِ اَسْتَصَرُوكُمْ فِي اَلْدِينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ ﴾ (٥).

والعاقل يدور مع الحق، أينما دار، وقتال الدولة، والأتراك، والإفرنج، وسائر الكفار،

<sup>(</sup>١) كذا في (ب)، والمطبوع.و في بقية النسخ: وألجئنا.

<sup>(</sup>٢) سورة: يوسف، الآية (٢١).

<sup>(</sup>٣) في (ج)، و (د)، والمطبوع: سعود.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ( لبلاد الإسلام )، وفي (د): (لبلدان المسلمين ).

<sup>(</sup>٥) سورة: الأنفال، الآية: (٧٢).

من أعظم الذخائر المنجية من النار. ﴿ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّكِيلَ ﴾(١)والسلام. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة: الأحزاب، الآية: (٤).

## ﴿ الرِّسَالَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّمَانُوْنَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا . قدس الله روحه ونوَّر ضريحه . منظومة أنشأها / رحمه الله . /(٢) لما اشتدت الكربة، واستحكمت الغربة، وقلّ المعاون والمساعد، وكثر المخالف والمعاند، ودهمت فوادح معضلات الحوادث، وهجمت بِكُلاَكِلِها الخطوب الأثائث<sup>(٣)</sup> التي تشيب من أهوالها النواصي، ويعجز عن حمل بعاعها(٤) الجبال الرواسي.

فأول ذلك الفتنة التي وقعت بين المسلمين، وانثل بها عرش المَّة والدين، وانهدم /بها/(°) سور الإسلام، وصار الأمر بأيدي البوادي الطغام، فانفرجت ذات البين، وانكشفت العورة لأهل الكفر والمين (٦).

فعند ذلك، فَدَحَتنا المعضلات العظام، وانهدمت أصول الدين والإسلام، وانطمست المعالم والأحكام؛ فقدِمَتْ العساكر إلى البلاد الإسلامية، فانكشفت شمس الرسالة المحمديَّة، وافتتن كثير من جهلة الناس، بفتوى من ينتسب إلى العلم، من أهل الجهل والإفلاس، بأن تلك العساكر التي هجمت على بلاد أهل الإسلام، إنما جاءوا لنصرة ذلك الإمام (٧).

فأنشأ هذه المنظومة، من حرارة الجوى، (٨) وخوفًا على الناس، من سلوك المفاوز

<sup>(</sup>١) في المطبوع: جاءت هذه الرسالة في ص ٢٦٢- ٢٦٨، وهي فيه الرسالة رقم (٤٣). وفي (ب) جَاءت في ص ٩٣ ـ ٩٨. وفي (د) جاءت بعد الرسالة رقم (٣٢).

<sup>(</sup>٢) ساقط في (أ)، والمطبوع.

<sup>(</sup>٣) الأثاثث، أي الكثيرة. إسان العرب، ١١٠/٢، مادة: ( أثث ).

<sup>(</sup>٤) بعاعها: أي أثقالها. لسَّان العرب، ٨/ ١٧، مادة: ( بعع ). وفي المطبوع: أعبائها. (٥) ساقط في (د).

<sup>(</sup>٦) المين: الكذب. لسان العرب، ١٣/٥١٥؛ وترتيب القاموس المحيط، ٣٠٥/٤، مادة: (مين). (٧) يريد الإمام عبد الله بن فيصل بن تركى؛ الذي استعان على أخيه سعود، بجيوش من مدحت باشا في العراق. وقد تقدم ذلك في ص٤٩.

<sup>(</sup>٨) الجوى: الحرقة، وشدة الوجد، من عشق، أو حزن. لسان العرب، ٤١٥٧/١؛ مادة: (جوا ).

التوى، (۱) وأسّ على من هلك، / بشبه (۲) المشبهين وتمويهات (۱) الأئمة المضلين. ويذكر مآثر أهل الإسلام، الذين استجابوا لله ورسوله، بدعوة شيخ الإسلام، وعلم الهداة الأعلام، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وما كانوا عليه من المعتقد، حسن السيرة، وخلوص الطويَّة والسريرة، ويحذر من طريقة أقوام، إنما / نشؤا / (٤) في ظل عافية الإسلام، ولم يعرفوا ما عليه أهل الجاهلية، من عبادة الأوثان والأصنام، الذرائع المفضية إلى الدخول في ولاية من حاد الله ورسوله، وموالاتهم، والرضا بأحكامهم وقوانينهم.

وقد مُحِلَت إليهم الأثقال، ورُخِلَت الرواحل، واستفاء بظلَّهم من آثر العاجل، وغمض الطرف عن الآجل. فكم هلك بسببهم من هلك، وانتظم في سلكهم من شكَّ في دينه وارتبك، فنعوذ بالله من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن.

من تربص وارتضى بهوان (۱) شيخ الوجود العالم الربان ماذا رأوا من أمة الكفران عن ذاك بالقانون ذي الطغيان بالبوق تشريعًا من الشيطان والجعل للأنداد للرحمين

وإذا أردت ترى مصارع من ثوى (°)
وتروم مصداق الذي قد قاله
فاستقرئ الأخبار ممن جاءهم
نبذوا الكتاب وراءهم واستبدلوا
وعن الأذان استبدلوا من زيغهم
وكذا مسبّة ربنا سبحانه
وكذاك شرب المسكرات مع الزنا

<sup>(</sup>١) التوى: الهلاك. لسان العرب، ١٠٦/١٤، مادة: (توا ).

<sup>(</sup>٢) في (ج) و (د): بشبهة.

 <sup>(</sup>٣) في (أ): تمويه.

<sup>(</sup>٤) في (د): نشو.

<sup>(°)</sup> في (ب)، و(ج) والمطبوع: (توى)، و في(د): (ترى ). وفي (أ) المثبت: (ثوى)، ومعناه: هلك؛ يقال للمقتول: قد ثوى. لسان العرب، ٢٢٦/١، مادة: (ثوا ).وقد تقدم معنى (توى ) بالتاء، أنه: الهلاك. في هامش (١) من هذه الصفحة.

<sup>(</sup>٦) هذا الشعر من هنا، لجامع الرسائل: الشيخ سليمان بن سحمان.

وكذلك الأرفاض قام شعارهم بل أظهروا كفرانهم بأسان هل يرتضي بالمكث بين ظهورهم عبد يشم روائح الإيمان والله ما يرضى بهذا مؤمن أثى يكون وليس في الإمكان حاش الذي ما اسطاع يومًا جهرة أو مظهرًا للدين ذا تبيان لكثما المقصود من لم يرفعوا رأشا بما قد جاء في القيرآن أوصح في الأخبارعن خيرالورى والصحب والأتباع بالإحسان ورضوا ولاية دولة قد عارضت أحكامه بربالة الأذهبان وضعوا قوانينا تخالف وحيه واستبدلوا الإيمان بالكفران فسل المقيم بظلهم وحماهمو هل أنكروا ما فيه من طغيان أو زايلوا أصحابه أو قاطعوا أخدانهم من كل ذي خسران لكنهم قد آثروا الدنيا على المألكة أنحرى فيا شحقا لذي العصيان بل ليتهم كفوا عن استجلابهم من غاب من صحب ومن إخوان بل صح عن بعض الملا اتسفيهه الله المستبدل العقول وما رأت واستحست من طاعة الشيطان أنا

وقد قال الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ فيما تقدم من الرسائل، أن الإقامة ببلد يعلو فيها الشرك والكفر، ويظهر الرفض، ودين الإفرنج، ونحوهم، من المعطلة للربوبيَّة والإلهية، وترفع فيها شعارهم، ويُهدم الإسلام والتوحيد، ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد، اوتقلع الآن قواعد الملَّة والإيمان، ويحكم بينهم بحكم الإفرنج واليونان، ويشتم السابقون، من أهل بدر، وبيعة الرضوان، فالإقامة بين ظهرانيهم والحالة هذه، لا

<sup>(</sup>١) في (أ): تسفيه

<sup>(</sup>٢) في (د): أحكام .

<sup>(</sup>٣) في (أ): لأهل.

<sup>(</sup>٤) إلى هنا نهاية شعر جامع الرسائل

<sup>(</sup>٥) في (د): وتنقلع.

تصدر عن قلب / باشرته /(١) حقيقة الإسلام والإيمان، والدين، وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على المسلمين؛ بل لا يصدر عن قلب رضي بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا (٢).

اثمًا (٣) إنه ـ رحمه الله ـ بذل الوسع بكتب الرسائل، والنصائح، والتحذير عن أسباب الندم، والفضائح.

والمنظومة المشار إليها من كلامه ـ رحمه الله ـ مسوَّدة، ولم أجدها تامة. وهذا نص الموجود منها، قال ـ رحمه الله وعفا عنه / بمنه / (2):

دع عنك ذكر منازل ومغاني وبدور أنس قد بدت/وغوان/(°) واجآذر/(۱) في روضة يشدو بها صوت النديم وشادن فنان لا تُصغ للعشاق سمعَك إنما إنما أنما منادمهم بين البريَّة عان والعشق داء قاتل ودواؤه في السنة المثلى عن الأعيان قطع الوسائل والذرائع والتي بين الورى أحبولة الشيطان واقرأ كتاب الله إن رُمت الهدى أو رُمتَ تَرقَى ذروة الإحسان واعكف بقلبك في/أزاهر روضة/(۷) مملوءة بالعلم والإيمان وانظر إلى تركيبه واعمل به إن كنت ذا بصر بهذا الشان وانظر إلى تركيبه واعمل به إن كنت ذا بصر بهذا الشان هذا ولا ينجيك طب في التي ترجو بغير مشيئة الرحمان

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع، و في بقية النسخ: باشره.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذلك ضمن الرسالة الثانية في ص ٢١٠ - ٢١١.

<sup>(</sup>٣) في (أ): نعم.

<sup>(</sup>٤) ساقط في (ب)، و(ج)، و (د)، والمطبوع.

 <sup>(</sup>٥) في (أ): وغواني.

 <sup>(</sup>٦) في المطبوع: ( جؤزرا ). والجآذر: جمع جؤذر، وهو ولد البقرة، وقيل البقرة الوحشية. لسان العرب، ١٢٤/٤، مادة: (جذر ).

 <sup>(</sup>٧) كذا التعديل في (أ)، بدلاً من: ( (ياض أريضة ). وهذا الثاني هو المثبت في (ج)، وفي (ب)،
 و(د): ( أراضي رويضة )، وفي المطبوع: ( أرئك روضة ).

فاسأله في غسق الليالي والدجي يا دائم المعروف والسلطان وانظر إلى ما قاله علم الهدى عند ازدحام عساكر الشيطان من لى سواك يكون عند شدائدي إن أنت لم تكلاً فمن يكلاني واذكر مآثر أقوام قد انتدبوا يومًا لنصر الدين بالإحسان من أطِّدوا التوحيد ذي الأركِّان وعلت سيوف الحق والإيمان يبدى سنا للطالب الولهان يغشى/سناها/(٢)عابد الأوثان ايبدي/(٣) ضيًا للسالك الحيران وانقض ركن الشرك في الأديان عنهم بلا شك ولا كتمان رب عظیم جل عن حدثان ويرى ويسمع فوق ست ثمان في كل ينوم ربنا ذو شان حقًا وجوه الخلق والأكوان من دون عرشه للثرى التَّختان من كل معبود ومن شيطان

أشكو إليك حوادثا أنزلتها فتركتني متواصل الأحزان لولا رجاؤك والبذي عودتنسي من حسن صنعك الاستطير (١)جناني من صالحي الإخوان أعلام الهدى قامت بهم أركان شرعة أحمد وغدا الزمان بذكرهم متبسما سارت بهم أبناء مجد في الورى قد جدُّدوا للدين أوضح منهج حتى علا في عهداهم شأن الهدى أما العقائد إن ترد تحقيقها إنَّ الإله مقدَّسُ سبحانه حقًا على عرش السماء قد استوى يعطى ويمنع من يشاء بحكمة خضعت لعزة وجهه وجلاله بل كل معبود اسواه فباطل فاحذر توالى في حياتك غيره واحذر طريقة أقوام قد افتتنوا في حب أدنى أو خسيس فان

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، ولعله: لاستطار

<sup>(</sup>٢) في (د): شناها.

<sup>(</sup>٣) كذا في المطبوع. وفي جميع النسخ: يبدوا .

واقطع علائق حبها وطلابها إذ قطعوا فيها عرى الإيمان لهفى عليهم لهفة من واله متوجعًا من قلة الأعوان قد صاده المقدور بين معاشر في غفلة عن نصرة الرَّحمان واستبدلوا بعد الهدى طرق الهوى لما عَمَوا عن واضخ البرهان واقطع علاقة حبُّهم في ذاته لا في هواك ونخوة الشيطان واهجر مجالس غيهم إذ قطعوا فيها عرى التوحيد والإيمان لا سيما لمَّا ارتضاهم جاهل ذو قدرة في الناس مع سلطان لما بدا جيش الضلالة هادمًا ربع الهدى وشرائع الإحسان قوم سكارى لا يفيق نديمهم أبد الزمان/ يبوء/(١) بالخسران قوم تراهم مهطعين لمجلس فيه الشقاء وكل كفر دان بل فيه قانون النصارى حاكمًا من دون نص جاء في القرآن بل كل أحكام له قد عطلت حتَّى النَّدا بين الورى بأذان ويرون أحكام النبي وصحبه في شرعه من جملة الهذيان ويرون قتل القائمين بدينه في زعمهم من أفضل القربان والفسق عندهمو فأمر سائغٌ يلو به الأشياخ كالشبان والمنع في قانونهم وطريقهم غصب اللواط كذاك والنسوان فانظر إلى أنهار كفر فُجُرت قد صادمت لشريعة الرحمان والله يعطى من يشاء بفضله فوق الجنان عطيّة الرضوان وكذا يجازي من سعى في رفعها ما قد أعدُّ لصاحب الكفران

بل لا يزال لجريها بين الورى من هالك متجاهل خوّان والله لولا الله ناصر دينه لتفصّمت فينا عرى الإيمان فالله يجزي من سعى في سدِّها من أمَّة الـتـوحـيـد والـقـرآن

<sup>(</sup>١) في المطبوع : يعود

يا رب واحكم بيننا في عصبة شدوا ركائبهم إلى الشيطان سلُّوا سيوف البغي من أغمادها وسعوا بها في ذلَّة وهوان واستبدلوا بعد الدراسة والهدى بالقدح في صحب وفي إحوان صرفوا نصوص الوحي عن أوضاعها وسعوا بها في زمرة العميان فتحوا الذرائع والوسائل للتي يهوى هواها عابدو الصلبان وسعوا بها في كل مجلس جاهل أو مشحرك أو أقلف نصران وقضوا بأن السير نحو ديارهم في كل وقت جائز بأمان لم يفقهوا معنى النصوص ولم يعوا ما قال أهل العلم والعرفان ما وافق الحكم المحل ولا هو اشه فادرأ بها في نحزهم تلقى الهدي وارجمهمو(١) بثواقب الشهبان واقعد لهم في كل مقعد فرصة حتى يعود الحق أبلج واضحًا وقضوا بأن العهد باقى للذي ولمى الولاية شيعة الشيطان تبًا لهم من معشر قد أشربوا حبّ الخلاف ورشوة السلطان وقسضوا له بالجزم أن متابه قد هد ما / أعلى من البنيان/(٢) وطلابه للأمر والحرب الوبى فعلى طريق العفو والغفران

يتوفى الشروط فصار ذا بطلان واكشف نوابغ جهلهم ببيان يبدو سنا للسالك الحيران

قال جامع الرسائل : هذا آخر ما وُجد منها، فرحمه الله، وعفا عنه. وصلى الله على اعبده ورسوله / (٣) محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) في (د): واجهموا .

<sup>(</sup>٢) جاء في هوامش جميع النسخ: ( ما أبدا من البطلان ). ولعلها رواية.

<sup>(</sup>٣) ساقط في (ب)، و (ج)، و (د)، والمطبوع .

# ﴿ الرَّسَالَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّمَانُونَ ﴾ (١)

قال جامع الرسائل

التحريض على لزوم الجماعة وله أيضًا ـ قدَّس الله روحه، ونؤر ضريحه ـ رسالة إلى سالم بن سلطان(٢) أمير وترك المفارقة وذلك بعد ما الشارقة، من ساحل مان، يحرُّضه على لزوم الجماعة والانحياز إلى المسلمين وترك المفارقة، ونبذ الطاعة؛ وذلك بعد ما حصل الخلل في المسلمين بسبب الفتنة التي بين آل سعود، ومقتل تركى بن أحمد السديري، أمير آل سعود في عمان. فخرج عزَّان الأباضي (٣)، فاستولى على ممالك المسلمين التي بتلك الجهات، إلاّ ما كان من سالم بن سلطان، فإنه لم ينزع يدًا من طاعة، ولم يفارق الجماعة.

> فكتب له الشيخ يحضُّه على الثبات والانحياز إلى المسلمين، وعدم الدخول تحت طاعة عزان الأباضي، ومن ساعده من الجهمية والمشركين. وهذا نص الرسالة:

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأمير المكرم سالم بن سلطان ـ/سلمه الله تعالى ـ/(٤). سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

<sup>(</sup>١) في المطبوع جاءت هذه الرسالة في ص ٢٧٠- ٢٧٢، وهي الرسالة رقم (٤٥). وجاءت في (ب) في ص ١٠٢ ـ ١٠٤؛ ووردت في الدرر السنيَّة، ١٨٢/٧ـ ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) هو: سالم بن ثويني بن سعيد بن سلطان، ملك عمان ومسقط، كان في صباه يساعد أباه في تدبير مملكته، ثم طَمع بالانفراد في الملك؛ فاغتال أباه سنة ( ١٢٨٢هـ )، في ميناء صحار، وانفرد بالأمر، فاستمر سنتين وأشهرًا، وخُلع سنة (١٢٨٥ هـ )، فرحل إلى الهند، فمات فيها سنة (١٢٩٠هـ). الأعلام، للزركلي، ٧١/٣.

<sup>(</sup>٣) هو عزَّان بن قيس بن عزَّان بن قيس بن أحمد بن سعيد البوسعيدي، من أئمة عمان، بويع بالإمامة في مسقط، بعد خلع السلطان سالم بن ثويني سنة ١٢٨٥هـ. كان شجاعًا حازمًا؟ استولى على ما في أيدي الأمراء وأبناء الأمراء، من البلاد. مدة إمامته سنتان وأربعة أشهر، ونصف. (ت١٢٨٧ه ). الأعلام، للزركلي، ٢٢٨/٤.

<sup>(</sup>٤) زيادة في (د)، والمطبوع.

فأحمد إليك الله، الذي لا إله إلا هو على نعمه. وبلغنا /خبر الفتنة /(1) التي حصلت عندكم، من عزّان، ومن تبعه، ممن استزلّهم الشيطان. وبلغنا أنّك لم تشهد هذا المشهد، ولم تحضر ما جرى في ذلك المعهد، وسرّنا؛ هذا، لأنا نحب لكم ما جرى عليه أسلافكم من الإنحياز إلى المسلمين، ولزوم الجماعة، وترك المفارقة، ونبذ الطاعة. قالله سبحانه يبتلي العبد على حسب إيمانه(٢)؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين (٦).

فعليكم بالجد والاجتهاد فيما يحفظ الله به عليكم الإيمان والتوحيد، وينجيكم من الركون إلى أهل الكفر والإشراك والتنديد. قال تعالى: ﴿ وَلَا تَرَكَنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللّهِ مِن أَوْلِياءَ ثُمّ لَا نُصَرُون ﴾ (١٠) وقال تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية (٥)، وقال تعالى: ﴿ لَهِنَ اللّهِ مَا لَيْنِينَ كَفَرُوا مِنْ بَوْت إِسْرَويل عَلَى وَرَسُولَهُ ﴾ الآية (٥)، وقال تعالى: ﴿ لَهِنَ إِلَيْ يَمَا عُصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا لِيكَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَعً ذَالِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكَ وَعَلَيْهُ لَيْقَسَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ تَدَى كَانُوا يَعْتَمُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِينَ وَمَا أَوْلَ إِلَيْهِ مَا أَنْوَلَ إِلَيْهِ مَا اللّهِ وَالنّبِينَ وَمَا أَوْلَ إِلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهِ وَالنّبِينَ وَمَا أَوْلَ إِلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا أَلَا لِيلّهِ وَالنّبِينَ وَمَا أَوْلَ إِلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ وَالنّبِينَ وَمَا أَوْلُ إِلّهُ مِنْ اللّهِ وَالنّبِينَ وَمَا أَوْلُ إِلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ وَالنّبِينَ وَمَا أَوْلُ إِلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ وَالنّبِينَ وَمَا أَوْلُ إِلَى اللّهِ وَالنّبِينَ وَمَا أَوْلُ إِلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهِ وَالنّبِينَ وَمَا أَوْلُ إِلَى اللّهِ مَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالنّبِينَ وَمَا أَوْلُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَوْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا الللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَوْنَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوع، وفي بقية النسخ: خبرها الفتنة.

<sup>(</sup>٢) وفي ذلك ورد حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاءً قال: " الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرَّجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبًا اشتدَّ بلاؤه، وإن كان في دينه رقَّة، ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد، حتى يتركه بمشي على الأرض، ما عليه خطيئة ".

سنن الترمذي، ٤٠/٠/٤؛ الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح " سنن ابن ماجة، ٣٨٦/٢؛ الفتن، باب الصبر على البلاء.

 <sup>(</sup>٣) هنا اقتباس من قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۖ فَلَيْعَلِّمَنَّ ٱللَّه ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلِّمَنَّ اللَّه ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَّمَنَّ اللَّه ٱلَّذِينَ ﴾ [ العنكبوت: ٣].

<sup>(</sup>٤) سورة: هود، الآية (١١٣).

<sup>(</sup>٥) سورة: الحجادلة، الآية (٢٢).

اَتَّخَذُوهُمْ آَولِياًةً وَلَكِنَ كَيْمُ هُزُوا مِنْهُمْ فَلَسِقُونَ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ يَتَابُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا لَكِنْكُ مِنْ اللَّذِينَ الْمُعْدُوا اللَّهِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وقد وعد الله عباده المؤمنين، وحزبه المفلحين بالنصر والظفر وحسن العاقبة، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ (^)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا وَٱلَّذِينَ هُم تُخْسِنُونَ ﴾ (^)، وقال تعالى: ﴿ يَكَانَبُهُما ٱلَّذِينَ مَامَنُوا قَانِلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلشَّالِينَ وَالْمَثَوْنَ اللَّهُ مَعَ ٱلمُنْقِينَ ﴾ (^). الشَّكُفَّالِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَآعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلمُنَّقِينَ ﴾ (^).

وقد كتبنا هذا تذكرةً، ولم يبلغنا عنك في فتنة عزَّان، ما يوجب اتهامك، ولكن

<sup>(</sup>١) سورة: المائدة، الآيتات ( ٧٨. ٨١ ).

<sup>(</sup>٢) سورة: المائدة، الآية: (٥٧).

<sup>(</sup>٣) هذا اقتباس من قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَنَجِدُواْ أَيْمَنَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنَزِلَ قَدَمُ بَعْدَ بُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ الشَّوْءَ بِمَا صَدَدَتُهُ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ٩٤].

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: والاستقامة.

 <sup>(</sup>٥) أصل هذا الدعاء، قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْقَنَا ﴾ [ آل عمران: ٨ ].

<sup>(</sup>٦) في (د): يزيغ. (٧) آتا : د ، د ، د ،

 <sup>(</sup>٧) ساقط في (ب)، و(ج)، و (د).
 (٨) .... قد الله افارت الآرة (٣٧٧٠)

 <sup>(</sup>A) سورة: الصّافات، الآية: (۱۷۳).

<sup>(</sup>٩) سورة: النحل، الآية: (١٢٨).

<sup>(</sup>١٠) سورة: التوبة، الآية: (١٢٣).

أحببنا الموعظة والتذكرة. والواصل إليك، ولدنا على بن سليم (١)، بتدبير الإمام بتذكير أهل الإسلام، وحثّهم على الثبات، والتمشك بدين الله، الذي ارتضاه لنفسه. واختار القدوم عليكم، لأنكم أحص. والله الموفق والهادي.

[وبلغ سلامنا /الإخوان/(٢)والخواص، واقرأ عليهم/هذا/(٣)الكتاب. ولدينا الإمام ومحمد، وأخيه، وأولاده، وعيالنا ينهون السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (٤).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في ص ٩٥.

<sup>(</sup>٢) زائد في (ب)، و(ج)، و(د).

<sup>(</sup>٣) زائد في (ب)، و(ج)، و(د).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط في المطبوع، ويوجد بدلا منه: ( وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ).

# ﴿ الرَّسَالَةُ التَّسْعُونَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

ول أيضا قي شأن الفتنة الواقعة بين آل سعود (٤) ، وكيف كان أول هذه الفتنة ، ابن عتيق (٢) / (٣) في شأن الفتنة الواقعة بين آل سعود (٤) ، وكيف كان أول هذه الفتنة ، واخرها. وقد تقدم نظيرها إلى أهل الحوطة ، (٥) لكن هذه أبسط فصّل الشيخ فيها ما عنده وشَرَحه. كما أن الشيخ حمد قد كتب إليه ، بما عنده في ذلك ، وأوضحه ؛ وقد حنَّه فيها و رحمه الله على بذل الجهد ، والاجتهاد ، في تحريض الناس على جهاد أعداء الله ، ورسوله ، الذين قلعوا أصول الدين ، والإسلام ، وهدموا قواعده العظام ، وطمسوا منه المنار ، والأعلام ، وعطّلوا الأحكام الشرعية ، وأظهروا القوانين الإفرنجية .

وهذه اوظيفة / (٦) العلماء قديمًا وحديثًا؛ يتواصون بالنصح لعباده، وردهم إليه، تحضيضًا وتحثيثًا، وليس من شأنهم السكوت، وتمشية الحال، على أي حال، كما هي حال من لا غيرة له على دين الله، من أثمة الجهل والضلال، الذين يرون أنّ الكفّ لهم أسلم، وإنَّ هذا الرَّأي أحكم. وهذا نص الرسالة:

<sup>(</sup>۱) في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ۲۷۳ ـ ۲۷۲، وهي الرسالة رقم (٤٦). وجاءت في (ب) في ص ۱۰٤ ـ ۱۰۷؛ ووردت في الدرر السنيّة، ٧/ ١٨٣ ـ ١٨٥.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته في ص ۹۱.

<sup>(</sup>٣) هذه المقدمة من هنا من كلمة: في شأن... إلى آخرها ميختلف عنها عما في (ب)، ففيه: (... رحمهما الله تعالى بحظه، على بذل الجد، والاجتهاد، ونشر النصائح والرسائل في العباد، وبذل الوسع والطاقة، في جهاد أعداء الله، ورسوله، الذين سعوا في طمس أنوار التوحيد، وقلع فروعه وأصوله. وقد تقدم نظير هدذه الرسالة، إلى أهل الحوطة، لكن في هذه زيادة بسيط، وتبيين ما عنده في شأن هذه الحوادث. قال مرحمه الله تعالى .....).

<sup>(</sup>٤) تقدم بيان هذه الفتنة في ص ٤٧ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>٥) تقدم ذلك في رسالة رقم (٨٦)، في ص ٨٩٨.

<sup>(</sup>٦) في (ج) و (د): وضيفة.

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم، حمد بن عتيق، سلَّمه الله، ونصر به شرعه ودينه، وثبت إيمانه ويقينه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلاَّ هو، على نعمه، ومرِّ بلواه، وبديع حكمه. والخط وصل، وما ذكرت صار معلومًا، وكتبت لك /خطًا أولاً /،(١) على نشر النصائح، وكتب الرسائل، لاَّ ني استعظمت ما فعل سعود؛ من خروجه على الأمة وإمامها؛ يضرب برّها وفاجرها إلاَّ من أطاعه، وانتظم في سلكه.

وعبد الله له بيعة، وله ولاية شرعية في الجملة، ثم بعد ذلك بدا لي منه، أنه كَاتَبَ الدولة الكافرة الفاجرة، واستنصرها واستجلبها على ديار المسلمين، فصار كما قيل: / والمستجير (٢) بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار (٣).

فخاطئتُه شفاها، بالإنكار والبراءة، وأغلظتُ له؛ بالقول أنَّ هذا هذمٌ لأُصولِ الإسلام، وقلعٌ لقواعده، وفيه وفيه عما لا يحضرني تفصيله الآن، فأظهر التوبة والندم، وأكثر الاستغفار. وكتبتُ على لسانه، لوالي بغداد، أنَّ الله قد أغنى ويسَّر، وانقاد لنا /من/(٤) أهل نجد والبوادي ما يحصل به المقصود إن شاء الله، ولا حاجة لنا بعساكر الدولة؛ وكلام من هذا الجنس.

<sup>(</sup>١) في(ب)، و (د): خط أول.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ. و الرواية المشهورة: ( والمستغيث ).

<sup>(</sup>٣) البيت للتِكُلام الضَّبعي. انظر: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، لأبي عبيد القاسم بن سلام البكري، تحقيق الدكتور: إحسان عباس، والدكتور عبد المجيد عابدين، دار الأمانة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ١٣٩١هـ، ١٩٧١م، ص ٣٧٧.

وأصل هذا البيت: أن جساس بن مرة لما طعن كليبًا؛ وهو كليب وائل، استسقى عمرو ابن الحارث ماء فلم يسقه، وأجهز عليه. فقال التكلام في ذلك هذا البيت.

<sup>(</sup>٤) من زائد في جميع النسخ. لا وجود له في (أ).

وأرسل الخط فيما أرى، وتبرًا مما جرى، فاشتبه عليَّ أمره، اوتعارض (۱) عندي موجب إمامته، ومبيح خلعه؛ حتى نزل سعود بمن معه من أشرار نجد وفُجَّارها ومنافقيها، فعنا في العارض (۲) بسفك الدماء وقطع الثمار، وإخافة الأرامل والمحصنات، وانتهاك حرمة اليتامى والأيامى؛ هذا وأخوه منحصر في شعب الحائر، وقد ظهر عجزه، واشتهر وأهل البلد معهم من الخوف، ومحبَّة المسارعة إليه ما قد عرف. فرأيت من المتعين على مثلي، الأخذ على يد أهل البلاد، والنزول إلى هذا الرجل، والتوثق منه، ودفع صولته؛ حقنًا لدماء المسلمين، وصيانة لعوراتهم ونسائهم، وحماية لأموالهم وأعراضهم، وكان لم يعهد لي شيئًا، ولكن الأمر إذا لم يدرك كان الرأي فيه أصوبه، وأكمله، وأعمه، نفعًا.

فلما واجهت اسعودًا ا، (٢) وخاطبته، فيما يصلح الحال بينه، وبين أخيه، اشترط شروطًا ثقالاً على أخيه، ولم يتفق الحال؛ فصارت الهمّة فيما يدفع الفتنة، ويجمع الكلمة، ويلمُ الشعث، ويستدرك البقية. وخشيت من عنوة على البلدة، يبقى عارها، بعد سفك دمائهم، ونهب أموالهم، والسفاح بنسائها، لما رأيت أسباب ذلك متوفّرة، وقد رفع الإيمان بالله، اورسوله ا، (٤) والدار الآخرة؛ وخرج اعرفاؤه ا، (٥) والمعروفون من رجالها، فبايعوا اسعودًا ا، (٢) بعد ما أعطاهم على دمائهم وأموالهم، محسنهم ومسيئهم عهد الله وأمانه، عهدا مغلّظًا، فعند ذلك كتبت إليك الحط الثاني بما رأيت من ترك التفرق والاختلاف، ولزوم الجماعة.

<sup>(</sup>١) في (أ)، و المطبوع: وتعارضا.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: الأرض. وهو خطأ. إذ المراد هنا منطقة ( العارض ) التي تمركز فيها سعود، كما
 هو في جميع النسخ. وقد تقدم التعريف بالعارض في ص ٣٥.

<sup>(</sup>٣) في (د): سعود.

<sup>(</sup>٤) في (ب)، و(ج)، و (د): ورسله والمطبوع.

<sup>(</sup>٥) كذا في المطبوع، وفي جميع النسخ: عرفاه.

<sup>(</sup>٦) في (د): سعود.

وبعد ذلك أتانا النبأ الفادح الجليل، والخطب الموجع العظيم، الذي طمس أعلام الإسلام، ورفع الشرك بالله، وعبادة الأصنام، في تلك البلاد، التي كانت بالإسلام ظاهرة، ولأعداء اللَّة قاهرة؛ وذلك بوصول عساكر الأتراك، واستيلائهم على الحسا والقطيف/، يتقدمهم /(١) طاغيتهم داود بن جرجيس(٢) داعيًا إلى الشرك بالله وعبادة إبليس، فانقادت لهم تلك البلاد، وأنزلوا العساكر بالحصون والقلاع، ودخلوها بغير قتال ولا نزاع، فطاف بهم إخوانهم من المنافقين، وظهر الشرك بربِّ العالمين، وشاعت مسبّة أهل التوحيد والدين، وفشا اللواط والمسكر والخبث المبين، "ولم ينتطح في ذلك شاتان "(٦)، لما أوحاه، وزينه الشيطان، من أنَّ القوم أنصارٌ لعبد الله بن فيصل، فقيل هذه الحيلة مَنْ آثر الحياة الدنيا وزينتها، على الإيمان بالله ورسوله(١)، وكفّ النفس عن هلاكها وشقاوتها. وبعضهم يظن أنَّ هذه الحيلة لها تأثير في الحكم؛ لأنهم لم هلاكها وشقاوتها. وبعضهم يظن أنَّ هذه الحيلة لها تأثير في الحكم؛ لأنهم لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق؛ بل بلغني أن بعض من يدَّعى طلب العلم، يحتج بقول شاذ مطرح، وهو أنَّ لوليِّ الأمر أن يستعين بالمشرك عند الحاجة؛

<sup>(</sup>١) يقدمهم: يقدّمهم.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص ٥٨.

<sup>(</sup>٣) مثل عربي؛ يضرب للأمر المسلّم به، الذي لا يجري فيه خلاف ونزاع.

انظر: مجمع الأمثال، للميداني، ٢٢٨/٢؛ جمهرة الأمثال، ٣١٣/٢. وفيهما بلفظ: ( لا ينتطح فيها عنزان). يقال إن أصله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ذكره البغدادي في تاريخ بغداد، ٩٩/١٣، عند ترجعة مسلم بن عيسى؛ وابن الأثير في النهاية، ٧٤/٥. وهو عن ابن عباس، في امرأة من بني خطمة، التي هجت النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقال: " من لي بها " فقال رجل من قومها: أنا لها يا رسول الله. فأتاها فقتلها. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم: " أما إنه لا ينتطح عليه وسلم: " أما إنه لا ينتطح فيها عنزان " قال: فأرسلها مثلاً، وما قيل قبل ذلك.

والحديث ضعّفه ابن الجوزي، في العلل المتناهية، ١٧٥/١، وقال: " قال ابن عدي: هذا مما يتهم محمد بن الحجاج بوضعه ".

<sup>(</sup>٤) في (ب)، و(ج)، و (د)، والمطبوع: ورسله.

ولم يدر هذا القائل، أن هذا القول يحتج قائله، بمرسل ضعيف، (١) مدفوع بالأحاديث المرفوعة الصحيحة، وأن قائله اشترط أن لا يكون للمشرك رأي في أمر المسلمين، ولا سلطان؛ (٢)، لقوله تعالى: ﴿وَلَن يَجَّعَلَ اللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ (٣) فكيف بما هو أعظم من ذلك، وأطمُ من الانسلاخ الكلِّي، والخدمة الظاهرة، لأهل الشرك.

إذا عرفت هذا، عرفت شيئًا من جناية الفتن، وأنَّ منها قَلعُ قواعد الإسلام، ومحو /آثاره/(٤) بالكلِّيَّة. وعرفت حينئذ أنَّ هذه الفتنة من أعظم ما طرق أهل نجد في الإسلام، وأنها شبيهة بأوَّل فتنة وقعت فيه.

فالله الله في الجد والاجتهاد، وبذل الوسع والطاقة، في جهاد أعداء الله، وأعداء رسله. قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّئُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ (°). إلى أمثال ذلك في القرآن، يعرفها الخبير بهذا الشأن.

هذا ما عندي في هذه الحادثة، قد شرحته وبسطته لك، كما ذكرت لي ما عندك. وأسأل الله أن يهديني وإياك إلى صراطه المستقيم، وأن يمنَّ علينا، وعليك بمخالفة أصحاب الجحيم.

/ وبلغ سلامنا العيال والطلبة، ومن لدينا العيال، والإخوان يبلغون السلام، وأنت سالم والسلام /، (٦) وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) يشير إلى مرسل الزهرى، الذي تقدم ذكره في ص ٢٨٥، (أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود...). الحديث وهو مرسل ضعيف.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر هذه الشروط في مسألة: الاستعانة بالمشرك ص٢٣٩. ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) سورة: النساء، الآية: (١٤١).

<sup>(</sup>٤) في (ب)، و(ج)، و (دُ)، والمطبوع: أثره.

<sup>(</sup>٥) سورة: آل عمران، الآية: (١٨٧).

<sup>(</sup>٦) ساقط في المطبوع.

# ﴿ الرَّسَالَةُ الْحَادِيَةُ وَالتَّسْعُوْنَ ﴾ (١)

## قال جامع الرسائل

وله أيضًا - قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه - رسالة إلى الشيخ حمد بن عتيق<sup>(۲)</sup> يحضه (۲) على الغلظة في معاداة من والى المشركين، وركن إليهم، أو سافر إلى بلادهم وشهد كفرياتهم ومبارزتهم الرب/<sup>(1)</sup> العالمين؛ لأن بعضًا ممن ينتسب إلى العلم والدين ما كبر همه بهذه القضية، ولا عرف المصيبة والرزيَّة، وبعضًا أنكر وتبرأ، لكن مع الهوينا ولين الجانب.وهذا لايستقيم امعه/<sup>(٥)</sup> إسلام، بل هو للهدي النبوي مجانب.

وهذا نص الرسالة:

### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم حمد بن عتيق، سلَّمه الله تعالى، وفرَّج له من كل هم وضيق. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

أوصيك بتقوى الله، والصدق في معاملته، ونصر دينه، والتوكل عليه في ذلك.

الحث الجها سبيل وتر

<sup>(</sup>۱) في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ۲۷٦ـ ۲۷۹، وهي الرسالة رقم (٤٧). وجاءت في (ب) في ص ۱۰۷ ـ ۱۰۹. ووردت في الدرر السنيّة ٧/ ۱۷۹ ـ ۱۸۰.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص ٩١.

<sup>(</sup>٣) هذه المقدمة من هذه الكلمة ( يحضه )، تختلف ألفاظها عما في (ب). ففيه: "... يحضه أيضًا على القيام في الدعوة إلى الله، والتحذير من موالاة أعداء الله، والحض على جهادهم. ويذكر ـ رحمه الله ـ أن بعض الإخوان ما كبر همه بهذه القضية، يعنى ما دهم الإسلام والمسلمين من قدوم هذه الطائفة الكافرة، ولا اشتد إنكاره ولا ظهر منه غضب لله، وحميّة لدينه، وأنفة من ذهاب الإسلام، وهدم قواعده... إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وهذه الرسالة اختصرها الناقل لها، وهذا نصها ". فبعض جملها منقولة نصًا كما هي في نص رسالة الشيخ.

<sup>(</sup>٤) في (أ): رب.

<sup>(</sup>٥) في (د): مع.

وأكثر الناس استنكروا الإنكار، على من والى عساكر المشركين، وركن إليهم، أو راح إلى بلادهم، وشهد كفرياتهم، ومبارزتهم لرب العالمين؛ بالقبائح والكفريات المتعددة، هذا مع قرب العهد، بدعوة شيخنا، والقراءة في تصانيفه، ورسائله وأصوله. وهذا مما /يتبينً (١) به ميل النفوس إلى الباطل، /ومسارعتها (٢) إليه، /ومحبتها ومن له؛ قال تعالى: ﴿وَكُو اتّبَعَ المُحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَواتُ وَالأَرْضُ وَمَن له؛ قال تعالى: ﴿وَكُو اتّبَعَ المُحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَواتُ وَالأَرْضُ وَمَن فيهِ وَعَن ذلك مظهرًا. ويبلغنا عنك ما يسرُ، ولكننا /نرجو (٥) لنا، ولك فوق ذلك مظهرًا. وبعض الإخوان ما كبر همه بهذه القضيّة، ولا اشتد إنكاره، ولا ظهر منه غضب لله وحميّة لدينه، وأنفة من ذهاب الإسلام، وهدم قواعده، وإن أنكر بعضهم، وذم ذلك وتبرأ منه؛ لكنه مع الهوينا في ذلك، ولين الجانب، ومحبة للأغراض، وعدم البحث. وأظن الشيطان قد بلغ مراده منهم في ذلك، واكتفى به لما فيه من الغرض، ولعلمه وأظن الشيطان قد بلغ مراده منهم في ذلك، واكتفى به لما فيه من الغرض، ولعلمه بغائلته، وغايته، وأنَّ الدين لا يستقيم معه؛ قال تعالى: ﴿ فَلَا شَعْلِم الْمُحْمَدِينَ وَجَهْهُمُهُمُ

وللشيطان وأعوانه غرضٌ في المداهنة؛ لأنها وسيلة إلى السَّلم ووضع الحرب بين الطائفتين، قال تعالى ـ: ﴿وَدُّواً لَوْ تُدَّهِنُ فَيُدَّهِنُونَ﴾ ـ(٧) شعر:

وثمود (٨) لو لم يدهنوا في ربّهم لم تدم ناقتهم بسيف قدار (٩).

بِهِ. جِهَادًا كَبِيرًا ﴾ (٦) أي بالقرآن.

<sup>(</sup>١) في (ب)، و (د)، والمطبوع: يستبين.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: ومسارعتهم.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: ومحبُّتهم.

<sup>(</sup>٤) سورة: المؤمنون، الآية: (٧١).

<sup>(</sup>٥) في (د): نرجوا.

<sup>(</sup>٦) سورة: الفرقان، الآية: (٥٢).

<sup>(</sup>٧) سورة: القلم، الآية: (٩).

<sup>(^)</sup> في (ج): يوجد طمس في أغلب الكلمات، من هنا حتى نهاية هذه الرسالة، مع بداية الرسالة التالية.

<sup>(</sup>٩) في (د): قذار. والبيت تقدم في ص ٧٤٤.

فعليك بالجد، والحذر من/خدع/(١)الشيطان/جعلني الله وإياكم/(٢) من أنصار السنة والقرآن.

ثم قال ـ رحمه الله تعالى ـ: ولا / تدّخر حض/ (٣) أهل الأفلاج، وحثّهم على جهاد هذه الطائفة الكافرة. وأهل نجد كادهم الشيطان، (٤) وبلغ مبلغًا عظيمًا، وصل بهم إلى عدم الوحشة مِنْ أكفر خلق الله، وأضلّهم عن سواء السبيل؛ الذين جمعوا بين الشرك في الإل هيئة، والشرك في الربوبيّة، وتعطيل صفات الله، ومعهم جملة من عساكر الإنكليز، المعطِلة لنفس وجود الباري، القائلين بالطبائع، والعلل، وقِدَم العالم وأبديّته (٥).

وبلغنا أنهم كتبوا خطوطًا لجهات نجد، مضمونها: إنا مسلمون نشهد أنْ لا إله إلاً الله، ونحو هذا الكلام. وبسطوا القول في / إكرام /(٢) الدولة، والترهيب منهم والترغيب فيهم.

إذا عرفت هذا، فاعلم أنَّ الله قد استخلفكم في الأرض، بعد ذلك القرن الصالح؛ لينظر كيف تعملون. فاحذر أن تلقاه /تعالى/، (٧) مداهنًا في دينه، أو مقصِّرًا في جهاد أعدائه، /و/(٨) في النصح له، ولكتابه ولرسوله، واجعل أكثر درسك في هذا، ولو اقتصدت في التعليم، والقلوب أوعية يعطى كل وعاء بحسبه.

<sup>(</sup>١) في (أ): خداع.

<sup>(</sup>۲) في (د): جعلنا وإياكم.

<sup>(</sup>٣) كذا في المطبوع. وفي (أً)، و (ب)، و (د): تذخر حظ.

<sup>(</sup>٤) هذا حُكَاية لحَالَهم في زمن الشيخ، حين كتابة هذه الرسائل.

<sup>(</sup>٥) وهؤلاء أصحاب نظرية الهادفة إلى دمج الدين بالفلسفة.

انظر: الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، للدكتور: محمد البهي، نشر: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٦٧ م، ص ٤٧٠ ـ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٦) في (ب)، و(د)، والمطبوع: أمر.

<sup>(</sup>٧) ساقطة في (د).

<sup>(</sup>٨) في (د): أو.

### قال جامع الرسائل

/ وقد اختصر هذه الرسالة مَنْ نقلها لنا، فقال: هذا منقول، وما بعده من كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ـ رحمه الله تعالى، (١) وعفا عنهم ـ/(٢).

ثم قال الناقل: قال رحمه الله:

مسألة الوديعة

وأما مسألة دعوى المودع انتقال الوديعة إليه بالبيع:

فهذا مما لا يقبل قوله فيه؛ بل حكمه حكم سائر المودعين، وكلام الفقهاء صريح؛ في أنه لا يقبل قوله مطلقًا، بل فيه مسائل مخصوصة، بعضهم اكتفى بعدها عن حدّها، وما عداها فهو باقي على أصله. وقد أشار بعضهم إلى ذلك، في الكلام على قبول قول الأمين في المضاربة، وغيرها، من مسائل هذا الباب. وعموم قولهم في باب الدعاوي والبينات، داخل فيه مالم ينص على استثنائه. وإن وقفتُ على كلام خاص في هذه المسألة، رفعته إليك ـ إن شاء الله ـ.

وذكر ابن رجب، (الله في شرح الأربعين، في شرح حديث: (لو يعطى الناس بدعواهم...) (الله عنه عريف المدعي، فراجعه إن شئت (٥).

وأما الفرق بين الفلاسفة الإلهيين، والفلاسفة المشائيين؛ فذكر شارح(٦)رسالة ابن

کلمة: ( تعالی )، ساقطة في (د).

الغرق بين الفلاسفة الإلهيين والمشائين

<sup>(</sup>٢) في (ب): هذا آخر ما نقل لنا من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في ص ٤٦٨.

<sup>(</sup>٤) الحديث تقدم تخريجه في ص ٨١٤. وهو الحديث رقم (٣٣) ضمن الأربعين التي شرحها ابن رجب.

<sup>(</sup>٥) قال ابن رجب ـ رحمه الله: " المدعى: هو الذي له الحق، والمدعى عليه: هو الذي عليه الحق". الأحاديث الأربعين النووية، مع ما زادها ابن رجب، وعليه الشرح الموجز المفيد، لعبدالله ابن صالح المحسن، مطبعة السعادة، ط/٢، ١٣٩٠ هـ ـ ١٩٧٠م. ص ٦٥.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي، جمال الدين أبو بكر بن نباتة، المصري، أديب ناشر، شاعر مؤرِّخ، من تصانيفه: سجع المطوق في التراجم، ديوان شعر، سرح العيون، وغيرها. (ت ٧٦٨هـ) بالقاهرة؛

زيدون (١): أن المشائين: أفلاطون (٢) ومن تبعه، وأنهم أول من قال بالطبائع، وتكلم فيها، وأمر بالرياضة والمشي؛ لمعاونة قوة الطبيعة، وتحليل ما يضادها من الأحلاط، وأمر بالمشي، والرياضة عند المذاكرة، في مسائل الطبيعة، فسموا بمشائين لهذا (٣).

أما الإلهيين: فهم قدماؤهم من أهل النظر، والكلام في الأفلاك العلوية وحركاتها، وما يزعمونه وينتحلونه من إفاضتها، وتأثيرها. وفي اللغة: إطلاق الإله على المدبر

<sup>=</sup>الدرر الكامنة، ١٤/٦/٤، البدر الطالع، ٢٥٢/٢، معجم المؤلفين، ٢٧٣/١١.

<sup>(</sup>١) في (د): "ابن زيد " والصواب " ابن زيدون "؛ كما هو في بقية النسخ. وابن زيدون هو: أحمد ابن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون، المخزومي القرشي، أبو الوليد الأندلسي القرطبي، الشاعر، حامل لواء الشعر في عصره. وزَّره صاحب إشبيلية المعتضد بن عباد. (ت٤٦٣هـ).

وفيات الأعيان، ١٣٩/١؛ سير الأعلام، ١٨٠/١٤؛ النجوم الزاهرة، ٥٨٨٠.

<sup>(</sup>٢) هكذا قال المصنف. والصواب: أن المشائين هم أتباع أرسطو تلميذ أفلاطون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين، ص ٣٥٥: ( المشائين أتباع أرسطو صاحب المنطق ). انظر أيضًا: إغاثة اللهفان، ض ٢٦٨.

أما أفلاطون فهو أفلاطون بن أرسطو، آخر المتقدمين الأوائل، ولد في زمان أزدشير؛ الأول، وتتلمذ لسقراط، وقام مقامه بعد وفاته. قال ابن زيدون ( وهو أحد المشائين المشهورين ) والصواب أنه كان من الإلهيين وليس من المشائيين؛ حيث إنه كان معروفًا بالتوحيد، وإنكار عبادة الأصنام، و إثبات حدوث العالم.

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، لجمال الدين بن نباتة المصري، (٧٦٨هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار الفكر العربي، مطبعة المدني، القاهرة، ١٣٨٣هـ ١٣٨٩م، ص ٢٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ص ٢٠٨.

<sup>•</sup> وبهذا عرفت فلسفة أرسطو، الذي كان يتحدث إلى تلاميذه، ويناقشهم، وهو يتمشَّى في الحديقة، فعرفت فلسفته بالفلسفة المشائية.

انظر: تاريخ الفلسفة العربية، تأليف حنا الفاخوري، وخليل الجرّ، دار الجيل، بيروت، ط/٢، ١٩٨٢ م، ٨٠/١.

والمؤثر، كما يطلق على المعبود (١).

وقد عرفت أنَّ جمهورهم وقدماءهم، ليسوا مما جاءت به الرسل في شيء، ومذهبهم أكفر المذاهب، وأبطلها، وأضلها، عن سواء السبيل.

ر وبلغ سلامنا العيال، والطلبة، والسلام /(7). / وصلى الله على محمد، وعلى آله، وصحبه وسلم /(7).

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: المرجع السابق، ٩٢/١ - ٩٣.

<sup>\*</sup> ويراد بالفلسفة الإلهية أيضًا: البحث العقلي حول الإله وصفاته، وهو ما اعتمده كثيرٌ من الإسلاميين الذين ضلوا بسببه سواء السبيل، ووقعوا في آراء اعتزالية، وغيرها؛ فقالوا بخلق القرآن، ونفوا عن الله الصفات، سبحانه وتعالى.

انظر: الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي، لمحمد البهي، ص ٢٣٤ - ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) ساقط في المطبوع.

<sup>(</sup>٣) زيادة في (ب)، والمطبوع.

## ﴿ الرِّسَالَةُ النَّانِيَةُ وَالنَّسْعُوْنَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا - قدَّس الله روحه، ونوَّر ضريحه - رسالة إلى الشيخ حمد بن عتيق (٢)، ا يحضه على الدعوة إلى الله، وبث العلم، ونشره في الناس، خصوصًا التحذير عن موالاة أعداء الله ورسوله، والحث على جهادهم، واستنقاذ بلاد المسلمين من أيديهم (٣). وهذا نصها:

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم الشيخ، حمد بن عتيق سلَّمه الله تعالى، ووفقه للصبر واليقين، ورزقه الهداية بأمره/ والإمامة (٤) أفي الدين/ (٥). سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فأحمد إليك الله، الذي لا إله إلاَّ هو، وهو للحمد أهلُ، وأسأله الثبات على دينه؛ الذي رغب عنه الجاهلون، ونكب عنه المبطلون.

والخط وصل، وسرَّني ما فيه من الأخبار عن عافيتكم وسلامتكم، والحمد لله على ذلك، وما ذكرت صار معلومًا، لا سيما ما أشرت إليه من حال الجاهلين، وخوضهم في مسائل العلم والدين. وليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا، كيف نجا. قال تعالى: ﴿وَمَا نَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ كيف في الناس وينشره، لعل البيئة ﴿ وَالواجب على من رزقه الله علمًا وحكمة، أن يبيَّهُ في الناس وينشره، لعل

<sup>(</sup>۱) في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ۲۸۰ ـ ۲۸۱، وهي الرسالة رقم (٤٨)، وجاءت في (ب)، في ص ۱۸۰ ـ ۱۸۱.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في ص ٩١.

<sup>ُ (</sup>٣) ساقط في (ب). (٣) ساقط في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) (د): الأمانة.

<sup>(</sup>٥) في (أ) و (ب): بالدين:

<sup>(</sup>٦) سُورة: البينة، الآية: (٤).

الله أن ينفع به، ويهدي على يديه من أدركته السعادة، وسبقت له الحسنى (1). واعلم أن الإمام سعودًا قد عزم على الغزو والجهاد، وكتبت لك خطًا(٢) فيه الإلزام بوصول الوادي، وحث من فيه من المسلمين على الجهاد في سبيل الله، واستنقاذ بلاد المسلمين من أيدي أعداء الله المشركين.

وقد بلغك ما صار من صاحب بريدة، (٣) وخروجه عن طاعة المسلمين، ودخوله تحت طاعة أعداء الله رب الع المين، ونبذ الإسلام وراء ظهره، كذلك حال البوادي والأعراب، استخفّهم الشيطان وأطاعوه، وتركوا ما كانوا عليه من الانتساب إلى الإسلام. فتوكل على الله، واحتسب خطواتك وكلماتك وحركاتك وسكناتك، وشمّر عن ساعد جِدِّك واجتهادك، فقد اشتدَّ الكرب، وتفاقم الهول والخطب، والله المستعان.

وقد عرفتَ القرَّاء في زمانك، وأنَّ أكثرهم قد راغ روغان الثعالب، فلا يُؤْمَنُ (٤) على مثل هذه المقاصد والمطالب، والله ـ سبحانه ـ المسئول المرجو الإجابة، أن يمنَّ علينا وعليك بالتوفيق والتسديد، وأن ينفع بك الإسلام والتوحيد ﴿وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُ دِينَهُمْ سُبُلَنَاً وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٥).

يا سعد إنا لنرجو أن تكون لنا سعدا ومرعاك للزوار سعدانا وأن يضر بك الرحمن طائفة ولت وينصر من بالخير والانا(٢)

<sup>(</sup>١) أي فيكون من الفائزين الذين وعدهم الله بالجنة في سابق علمه وقدره، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أَوْلَئِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١].

<sup>(</sup>٢) في (د): خط.

<sup>(</sup>٣) تقدم التعريف بها ص ٣١.

<sup>(</sup>٤) في (أ): يؤمنوا.

<sup>(</sup>٥) سورِة: العنكبوت، الآية: (٦٩).

<sup>(</sup>٦) لم أقف على مصدرهما.

ر وبلِّغ سلامنا الأولاد، وسعود بن مفلح، وآل فهيد، (١) وإخوانهم، ولدينا عبدالعزيز، (٢) وإخوانه، وأعمامه يبلغون السلام، وأنت سالم والسلام  $(^{(7)}$ . / وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم /  $(^{(1)}$ .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) آل فهید: بطن من (آل مرة)، وهم موصوفون بالبأس والقوة، من القبائل الساكنة في نجد. تاریخ نجد للآلوسی، ص ۸۸.

<sup>(</sup>٢) هو عبد العزيز بن عبد اللطيف، تقدمت ترجمته في ٦٩.

<sup>(</sup>٣) ساقط في المطبوع.

<sup>(</sup>٤) زيادة في المطبوع.

# ﴿ الرُّسَالَةُ الثَّالِقَةُ وَالتُّسْعُونَ ﴾ (١)

قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ رحمه الله ـ رسالة إلى الشيخ حمد بن عتيق(٢)، وهذا نصها:

## بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الشيخ المكرم الشيخ حمد بن عتيق أمده الله بالتسديد والتوفيق، وأذاقه حلاوة الإيمان، والتحقيق. سلام عليكم ورحمة الله وبركانه. وبعد:

فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو على نعمه. والخط وصل مع الغزو، (٢) وما ذكرت صار معلومًا، /وأرجو/ (٤) أن الله يسدّد ولي أمر المسلمين، ويمنَّ عليه بمعرفة / هذا الدين/ (٥) والرغبة فيه، واتباع ما منَّ الله به من الهَدْي الذي جاءت به رسله. وأكثر الناس ما رغبوا في هذا / الدين / (٢) ولا رفعوا به رأسًا. /ونشكو/ (٧) إلى الله ما نحن فيه من غربة الدين وقلة الأنصار.

وما ذكرتَ من جهة /(^) / وأنك ترى العفو والصفح، فاعلم أنَّ الحق في ذلك لله. والواجب على المسلم تغيير المنكر بحسب الاستطاعة، وليس له العفو والصفح إلاّ في

<sup>(</sup>۱) في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ۲۸۲ ـ ۲۸۳، وهي الرسالة رقم (٤٩). وجاءت في (ب) في ص ۱۱۱ ـ ۱۱۲. ووردت في الدرر السنيّة، ۷/ ۱۸۱ ـ ۱۸۲.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته في ص ۹۱.

<sup>(</sup>٣) في (د): الغزوا.

<sup>(</sup>٤) في (د): وأرجوا .

<sup>(°)</sup> في (ب): (ها الدين). قال الناسخ في الهامش: "هذا جريًا على ما اعتاده العوام في نطق الكلمة باسقاط الذال ".

<sup>(</sup>٦) ساقط في (ب) و(ج) و (د) والمطبوع.

<sup>(</sup>۲) في (أ) و (ب) و (د): نشكوا .

<sup>(</sup>A) بياض في جميع النسخ، وهو بقدر كلمة أو كلمتين.

حق نفسه. وما ورد من النصوص في الصفح عن أعداء الله، إنما هو في الآي المكيّة (١). وقد صرّح القرآن بنسخه، (٢) وجاءت السنة ببيان ذلك، (٣) ولم يرد في الآيات المدنية الأمر بالصفح عن المشركين وأعداء الدين، بل جاء الأمر بجهادهم والغلظة عليهم في غير موضع.

وجاء الأمر بإعلان الإنكار على المجاهرين من الفساق، ولو كان مسلمًا، ومن جاهر بالمعاصي ونصرة أولياء المشركين، فلا حرمة لعرضه، ولا يشرع الستر عليه بترك الإنكار. وفي قصة حاطب ما يدلّك على هذا، (٤) وهو صحابي بدري، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُم تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ (٥). وقد ذكر ابن القيم (٦) طرفًا من الفروق في كتاب الروح، (٧) فينبغي مراجعته ومعرفة

<sup>(</sup>١) ذلك في مثل قوله تعالى: ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَقَّ يَأَيِّنَ اللَّهُ بِأَمْرِيثَـ ۗ [البقرة: ١٠٩]. وقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةِ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمُّ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [ المائدة: ١٣].

<sup>(</sup>٢) وقد نُسخت آية الصفح بقوله تعالى: ﴿قَائِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [ التوبة: ٢٩ ]. رُوي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ..

نواسخ القرآن، لابن الجوزي، تحقيق محمد أشرف على الملباري، من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط/١، ٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤م، ص ١٣٦. وانظر: جامع البيان للطبري، ١/٠٥. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ١/٠٥.

<sup>(</sup>٣) وذلك في العديد من أحاديث الجهاد، والحث عليه والترغيب فيه؛ كحديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق". والحديث تقدم تخريجه ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) تقدمت قصته في ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) سورة النور الآية (٢).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في ص ٣٢٩.

<sup>(</sup>٧) وهي فروق عديدة تبلغ أربعين فرقًا بين الأمور، ذكر منها على سبيل المثال: الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق، والفرق بين التواضع والمهانة، والفرق بين العفو والذل، ونحو ذلك، ولعلَّ هذا الأخير هو مراد الشيخ بالإحالة إلى كتاب الروح.

انظر تلك الفروق: كتاب الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء للإمام ابن قيم=

حدود ما أنزل الله على رسوله، ومثلث يُقتدى به، وقد نفع الله بإنكارك وشدَّتك على أهل الزيغ؛ فلا ينبغي العدول إلى خيال لا يعرج عليه.

وقد عرفت حال أهل وقتك من طلبة العلم، وأنهم ما بين مجاهر بإنكار الحق قد لبس عليه أمر دينه، أو مداهن مع هؤلاء ومع هؤلاء، غاية قصده /السلوك /(١) مع الناس وإرضاؤهم، أو ساكت معرض عن نصرة الحق ونصرة الباطل، يرى الكفّ أسلم، وأن هذا الرأي / أحكم/(٢). هذا حال فقهاء زماننا، فقل لي من يقوم بنصر الحق وبيانه، وكشف الشبه عنه ونصرته، إذا رأيت السكوت والصفح كما في البيتين اللذين في الخط فينبغي النظر في زيادة قيد في تلك الأبيات لئلا يتوجّه الإيراد.

/ والابن عبد الرحمن (٣) يسلم عليك، وكان في الخاطر نصحه وإرشاده، لكنه ما جاء إلاَّ مرَّة عجل في مجلس عام، ونرجو أنَّ الله يصلح لنا ولكم الذريَّة./ وبلِّغ سلامنا الإخوان /(٤)، وعيالنا يبلغون السلام، وأنت في أمان الله وحفظه والسلام/(٥).

/ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم / (١).

\* \* \*

<sup>=</sup>الجوزية، دراسة وتحقيق دكتور بسام علي سلامة العموش، نشر دار ابن تيمية، الرياض ط/ ١، ٢٠٦١هـ ١٩٨٦ م، ٢٩٤/٢ ـ ٢٧٢٠.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: سلوكه.

<sup>(</sup>٢) ساقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤) في (ج) و (د): ( بلغ الإخوان السلام ).

<sup>(</sup>٥) ساقط في المطبوع من قوله ( والابن )..

<sup>(</sup>٦) زيادة في المطبوع.

# ﴿ الرِّسَالَةُ الرَّابِعَةُ وَالتَّسْعُوْنَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا - / قدس الله روحه ونوَّر ضريحه (<sup>(۲)</sup>), وعفا عنه - رسالة إلى محمد بن علي <sup>(۳)</sup>فيما جرى من الفتن والامتحان الذي وقع بين آل سعود <sup>(٤)</sup> وسارع أكثر الناس إليها واستشرف لها. وكان من جملة من سارع إلى سعود بعد قتله للمسلمين، علي بن محمد، <sup>(٥)</sup> فصار ابنه يعتذر عنه، ويطلب من الشيخ أن يكتب له كتابًا، ولكن علم الشيخ - رحمه الله - أنَّ أباه قد تلبّس بالفتنة، وأنه لا ينجع فيه شيء. وهذا نص الجواب:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الابن محمد بن علي - كشف الله عنه كل ريب وغمه، وسلك بنا وبه سبيل سلف الأمة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأحمد إليك/ الله الذي لا إله إلا هو /(1), على ما اختصنا به من سوابغ أنعامه، وما ألبسناه من ملابس إكرامه والحط وصل، وما /(1) صار معلومًا فأمًا ما أجرى الله من الفتن والامتحان، فلله - سبحانه وتعالى - فيها حكم، يستحق عليها الحمد. منها: تمييز الخبيث من الطيب، والصادق من الكاذب، وذي البصيرة من الأعمى، كما دلَّ عليه صدر سورة العنكبوت /(1)......

حكمة في الذ

الواقعة آل س

<sup>(</sup>١) في المطبوع جاءت هذه الرسالة في ص ٣١٦ ـ ٣١٨، وهي الرسالة رقم (٦١). (٢) في المطبوع: ( رحمه الله ). وفي (أ): بياض.

<sup>(</sup>٣) تقدمت رسالة الشيخ إليه في ص ٢٣٧. وهي الرسالة الرابعة.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ١٢٩، لمعرفة جميع أرقام الرسائل الواردة في تلك الفتن.

<sup>(</sup>٥) تقدم في ص ٨٩١.

<sup>(</sup>٦) في (أ) والمطبوع: ( الله تعالى ). وفي (د): المثبت.

<sup>(</sup>٧) في (د): ( ذكرة ).

<sup>(</sup>٨) وهُو قُولُه تَعَالَى: ﴿ الْمَرْ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَـنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا =

والآيات من سورة البقرة، (١) وآل عمران، (٢) وغير ذلك من آي القرآن.

وتذكر أنَّ أباك يوم يركب ما ظنَّ /أنَّ/(٣) لعبد الله ولاية، ولا أنَّ عبد الله سيعود إليه (٤) عن قريب.

والظنَّ أكذب الحديث<sup>(°)</sup>، وظنُّ السوء أورد أهله الموارد المهلكة في الدنيا والآخرة. والعجب من فقيه يحكي هذا محتجًا به.

وقد تربَّى . بحمد الله . بين يدي طلبة العلم وأهل الفتوى. أي حجة في هذا لو كانوا يعلمون؟ ولو دعوت أباك إلى لزوم السنة والجماعة، والوفاء بالعهد الذي يُسأل عنه يوم تنكشف السرائر، لكان هذا من أعظم البر، وأرجحه في ميزانك، لا سيَّما وقد جاءك من العلم مالم يؤته.

ثم لو فُرض أن هذا الظنّ متحقق في نفس الأمر، فأيّ مسوِّغ للمسارعة إلى الذين تفرَّقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وسفكوا الدماء بغير بيِّنةٍ ولا سلطان ينبغي أن يتنزَّه عن هذا سوقة الناس وعامتهم، وإنما خاطبتك بلسان العلم، لحسن ظنِّي،

<sup>=</sup> الَّذِينَ مِن مَبْلِهِمْ فَلَيْعُلَمَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِيكَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِيدِنَ العنكبوت: [ ١- ٣].

<sup>(</sup>١) منها قُوله تعالَى: ﴿ وَلَوْ شَكَآءَ اللَّهُ مَا اَفْتَكُلُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْكَيْنَاتُ وَلَكِنِ اَخْتَلَنُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرُّ وَلَوْ شَكَآءَ اللَّهُ مَا اَفْتَكُواْ وَلَكِئَ اللَّهَ يَغْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [ البقرة: ٢٥٣].

<sup>(</sup>٢) ومَن سورة آل عمران، قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَـاۤ أَنتُمُ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَبِيزَ اَلْخِينَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ [ آل عمران: ١٧٩].

<sup>(</sup>٣) ساقط في المطبوع.

<sup>(</sup>٤) في (د): واليه.

<sup>(</sup>٥) هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: " إيّاكم والظن فإنَّ الظن أكذب الحديث ". صحيح البخاري مع الفتح ٤٤١/٥، الوصايا، باب قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيتَةٍ يُومِى يَهَا أَوَ دَيْنِ ﴾. صحيح مسلم بشرح النووي، ٣٥٤/١٦، البر والصلة، باب تحريم الظن والتجسس. سنن الترمذي، ٣١٣/٤، البر والصلة، باب ما جاء في ظن السوء.

والأكثر قد تحققت هلاكهم (١) وأنهم في ظلمة الجهل، "لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجئوا إلى ركن وثيق " (٢).

وبعض من ينتسب إلى الدين قد عرف ما هناك، ولكنه آثر العاجلة، وأحلد إلى الأرض، واتبع هواه، وأبدى من المعاذير ما لا ينجى يوم العرض على الله.

وأما يمينك على أنّك تحققت من أبيك أنه لا ينكث عهده، ولو يقال لك الدنيا ومثلها معها؛ فعجبٌ لا ينقضي، والله يغفر لك، وهل لنكث العهد حقيقة تباين ما وقع؟ " اللهم اغفر لقومي فإنّهم لا يعلمون" (٣).

وقولك: ﴿ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ﴾ (\*)، حق نؤمن به، ولا نحتج به على شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

وأما الخط منِّي له، فخطي / إليك/(°) يكفي، ومثلك لا يخفي عليه وجوب

<sup>(</sup>۱) يريد بتحقق هلاكهم هنا هلاكهم في الدنيا بالمخالفة، وليس في الآخرة؛ إذ إن القول بتحقق الهلاك في الآخرة لا يكون إلا فيمن أخبر - الله تعالى - ورسوله عنهم بذلك؛ كفرعون وأهله في قوله تعالى: ﴿وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ ٱلنَّالُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُولًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ الشَّدُ الْعَذَابِ ﴾ [ غافر: ٤٥، ٤٦ ]؛ وأبي لهب في قوله تعالى: ﴿تَبَتْ يَدَا أَبِي لَهُبِ وَتَبَّ ﴾ [المسد: ١]. وأما من لم يزل على قيد الحياة، فلا نقطع بهلاكه، بل نحن ملزمون بدعوته وإرشاده قدر الإمكان.

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا الكلام في ص ٢٠٩. وهو من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مما رواه عنه كميل بن زياد.

<sup>(</sup>٣) هذا حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حين شجَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكسرت رباعيَّته يوم أحد، قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيًا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: " اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ". صحيح البخاري مع الفتح ٣٨٣/٥، الأنبياء، باب (٤٥). صحيح مسلم بشرح النووي، ٣٨٦/٢، الجهاد، باب غزوة أحد؛ منن ابن ماجة، ٣٨٦/٢، الفتن، باب الصبر على البلاء.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف الآية (٢١).

<sup>(</sup>٥) في (د): لك.

الجهاد، وأنه ركن من أركان الإسلام، وذروة سنامه؛ (١) كما هو مقرر في محلّه، والآيات القرآنية لا يتسع هذا الموضع لسياقها.

بقي أن يقال: هل الجهاد في هذه القضيَّة جهاد في سبيل الله؟ وهذه مسألة لا يختص بها طالب العلم، بل كل من كان له نصيب من نور الفطرة، ونور الإسلام يعرف هذه المسألة، ولا تلتبس عليه. ومن المقرر في عقائد أهل السنة، أنَّ الجهاد ماض مع كل إمام برّ أو فاجر (٢)؛ وأبوك وغيره يعلمون أن المسلمين بايعوا عبدالله، وسعود من جملة من بايع، وأن البيعة صدرت عن مشورة من المسلمين على يد شيخهم وإمامهم في الدين، والدنا قدس الله روحه، ونوَّر ضريحه فأيِّ شيء نسخ هذا؟ وأنت وأبوك تعرفون حال عبد الله معنا فيما سلف. والمؤمن يعامل ربه، ولا يتشقى بما يفسد دينه. نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه، الذي ارتضاه لنفسه؛ ونعوذ بالله من الباع خطوات الشيطان، والرَّغبة عن سبيل /أهل السنة والقرآن/(٢). وذكره أباك حديث ابن عباس في استفتاحه صلى الله عليه وسلم صلاته، إذا قام من الليل (٤). وذاكره بما ظهر لك فيه من حقائق العلم والإيمان، واعرف جلالة هذا المطلوب وعظم قدره، وقدر ما توسًل به السائل إلى مطلوبه. والمقام يقتضي البسط لحاجة السائل وغيره، ولعل الله عمن بذلك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) يشير الشيخ إلى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل لمعاذ بن جبل رضى الله عنه وفيه: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر... قال: "ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده، وذروة سنامه قلت: بلى يا رسول الله، قال: "رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة؛ وذروة سنامه؟ الجهاد..." الحديث. سنن الترمذي، ١٣/٥، الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، سنن ابن ماجة، ٣٧٣/٢، الفتن، باب كف اللسان في الفتنة.

<sup>(</sup>٢) تقدم هذا في ص ٨٧٧.

<sup>(</sup>٣) في (د): ( أهل السنة أهل القرآن ).

 <sup>(</sup>٤) هو: عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: " اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السموات والأرض، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن،=

# ﴿ الرِّسَالَةُ الْحَامِسَةُ وَالتَّسْعُونَ ﴾ (١)

### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ رحمه الله تعالى وعفا عنه ـ رسالة إلى أهل الحوطة، وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الإحوان المكرمين من أهل الحوطة للسلمهم الله تعالى وهداهم للمسلم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأوصيكم بتقوى الله وطاعته والاعتصام بحبله، وترك التفرق والاختلاف، ولزوم جماعة المسلمين (٢). فقد قامت الحجة بكتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرفتم أنه لا إسلام إلاَّ بجماعة، ولا جماعة إلاَّ بإمارة، ولا إمارة إلاَّ بطاعة.

وقد أناخ بساحتكم من الفتن والمحن ما لا نشكوه إلا إلى الله، فمن ذلك: الفتنة الكبرى والمصيبة العظمى؛ الفتنة بعساكر المشركين (٣) أعداء الملّة والدين، وقد اتَّسعت وأضرَّت، ولا ينجو المؤمن منها إلاَّ بالاعتصام بحبل الله، وتجريد التوحيد، والتحيّز إلى

الحث لزو الحما

رر الحم والط

<sup>=</sup> وأنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكَّلت، واليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدَّمت وأخرت، وأسررت وأعلنت، وأنت إلهي لا إله إلا أنت مصحيح مسلم بشرح النووي، ٢٠١٦، المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. سنن النسائي، ٢٠٩٧ - ٢٠١٠، قيام الليل، باب ذكر ما يستفتح به القيام. سنن ابن ماجة، 17٤٦، إقامة الصلاة، باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل. وقد تقدم لفظ عائشة في دعاء الاستفتاح ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>١) في المطبوع جاء ت هذه الرسالة في ص ٣٣٦ ـ ٣٣٨، وهي الرسالة رقم (٦٧).

<sup>(</sup>٢) وهذه هي وصية الله لعباده المؤمنين في قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

<sup>(</sup>٣) يشير إلى عساكر الدولة العثمانية من الأتراك، وما كانوا عليه من فساد اعتقاد، ومعاداة للدعوة السلفية التي كانوا يسمونها وهابيَّة.

أولياء الله وعباده المؤمنين، والبراءة كلّ البراءة ممن أشرك، وعدل به غيره، ولم ينزُّهه مما انتحله المشركون، وافتراه المكذبون.

وأفضل القرب إلى الله، مقت/أعدائه/(١) المشركين، وبغضهم وعداوتهم وجهادهم، وبهذا ينجو العبد من تولِّيهم من دون المؤمنين، وإن لم يفعل ذلك فله من ولايتهم بحسب ما أخلَّ به وتركه من ذلك.

فالحذر الحذر مما يهدم الإسلام ويقلع أساسه، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَّخِذُواْ اللَّذِينَ اَقْدِينَ اللَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِن كُنُمُ مُؤْمِينَ ﴾ (٢) وانتفاء الشرط يدل على انتفاء الإيمان بحصول الموالاة. ونظائر هذه الآية في القرآن كثير.

وكذلك الفتنة بالبغاة والمحاربين، توجب من الاختلاف والتفرّق والبغضاء، وسفك الدماء، ونهب الأموال، وترك أوامر الله ورسوله، والإفساد في الأرض ما لا يحصيه إلا الله، وذلك مما لا يستقيم معه إسلام، ولا يحصل بملابسته من الإيمان، ما ينجي العبد من غضب الله وسخطه.

وهذه الحالة وتلك الطريقة بها ذهاب الإسلام وأهله، وتسلط أعداء الله وتمكنهم من بلاد /المسلمين/<sup>(٣)</sup> وهدم مبانيه والإعلام. فكيف يسعى فيها من يؤمن بالله واليوم الآخر، ويؤمن بالجنة والنار، ويخاف سوء الحساب.

فاتقوا الله عباد الله، ولا تذهب بكم الدنيا والأهواء، وشياطين الإنس والجن، إلى ما يوجب الهلاك الأبدي، والشقاء السرمدي، والطَّرد عن بابه، والخروج عن جملة أوليائه وأحبابه. قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ لَلْخَيْسِينَ الَّذِينَ خَيْرُوۤا أَنفُسَهُمْ وَأَهَّلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَكَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْفَيْكَةِ اللهُ مَن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّن النَّارِ وَمِن تَحْنِهِمْ ظُلَلُ ذَلِكَ يُخَوِّفُ

<sup>(</sup>١) في (د): (أعداء الله).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية (٥٧).

<sup>(</sup>٣) في (د): الإسلام.

ٱللَّهُ بِهِ، عِبَادَةً كِعِبَادِ فَٱنَّقُونِ ﴾ (١).

فتدبروا هذه الآيات الكريمات، وسارعوا إلى ما يحبه الرّب ويرضاه؛ من الجماعة والطاعات، وائتموا بالقرآن، وقفوا عند عجائبه، وما فيه من الحجة والبرهان؛ فإنَّ الله تكفل لمن قرأ القرآن، وعمل بما فيه، أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة (٢) وهو حبل الله المتين، ونوره المبين، فيه نبأ من كان قبلكم، وفصل ما بينكم، لا يضل مُنتَّبِعُه، (٣) ولا يطفأ نوره. فما هذه المشاقة؟ وما هذا الاختلاف والتفرق، وقد جاءتكم النصائح وتكررت إليكم المواعظ؟ قال تسعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا النصائح وتكررت الميكم المواعظ؟ قال تسعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ عَيْرَ سَبِيلِ ٱلمُؤمِنِينَ نُولِدٍ مَا تُولِّى وَنُصَالِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ (٤) أو/(٥) قال تعالى: ﴿ يَالَيْنَ اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ نُومِينُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ ٱلْآخِرُ ذَاكِ مَنْ فَإِن نَنزَعْمُ في مَنَى فَرُدُوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُم نُومِينُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ ٱلآخِرُ ذَاكِ وَمَن يُسَافِقُ الْوَمِينَ وَالْمَولِ وَالْمَولِ إِن كُنهُم نُومِينُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ الْآخِرُ ذَاكِ وَالْمُومِ اللّهُ وَالْمَونُ اللهِ وَالْمُومِ اللهِ وَالْمَولِ إِن كُنهُم نُومُونَ بِاللّهِ وَالْمَولِ إِن كُنهُم نُومُونَ بِاللّهِ وَالْمَولِ اللهِ وَالْمَولِ إِن كُنهُم نُومُ الله وَالْمَولِ إِن كُنهُم نُومُ الله وَالْمَولِ الله وَالْمَولُ الله وَالْمَولِ الله وَالْمَولُولُ الله وَالْمَولُ الله وَالْمَولُ وَاللّه وَالْمَولُ الله وَالْمَولُ وَاللّه وَالْمَولُ وَالْمَولُ وَالْمَولُ وَالْمُومُ الله وَاللّه وَالْمَولُ وَالْمُهُولُ وَاللّه وَاللّه وَالْمَولِ الله وَالْمَولِ إِن كُنهُم نُومُ وَلُومُ الله وَاللّه وَالْمَولُ وَاللّه وَالْمُولُ وَاللّه وَاللّه وَالْمُومُ الله وَاللّه وَالْمُومُ الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُومُ الله وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: الآية (١٥، ١٦).

<sup>(</sup>٢) هذا ما أُخبر بـ ه الله ـ سبحانه تعالى ـ في قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا يَأْلِينَكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِـلُ وَلَا يَشَقَىٰ﴾ [ طه: ٢٣].

<sup>(</sup>٣) يشير الشيخ هنا إلى مثل ما ورد في حديث الحارث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ألا إنها ستكون فتنة "، فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: "كتاب الله، فيه نبأ ما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل؛ من تركه من جبًار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا يزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضى عجائبه..." الحديث.

أخرجه الترمذي في سننه، ١٥٨/٥. ١٥٩، فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن. قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإناده مجهول، وفي الحارث مقال ". والدارمي في سننه، ٢٦/٢، ٥٢٧ فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن. وأحمد في مسنده، ٩١/١.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآية (١١٥).

<sup>(</sup>٥) زيادة في (د) والمطبوغ.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: الآية (٩٥).

وقد خرّج الإمام أحمد من حديث الحارث الأشعري(۱) بعد أن ذكر ما أمر به يحيى ابن زكريا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "... وآمركم بخمس الله أمرني بهنَّ: الجماعة، والسمع، والطاعة، والهجرة، والجهاد (۱) في سبيل الله؛ فإنه من خرج من / من (۱) الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن / يرجع / ومن دعا بدعوى / الجاهلية فهو / جُنَّاء / جهنم، قالوا: "يا رسول الله، وإن صام ومن حملى / وان صلى / وان صلى، وصام، وزعم أنه مسلم، فادعوا المسلمين أوان صلى / المسلمين المؤمنين عباد الله / المسائهم / بالمسائهم بالأركان الإسلامية، التي لا يستقيم وهذه الحمس المذكورة في الحديث ألحقها بعضهم بالأركان الإسلامية، التي لا يستقيم / بناؤه / ولا يستقر إلا بها، خلافًا لما كانت عليه الجاهلية من ترك الجماعة والسمع والطاعة. نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه، والاعتصام بحبله، والامتثال لأمره، والقاء غضبه وسخطه.

<sup>(</sup>۱) هو الحارث بن الحارث الأشعري الشامي، صحابي، يكنى أبا مالك، تفرد بالرواية عنه أبو سلاَّم. تقريب التهذيب، ١٣٩/١.

 <sup>(</sup>٢) وردت هذه الخمسة عند الترمذي بتقديم وتأخير، بلفظ:" السمع، والطاعة، والجهاد،
 والهجرة، والجماعة؛ فإنه من فارق الجماعة...". والحديث تقدم تخريجه في ص ٥١٧.

<sup>(</sup>٣) في (د): عن .

<sup>(</sup>٤) كَذَا عند أَحمد في المسند، والترمذي في سننه. وفي جميع النسخ والمطبوع: ( يراجع ).

<sup>(</sup>٥) عند الترمذي: ( ومن ادُّعي دعوى...).

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ والمطبوع: ( من جثي ) وعند أحمد والترمذي (جثا ) وهو جمع مجثّوة، بضم الجيم، وهو الشيء المجموع. النهاية لابن الأثير، ٢٣٩/١. والمعنى: أنه من الجماعة المحكوم عليهم بالنار.

<sup>(</sup>٧) في (د) والمطبوع: ( وإن صلى وصام ) وهو لفظ الترمذي.

<sup>(</sup>٨) في جميع النسخ والمطبوع: ( على ما...).

<sup>(</sup>٩) في جميع النسخ: ( سماهم الله به . عز وجل .) بزيادة لفظ ( به ).

<sup>(</sup>١٠) تقدم جزء من هذا الحديث وتخريجه في ص ٥١٧.

<sup>(</sup>١١) في (د) والمطبوع: (بناء ).

فاحذروا الاختلاف ﴿وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُم تُؤْمِنِينَ ﴾ (') ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا آئِهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُرْ تُقْلِحُونَ ﴾ (')﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَلَهَدتُمُ وَلا نَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْعَلُونَ ﴾ (").

وصلى الله على اعبده ورسوله محمد ا(<sup>1)</sup> النبي الأمي العربي الهاشمي وآله وصحبه وسلم.

سورة الأنفال: الآية (١).

<sup>(</sup>٢) سورة النور: الآية (٣١).(٣) سورة النحل: الآية (٩١).

<sup>(</sup>٤) ساقط في (د).

## ﴿ الرَّسَالَةُ السَّادِسَةُ وَالتَّسْعُوْنَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله . قدس الله روحه، ونوَّر ضريحه ـ رسالة أيضًا إلى زيد بن محمد آل سليمان، وهذا نصها:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم المحب زيد بن محمد . حفظه الله من طوائف الشيطان، وجعلنا وإياه من أوعية العلم، وحرسنا وإياه من مضلات الفتن وتلاعب الشيطان. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، وأسأله اللطف بنا وبكم وبكافة المسلمين عند كل كربٍ عسير.

وقد بلغكم خبر الوقعة التي جرت على إخوانكم وتفاصيلها عن ألسن القادمين. وقد لطف الله بنا، ودفع ما هو أشدُّ وأعظم من استباحة البيوت والمحارم حين صارت الهزيمة، وجنَّب عبد الله الديرة، وكتبت لسعود خطًا، ونادى في مُخَيَّمِه بالكفِّ عن الرياض، وأنَّ البلد سلَّمت. فدفع الله بذلك شرًا عظيمًا. وثاني يوم وصلتُه في مخيَّمِه، وأكثرتُ عليه في أمر المسلمين، وأظهر القبول، وكفَّ عن كثيرٍ من الناس، وأُدخِلَ له طارفة (٢) في القصر، واستقر أمره.

وهذه الفتن أصاب الإسلام منها بلاء عظيم، قلعت قواعده، وانهدمت أركانه، واجتُثَّت بنيانه. وهل عند رسم دارس من مُعَوِّل . فالواجب مساعدة إخوانكم بصالح الدعاء، ونشر العلم، وبذل النصائح، وتقديم خوف الله على مخافة خلقه. وما منكم

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٤٩.

 <sup>(</sup>۲) طارفة: يقال: جاء فلان بطارفة عين أي: بمال كثير. لسان العرب، ۲۱۳/۹ ـ ۲۱٤، مادة (طرف).

من أحد إلاَّ على ثغر من ثغور الإسلام، فلا يؤتى الإسلام من قِبَلِه.

كذلك الشبهة التي حصلت، والمكاتبات التي رُسمت في شأن هذه الفتن، ممن ينتسب إلى العلم والدين، لا يسوغ لمثلك السكوت عليها، وعدم التنبيه على ما فيها، هووَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجَعَل لَّهُ مَعْرَجًا ﴾ (١) فاكتب لي بما يسر عن مثلك وما هو الظن بك ولقومك ـ بحمد الله ـ موقع في نفوس المسلمين. كذلك لا تدخر نصح سعود بالمكاتبة والنصائح والتذكير، وابسط القول.

وبلغ سلامنا الشيخ حسين، وأخبره أن حمولته بعافية، ما بهم سوء. ولا تنسانا من صالح دعائك، عبد الله، وعبد العزيز ما بهم جراح/ (٢)، وهم يبلغون السلام والسلام.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق: الآية (٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل يوجد هنا كلمة ( سليمة ).

# ﴿ الرِّسَالَةُ السَّابِعَةُ وَالتُّسْعُوْنَ ﴾ (١)

#### قال جامع الرسائل

وله أيضًا ـ رحمه الله رحمة الأبرار، وجمعنا به في دار القرار ـ رسالة إلى زيد بن محمد آل سليمان، وهذا نصها:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد اللطيف بن عبد الرحمن، إلى الأخ المكرم زيد بن محمد، لا زال من العلم في مزيد، مناضلاً عن الإيمان والتوحيد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والخط وصل. وصلك الله ما يرضيه، والأخبار عن سلامتك وعافيتك تسرنا، لا سيما في وقت الهرج والفتن، وتتابع الزلازل والمحن. عصمنا الله وإياك بالإسلام على كل حال وفي كل حال. وما ذكرت من وصول الخط وتدبر ما فيه، صار معلومًا، نسأل الله أن ينفعنا وإياك بمواعظ كتابه، وزواجر خطابه. وتذكر أن ما اعترض على حمد بن عتيق إلا /.../(٢) وبعض إخوان الحوطة، وأنهم ما نقموا إلا الميل مع أحد الرجلين. فلا يخفاك أن المقام مقام ضنك واشتباه، لا يتخلص منه إلا من كان له نصيب وافر من نور الوحي والوراثة النبوية. ومن سلم من الهوى وأدركته العناية الربانية. وفي حديث حذيفة: "فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضًا، تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر، لا تدرون أيًا من أي "انتهى (٢).

ومن أشرت إليه من أهل الاعتراضات، عامتهم قد عرف قصورهم عن مقاومة

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرسالة في حاشية (أ) ص ٥٣ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) هنا كلمة غير واضحة، وكأنها: خليته، أو جلبته.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٢٦١.

الخصوم الفضلاء، وأنَّى يدرك الضالع شأوى الضليع، (١) وترجيح أحد الرجلين لا يذم مطلقًا، إلا إذا حلا من مرجح شرعى. فالواجب عليك سد الباب عما يوهن الإسلام والتوحيد، ويقوي جانب الشرك والتنديد. فمن هذا الباب دخل من كاتب العساكر، ووالاهم، وساكنهم، وجامعهم، ولله ما استبيح بهذه الشبه من عرض ومال ودم، وما أصاب الإسلام من نقص وهدم وهضم. ومثلك لو سدٌّ هذا الباب، وأغلظ في الخطاب والجواب، حتى تتفق الكلمة، ويجتمع أهل الإسلام على جهاد عدو الله وعدوهم؟ لكان خيرًا وأقوم قيلاً، وأهدى عند الله منهجًا وسبيلاً. والشيخ محمد بن عجلان رسالته عندي، أظنها بقلم ولده، فححدها مكابرة، والأولى لنا وله التوبة ظاهرًا من تلك الظاهرة، لئلاً يضل الغاوي ويحق القدر السماوي ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيُسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَنْفُورٌ رَجِيتُ ﴾ (٢) وقد عرفت ما جرى بين إسماعيل وحالد، وما قيل فيمن ركن إليهم واستنصر بهم وقاتل تحت رايتهم. بل قد عرفت ما قيل وما أفتى به المشايخ فيمن أقام بين ظهرانيهم، (٣) وإن لم يحصل منه غير ذلك، ولكن الإسلام يَخْلَقُ كما يخْلَقُ الثوب، وتضمحل حقائقه من القلوب حتى لا تعرف معروفًا، ولا تنكر منكرًا. والفتنة بالسكوت عن نصر دين الله من هؤلاء المنتسبين إلى العلم، أضر على الإسلام من بعض كلام غيرهم من العامة. والله المسئول المرجو الإجابة، أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يمنَّ علينا بالثبات على دينه وسلوك سبيل ارسله/ (1) ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا﴾ (°). وبلغ سلامنا الأولاد والشيخ حسين، وحسين بن علي، ومن لدينا عبد العزيز وإخوانه وأعمامه بخير وينهون السلام، والسلام.

<sup>(</sup>١) تقدم هذا المثل في ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: الآية (٧٤).

<sup>(</sup>٣) تقدمت هذه المسألة في ص ٢١٠ ـ ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( رسولِه )؛ لكن الموصول بعده يقضي بكون ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب: الآية (٣٩).

# رسالة ملحقة

## ﴿ رسالة الرد على الصحاف ﴾ (١)

### بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين <sup>(۲)</sup> الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله وسراجًا منيرًا.

أما بعد:

فإن بعض الإخوان ناولني كراسة أنشأها عبد اللطيف بن عبد المحسن الصحاف، فيها تعرضٌ لعيب الموحدين، وذمٌ لما هم عليه من الملة والدين، ومدخ (٣) لبعض شيوخه

(١) هذه الرسالة لم ترد في جميع النسخ المخطوطة، وإنما وردت في النسخة المطبوعة في المجلد (٣/٣٤) من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. كما أنها وردت في الدرر السنية لابن قاسم في (٤٢٠٤٩).

وهي رسالة مستقلة، ألفها الشيخ ـ رحمه الله ـ في الرد على الصحاف، ولم أجد لها نسخة مخطوطة.

وأشير هنا إلى أني بعد انتهائي من البحث وتقديمه للقسم، ظهرت هذه الرسالة ـ أعني الرد على الصحاف ـ في السوق [مطبوعة محققة ] قام بتحقيقها الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن إبراهيم الزير آل حمد، ونشرها دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض، تحت عنوان: [ الإتحاف في الرد على الصحاف ] ظهرت الطبعة الأولى منها في الرد على الصحاف ] ظهرت الطبعة الأولى منها في الرد على الصحاف ]

وقد رأيت . بعد مناقشتي لرسالة الدكتوراة . أن أعيد مقابلة نص هذه الرسالة (الذي كنت كتبته معتمدًا على المطبوع في مجموعة الرسائل) بالنص المحقق من قبل الشيخ عبدالعزيز، حرصًا مني على تقويم النص الذي كتبته سابقًا، خاصة أن الشيخ قد قابله بالنسخة المخطوطة. وقد سرت على ما سار عليه الشيخ في مقابلة هذا النص، أشير إلى النسخة المخطوطة برمز (أ) وإلى المطبوعة في الدرر السنية برمز (ج).

(٢) قوله: ( وبه نستعين ) غير موجود في ( أ ) و ( ج )

(٣) في ( ب ): ( وقدح )، وهو خطأ.

المارقين، وأنهم من جلَّة العلماء العاملين، الذين لهم لسان صدق في الآخرين، وفيها غير ذلك مما هو مستبين للواقفين عليها والناظرين.

وقد طلب مني من ناولنيها، أن أكتب شيئًا في بيان ما تضمنته من الأباطيل، مع الاختصار وترك البسط والتطويل، إلا لإيراد حجة أو كشف دليل. /ونسأل/ (١) الله الإعانة على ذلك، والهداية إلى ما هنالك.

فأما المقدمة التي قدمها الصحاف أمام مقصوده، وجعلها طالعة نثره وعقوده: ففيها من الدلالة على جهله وقصوره، ما يعرف بأول نظر في جمعه ومسطوره.

من ذلك: أنه يصف بالعلم من ليس من أهله، ويكذب على المعصوم في عزوه ونقله، يحتج في فضل العلم بالضعيف  $|e|^{(7)}$  الموضوع، لجهله بما صح من المرسل والمرفوع، ليست له ملكة في نقد الثابت من الموضوع  $^{(7)}$ ، يتأول كل حاذق فقيه عند سماع خلطه وما يبديه، حديث عبد الله بن عمرو في قبض العلم  $^{(3)}$ ، ورياسة العمر.

وكلامه من أظهر الأدلة/ على ما قلناه عند كل من وقف عليه من أهل الفقه عن الله، فلذلك اكتفينا بالإشارة عن بسط القول والعبارة.

فأما قوله في المقدمة التي مدح بها أشياخه المذكورين في رسالته: "علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل " (°).

<sup>(</sup>١) في ب ( فأسأل ) .

<sup>(</sup>٢) الواو ساقط في ب.

<sup>(</sup>٣) في ب ( المضوع ) وهو خطأ، وفي ج ( المصنوع ).

<sup>(</sup>٤) ولفظه: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبق عالمًا اتخذ الناس رءوسًا جهالاً فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا ". أخرجه البخاري في العلم، باب كيف يقبض العلم (ح/١٠٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه (ح/٢٦٧٣).

<sup>(</sup>٥) قال الدَّميري والزركشي وابن حجر والسيوطي عن هذا الحديث: " لا أصل له ". انظر: المقاصد الحسنة، ص ٤٥٩؛ و تمييز الطيب من الخبيث ص ١٢١؛ و كشف الخفاء ومزيل الإلباس، ٢٤/٢؛ والأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة، ص ٢٤٧.

وقوله: " نظرك إلى وجه العالم خير لك من ألف فرس تتصدق بها <sup>(۱)</sup> في سبيل الله، وسلامك على العالم خير لك من عبادة ألف سنة " <sup>(۲)</sup>.

كذلك قوله: " إن العالم / أو المتعلم /(") إذا مرّ على قرية، فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين صباحًا " (3).

وقوله: " إن الله يغفر للعالم أربعين ذنبًا قبل أن يغفر للجاهل ".

فهذه الآثار ونحوها، ليست بشيء عند أهل العلم بالحديث، ولا يحتج بها ويعول عليها من له أدنى تمييز / أو ممارسة / (°) ؛ وإنما يلتفت إليها ويحكيها أهل الجهالة والسفاهة من القصاصين والكذابين.

وأما أهل العلم والدين: فمجرد النظر إليها، والوقوف عليها، يعرفون أنها من الأخبار الموضوعة المكذوبة التي لا تروج إلا على سفهاء الأحلام، وأشباه الأنعام وقد ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، ما ينيف (١) على مائة وخمسين دليلاً، كما قرره صاحب "مفتاح دار السعادة "(٧) وقد مرَّ صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه، وهم سادات العلماء والمتعلمين على قبرين يعذبان، فشق

<sup>(</sup>١) في أ : ( به ).

<sup>(</sup>٢) ورد في نسخة سمعان بن المهدي عن أنس مرفوعًا بمعناه: " نظرة إلى وجه العالم أحب إلى الله من عبادة ستين سنة صيامًا وقيامًا ". وسمعان أحد الوضاعين. قال السخاوي في المقاصد الحسنة، ص ٦٩٦: " لا يصح ".

وانظر: الأسرار المرفوعة، ص ٣٥٦؛ وكشف الحفاء، ٢/ ٣١٨.

<sup>(</sup>٣) في أ : ( والمتعلم ).

<sup>(</sup>٤) قال السيوطي عن هذا الحديث: " لا أصل له ". انظر: الأسرار المرفوعة، ص ١٤٢؛ وكشف الحفاء، ٢٢١/١.

<sup>(</sup>٥) في ب و ج: وممارسة "

<sup>(</sup>٦) في أ: ( ما ينوف ).

<sup>(</sup>٧) انظر مفتاح دار السعادة...

جريدة ووضعها عليهما وقال: "لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسا " (١) ولم يقل لمروري ومرور أصحابي عليهما يخفف عنهما، كما زعمه هذا الجاهل.

وكأي من قرية عُذبت، وأتاها أمر الله بغتة، وأنبياؤهم وعلماؤهم قبل ذلك يدعونهم، وهم ينظرون إلى وجوههم، ويخاطبونهم، ويسمعون كلامهم، فما أغنى عنهم ذلك إذ لم يؤمنوا بآيات الله، وأصابهم من العذاب ما أصابهم (٢).

وكان الأولى بهذا الرجل أن لا يخوض فيما لا يدريه، وأن يعطي القوس باريه (٢٠). شعرًا /

لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصّبابة إلا من يعانيها وأما قوله: إن في الحديث: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "(1). فهذا الحديث لم يثبته الحفاظ من أهل العلم ؛ بل ذكروا أنه موضوع . قال ابن عبد البر إمام المغرب في وقته، وحامل لواء المالكية في زمانه: "حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد (٥)

<sup>(</sup>١) في أ: ( تيبسا ) والمثبت من ب ومصادر التخريج.والحديث أخرجه مسلم في الطهارة، باب الدليل على نجاسة البؤل ووجوب الاستبراء منه (ح/٢٩٢ ).

<sup>(</sup>٢) في أ: ( وأصابهم ما أصابهم من العذاب ).

<sup>(</sup>٣) مثل عربي تقدم في ص ٨٣٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبن عبد ألبر في: جامع بيان العلم وفضله، ٩١/٢؛ وابن حزم في الإحكام، ٢٤٣٦ و٢٤٤، وكلاهما من طريق سلام بن سليم عن الحارث بن غضين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعًا.

قال ابن عبد البر: "هذا إسناد لا تقوم به حجة، لأن الحارث بن غضين مجهول "وقال ابن حزم: وأما الرواية: "أصحابي كالنجوم "فرواية ساقطة. ثم ساق الحديث بسنده ثم قال: وأبو سفيان ضعيف، والحارث بن غضين هذا هو أبو وهب الثقفي، وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة، وهذا منها بلا شك ".

وذكر الحافظ الذهبي في الميزان، ٤١٣/١، تحت ترجمة جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، نحوا من هذا الحديث من رواية أبي هريرة، وقال: " ومن بلاياه عن وهب ابن جرير عن أبيه... " فذك ه.

<sup>(</sup>٥) في ب و ج: ( سعد ).

أن أبا عبد الله بن مفرج حدثه قال: حدثنا محمد بن أيوب الصموت<sup>(١)</sup> قال: قال لنا البزار: وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليهه وسلم "أصحابي كالنجوم...." فهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال ابن قيم (٢) الجوزية بعد أن ذكر طرق هذا الحديث: " لا يثبت شيءٌ منها"(٢)(٤).

ثم قال ما معناه: "إن الأخذ بعمومه يقتضي أن الاهتداء يحصل بالاقتداء بكل صحابي، ولو تخالفت أقوالهم، وتباينت آراؤهم، وأن الشخص مخيَّر بين الأخذ بالقول وضده، فيخيَّر في مسألة الجد والإخوة بين مذهب أبي بكر ومن خالفه، وفي مسألة جعل الطلاق الثلاث واحدة بين رأي عمر "وغيره، وفي مسألة المتوفى عنها زوجها(٥) بين الاعتداد بالوضع وتربص أقصى الأجلين، وفي مسألة استرقاق المرتدات بين مذهب أبي بكر وعمر، ويخير في بيع أمهات الأولاد بين مذهب من يقول بجوازه، كعلي ، ومن يقول بمنعه؛ كعمر ومن وافقه.

وبالجملة، فإطلاق هذا يوجب أن الاهتداء يحصل بأحد الضدين، ولا نعلم قائلا به من أهل العلم، والحق واحد في نفسه لا يتعدد، وقد قال تعالى: ﴿ فَإِن لَنَزَعَهُمْ فِي شَيْءٍ مَن أَهل العلم، والحق واحد في نفسه لا يتعدد، وقد قال تعالى: ﴿ فَإِن لَنَزَعَهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِأَنلَهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَالحَسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (١٠). والخطاب عام لجميع الأمة الصحابة وغيرهم، وهي نص في أن الاهتداء لا يحصل مع النزاع والاختلاف إلا بالرد إلى الله والرسول، لا بالإقتداء بأحد من الخلق كائنًا من

<sup>(</sup>١) في ب: ( المصموت ) وهو خطأ. انظر: الأنساب، ٨٩/٨؛ نزهة الألباب في الألقاب، ٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) في ج: ( القيم ) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ ( منه ) والمثبت من إعلام الموقعين.

<sup>(</sup>٤) انظر كلام ابن القيم في: إعلام الموقعين، ٢٣٩/٢.

<sup>(°) (</sup> زوجها ) ساقطة من أ .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء: الآية (٩٥).

كان، وأما مع عدم النص المخالف فالاقتداء بمن هدى الله من النبيين هو الواجب، كما قال تعالى: ﴿أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَالُهُمُ ٱقْتَدِدً ﴾ (١).

وأما ثناء الصحاف على مشايخه الستة الذين سماهم، وادعى أنَّهم من أهل العلم والفضل، وقدمهم على من سواهم.

فيقال له: هذه دعوى، وهذا الثناء، هو بحسب ما عندك وما ظهر لك، ومن تجاوزت به الغفلة والجهالة إلى أن يجعل عباد الله الموحدين من أهل الضلالة، الذين يكفرون أهل " لاإله إلا الله " ويجعل عباد الأولياء والصالحين، الذين يفزعون إليهم بالدعوة من دون رب العالمين، هم أهل " لاإله إلا الله " كيف يعرف العلم والإيمان؟ أو يرجع إليه في تحقيق هذا الشان؟ شعرًا:

ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل (٢)

وشهادة من لا يعرف العلم أو النحو أو الهندسة أو الطب مثلاً، لشخص بأنه عالم أو نحوي أو مهندس أو طبيب: شهادة زور، وقولٌ بلا علم، وفي المثل: "لا يعرف الفضل إلا ذووه " ولو عرف هذا الرجل الفضل وأهله، والعلم ومحله، لأحجم عن هذا الهذيان.

وقد نقل لنا عن بعض هؤلاء الستة الذين سماهم واختارهم، ما يقتضي إن صح ـ أن يحكم على صاحبه بأنه من المعطلة الصالين.

ويقال لهذا (٣) أيضًا: هذه الدعوى قد ادعاها كل أحد لشيخه ومتبوعه؛ فادعتها الجهمية، والقدرية، والخوارج، والمعتزلة، والروافض، والنصيرية، ونحوهم من كل مبتدع ضال، فكل أحد يدعي أن شيخه وإمامه أولى بالعلم والإيمان من خصومه، والدعاوى المجردة لسنا منها في شيء، وقد قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَنَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلّا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآية (١٩).

<sup>(</sup>٢) البيت للفرزدق، وقد تقدم تخريجه في ص ٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) ( لهذا ) ساقط من ب و ج .

مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَنَرَئُ تِلْكَ أَمَانِيُهُمُّ قُلْ هَمَاتُوا بُرَهَنَكُمْ إِن كُسْتُمْ صَدِيْدِينَ بَلَنَ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَةُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ. وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (١)

[۲/ب]

فإسلام الوجه لله هو عبادته، والكفر بعبادة من سواه، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه/ الكلمة تتضمن العلم والعمل مع القول، فلا يكتفى ببعض ذلك؛ بل لا بد من العلم والعمل والشهادة.

وأما الإحسان: فهو أن تعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع وهذا هو حقيقة شهادة أن محمدًا رسول الله، فإنها تقتضي وتتضمن وجوب متابعته، وتحريم معصيته، وأن السير إلى الله من طريقه ومحجته، هذا هو حقيقة اتباع الرسول، والشهادة له بالرسالة. والدين كله يدخل في هذه الجملة الشريفة وبسط الكلام عليها يستدعي أسفارًا.

والسؤال الذي أجاب عنه هذا الرجل في رسالته، يلزم المفتي ويجب عليه التفصيل في جوابه، ولا يجوز له إطلاق القول؛ لأن الحكم يختلف باختلاف الحال. وإطلاق القول بتكفير كل صالح من صلحاء الأمة من غير تعيين يدخل فيه كل موصوف بهذه الصفة من حين مبعثه صلى اللهه عليه وسلم إلى يوم الدين. وما أظن هذا يقع من عاقل يتصور ما يقول، مسلمًا كان أو كافرًا، سُنيًا كان أو بدعيًا؛ لأن الكافر لا يرى الحكم بالكفر (٢) أو الإسلام؛ إذ هي أحكام شرعية، لا يقول بها إلا أهل الشريعة.

وأما المسلم، فلا يتصور أن يكفر صلحاء أهل المدينة، وكذلك السني والبدعي كل منهما يدعي موالاة صلحاء الأمة، ويرى أنهم هم أسلافه وأثمته، وكل طائفة تدعي موالاة الصلحاء والبراءة من الفساق ونحوهم.

وأما إن كان قصد السائل من يكفر معينًا من هذه الأمة: فعليه أن يعبر بغير هذه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآيتان: ( ١١١، ١١٢ ).

<sup>(</sup>٢) ( بالكفر ) ساقط من ب و ج.

العبارة الموهومة، والمجيب عليه أن يستفصل؛ لأن ترك الاستفصال؛ فيه إيهام ولا شك أن تكفير بعض صلحاء الأمة ممكن الوقوع؛ بل قد وقع من الخوارج وغيرهم من أهل البدع.

فيقال حينئذ (1): إن كان المكفّر لبعض صلحاء الأمة متأولاً مخطقًا وهو بمن يسوغ له التأويل. فهذا وأمثاله بمن رفع عنه الحرج والتأثيم لاجتهاده، وبذل وسعه، كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة (٢)، فإنَّ عمر. رضى الله عنه وصفه بالنفاق واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم / في قتله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم "(٣). ومع ذلك فلم يُعَنَّف عمرَ على قوله لحاطب: إنه قد نافق.

وقد قال تعالى: ﴿رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نُسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا ﴾ (1)، وقد ثبت أن الرب يتارك وتعالى ـ قال بعد نزول هذه الآية وقراءة المؤمنين لها: " قد فعلتُ " (°).

وأما إن كان المكفّر لأحد هذه الأمة يستند في تكفيره له إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه، وقد رأى كفرًا بواحًا؛ كالشرك بالله وعبادة ما سواه، والاستهزاء به تعالى، أو بآياته أو رسوله، أو تكذيبهم، أو كراهة ما أنزل الله من الهدى ودين الحق، أو جحود الحق (¹) ،أو جحد صفات الله ـ تعالى ـ ونعوت جلاله ونحو ذلك. فالمكفّر بهذا مُصِيبٌ مأجور، مطيع لله ورسوله، قال الله ـ تعالى ..: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي صُلُولًا أَنْهُ وَاجْتَنِبُوا الطّلُغُوتُ فَيَنْهُم مّن هَدَى الله للهُ وَلَلْهُ وَاجْتَنِبُوا الطّلُغُوتُ فَيَنْهُم مّن هَدَى اللهُ

<sup>(</sup>١) فِي أَ : ( حينئذ يقال ).

<sup>(</sup>٢) تقدمت قصبته هذه في ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: الآية (٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان أنه ـ سبحانه وتعالى ـ لم يكلف إلاً ما يطاق. (-/١٢٦) من حديث ابن عباس (.

<sup>(</sup>٦) ( أو جحود الحق ) ساقط في (ب) و (ج).

وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ (١).

فمن لم يكن من أهل عبادة الله ـ تعالى .، وإثبات صفات كماله، ونعوت جلاله، مؤمنًا بما جاءت به رسله، مجتنبًا لكلِّ طاغوت يدعو إلى خلاف ما جاءت به الرسل، فهو ممن حقَّت عليه الضلالة، وليس ممن هدى الله للإيمان به، وبما جاءت به الرسل

والتكفير بترك هذه الأصول وعدم الإيمان بها من أعظم دعائم الدين، يعرفه كل من كانت له نهمة في معرفة دين الإسلام، وغالب ما في القرآن إنما هو في إثبات ربوييته تعالى، وصفات كماله، ونعوت جلاله، ووجوب عبادته وحده لا شريك له، وما أعد لأوليائه الذين أجابوا رسله في الدار الآخرة، وما أعد لأعدائه الذين كفروا به وبرسله، واتخذوا من دونه الآلهة والأرباب، وهذا بينٌ بحمد الله.

وقد يصدر التكفير لصلحاء الأمة من أعداء الله ورسله، أهل الإشراك به، والإلحاد في أسمائه، فهؤلاء يكفرون المؤمنين بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ، ويعيبون أهل الإسلام ويذمونهم اعلى إخلاص الدين، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل قد يقاتلونهم على ذلك، ويستحلون دماءهم وأموالهم، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَوْ بَنُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّم وَلَكُمْ عَذَابُ أَلْحَرِيقِ ﴾ (٢).

فمن كفر المسلمين أهل التوحيد أو فتنهم بالقتال أو التعذيب: فهو من شر أصناف الكفار، ومن الذين بدلوا نعمة الله كفرًا، وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وفي الحديث: " من قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما "(٣).

وأما من أطلق لسانه بالتكفير لمجرد عداوة أو هوى، أو لمخالفة في المذهب ـ كما يقع

سورة النحل: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٢) سورة البروج: الآية (١٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٢٠٧.

لكثير من الجهال ـ فهذا من الخطإ البين، والتجاسر على التكفير والتفسيق (١) والتضليل، لا يسوغ إلاً لمن رأى كفرًا بواحًا عنده، فيه من الله برهان.

والمخالفة في المسائل الاجتهادية التي قد يخفى الحكم فيها على كثير من الناس، لا تقتضي كفرًا ولا فسقًا، وقد يكون الحكم فيها قطعيًا جليًا عند بعض الناس، وعند آخرين يكون الحكم فيها مشتبهًا خفيًا، والله لا يكلف نفسًا إلاَّ وسعها.

والواجب على كل أحد: أن يتقي الله ما استطاع، وما يظهر لخواص الناس من الفهوم والعلوم، لا يجب على من خفيت عليه عند العجز عن معرفتها، والتقليد ليس بواجب ؛ بل غايته أن يسوغ عند الحاجة وقد قرر بعض مشايخ الإسلام أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ وقيام الحجة، ولا يحل لأحد أن يكفر أو يفسّق بمجرد مخالفة للرأي والمذهب.

وبقي قسم خامس، هم الذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب؛ كالسرقة والزنا وشرب الخمر. وهؤلاء هم الخوارج، وهم عند أهل السنة ضلال مبتدعة، قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الحديث قد صح بالأمر بقتالهم، والترغيب فيه، وفيه: "أنهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم " (٢).

وقد غلط كثير من المشركين في هذه الأعصار، وظنوا أن من كفَّر من تلفّظ بالشهادتين لا بالشهادتين فهو من الخوارج، وليس كذلك؛ بل التلفظ بالشهادتين لا يكون مانعًا من التكفير إلا لمن عرف معناهما، وعمل بمقتضاهما، وأخلص العبادة لله، ولم يشرك به سواه، فهذا تنفعه الشهادتان.

وأما من قالهما ولم يحصل منه انقياد لمقتضاهما، بل أشرك بالله، واتخذ الوسائط والشفعاء من دون الله، وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلاَّ الله، وقرَّب لهم القرابين،

٤]

<sup>(</sup>١) في ( ب ) و ( ج ): ( أو التفسيق ).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في ص ٧٩٢.

وفعل لهم ما يفعله أهل الجاهلية من المشركين، فهذا لا تنفعه الشهادتان بل هو كاذب في شهادته، كما قال تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُمُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَلْذِبُونَ﴾ (١).

ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله هو: عبادة الله، وترك عبادة ما سواه، فمن استكبر عن عبادته ولم يعبده، فليس ممن يشهد أن لا إله إلا الله، ومن عبده وعبد معه غيره ، فليس هو ممن يشهد أن لا إله إلا الله.

وأما قول السائل في سؤاله: "ويعتقد أن أهل القسم (٢) كلهم كفار معطلون، كاليهود والنصارى ، ومن لم يكفرهم فهو كافر، وإذا لقيه أحد من المسلمين وسلم عليه قال: عليكم ". إلى آخر ما قال.

فاعلم أن أهل " القسم " يخفى حالهم علينا، ولا ندري ما هم عليه من الدين، وفيما تقدم من التفصيل كفاية، فالمكفر لهم لا يخرج عن الأقسام المتقدمة.

والصحاف قد خلط هنا ،وأطال الهذيان ،وزعم أن من كفّرهم يكفر ولا يصلى خلفه، وقد عرفت أن المسألة فيها تفصيل كما قدمناه، وبه يعرف حكم الصلاة خلفه، وأنها لا تصح خلف من أشرك بالله، أو جحد أسماءه وصفاته لكفره، وأهم شروط الصلاة والإمامة هو الإسلام معرفة والعمل به.

ومن كفر المشركين ومقتهم، وأخلص دينه لله، فلم يعبد سواه فهو أفضل الأثمة وأحقهم بالإمامة؛ لأن التكفير بالشرك والتعطيل هو أهم ما يجب من الكفر بالطاغوت.

وأما من كفَّر من ليس من أهل الكفر لكنه متأول يسوغ تأويله، فهو أيضًا من الأئمة المرضيين، إذا تمت له شروط الإمامة، وخطؤه مغفور له بنص الحديث.

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون: الآية (١).

<sup>(</sup>٢) القسم: بفتح فسكون: مصدر قسمت الشيء أُقسمه قَسْمًا: اسم موضع عن الأديبي. انظر: معجم البلدان، ٣٩٦/٤.

187

وأما من يكفر لهوى أو عصبية أو لمخالفة في المذهب، أو لأنه يرى رأي الخوارج، فهو / فاسق لا يصلى خلفه إذا أمكنت الصلاة مع غيره، إلا إن كان ذا سلطان تخشى سطوته، فيصلى خلفه كما يصلي خلف أثمة الظلم والجور. إذا عرفت هذا، فاعلم أن الصحاف ذكر في جوابه ما لا يتعلق بالسؤال؛ كمسبته وعيبه من يعيب مشايخه الذين ذكرهم، وترضّى عنهم، كابن كمال، وعبد الله البصري، وحسين الدوسي وغيرهم ممن ذكر، وحكمه على من عابهم أنه من الجهال المبتدعة، أكلة الحرام الذين لا هم لهم في الدين، وأنهم ممن قال فيهم صاحب الزبد: وعالم بعلمه لم يعملن معذّب من قبل عباد الوثن

وأن همهم في جمع الدراهم والدينار، يعملون في تحصيلها أنواع الحيل بالليل والنهار.

فهذا الكلام مجرد دعوى ومسبة، ينزه العاقل نفسه عن مثلها، ويكفي في ردها منعها وتكذيبها، ويكن خصم الصَّحَّاف أن يقابلها ويعارضها بما هو محق فيه؛ كقوله: بل أنتم أهل الجهل بما بعث الله به رُسُله، وأنزل به كتبه، لم تعرفوه بما وصف به نفسه، وبما وصفته به رسله من صفات الكمال ونعوت الجلال، ولكنكم أخذتم العقيدة في ذلك عن أفراح الفلاسفة واليونان الذين هم من أعظم الخلق مناقضة لما نطق به القرآن، وما وصف به الرب نفسه في كتابه العزيز، وكذلك أنتم في باب معرفة حق الله وتوحيده، من أضل الناس وأهلهم، تجعلون عبادة غير الله، ودعاءه، والاستغاثة والاستعاذة به، والذبح والنذر له (۱)، والحب مع الله، توسلاً بالصالحين وتشفعًا بهم، وقد صرَّح بهذا أشياخ هذا الصحاف وأشياعه، وكتبوا به إلينا وإلى شيخنا ـ رحمه الله تعالى ـ. وعنهم أن الإنسان لا يكفر ولا يكون مشركًا، إلاَّ اعتقد التأثير له من دون تعالى ـ. وعنهم أن الإنسان لا يكفر ولا يكون مشركًا، إلاَّ اعتقد التأثير له من دون الله؛ ولم يفقهوا أن الله حكى عن المشركين في غير موضع من كتابه، أنهم يعترفون له بأنه هو المختص بالإيجاد والتأثير والتدبير، وأن غيره لا يستقل بشيء من ذلك، ولا

<sup>(</sup>١) ( له ) ساقط من ( أ ).

يشاركه فيه، وحكى عن المشركين: أنهم ما قصدوا بعبادة من سواه إلاَّ القربان والشفاعة ،كما ذكر ذلك في غير موضع من كتابه.

قال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارُ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتِ وَيَحْرِجُ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتِ وَيَحْرِجُ الْمَيْتِ وَيُحْرِجُ الْمَيْتِ وَيَحْرَبُ الْمَكْرِثِ الْمَكْرِثِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ومثل هذا كثير في القرآن، يخبر فيه ـ تعالى ـ أن المشركين يعترفون بأنَّ الله هو المتفرد بالإيجاد والتأثير والتدبير.

وقال تعالى في صفة شرك المشركين وبيان قصدهم: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَـ قُولُونَ هَلَـُؤُلَّاهِ شُفَعَـُونَا عِنـدَ ٱللَّهِ ﴾ (٣).

وقال: ﴿ وَالَّذِينَ الشَّخُدُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوَلِيكَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى اللّهِ رُلُفَيَ ﴾ ('' وقال: ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَ أَ بَلَ ضَلُواْ عَنْهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ ('').

فأبيتم علينا هذا كله، وقلتم هذا دين الوهابية، ونعم ،هو ديننا بحمد الله ؛ ورضي الله عن الشافعي إذ يقول:

يا راكبًا قف بالمحصب من مني واهتف بقاعد<sup>(٦)</sup> خيفها والناهض

[1/0]

<sup>(</sup>١) سورة يونس: الآية (٣١)، وفي (ج ) أكملت بقية الآية ﴿فَقُلُ أَفَلَا لَنَقُونَ﴾.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنين الآية (٨٤ ـ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية ( ١٨ ).

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية (٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الأحقاف الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٦) في أ " بجانب، وهو خطأ.

# إن كان رفضًا حب آل محمد قليشهد الثقلان أني رافضي (فصل)

قال الصحاف: ( وأنهم إذا سمعوا من يذكر الله جهرًا بأنواع الأذكار، ويصلي على الرسول جهرًا خصوصًا على المنار ـ كما يفعله سائر أهل الأمصار ـ أنكروا ذلك ونفروا عنه وفروا ).

فيقال: أما ذكر الله جهرًا بأنواع الأذكار، فلا نعلم أحدًا من المسلمين بحمد الله تعالى -(1) ينكره أو يُنَفِّرُ عنه، وإطلاق هذه العبارة من الكذب البين، والبهت الظاهر الذي لا يمتري فيه من عرف حال من يشير إليهم هذا الرجل، وليس هذا بعجيب من جرأته وظلمه، وقد قال تعالى ن ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَدَتِ اللَّهِ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴾ (٢).

نعم، قد أنكروا ما يفعله كثير من جهلة أهل الطرائق المبتدعة، من الاجتماعات على السماع الشيطاني ،وقيامهم / بين يدي المنشد يميلون ويرقصون. وبعضهم يذكر الله بمجرد الاسم الظاهر (٣) أو المضمر (٤)، ويزعم أن هذا هو ذكر الخواص أهل المعرفة والتحقيق، فهؤلاء مبتدعة ضلال، وما فعلوه ليس بذكر شرعي، بل هو دين مبتدع غير مرض، قال الله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَتُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمَ بِالْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ (٥). وقال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلأَمْرِ فَٱتَبِعُهَا وَلَا نَتَعِمُ أَمْونَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) ( تعالى ) ساقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية (٥٠١).

 <sup>(</sup>٣) كأن يقول: " الله. ُ الله ".
 (٤) كأن يقول: " هو.. هو ".

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى: الآية (٢١).

<sup>(</sup>٦) سورة الجاثية: الآية (١٨).

وفي الحديث: "إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأُمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة " (١).

وكل عالم يعرف أن هذا السماع الشيطاني مبتدع، لم يحدث إلا بعد القرون المفضلة، وقد أنكره عامة أثمة الإسلام، وأشهدهم في ذلك أتباع الإمام مالك بن أنس، الذي ينتسب هذا الرجل إلى مذهبه، وكفى به جهلاً وضلالاً أن يعيب ما عليه قدماء أئمته وفضلاؤهم، ونصوصهم موجودة بأيدينا، في إنكار هذا السماع الشيطاني، وتضليل فاعله وتفسيقه.

وقد صنف ابن قيم الجوزية في هذا الذكر المبتدع كتابًا مستقلاً (٢) قرر فيه مذاهب الأئمة في حكم هذا السماع، وأنه محرم لا يجوز.

وإن كان قصد هذا المعترض: خصوص رفع الصوت بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ،كما يفعله أهل الأمصار، فقد صدق في حكاية إنكار هذا عنهم (٣)، والنهي عنه، وهم لا ينازعون في مشروعية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم سرًا وجهرًا، بل يستحبونها ويوجبونها في الصلاة، ويرون أنها من جملة الأركان فيها.

لكنهم يرون أن ما يفعله أهل الأمصار، على المنائر<sup>(3)</sup> بعد الأذان، مبتدع محدث في القرن الخامس والسادس، وسبب إحداثه رؤيا رآها بعض ملوك مصر، على ما ذكره بعض المؤرخين، وقد أنكره بعض الأئمة، وقالوا: هو بدعة لم يفعله صلى الله عليه وسلم مع التمكن من فعله، ولم يفعله أحد من أثمة الهدى بعده، ولا غيرهم من

[וֹיוֹן

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة: ( ح/٨٦٧ )، من حديث جابر
 رضى الله عنه. وقد تقدم لفظ أبي داود في المقدمة ص ١٠.

 <sup>(</sup>۲) هو كتاب " الكلام في مسألة السماع "، ط. دار العاصمة، وهو كتاب عظيم النفع، جليل القدر.

<sup>(</sup>٣) في ( ب )، و ( ج ): منهم ".

<sup>(</sup>٤) في ( ج ): ( المنابر ).

أهـل القرون المفضلة، وقد أمرنا بالاتباع، ونهينا عن / الابتداع.

قال ابن مسعود " اتبعوا ولا تبتدعوا، ومن كان منكم مستنًا فعليه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم (١)، أبرُّ هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، والقيام بدينه؛ فاعرفوا لهم حقهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم "(٢)، أو كما قال.

وقد تقدم من الآيات والأحاديث ما يدل لقوله ويشهد له، وكُتُبُ قدماء أهل المذاهب الأربعة، وجمهور متأخريهم ليس فيها استحباب هذا، ولا الأمر به، بل فيها ما يدل على منعه، وأن الواجب هو ما شرعه الله.

قالوا: وأما الصلاة والسلام عليه سرًا بعد الأذان، وسؤال الله له الوسيلة والفضيلة، فهذا مشروع قد ورد به الخبر، وصح به الأثر (٣)، مع من خالفهم من الأدلة ما يجب المصير إليه، وإنما يعيب على من منع البدع واختار السنن، أهلُ الجهالة والسفاهة ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ وَبَهُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَيْفُرُونَ ﴾ (٤).

ثم إن المفتري(٥) الصُّحَّاف أطلق لسانه بالمسبة، وأطال في ذلك، ﴿وَسَيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ

(٥) في (أ): ( المغربي ).

 <sup>(</sup>١) سقطت " صلى الله عليه وسلم "من ( ب ).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج هذا الأثر في ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) ومن تلك الآثار: ما رواه جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة ،وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلَّت له شفاعتي يوم القيامة ". أخرجه البخاري في الأذان، باب الدعاء عند النداء، (ح/٢١٤).

ومنها: ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة، صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة.. "أخرجه مسلم في الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، (ح/٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: الآية (٤٥).

ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ (١)، وقد قيل في المثل: وقال العلي: أنا ذاهب إلى المغرب، فقالت الحماقة: وأنا معك.

وقد ذَكر في جوابه من الحشو والكلام الذي لا يقتضيه المقام، ما يدل على قصوره وعجزه، وعدم ممارسته لصناعة العلم، كما ذكر قضيته مع راشد بن عيسى في مسألة الهبة واختلافهما في لزومها، ومسألة العقد على اليتيمة، فلقد أبدى بذلك ما خفي من جهله، ورُب كلمة تقول دعنى.

وكلامهم في الهبة ولزومها كلام غير محقق، والناس يختلفون في الهبة ولزومها، هل هو بالعقد فقط، أو لا بد من القبض؟ وعن بعضهم ما يقتضي التفرقة بين المكيل والموزون وغيرهما.

واختلف الناس أيضًا؛ هل تبطل بالموت قبل القبض أو لا؟ واختلف القائلون باشتراط القبض، هل يشترط فيما وهبه لزوجته أو لا يشترط؟ / وأدلة هذه الأقوال ومآخذها، والرد على المخالف مبسوط في المطولات، ولا غرض لنا في ذكره، وإنما قصدنا أن حكم هذا الصَّحَّاف على أحد الأقوال بالصحة . مع قصوره عن معرفتها ومعرفة أدلتها، والتزامه التقليد . حكم باطل لا يجوز، وما للأعمى ونقد الدراهم؟

وحكمه على الذي أفتى بخلاف قوله، بأنه ضال عن سبيل الرشاد، حكم باطل، أوجبه ما بينهما من التنافس والعناد، ومثل هذه المسائل الاجتهادية لا يجوز لأحد أن ينكر فيها على خصمه بمجرد التقليد، وحكاية فروع المذهب، بل لا بد من الدليل على ذلك من الكتاب، أو سُنة أو إجماع أو قياس صحيح، ومن كلام شيخ الإسلام: "من ترك الدليل ضل السبيل".

وجميع ما ذكره إنما هو مجرد نقل لأقوال بعض المالكية؛ كالشيخ خليل، وعبدالباقي، وابن عرفة وأمثالهم، وتقليد هؤلاء إنما يسوغ عند الضرورة، والمقلد لهم أو

[٦/ب]

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: الآية (٢٢٧).

لغيرهم ليس من أهل العلم بالإجماع، كما حكاه ابن عبد البر أو إمام المالكية عمن يحفظ قوله من أهل العلم، فكيف والحال هذه يحكم هذا الجاهل الذي ليس هو من أهل العلم عند أثمة مذهبه وغيرهم بصحة جوابه، وفساد قول خصمه وضلاله؟ وهل يعلم هذا إلا بالنص من كلام الله، أو كلام رسوله، أو إجماع الأمة؟

فما للمقلد والحكم بالصحّة والصواب، وقد جهل نصوص السنة والكتاب؟ ومن تشبّع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور (١).

وقوله: فلا شك في أن الطاعن في أهل القسم من أهل النار بعيد عن الهدى، وأنه لا يفلح أبدًا في الدنيا خاسر أي خاسر، وفي الآخرة إلى النار صائر، إلى آخر عبارته... فهذا الكلام لا يصدر من عاقل، يعرف ما خرج من بين شفتيه، نعوذ بالله من الجهل المردي، والهوى المعمي، وهذه المسبة والحكم على المخالف في هذه المسألة بالنار، مما تقشعر منه جلود الذين آمنوا، وما أشبهها بأخلاق أهل المجون، وأصحاب الوقاحة والجنون.

وكان ينبغي لنا أن نعد هذه الفتوى من جملة هذيان /الضالين، وأن نكف القلم عن إجابة هذا النوع من المفترين، ولكن الضرورة اقتضت، فلا إله إلا الله، ما أشد غربة الدين، وما أقل العارفين له والمميزين، كيف يقر مثل هذا بين ظهراني من له عقل يميز به الخبيث من الطيب، ويفرق به بين الآجن والصيب؟ وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكفروا من كفرهم من الخوارج الحرورية، وقد سئل علي رضى الله عنه (٢)، فقيل له: أكفار هم؟

فقال: " من الكفر فروا " (٣).

<sup>(</sup>١) أصله حديث تقدم تخريجه في ص ٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (كرم الله وجهه ).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في ص ٢٠٨.

وفي الحديث: "أن رجلاً فيمن قبلنا رأى من يعمل بالمعاصي فاستعظم ذلك، وقال: والله لن يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتألَّى عليَّ أن لا أغفر لفلان؛ إني قد غفرتُ له، وأحبطت عملك " (١).

وأما قوله: ومن تسمّى بالإسلام، وأحب محمدًا سيد الأنام، وأحب أصحابه الكرام، واتبع العلماء الأعلام، لا يكفّر أحدًا من سائر المسلمين، فضلاً عن هداتهم في الدين، اللّهم إلا أن يكون من الغلاة الذين أسقطوا حرمة " لا إله إلا الله " وسوّل لهم الشيطان وأملى لهم، حيث استباحوا دماء المسلمين ـ إلى آخررسالته

فيقال في جوابه: هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله واتخذ معه الأنداد والآلهة، ودعاهم مع الله لتفريج الكربات وإغاثة اللَّهفات، يحكم عليه والحال هذه بأنه من المسلمين؛ لأنه يتلفظ بالشهادتين، ومناقضتهما (٢) لا تضره، ولا توجب عند كفره، فمن كفَّره فهو من الغلاة الذين أسقطوا حرمة "لا إله إلاَّ الله " وهذا القول مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة.

قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله: " من جعل بینه وبین الله وسائط، یدعوهم ویسألهم، ویتوكل علیهم كفر إجماعًا " ("). انتهی

ومجرد التلفظ من غير التزام لما دلّت عليه كلمة الشهادة، لا يجدي شيئًا، والمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار.

نعم، إذا قالها المشرك ولم يتبين منه ما يخالفها، فهو ممن يكف عنه بمجرد القول، ويحكم بإسلامه، وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزامه ما دلَّت عليه من الإيمان بالله

<sup>(</sup>١) ( وأحبطت عملك ) سقطت من ( ب ).

والحديث أخرجه مسلم في البر والصلة، بأب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى، (ح/٢٦٢) من حديث جندب بن عبد الله رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في ( ج ) ومناقضتها .

<sup>(</sup>٣) انظر: الفتاوي، (١٢٤/١).

وتوحيده والكفر بما يعبد من/دونه، فهذا لا يحكم لـه بالإســـلام ولا كرامة لـه، الابـــونصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة تدل(١) على هذا.

فمن تسمى بالإسلام حقيقة، وأحب محمدًا، واقتدى به في الطريقة، وأحب أصحابه الكرام، ومن تبعهم من علماء الشريعة، يجزم ولا يتوقف بكفر من سوى بالله غيره، ودعا معه سواه من الأنداد والآلهة، ولكن هذا الصَّحَّاف يغلط في مسمَّى الإسلام، ولا يعرف حقيقته، وكلامه يحتمل أنه قصد الخوارج الذين يكفرون بما دون الشرك من الذنوب وحينئذ يكون له وجه، ولكنه احتمال بعيد، والظاهر الأول.

<sup>(</sup>١) في (ب ) و (ج) (يدل).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون: الآية (١١٧).

<sup>(</sup>٣) سُورَة يُونَسُّ: الآية (٦ ١٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد: الآية (١٤).

قال والله لا أتكلم اليوم "، (ح/٦٦٨٣ ) من حديث ابن مسعود. رضى الله عنه. (٦) أخرجه مسلم في الإيمان، باب الأمر بقتال الناس... ( ٥٣/١ ) من حديث جابر. وأخرج=

وفي رواية: " إلا بحق الإسلام <sup>" (١)</sup>.

وأعظم حق الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحده، والكفر بما يعبد من دونه، وهذا هو الذي دلَّت عليه كلمة الإخلاص، فمن قالها وعبد غير الله، أو استكبر عن عبادة الله فهو مكذب لنفسه، شاهد عليها بالكفر والإشراك.

وكذلك: إجماع الأمة على كفر من صدَّق مسيلمة الكذاب، ولو شهد "أن لا إله الله" وقد كَفَّر الصحابة أهل مسجد بالكوفة بكلمة ذُكرت عنهم في احتمال صدق مسيلمة، ولم يلتفت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنهم يشهدون "أن لا إله إلا الله". لأنه قد وجد منهم ما ينافيها، ويناقضها: ﴿وَمَن لَرَّ يَجْعَلِ الله الله لله الله إلا الله ": هم الله لأ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ (") وبالجملة فالذي يقوم بحرمة " لا إله إلا الله ": هم الذين جاهدوا الناس عليها، ودعوهم إلى التزامها علمًا وعملاً، كما هي طريقة رسل الله وأنبيائه، ومن تبعهم بإحسان، كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ وأما من أباح الشرك بالله وعبادة غيره، وتولَّى المشركين، وذب عنهم، وعادى تعالى ـ وأما من أباح الشرك بالله وعبادة غيره، وتولَّى المشركين، وذب عنهم، وعادى

[/\]

<sup>=</sup>البخاري نحوه في كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة. ( ح/٢٩٤٦) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الإيمان، باب " فإن تابوا وأقاموا الصلاة " ( - / ٢٥ ).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآيتان (٦٥، ٦٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النور: الآية (٤٠).

الموحدين وتبرأ منهم فهو الذي أسقط حرمة (لا إله إلاَّ الله) ، ولم يعظمها، ولا قام بحقها، ولو زعم أنه من أهلها القائمين بحرمتها.

وأما ما ساقه هذا الصَّحَّاف من كلام شيخه حسين الدوسري: فالخصم يعارضه ويمنعه، وما ذكره (١) ليس بحمد الله تعالى من أوصاف أهل التوحيد، ولكنه وصف أهل الشرك والتنديد.

والذي أنكر الطاعة، وعصى ربه في كل ساعة، واتبع هوى نفسه الخدّاعة، وشذ عن السنة وفارق الجماعة، ووافق الشبهة وأهل الإضاعة، هو من كانت طريقته عبادة غير الله، والاستعانة بغير مولاه، وصرف الوجه لغير من خلقه وسوَّاه، والتعبّد بغير الذي شرعه الله على لسان عبده الذي اصطفاه، من أهل التعطيل والتضليل، والإلحاد والتمثيل، الذين اختلفوا وخالفوا الكتاب، وضلوا عن الصواب.

وأما قول الصَّحَّاف نقلاً عن شيخه الدوسري: "أما كفَّروا العلماء؟ أما سفكوا الدماء؟ أما استحلوا المحرمات؟ أما روعوا المسلمين والمسلمات ؟ أما أسخطوا ربَّ السَّموات؟ أما رجفوا أهل الحرم؟ أما تجاسروا على حجرة من صلى الله عليه وسلم ؟ فلا أفلح من ظلم.

فالجواب عن هذا أن يقال: كل عاقل يعرف سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ يعلم أنه من أعظم الناس إجلالاً /للعلم والعلماء، ومن أشد الناس نهيا عن تكفيرهم وتنقصهم وأذيتهم، بل هو ممن يدين بتوقيرهم وإكرامهم والذب عنهم، والأمر بسلوك سبيلهم عملاً بقوله . تعالى .: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْضُمُ أَوْلِياً أَهُ بَعْضَ وَاللَّهُ بَعْضَ اللَّهُ اللَّهُ بَعْضَ اللَّهُ اللَّهُ بَعْضَ اللَّهُ بَعْضَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[۸/ب

<sup>(</sup>١) في (أ): ( ما ذكر).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية (٧١).

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر: الآية (١٠).

وبقوله . تعالى .: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآ اَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْـزَنُونَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْـزَنُونَ اللَّهِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ (١).

فالإيمان والتقوى هما أصل العلم بالله وبدينه وشرعه، فكيف يظن بمسلم فضلاً عن شيخ الإسلام أنه يكفر العلماء؟ ﴿ شُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴾.

والشيخ ـ رحمه الله ـ لم يكفر إلا من كفره الله ورسوله وأجمعت الأمة على كفره ؛ كمن اتخذ الآلهة والأنداد لرب العالمين، ولم يلتزم ما جاءت به الرسل من الإسلام والدين، أو جحد ما نطق به الكتاب المبين، من صفات الكمال، ونعوت الجلال، لرب العالمين، وكذلك من نصب نفسه لنصرة الشرك والمشركين، وزعم أنه توسل بالأنبياء والصالحين، وأنه مما يسوغ في الشرع والدين، فالشيخ وغيره من جميع المسلمين، يعلمون أن هذا من أعظم الكفر وأفحشه.

ولكن هذا الجاهل، يظن أن من زعم أنه يعرف شيئًا من أحكام الفروع، وتسمى بالعلم، وانتسب إليه، ويصير بذلك من العلماء، ولو فعل ما فعل ، ولم يدر هذا الجاهل أن الله كفَّر علماء أهل الكتاب والتوراة والإنجيل بأيديهم، وكفَّرهم رسوله لما أبوا أن يؤمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق.

ولا ضير على الشيخ بمسبة هؤلاء الجهال، وله أسوة بمن مضى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن بعدهم من أهل الإيمان والاهتداء.

قال الشافعي ـ رحمه الله ـ: "ما أرى الناس ابتلوا بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليزيدهم الله ثوابًا عند انقطاع أعمالهم "، وما أحسن ما قيل: شعرًا: قدمت لله ما قدمت من عمل وماعليك بهم ذموك أو شكروا عليك في البحث أن تُبدِي غوامضه وما عليك إذا لم تفهم البقر

وقد اعترضت اليهود والنصارى على عبد الله ورسوله بالقتال، وسفك الدماء

<sup>(</sup>١) سورة يونس: الآيتان (٦٣، ٦٣ ).

وسبي الذريَّة وقالوا إنما يفعل هذا الملوك المسلطون، وحكاياتهم في ذلك معروفة مشهورة عند أهل العلم، ويكفي في ذلك قوله ـ تعالى ـ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّانُوتِ ﴾ (١) الآية.

وأما قوله: "أما رحفوا أهل الحرم ". فلا يخفى أن الذي جرى في الجرمين، من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو: هدم القباب التي أسستْ على معصية الله ورسوله ،وصارت من أعظم وسائل الشرك وذرائعه، وكشروا آلات التنباك وسائر المسكرات وألزموا الناس المحافظة (٢) على الصلوات في الجماعات، ونهوا عن لبس الحرير، وألزمهم بتعلم أصول الدين، والالتفات إلى ما في الكتاب والسنة من أدلة التوحيد وبراهينه. وقرروا الكتب المصنفة في عقائد السلف أهل السنة والجماعة في باب معرفة الله بصفات كماله، ونعوت جلاله، وقرروا (٣) إثبات ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وأنكروا على من قال بقول الجهمية في ذلك، وبدَّعوه وفستقوه، فإن كان هذا إرجافًا للحرم فحبذا هو، وما أحسن ما قيل:

وقد أمر الله ـ تعالى ـ من حاض في مثل هذا أن يتكلم بعلم وعدل ، كما قال ـ الله ـ: ﴿ نَا أَنُنَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ

وعيَّرني(٤) الواشون أنِّي أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها

تعالى .: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوَ عَلَىٰ ٱنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (°) الآية.

وهذا الرجل كلامه جهل محض وجورٌ ظاهرٌ، وأصله الذي يرجع إليه هو الانتصار للنفس والهوى، لا لنصر الحق والهدى.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية (١)٥)

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): ( بالمحافظة ). دس : د أ ، د تا ما

<sup>(</sup>٣) في (أ): (وقد روي).

<sup>(</sup>٤) في (أ): ( وغيرها )

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: الآية (١٣٥).

وأما التجاسر على حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه يشير به إلى المال الذي استخرجه الأمير سعود من الحجرة الشريفة، وصرفه في أهل المدينة ومصالح الحرم، وهو ـ رحمه الله ـ لم يفعل هذا إلاّ بعد أن أفتاه علماء المدينة من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنبلية، فاتفقت فتواهم على أنه يتعينٌ ويجب على وليّ الأمر إخراج المال الذي في الحجرة، وصرفه في حاجة أهل المدينة وجيران الحرم؛ لأن المعلوم السلطاني قد منع في تلك السنة، واشتدَّت الحاجة والضرورة إلى استخراج هذا المال وإنفاقه، ولا حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إبقائه في حجرته وكنزه لديه، وقد حرم كنز الذهب والفضة وأمر بالإنفاق في سبيل الله، لا سيما إذا كان المكنوز مستحقًا لفقراء المسلمين، وذوي الحاجة منهم، كالذي بأيدي الملوك والسلاطين.

فلا شك أن استخراجها على هذا الوجه، وصرفها في مصارفها الشرعية أحبُّ إلى الله ورسوله من إبقائها واكتنازها، وأي فائدة في إبقائها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأهل المدينة في أشد الحاجة والضرورة إليها؟

وتعظيم الرسول وتوقيره: إنما هو في اتباع/ أمره والتزام دينه وهديه، فإن كان عند علينا دليل شرعي يقتضي تحريم صرفها في مصالح المسلمين فليذكره لنا، ولم يضع هذا المال أحد من علماء الدين الذين يرجع إليهم، وليس عند هؤلاء إلا اتباع عادة أسلافهم ومشايخهم، ويعرف هذا من ناظرهم ومارسهم، ودعواهم عريضة وعجزهم ظاهر.

وقد أطال هذا الصَّحَّاف فيما نقله عن شيخه حسين الدوسري، وأكثر فيه من النصيحة، ولا بأس بالنصائح لمن أراد الحق وتوخاه، ونهى عما يسخطه الرب ولا يرضاه، ولم يلحد في أسمائه، ولم يعبد سواه، فهذا هو الصادق في نصحه وقوله الذي أبداه. بخلاف من توهُّم الأمر على خلاف ما هو عليه، ولبُّس الحق بالباطل لديه، واعتقد أن المجاهد لإعلاء كلمة الله يشار بالذم إليه، فعمل مثل هذا ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْنَلُهُمْ كَسَرُكِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءٌ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَرْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ

عِندَهُ فَوَفَّنَهُ حِسَائِةٌ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَنتِ فِي بَحْرِ لَّجِيِّ يَغْشَلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ، مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ، سَحَابٌ ظَلْمَنَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكُورُ لَرْ يَكُذُ يَرَهَا ۖ وَمَنَ لَرَّ يَجْعَلُ ٱللَّهُ لَهُمْ نُورًا فَمَا لَهُم مِن نُورِ ﴾ (١).

نسأل الله ـ تعالى ـ أن يُمنَّ علينا بالهداية إلى صراطه المستقيم، والفوز لديه بجنات النعيم صلى الله عليه وسلم (٢).

أملاه<sup>(٣)</sup> الفقير إلى الله عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله تعالى وعفى عنه.

(١) سورة النور: الآيتان (٣٩، ٤٠).

 (٣) من هنا إلى الآخر ليس في (أ) و (ج).
 وجاء في خاتمة نسخة (أ) ما نصه: "وغفر الله لكاتبها، ولمؤلفها، ولوالديهما، ولمن نظر فيها، وعمل بها إنه جواد كريم، وافق الفراغ من هذه النسخة المباركة، شهر ربيع آخر، مضياه إحدى عشر يوم من سنة ثلاثمائة وألف وأحد عشر، في ١١ سنة ١٣١١ هـ.

فيا رب اغفر لن كاتب وعم به يا رب من قال آمينا

إن تجد عيباً فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلى وكتب في هامشها ما نصه: " بلغ مقابلة وتصحيح على الأصل بحسب الطاقة والإمكان ".

وجاء في خاتمة النسخة (ب) ما نصه: " وقع الفراغ من نسخه منها، نهار الثلثاء من ربيع الآخر، وذلك في سنة ١٣٣٨هـ، بقلم الفقير إلى الله . عز شأنه ـ صالح بن سليمان بن سحمان غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا ".

<sup>(</sup>۲) في ( ب ) و ( ج ) سقط (صلى الله عليه وسلم).

## 

أولاً : فهرس الآيات القرآنية

ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية

ثالثاً: فهرس الآثار

رابعاً: فهرس الأعلام

خامساً: فهرس المواقع والبلدان

سادساً: فهرس الفرق والطوائف

سابعاً: فهرس القبائل

ثامناً: فهرس القواعد الأصولية

تاسعاً: فهرس الوقائع

عاشراً: فهرس الأمثال

حادي عشر: فهرس الأبيات الشعرية

ثاني عشر: فهرس الكلمات الصعبة

ثالث عشر: فهرس المصادر والمراجع

رابع عشر: فهرس الموضوعات

## أولاً - فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة                |                                                                         | الآية                       | رقم الأبية                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
|                       | سورة الفاتحة                                                            |                             |                                                |
| 107                   |                                                                         | حْمَن الرّحيم               | ١. يسم اللَّهِ الرَّ                           |
| 750                   | ***************************************                                 | بُّ الْعَالَمينَ            | ٢- الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَد                      |
| 7.50/0.54/414/4.4/174 |                                                                         | :<br>ئاك نَسْتَعِينُ        | ٥. إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِ                       |
|                       | سورة البقرة                                                             | 1                           |                                                |
| 7.1                   | بهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ                                                | ُ<br>ئِتَابُ لاَ رَيْبَ فِي | ٢-١ـ الم ذَلِكَ الْدُ                          |
| T.Y                   | ِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ                                         |                             |                                                |
| 'Y,T £                | ِ النَّرَ تُنَهُمُ أَمْ لَمْ تُتَذِرُ هُمُ                              |                             |                                                |
| i •                   | للَّهِ وَبِالْيُومُ الآخِرِ وَمَا هُمَّ بِمُؤْمِنِيرٍ                   |                             |                                                |
|                       | آمَنًا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُو                      |                             | -                                              |
| 787/897/77 •          | الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ                          |                             | -                                              |
| 7£7/197               |                                                                         |                             | ٢٢ـ فَلاَ تُجْعَلُوا                           |
| 778                   | رن<br>نَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِنَّتُ لِلْكَافِرِينَ                    |                             |                                                |
| Y10                   | دَّشِرُ ا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ                       |                             |                                                |
| 710/191               |                                                                         |                             | ٢٦ـ وَمَا يُضِيلُ بِ                           |
| 710                   |                                                                         |                             | ٢٧ـ الَّذِينَ يَنقُضُ                          |
| 777                   |                                                                         | •                           | ٤٨ـ وَاتْقُواْ يُومَّا                         |
| 717/7.7               | عَنْ تُعَنِّدُونَ إِلاَّ اللَّهَ<br>يِلَ لاَ تُعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ |                             |                                                |
|                       | ين لا تعبدون إلا الله                                                   |                             | ۸۲ وَإِذِ الْحَدُلُوا .<br>۸۳ وَآتُوا الزُّكَا |
| <u> </u>              | يري يومر ويور من المراد                                                 |                             |                                                |
| 191                   | ونَ دِمَاعَكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ                                       |                             |                                                |
|                       | -                                                                       |                             | ٥٨. أَفَتُوْمِنُونَ بِنِ                       |
| 70.                   | نْ يَكَفُّرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ                                    |                             |                                                |
| 191                   |                                                                         |                             |                                                |
| γογ                   |                                                                         |                             |                                                |
| 971                   |                                                                         |                             |                                                |
| 007/001/019/077       |                                                                         | رِا فَثُمُّ وَجُهُ اللَّهِ  | ١١٥ـ فَأَيْنَمَا تُوكِّر                       |

| الصفحة             | الاية                                                                          | رقع الأبية                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ۰۰۳                | عَلِيمٌ                                                                        | ١١٥. إِنَّ اللَّهَ وَاسِعُ     |
| ٩٠٣                | عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ               | ١٢٠ وَكُنْ تَرْضَنَى           |
| V1A                | مَقَام إِبْرَ اهْدِمَ مُصلِّينَ                                                | ١٢٥ ـ وَاتَّخِذُوا مِنْ .      |
| 0.7/197            | كُمْ أُمَّةٌ وَسَطًّا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ                     |                                |
| ٦٥٠                | هُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ                                 | ١٤٦ـ وَ إِنَّ فَرِيقًا مِنْ    |
| 001                | صًابِرِينَمــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    | ١٥٣_ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ال     |
| ٣٠٥                |                                                                                |                                |
| 175                | نَ يَتَّخِذُ مِنْ ثُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ       | ١٦٥. وَمِنَ النَّاسِ م         |
| 077                | آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رِزَقَنَّاكُمْ                              | ١٧٢ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ     |
| YY £               | غَيْرِ اللَّهِ                                                                 | ١٧٣ـ وَمَا أَهِلُ بِهِ لِـ     |
| T. V/T10           | تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرُقِ وَالْمَغْرِبِ                          | ١٧٧ لَيْسَ الْبِرِ أَنْ        |
| Y79                | ذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ إِنَّ تُرَكَ خَيْرًا الْوَصِيهُةُ              | ١٨٠ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِ       |
| ٤٨٨                | الْيُسْرُ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ                                       | ١٨٥ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ     |
| ٤٨٩                | ةً وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ                                 | ١٨٥_ وَلِتُكُمْلُوا الْعِدُ    |
| ••••               | بَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ                       | ١٨٦ـ وَإِذَا سَأَلُكَ عَيْر    |
| 777/000/007/019/07 |                                                                                | •••••                          |
| 797                | الأَهِلَّةِ قُلُ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ                          | ١٨٩ ـ يَسْأَلُونَكَ عَنِ       |
| 198                | فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجُّ                                             | ١٩٧ـ فَلاَ رَفَتُ وَلاَ        |
| V. E/07            | نَاسِيكُكُمْ                                                                   | ٠٠٠ ـ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَا   |
| 779                | مَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَادِ      | ٢١١ـ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْ     |
| ٤٣٠                | قَيْتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ                                                 | ٢١٦ـ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْ     |
| 198                | يُقيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا                              | ٢٢٩ فَإِنْ خِفْتُمْ الآ        |
| 198                | صَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ                      | ٢٣١ـ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ الذَّ |
| VA9                | نَ مِنْكُمُ وَيَنْزُونَ أَزْوَاجًا                                             | ٢٣٤ـ وَالْذِينَ يُتُونُورُ     |
| 7 £ 9              | الصَّلُوَ اتِ وَالصَّلَاقَ الْوُسُطَى                                          | ۲۳۸ـ حَافِظُوا عَلَى           |
| ۲۰۸                | سَلَّنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ                                               | ٢٥٣ـ تِلْكَ الرُّسُلُ فَد      |
| لَاتَ              | مَا اقْنَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّذَ | ٢٥٣ـ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ      |
| ٤٨٩                | مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنُ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُريِدُ                          | ٢٥٣ـ وَلَوْ شَنَاءَ اللَّهُ    |
|                    | مُ الظَّالِمُونَ                                                               |                                |

| الصفحة                                   | رقم الأية الآية                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YYT                                      | ٢٥٥ ـ اللَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوَمُ                                                    |
| <u> </u>                                 |                                                                                                               |
| عِلْمِهِ إِلاَّ بِهَا شَاءَ ١٩٨          | ٧٥٥_ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشْنَيْءٍ مِنْ                        |
| 0 £ Å                                    |                                                                                                               |
| £A£/£7A                                  | ٢٨١_ وَانتَّفُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ لِلَى اللَّهِ                                                      |
| A.Y/A.Y                                  | ٢٨٣ـ وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِئُوا كَاتِينًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ                              |
|                                          | سورة آل عمران                                                                                                 |
| 161                                      | ٢-١. الم * اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُومُ                                                 |
| 77                                       | الله هُوَ الَّذِي يُصنَوِّرُ كُمُ فِي الأرُّحَامِ كَيْفَ يَشْنَاءُ                                            |
| 91V                                      | ٨ـ رَبُّنَا لاَ تُترِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا                                                    |
| ŤYY                                      |                                                                                                               |
| £77/7£0                                  | ٢٨- لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولِيَّاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ                          |
|                                          | ٢٨ـ إِلاَ أَنْ نَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً                                                                      |
| T) V                                     | ٢٨. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ                                                                          |
| ٨٩٠                                      | ٣٠ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتِ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرَ ا                                             |
| 777                                      | ٣١. قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللَّهُ                                 |
| ٠,٢٪٠                                    | ٥٩- إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَّلِ آدَمَ                                                        |
| A) £                                     | ٧٧ـ لِنْ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ                                               |
| .778                                     | ٧٩ مَا كَانَ لِيَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمْ وَالنَّبُوَّةَ                           |
| riv                                      | ٨١. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِلِّينَ وَأَخَذُتُمْ عَلَى نَلِكُمْ لِصِرْيِ                         |
| :717                                     | ٩٦. إِنَّ أُولًا بَيْلِتِ وُصْعِعَ لِلنَّاسِ لِللَّذِي بِبِكَّةَ مُبَارَكًا                                   |
| rir                                      | ٩٧. فيهِ آيَاتٌ بَيْنَاتٌ مَقَامُ لِبْرَ الْهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا                                |
| V                                        | ١٠٢ـ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتْقُوا اللَّهَ حَقَّ ثَقَاتِهِ                                           |
|                                          | ١٠٢ـ وَلاَ تَمُوثُنُ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ                                                            |
| 98./9.7/1021/77                          | ١٠٣ وَاعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَقْرَقُوا                                                 |
| £ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ | ١٠٣ ـ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهَتَدُونَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1YV                                      | ١٠٤ـ وَلَتْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَالْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف                     |
| - •                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                         |

| الصفحة                                                                                                         | الآية                              | رقم الأية               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| لِلتَّاسِلِنَّاسِ                                                                                              | فَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ ا        | ١١٠ كُنتُمْ ٤           |
| يُولُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ                                                                                       | نَ بِالْمُعْرُوفِ وَتَتْهُ         | ١١٠ ـ تَأْمُرُو         |
| 017                                                                                                            |                                    |                         |
| ۱۹۰۳                                                                                                           | تِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُو         | ۱۱۸ ـ قَدْ بَدَن        |
| نْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدِّكُمْ رَبُّكُمْ رَبُّكُمْ لَلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكِمْ | لُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكُ     | ١٢٤ إِذْ تَقُوا         |
| ٦٢٤                                                                                                            | لِلْمُتَّقِينَلِلْمُتَّقِينَ       | ١٢٢۔ أُعِدُّتُ          |
| خَلْتُ مِنْ قَبِلِهِ الرُسْل                                                                                   | حَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ        | ١٤٤ وَمَا مُ            |
| ۸۲۸                                                                                                            | واغُزْمى                           | ١٥٦ أو كَانُ            |
| بنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ                                                                      | رُّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِي     | ١٦٤ لَقَدُ مَرُ         |
| نِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا                                                                                 | صْبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا ف       | ١٦٩ وَلاَ تُد           |
| سُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ                                                                    | اسْتُجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّ       | ١٧٢ - الَّذِينَ         |
| بنَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ                                                                                | نَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِي   | ١٧٩ ـ مَا كَارَ         |
| بِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ                                                       | ولِي لَمْوَ الِكُمْ وَالنَّفُ      | ١٨٦۔ لَتُبَكِّرُنُ      |
| نَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتَبَيَّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكَتَّمُونَهُ                                          | فَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِيز     | ١٨٧ـ وَإِذْ أَدْ        |
| يُوا وَصَالِرُوا ورَ الِطُوا                                                                                   | ا الَّذينَ آمَنُوا اصْبُرِ         | ٢٠٠ـ يَا أَيُّهَا       |
| سورة النساء                                                                                                    |                                    |                         |
| ي خُلَقَكُمْ مِنْ نَقْسِ وَاحِدَةِ                                                                             | أَسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِ     | ١_ يَا لَيُّهَا اللَّهُ |
| لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظُّ الاَتْقَيْنِ                                                                           | مُ اللَّهُ فِي أُوْلاَنِكُمْ       | ۱۱ ـ يُوصييكُ           |
| ا أَوْ دَيْنِ                                                                                                  | وَصِيلَةٍ يُوصِي بِهَ              | ١١ ـ مِنْ بَعْدِ        |
| هُمًاهُمًا                                                                                                     | يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَٱلْنُو   | ١٦ وَ اللَّذَانِ        |
| V9.E                                                                                                           |                                    |                         |
| كُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ                                     | هُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَدُ | ٢٦. يُرِيدُ اللَّه      |
| فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصْلَحِعِ                                                                 |                                    | -                       |
| ةِ بِشَهِيدِ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلاَءِ شَهِيدَا                                                           | ذَا جِئِنَّا مِنْ كُلِّ أُمَّ      | ٤١ فَكَيْفَ إِ          |
| عَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ٠٠٠٠                                                           | رَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ.       | ٤٢ـ يَوْمَئَلِدْ يَو    |
| بِهِ                                                                                                           | لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ         | ٤٨. إِنَّ اللَّهَ       |
| ى إِنْمًا عَظِيمًا                                                                                             | شْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَ    | ٤٨ـ وَمَنْ يُشْ         |

| الصفحة                                                                                               | الآية                    | رقم الأية                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| اللَّهَ وَالطَيِعُوا الرَّسُولَ                                                                      |                          |                                 |
| أَنُّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ                                                                      |                          |                                 |
| تا أنزلَ اللهُ                                                                                       | تُعَالُوا إِلَى مَ       | ٦١- وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّ       |
| لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ                                                                           | نُّ رَسُولِ إِلاَّ       | ١٤. وَمَا أُرْسَلْنَا م         |
| لِيُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ                                                              | يُؤمنُونَ حَتَّم         | ٥٦. فَلاَ وَرَبِّكَ لاَّ        |
| زَجًا مِمًّا قَضَيْتَو٥٩                                                                             | فِي أَنْفُسِهِمْ حَ      | ٦٥ ثُمُّ لاَ يَجِدُوا           |
| نَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُ تَثْمِيتًا٧٨٥                                                | را مَا يُوعَظُو          | ٦٦. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُم    |
| ir//r9.                                                                                              | حيّة                     | ٨٦ وَإِذَا حُبِيْتُمْ بِثَ      |
| جَزِ اَوْهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا                                                                | إِمِنًا مُتَّعَمِّدًا فَ | ٩٣ ـ وَمَنْ يَقَتُلُ مُو        |
| رَبَّتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ                                                                        | آمَنُوا إِذًا ضَا        | ٩٤ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ       |
| اللهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً                                                  | تجاهيين بامو             | ٩٥ فضلً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| خُلَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ                                                       | اهُمُ الْمَلاَئِكَةُ     | ٩٧- إِنَّ الَّذِينَ تُوَةً      |
| 71./701/70./728/728/728/7772/777                                                                     | *********                | •••••                           |
| يُّ الرِّجَالِ وَالنَّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطيعُونَ حِيلَةً٢١٢/٢١٢                          | ستَضعَفِينَ مر           | ٨٩، ٩٩ ـ إِلاَّ الْم            |
| غُ بَغْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَىغُ بَغْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَى                             | ي الرَّاشُولُ ميز        | ١١٥ - رَمَنْ يُشَاقِقَ          |
| كَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ | يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَ     | 117- إِنَّ اللَّهُ لاَ          |
| مَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ سَبِيلاً                                                                     |                          | •                               |
| والأسقل من النَّارِ                                                                                  |                          | •                               |
|                                                                                                      |                          | ١٦٤. وَرُسُلاً قَدْ             |
| َ لِنَلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ                                                    | _                        |                                 |
| اللهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ                                                                       |                          | _                               |
| فِي بِينِكُمْ٧٢١                                                                                     | نَابِ لاَ تُغَلُّوا      | ١٧١ يَا أَمْلُ الْكِ            |
| سورة المائدة                                                                                         |                          |                                 |
| وَلاَ تَعَاوِنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُنُوانِ                                                       |                          |                                 |
| تَسَتَقُسِمُوا بِالأَرْ لاَمِت٧٢/٢٧٦                                                                 | النصب وأن                | ٣ـ وَمَا نُبِحُ عَلَى           |
| حِلُّ لَكُمْ                                                                                         | أرتُوا الْكِتَابَ        | ٥ـ وَطَعَامُ الَّذِينَ          |
| المُ المُ ١٠٨/٢٦٨/١٨٠ المُ المُ المُ المُ المُ ١٠٨/٢٦٨/١٨٠                                           | إِيمَانِ فَقَدْ حَبِ     | ٥ـ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإ       |

| الصفحة              | الآية                                                                                  | رقم الأبية                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 177                 | رَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّالاَةِ                                            | ٦. يَا أَيُهَا الَّذِين      |
| ٤٨٩                 | ليَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ                                                       | ٦ـ مَا يُرِيدُ اللَّهُ       |
| 978                 | تَطَلِعُ عَلَى خَائِنَةِ مِنْهُمْ                                                      | ١٢ وَلاَ تُزَالُ             |
| ٤٣٠                 | يَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً                                                                | ٢٤ فَاذْهَبُ أَنْد           |
| ١٨٢                 | اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ                                                             |                              |
| T17/790             | نَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالبَّنَّغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ                       | ٣٥ يَا أَيُّهَا الَّذِي      |
| 717/790             | يُوهِ الْوَصَلِيلَةَيُوهِ الْوَصَلِيلَةَ                                               | ٣٥۔ وَالْجَنَّغُوا إِ        |
| 017                 | اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَرْتًا                           |                              |
| 197                 | تَكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ                            | \$ \$ ـ وَمَنْ لَمْ يَــ     |
| YTT/1A              | مْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ                                                         | ٥١- وَمَنْ يَتُولَلَّهُ      |
| 777                 | نَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُولَيْهَاءَ                       | ٥١ يَا أَيُهَا الَّذِي       |
| Y77                 |                                                                                        |                              |
| 951/914/0007/777/17 | نَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِنُوا الَّذِينَ اتَّخَنُوا دِينَكُمْ هُزُوًا١٠                    |                              |
| ٥٨٢/٢٦٦             |                                                                                        |                              |
|                     | اً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُثْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ            |                              |
| 017                 | الرَّبْانيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَولِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ           |                              |
| 777                 |                                                                                        |                              |
| 190                 |                                                                                        |                              |
|                     | َ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                          |                              |
| YA9                 | ُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَمَلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلاَ نَفْعًا                      |                              |
| 91Y                 | نَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ                                |                              |
| 91Y                 | •                                                                                      |                              |
|                     | ْ مِنْهُمْ يَتَوَلُّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدْمَتُ لَهُمُ أَنفُسُهُمْ    |                              |
|                     | رُمْنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ لُولَلِهَاءَ |                              |
| T11                 | نْيينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخاتِ جُنَاحٌ فيمَا طَعِمُوا                          |                              |
|                     | نًا مَا وَجَلْتُنَا عَلَيْهِ آلِبَاعَنَانَا مَا وَجَلْتُنَا عَلَيْهِ آلِبَاعَنَا       |                              |
| £79                 | نَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا الهَتَدَيْتُمْ.      | ٥ - ١ ـ يَا أَيُّهَا الَّذِي |

| الصفحة                                 | رقم الأية الآية                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 177                                  | ١٠٦ـ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْتِكُمْ                                     |
| \AY7/FY                                | ١١٦ـ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَلْنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ                  |
| 77                                     | ١١٧ ـ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرَ تَتَنِي بِهِ                                       |
|                                        | سورة الأتعام                                                                                 |
| 177                                    | ١- الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَإِتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّو |
| A7A                                    | ا ـ ثُمُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرِبُّهِمْ يَعْدِلُونَ                                         |
| 767/710                                | ٣ـ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرْكُمْ وَجَهْرُكُمْ            |
| . T • E                                | ١٨ ـ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيرُ                        |
| · λΥ٦                                  | ٣٣ـ قَدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْرُنُكَ                                                       |
| `````````````````````````````````````` | ٤٣ـ فَلُولاً إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تُضرَعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ                  |
| Y                                      | . ٥. قُلُ لاَ أَقُولُ لَكُمُ عِندِي خَزَإِئنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ               |
| . 171                                  | ٥١. وَأَنْفِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّ يُحْشَرُوا إِلِّى رَبِّهِمْ                   |
| ` 771/17•                              | ٥١ ـ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَّ شَفَيعٌ                                       |
| · 171/17                               |                                                                                              |
| , 134                                  | ٥٧ إِنِ الْحُكُمُ إِلاَّ لِلْهِ                                                              |
|                                        | ٥٩ـ وَعِنْدُهُ مَقَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ                               |
| 771                                    |                                                                                              |
| 0.1                                    | ٦٧- لِكُلْ نَبَا مُسْتَقَرِّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ                                            |
| TAT                                    | ٦٨- وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ                  |
| Ţ <b>19</b> Υ                          | ٠ ٨. وَحَاجَهُ قُومُهُ قَالَ لَتُحَاجُونِنِي فِي اللَّهِ وَقَدُ هَدَانِي                     |
| <b>79Y</b>                             | ٨١. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَإِلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ    |
|                                        | ٨٢ الَّذِينَ آمَتُوا وِلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ       |
|                                        | ٨٨ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ                             |
| •                                      | ٨٨ وَلَوْ أَشْرُكُوا لَحَيِطَ عَلْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ                               |
|                                        | ٩٠ ـ أُولَّنَكِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَأَهُمُ اقْتَدَهْ                           |
|                                        | ١٠٢ ـ نَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ لَهُوَ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ               |
| 779                                    | ١٠٣ـ لاَ تُدْرِكُهُ الأَبْصَالُ وَهُوَ يُدِرْكِ الأَبْصَالَ                                  |

| الصفحة      | الآية                                                     | رقم الأية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ Y 0       | نْيِنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ                       | ١٠٨ وَلاَ تُسَبُّوا الْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £ A A       | مِنْوا إِلاَّ أَنْ يَصْاءَ اللَّهُ                        | ١١١ـ مَا كَانُوا لِيُؤْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 780/80      | ا لِكُلُّ نَبِيُّ عَدُواً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ   | ١١٢. وكَذَلِكَ جَعَلْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٨٨         | كَ مَا فَعَلُوهُ                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اللهِ       | رَّ مَنْ فِي الأرْضِ يُضيلُوكَ عَنْ سَبِيلِ               | ١١٦ـ وَإِنْ تُطِعُ أَكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.9/1.4     | يرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ                                | ١١٨. فَكُلُوا مِمًّا نُك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yo1         | ينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ      | ١٢١ ـ وَإِنَّ الشَّيْبَاطِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| T£A         | ئُ يَجْعَلُ رِسِالْتَهُ                                   | ١٢٤ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| £A9/Y09     | أَنْ يَهدِينَهُ يَشْرُحُ صَدَرَهُ لِلإِسْلَامِ            | ١٢٥ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1)1</b>  | ة مِمًا عَمِلُوا                                          | ١٣٢ـ وَلِكُلُّ مَرَجَات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| V+Y         | يمًا نَرَأُ مِنَ الحَرَثُ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبِيًا       | ١٣٦ـ وُجَعَلُوا لِلَّهِ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٢٥/٢٥٢     | ، مَا أُوحِيَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطُ        | ١٤٥ قُلُ لاَ أَجِدُ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 147         | نزَلْنَاهُ مُبَارِكٌ فَاتَبِعُوهُنِ                       | ٥٥١ـ وَهَذَا كِتَابٌ أَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                           | ١٦٠ من جَاءَ بِالْحَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | سورة الأعراف                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ة منهٔ ۲۷۷  | " أَنزِلَ إِلْيَكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَنْرُكَ حَرَجً       | ١-٢- المص (١)كِتُاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| V.0/017/TVV |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٠٨         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 777/084   |                                                           | and the second s |
| ۲۸۰         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 710         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XYT         | مْ هُودًا قَالَ يَاقُومُ إعْبُدُوا اللَّهَ                | ٦٥- وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Y-1         | دَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَفَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاوُنَا | ٧٠. قالوا أجنتنا لِنعْبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TEY         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TET         | بِلْتِنَا                                                 | ٨٨. أو التَّعُونُنُّ فِي هِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

.

| الصفحة                                                                                   | الآنِة                          | رقم الأوة                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| بَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ                                                  | ,                               |                          |
| لَهُ دَكًا وَخَرُ مُوسَى صَعِقًا                                                         |                                 |                          |
| وَأَقَامُوا الصَّلاَّةَ                                                                  | 1                               |                          |
| نَ الْجِنِّ وَالْإِنسِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ                                             | أَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا أَمْ | ١٧٩ـ وَلَقَدُ ذَرَا      |
| الْحَقُّ وَبِهِ يَعْدِلُونَاللَّحَقُّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ                                 | لَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِ    | ١٨١ـ وَمَمِّنُ خُ        |
| نَا رَهُمْ يُخْلَقُونَ                                                                   | نَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَبِّهُ     | ١٩١ أَيُشْرِكُور         |
| و الله عِيَادُ أُمثَالُكُمْ                                                              | ِ تَدْعُونَ مِنْ دُورُ          | ١٩٤ إِنَّ الَّذِينَ      |
| سورة الاكفال                                                                             | !                               |                          |
| تُمْ مُؤْمِنِينَ                                                                         | هَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُلِّهِ     | ١. وَأَطْبِعُوا اللَّا   |
| اللَّهُ وَجِلْتَا قُلُوبُهُمْ                                                            | نَ الَّذِينَ إِذًا ذُكِرِ       | ٢. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُو |
| لَكُمْ٨٠٨                                                                                | رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ          | ٩. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ   |
| هِ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ                                                          | رُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ   | ١٠ ـ رَمَا النَّصَرُّ    |
| ۵۷۹/۲۱۰                                                                                  | للَّهُ فِيهِمْ خَيْرُ ا لأَهُ   | ٢٣ـ وَلُواْ عَلِمُ ا     |
| ةَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً                                                             | لاً تُصيبَنُ الذين              | ٢٥. وَاتَّقُوا فِئْنَا   |
| ةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ                                                    | عَتَّى لاَ تَكُونَ فِئَّذَ      | ٣٩. وقَاتِلُوهُمْ .      |
|                                                                                          | إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَا   |                          |
| جَاهَدُوا بِأُمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ                                                  |                                 |                          |
|                                                                                          | سَرُوكُمْ فِي الدِّينَٰ         |                          |
| هُ بَعْضِ إِلاَّ تَقْعَلُوهُ تَكُنْ فِئْنَةٌ                                             | •                               |                          |
| ى بِبَعْضِ                                                                               | رُحَامِ بَعْضُهُمْ أُورِاً      | ٥٧ـ وَأُولُوا الأر       |
| سورة التوية                                                                              |                                 |                          |
| تُلُوا الْمُشْرُ كِينَ حَيْثُ وَجَدَتُتُمُو هُمْ                                         |                                 |                          |
| عَلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا                                                       |                                 |                          |
| لاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَكِيجَةًلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَكِيجَةً |                                 |                          |
| مَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الآخِرِمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الآخِرِ                     |                                 |                          |
| دُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ                                   | ,                               |                          |
| وَإِخْوَانْكُمْ وَٱلرَّوَاجُكُمْ وَعَشْيِيرَ تُكُمْ٢١٢                                   | ُ آبَازُكُمْ وَٱلبُنَازُكُمْ    | ٢٤ قُلُ إِنْ كَانَ       |

| الصفحة  | رهم الآيه الآيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 978     | ٢٩. قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 119     | ٣١- اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ نُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيُمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0       | ٣١ـ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعَبُدُوا إِلَهَا وَاحِدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٢٦     | ٣٣- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَنيينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّبينِ كُلَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 197     | ٣٤- إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| λέ٩     | ١ ٤ ـ انْفِرُوا خِفَافًا وَيُقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 941/4.7 | ٦٥- أَبِاللَّهِ وَ آيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسَتَمَيْزِيمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٣٠     | ٦٩. كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدً مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأُوالاَذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | ٧٣ـ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلَظْ عَلَيْهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | ٧٥ـ وَمَنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | ٩٢ لاَ أَجِدُ مَا أَحْبُلُكُمْ عَلَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٥١     | ١٠٠ وَالمَّالِقُونَ الأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَتْصَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦٨٢     | ١٠٧ ـ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضيرَ ارًّا وَكُفْرًا وَنَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٨٢     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۷٥     | the state of the s |
| γο      | ١١٧. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۱۲     | ١١٩ـ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّالِقِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٥١     | ١٢٢ـ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 914/440 | ١٢٣ـ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ليمليع  | ١٢٩ـ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاْ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | منورة يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۸۱     | ٣ـ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الصَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِيَّةٍ أَيَّامٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۲۲     | ٣ـ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِنْ شَغْيِعِ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِنْنِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 977/777 | ١٨ـ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضْرُرُهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YYY     | ١٨- وَيَقُولُونَ هَوُلاَءٍ شُفَعَاوُنَا عِنْدَ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TY9/TYA | ١٨ـ قُلْ أَتْتَبَّتُونَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳٦۲     | ٢٦ـ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة                                     | الآية                                                     | رقم الأبية                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| ं वंतर/४४४                                 | لَامْرَ فَسَبَيْقُولُونَ اللَّهُ                          | ٣١. وَمَنْ يُدَبِّرُ ال   |
| اً يُؤْمِنُونَ ٢٩٥                         |                                                           |                           |
| ٣٣٠                                        | بنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ                |                           |
| ***************************************    | لاً الظُّنَّ وَإِنْ هِمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ               | ٦٦- إِنْ يَتَبِعُونَ إِ   |
| · TAT                                      | لُّهُ وَلَدًا سُبُحَانَهُ هُوَ الْغَنْيُ                  | ٦٨ـ قَالُوا اتَّخَذَ ال   |
| وتُسَنُسُت                                 | قَرْيَةٌ آمَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُ | ٩٨ـ فَلُولاً كَانَتْ ا    |
| 777                                        | النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكَّ مِنْ دِينِي              | ١٠٤ قُلْ يَا الْيُهَا     |
| هود .                                      | سورة                                                      |                           |
| خَبِيرٍ                                    | مَتْ آيَاتُهُ ثُمُّ فُصِلَّتْ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ          | ١۔ الر كِتَابُّ أَحْكِ    |
| 757                                        | اللَّهُ إِنَّنِي لَكُمْ مَنِنْهُ نَذيرٌ وَبَشْييرٌ        | ٢ـ ألاً تُعْبُدُوا إِلاَّ |
| TYA/T1 £                                   | · مِنَ الأَحْزَ الِّهِ فَالنَّارُ مَوَاعِدُهُ             | ١٧۔ وَمَنْ يَكَفُرُ بِ    |
| £ A 9                                      | منحى إِنْ اردَتْ أَنْ الصَّحَ لَكُم                       | ٣٤. وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُ  |
| 707                                        | هُ إِلاَّ قَلِيلِ                                         | ٠ ٤. وَمَا آمَنَ مَعَا    |
| 009                                        |                                                           | 1.5 وتَصْنِيَ الأَمْرُ    |
| 917/780                                    | ,                                                         |                           |
| يُونَ عَنِ الْفَسَادِبراهُ عَنِ الْفَسَادِ |                                                           |                           |
| ۸٣٣                                        |                                                           | *                         |
| XTT/19 ·                                   |                                                           | ١١٩ ـ وَلِذَلِكَ خَلَقَهِ |
|                                            | سورة يو،                                                  | ,                         |
| Ψο                                         |                                                           | ٣ـ وَإِنْ كُنتَ مِنْ      |
| ئونَئونَ                                   | عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكُثْرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُ   |                           |
| γλο                                        | لَدَى الْبَالِبِ                                          |                           |
| . 77                                       |                                                           |                           |
| 701/197                                    |                                                           |                           |
| 0                                          |                                                           |                           |
| 791                                        |                                                           |                           |
| ٥٧٦                                        | لهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ                       | ١٠٨ ـ وَسُبُحَانَ الل     |

| الصفحة  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الآية                     | رقم الأية                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|         | سورة الرعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                            |
| ۳۸۱     | رِ عَمَدٍ تَرَوْلَنَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْـ  | ٢. اللَّهُ الَّذِي رَفَ    |
| ٦٢١١٦٢  | نُوعَ الْحِسَابِنُوعَ الْحِسَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ِبَّهُمُ وَيَخَافُونَ س   | ۲۱ـ وَيَخْشُونَ ر          |
| Y1 E    | مُ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                            |
| ٦٤٨     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ئگمه و هُوَ سَرَيِ        |                            |
|         | سورة إيراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                            |
| 1 1 1   | سَانِ قَوْمِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | نُ رَسُولِ إِلاَّ بِلِـ   | ٤ـ وَمَا أَرْسُلُنَا مِ    |
| Y97     | 4444,4444444444444444444444444444444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , اللَّهِ                 | ٥. وَنَكُرُ هُمْ بِأَيَّا  |
| TOA/TE7 | لَنُخْرِ جَنَّكُمْ مِنْ ارْضِينَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كَفَرُوا لِرُسُلِهمُ ا    | ١٢. وقَالَ الْمُوينَ       |
|         | مَثَلاً كَلِمَةً طَيْبَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                            |
| 9       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كُلُّ حين بانْن ر         | ٢٥. تُؤتِي أَكُلْهَا       |
|         | ِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ذين آمَنُوا بالْقَوار     | ٢٧. يُثَبِّتُ اللَّهُ الْ  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | ۲۸۔ أَلَمْ تُرَى إِلَى     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نَّهَا وَبَثْسَ الْقَرَار | ٢٩. جَهَنَّمَ يُصِلُّو     |
| Υ٦٨     | نَ سَبِيلِهِنَنْ سَبِيلِهِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أندَادًا لِيُضيِئُوا خَ   | ٣٠. وَجَعَلُوا لِلَّهِ     |
|         | الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                            |
|         | مثَّامَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | ٣٦ رَبّ إِنَّهُنَّ أَه     |
| ,       | سورة الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                            |
| ٧٣٧/٦٢٤ | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نَّهُمْ أَجْمَعِينَ       | ٩٢ـ فَورَبُكَ لَنَسْأَا    |
| ٧٢٧/٦٢٤ | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نْمَلُونَ                 | ٩٣ـ عَمًّا كَانُوا يَ      |
| £ 7 9   | عَنِ الْمُشْرِكِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ       | ٩٤ فَاصدُعُ بِمَا          |
|         | ىَ بِمَا يَقُولُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                            |
|         | سورة النحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                            |
| ۸۲٦     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لَلاَ تُستَعْجِلُوهُ      | ١- أنَّى أَمْرُ اللَّهِ فَ |
|         | ِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                            |
|         | The state of the s |                           |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\overline{}$                                                |                                   |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | الآوة                             | رقم الأبية              |
| 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نْغُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ                               | بز أحيّاءٍ وَمَا يَشْ             | ٢١۔ أُمُوَّاتٌ غَ       |
| 701/707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنكِرَةٌ                | وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لاَ           | ٢٢ إِلَهُكُمْ إِلَهُ    |
| 909/477/0.4/747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ئولاًئولاً                                                   | فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسَا           | ٣٦ـ وَلَقَدُ بَعَثْنَا  |
| . 1 v 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ِجَالاً نُوحِي إلَيْهِمْ                                     | نَا مِنْ قَبِيْكَ إِلاَّ ر        | ٤٣ـ وَمَا أَرْسَلُهُ    |
| 1400/1Y1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يَكَ الذُّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ                         | ِ الزُّبُرِ وَ أَنزَ لُنَا إِلَّا | ٤٤. بِالْبَيْنَاتِ و    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا                        | بُكَ إِلَى النَّحْلِ أَر          | ۲۸۔ وَأُولَحْنَى رَ     |
| 0 8 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نُّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ              | وا لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِ         | ٧٤ فَلاَ تَضرُبُ        |
| 0.Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نَهْيِدًا ثُمُّ لاَ يُؤنَّنُ لِلْذِينَ كَفَرُو ا             | نُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَا         | ٨٤. وَيَوْمُ نَبُعَنَا  |
| 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لْرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبِّنَا هَؤُلاَء شُرَكَاؤُنَا،        | الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَ           | ٦٦. وَإِذَا رَأَى       |
| o.v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لْهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ                         | نُ فِي كُلُّ أُمَّةٍ شَا          | ٨٩ـ وَيَوْمُ نَبُعَن    |
| T.V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فسانِ                                                        | ئر' بِالْعَدَّلِ وَالإِحْ         | ٩٠ إِنَّ اللَّهُ يَأْهُ |
| . 9 £ £ / Ţ 7 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تُمُّ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوكيدِهَا.         | هُٰدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدَا      | ٩١. وَأُوْفُوا بِعَ     |
| ·91V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بَيْنَكُمْ فَتَرْلِ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا                 | ا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَا       | ٩٤. وَ لَا تَتَّخِذُو   |
| مَانِنانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مَانِهِ إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيدِ | بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِي         | ١٠٦ مِنْ كَفَرَ         |
| رُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ِا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِتُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرَ         | بُكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُو          | ١١٠ فُمُّ إِنَّ رَا     |
| ئەِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ِالدُّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهِلُ لِغَيْرِ اللَّهِ |                                   | 41                      |
| 917/008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ِالنَّذِينَ هُمُّ مُحُسِنُونَ                                | مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَ        | ١٢٨ لِنَ اللَّهُ ١      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة الإسراء                                                 |                                   |                         |
| 009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                   | ٤ـ وَقَصْنَيْنُا إِلَى  |
| T£9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غُ رَسُ <b>رُ</b> لاً                                        |                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أُمْرَانَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا                    |                                   |                         |
| The second secon | اً إِيَّاهُ وَبِالْوَ الِنَيْنِ إِحْسَانًا                   |                                   |                         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا               |                                   |                         |
| TOA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                            | ا يَعْضَ النَّبِيِّينَ            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يْ دُونِهِ فَلاَ يَمَلِكُونَ كَشْفَ الضُّرُّ عَنكُ           |                                   | -                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ                              |                                   |                         |
| Y££                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تَرَكَنُ إِلَيْهِمُ شَيْئًا قَلِيلاً                         | ثَبُّتُنَّاكَ لَقَدُ كِدُتَ       | ٤٧ ـ وَلُوْلاً أَنْ     |

| الصفحة                                                                                               | أبية الآبية                                        | رقم الا      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| ٧٢٠                                                                                                  | لَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورَ ا…          | ٩٨ ق         |
| سورة الكهف                                                                                           |                                                    |              |
| **************************************                                                               | بَتْ كَلِمَةُ تَخْرُجُ مِنْ أَفْرَاهِهِمْ.         | ہ۔ کَبُر     |
| ا يُضِيِّلُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرشِدًا                                                     | نْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ       | ۱۷ م         |
|                                                                                                      | لَ الْذَيْنَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِ هِمْ لَذَ       |              |
| التَّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعًا ٤٥                                       | الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ          | ٤ ٠ ١_       |
| عْمَلُ عَمَلُ صَالِحًا                                                                               | فْمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَـ      | -١١.         |
| سورة مريم                                                                                            |                                                    |              |
| £77                                                                                                  | انْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْايَمَ                   |              |
| الكِيْ غُلْمًا زِكِيًّا المِثْمَا وَكِيْاً المِثْمَا وَكِيْاً المِثْمَا وَكِيْاً المِثْمَا وَكُوْمًا |                                                    |              |
| نِيْنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِنِيْنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ                           |                                                    |              |
| ٠٦٠                                                                                                  |                                                    |              |
| V07/79Y                                                                                              | جَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ              |              |
|                                                                                                      | مًا كَانَ رَبُّكَ نُمييًّا                         |              |
| نَشْقُ الأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًا                                                            |                                                    |              |
| يْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدَا                                                                | كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْ              | ۹۳_ إن       |
| سورة طه                                                                                              |                                                    |              |
| 117/077/077/741/779/717/7.7                                                                          | مْمَنُ عَلَى الْعَرَاشِ اسْتُوَى                   |              |
| ستّی                                                                                                 | لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الْـُ      |              |
| Y11                                                                                                  | ا بَالُ الْقُرُونِ الأُولَمِيا                     |              |
| نىلُّ رَبِّي وَلاَ يَئْسَى                                                                           |                                                    |              |
| 009                                                                                                  |                                                    |              |
| يْنَ لَهُ الرَّحْمَنُنَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ                                                           |                                                    |              |
| ْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحَيْثُهُ                                                                        |                                                    |              |
| نَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلاَ يَشْقَى                                                              | إِمَّا يَأْتِيَنُّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَا | <u>.</u> 177 |
| لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًالَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا                                                           | بَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ               | ۱۲٤ و        |

| الصلحة                                 |                                                                   | الآية                      | رقم الأبية                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| لأثبياء                                | سبورة ا                                                           |                            |                           |
| TY                                     |                                                                   | مَا آلِهَةً إِلاَّ اللَّهُ | ٢٢ لَوْ كَانَ فِيهِ       |
| VYY/708/87Y                            |                                                                   | •                          | -                         |
| TY E                                   |                                                                   |                            | ٢٦ بَلُ عِبَادٌ مُكَ      |
| 778                                    | رْ ۽ يَعْمَلُونَ                                                  |                            | ٢٧۔ لاَ يَسْبِقُونَهُ     |
| TYV                                    |                                                                   |                            | ٢٨ ـ وَلاَ يَشْقَعُون     |
| · . Ţ . O                              |                                                                   |                            | ٣٤ـ وَمَا جَعَلُنَا إ     |
|                                        | يَتُخِنُونَكَ إِلاَّ هُزُواً                                      |                            |                           |
| . AYV                                  | -                                                                 |                            | ٤٧ـ وَنَضْعُ الْمُوَ      |
|                                        | و مَا لاَ يَنفَعُكُمُ شَيْئًا                                     |                            | -                         |
|                                        | و من الله ِ أَفَلاَ تَعْقِلُور<br>دُون اللَّهِ أَفَلاَ تَعْقِلُور | •                          |                           |
| 198                                    | .ون المج <b>محد تعبور</b>                                         |                            | ۸۷۔ اِنِّی کُنتُ م        |
|                                        | الْحُسْنَى أُوآئِكَ عَنْهَا                                       | 1                          |                           |
| ۰٤٧                                    |                                                                   |                            | ١٠٧ـ وَمَا أَرْسَلُهُ     |
| •                                      | سورة                                                              | وق إلا رحمه                | ۱۰۰ و ۱۰ در سب            |
|                                        |                                                                   | be i i ici                 | ١. إِنَّ زِكْزِكَةَ السَّ |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                                                   |                            | ١١. وَمِنَ النَّاس        |
|                                        | رًّ مِنَ لسَّمَاءِ فَتَخْطَ                                       |                            | -                         |
| ٤٣٠                                    |                                                                   |                            | ٣٩ أَيْنَ لِلَّذِينَ يُ   |
|                                        | بعر<br>نَهُمْ بِبَعْض لَهُدُّمَتُ                                 |                            |                           |
|                                        | هم بيغض الهدات<br>كِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الْ                     |                            | _                         |
| يي بي شصور ِ                           |                                                                   |                            |                           |
| · ٣.٤٨                                 |                                                                   |                            |                           |
| •                                      | ,                                                                 | _                          |                           |
| (T9)                                   |                                                                   | ي اللهِ حق جِها:<br>:      | ٧٨ـ وجاهِدوا فيم          |
|                                        | سورة الم<br>تــــــــــ                                           |                            |                           |
| 7 £ £                                  |                                                                   | _                          | -                         |
| 017                                    |                                                                   | الظالِمِينَ                | ١ ٤ ـ فَبُعْدًا لِلقَوْم  |

| الصفحة       | رقم الآية الآية                                                                              |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 077          | ٥ هـ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا                   |  |
| ٦٣١          | ٥٧ لِنَّ الَّذِينَ هُمُّ مِنْ خَشْئِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْقِقُونَ                               |  |
| بنن          | ٧١. وَلُو ِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِ |  |
|              | سعورة الثور                                                                                  |  |
| 971          | ٢. وَلاَ تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  |  |
| ለጓ ٤         | ٤_ فَاجَلِدُو هُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً                                                       |  |
|              | ٤_ وَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ                                                           |  |
| ٥٣٢          | ١١. إِنَّ الَّذِينَ جَاعُوا بِالإِفْكِ عُصْنَبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ     |  |
| 988          | ٣١ـ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ         |  |
| TT1          |                                                                                              |  |
| זפר          | ٣٦ـ فِي بُيُوتِ إِنْنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُلْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ                       |  |
| 977/774      | ٣٩ـ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَ البِّ بِقِيعَةٍ                                |  |
| 777          | ٥٥. وَلَيْمَكَنْنُ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ                                  |  |
| λ.٦          | ٦٣. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصيبَهُمُ فِئْتُةٌ               |  |
|              | سورة الفرقان                                                                                 |  |
| ٤٥٩          | ٢٧ـ وَيَوْمُ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ                                               |  |
| 7 50         | ٣١ـ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلُّ نَبِيٌّ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ                         |  |
| 707          | ٣١ـ وَكَفَى بِرِبِّكَ هَادِيمًا وَنُصِيرًا                                                   |  |
| ٧٠١          | ٤١ـ وَإِذَا رَأُوكَ إِنْ يَتُخِذُونَكَ إِلاَّ هُرُوا أَهْذَا الَّذِي بَعَثُ اللَّهُ رَسُولاً |  |
| ۲٦           | ٤٤ ـ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالاَنْعَامِ بَلَنْ هُمْ أَصْلَ سَبِيلاً                              |  |
| 940          | ٥٢ فَلاَ تُطعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا                            |  |
| ٣٨١          | ٥٩_ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا                                |  |
| <b>TIT</b>   |                                                                                              |  |
| 187          | ٦٩ ـ ٦٩ ـ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ   |  |
| ٥٨٨          | ٧٢ـ وَالْذَيْنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللُّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا        |  |
| سورة الشعراء |                                                                                              |  |
| 701          | ٨ إِنَّ فِي نَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُ هُمْ مُؤْمِنِينَ                              |  |

| الصفحة                                                  | الآية                     | رقم الأية                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 301                                                     | ُ الْعَزِيزُ الرَّحِيا    | ٩- وَ إِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ                |
| لُونَلونَ                                               | ناعِنَا كَذَلِكَ يَغُعَ   | ٧٤ـ بَلُّ وَجَدُتُنَا آبَ                 |
| YY7                                                     | , حُكْمًا                 | ٨٣ رَبُّ هَبُّ لِي                        |
| 0)                                                      | مَالٌ وَلاَ بَنُونَ       | ٨٨. يَوْمُ لاَ يَنْفَعُ                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |                           | ٨٩ إِلاَّ مَنْ أَتَى                      |
| ون ۲۲۰                                                  | نَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُ  | ٩٢ـ وقِيلَ لَهُمْ أَيْز                   |
| ينِ                                                     | لَفِي ضَلَالً مُ          | ٩٧. تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا                 |
| 371                                                     | رَبِّ الْعَالَمِينَ.      | ٩٨- إِذْ نُسَوِّيكُمُ بِر                 |
| سورة القصص                                              |                           |                                           |
| هُمْ عَنُواْ وَحَزَنَا                                  | عَوْنَ لِيَكُونَ لَـ      | <ul> <li>أَلْنَقُطُهُ آلُ فِرْ</li> </ul> |
| 198                                                     | تُ نَفْسِي                | ١٦- رَبُّ إِنِّي ظُلَّه                   |
| النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يُنصَرُونَ           |                           |                                           |
| أَنَّمَا يِنَبِّعُونَ أَهْوَاءَهُمُ                     | يُوا لَكَ فَاعْلَمُ       | ٥ ٥- فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِي                |
| بَتُكُمُ الْمُرْسَلِينَ                                 | فَيَقُولُ مَاذًا أَج      | ٥٠ ـ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ                |
| رِ کُونَ ً                                              | تُعَالَى عَمًّا يُشْ      | ٦٨ـ سُبُحَانَ اللَّهِ و                   |
| 007                                                     | كَ إِلاَّ وَجُهَةً.       | ٨٨ كُلُّ شَيْءٍ هَالِا                    |
| سمورة العنكبوت                                          |                           |                                           |
| كُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لاَ يُفْتَتُونَ       |                           |                                           |
| لَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَنَقُوانَقُوانَقُوا          |                           |                                           |
|                                                         |                           | ١٦- وَ إِبْرَ اهِيمَ إِذْ قَ              |
|                                                         |                           | ٢٦ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ                     |
| نُونِهِ مِنْ شَمَيْءٍ                                   | نَا يَدْعُونَ مِنْ        | ٤٢- إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَ             |
| نَنَ                                                    | ابتنا إلا الكافرو         | ٤٧ـ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَا                 |
| ضيى وَالسِعَةٌ فَايِبًايَ فَاعْبُلُونِي                 | نَ آمَنُوا لِنُّ أَر      | ٥٦- يَا عِبَادِيَ الْنير                  |
| وَاكَ وَالْأَرْضَ وَسَخْرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ٧٥٧/٢٥٧ |                           |                                           |
| للَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ                        | الْفُلُكِ دَعَوْا ا       | ٦٥- فَالِذَا رَكِيْوا فِي                 |
| سُنُلُنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِئِينَ         | ا فِينَا لَنَهْدِيَنُهُمُ | ٦٩ـ وَالْذَيْنَ جَاهَدُو                  |

| الصفحة                                                             | الآبية                                 | رقم الأبية                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| 001                                                                | مَعَ الْمُحْسِنِينَ                    | ٦٩ ـ وَإِنَّ اللَّهُ لَمَ |
| سورة الروم                                                         |                                        |                           |
| رُضُ بِلَمْرِهِوشَنْ بِلَمْرِهِ                                    | أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأر         | ٢٥. وَمِنْ آيَاتِهِ       |
| للهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا                            | ا لِلدِّينِ حَنيفًا فِطْرَاةً ال       | ٣٠. فَأَقِمْ وَجُهَكَ     |
| ا كَسَبَتَ أَلِيْدِي النَّاسِ١                                     | دُ فِي الْبَرُّ وَالْبَحْرِ بِمَا      | ٤١ - ظَهَرَ الْفَسَاد     |
| سورة لقمان                                                         |                                        |                           |
| يَابُنَيُّ لاَ تَشْرُكُ بِاللَّهِيَابُنَيُّ لاَ تَشْرُكُ بِاللَّهِ | نَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ         | ١٣ ـ وَإِذْ قَالَ لُقُهُ  |
| هُ قَالُوا بَلُ نَتَّبِعُ مَا وَجَنْتُنا عَلَيْهِ آبَاءَنَا        | يْمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ    | ٢١ـ وَإِذًا قِيلَ لَهُ    |
| و وَالأَرْضَ لَيَقُولُنُ اللَّهُ                                   | مْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ           | ٢٥. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُ   |
| سورة السجدة                                                        |                                        |                           |
| نَ وَمَا بَيْتُهُمَا فِي سِيْتَةِ أَيَّامِ ثُمُّ اسْتَوَى٣٨١       | نَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْاضِ          | ٤۔ اللَّهُ الَّذِي خَلَوْ |
| ٣٢٢/٣٠٤                                                            | نَ السَّمَاءِ إِلَى الأرَّط            | ه يُدَبِّلُ الأَمْلُ م    |
| TYY                                                                | كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ                  | ٧۔ الَّذِي أَحْسَنَ ا     |
| الأيستُولُونَ                                                      | مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا        | ١٨۔ أَفَمَنْ كَانَ مُ     |
| ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ                                       | وقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِ;         | ٢٠. وقَيْلَ لَهُمْ ذُ     |
| سورة الأحزاب                                                       |                                        |                           |
| نُوتُكُمُ بِأَفْرَاهِكُمْنُوتُكُمْ بِأَفْرَاهِكُمْ                 | عِيَاعَكُمْ الْبَنَاعَكُمْ ذَلِكُمْ قَ | ٤. وَمَا جَعَلَ أَدُّ     |
| ال                                                                 | حَقٌّ وَهُوَ يَهْدِي السُّبِي          | ٤ـ وَاللَّهُ يَقُولُ الْـ |
| هِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ                               | هِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ      | ٥ـ ادْعُو هُمْ لأَبَالِهِ |
| زِلْزَالاً شَييدًا                                                 | َ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا ﴿        | ١١ـ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ   |
|                                                                    | الْمُعَوَّكِينَ مِنْكُمْ               |                           |
| نينَ وَالْمُؤْمِنَاتِنينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ                         | نَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِا       | ٣٥ إِنَّ الْمُسْلِمِينِ   |
| مَوَتَهُ ٩٤٨/٨٩٦                                                   |                                        |                           |
| ·                                                                  | ئَدٌ أَبَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُ       |                           |
| نَيْنَ آفُوا مُوسَى                                                |                                        |                           |
| لُوا قَوْلاً سَدِيدًا٧                                             |                                        |                           |
| وَبِكُمْ                                                           | أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنَّا | ٧١- يصلح لكم              |

| الصفحة                                               | رقم الأية الآية                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| سورة سبأ                                             | :                                                             |
| 779                                                  | ١٥ ـ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ أَيَةً            |
| عَرِمعَرِم                                           | ١٦ـ فَأَعْرَضُنُوا فَأَرْسُلُنَا عَلَيْهِمْ لَسُلِلَ الْـ     |
| نَازِيَ إِلاَّ الْكَفُورَ                            | ١٧. ذَلِكَ جَزَيْتُنَاهُمْ بِمَا كَفَرُواْ وَأَهَلُ نُجَ      |
| 779                                                  | ١٩ - إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِكُلُّ صَبَّارَ شَدَ            |
| اللَّهُ لاَ يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ            | ٢٢ ـ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُون              |
|                                                      | ٢٣- وَلاَ تَنْفَعُ الشُّقَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَدْ   |
| ا لِلَّهِ مَنْتُنَى                                  | ٤٦ـ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ يَقُومُو        |
| سورة قاطر                                            |                                                               |
| كُمْ هَلَ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللَّهِ يَرَزُوْقُكُمْ | ٣. يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْكُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ  |
| تَغُرُنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا                  |                                                               |
| نَ مِنْ قِطْمِيرِنَ مِنْ قِطْمِيرِ                   |                                                               |
| 707                                                  | ١٤ - أَنْ تَدْعُو هُوْ لاَ يَسْمُعُو أَ دُعَاعَكُوْنِ         |
| وَاللَّهُ هُوَ الْغَنْبِيُّ الْحَمِيدُ               | ١٥. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ |
| 7.71Y                                                | ١٦- إِنْ يَشَا يُدْهِيكُمْ وَيَاكَ بِخَلْقَ جَدِيدٍ.          |
| 7117                                                 | ١٧ـ وَمَا نَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزْيِزٍ                     |
| Y11                                                  | ١٨- وَلاَ تَزْرِرُ وَالْزِرَةُ وِزْرَ الْخُرَىٰ               |
| 0.7                                                  | ٢٤- وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَنْبِيرٌ         |
|                                                      | ٢٨- إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.     |
|                                                      | · ٤ ـ قُلُ أَرِّ اليَّمُ شُركاعكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ       |
| ا أَنْ قُرُولاً                                      | ٤١- إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ السَّمْاوَاتِ وَالْأَرْضَ          |
| سورة پس                                              |                                                               |
| دُوا الشَّيْطَانَ                                    | ٦٠ لَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ لَنَ ۖ لاَ تَعْبُ  |
| منورة الصنافات                                       |                                                               |
| 7£Y                                                  | ١- وَالصَّافُاتِ صِفًّا                                       |
| ٦٤٧                                                  |                                                               |
| 747                                                  | ٣- فَالتَّالِيَاتِ ذَكْ ٢                                     |
|                                                      |                                                               |
| 7127                                                 |                                                               |
| وَرَبُ الْمُشَارِقِ                                  | ٥- رب السماوات والارض وما بيتهما                              |

| الصفحة                                 |                                                                   | رقم الأبية              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Y.1                                    | ِ ا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ | ٣٥. إِنَّهُمْ كَانُو    |
| ٧٠١                                    | أَنِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونِ               | ٣٦ـ وَيَقُولُونَ        |
| ٧٠١                                    | بِالْحَقِّ وَصَدِّقَ الْمُرْسَلِينَ                               | ٣٧. بَلُ جَاءَ ب        |
| 701                                    |                                                                   | ٦٩. إِنَّهُمْ الْقُورُ  |
| 701                                    |                                                                   |                         |
| 701                                    | ئَ قَبْلَهُمْ لَكُثْرُ ۚ الأُولِينَ                               | ٧١ـ وَلَقَدُ ضَارً      |
| 719                                    | ةً دُونَ اللَّهِ تُربِيدُونَ                                      | ٨٦. أَيْفُكُا آلِهَ     |
| 719                                    | مْ بِرِبٌ الْعَالَمِينَ                                           | ٨٧ فَمَا طُنْكُ         |
| £Y£                                    | ى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَنْبَحُكَ                                | ١٠٢- إنِّي أرَ          |
| 91V                                    | نْدَنَا لَهُمُ الْغَالِيُونَ                                      | ١٧٢ـ وَإِنَّ جَا        |
| 747/047                                | رَبُّكَ رَبًّا الْعِزَّةِ عَمًّا يَصِغُونَ                        | ۱۸۰ سُبُحَانَ           |
|                                        | منورة ۵                                                           |                         |
| ا سَاحِرٌ كَذَّابٌا                    | نْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَ         | ٤ـ وَعَجِبُوا أَرْ      |
| ٧٠١/٢٥٦                                | هَةَ إِلَهَا وَاحِدًا إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ                 | ه أَجَعَلُ الآلِي       |
|                                        | معورة الز                                                         |                         |
| 757                                    |                                                                   | ١ تَنْزِيلُ الْكِدَ     |
| 7£V                                    | -                                                                 | -                       |
| 7£Y                                    |                                                                   |                         |
| Y77/Y77/7£F/Y3F/Y747                   |                                                                   |                         |
| 977/777                                | لَمُوا مِنْ نُونِهِ أُولِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ                   | ٣ـ وَالَّذِينَ اتَّـٰذَ |
| يَوْمُ الْقَيْامَةِيَوْمُ الْقَيْامَةِ | خَاسِرِينَ النَّبِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَالْمَلِيهِمْ        | ١٥ ـ قُلْ إِنَّ الْـ    |
| 911                                    | نُوثِهِمْ ظُلُلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحَيَّهِمْ ظُلُلٌ.         | ١٦ ـ لَهُمْ مِنْ أ      |
| ٣٠٤                                    | ْ وَ إِنَّهُمْ مَيْتُونَ                                          | ٣٠ إِنَّكَ مَيِّتُ      |
| rry/rr1                                | ى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا                                     | ٤٢ــ اللَّهُ يَتُوَفِّ  |
| 798                                    | شْتُاعَةُ جَمِيعًا                                                | ٤٤ قُلُ لِلَّهِ ال      |
| 091                                    | ادِيَ الْنَيْنَ أَسْرَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ                     | ٥٣ قُلُ يَا عِيدَ       |
| £77/77)                                | بِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ                     | ٦٥. وَلَقَدُ أُوحِ      |

| الصفحة                                                             | الآية                                          | رقم الأية                                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَلُتُهُ يَوْمَ الْقَيْمَامَةِ            | ِ اللَّهُ حَقَّ قَشْرِهِ                       | ٦٧ـ وَمَا قَدَرُو                           |
|                                                                    | الأرضُ بِنُورٍ رَ                              |                                             |
| 009                                                                |                                                |                                             |
| سىورة غافر                                                         |                                                |                                             |
|                                                                    | ي آيَاتِ اللَّهِ إِلاَّ                        |                                             |
| زَ البُّ مِنْ بَعْدِهِمْ                                           |                                                |                                             |
| · ·                                                                | باطلل ليُدْحِضُوا ب                            |                                             |
| مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ                                        | حَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى                         | ١٥- يُلْقِي الرُّو                          |
| يي الصدُورُ                                                        |                                                |                                             |
| لَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ   | ِلُونَ فِي آيِاتِ اللَّهِ                      | ٣٥۔ الذينَ يُجَاد                           |
| لِي الْمُتُخُ الأَسْبَابَ                                          | نِ لِي صَرَحًا لَعَا                           | ٣٦۔ يَاهَامَانُ اب                          |
|                                                                    | مُاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَمْ                    |                                             |
| عَذَابِ                                                            |                                                |                                             |
| · ·                                                                | سُنُونَ عَلَيْهَا غُدُواً                      |                                             |
| نُوا فِي الْحَيَاةِ النُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ٧٠٨/٥٤٠ | رُسُلنا وَالنَّبِينَ امَّـ<br>                 | ٥١ إنا لتنصر                                |
| نُّهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ               | الظالمين معذر)<br>م                            | ٥٢ يونم لا ينف                              |
| 007                                                                |                                                | ۱۰ د الأعُونِي أَدَّ<br>س يَرْعُونِ رَامُهُ |
| و فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ                                        | م رسلهم بالبينات                               | ٨١- قلما جاعته                              |
| سورة فصلت<br>إِلَىَّ انْمَا الِهُكُمُّ الِلَّهُ وَاحِدٌ            | په او د<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د | ก เป็นเก็บได้ ๆ                             |
| ·                                                                  | سر میلام یوجی<br>نات کا کام                    | ١٢ ـ فَقَضْنَاهُنَّ سَ                      |
| الْذَيْنِ أَصْلَانًا مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ                      | بع سعاوات<br>عَدُّنَا عَمَّا أَنْهَ            | ۲۹۰ عَدَّا دَالْدَة                         |
|                                                                    | عَدُور رين اربي                                | ٣٣ منظ أخيط                                 |
|                                                                    | ورد ممن دعا                                    | ا اله ومن الحسن                             |
| سورة الشورى                                                        |                                                | ١١ أنس كَوْتُا                              |
| نَّحُ النِّصِيرُ                                                   |                                                |                                             |
| نَ النَّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ١٥/٩٦٤/٦٧٨/٥١٥.        | اء سرعوا بهم م<br>مُ أَنْ يُعَالَٰمُ اللَّهُ   | ۱ ۱ - ام نهم سرد                            |
| إِلاَّ وَحَيْنَا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَالِبِ                       | بر ان يحتمه الله                               | ا قد وما حال بيد                            |

| الصفحة     | رقم الأية الآية                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| тол        | ٥٢ـ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِيمَانُ                                            |
|            | سورة الزخرف                                                                                       |
| 701        | ٢٢ـ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاعَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْكَدُونَ                |
| 070        | ٢٣ وكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَشِيرِ                              |
| ٦٧٥        | ٢٣ـ إِنَّا وَجَدْتُنَا آبَاعَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ              |
| 017        | ٣٦- وَمَنْ يَعْشُ عَنْ نِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِير           |
| 009        | ٧٧ـ وَنَادَوْ ا يَامَالِكُ لِيَقَصْ عَلَيْنَا رَبِّكَ                                             |
| 710        | ٨٤ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ                                     |
| T01/107    | ٨٧. وَلَئِنْ سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ                                     |
|            | سورة الجاثية                                                                                      |
| ٥٠٨        | ٢٨ـ وَتَرَى كُلُّ أُمَّةً جَالِثَيَةً كُلُّ أُمَّةً تَدْعَى لِلَى كِتَابِهَا                      |
|            | سورة الأحقاف                                                                                      |
| Y12        | ١٩ـ وَلِكُلُّ دَرَجَاتٌ مِمًّا عَمِلُوا                                                           |
| 777        | هـ وَمَنْ أَصْلَ مُمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لاَ يَسْتَجِيبُ لَهُ                     |
|            | سورة محمد                                                                                         |
| £AY        | ٤ـ وَلَوْ يَشْنَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ                                                   |
| Υ•Α        | •                                                                                                 |
| 019        | ٣٠. وَلَتَعْرِ فِنْهُمْ فِي لَحْنِ الْقُولِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ                      |
| ٣٨٣        | ٣٨ـ وَمَنْ يَبْخَلَ فَإِنِّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ                                             |
| 188        | ٢٥. إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُوا عَلَى أَنْبَارِ هِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْهُدَى      |
| ١٨٤        | ٢٦ـ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ                            |
| سورة الفتح |                                                                                                   |
|            | ٨ إِنَّا أَرْسَلَنْكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذيرًا                                             |
|            | ٩ـ لِتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسْبِّحُوهُ بُكْرَةٌ وَأَص |
|            | ١٨ ـ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشُّجْرَةِ             |
| ۲۵۱        | ٢٩ـ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْدَ   |
|            | (T) (3 ) 1 5                                                                                      |

| الصغجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الآية :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رقم الأية                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| مُ فَاسِقٌ بِنَبَا ٍ فَتَبَيُّنُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نَ آمَنُوا إِنْ جَاعِكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٦- يَا أَيُّهَا الَّذِي                 |
| تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَاتُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤ ١- قَالْتِ الأِ                       |
| بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ لَمْ يَرَكَابُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١٥- إِنَّمَا الْمُؤ                     |
| سورة ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| الْوَرَيِدا۱۷/۲۱۰/۲۹۵۹۵۹۵۹۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رِّبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٦ ونحنُ أَقَر                          |
| نَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٧. إِنَّ فِي ذَا                       |
| سعورة الذاريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| : ٢,٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٠ ـ قُتِلَ الْخَرَّ                    |
| and the second s | ةُ الذُّكْرَى تَنَفَعُ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                       |
| الْيَعْبُدُونِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ، الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٦- وَمَا خُلَقْت                       |
| 775/770/000/599/590/597/590/577/570/777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| سورة التجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       |
| ٣١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | and the second s | عَـ إِنْ هُوَ إِلاَ و                   |
| ٣٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| TT4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٣. وَلَقَدُ رَآهُ أَ                   |
| * YY9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| : YY9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٠ـ وَمَنَاةَ الثَّالِا                 |
| لاَ تُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شِيَتًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| نِكْرِيَا وَلَمْ يُرِدُ إِلاَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| كَ هُو ٓ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | م من العِلم بِن ربه<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠٠٠ ديف مبتعه                           |
| منورة القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٩۔ إِنَّا كُلُّ شَيَ                   |
| £AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۽ حساه پسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٠٠ إِنَّا كُلْ اللَّهِي                |
| سورة الواقعة وآنِكُ الْمُقَرَّبُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i<br>(in ១ នំសាស ១ នំ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فون السابِقون " ا<br>بُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ب إليه مندم وبدن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٠٠٠ ويص هرد                            |
| سورة الحديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cur Jane 11 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الله الله الله                          |
| ضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ى السماوات والإر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤۔ هو سري حبو                           |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الآية                           | رقم الأبية                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أَيْنَ مَا كُنْتُمْ             | ٤ ـ وَهُو َ مَعَكُمُ       |
| نَ يَعْدُ مُولِيَّهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نَّ اللَّهَ يُحْى الأَرْضِ      | ١٧. اعْلَمُوا أَر          |
| لُولَائِكَ هُمُ الصَّدِّيَقُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                               |                            |
| سورة المجادلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,                               |                            |
| الله الله المرابع المر | نْ نَجُورَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ    | ٧۔ مَا يَكُونُ مِ          |
| 7.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | هُمُ الْكَاذِيُونَ              | ١٨. ألاَ إِنَّهُمْ .       |
| وَالْيُومُ الْآخِرِ يُوَلَانُونَ مَنْ حَلاً اللَّهَ٩١٦/٢٦٧/٢٤٥/١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رُمَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ر  | ٢٢. لاَ تُجدُ قَ           |
| النَّجُو َى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ         | ٨۔ أَلَمْ تَرْى إِلَّا     |
| سورة الحشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا أولِي الأَبْصَارِ             | ٢۔ فَاعْتَبِرُوا يَـ       |
| وَآتَٰذِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أ  | ١٩ ـ نَسُوا اللَّهَ        |
| سورة الممتحنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                            |
| عَنُورًي وَعَنُوكُمْ أُولِيَاءَ٧٧٥/٢٦٥/٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نَ آمَنُوا لاَ تَتَخذُوا        | ١ يَا أَيُّهَا الَّذِير    |
| فَالْتِلُوكُمْ فِي الْدُيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | للَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُهَ | ٨. لاَ يَنْهَاكُمُ ا       |
| YYY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بُ الْمُقْسِطِينَ               | ٨. إِنَّ اللَّهَ يُحِ      |
| سورة الصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                            |
| لُمْ عَلَى تِجَارِ وَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نِينَ آمَنُوا هَلَ أَنْلُكُ     | ١٠ يَا أَيُّهَا الَّه      |
| اهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بالله ورسوله وتنج               | ١١ ـ تُؤْمِنُونَ بِ        |
| جَنَّاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نْنُوبِكُمْ وَيُشخِلْكُمْ .     | ١٢ ـ يَغْفِرُ لَكُمْ       |
| اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ       | ۱۳ـ وَأَخْرَى ا            |
| صَالَ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٰیینَ آمَنُوا کُونوا آن         | ١٤ ـ يَا أَيُّهَا الَّهُ   |
| سورة الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                            |
| 009/TV£                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تِ الصَّلاةُ                    | ١٠ فَإِذَا قُضِيرَ         |
| سورة المنافقون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                            |
| ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وكير َسُولِهِ وَكِلْمُؤْمِنِي   | ٨. وَلِلَّهِ الْعِزْـٰةُ   |
| مُوَالُكُمْ وَلاَ أُولاَنكُمْ عَنْ نِكْرِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نَ آمَنُوا لاَ تُلْهِكُمُ أ     | ٩۔ يَا أَيُّهَا الَّنْيِرِ |

| الصفحة                                  |                                               | الآرة                        | رقم الأية                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 1                                     | سورة الطلا                                    | :                            |                                 |
| 198                                     | ءَ فَطَلَقُو هُنَّ لِعِدْتِهِنَّ              | إذا طلَّقْتُمُ النِّسَأَ     | ١- يَا أَيُّهَا النُّبِيُّ      |
| 191                                     | ,                                             | ثُودَ اللَّهِ فَقَدْ طَلَبَ  |                                 |
| · 1417                                  | ·                                             | *<br>يَجُعَلُ لَهُ مَخْرُ    |                                 |
| VA9                                     |                                               | مَالِ اجَلُهُنَّ انْ         | -                               |
| يم<br>بم                                | سورة التحر                                    | 1                            |                                 |
| ·                                       | ةً اللَّهُ لَكَ تَبَتَّغِي مَرْضَا            | لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَٰ     | ١- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ      |
| •                                       | سورة الملأ                                    | :                            |                                 |
| ΥΑΥ                                     |                                               | ي السمّاءِ                   | ١٦. أأمِنتُمْ مَنْ فِ           |
|                                         | سورة القلم                                    |                              |                                 |
| £Y£                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       | لُقِ عَظِيمِ                 | ة ـ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُ        |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                               | ذَبِينَ                      | ٨ فَلاَ تُطعِ الْمُكَ           |
| · 970/077                               |                                               | رُ قَيْدُ هِنُونَ            | ٩ـ وَدُوا لَوْ تُدْهِرَ         |
|                                         | سورة نوح                                      |                              |                                 |
| V1 A/X A                                | تَذَرُنُ وَدُا وَلاَ سُوَاعًا                 |                              |                                 |
| Υ1λ                                     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,       | كُثِير ۗ ا                   | ٢٤ وَقَدْ أَصْلُوا              |
|                                         | سورة الجن                                     |                              |                                 |
| 177                                     |                                               |                              | ١٨- وَأَنَّ الْمُسَاجِ          |
| فِيهَا أَبِدًااللهُ أَبِدًا             | نَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ           | 5                            |                                 |
| ٣٨٣                                     | صَاحِيَةً وَلاَ وَلَدًا                       | ذُ رَبُّنَا مَا اتُّخَذُّ أَ | ٣ـ وَ أَنَّهُ تَعَالَى جَا      |
|                                         | . سورة المزما                                 | !                            |                                 |
| £ • ¶                                   | , q-m > a # d @ # p a + o m # # + + + 4 # # 1 | ,                            | ١- يَا أَيُهَا الْمُزَمِّلَ     |
| :                                       | سورة المدثر                                   |                              |                                 |
| £ • 9                                   |                                               |                              | ١- يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . |
| 00./٤٩٦                                 |                                               |                              |                                 |
| 00./٤٩٦                                 | ***********                                   |                              |                                 |
| 20./493                                 |                                               | أ المسكد أ                   | ع ع و لَمْ نَكُ نُطِّع          |

| الصفحة                                                                                                     | رقم الأبية الآبية                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00,                                                                                                        | ٤٥ ـ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَالِصْيينَ                                                                                                                                                          |
|                                                                                                            | سورة القيامة                                                                                                                                                                                       |
| ٣٦٢                                                                                                        | ٢٣ـ وُجُوهٌ يَوْمُنَذِ نَاضيرَةٌ إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَةً                                                                                                                                          |
|                                                                                                            | سورة الإنسان                                                                                                                                                                                       |
| ٤٨٨                                                                                                        | ٣٠. وَمَا تُشْاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ                                                                                                                                                   |
|                                                                                                            | سورة النازعات                                                                                                                                                                                      |
| <b>TYY</b>                                                                                                 | ٥- فَالْمُدَبِّرُ اتِ أَمْرُ السِيارِ اللهِ الْمُرَابِ                                                                                                                                             |
| الْمَاوَىاللهُ الْمُعَالِينِ اللهِ | ٢٧-٤١ـ فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْبَدِّيَاةَ النُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ                                                                                                            |
|                                                                                                            | سورة التكوير                                                                                                                                                                                       |
| TT9                                                                                                        | ٢٣ـ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ                                                                                                                                                          |
| 789                                                                                                        | ٢٩ـ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمينَ                                                                                                                                |
|                                                                                                            | سورة البروج                                                                                                                                                                                        |
| ٥٤٨                                                                                                        | ١٥ـ ذُو الْعَرَشِ الْمَجِيدُ                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                            | سورة الضحى                                                                                                                                                                                         |
| TOA/TOT                                                                                                    | ٧ـ وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدَى                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                            | سورة القدر                                                                                                                                                                                         |
| ۰۰۹                                                                                                        | ١- إِنَّا أَنزَ لَنَّاهُ فِي لَيِّكَةِ الْقَدْرِ                                                                                                                                                   |
|                                                                                                            | سورة البيئة                                                                                                                                                                                        |
| ٩٣٠                                                                                                        | <ul> <li>٤- وَمَا تَقَرَقَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَتْهُمُ الْبَيْنَةُ</li> <li>٥- وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصيينَ لَهُ الدّينَ</li> </ul> |
| 757/0.0/7.                                                                                                 | ٥ـ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُنُوا اللَّهَ مُخْلِصيينَ لَهُ النَّينَ                                                                                                                            |
|                                                                                                            | سورة القارعة                                                                                                                                                                                       |
| ٠٠٠٠٢٧٢                                                                                                    | ٣-٧ ـ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلُتْ مَوَازِينُهُ * فَهُرَ فِي عِيشَةٍ رَاضييَةٍ                                                                                                                           |
|                                                                                                            | سورة العصر                                                                                                                                                                                         |
| Y { Y                                                                                                      | ٢ـ لِنَ الإِنسَانَ                                                                                                                                                                                 |
| Y £ Y                                                                                                      | ۲ لَغِي خُسْرٍ٢ لَغِي خُسْرٍ                                                                                                                                                                       |
| V£V/T11                                                                                                    | ٣ـ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا                                                                                                                                                                        |
| Y £ Y                                                                                                      | ٣. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ٣                                                                                                                                                                       |

| الصغمة      |                                         | الآية                        | رقم الأبية            |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Υέλ         |                                         | بالْحَقُّ                    | ٣. وتُوَاصنوا ب       |
|             | سورة الكافرون                           |                              |                       |
| 757/777     |                                         | الْكَافِرُونَاللَّكَافِرُونَ | ١ قُلُ يَا أَيُّهَا   |
| £9Y         |                                         | ابِدُونَ مَا أَعْبُدُ        |                       |
| ·<br>       | سورة المسد                              |                              |                       |
| 974/127/177 |                                         | ، لَهَبٍ وَتُبُّ             | ١ـ تَبْتُ يِدَا أَبِم |
|             | سورة الإخلاص                            |                              |                       |
| YAY         | **********                              | أحَدٌ                        | ١- قُلُ هُوَ اللَّهُ  |
|             | سورة الناس                              |                              |                       |
| 1£Y         |                                         | رَبِّ النَّاسِ               | ١. قُلُ أَعُوذُ بِر   |
| 1£Y         |                                         |                              | ٠٢. مَلِكِ النَّاسِ   |
| τξΥ         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                              | ٣. إِلَهِ النَّاسِ    |

:

# تُاتياً: فهرس الأحاديث

| أطراف الأحاديث                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| آمركم باربع ( حديث وفد عبد القيس )                                            |
| آمركم بخمس، الله أمرني بهن (حديث يحي بن زكريا )                               |
| أمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك                                                  |
| آية الإيمان حب الأنصاروآية النفاق بغض الأنصار                                 |
| آية المنافق ثلاثة                                                             |
| أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سد                 |
| أتى رسول الله ﷺ أعرابيّ فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس                        |
| اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل                                           |
| اثنتان بأمتى هما بهم كغر                                                      |
| أتيت النبي ﷺ وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي لم نسلم                           |
| الثَّتَانَ لا تُردَّانَ - أو قَلْما تُردَّانِ - الدعاء عند النداء، وعند البأس |
| أجعلتني لله ندأ                                                               |
| أجعلنتي لله ندأ                                                               |
| أخذتك بجريرة خلفاتك تقيف                                                      |
| أخوف ما أخاف على أمتي الأثمة المضلُّون                                        |
| إذا أراد الله بعبده خيراً استعمله                                             |
| إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور ( موضوع )                              |
| إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم                                          |
| إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه                                      |
| إذا دخل أحدكم بيت أخيه فأطعمه من طعامه، وأسقاه من شرابه                       |
| إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم                                        |
| إذا كثرت ننوب العبد ولم يكن له ما يكفرها من العمل                             |
| إذا كفّر الرّجل أخاه، فقد باء بها أحدهما                                      |
| إذا نظرت في كتابي ، فامض حتى تنزل نخلة                                        |
| أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً                                            |
| اربعوا على أنفسكم إنَّكم لا تدعون أصمًا                                       |
| ارجع فلن أستعين بمشرك                                                         |
| استأنن رهط من اليهود على رسول الله ﷺ                                          |
| استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت ، فإنه الآن يسأل                            |
| اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي                                      |
|                                                                               |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أطراف الأحاديث                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A)V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أعليه نين ؟                                  |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أعوذ بعزتك أن تضلني لا إله إلاّ أنت          |
| يرّ ولا فاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
| TTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أعوذ ينور وجهك الذي أشرقت له الظلمات.        |
| 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| TTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| YoY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | افترقت بني إسرائيل على إحدى وسبعين فرة       |
| ο (λ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة           |
| آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| دُ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أفضل ما قلت أنا والنبييون من قبلي لا إله إلا |
| Y17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| 000/710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أقرب ما يكون العبد عند ريَّه و هو ساجد       |
| Y0Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أكرموا أصحابي فإنهم خياركم                   |
| ,7,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 🏙      |
| شامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الا أخبرك برأس الأمر كلّه وعموده وذروة س     |
| 0,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| 917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| \77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ألا لعنة الله على اليهود والنصارى            |
| Y 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ألا ليبلغ الشاهد منكم الغانب                 |
| Υτ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ألا هل بلغت                                  |
| £^\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله   |
| 9YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أما إنه لا ينتطح فيها عنزان (ضعيف)           |
| oty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| ٩٧٠/٧٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ال |
| ΥΥΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| قبل غيرمدبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| السرك معي فيه غيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| لعلأتلعلاً على المعالمة |                                              |
| نن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| , TOY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أنا سيد ولد آدم                              |

| الصفحة       | أطراف الأحاديث                                     |
|--------------|----------------------------------------------------|
| ٦٥٤          | أنا نبي، أرسلني الله بصلة الأرحام وكسر الأوثار     |
| 010          | أنت الظاهر فليس فوقك شيء                           |
| Y1A          | أنت ومالك لأبيك                                    |
| Y \ \        | أنت ومالك لو الدك                                  |
|              | أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على        |
| شيشي         | أنّ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغدو والع       |
| 197          | إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر                |
| 790          | إن أصدق الحديث                                     |
| Y1A          | إنّ أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإنّ أو لانكم          |
| 0.7.         | لن أهل الجنة مائة وعشرون صفا                       |
| پازر بین     | إنّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بداءوهو ب |
| λ99          | إنّ الإسلام يجب ما قبله                            |
| الذين يصلحون | إنّ الدين بدأ غريباً ويرجع غريباً، فطوبي للغرباء   |
| ٤.٥          | إنّ القلوب على إصبعين من أصابع الرحمن              |
| Y & 0        |                                                    |
| £٣1/A        | إنّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مانة           |
|              | إنّ الله أوحى إلى يحي بن زكريا بخمس كلمات          |
|              | إنّ الله حرّم عليكم عقوق الأمهات                   |
|              | إنّ الله طيب لا يقبل إلاّ طيباً                    |
|              | إنَّ اللَّه يقبض العلم                             |
|              | إنَّ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام             |
| 717          |                                                    |
|              | إنَّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة م    |
|              | إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب                  |
|              | إنَ الله يحبَ البصر الناقد عند ورود الشبهات        |
|              | أنَّ امرأة قالت: يا رسول الله ! إنَّ لي ضرة، فهل   |
|              | أنّ النبي ﷺ استسقى فأشار بظهركفيه إلى السما        |
|              | أنّ النبي ه كان ينقل معهم الحجارة للكعبة           |
|              | أنّ النبي ﷺ كوى سعد بن معاذ من رميته               |
|              | أنَّ النبيُّ ﷺ استعان بناسٍ من اليهود في خيبر فم   |
| ۳۸۷          | أنَ النبيِّ ﷺ بعث رجلاً على سريَّة، وكان يقرأ      |

| الصفحة                | أطراف الأحاديث                                                            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| TT0                   | أنَّ النبيُّ الله سأل جبريل، إلى رايت ربك ؟                               |
| ٧٨٨,                  | انَ النبيَ ﷺ كان إذا اشتكى قرأ على نفسه                                   |
| £YY                   | إنّ الهدي الصالح والسمت الصالح والإقتصاد.                                 |
| ٣٣٥                   | إنّ بين العرش وبين الملائكة سبعين ألف حجاب                                |
| ÀYY                   | أنّ جابر بن عبد الله أخبره أنّ أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً           |
| Ý: T                  | إنّ جبريل أتاني فأخيرني أنّ فيهما قذر ا                                   |
| ;T+A                  | ان جبريل اتى النبي ﷺ في صُورة رجل                                         |
| ٣٨٥                   | انَ رَبُّكُم تَبَارِكُ وتَعَالَى حَيِيُّ كَرَيْم يَسْتَحَي مَن            |
|                       | أنَ رسول الله ﷺ استعان بجُنفوان بن أُميّة                                 |
| YA1                   | أنّ رسول الله ﷺ استعان بيهود بني قينقاع                                   |
| ovv                   | إن رسول الله على بعث معادًا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب   |
| Ϋ́9 • · · · · · · · · | أن رسول الله ﷺ ركب حماراً عليه إكافحتى مر على مجلس فيه أخلاط              |
| 7 7 7                 | إنّ رسول الله ﷺ سنل: أي الشراب أطيب ؟ قال: الحلو البارد                   |
|                       | أنّ رسول الله ﷺ طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن                    |
|                       | أنَّ شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فخشه |
|                       | لنّ في الجنة مائة درجة أعدَها الله للمجاهدين                              |
|                       | أنَّ قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن                         |
|                       | إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد                                 |
|                       | إنّ مجوس هذه الأمة المكنبون بأقدار الله                                   |
|                       | إنّ من أفضل أيمان المرء، أن يعلم أنّ الله تعالى معه حيث كان               |
|                       | إنّ من كان قبلكم كانوا إذا فعلت فيهم المنكر                               |
| £V0                   | انّ منكم منفرين                                                           |
| γ <b>λ</b> ο          | أنَّ مولى للنبيُّ ﷺ وقع من نخلة فمات                                      |
|                       | إنّ هذا الحي من مضر، لا يدع في الأرض لله عبداً صالحا إلاّ فتنته           |
| ٠٢٦                   | إن هذا المال حلوة خضيرة                                                   |
| 7/2/7/47              | إنّا لا نستَعِين بالمشركين على المشركين٧٩                                 |
| /YY9                  | إنا لا نستعين بمشرك                                                       |
|                       | إنَّك تَاتَى قُومًا من أهل الكتاب                                         |
| •                     | إنَّك لستِ تَكُلُّمين بعينك، تَكلُّمي واعملي عملك                         |
|                       | إنكم سترون ربكم                                                           |
| io. 7                 | إنَّكم وفَّيتم سبعين أمة أنتم آخرها                                       |

| الصفحة      | أطراف الأحاديث                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| £07         | إنَّما أخاف عليكم الأئمة المضلِّين                         |
| YAY/049/08Y | إنّما الأعمال بالنيّات                                     |
| 9 . £       | إنَّما هلك من كان قبلكم بهذا،ضربوا كتاب للله               |
| λ.λ         | أنَّه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبّر ورفع يديه حذو   |
| ٦٤٨         | إنَّه لايستغاث بي،و إنذما يستغاث بالله عز وجل              |
| 0. 1/0.7    | أهل الجنَّة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة        |
| 707         | ار مغرجيّ هم                                               |
| ٥٧٦         | أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله               |
| 010         | أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو عبداً حبشياً         |
|             | أي ننب أعظم عند الله ؟ قال: أن تجعل لله ندأ وهو خلقك       |
| ٣٨١         | أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه                              |
|             | أيُّ الناس أحبُّ الِيك ؟ قال: عائشة                        |
|             | أي الناس أشد بلاء ؟ قال: الأنبياء                          |
|             | إيّاكم والظنّ فإنّ الظنّ أكثب الحديث                       |
| 17          | أيِّما رجل قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان  |
| ۰۲۳         | أيِّها الناس إنَّ الله طلب لا يقبل إلاَّ طلباً             |
| ٣٠٩/١٨٦     |                                                            |
| 147         | بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا            |
|             | بدأ الإسلام غريباً وسيعودكما بدأ غريباً، فطوبي للغرباه     |
|             | بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا                |
|             | بل انتمروا بالمعروف وتتاهوا عن العنكر حتى لذا              |
|             | بينما رسول الله ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه                |
|             | تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم                  |
| 010         | تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين                              |
| ۸۳۰         |                                                            |
|             | ثلاث حق على الله ألاً يردّ لهم دعوة                        |
|             | ئلاث لا يغلّ عليهنّ قلب رجل مسلم                           |
| TEY         | ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان                          |
|             | جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي ﷺ                             |
|             | جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ﷺ فقال: إنا نجد أنَّ الله |
| 9.7         | جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم                  |

| الصفحة    | أطراف الأحاديث                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| XYY       | جُدُ له فأوف له الذي له                                        |
| ۸٧٣       | جلس إحدى عشر امرءة فتعالهٰدن وتعاقدن لا يكتمن من أخبار أزواجهن |
| ٣٤٢       | حجابه النور أو النار                                           |
| TY . /TTE | حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه                          |
| Ϋ́1٣      | الحجر الأسود يمين الله في الأرض (ضعيف)                         |
| ጓ ነ አ     | حق الله على عباده أن يعبدوه                                    |
| 019/074   | حيثما كنتم فإنه معكم                                           |
| ٤٣٨       | حُبُك الشيءَ يُعْمِي ويُصمُّ                                   |
| 177       | خرجنا مع رسول الله ﷺ قبل حنين                                  |
|           | خمس لا يعلمهن إلا الله                                         |
|           | خير أمتي قرني                                                  |
| •         | خيركم احسنكم قضاء                                              |
|           | دخلت امرأة النار في هرة                                        |
|           | دع ما يريبك إلى ما لا يريبك                                    |
|           | الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين                                 |
| ٣٠٩       | الدعاء مخ العبادة                                              |
|           | الدعاء هو العبادة                                              |
| , X9Y     | دعانا النبيّ ﷺ فبايعناه كفرا بواحاً                            |
| 9 + £     | دعوا المراء في القرآن فإن الأمم قبلكم                          |
| E £ Y     | الدين النصيحة                                                  |
| . 140     | ذهبت النبوة وبقيت المبشرات                                     |
| 944       | رأيت كانّي أتيت على نفر من اليهود                              |
|           | رايت نوراً                                                     |
| •         | الرؤيا الصالحة                                                 |
|           | رؤيا المؤمن جزء من سنة وأرابعين جزءا من النبوّة                |
| 4         | الراحمون يرحمهم الرحمن                                         |
|           | سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من رسول الله              |
| 191       | سباب المسلم فسوق وقتاله كفر                                    |
| YYY       | السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين                  |
| •         | سلوه لما فعل ذلك، قال أنا أحبها                                |
| 9 . 2     | سمع قوما يتدارؤون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم        |

| الصفحة | أطراف الأحاديث                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 701    | سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يعيب أكل ما ذبح لغير الله فما نقت        |
|        | سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يمرقون        |
| Y££    | شراركم من يتقى شره و لا يرجى خيره                                 |
| 197    | الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل                             |
| ٧٤٤    | شركم من اتقاه الناس خشية فحشه                                     |
|        | شركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره                                 |
| ٣٢٥    | شر قتلی تحت ادیم السماء، وخیر قتلی من قتلوا                       |
| ToV    | شهدت حلف المطيبين مع عمومتي                                       |
| ۲۸۷    | صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر                              |
|        | صدقكم خلوا سبيله                                                  |
| 010    | صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة            |
| ۲۸۸    | صليت خلف النبي ﷺ وأبي بكروعمر فكانوا يستفتحون القراءة بالمحمد     |
| 0,9    | صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب                            |
| ۸۰۷    | صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته                                       |
|        | ضع الشطر من دينك                                                  |
|        | العائد في هبته كالعائد في قيعه                                    |
|        | العبادة في الهرج كهجرة إلى                                        |
| ۲۱     | عرضت عليُّ الأمم، فرأيت النبي ومعه رهط، والنبي ومعه رجلٌ أو رجلين |
|        | الغلظة في الفدادين أهل الوبر والشعر، والسكينة في أهل الغنم        |
|        | فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضاً، تأتيكم مشتبهة             |
|        | فدنونا من النبي ﷺ فقبّلنا يده                                     |
|        | فنودي: لا تكشف عورتك فألقى الحجر ولبس                             |
|        | فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً                              |
|        | في يوم الجمعة ساعة لايوافقها مسلم وهو قائم يصلي                   |
|        | قال الله تعالى:ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي                        |
|        | قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهار ها                              |
|        | القدرية مجوس هذه الأمة                                            |
|        | القدرية والمرجنة مجموس هذه الأمة                                  |
|        | قدكنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أنن لمحمد زيارة قبر أمه فزوروها |
| 017    | قدم وفد عبد القيس على رسول الله، فقال: مرحبا بالقوم               |
| 779    | القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن                                  |

| الصفحة  | أطراف الأحاديث                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 417     | قلت يا رسول الله: أي الناس أشد بلاء ؟ قال: ( الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل |
| 197     | قولوا: اللهمّ إنا نعووذ بك أن نشرك بك                                   |
| ٧٢٧     | قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين                       |
| ٦٢٢     | كان أحب الشراب إلى رسول الله على الحلو البارد                           |
| TYY/TT1 | كان الناس يسألون رسول الله على عن الخير                                 |
| Y . 1   | كان النبي ﷺ بارزاً يوما للناس، فأتاه رجل فقال:ماالإيمان                 |
| ۳۸٤     | كان النبي على لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء             |
| ۲۸۸     | كان النبي ﷺ وأبو بكروعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله                    |
| 488     |                                                                         |
| A . Y   | كان رسول الله ﷺ إذا قام من الركعتين، كبّر ورفع يديه                     |
| 777     | كان رسول الله ﷺ يحب الحلوى والعسل                                       |
|         | كان رسول الله ﷺ يكثر من أن يقول:يا مقلّب                                |
| TA1     | كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء                                  |
| Y10     | كانت تقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت تقيف رجلين                             |
|         | كتاب الله، فيه نبأ من كان قبلكم                                         |
| 790     | كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار                                       |
|         | كَلَّكُمْ رَاعَ وَكُلِّ مَسْؤُولَ عَنْ رَعْيَتُهُ                       |
| 777     | كنا مع النبي ﷺ في دعوة،فرفعت إليه الذراع، وكانت تعجبه                   |
|         | 3                                                                       |
| Υ1 ٤    | 3. 33 3 33. 33.                                                         |
| ۲۸٦     |                                                                         |
| TA1     | كنًا نعطيها في زمن النبي الله صاعاً من طعام                             |
| •       | لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام                                       |
|         | لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا                            |
| 071     | لا تجتمع دينان في جزيرة العرب                                           |
|         | لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تتخذوا قبري عيدا                             |
|         | لا تجلسوا على القبور ولا تصلُّوا إليها                                  |
|         | لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب                                             |
|         | لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر                            |
| 700     | لا تسالن باللات والمعزى فوالله ما أبغضت                                 |
| Y 17 6  | Y in the Harry Ser, a V who has Y                                       |

| الصفحة                   | أطراف الأحاديث                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                          | لا تسبوا اصحابي فلو أنّ أحدكم أنفق                              |
| هم يزعم أنه رسول الله٤٢٣ | لا تقوم الساعة حتى يبعث دجًالون كذَّابون قريب من ثلاثين، كلُّ   |
| 140                      | لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلاً أنه يحب الله ورسوله              |
| TOE                      | لا تمسهما فإنهما رجس                                            |
| 797                      | لا تنسنا يأ أخي من دعائك                                        |
| ۸۲۱                      | لا رقية إلاّ من عين أو حمة                                      |
| V79                      | لا وصية لوارث                                                   |
| 177                      | لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه                                  |
| Y77                      | لا يجني جان إلا على نفسه                                        |
| 7 £ ₹                    | لا يحلّ دم امرئ مسلم                                            |
|                          | لا يحلّ لرجل أن يهاجر أخاه فوق ثلاث                             |
| 171                      | لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر                    |
| 1AY                      | لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن                                |
| ۸٠٢                      | لا يغلق الرهن                                                   |
| 798/87-/71               | لنتبعن سنن من كان قبلكم                                         |
| 177                      | لتركبن سنن من كان قبلكم                                         |
| 177                      | لعن الله الخمر وشاربهاوساقيها وبائعها ومبتاعها                  |
| ***                      | لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم                   |
| Y77,                     | لمعن الله من آوی محدثاً                                         |
| Y77,                     | لعن الله من لعن والده، لعن الله من ذبح لغير                     |
| 171                      | لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بكفر فيهو كقتله                |
| ٠,٨٢                     | لمعن رسول الله ﷺ زائرات القبور                                  |
| £0£                      | لقد تركفا رسول الله ﷺ وما في الصماء                             |
| £7A                      | للعامل منهم أجر خمسين منكم                                      |
| YAY                      | لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا نقبل يدا النبي اللله |
| 701,                     | لماً نشات، بغُضنت إلى الأوثان                                   |
|                          | الله مولانا ولا مولى لكم                                        |
|                          | اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم                      |
|                          | اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء                                   |
|                          | اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد                                |
| <b>MMM</b>               | اللهم إني أشكوا إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي لإلى من تكلني          |

| الصقحة      | أطراف الأحاديث                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ۹۳۸         | اللهمَ اغفر لقومي فإنَّهم لا يعلمون                       |
| Y09         | اللهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل                         |
| Y17         | اللهمَ لا تجعل قبري وثناً يعبد                            |
| 989/409     | اللهمّ لك الحمد أنت ثور السموات والأرض                    |
| 777/277     | لو كنت متخذا خليلا                                        |
| ATY/ATE/ATE | لو يعطى الناس بدعواهم                                     |
| 1           | ليس من البر الصيام في السفر                               |
|             | ما حملكم على القاء نعالكم                                 |
|             | ما زلتِ على الحال التي فارقتكِ عليها ؟ قالت: نعم          |
| \YY         | ما من عبد قال لا إله إلاَّ الله إلاَّ دخل الجنَّة وإن زنى |
| · ·         | ما من مسلم يصييه أذى من مرض فما سواه                      |
|             | ما من مولود إلاً يولد على الفطرة                          |
|             | ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً                  |
|             | ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من النساء      |
|             | ما يُقِرِكَ ؟ أتقر من أن يُقال لا أِله إِلاَّ الله        |
|             | ماضلٌ قوم بعد هدى كانوا عليه إلاّ أعطوا الجدل             |
|             | مامن رجل مسلم يموت فيقوم عٰلىجنازته أربعون                |
|             | المتشبع بما لم يعط كالبس ثوبي زور                         |
| •           | مفاتح الغيب خمسة، إن الله عنده علم الساعة                 |
| ·           | من أتى حائضاً أو امرأة في دبراها أو كاهناً                |
|             | من أتى كاهناً فصدقه أو امرأة في دبرها                     |
| £٧٩         |                                                           |
| •           | من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه                      |
|             | من اعتبط مؤمناً قتلاً فهو قودً                            |
| T1Y         | من تقرّب إلىّ شبر أ                                       |
| •           | من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله                          |
|             | من حجَّ فلم يرفث ولم يفسق                                 |
|             | من خلف بغير الله فقد أشرك                                 |
| 1           | من خلف بغير الله فقد كفر                                  |
|             | من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق    |
| 444/443     | من رای منکو منکر ا فلیغتر م بیده                          |

| الصفحة       | أطراف الأحاديث                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| ٤١٥          | من رغب عن سنتي فليس مني                                    |
| ٦٤٩          | من سرّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات |
| 7 £ 7        | من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه ورفع القتل           |
| 7 £ 7        | من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة                   |
| 777          | من صور صورة فإنّ الله معنَّبه حتى ينفخ فيها                |
| ٦٧٤          | من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ                        |
| Y - 1        | من فطر صائمًا                                              |
| 909/171      | من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما                     |
| ٦٢٢          | من كان آخر كلامه لا لله إلا الله دخل الجنة                 |
| VA0/T99      | من كنت مولاه فعليّ مولاه                                   |
| <b>ጓ</b> ቼ አ | من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن                |
|              | من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه                            |
|              | مولى القوم من أنفسهم                                       |
| V19          | نحن لا نورث، وما تركناه صدقة                               |
| YY £         | نعم صلي أمك                                                |
|              | نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس                           |
|              | نهى أن يجصص القبر وأن يكتب عليه وأن يزاد عليه              |
|              | نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى علو   |
| عليها ٢١٣    | نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى     |
| V1 E         | نهيتكم عن زيلرة القبور فزوروها                             |
| TTA          | نور انّی اراه                                              |
| ٧٥١          | هذه عن لعثمان                                              |
| Yo7          | هل أنتم تاركوا لمي أصحابي، فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم |
|              | هو لمن قيل هو لك، لا لمن يقول هو لي                        |
| ٤٠٥          |                                                            |
|              | وإنما أخاف على أمتى الأثمة المضلين                         |
|              | والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه                     |
|              | وعظنا رسول الله ﷺ موعظة نرفت منها                          |
|              | وما أدراك أنها رقية، خنوه واضربوا لمي بسهم                 |
| , ,          | وما يدريك لعلّ الله اطلع إلى أهل بدر                       |
| TTT          | ومن أظلم ممن ذهب                                           |

| الصفحة               | أطراف الأحاديث                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| ارا                  | ومن دعارجلاً بالكفر أو قال عدو الله، وليس كذلك، إلاّ حـ |
| 171                  | ومن قذف مؤمناً بكفر، فهو كقاتله                         |
| ΨΈΥ                  | ومن كان يكره أن يعوّد في الكفر                          |
| ٨٣٥                  |                                                         |
| فیکم من صاحب رسول٧٥٢ | ياتي على الناس زمان، فيغزو فنام من الناس فيقال لهم أ    |
| YY •                 |                                                         |
| 777                  | يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟     |
| T97:                 | يا أخى أشركنا في دعائك ولا تتسنا                        |
| 007                  | يا أيها الناس اربعوا على انفسكم                         |
| £Yo                  | يا أيها الناس، إنّ منكم منفّرين                         |
| Ť1£                  | يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها                            |
| , Ý71                | يا حذيفة، تعلم كتاب الله وانتبع ما فيه                  |
| تكلنيتكلني           | يا حي يا قيوم برحمتك استغيث،اصلح لي شاني كله ولا        |
| ن في عماءن           | يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه ؟ قال: كا    |
| TOE                  | يا زيد الم تنه                                          |
| T91                  | يا عائشة إن الله يحب الرفق في كل أمر                    |
|                      | يا معاذ ! أتدري ما حق الله على عباده                    |
|                      | يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلاًلاً فهداكم               |
| £ . o                |                                                         |
| · ·                  | يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بننوب أمثال            |
| Y97                  |                                                         |
|                      | يخرج قوم من أمتي يقرأون القرِّ آن ليس قراءتكم           |
| ٤٠٥                  |                                                         |
|                      | يقول الله يا أدم، فيقول لبيك وسعديك، والخير بيديك. قال  |
| Y09                  | ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة                          |
| TT1                  | ينزل ناس من أمتي بغائط                                  |
| £ A T                | يوشك أن تداعى عليكم الأمم                               |

# فهرس الاثار

|                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •          | أولاً: آثار الصحابة                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| الصفحة                | القائل                                           | الأثر                               |
| ۲٤٠                   | راهيم والكلام لموسى. ابن عباس                    | أتعجبون أن تكون الخلة لإب           |
| 000                   | فنناديه. لبعض الصحابة                            | أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد          |
| ۸٦١                   | . حصين بن عبدالرحمن                              | أما أني لم أكن في الصلاة            |
| ۲.٥                   | مدأ فإنّ محمداً قد مات. ابو بكر الصديق           | أما بعد: فمن كان يعبد محد           |
| ۲۱٤                   | ر لا تضر ولا تتفع. عمر بن الخطاب ﷺ               | أما والله لقد علمت أنك حج           |
| ١٩٦                   | ن دبيب النمل. ابن عباس                           | الأنداد: هو الشرك أخفى مز           |
| £٧٧                   | إذا ابتغينا العزة عمر بن الخطاب                  | إنّ الله أعزتنا بهذا الدين، ف       |
| ۲۲۰                   | ة سبعين ألف حجاب، مجاهد عن ابن عمر               | ان بين العرش وبين الملانك           |
| ٧٢٧/٢٦٥               | روة عروة عمر بن الخطاب                           | إنما تتقض عرى الإسلام عر            |
| ٣٩٩                   | زمن ومؤمنة. عمر بن الخطاب                        | بَخِ بَخِ أصبحتَ مولى كل مو         |
|                       | شركي. عثمان رضي الله عنه                         |                                     |
|                       | زينة للسماء قتادة بن نعمان                       |                                     |
| T1                    |                                                  | رآه بغزاده مرتبن. ابن عباس          |
| دهم، أنس بن مالك٧١٨   | وأخمص قدميه، غير أنه أذابه مسح الناس بأيد        | رأيت المقام فيه أصابعه التَّكِيْلِا |
| ۰۲۷                   | ن اليهود الطفيل بن عبد الله                      | رایت کانی اتیت علی نفر مر           |
| £77                   | السُّمت والهدي من للنبي الله حديفة               | سالنا حذيفة عن رجل قريب             |
| YA1                   | رحمة. علي بن أبي طالب                            | قبلة الوالد عبادة وقبلة الولد ر     |
| 777                   | <ul> <li>الخير حذيفة بن اليماني</li> </ul>       | كان الناس يسالون رسول الله          |
| بد الرحمن بن كعب١٥٥   | النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة.ع          | كان كعب بن مالك إذا سمع ا           |
| ٧.٥                   | ي من. عبد الله بن مسعود                          | لأن اخلف بالله كلابا احب إل         |
| λΥΥ                   | مجالستهم ممرضة. ابن عباس                         | لا تجالس أهل الأهواء، فإنّ ا        |
| ٧٨٩                   | , سنتين، عائشة ( أم المؤمنين )                   | لا تزيد المراة في حملها على         |
| 071                   | تعلم الشيء بعينه حراما عبد الله بن مسعود         | لك المهنا وعليه الماتم ما لم :      |
| ٩٣٨/٢٠٩               | يلجؤا إلى ركن وثيق. علي بن أبي طالب.             | لم يستضيئوا بنور العلم، ولم         |
| ل بن سلمة أبوو ائل٢٦٤ | حفين، أتيناه نستخبره فقال: اتَّهمو اللرَّاي شقيق | لما قدم سهل بن حنیف من ص            |
| مغياننايغ             | ولمفضلنا يزيد بن الأسود. معاوية بن أبي س         | اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا و      |
|                       | ه. عمر بن الخطاب                                 |                                     |
|                       | ور السموات. عبد الله بن مسعود                    |                                     |
| Υ • λ                 | على بن أبى طالب                                  | من الكفر فروا ( الخوارج ).          |

| الصقحية  | القاتل                                                                    | الأثر          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 091      | عم بهر جابن، صريح السلب                                                   | من قال: أنا ع  |
| 199      | سِأَ فليتَاسَ باصحاب رسول الله ﷺ. ابن مسعود                               | من كان متا     |
| V9 £     | ك بقضاء الله وقدره. عمر بن الخطاب                                         |                |
| T00      | ، وأنزل عليه الكتاب، ما استلم صنماً قط. زيد بن حارثة                      | والذي أكرم     |
| Ý77      | من فرَق بين الصلاة والزكاة أبو بكر الصديق                                 | والله لأقاتلن  |
| ٤٥٤      | ل الله ﷺ موعظة زرفت منه العيون. عرباض بن سارية                            | وعظنا رسوا     |
| : :      | تابعين قمن بعدهم                                                          | ئاتيا: آئار اأ |
| Y + V    | نصوص كما جاءتُ أحمد بن حنبل                                               | أمرُّوا هذه ال |
| T        | ضحوا نقبَل الله صَنْحَايِاكُم، فَإِنِّي. خَالد بن عبد الله القسري         | أيُّها الناس،  |
| 9.7      | للله أجبنا، وإن دعونا إلى الشيطان أبينا. لبعض السلف (لم أعرفه)            | إن دعونا إلى   |
| ارك ۲۰۱  | ل اليهود والنصار في ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. عبد الله بن المد     | إنا لنحكي قو   |
| T9A      | قصرت بهم عن إدراك المعاني الحسن البصري                                    | إنّ عجمتهم أ   |
| 111      | دين، فانظروا عمّن تأخذون. ابن سيرين                                       | إنّ هذا العلم  |
| . 717/51 | وم والكيف مجهولً مالك بن أنس٧                                             | الاستواء معل   |
| T99      | إلى إيليس من الععصية . سغيان الثوري                                       | البدعة أحب     |
| YAY      | وتقبيل اليد والرأس تديّنا. ابن مفلح                                       | تباح المعانقة  |
| YA7      | العادل سنة. مىفيان الثوري                                                 | تقبيل الإمام   |
| ٧٨٦      | جل السجدة الصغرى. سليمان بن حرب                                           | تقبيل يد الر   |
| ۰۰۲۱     | لن أحب إلينا من صلات الاخوان. أحمد بن حنبل                                | جوائز السلط    |
| Y£A      | لم من أربعة أصناف: صنف لا يعملون بما يعلمون. أبو الفضل البامجي            | ذهاب الإسلا    |
| £ T £    | وحي. عمرو بن بينار                                                        | رؤيا الانبياء  |
| ٧٩٦      | ة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. عبد الله بن سيدان السلمي | شهدت الجمعة    |
| جنيد ٩٤٩ | مسدودة على الخلق إلاُّ من اقتفى آثار الرسول ﷺ. الجنيد بن محمد بن ال       | الطرق كلها     |
| V£A      | فضل من صلاة النافلة. الإمام الشافعي                                       | طلب العلم أا   |
| V£9,     | خوف سائق، والنفس حر بين ذلك جموح. عمر بن عثامن المكي                      |                |
| YA7.,    | بادة وقبلة الولد رحمة. على بن أبي طالب<br>م العادل طاعة. الحسن البصري     | قبلة الوالد ء  |
| ٧٨٦      | م العلال طاعة. الحسن البصري                                               | قبلة يدالإما   |
| 7.1      | نون ما يعبدون إلاً الجهمية. عبد الله بن المبارك                           | كل قوم يعرا    |
|          | لنا أن نعرف ربنا ؟ قال: على السماء السابعة على عرشه عبد الله بن المد      |                |
| Å + λ    | صوم اليوم الذي يشك فيه، إذالم ينو أنه من رمضان أحمد بن حنبل               | لا بأس أن يا   |
| 100      | من الحق لقلة السالكين، و لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين، ليعض التابعين.   | لا تسته حش     |

| الصفحة       | القائل                                              | الأثر                    |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| ٦٨٨          | مُّهُ، إلاَّ ما أصلح أولها. الإمام مالك بن أنس      | لن يصلح آخر هذه الا      |
| YYX          | هم( سورة العصر). الإمام الشافعي                     | لوفكر الناس فيها لكفتر   |
| 777          | بهودياً او نصر انياً                                | نيتق أحدكم أن يكون ي     |
| λγγ          | لا بالتطي. الحسن بن صالح بن حي                      | ليس الإيمان بالتمني و    |
|              | كيف هلك                                             |                          |
| 199          | الشيطان فيه نزغتان ابن القيم، عن بعض السلف          | ما أمر الله بأمر إلاً وا |
|              | إليك. واثلة بن الأسقع                               |                          |
| ٥٤٦/٢٩٨      | متهم العجمة ) الحسن البصري                          | من العجمة أوتوا (د.      |
| Y9A          | عمرو بن العلاء                                      | من العجمة أوتيت. أبو     |
| λΥΥ          | نة نزعت منه العصمة. كثير أبو سعيد                   | من جالس صاحب بدء         |
| ، بن مریم۷۸ه | 4 الله علم ما لم يعلم. أحمد عن بعض التابعين عن عيسى | من عمل بما علم أوردً     |
| ۲۷۰          | به شبه من اليهود. سغيان بن عيينة                    | من فسد من علمائنا فغي    |
|              | لكن اليد والرأس. البغوي                             |                          |
| ٣٠١          | رق عرشه بائن من خلقه. عبد الله بن المبارك           | من لم يعرف أنّ الله فر   |
|              | ، عرشه قد استوی فوق. ابن خزیمة                      |                          |
| Υξλ          | منهم إلى الطعام والشراب. الإمام أحمد بن حنبل        | الناس إلى العلم أحوج،    |
| Y19          | ى المعتدات، لأنهن لا ينكحن. سفيان بن عيينة          | نساء النبي ﷺ في معد      |
|              | قه، ويفسد اللسان                                    | يفسد الأديان نصف متفا    |
| ۸٧٢          | كين. عبد الله بن المبارك                            | يكون مجلسك مع المسا      |
|              |                                                     |                          |

#### الروايات الشيعية

| الصفحة             |                         | الشبيعة               | روايات     |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| مان أمن لا تقية له | بالتقية، فإ نَّه لا إِي | على دينكم وأحجبوه     | لتقوا الله |
| Y3Y                | مان لمن لا تقية ل       | ي ودين آبا ئي، ولا إي | التقية ديذ |

#### رابعاً : فهرست الأعلام المترجم لهم

| *ALIAN      | العلم                                           |
|-------------|-------------------------------------------------|
|             | أبو بكر محمد بن على بن محمد بن عربي الصوفي      |
| ١٨١         | أبو عمرو بن العلاء بن عمار                      |
| 700         | أحمد بن الحسين بن على ( البيهقي )               |
| TVA         | أحمد بن الخنيل                                  |
| AV          | احمد بن زینی دحلان                              |
| £9£!        | احمد بن سليمان بن خلف ( الباجي )                |
| 1 1,*       | احمد بن شعبت بن على النسائي                     |
| ٤٠٢         | أحمد بن صالح بن شافع بن صالح ( الجيلي )         |
| 777)        | أحمد بن عبد الحليم بن تيمية                     |
| <b>v</b>    | احمد بن عبد الحليم بن تيمية                     |
| AYP         | أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب ( ابن زيدون )  |
| TIV         | أحديث ما الشاب الشاب الشرائي ا                  |
| 114/120     | احمد بن على بن إبر اهيم (البدوي)                |
| TO E        | احمد بن على بن المثنى (أبو يعلى الموصلي)        |
| o.£         | احمد بن عمر بن سریج                             |
| <b>XY</b> Y | احمد بن محمد بن أحمد (المنقور)                  |
|             | احمد بن محمد بن إبر اهيم ( ابن خلكان )          |
| <b>T1</b> : | أحمد بن محمد بن إسحاق بن السني                  |
| £ 1 £       | أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي               |
| 170         | أحمد بن محمد بن على بن حجن الهيتمي المكي        |
|             | أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد (أبو بكر الخلال ) |
|             | احمد بن محمد بن هانئ ( أبويكر الأثرم )          |
|             | أحمد بن يحيي بن يزيد ثعلب                       |
| (4YA        | افلاطون بن ارسطو                                |
| Y & 0       | أمية بن عبد العزيز                              |
| V3£         | أيوب بن كيسان السختياني                         |
|             | إبر اهيم باشا بن محمد على باشا                  |
|             | إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المزوزي               |
| ٦٨٠         | إبر اهيم بن أحمد بن على ( أبو أسحاق الجبنياني)  |
| 177         | إبر اهيم بن حسن الضبيب                          |
| 007         | إبر اهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي   |

| الصفحة            | العثم                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| ٩ ٤               | اير اهيم بن راشد                                |
| T££               |                                                 |
| A17               |                                                 |
| v9                |                                                 |
| AVV               |                                                 |
| ۸۷۹               |                                                 |
| ξ •               |                                                 |
| YYA               |                                                 |
| ۲۰۱               |                                                 |
| ٥٠٤               |                                                 |
| Too               |                                                 |
| ΥΥ Σ              |                                                 |
| <b>77</b>         | تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود                |
| ννε               |                                                 |
| ۸۲۱               | جابر بن عبد الله                                |
| <b>T99</b>        | الجعد بن در هم                                  |
| ΥΥΑ               |                                                 |
| المتوكل على الله) | جعفر بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون ( الخليفة |
| TTA               | جنىب بن جنادة الغفاري ( لبو ذر )                |
| V£9               | الجنيد بن محمد بن الجنيد                        |
| Y99               |                                                 |
| 917               | الحارث بن الحارث الأشعري الشامي (صحابي)         |
| 777               | الحارث بن عوف ( أبو واقد الليثي )               |
| 77                |                                                 |
| ٨٧٥               | الحجاج بن يوسف الثقفي                           |
|                   |                                                 |
|                   | حسان بن ثابت                                    |
| 141               | الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد، البصري        |
|                   | المحسن بن إسحاق بن زياد ( من شيوخ البخاري )     |
|                   | حسن بن عبد الله بن الشيخ                        |
|                   | الحسين بن على بن إسحاق نظام الملك               |
| YAT               | الحسن بن عُمارةا                                |

| الصفحة الصفحة                          | العلم                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 77                                     | حسن بن محمد بن عبد الوهاب                          |
| YA                                     | حسن بن مزرع                                        |
| <b>TY</b> !                            | حسن بن مزرعحسين بك                                 |
| AA;                                    | حسين بن أبي بكر بن غنام النجدي                     |
| £1V                                    | الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على (ابن سينا )     |
| ٤١٠                                    | الحسين بن علي بن إسحاق                             |
| T9.A                                   | الحسين بن محمد بن فيره أبو على الصدفي              |
| T&&                                    | الحسين بن مسعود بن محمد البُغري                    |
| £ • A                                  | الحسين بن منصور بن محمي ( الحلاج الصوفي )          |
| £17                                    | حطاب بن قمرية (الصوفي)                             |
| V18                                    | حماد بن زید بن در هم                               |
| V1[£                                   | حمد بن محمد بن إبراهيم (الخطابي)                   |
| ودود                                   | خالد بن سعو د (الكبير) بن عبد العزيز بن محمد آل سع |
| T                                      | خالد بن عبد الله القسري                            |
| ************************************** | خويلد بن عمر الخزاعي (أبو الشيخ)                   |
| V17                                    | دانيا ، الحلقا ، العلقا ،                          |
| ٥٨                                     | داود بن جرجيس العراقي البغدادي                     |
| o £ £                                  | ربيعة بن عبد الرحمن                                |
|                                        | رفيع بن مهران ( أبو العالية )                      |
|                                        | زبّان (أبو عمرو بن العلاء بن عمّار )               |
| , <b>17</b> Y                          | زيد بن الخطاب (صحابي )                             |
| <b>£9</b> Å                            | زید بن اسلم<br>زید بن ثابت                         |
| 700                                    | زيد بن ثابت                                        |
| <b>Υο ε</b>                            | زید بن حارثة                                       |
| 077                                    | زيد بن مخلف ( ابو رغال )                           |
| 910                                    | سالم بن ثويني بن سعيد بن سلطان (أمير الشارقة).     |
| £14                                    | سعد بن أحمد ( الاسغرائيني )                        |
| <b>٣٩</b> 7                            | سعد بن عبادة                                       |
| 7A7                                    | سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة، أبو سعيد الخدري      |
| ود                                     | سعود بن جلوي بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سع     |
| YE                                     | سعود بن عبد العزيز ( الكبير ) بن محمد بن سعود      |
|                                        | سعود بن فیصل بن تر کی                              |

| الصفحة                          | العلم          |
|---------------------------------|----------------|
| د بن مقرن (مؤسس عائلة آل سعود ) | سعود بن محمد   |
| 977                             |                |
| ب                               | _              |
| ΑΥΥ                             |                |
| ٢٣٢                             |                |
| 0.7/198                         |                |
| ٥٠٣                             |                |
| د ( الطبراني )                  |                |
| ب٧٦٤                            |                |
| . الو هاب بن سليمان             |                |
| Υ ε ν                           |                |
| شان                             |                |
|                                 | سهل بن حنيف    |
| له التستريله                    |                |
| ( أبو والل الأسدي )             | شقيق بن سلمة   |
| بن حنبل                         |                |
| س بن خالد                       | الضحاك بن قي   |
| ور                              | ضرار بن الأز   |
| ٣١٠                             | طرفة بن العبد. |
| الله٧٢٥                         | الطفيل بن عبد  |
| براهيم (ابن سبعين الصوفي)       | عبد الحق بن إب |
| الب بن عطية                     | عبد الحق بن غ  |
| ، أبي يكر ( السيوطي )           |                |
| , أحمد ( ابن رجب )              | عبد الرحمن بن  |
| ، إسماعيل ( أبو شامة )          | عبد الرحمن بن  |
| بهمن                            | عبد الرحمن بن  |
| YAY                             | عبد الرحمن بن  |
| , حسن (والد المصنف)             | عبد الرحمن بن  |
| ، على ( بن الجوزي )             | عبد الرحمن بن  |
| عمر (الأوزاعي)                  | عبد الرحمن بن  |
| عمرو ( أبو المهلب)              | عبد الرحمن بن  |
| فيصل بن تركي٥٤                  | عبد الرحمن بن  |

| الصغمة   | العلم                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| TET      | عبد الرحمن بن محمد بن إدريش (ابن أبي حاتم )               |
| ο V'ξ    | عبد الرحمن بن محمد بن جربوع                               |
| ART      | عبد الرحمن بن مسلم بن يسال أبو مسلم الخرساني              |
| T & T    |                                                           |
| 0.7      | عبد الرحمن بن مهدي بن حسأن بن عبد الرحمن                  |
| 7AX      |                                                           |
|          | عبد الرزاق بن همام بن نافع (صاحب المصنف)                  |
| £V       | عبد العزيز أبو بطين                                       |
| VA :     | عبد العزيز بن حسن بن يحيى                                 |
| Yo       | عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركى (الملك)          |
| T9V      | عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي (الملك)          |
| 0.0      | عبد القلار بن موسى بن أبي صالح عبد الله بن جنكي الجيلاني. |
| 109      | عبد الله بن اير اهيم بن سيف                               |
| T91      | عبد الله بن أبي بن سلول                                   |
|          | عبد الله بن أحمد بن حنيل                                  |
| YVA      | عبد الله بن أريقط                                         |
| ΑΥ1      | عبد الله بن أريقط                                         |
| T. 1     | عبد الله بن المبارك                                       |
|          | عبد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي                    |
| £٣       |                                                           |
|          | عبد الله بن زيد بن عمرو ( أبو قلاية الجرمي )              |
| Y £      | عد الله بن معمد بن عبد العزيز آل سعد د                    |
| TET      | عبد الله بن عباس                                          |
| £1Y      | عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى                            |
| ۲۸۰      | عبد الله بن عبد العزيز الدومري                            |
|          | عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود (الأول)            |
|          | عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة                        |
| 011      | عبد الله بن عثمان بن خيثم                                 |
| AV1      | عبد الله بن عمر بن الخطاب                                 |
| W4\      | عبد الله بن عمر بن محمد بن علي (البيضاوي)                 |
| 60       | عبد الله بن فرصل بن تركى                                  |
|          | عبد الله بن قيصل بن تركي                                  |
| . 1. 4 7 | عبد الله بن فيس بن سليم (ابو: موسى الاشعري)               |

| الصفحة                                               |
|------------------------------------------------------|
| عبد الله بن محمد بن على ( السفاح )                   |
| عبد الله بن محمد بن عبد الله الصنهاجي الأشري         |
| يد الله بن مسعود                                     |
| عبد الله بن مسلم بن قتيبة                            |
| ميد الله بن نصير المطرفي                             |
| عبد الله) حمار                                       |
| عيد المؤمن بن علي بن علوي                            |
| عبد الملك بن حمين                                    |
| عبد الملك بن قريب ( الأصمعي )                        |
| عبد الملك بن عبد الله ( الجويني )                    |
| عبد الملك بن مروان                                   |
| عبد مناف ( أبو طالب )                                |
| بيد بن عمير                                          |
| عثمان بن سعيد ( الدارمي )                            |
| عثمان بن عاصم ( أبو حصين )                           |
| عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان (أبو عمرو بن الصلاح )   |
| عثمان بن منصور                                       |
| عدي بن أبي حاتمعدي بن أبي حاتم                       |
| لعرباض بن سارية                                      |
| عزّان بن قيم  بن عزّان البوسعيدي  ( من أئمة عمان )   |
| عساف بن اثنین                                        |
| عطاء بن أبي رباح                                     |
| عطية بن بقية بن الوليد                               |
| عكرمة بن عبد الله ( أبو عبد الله القرشي )            |
| على بن أحمد بن سعيد، أبو محمد ابن حزم                |
| على بن إسماعيل ( أبو الحسن الأشعري )                 |
| علي بن الحسن بن عساكر                                |
| طي بن حمد بن سليمان                                  |
| على بن عبيد الله نصر ( ابن زاغوني )                  |
| طي بن عقيل بن محمد بن عقيل                           |
| على بن محمد بن عبد الصمد ( السخاري )                 |
| علي بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي(أبوالحسن الشاذلي) |

| الصفحة     | العلم                                        |
|------------|----------------------------------------------|
| ۸۷٥        | عمر بن عبد العزيز                            |
| ۲۸۰        | عمر بن على بن مرشد ( ابن القارض الصوفي).     |
| ٧٦٤        | عمران بن حصين                                |
| 700        | عمرو بن حضرمي                                |
| £Y£        | عمرو بن دینار                                |
| ٦٥٤        | عمرو بن عبسة                                 |
| 1A1        |                                              |
| ه المكي    | عمرو بن عثمان بن كرب بن غُصص أبو عبد الله    |
| T9A        |                                              |
| TTT        | عيدروس (عبد الرحمن بن مصطفى )                |
| V17        | عيسى بن يونس بن أبي اسحاق عمرو بن عبد اللـ   |
| ٠٢٦        |                                              |
| YA         | فرحان                                        |
| Т. Т.      |                                              |
| ٨٨٨        |                                              |
| £1         |                                              |
| ٣٩         | فيصل بن تركي بن عبد الله (الإمام)            |
| vvo        | قتلاة بن دعامة                               |
| AY E       | كعب بن مالك                                  |
| Υ.9        |                                              |
| Y          | لبيد بن الاعصم اليهودي                       |
| ٣٨١        | لقيط بن عامر                                 |
| ΑΥΑ        | الليث بن سعد                                 |
| T          | المامون بن عبد الله هارن الرشيد              |
| ΑΥΑ        | مالك بن الس                                  |
| 177        |                                              |
| Υξ         |                                              |
| 001        |                                              |
| YY9        |                                              |
| <b>TAY</b> | · -                                          |
| 71.        |                                              |
| £. Y .,,   | محمد بن احمد بن احمد بن رشد: (قاضي الجماعة ] |

| الصفحة           | العثم                                              |
|------------------|----------------------------------------------------|
| £ • A            | أحمد بن أحمد القرطبي                               |
| ٢٣٩              | محمد بن اپراهیم بن عجلان                           |
| AV9              | محمد بن إدريس الشافعي                              |
| 0.1              | محمد بن إسحاق ( ابن خزيمة )                        |
| 179              |                                                    |
| ΑΥΑ              |                                                    |
| YTE              |                                                    |
| لی ) ١٩٤         |                                                    |
| ٣٤٤              |                                                    |
| (الملقب بالمغيد) |                                                    |
| ٤٠٩(             |                                                    |
| Y7Y              |                                                    |
|                  |                                                    |
| ΥΥΤ              | محمد بن خازم أبو معاوية                            |
| 1YA              |                                                    |
| £7 <b>.</b>      | محمد بن سابق                                       |
| £1£              | محمد بن سعدون بن مرجّي العبدري                     |
| ۲۳               | محمد بن سعود بن مقرن                               |
| ΛΥΥ              | محمد بن سیرین                                      |
| ۸۸۲              |                                                    |
| PYY              | محمد بن عبد القوي بن بدر ان                        |
| ٤١٣              | محمد بن عبد الكريم بن على بن أحمد                  |
| ٤٠٣              | محمد بن عبد الله بن القاسم بن مظفر بن علي          |
| ٤١١              | محمد بن عبد الله بن تومرت                          |
| ۲٥               | محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد                    |
| 172              |                                                    |
| کيکي             | محمد بن عبد الله بن محمد أبو بكر بن العربي المالنا |
| س )( ح           | محمد بن عبد الواحد بن أحمد (أبو عبد الله المقدس    |
| ۸                | محمد بن عبد الرهاب                                 |
| YTE              | محمد بن على (الشوكاني)                             |
| Y1               | محمد بن على باشا                                   |
| YA •             | محمد بن علي ( من أهل الفرع )                       |

| الصفحة الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | العلم                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ٧٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محمد بن على بن الحسين بن على أبو جعفر الباقر           |
| ٣٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محمد بن على بن عمر المازري                             |
| V7.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محمد بن عيسى بن الطباع                                 |
| ٤٥,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محمد بن فيصل                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن محمد بن الحسين القاضي أبي حازم أبو يعلى الصغير |
| T9.T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي            |
| 977                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي ( ابن نباتة )    |
| TT3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محمد بن محمد بن مصطفی                                  |
| YAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محمد بن مسلم الز هري                                   |
| ٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محمد بن مشاري بن معمر                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن نصر بن الحجاج المز وزي (ت٢٩٤هـ)                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن نوح بن عبد الله                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن يحيى العذري                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمود خان                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد خورشید باشا                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن يوسف بن عمرو السنوسي                           |
| YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محمود بن عبد الحميد (السلطان العثماني )                |
| ٣٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محمود بن عمر الزمخشري                                  |
| ٠٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب                      |
| £V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مدحت باشا                                              |
| ΓΥΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مروان بن الحكم                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مروان بن محمد                                          |
| £4'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مسلط بن ربیعان                                         |
| TTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مسلم بن الحجاج                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسيلمة الكذاب                                          |
| the state of the s | مشاري بن سعود بن عبد العزيز                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مشاري بن ناصر بن مشاري بن سعود                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معلا بن جبل                                            |
| 7Y1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معروف الكرخي                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معقل بن يسار                                           |
| 007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مقاتل بن حيان                                          |

| الصفحة                                       | العلم                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| يدييدي                                       | مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن مانع بن ربيعة المر |
| 017                                          | المقوقسالمقوقس                                 |
| ٤١                                           | ملا سليمان الكردي                              |
| ٦٥٩                                          |                                                |
| 719                                          |                                                |
| AY1                                          |                                                |
| ٤٨                                           |                                                |
| ξλ                                           |                                                |
| ٦٨٨                                          | نافع بن مالك بن أبي عامر                       |
| AT                                           |                                                |
| YA£                                          | النعمان بن البشير                              |
| TTT                                          | النعمان بن ثابت ( أبو حنيفة )                  |
| 777                                          | هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي           |
| ٨٧٥                                          |                                                |
| vvr                                          |                                                |
| 700                                          |                                                |
| 767                                          |                                                |
| <b>****</b> ******************************** |                                                |
| ٤٩٨                                          |                                                |
| £97                                          |                                                |
| 110                                          |                                                |
| ۸۸٥                                          |                                                |
| ٧٠٦                                          |                                                |
| <b>ኒ</b> ለ၀                                  |                                                |
| AYY                                          |                                                |
| ۸٧٥                                          |                                                |
| ٣٨٢                                          |                                                |
| حنيفة )                                      |                                                |
| ٤١٠                                          |                                                |
| 07                                           |                                                |
| ٣٠٢                                          |                                                |
| 09,                                          | •                                              |
| <b>799</b>                                   |                                                |
| 0.1                                          | يوسف بن يحي البوطي                             |

#### الأعلام غير المترجم لها

| الصفحة | :                                      |
|--------|----------------------------------------|
| V £ N  |                                        |
| V £ 9  | - أبو الوزير                           |
| o, A o | - أبو بكر بن محمد آل الملا             |
| A & ₹  | – أحمد آل عبيد                         |
| ۸۹۸    | إبراهيم لعله ( الشيخ ابراهيم ) لم يعرف |
| £77    | – إبر اهيم بن الشيخ                    |
| A.O    | - إير اهيم بن عبد الله بن عمار         |
| 19A    | - الحسن بن على بن أبي طالب             |
| ٦٦٤    | – تاج                                  |
| AET.   | - جار الله آل حمد                      |
| 783    | - حسين ( الشيخ قاضي الحريق )           |
| TV:    | - حمد بن محمد الشتري                   |
| A27    | - حمود أل عبد الله أل جار الله         |
| Yo     | - راشد بن عيسى                         |
| A£T    | - رشيد آل علي                          |
| A£7    | رشيد بن عوين                           |
| 781    | – سعد اللبواردي                        |
| ٥٨٢    | - سليم بن السلطان با يزيد              |
| TAT    | - سليمان بن داود (عليهما السلام)       |
| 77     | - سليمان بن عبد الله                   |
| £71    | - صالح بن عثمان بن عقیل                |
| 0.0    | - عياس بن عبد المطلب                   |
| AYE    | – عبد العزيز بن تركي                   |
| 778    | – عبد العزيز بن عيبان ( عبيان )        |
| 177    | – عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد اللطيف  |
| ٥٨٥    | - عبد العزيز بن حسن بن مزروع           |
| 0      | - عبد الله بن عمير                     |
| A&T    | عبد المحسن بن السلمان                  |
| λ99    | – عثمان بن رقیب                        |
| A97    | - علي بن محمد                          |

| الصفحة | أعلم                             |
|--------|----------------------------------|
| ٨٩٨    | - عيسى بن اپر اهيم               |
| ٤١     | - قاسي بن عضيب                   |
| ጓጓዩ    | - محجوب                          |
|        | - محمد بن أبى العباس المؤدب      |
|        | - محمد بن إسماعيل الأمير         |
|        | - محمد بن زومان                  |
| YTV    | - محمد بن علي آل موسى            |
|        | - معاویة بن أبی سفیان            |
|        | - منیف بن نشاط<br>- منیف بن نشاط |
|        |                                  |
| AET    | - ناصر آل عبد الله الراشد        |
|        | - يحي بن زكريا (عليه السلام)     |
|        | - ابن الثنيان ابن الثنيان        |
|        | - ابن عبیکان                     |
| 171    | .ت<br>- ابن فیروز                |
|        | - و لد العجير ي                  |

| الصقحا                                 | اسم الشيخ :                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                        | أ - مشايخ بلده النجديين                     |
| λ• Δ                                   | ١- أحمد بن حسين بن رشيد الحنبلي             |
| ٧٩                                     | ٢- اير اهيم بن محمد بن عبد الوهاب           |
|                                        | ٣- عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب  |
| Y9                                     | ٤- عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد           |
| ΥΛ                                     | ٥- عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب           |
|                                        | ٦- على بن محمد بن عبد الوهاب                |
|                                        | ب-مشایخه من علماء مصر                       |
| A1                                     | ٧- أحمد الصعيدي                             |
| A)                                     | ٨- إبراهيم بن محمد بن أحمَّد الباجوري       |
| A)                                     | ٩- مصطفى الأزهري                            |
| A1                                     | ١٠ – محمد بن محمود بن محمد الجز اثري الحنفي |
|                                        |                                             |
|                                        | تلاميذه                                     |
| الصفحة                                 | اسم تلاميذه                                 |
| 9 %                                    | احمد الرجباني                               |
|                                        | احمد بن إبراهيم بن عيسى                     |
| 98                                     | أحمد بن عبيد                                |
| 98                                     | إبرا هيم بن عبد الملك                       |
| 94                                     | ایر اهیم بن عیسی                            |
| 9.5                                    | ابراهیم بن راشد                             |
| ************************************** | لير اهيم بن عبد اللطيف<br>إبر اهيم بن مرشد  |
| 9 &                                    | إبراهيم بن مرشد                             |
|                                        | إسحاق بن عبد الرحمن                         |
| 90                                     | إسماعيل بن عبد الرحمن                       |
| ۸۳                                     | حسن بن حسين بن علي آل الشيخ                 |
| 90                                     | حسین بن تمیم                                |
|                                        | حسین بن علی                                 |
| 93                                     | حمد بن سلمان                                |
| 94                                     | حمد بن عبد العزيز                           |
|                                        | حمد بن على بن محمد بن عثيق                  |

| الصفحة | اسم تلاميذه                        |
|--------|------------------------------------|
| Αξ     | حمد بن فارس                        |
| 90     | زيد بن محمد آل سليمان              |
| 90     |                                    |
| ۸۳     |                                    |
| ٦٩     |                                    |
| 90     |                                    |
| ۸۸     |                                    |
| Α٩     |                                    |
| A£     | صعب التويجري                       |
| 91     | ·                                  |
| 90     | عبد الرحمن بن بشر                  |
| 19     | عبد الرحمن بن عبد اللطيف           |
| ٩٣     | عبد الرحمن بن عدوان                |
| ٨٥     |                                    |
| 90 ,   | عبد الرحمن بن نافع                 |
| 90     | عبد الرزاق                         |
| ٩٠     | عبد العزيز الصيرامي                |
| ٩٠     | عبد العزيز محمد بن علي             |
| 97     | عبد العزيز بن حسن آل حسن الفضلي    |
| 90     | عبد العزيز بن شلوان                |
| ٩٣     | عبد العزيز بن صالح المرشدي         |
| ٨٩     | عبد العزيز بن عبد الجبار           |
| ۹۰     |                                    |
| ٦٩     | عبد العزيز بن عبد اللطيف           |
| 9      | عبد العزيز بن محمد بن على آل الشيخ |
| 91     | عبد الله بن محمد بن مقدى           |
| ٩٠     | عبد الله الوهيبي                   |
| ٩٣     | عبد الله بن حسين المخضوب           |
| ٦٨     | عبد الله بن عبد اللطيف             |
| 90     | عبد الله بن علي بن جريس            |
| 90     | عبد الله بن على بن حمين            |
| 90     | عبد الله بن محمد الخرجي            |

### ( T)

| الصفحة  | اسم تلامیذه                                        |
|---------|----------------------------------------------------|
|         | عبد الله بن محمد بن عثمان بن عبد الله بن ناصر      |
| 90      | عبد الله بن معيذر                                  |
| 90      | عبد الله بن نصير                                   |
| AY      | عثمان بن عيسى                                      |
| 90      | عثمان بن على بن عيسى السبيعي                       |
| 90      | عثمان بن مرشد                                      |
| 90      | على بن سليم                                        |
| ۲۸      | على بن عيسىعلى على على على على على على على على على |
| 90      | على بن نفيسة                                       |
| ٦٩      | عمر بن عبد اللطيف                                  |
| 90      | عمر بن يوسف                                        |
| ٨٨      | محمد بن إبر اهيم بن سيف                            |
| 90      | محمد بن حسن بن جريبه                               |
| 90      | محمد بن خميس                                       |
| ٠٩ !    | محمد بن عبد اللطيف                                 |
|         | محمد بن عبد الله بن سليم                           |
| A7      | محمد بن عمر بن سلیم                                |
|         |                                                    |
| ٩٥      | منيف بن نشاط                                       |
| 90      | ناصر بن حسين                                       |
|         |                                                    |
|         | أعلام النساء                                       |
| الصفحة  | استم العلم                                         |
|         | · !                                                |
| VV£:    | أسماء بنت أبي بكر                                  |
| 0 { { } | أم سلمة ( أم المؤمنين )                            |
| A£Ÿ     | بنت بن خریف                                        |
| ٦٦٤     | خديجة (أم المؤمنين)                                |
| V1V     | زينب بنت جحش ( ام المؤمنين )                       |
| Y X Y   | عائشة بنت أبي بكر ( أم المؤمنين )                  |
| VV£     | فاطمة بنت المنفرف                                  |
|         | ميمونة بنت الحارث ( لم المؤمنين )                  |

# خامساً: فهرس الأماكن والبلدان

| الصفحة      | اسم اليك       | الصفحة      | اسم اليلد   |
|-------------|----------------|-------------|-------------|
| ٣١          | شقراء          | ٤٦          | الأفلاج     |
| <b>٦٦</b> ٨ |                |             | إخميم       |
| 777         | الصعيد         | AAY         | بادية عتيبة |
| זאג         | صنعاء          | ٦٧٢         | البحرين     |
| 71          | ضرما           | <b>ጎ</b> ጎለ | برع         |
| Το          | العارض         | 71          | بريدة       |
| <b>T1</b>   | العامر         | 771         | البصرة      |
|             | عدن            | ۸۸          | ثادق        |
| A&A         | عَرِقَهُ       | 77          | الجبيلة     |
| 779         | العذيب         | ٦٦٧         | جدة         |
| Αξο         | العقدة         | 9.7         | الحائرر     |
| ٦٣٩         | العقيقا        | ۸۸          | حائل        |
| ۸۲۸         |                | 170         | حجرن        |
| ٣٠          | عنيزة          | ٤١          | الحريق      |
| A££         |                |             | حريملاء     |
| ۲۰          | العيينة        | ٦٣٩         | حزوى        |
| 91          | الفرعة         | 114         | حضر موت     |
| 11V         | الفيوم         | 1Y          | حلبب        |
| Υολ         | الغُرُعالغُرُع | ٤١          | الحلوة      |
| ٣١          | القصيم         | ۲۹          | الحناكية    |
| ٨٥          | القطيف         | ٤١          | الحرطة      |
| 7Y          | الكرد          | £Y          | المخرج      |
| ٠,٧٢        | المجرة         | ۸۹۸         | الخط        |
| ۸۹          | المجمعة        | 779         | الخلصاء     |
| ٦٦٨         | المحا          | ٥٣٢         | خيبر        |
| ٨٨,         | المحمل         | Yor         | ىرب العقير  |
| س)(س        |                | ۲۲          | الدرعية     |
| ٦٧٠         |                |             | النلم       |
| ٥٢٠         |                |             | ىمشق        |
|             |                |             |             |

| الصفحة | اسم البلد    | الصفحة     | اسم البلد                  |
|--------|--------------|------------|----------------------------|
| 179    | نجر ان       | شمانية)۸۷٤ | الدولة يراد بها (الدولة ال |
| 177    | النقيعا      | ۰۲۲        | دومة الجندل                |
| 174    | النهروا      | ٣٠         | الرس                       |
| AA £   | وادي الدواسر | 1 7 9      | روضة خاخ                   |
| 71     | وادي حنيفة   | ٨٨٥        | رويضة العرض                |
| To.X   | وادي نعام    | A£T        | الزلفي                     |
| TYT    | واسط         | To         | سدير                       |
| 711    | الوشم        | ٦٦٤        | سَرِفُ                     |
| 449    |              |            | ,                          |

!

#### سادساً: الطوالف والفرق

| الصفحة | اسم الطائفة      | الصفحة | اسم الطائفة       |
|--------|------------------|--------|-------------------|
| ٧٩٦    | القادرية         | ٦٨١    | أهل البيت         |
| ٤٨٥    | القدرية المجبرة. | ٤٠١    | إخوان الصفا       |
| £AY    | القدرية النفاة   | ٥٧     | الأشاعرة          |
| T7E    | الكرامية         | ٧٩٦    | البيوميّة         |
| ογ     | الماتريدية       | ٤٨٥    | الجبرية           |
| )YE    | المرجئة          | Y99    | الجهمية           |
| 770    | المعتزلمة        | 177    | الحرورية          |
| 791    | النصارىا         | ٤٠٦    | الحشوية           |
| 011    | النقشبندية       | 17Y    | الخوارج           |
| ٣٢     | الوهابية         | ٥٧     | الرافضة           |
| 791    | اليهود           | ٧٩٦    | الرفاعية          |
| ٦٨١    | ذو القرنين       | ۰۲۹    | السالمية          |
| ·      |                  | ٩٢٨    | الفلاسفة المشاؤون |

#### سابعاً: فهرس القبائل

| الصفحة | اسم القبيلة | الصفحة | اسم القبيلة |
|--------|-------------|--------|-------------|
| ۲٦٥    | النبطية     | ٥٨٥    | آل الملا    |
| 750    | بنو للنضير  | ٥٧٤    | آل حميد     |
| 9.0    | بئو تميم    | ۲۳     | آل سعود     |
| ٤٦     | ېئو خالد    | ۲۰۵    | آل شامر     |
| ۲۳۱    | بنو قنطوراء | ٤١     | آل عاصم     |
| Y77    | ئَقِف       | 977    | آل فهيد     |
| ۲۹     | حرب         | ٢٨٨    | آل مرة      |
| ٣١     | حنيفة       | AAY    | آل مقرن     |
| £1     | سبيع        | ۲۳۰    | النتار      |
| ٣      | عتيبة       | AA £   | الدو اسر    |
|        | عجمان       | ٤٦     | العجمان     |
| ٣٠     | مطير        | ٠٠٠    | الكرد       |
| ٥٧.    | ىلەى        | ٤٨     | المنتفققنت  |

# ثامناً: فهرس القواعد الأصولية

| الصفحة  | القاعدة                                    |
|---------|--------------------------------------------|
| ٣٨٩     | مراعاة أعظم الضررين بارتكاب أخفهما         |
|         | ارتكاب أخف الضررين أو تفويت أنني المصلحتين |
|         | درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح          |
|         | دوران الحكم مع علته                        |
|         | قاعدة (سد الذرائع)                         |
| Y £ 9   | العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب          |
|         | ما لا يتم الواجب إلا به فهو وإجب           |
| TTE     | الوسائل لمها حكم الغايات                   |
|         | تاسعاً: فهرس الغزوات والوقاتع              |
|         | 2 3 3 2 3                                  |
| الصفحة  | الواقعة                                    |
| AAT/EY  | وقعة الجودة<br>وقعة البرّة                 |
| ۸۸۲     | وقعة البرّة                                |
| AA7/AA8 | وقعة الجزعة                                |
|         | وقعة الحرة                                 |
| 17Y     | وقعة الصفين                                |
| Y.0     | وقعة آل شامر                               |
| Y       | يوم أحد                                    |
| •       | يوم بدر                                    |

## عاشراً: فهرس الأمثال

| الصفحة  | المثل                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------|
| ٤٧٤     | المثل<br>آخر الطِّبّ الكّيُّ                           |
| 908     | أعط القوس باريهاأ                                      |
| 717     | إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل                          |
|         | تمزقوا أيدي سبا                                        |
|         | ذهبوا ايدي سبا                                         |
|         | دون ذلك خرط القتاد                                     |
| ۲۷      | رمية من غير رام                                        |
|         | سلطان ظلوم خير من فتنة تدوم                            |
|         | لا تمنع ننب تلعة                                       |
| ۰٤٣     | ليس هذا بعشك فادرجي                                    |
| 977     | لا ينتطح في ذلك شاتانلا                                |
| 97./199 | ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا |
| ۸۷۳     | المس مس أرنب، والطبع طبع ثعلب                          |
| አሉዓ     | يُس مطية الرجل زعموا                                   |
| ٤٦٠     | نَّى يدرك الضالع شأوى الضليع                           |

## حادي عشر: فهرس الأبيات الشعرية

| <u> </u> |            |       |                            |            |                                    |  |
|----------|------------|-------|----------------------------|------------|------------------------------------|--|
|          | الصفحة     | عددها | اسم الشاعر                 | فافيته     | صدر البيت                          |  |
|          | قافيته [ء] |       |                            |            |                                    |  |
|          | ٥٢.        | ۲     | ابن عبد البر               | الأمراء    | قل لمن ينكر أكلي                   |  |
|          | 779        | ۲     | عبد الله بن أحمد بن الحارث | الخلصاء    | يوماً بحُزُوى ويوماً بالعقيق وبالـ |  |
|          |            |       |                            | قافيته [ب] |                                    |  |
|          | ००२        | . 1   | <del>-</del>               | اقرب       | الا ربُّ من يدنو ويزعم أنه         |  |
| !        | 177        | ۲۱    | محمد بن إسماعيل الأمير     | اياب       | أما أن عما أنت فيه مُتاب           |  |
|          | ۸٦٤        | . 1   | ابن مالك                   | انتخب      | بمثله أو فعله أو وصف نصب           |  |
|          | ۸٣٨        |       | للمتتبي                    | الشجب      | تخالف الناس حتى لا تفاق لهم        |  |
|          | ۸٦٣        | •     | عمر بن أبي ربيعة           | و النر اب  | أنم قالوا : تحبنها ؟ قلت بهراً     |  |
|          | 710        | . 1   |                            | ذنوب       | فإن تكن الأيام أحسنً مرة           |  |
|          | 091        | ١     | -                          | المحارب    | فلست أرى إلاً عدراً محارباً        |  |
| 1        | ٥٣٢        | ١     | أبو تمام                   | ببين       | كم كان في نكث أسباب العهود بها     |  |
|          | 919        | ١     | أبو تمام                   | جرب .      | لما رأت أختها بالأمس قد خربت       |  |
|          |            |       |                            | قافیته [ت] |                                    |  |
|          | 891        | ١     | -                          | طاعات      | اصبحت منفعلاً لما يختاره           |  |
| :        |            |       |                            | قافيته [ج] |                                    |  |
|          |            | . 1   | _                          | حرج        | فليصنع الركب ما شاءوا لأنفسهم      |  |
|          | 1 .        |       |                            | قافیته [ح] |                                    |  |
| :        | 075        | ١     | عمرو بن الإطنابة           | تستريحي    | أقول لمها وقد جسأت وجاشت           |  |
|          | 019        | 1     | -                          | بائح       | فقد كنت تُخفى حبَّ سمراء حِقبة     |  |
|          | , ,        | L     |                            | ابتح       | فقد کلک بحقی جب سمر ام میب         |  |

| عدر البيت                          | قافيته    | اسم الشاعر                 | عددها | الصفحة      |  |  |
|------------------------------------|-----------|----------------------------|-------|-------------|--|--|
| ِ لم تكن لي في القلوب مهابة        | تقدح      | شيخ الإسلام ابن تيمية      | ٣     | ٥٣٢         |  |  |
| قافیته[د]                          |           |                            |       |             |  |  |
| لُوا عليه لا أباً لأبيكمو          | سدًا      | للحطيئة                    | ١.    | ٤٤١         |  |  |
| ارى عناقا ناجيات وأتبعت            | معبد      | طرفة بن العبد              | ١     | 717/897/711 |  |  |
| مدُون قتـــلاً في الحــرام عظيمــة | راشد      | عبد الله بن جحش            | ۲     | AYa         |  |  |
| مولا وإهمالاً وغيرك مولع           | المجد     | ~                          | ١     | ٨٦٤         |  |  |
| . عيروه بأنـه قدكان في             | يسعد      | الملا عمران بن علي         | 7     | 797         |  |  |
| في كل شيء له آية                   | واحد      | أبو العتاهية               | ١     | TY £        |  |  |
|                                    | قافیته[ر] |                            |       |             |  |  |
| ئُلُّ امرئ تحسبين امرأ             | نار       | أبو دؤاد الإيادي           | 1     | AV£         |  |  |
| سانل إخوان الصفا والعشائر          | البشائر   | الشيخ عبد اللطيف المصنف    | ٧١    | 079         |  |  |
| سانل شوق دائم متواتر               | المنابر   | أحد الأدباء (لم يعرف)      | ۲'-   | ٨٢٥         |  |  |
| س بعلم ما يعي القمطر               | الصدر     | ابن السكيت                 | ١     | ٧٨٠         |  |  |
| عاني مبانيها الطوامح في العلى      | الزواجر   | سليمان بن سحمان            | ١٨    | 117         |  |  |
| العلم ليس بنافع أربابه             | تبصر      | عبد الملك بن إدريس الجزيري | ١     | 141/17.     |  |  |
| المستجير بعمرو عند كربته           | النار     | التكلام الضبعي             | 1     | 94./415     |  |  |
| الناس مشتبهون في إيرادهم           | الاصدار   | أبو الحسن التهامي          | ١     | ۲۱۰         |  |  |
| ثمود لو لم يدهنوا في ربِّهم        | قدار      |                            | ١     | ٧٤٤         |  |  |
| یس کل خلاف جاء معتبر أ             | النظر     | -                          | 1     | 227         |  |  |
| خائفين من النتر                    | المضرر    | الضرر                      | ١     | ٧٠٨         |  |  |
|                                    | قافيته[ع] |                            |       |             |  |  |
| اليت حظي من عطاعك أنني             | صانع      | -                          | ١     | ٨٦٣         |  |  |

|          | صدر البيت                      | قافرته        | اسم الشاعر            | عددها | الصفحة  |
|----------|--------------------------------|---------------|-----------------------|-------|---------|
|          | ألا لا يجهلن أحد علينا         |               | عمرو بن كلثوم التغلبي | . 1   | ۸٦٢     |
|          | أما يستفيق القلب إنْ ما بدا له | مربع          | _                     | ۲     | YEA     |
|          | وما المرء إلاً كالشهاب وضوؤه   | ساطعا         | لبيد بن أبي ربيعة     | 1     | 7.50    |
| _        |                                | قافرته[ق]     |                       |       | 1       |
|          | فيا ويحه إن لم يتداركه توبة    | مرافقاً       | سلیمان بن سحمان       | 4.5   | V.£ Y   |
|          | قد استوى بشر على العراق        | مهراق         | _                     | 1.1   | 777     |
|          | هواي مع الركب اليمانين         | موشق          | جعفر بن علبة الحارثي  | , 1   | 777     |
|          |                                | فَافْرِته [ل] |                       |       |         |
|          | إذا أنتك مذمتي من ناقصى        | فاضل          | أبو الطيب المتنبي     | ١     | ٥٢٢     |
|          | إذا رضى الحبيب فلا أبالي       | الرّحيل       | -                     | . 1   | 197/140 |
| 1        | ذا مات الفرزق فارجموه          | رغال          | جرير                  | . 1   | ٥٢٢     |
| !        | نُ العلا حدَّثتني وهي صادقة    | النقل         | الحسن بن على الطغرائي | ١     | V E A   |
| i        | لك المكارم لا قعبان من لبن     | أبوالا        | أمية بن الصلت         | ١     | 710     |
|          | فلافأ لأصحاب النبي وبدعة       | أجهل          | <del>-</del> .        | 1     | AYY     |
| 4        | ممرّ إلى طلب العلوم نيولاً     | أصيلاً        | عبد الرحمن بن حسن     | 4     | 770     |
| ف        | ارى من عصاك اصبح مخذولا        | عالي          | الأعشى                | ۲     | AY Y    |
| فب       | يا سادتنا هاتوا لنا من جوابكم  | مقول          | الشيخ عبد اللطيف      | ٢     | 107     |
| ž.       | د رشَّحوك الأمر لو فطنت له     | الهمل         | -                     | ; 1   | 097     |
| قا       | ل لمن يفهم عني ما أقول         | يطول          | أبو حامد الغزالى      | V     | ۲۸.     |
| 4        | ا أنت بالحكم التُرْضني حكومته  | والجدل        | الفرزدق               | 1     | ٥٢٥     |
| <b>.</b> | ا كل من طلب المعالي نافذا      | فحولاً        |                       | ,     | 177     |
| نز       | لوا بمكة من قبائل هاشم         | منزل          | -                     | 1     | 097     |

| صدر البيت                       | قافيته    | اسم الشاعر                | عددها | الصفحة  |  |  |  |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|-------|---------|--|--|--|
| ودع هريرة إنّ الركب مرتحل       | الرجل     | الأعشى                    | ١     | ٥٦٤     |  |  |  |
|                                 | قافيته[م] |                           |       |         |  |  |  |
| أصبحت بين معاشر هجروا الهدى     | اسلافهم   | _                         | ۲     | 071     |  |  |  |
| أفلا إذا شب العدى نار حربهم     | السلم     |                           | ١     | A 1 £   |  |  |  |
| خفافيش أعشاهاالنهاريضونه        | مظلم      | _                         | ١     | PA9     |  |  |  |
| دع ما ادعته النصارى في نبيهم    | واحتكم    | أبوعبد الله محمد البوصيري | ۲     | . ٧٠٠   |  |  |  |
| سلَّمْ على مفتى الأنام وقل له   | مبهم      | -                         | 7     | ٧٦٨     |  |  |  |
| من يهن يسهل الهوان عليه         | ايلام     | أبو الطيب المتنبي         | ١     | YY £    |  |  |  |
| ومهما تكن عند امَرء من خليقة    | تعلم      | ز هير بن ابي سلمي         | ١     | ٥٣٥     |  |  |  |
| يكاد لهذا المستجن بطيبة         | هاشم      | -                         | ١     | 7.40    |  |  |  |
| و إن تك قد عاقتك سعدى           | مسلم      | ابن القيم                 | ,     | ٨٣٩     |  |  |  |
|                                 | قافيته[ن] |                           |       |         |  |  |  |
| الجهل داء قاتل ودواؤه           | متفقان    | ابن المقيم                | ۲     | APY     |  |  |  |
| خاضوا في أمر الهوى في فنون      | نون       | ·                         | ١     | ٧٨٠     |  |  |  |
| دع عنك نكر منازل ومعاني         | غو ان     | الشيخ عبد اللطيف          | ٦٧    | 911     |  |  |  |
| فانظر تری لکن نری لك ترکها      | الشيطان   | ابن القيم                 | ٣     | 777     |  |  |  |
| فعليك بالتفصيل والتبيين         | بيان      | ابن القيم                 | ۲     | 177     |  |  |  |
| فقر الجهول بلا علم إلى أنب      | رسن       | أبو الطيب المتنبى         | ١     | 027/770 |  |  |  |
| فيا حي يا قيوم يا من له النَّنا | بائن      | سلیمان بن سحمان           | 7     | 317     |  |  |  |
| لو كان حياً في الضريح حياته     | فرقان     | ابن القيم                 | 7     | ٣٠ ٤    |  |  |  |
| وإذا أردت ترى مصارع من ثوى      | بهوان     | سلیمان بن سحمان           | 71    | 9 • 9   |  |  |  |
| واترك رسوم الخلق لا تعبأ بها    | نبران     | ابن القيم                 | ١     | 797     |  |  |  |

| صدر البيت                         | قافيته         | اسم الشاعر             | عددها       | الصفحة  |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|-------------|---------|
| ولقد تقلد كفر هم خمسون في         | البلدان        | ابن القيم              | 1           | 7.7     |
| يا سعد إنا لنرجو أن تكون لنا      | سعدانا         | -                      | ۲           | 971     |
|                                   | فَافْيته [هـ]  |                        |             | !       |
| أما الخيام فإنها كخرامهم          | نسائها         | _                      | ,           | ٤٧٠/٢٦٢ |
| أمًا والذي حجَّت لـه العيس وارتمى | ذميلها         | الأعصم                 | ۲           | 777     |
| إمام هدى فاضت ينابيع علمه         | معينها         | سلیمان بن سحمان        | ١٤          | ۸۳۵     |
| فإن لا يكنها أو تكنه فإنه         | بلبانها        | _                      | . 1         | 777     |
| فيا من هو العالى على كل خلقه      | وبناها         | مىلىمان بن سحمان       | .10         | 101     |
| ما يبلغ الأعداء من جاهل           | تقسه           |                        | : 1         | ٥٣٣     |
| وهل أفسد الدين إلا                | ورهبانها       | عبد الله بن المبارك    | 1. 1        | 740/204 |
| يا باري القوس برياً لست تحسنها    | باريها         | _                      | 1           | ٨٣٤     |
|                                   | قافیته[▲]      |                        |             |         |
| أنا حنبلي ما حبيت وإن أمت         | يتحنبلوا       | أحمد بن حسن رشيد       | 1           | ۸۰      |
| لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم    | سادوا          | الأفوه الأودي          | ١           | 9.1     |
| بقول أقوالأ ولا يعرفونها          | يحققوا         | _                      | ١           | 7.57    |
|                                   | فَافْيِتُه [ي] |                        | <del></del> |         |
| ليس من الخسران أن الليالي         | عبري           | -                      | 10.1        | VET     |
| أمكوت للمى وكبيع سوء حفظي         | معاصني         | الشافعي                | ۲           | 049     |
| كأني بكم واللَّيت آخر قولهم       | يغني           | _                      | ١           | ٥١٩     |
| إني وإن أوعدته أو وعدته           | موعدي          | عامر بن الطفيل العامري | 1           | 141     |
| ما ضر عين الشمس إن كان ناظراً     | عميا           | _                      | ,           | . 071   |

#### ثاني عشر: فهرس المصطلحات والكلمات الغربية

|        | •            |        |                          |
|--------|--------------|--------|--------------------------|
| الصفحة | الكلمة       | الصقحة | الكلمة                   |
| 0 8 8  | بدعة         | 3 A F  | آجر                      |
| 4 • ٨  | بعاع         | 191    | ابدال (الأبدال السبعة)   |
| ٧٢     | بلتع         | 717    | إبلاس                    |
| 177    | بوائق        | 277    | أبلج                     |
| 119    | بوار .       | 9 . A  | أثائث                    |
| 797    | بوشت / البوي | 277    | الثاج                    |
| 7.0    | بَذَرَ       | 100    | اسام                     |
| 071    | تاويل        | AET    | اسملو (سمل )             |
| 711    | تبارى        | ٥٦٢    | الإطلاق                  |
| AYO .  | تثوير        | 107    | أطواد                    |
| ०२१    | التجريد      | YAE    | اعتاض                    |
| 750    | النرشيح      | 20Y    | أعطان                    |
| 207    | تحبس         | YY£    | أقط                      |
| 7.85   | تخليق القبر  | 191    | أقطاب                    |
| ٨.٤    | تدحمل .      | 101    | أمراسها                  |
| A • £  | تدعثر        | PYA    | انتضى                    |
| 7.7.5  | تقبيل القبر  | ۸۲۵    | أو اسي                   |
| ££Y    | ىتلكُو       | YTE    | أوضار جمع وضر            |
| 9.9    | ت <i>وی</i>  | £YY    | أوعر                     |
| ¥9.    | توبيع        | 710    | 41]                      |
| 717    | تتوق         | EYT    | ابن جلا                  |
| ٤٦.    | ثريا         | 7 . 8  | اجتال                    |
| \$7.   | بالا         | YIA    | اخلولق                   |
| 9 • 9  | ت <i>وی</i>  | 007    | اربعوا                   |
| 911    | جأذر         | AIA    | اريل                     |
| 928    | بثا          | 78.    | افتيات                   |
| ٨٢٥    | جعجعة        | 443    | الارادة الكونية القدرية، |
|        |              |        | والشرعية الدينية         |
| A £ 9  | الجدة        | 779    | انثلام                   |
|        | •            |        | •                        |

| • •    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |                 |
|--------|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| الصفحة | الكامة                                | الصفحة      | الكلمة          |
| ٥٣٨    |                                       | 777         | جذل             |
| VAA    |                                       | 107         | جشع (تجاشع)     |
| 07.7   |                                       | 7 £ £       | جهد البلاء      |
| 143    |                                       | 778         | جهم / والتجهم   |
| 381    |                                       | 119         | جلواء           |
| TT :   | سبدات                                 | 777         | جمز             |
| 104    | سبد                                   | <b>Y9</b> • | جوزاء           |
| ££A    | سيرو المسير                           | 9 • ٨       | جوی             |
| 219    | سجار                                  | 171         | حار عليه        |
| 777    | سدرة                                  | 101         | حدج (تحدج)      |
| 103    | سعر (تستعر)                           | 01.         | حربه            |
| OYE    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Y19         | حرون            |
| YT+ :: | سنسطة                                 | 19.         | الحلول والاتحاد |
| VAV    | سَلَّمُ ( السَّلْم )                  | ***         | حمر النعم       |
| 277    | سمس                                   | ٧٥ .        | حمولة           |
| 227    | السمر                                 | 177         | حور .           |
| 100    | سمق                                   | 177         | الخاص           |
| VY     | سميدع                                 | ۸۱۵         | خرط             |
| 011    | ميميه                                 | ATT         | خشل             |
| ۷٦٥    | سوابق الحاج                           | 701         | خفارة           |
| 7.5    | السو الف                              | 777         | الخلع           |
| £00    | شآبيب                                 | 777         | دبر ان          |
| 101    | شاو                                   | £ £ Y       | دربة            |
| 207    | شر اشر                                | 101         | دجي             |
| 101    | شغار                                  | AYE         | الدهليز         |
| 711    | شمانة                                 | 101         | ديجور           |
| £ £ Y  | شماس                                  | : •         | ذخر             |
| 103    | الصاب                                 | <b>YA</b> • | راحة            |
| ATT    | المتبرة                               | 071         | رباع            |
| ٥٢٨    | منعصنعة                               | ٥٢٨         | الرخصة          |
| 419    | صقيب                                  | 717         | رحضاء           |

| الصفحة     | الكلمة                | الصفحة | الكلمة             |
|------------|-----------------------|--------|--------------------|
| AYF        | قدح (اقتداح)          | 779    | صكك                |
| 177        | قذی                   |        | صلعاء              |
| £ • Y      | قذع                   |        | ضباب               |
| V99        | قرض<br>قرض            |        | صب.<br>ضغ <i>ن</i> |
| V99        | قرض                   |        | ضليع               |
| 19.4       | قطب (الأقطاب الأربعة) |        | طارش               |
| ٤٥.        |                       | 910    | طارفة              |
| 710        | قعبان (جمع قعب)       | 101    | طلاحى              |
| ٥٣٨        | قعقعة                 |        | ظالع               |
| ٧٨.        | قمطر                  |        | ظاهر               |
| 079        | قینی                  |        | ظعينة              |
| AY9        | كشح                   |        | العام              |
| ££A        | _                     | 040    | العبادة            |
| 889        | كلف (أكلف)            | 004    | عبط (اعتباط)       |
| 048        | کلا کل                | 207    | عباهل              |
| £Y£        | کو ی                  | AE9    | العزيمة            |
| Y11        | لاحب                  | 119    | عطرف               |
| 107        | لبد                   | TAI    | عماء               |
| £17        | لعاً                  | 777    | 74c                |
| 110        | لوذعي                 | oy.    | غرث                |
| 107        | مباهل                 | ATA    | غزئى               |
| £YT        | مبرقع                 | 119    | غلف (أغلف)         |
| ATA        | مجامعة                | 191    | غوث                |
| <b>197</b> | محاقة                 | 110    | غور                |
| 179        | مخدج                  | 410    | غول                |
| Y £ £      | مداراة                | ٨.٩    | غياهب              |
| Y££        | مداهنة                | Y9.    | فترة               |
| OYY        | مزير                  | AYO    | فدًادين            |
| 041        | مساعر                 | ٤٠٠    | فسل                |
| 079        | المستجن               | Y £ Y  | فهاهة              |
| 718        | المسغبة               | AIG    | قتلاة              |
|            |                       |        |                    |

| الصفحة      | الكلمة          | الصفحة   | الكلمة      |
|-------------|-----------------|----------|-------------|
| 100         | نمير            | 477/4070 | مصارمة      |
| 771         | . ALLE          | 100      | مطاوح       |
| Y . £       | <u> </u>        | 771      | معاداة      |
| Y . 0       | هر چ            | זור      | معبورة      |
| ٥٢٨         | <u> هرقع</u>    | ٥٢٨      | . معرّة     |
| YIE         | هُجِرًا         | 01.      | منيف        |
| £ £ V       | همهمة           | 377      | مهرجان      |
| 047         | ومنمي           | 707      | مهيع        |
| 711         | وظيفأ وظيفأ     | 771      | موالاة      |
| <b>79.</b>  | ولائج           | 9.1      | موتور       |
| 109         | الوّحَى الوّحَى | 711      | موز         |
| ۲۸.         | وهلة            | 141      | مولَّدُون   |
| ٤٥.         | يتخاوص          | 470      | ميثرة       |
| YAA         | يتجشم           | ٩٠٨      | مَیْن       |
| 110         | ولمهي           | 44       | مصنقع       |
| Y • •       | يراع            | 777      | میٹاق       |
| V.• 9       | يُشكي           | 809      | النجا النجا |
| <b>۱</b> ۳۸ | يَقُنُ          | 711      | ناجيات      |
| 79.         | يلم             | 770      | نبطية       |
| V4.8        | يمين الصبر      |          | نجباء       |
| 774         | يَنِي           | 703      | . شب        |
| 107         | بهرع            | 414      | نجومأ       |

££Y

نَفَاس

## ثالث عشر: فهرس المصادر والمراجع

| صفحه  | المؤلف                                                       | اسم الكتاب             |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| ٧١٥   | ها. محمد بن ناصر الدين الألباني                              | أحكام الجنائز وبدعر    |
| 178   | ريعة الإسلامية. نعمان عبد العزيز السمراني                    | أحكام المرتد في الش    |
| ۳۷٥   | أهل السنة. عبد الحليم الجندي.،                               | أحمد بن حنبل إمام      |
| ۳۷۸   | أهل السنة. عبد الغني الدقر                                   | أحمد بن حنيل إمام      |
| ۳۷٤   | حنة الدين ومحنة الدنيا. أحمد عبد الجواد الرومي               | أحمد بن حنبل بين ،     |
| ۰۳٤   | ب ﷺ. على الطنطاري و ناجي الطنطاوي                            | أخبار عمر بن الخطا     |
| Y1A   | فيها من الآثار. لأبي الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد للأزرقي | أخبار مكة وما جاء      |
| ۲۱۲   | الحسن على بن أحمد الواحدي                                    | أسباب النزول. أبو      |
| ١٧٨   | ة الصحابة . لابن الأثير ( ١٦٠هـ)                             | أسد الغابة في معرف     |
| ۲۸۳   | له ومصطلحه. د. محمد عجاج الخطيب                              | أصول الحديث علوه       |
| YY9   | أبو زهرةأبو زهرة                                             | أصول الفقه. محمد       |
| ۸۸۸   | ة الامامية الاثني عشرية . ناصر بن عبد الله بن على القفاري    | أصول مذهب الشيعا       |
| ٧٧٥   | ناح القرآن بالقرآن . لمحمد أمين بن محمد المختار الشنقيطي     | أضواء البيان في إيد    |
| ۲٧    | عشر في الفكروالسياسة والاجتماع. خليل مردم بك                 | أعيان القرن الثالث     |
| ۳۲۱   | ر التأويل. لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي              | أنوار التنزيل وأسرا    |
| ۰۲۰   | ألفية ابن مالك. لأبي محمد عبد الله بن هشام                   | أوضع المسالك إلى       |
|       | ، بشرح إحياء . محمد بن محمد الحسيني الزبيدي                  |                        |
|       | بد الله بن قدامة المقدسي                                     |                        |
|       | للمية . لابن القيمللمية .                                    | إجتماع الجيوش الإس     |
|       | •                                                            | إحياء علوم الدين. ال   |
| ٧١٨   | فيها من الآثار. أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي          | أخبار مكة وما جاء      |
|       | •                                                            | إخوان الصفا. عمر       |
|       | هل السنة والجماعة . علي بن سليمان آل يوسف                    |                        |
| £9V   | عقيق الحق من علم الأصول. للشوكاني                            |                        |
| ٦٢٣   |                                                              | إرواء الغليل . للألبان |
|       | . محي الدين الدرويش                                          |                        |
| ۲۰۰   | مايد الشيطان. لابن قيم الجوزية                               | _                      |
|       | بن عبد الله بن مالك                                          |                        |
| T & O | ر الفوائد ودرر القلاند). المرتضى على بن الحسين الموسوي       | أمالي المرتضى (غر      |

|                                       | (\.o.)                                       |                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                       |                                              |                               |
| صفحة                                  | المؤلف                                       | اسم الكثاب                    |
| ٨١                                    | ف الظنون. إسماعيل باشا البغدادي              | إيضاح المكنون في ذيل كش       |
| Y+1                                   |                                              | اقتضاء الصراط المستقيم.       |
| AYT                                   | ب البغدادي                                   |                               |
| FAY                                   | عية. شمس الدين بن عبد الله بن مفلح           |                               |
| 977                                   | مع ما زادها ابن رجب، ابن رجب الحنبلي         | -                             |
|                                       | نُ الدينية . أبو الحسن علي بن محمد الماوردي. |                               |
|                                       | سُرِف النَّووي                               |                               |
|                                       | باز الموضوعة. لعلي بن محمد الملا القاري      |                               |
| TY                                    | م د. صابر طعيمة                              | الأسفار المقدسة قبل الإسلا    |
| TVY:                                  | ية                                           | الأسماء والصفات. لابن تيه     |
| Y £ 1                                 | !                                            | الأشباه والنظائر . للسيوطي    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                              |                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ر محمد بن سهل بن السراج                      |                               |
|                                       | جعفر محمد بن يعقوب الكليني                   |                               |
| Y£                                    |                                              |                               |
| Y£                                    | <b>Q</b> 33                                  | الأعلام ط/٦. خير الدين        |
| TA7                                   | ·                                            | الأم . للإمام الشافعي         |
|                                       | اجية . لعبد الله بن محمد بن بطة (ت٢٨٧هـ).    |                               |
| Y £ ₹                                 |                                              | الإجماع . لابن المنذر         |
| V77                                   | . على بن أبي علي بن محمد الآمدي              |                               |
| Y99                                   | د الله بن محمود بن مودود                     |                               |
|                                       | ى ابن تيمية . علاء الدين على بن محمد البعلى  |                               |
|                                       |                                              |                               |
| WE                                    |                                              | الإسراء والمعراج . لأبي ش     |
| ΥΥΑ                                   | . أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني              | الإصابة في تمييز الصحابة      |
| 177                                   | حمد بن حجر المكي الهيتمي                     | الإعلام بقواطع الإسلام ، لا   |
| 217                                   | ام :. يحي بن حمزة العلوي                     | الإقحام لاقتدة الباطنية الطغا |
| 1A£'                                  | حمد بن حجر المكي الهيتمي                     | الاقتصاد في الاعتقاد . عبد    |
| T1A                                   | شرف الدين بن موسى الحجاوي                    | الإقناع في فقه الإمام احمد.   |
| ΤΛΛ:                                  | لم هاشم حافظ                                 | الأمام ابن تيمية ، عبد السلا  |
| 794                                   | ، بالعقل . د. محمد إبر اهيم الفيومي          | الإمام الغزالي وعلاقة اليقير  |

| صفحة                                   | المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اسم الكتاب                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| يي                                     | والجماعة . عبد الله بن عمر الدميج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الإمامة العظمى عند أهل السنة      |
| ٤٠٨                                    | للغزاليلغزالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الإملاء عن إشكالات الإحياء .      |
| 711                                    | . لعبد الله الطلفاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الاتتصار لحزب الله الموحدين       |
| 077                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأنساب. للسمعاني                 |
| عقيق محمد حامد الفقي                   | , الخلاف على مذهب الإمام أحمد تد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الانصاف في معرفة الراجح مز        |
| oov                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| /YA_)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| امة                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| Y.Y(_A0/                               | ع. أبوبكر بن مصعود الكاساني(ت٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بدائع الصنائع في ترتيب الشراد     |
| ٣٢٠,                                   | (۵۷۵۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بدائع الفوائد . ابن القيم الجوزية |
| ۸۰۰                                    | حمد بن أحمد (ابن رشد الحفيد )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بداية المجتهدونهاية المقتصد. م    |
| ١٦٨                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| Y £ 7                                  | The state of the s |                                   |
| ۸٧٢                                    | ضاح القرطبي (٢٨٦هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · البدع والنهي عنها . محمد بن و   |
| ٧.٩                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| ٤٠٦                                    | أديان. للسكسكي (ت٦٨٣هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | البرهان في معرفة عقائد أهل الا    |
| لم ابن تيمية                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| سف بن عبدالبر القرطبي٩٠٢               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| الأصفهائيا٢٩٦                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| 017                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| . الله بن فوزان                        | الفرضية . صالح بن فوزان بن عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | التحقيقات المرضية في المباحث      |
| والشرع. لشيخ الإسلام ابن تيميـة        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| ٣١٣                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تحقيق محمد بن عودة السعوي         |
| 771                                    | هر بن عبد المنعم بن غلبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | التذكرة في القراءات الثمان. طاه   |
| ٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠,٠, | ، بن عبد القوي المنذري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | النترغيب والنتر هيب . عبد العظيم  |
| 770                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التعريفات. علي بن محمد بن عل      |
| TTT                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| T1T                                    | ······                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | التفسير الكبير. فخر الدين الرازء  |
| ين العراقي                             | . زين الدين عبد الرحيم بن الحسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق   |
| £97                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النتويح على التوضيح لمتن النتقي   |
| بد البرب                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |

| صفحة  | المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اسم الكتاب             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ۰۲۰   | العقيدة الراسطية. عبد العزيز بن ناصر الرشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| ٥١٤;  | م عقائد التيجانية). على بن محمد نخيل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | التيجانية (دراسة لأه   |
| ١٧٤   | ف. عبد الله بن مسلم بن قتيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تأريل مختلف الحديث     |
| ٣٥٢   | . عبد الله بن مسلم بن قتيبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تأويل مشكل القرآن      |
| ٧١٦   | (تاريخ الطبري ) . لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تارخ الأمم والملوك     |
| ۲۳    | رد . الأمير سعود بن هذلول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تاريخ ملوك آل سعو      |
| ٣٤    | السعودية (الدولة السعودية الأولى) الأستاذ د.منير العجلاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تاريخ البلاد العربية   |
| ۰۳ ۰  | ية في عصر محمد بن عبد الوهاب. حسين خلف الشيخ خزعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تاريخ الجزيرة العربي   |
| £ + V | ر العلماء بأخبار. جمال الدين على بن يوسف القفطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تاريخ الحكماء " اخبا   |
| ۲٦    | ة حتى الربع الأول من القرن العشرين . دكتورة مديحة أحمد درويش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تاريخ الدولة السعودي   |
| ۹۲۸   | . حنا الفاخوري وخليل الجرّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تاريخ الفلسفة العربية  |
| Y £ 1 | ة السعودية . للسيد محمد إيراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تاريخ المملكة العربيا  |
| ۲٥    | ة السعودية في ماضيها وحاضرها. صلاح الدين المختار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تاريخ المملكة العربيا  |
|       | ، الواقعة في نجد . إير اهيم بن صالح بن عيسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| 1,41, | السلام . أبوبكر أحمد بن على الخطيب البغدادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تاريخ بغداد أو مدينة   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تاريخ نجد . محمود ا    |
| ۲٤    | روضة الأفكار. حسين بن غنّام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|       | The state of the s | تبيين الحقائق . للزيك  |
|       | ة . محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|       | جامع الترمذي . محمد بن عبد الرحمن المباركفوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                      |
|       | الاحساء في القديم . محمد بن عبد الله بن عبد المحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                      |
|       | علوم الدين للعراقي والمبكي. أبو عبيد محمود بن محمد الحداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|       | الفروع ﴿ شهاب الدين محمود بن أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                      |
|       | عرفان بأيام الله الواحد الديان . إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|       | ي (ت٨٤٧هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|       | للفتتي (٢٨٦هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|       | ط. الطاهر أحمد الزاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                      |
|       | ب المسالك . للقاضي عياض (٤٤٥هـ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|       | حول الوهابية. د.محمد بن سعد الشويعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| TT9   | شاد العقل؛ السليم. محمد بن محمد أبو السعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تفسير أبي السعود إر نا |

| صفحة                    | المؤلف                                             | اسم الكتاب                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| ۲۰٦                     | تتزيل ). حسين بن مسعود البغوي (ت٥١٦هـ)             | تفسير البغوي (معالم ال         |
| 771                     | ، الدين المحلي وجلال الدين السيوطي                 | تفسير الجلالين . جلال          |
| م الخازنم               | تأويل في معاني النتزيل ). على بن محمد بن إبراهي    | تفسير الخازن (لباب ال          |
|                         | التأويل) . جمال الدين القاسمي                      |                                |
| Y1 £                    | لابن کثیر                                          | تفسير القرآن العظيم .          |
| 197                     | سنداً عن الرسول . لابن أبي حاتم (٣٢٧ هـ )          | تفسير القرآن العظيم م          |
| 787                     | ه بن أحمد بن محمود النسفي                          | تفسير النسفي ، عبد الله        |
|                         | بن حجر العسقلاني (ت٥١٥هـ)                          |                                |
| Y7£                     | زي                                                 | تلبيس إبليس. ابن الجوز         |
|                         | ( الرد على البكري ). ابن تيمية                     |                                |
| آبادي                   | ر ابن عباس. لأبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز        | تتوير المقباس من تفسير         |
|                         | بن محمد بن حجر العسقلاني                           |                                |
|                         | أحمد الأزهري                                       |                                |
|                         | سليمان بن عبد الله آل الشيخ                        |                                |
|                         | التوحيد. أبو حيان التوحيدي                         |                                |
| وكاني ابن عبد الوهاب٢٢٨ | سائل أئمة الدعوة الإسلامية) ابن تيمية الصنعاني الش | الجامع الفريد (كتب ور،         |
| ١٦٨                     | محمد بن أحمدا لأنصاري القرطبي                      | الجامع لأحكام القرآن.          |
| 977                     | ر الاسلامي. للدكتور محمد البهي                     | الجانب الإلهي من التفكير       |
|                         | عن الدواء الشافي. لابن القيم الجوزية               |                                |
| T£7                     | ير القرآن . عبد الرحمن الثعالبي                    | الجواهر الحسان في تفس          |
| 199                     | ث الرسول. لابن الأثير (ت ٢٠٦هـ)                    | جامع الاصول من احادي           |
| Υ £ λ                   | ي القرآن . أبو جعفر محمد بن جرير الطبري            | جامع البيان عن تاويل ا         |
| 19.                     | لابن عبد البر (ت٢٦٦هـ)                             | جامع بيان العلم وفضله.<br>     |
| ۲۲                      | العشرين . حافظ وهبة                                |                                |
| 170                     | الأحمدين. نعمان خير الدين بن الألوسي               | جلاء العينين في محاكمة<br>أداد |
| 750                     | و زيد محمد بن الخطاب القرشي                        | جمهرة اشعار العرب. ابر<br>     |
| Y7                      | لال الحسن بن عبد الله العسكري                      | جمهرة الامتال ، لابي هـ        |
|                         | ي والبيان والبديع. أحمد الهاشمي                    |                                |
| 771                     | ع. لابن خالویه                                     | الحجة في القراءات السير        |
| انیانی                  | شرح عقيدة أهل السنة. لإسماعيل بن محمد الأصبه       | الحجة في بيان المحجة و         |
| £77 773                 | الم الإسلامي. د.محمد أحمد الخطيب                   | الحركات الباطنية في الع        |

| صفحة        | المؤلف                                                    | امنع الكتاب             |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| £9V         | ريعة الإسلامية . د. محمد أبو الفتح البيانوني              | الحكم التكليفي في الشر  |
| ٦٧٧         | بكر محمد بن الوليد الطرطوشي                               |                         |
| AA.:        |                                                           | _                       |
| ٦٢٤         | ·                                                         | =                       |
| A9 £        | = +                                                       |                         |
| VV9         |                                                           |                         |
| V1 £        | نسائي. الإمام السندي                                      |                         |
| 189         | ى الدر المختار. محمد أمين الشهير بابن عابدين              |                         |
| A9 É        |                                                           |                         |
| Y718        | يم أحمد بن عبد الله الأصفهائي                             | حلية الأولياء . أبو نع  |
| ۲۰          | القرن الثالث عشر. عبد الرزاق البيطار                      | حلية البشر في تاريخ     |
| YA9         | ن القاسم؛ على تحفة المحتاج، الشرواني                      | حواشي الشرواني وابر     |
| <b>TAY</b>  |                                                           | الخرشي على مختصر        |
| Τ.1         |                                                           | خلق أفعال العباد ، للب  |
| ٥٨          | القرن الثاني عشر والثالث عشر. علاء الدين الألوسي          | الدر المنتثر في رجال    |
| ٥٨          | . 33 . 35                                                 | الدر المنثور في التفسي  |
| 777         | اية ابن الأثير . لجلال الدين السيوطي                      | الدر النثير تلخيص نه    |
| ٣٩          |                                                           | الدرر السنية في الأجو   |
| TYA         | ن المائة الثامنة . أحمد بن حجر العسقلاني                  | الدرر الكامنة في أعيا   |
| ۲٤          | أولى ) عبد الله بن محمد بن خميس                           | الدرعية (العاصمة الا    |
| 777         |                                                           | الدفاع عن أهل السنة     |
| <b>78</b> 1 |                                                           |                         |
| ۲۸          | (٢٥٦ ا-١٣٠٩هـ) . د. عبد الفتاح أبو عليّة                  |                         |
| ٦٨٠         |                                                           |                         |
| V97         | · ·                                                       | دائرة المعارف الإسلا    |
|             | . إحسان الهي ظهير                                         | -                       |
| 770         | عقائد الإسلامية. د. غالب العواجي                          | دراسات في الفرق وال     |
| 178         | ة محمدين عبد الوهاب. عبد العزيز محمد بن على العبد اللطيف. | دعاوي المناوئين لدعو    |
| 99          | على المنفوخ. عبد اللطيف بن عبد الرحمن                     | دلائل الرسوخ في الرد    |
| TOE         | ساحب الشريعة ، للبيهقي                                    | دلائل النبوة ومعرفة م   |
| 201         | ياركم أفعان                                               | 2 St 2 . 111 . 12V . 12 |

| صندأ              | المؤلف                                        | امىم الكتاب            |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| ۲۰۳               | وريمروريمر                                    | دليل الخليج . ج.ج لم   |
| Y1                | هامي . أبو الحسن المتهامي                     | ديوان أبي الحسن التر   |
| PY0               | ليب التبريزيليب التبريزي                      | ديوان أبي تمام. الخم   |
| TY £              | أبو العتاهية                                  | ديوان أبي العتاهية .   |
| AV£               | .ي. أبو دؤاد                                  | ديوان أبي دؤاد الإياد  |
| 370               | ىشىىشى                                        | ديوان الأعشى . الأه    |
| 9.1               | عبد العزيز الميمني                            | ديوان الأفوه الأودي.   |
| ۳٤٦               | صلت . عبد الحفيظ السطلي                       | ديوان أمية بن أبي ال   |
| ٤٤١               | لجي سعيد السكري                               | ديوان حطينة. شرح       |
| PY9               | ى محمد ز هدي يكن                              | ديوان الشافعي. تعليق   |
| 070               | سلمی . زهیر بن أبی سلمی                       | ديوان زهير بن لبي،     |
| TI1               | . طرفة بن العبد                               | ديوان طرفة بن العبد    |
| 147               |                                               |                        |
| ٣                 |                                               |                        |
| YFA               |                                               |                        |
| ٣٤٥               | يعة العامري . لبيد بن أبي ربيعة               |                        |
| 770               |                                               | ديولن المنتبي. أبو الد |
|                   | عبد الله حنبل بن إسحاق                        |                        |
|                   | ة المفتين . للإمام النووي                     |                        |
|                   | المناظر، ابن قدامة المقدسي                    |                        |
| 799               |                                               |                        |
| ٣٠٢               |                                               |                        |
| الله العاقوليا٢٥٤ | النبي على الفعل والوصف. محمد بن محمد بن عبد   | الرصف لماروي عن        |
| ٤ • ٨             |                                               | الرسالة القشيرية . عب  |
|                   | خلاصة الوفاء. إخوان الصفا                     |                        |
|                   | هل زبيد. عبيد الله بن سعيد السجزي             |                        |
|                   | للحافظ أبي بكر محمد بن ابر اهيم               |                        |
|                   | عبد المحسن البركاتي                           |                        |
|                   | حياة الدنيا. الشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر |                        |
|                   | نمسير. عبد الرحمن بن علي بن الجوزي            |                        |
| 78                | الجوزيةا                                      | زاد المعاد . لابن قيم  |

| صفحة                                      | المؤلف                                          | اسم الكتاب             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| vv\                                       | ن بن أحمد المقدسي (٩٦٨هـ)                       | زاد المستقنع. موسى     |
| Y • 9                                     | الكبائر . لأبي العباس أحمد بن محمد الهيتمي      | الزواجر عن اقتراف      |
| Y £                                       | حمد إبراهيم                                     | السعودية . للسيد مـ    |
| Y . Y                                     |                                                 | السنة . ابن أبي عاد    |
| Y99                                       | , احمد                                          | السنَّة . لعبد الله بن |
| 174                                       | هشام                                            | السيرة النبوية. ابن    |
| TOE                                       | كثير                                            | السيرة النبوية. ابن :  |
| ر (ت۲۹ هـ)                                | في سيرة خير العباد. محمد بن يوسف الصالحي الشامي | سبل الهدي والرشاد      |
|                                           | ح رسالة ابن زيدون. جمال الدين ابن نباتة المصري  |                        |
| <b>V</b>                                  | حديحة . محمد ناصر الدين الألباني                | سلسلة الأحاديث الص     |
| 71. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | سعيفة والموضوعة. محمد ناصر الدين الألباني       | سلسلة الأحاديث الض     |
| v                                         |                                                 |                        |
|                                           | مد بن يزيد القزويني ابن ماجة                    | سنن ابن ماجة ، مد      |
| 197]                                      |                                                 | السنن الكبرى. أبوبك    |
| V                                         | -                                               | سنن الترمذي ، محم      |
| ۲۹٦                                       |                                                 | سنن الدارقطني . الد    |
| 19                                        | _                                               |                        |
| V                                         | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |                        |
| 71.                                       | ·                                               | سنن سعيد بن منصو       |
| 107                                       |                                                 |                        |
| En The Control                            | ، المتقدمين فيه. عبد الكريم العثمان             | .v  ===                |
| 1AV                                       |                                                 | سيرة النبي عظم ابر     |
| 07£                                       |                                                 |                        |
| 184                                       | ، أقرب المسالك للدر ديري                        | •                      |
| ٠٩٠                                       |                                                 |                        |
| 0.7                                       |                                                 | 7 -                    |
| V97                                       | الأستاذ إحسان إلهى ظهير                         | الشيعة وأهل البيت .    |
| ٥٢٥                                       | ني طبقات المالكية . محمد بن محمد مخلوف          | شجرة النور الزكية ف    |
| 170                                       | فبار من ذهب . لعبد الحي بن العماد الحنبلي       | شذرات الذهب في أخ      |
| 717                                       | ى في ضواء الكتاب والسنة . لسعيد بن على القحطاني | شرح الأسماء الحسنم     |
| 141                                       | بة . للقاضي عبد الحيار بن أحمد                  | شرح الأصبول الخمس      |

| صفحة  | المؤلف                                 | اسم الكتاب                 |
|-------|----------------------------------------|----------------------------|
| Y99   | آکائی                                  | شرح أصول الإعتقاد . للا    |
| r11   |                                        | شرح ابن عقيل . ابن عقيل    |
| γλ٩   | سر سيدي خليل. للزرقاني                 | شرح الزرقاني على مختص      |
| ١٩٨   | سعود الفراء البغوي                     | شرح السنة . الحسين بن م    |
| ٤٢٠   | لابن تيمية                             | شرح العقيدة الأصفهانية .   |
| ١٧٥   | لمي بن علي بن محمد بن أبي العز         | شرح العقيدة الطحاوية . ء   |
| 070   | ن تيمية ) . محمد خليل هر اس            | شرح العقيدة الواسطية (لاب  |
| Y £ 1 | يخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا           | شرح القواعد الفقهية . الشو |
|       | سِّمية                                 |                            |
| ٥٣٢   | بن إسماعيل عبد الله الصاوي             | شرح ديوان جرير . محمد      |
|       | د المجيد دياب                          |                            |
| ٠٦٢   |                                        | شروح التلخيص ( للخطيب      |
| 100   | اح المعربية . لإسماعيل بن حماد الجوهري | الصحاح ، تاج اللغة وصد     |
| ογ    | والسنة . محمد أمان بن على الجامي       | الصفات الإلهيّة في الكتاب  |
| ٣١٨   | م الجوزية                              | الصواعق المرسلة . ابن قير  |
| λε    | كر محمدبن إسحاق بن خزيمة ت ٣١١ه        | صحيح ابن خزيمة . أبي بدّ   |
| YAY   | ). محمد بن إسماعيل البخاري             | صحيح البذاري (مع الفتح     |
| £A+   | بانته ، محمد ناصر الدين الألباني       | صحيح الجامع الصغير وزي     |
| Y7    | مد ناصر الدين الألباني                 | صحيح الوابل الصيب . مد     |
| 778   | مد ناصر الدين الألباني                 | صحيح سنن ابن ماجة . مد     |
| ٧١٥   | مد ناصر الدين الألباني                 | صحيح سنن أبي دارد . مد     |
| 777   | مد ناصر الدين الألباني                 | صحيح سنن الترمذي . محه     |
| 717   | د ناصر للدين الألباني                  | صحيح سنن النسائي . محم     |
| Λ     |                                        | صحيح مسلم بشرح النووي      |
| Y £   |                                        | صقر الجزيرة . أحمد عبد ا   |
| Y97   | رجيس العراقي                           | صلح الإخوان . داود بن جر   |
| 71    | د ناصر الدين الألباني                  | ضعيف سنن الترمذي. محما     |
| TTE   | بانته. محمد ناصر الدين الألباني        | ضعيف الجامع الصغير وزي     |
| 17    | لمصادر السلفية. حسن بن علي العواجي     | ضوابط التكفير مستقاة من ا  |
|       | مالك . لمحمد بن عبد العزيز النجار      | _                          |
| 1.41  |                                        | الطبقات الكبرى . لابن سع   |

| صفحة  | اسم الكتاب المؤلف                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 790   | طبقات الحنابلة ، لأبي الحسين محمد بن أبي ليلى                                      |
| 71    | طبقات الشافعية الكبرى . للسبكي (٧٧١هـ )                                            |
|       | طبقات الصوفية . لأبي عبد ألله السلمي                                               |
| ٩٨٠   | طبقات المفسرين . للحافظ محمد بن على الداودي                                        |
| ٣٤    | الظل الممدود في الوقائع الحاصلة في عهد ملوك آل سعود (تاريخ العجيلي ) . محمد العجيل |
|       | العبودية . ابن تيمية                                                               |
|       | عجائب الآثار في التراجم والأخبار . لعبد الرحمن الجبرتي                             |
| 09    | العذب الفائض شرح عمدة الفارض. للشيخ إبراهيم بن عبد الله الفرضي                     |
| YY 1: | العلل المتناهية في الأحاديث الواهية . ابن الجوزي                                   |
|       | عصمة الأنبياء . لملإمام فخر الدين الرازي                                           |
|       | عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجه د. محمد أبو النور الحديدى                     |
|       | عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث . إبراهيم بن صالح بن عيسى                     |
|       | عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية . د. صالح بن عبد الله العبود                      |
|       | علماء الدعوة . عبد الرحمن بن عبد اللطيف                                            |
|       | علماء نجد خلال سنة قرون ﴿ عبد الرحمن بن صالح البسام                                |
|       | علوم الحديث . عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح                                        |
|       | عمل اليوم والليلة . أحمد بن محمد الدينورى ابن الممني                               |
| Υ ξ   | عنوان المجد في تاريخ تجد. عثمان بن بشر النجديعون المعبود . لابن القيم              |
|       |                                                                                    |
|       | عيون الأنباء في طبقات الأطباء . لابن أبي أصيبعة                                    |
| ·     | غاية الأماني. أبو المعالى محمود شكري الألوسي                                       |
|       | غريب الحديث . حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي                                       |
| 97    | الغنية لطالبي طريق الحق . لعبد القادر الجيلاني                                     |
| 771   |                                                                                    |
| ٥٧    | الفرق بين الفرق ، عبد القاهر طاهر البغدادي                                         |
|       | الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لشيخ الإسلام ابن تيمية                  |
| γγλ   |                                                                                    |
|       | الفروق . شهاب الدين أبي العباس القرافي                                             |
|       | فصل المقال في شرح كتاب الأمثال. أبو عبيد القاسم بن سلام                            |
| ٤٨٦   | القصيل في الملل و الأهواء والنحل . الإمام ابن حزم الظاهري (ت٥٦٦هـ)                 |

| صفحة  | المؤلف                                               | اسم الكتاب             |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Y £ £ | . الدكتور وهبة الزحيلي                               | الفقه الإسلامي وأدلمته |
| ۲۸۱   | وء الكتاب والسنة . عبد الرحمن عبد الخالق             | الفكر الصوفي في ض      |
| Y7£   | الأحاديث الموضوعة . لمحمد بن على الشوكاني            | الفوائد المجموعة في    |
|       | , حجر العسقلاني                                      |                        |
| YY£   | عبد الواحد بن الهمام                                 | فتح القدير . محمد بن   |
| ١٦٨   | نني الرواية والدراية. محمد بن على  الشوكاني(ت١٢٥٠هـ) | فتح القدير الامع بين   |
|       | ب التوحيد. عبد الرحمن بن الحسن آل الشيخ              |                        |
|       | كرمحمد بن على بن عربي الصوفي                         |                        |
|       | القرضاويا                                            |                        |
| ٤٩٦   | ش المستصفى). محمد بن نظام الدين                      | فواتح الرحموت(بهاما    |
| ١٨٩   | ية ومسائل الفروع . محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي      | قوانين الأحكام الشرء   |
| 790   | ل . أحمد بن عبد الرحيم ابن تيمية                     | قاعدة جليلة في التوسا  |
| YY9   | أصول الفقه ، محمد أبو زهرة                           | قاعدة سد الذرائع في    |
| ٦٣٦   | اصطلاحاً ، سعدى أبو جيب                              | القاموس الفقهية لغة و  |
| ٤٢٢   | تحليل ، إحسان إلهي ظهير                              | القاديانية ، در اسات و |
| Y£    | فؤاد حمزة                                            | قلب جزيرة العرب.       |
| ٣٧٥   | . أهل السنة . لابن عبد البر القرطبي                  | كاشف الغمة في معتقد    |
| V99   | دينةدينة                                             | الكافي في فقه أهل الم  |
|       | القصيدة النونية). لابن قيم الجوزية                   |                        |
|       | تزيل. محمود المزمخشري                                |                        |
|       | ة . الخطيب البغدادي                                  |                        |
|       | ام مسلم بن الحجاج                                    |                        |
|       | يمية                                                 |                        |
| ۸۷۲   | عبيد القامم بن سلاًم                                 |                        |
|       | ن حبان                                               |                        |
|       | يَيم                                                 | -                      |
|       | ركها . ابن قيم للجوزية (ت٥١٥هـ)                      | كتاب الصلاة وحكم تا    |
|       |                                                      | كتاب الكبائر ، للذهبي  |
|       | الاقناع . منصور بن يونس بن ادريس البهوتي             |                        |
|       | لإلباس . إسماعيل بن محمد العجلوني (ت١١٦٢هـ)          |                        |
| ١٧٨   | قى بن حسام الدين الهنديقى                            | كنز العمال . علي الما  |

| صفحة        | المؤلف                                                                  | امعم الكثاب       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| T.1         | ي الله . خير الدين الطلفاح                                              | كيف السبيل إلم    |
| Y7£         | عة في الأحاديث الموضوعة . جلال الدين السيوطي                            | الَّلاَئي المصنو. |
| ٧٢          | جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور                                        | لسان العرب.       |
| £ £ V       | أحمد بن على حجر العسقلاني                                               | لسان الميزلن .    |
| AA          | لقة حائل. فهد على العريفي                                               | لمحات عن مند      |
|             | إلى سبيل الرشاد . موفق الدين عبد الله ابن قدامة المقدسي                 | لمعة الاعتقاد     |
| ٦Υξ         | لبهيّة وسواطع الأسرار الأثرية . محمد بن أحمد السفاريني                  | لوامع الأنوار ا   |
| Y1X         |                                                                         |                   |
| ٣١          | امة والحجاز . عبد الله بن محمد بن خميس                                  | المجاز بين اليم   |
| <b>٣</b> ٢٣ | من فتاوى ابن عثيمين . فهد بن ناصر السليمان                              | المجموع الثمين    |
| ٣٤٤         | في تفسير الكتاب العزيز . عبد الحق بن غالب بن عطية                       | المحرر الوجيز     |
| 177         | علم أصول الفقه . محمد بن عمر بن الحسين الرازي                           | المحصول في        |
| Y A Å       |                                                                         | المحلى . ابن ح    |
| Y £         | يخ الجبرتي ، محمد قنديل البقلي                                          | المختار من تار    |
| ۳۸٦         | . الإمام مالك بن أنس                                                    | المدونة الكبرى    |
| ۸           | الصحيحين . محمد بن عبد الله الحاكم                                      | المستدرك على      |
| £11         | نز الينز الي                                                            | المستصفى . الغ    |
| ٣٤٪         | ، تاريخ بغداد . الابن النجار                                            |                   |
| سيد         | نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر . لأبي المعالي محمود شكري الألود |                   |
|             | لی شیبة                                                                 |                   |
|             | الرزاق (ت ۲۱۱ هـ)                                                       |                   |
|             | هربية . د ز بدوي طبانة                                                  |                   |
| ٧٠:٩        | . الطبراني (ت٣٦٠هـ)                                                     |                   |
|             | للطبر اني (ت ٣٦٠)                                                       |                   |
|             | ، الأسفار . العراقي                                                     |                   |
|             | فاء. نلذهبي                                                             |                   |
|             | ح الكبير . لابن قدامة المقدسي (ت٣٠هـ)                                   |                   |
|             | يب القرآن . الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني                             |                   |
| TOY         | خ العرب قبل الإسلام . جواد على                                          | المفصل في تاري    |
| ۸۸۸         | . سعد بن عبد الله الأشعري القمي                                         | المقالات والغرق   |
| 141         | حمد بن عبد الگ بم الشعر ستان                                            | الملاء النجاب     |

| صفحة   | المؤلف                                               | امىم الكتاب              |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| V9     | ام مالك . للباجيا                                    | المنتقى شرح موطأ الإه    |
|        | أساليب البديع . محمد بن القاسم السجاماسي             |                          |
|        | ، . الحسين بن حسن الحليمي (ت١٠١٢هـ)                  |                          |
|        | مافعي. أبو اسحاق إبراهيم بن على الشيرازي             |                          |
|        | الخطط والآثار. أحمد بن على المقريزي (ت٥٨٥هـ).        |                          |
|        | قي البلاد العربية السعوية . عبد الرحمن عبد الكريم ال |                          |
| 775377 | رزير                                                 | الموضوعات . لابن الجو    |
| ٤٠٩    | ، انسا                                               | الموطأ . الإمام مالك بز  |
| £77    | ملى المودودي                                         | ما هي القاديانية . أبو ي |
| ٧٦     | محمد الميداني                                        | مجمع الأمثال . لحمد بن   |
| 77     | لأحمد قبشلأحمد قبش                                   | مجمع الحكم والأمثال . ا  |
| 197    | ائد. نور الدين علي بن أبي بكرالهيثمي                 | مجمع الزوائد ومنبع الغو  |
|        | لام لبن تيمية . أحمد بن عبد الحليم لبن تيمية(ت ٧٢٨ه  |                          |
|        | منتوّعة (لابن باز). جمع :د. محمد بن سعد الشويعر      |                          |
|        | . ابن تيمية ، ابن عبد الوهاب                         |                          |
|        | ئل النجدية ، نبعض علماء نجد                          |                          |
|        | ة . محمد أبو زهرة                                    |                          |
|        | صلح مظلوم ومفترى عليه. مسعود الندوي                  |                          |
|        | لرية . لأبي المعالي محمود شكري الألوسي               |                          |
|        | ر (الذهبي ). محمد ناصر الدين الألباني                |                          |
| ۲۰۸    | ة لابن تيمية ، بدر الدين محمد بن علي البعلي          | مختصر الفتارى المصري     |
| ۲۸٦    | . إسماعيل بن يحي المزني                              | مختصر المزني على الام    |
| 777    | التهاللة . محمد بن عبد الوهاب                        | محتصر سيرة الرسول ج      |
|        |                                                      | مدارج السائكين . لابن قي |
|        | ر التاريخ . أحمد الجاسر                              |                          |
|        | د الأمين الشنقيطي                                    |                          |
|        | ) أحمد بن سعيد بن حرّم                               |                          |
|        | كاة المصابيح . عبيد الله بن محمد المباركفوري         |                          |
|        | ابنه عبد الله). تحقيق زهير الشاويش                   |                          |
|        | ابنه عبد الله). تحقيق النكتور على سليمان المهنا      |                          |
| ١٨٧    | أبي يعلىا                                            | مسائل الإيمان. للقاضي    |

: !

| صفحة      | المؤلف                                                                                        | اسم الكتاب                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 780:      |                                                                                               | مسائل الرازي . محمد       |
| TO £      | بن علي بن المثني (أبو يعلى)                                                                   | مسند ابي يعلى ، احمد      |
| Y71       | عنبل . للإمام أحمد بن حنبل                                                                    | مسند الإمام أحمد بن ح     |
| TAY       | عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ٢١٩هـ)                                                          | مسند الحميدي، أبو بكر     |
| <b>£0</b> | يرهم ؛ عبد الرحمن بن عبد اللطيف                                                               | مشاهير علماء نجد وغ       |
| 190       | د بن عبدالله الخطيب التبريزي                                                                  | مشكاة المصابيح ، محم      |
| 197       | عفر الطحاوي                                                                                   | مشكل الآثار . لأبي جا     |
| v         | محمد بن إبر اهيم الخطابي                                                                      | معالم السنن . حمد بن      |
| ٣٤٦       | يعقر النَّجُاس                                                                                | معاني القرآن . لأبي ج     |
| ٣٤٦       | . لأبي إسحاق لبر اهيم بن السري الزجاج                                                         | معانى القرآن وإعرابه      |
| 71        | الحموي (ت٢٦٦هـ)                                                                               | معجم البلدان . ياقوت ا    |
| 09        | رضاً كمالة                                                                                    | معجم المؤلفين . عمر ر     |
| ٣١        | ه بن محمدبن خميس                                                                              | معجم اليمامة . عبد الله   |
| 77        | يمة والنحديثة . عمر رضا حكالة                                                                 | معجم قبائل العرب القدي    |
| Y.0.      | ربية الشعودية . احمد جاسر                                                                     | معجم قبائل المملكة العر   |
| A . £     | رضاً                                                                                          | معجم متن اللغة . أحمد     |
| 149       | فة معاني ألفاظ المنهاج. محمد الشربيني الخطيب                                                  | مغني المحتاج إلى معرا     |
| ΑΛΑ       | لة ). للعباس القمى                                                                            | مفتاح الجنان ( بواسط      |
| Y1        | ن قيم الجوزية                                                                                 | مفتاح دار السعادة . لابر  |
| ۸۸۸       |                                                                                               | مفتاح الكرامة ( پواسطا    |
| £9V       | مر سليمان الأشقر.                                                                             | مقاصد المكلفين . د. عد    |
| ٥٧        | نلاف المصلين . لأبي الحسن الأشعري                                                             | مقالات الإسلاميين واخت    |
| ٣٧٥       | ن الجوري                                                                                      | مناقب الإمام أحمد . لابر  |
| ٣٠٩       | عقيل محمد محي الدين عبد الحميد                                                                |                           |
| ٣٠        | إقليمية . عبد الرحمن صادق الشريف                                                              | منطقة عنيزة ، دراسة       |
| 7.,       | N 1 100 - 1 A10                                                                               |                           |
| Y7Ÿ       | ن تيميةن                                                                                      | منهاج السنة النبوية. لابر |
| Yo        | . الرحالة جو هان لوفيج بوركهارت                                                               | موارد لتاريخ الوهابيين    |
| 01¥       | لقه الإسلامي. لسعدي أبو جيب                                                                   | موسوعة الإجماع في الف     |
| رحيلى     | سه المستحمي السعدي ابو جيب المام بن عامر الداع من أهل الأهواء والبدع . د. إبر اهيم بن عامر ال | موقف أهل السنة والجما     |
| 7.9       | لر جال: للذهبي (ت٨٤٧هـ)                                                                       | ميز أن الاعتدال في نقد ا  |

| صفحة | المؤلف                                          | اسم الكتاب                     |
|------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| YYY  | ، على بن عتيق                                   | النجاة والفكاك . حمد بن        |
| Y £  |                                                 |                                |
| YAY  | ملاح . ابن حجر العسقلاني                        | •                              |
| 701  | ، مصر والقاهرة . يوسف بن تغر الأتابكي           | _                              |
| ٩٣٤  |                                                 | نواسخ القرآن. لابن الج         |
|      | <br>ك والأثر. المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري |                                |
|      | بة وضوابط التكفير عند السلف للدكتور محمد بن عب  |                                |
|      | لرحمن الوكيللرحمن الوكيل                        |                                |
|      | بن سحمان                                        | •                              |
|      | ، باشا محمد أمين البغدادي                       |                                |
| ۲    | بد الله بن محمد الرشيد                          | هذه بلاننا (الرس) . عب         |
| ١٨١  | ن محمد بن أبي بكرخلكانن                         | وفيات الأعيان . أحمد بر        |
| 777  | لم . محمد بن سعيد القحطاني                      | الولاء والبراء في الإسا        |
|      | المخطوطات                                       |                                |
| TT   | للى محمود شكري الألوسي                          | الأية الكبرى. لأبي المع        |
| 770  | سُنيَّة . لجلال للدين السيوطي                   | الهيئة السِّنيَّة في الهيئة ال |
|      | الرسائل الجامعية                                |                                |
| ٠٧   | وحيد الأسماء والصفات لشمس الدين محمد بن أشرف    | الماتريدية وموقفهم من تر       |
|      | المجلات                                         |                                |
| ΑΥ   | ډ رضا                                           | مجلة المنار . محمد رشي         |

# رابع عشر: فهرس الموضوعات

| • ; |           | ئ يسبقه حرف (هـ).                                             | حوظه: كل موضوع بالهاما     |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     | الص       | _                                                             |                            |
| ٠   |           |                                                               | کر وتقدیر                  |
| ٧   |           |                                                               | عدمة                       |
| ١., |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         | باب اختياري لهذا المخطوط   |
|     |           |                                                               |                            |
| ۱۲. |           | اسة والتحقيق                                                  | فطة التي سرت عليها في الدر |
|     |           |                                                               | •                          |
|     |           |                                                               | قسم الأول : الدراسة        |
|     |           | ف وحياته                                                      | ·                          |
|     |           | ولفولف                                                        |                            |
|     |           |                                                               |                            |
|     |           | الة السياسية                                                  |                            |
|     |           | ، بها حکومة آل سعود                                           |                            |
| 77  | • • • • • | ۳۱۱ ـ ۲۲۲۹ هـ                                                 | ווצפת וצפנה : ץ            |
|     |           | ١٢٢٩ ــ ١٨٨٢ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |                            |
|     |           | 171A _ 17A1                                                   | · ·                        |
|     |           | من حكومة آل سعود ١٢٢٩ من حكومة السعود ١٢٨٠ هـ                 |                            |
| ۲٦  |           | أنية التركية المصرية (١٢٢٦هـ)                                 | أولاً: الفتنة العثم        |
| 44  |           | الدرعية (١٢٣٣هـ)                                              | ثانيًا: سقوط               |
| 40  |           | مد بن مشاري (١٢٣٥هـ)                                          | ثَالثًا: قيام مخ           |
| .77 |           | تركي بن عبد الله واستعادته للسلطة في نجد وطرده للقوات المصرية | رابعا: قيام الإمام         |
| 44  |           | ي بن عبد الله (١٢٤٩هـ)                                        | مقتل الإمام تركم           |
| ٤.  |           | ل للأخذ بالثار من قاتل أبيه                                   | سعي الإمام فيصد            |
| ٤,  |           | مام فیصل بن ترکی ۱۲۵۰_۱۲۸۸ه                                   | خامسًا: قيام الإ           |
|     |           | تركى ينقل أسيرًا إلى مصر مرة ثانية( ١٢٥٤هـ)                   |                            |
|     |           | من حكومة آل سعود (٢٨٢ ١٣٠١ ١هـ)                               |                            |
|     |           | ابناء فيصل بن تركى ، بعد وفاته (١٢٨٢ - ١٢٩٣هـ)                |                            |
|     |           | آل سعود وفترة إمارتهم والأدوار التي مرت بها الدولةالسعودية.   |                            |
|     |           | ن الحكام في الأسرة السعودية                                   |                            |
| ب   |           | لة الاحتماعية                                                 |                            |

| الصفحة                         | الموضوع                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 00                             | المبحث الثالث: الحالة الدينية                            |
| 00                             | اولاً : حال الدرعية                                      |
|                                | ثاتيًا: حال الإحساء                                      |
| ٥٧                             | هـ: التعريف بالرافضة                                     |
| بن عبد الوهاب وحركتهم في ذلك٥٨ | قَاللُّنا : الاستمرار في ظهور معارضين لدعوة الشيخ محمد ب |
| الو هاب                        | الكتب التي ألفها معارضوا دعوة الإمام محمد بن عبد         |
| ۲۰,,,,,                        | الكتب التي ألفها العلماء في الرد على المبطلين            |
| ٦٣                             | القصل الثاني: حياة المؤلف                                |
| ٦٥                             | المبحث الأول : اسمه ونسبه                                |
| ٦٧                             | المبحث الثاتي : والادته وأسرته                           |
| Y1                             | المبحث الثالث : صفاته الذاتية والفكرية                   |
| ٧٤                             | المبحث الرابع: نشأته العلمية ورحلاته                     |
|                                | أولاً : رحلته إلى مصر (١٢٣٣هـ)                           |
| ٧٦                             | ثَّالَيًا : عودته إلى نجد ١٢٦٤ هـ                        |
| ٧٧                             | ثالثًا : رحلته إلى الإحساء ١٢٦٤ هـ                       |
| ٧٨                             | المبحث الخامس : شروفه                                    |
| ٧٨                             | أولاً : مشايخ بلده ( النجديين )                          |
| ۸۱                             | ثاتيًا: من أخذ عنهم من علماء مصر                         |
| ΑΥ                             | المبحث السادس: تالمسهده                                  |
|                                | المبحث السابع: ثقافته وإنتاجه الطمي                      |
| ٩٧                             | مصنَّفاته : أولاً : الكتب المخطوطة                       |
| ٩٨                             | شَاتِيًا : الكتب المطبوعة                                |
|                                | المبحث الثامن : عقيدته                                   |
|                                | المبحث التاسع: أعماله ووظائفه                            |
|                                | أولاً: نشره للعلم والدعوة إلى الله تعالى                 |
| 1.1                            | ثانيا : مساعدته لوالده                                   |
|                                | اللُّهُما : القضاء والفتوى                               |
|                                | المبحث العاشر : حياته السياسية                           |
|                                | أولاً : مواقفه في الفتن                                  |
|                                | بْلْقَيْهَا : رسائله السياسية                            |
| 117                            | المبحث الحادي عشرة: وفاته والمرثبات التي قبلت فيه        |

| الصفحة         | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114            | اُولاً : وفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 117            | ثاتيًا: المرثياتُ التي قيل فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ))Y            | المبحث الثاني عشرة: ثناء الطماء عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 119            | الباب الثاتي : دراسة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 119            | الفصل الأول: التعريف بالكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111            | المبحث الأول : عنوان المخطوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٢٢            | المبحث الثاني: ترجمة جامع الرسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 172            | المبحث الثالث: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٢٨            | الميحث الرابع: موضوع الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 171            | المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية والمطبوعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 171            | (1) النسخ المخطوطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | (ب) النسخة المطبوعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 150            | الفصل الثاني: دراسة تقويمية للكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 £ ٧          | المبحث الأول: منهج المؤلف في الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 £ 9          | المبحث الثاني: مصادره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101            | المبحث الثالث: قيمة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | القسم الثاني : تُحقيق النص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | مقدمة جامع الرسائل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| والابتداع. ١٥٧ | أولا:الرسائل الخاصة بعقيدة التوحيدوالاتباع وماينافيها من الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | مقدمة جامع الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 104            | الرسالة الأولى: إلى عبد العزيز الخطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 104            | الإنكار على تكفير المعلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | هـ : تعليق حول مسالة التكفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 104            | هـ : أولاً : بيان أنواع التكفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 104            | هـ: القسم الأول : التكفير الاعتقادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 109            | ه : القسم الثاني : التكفير غير الاعتقادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 179            | هـ : ثاتيًا : التحذير مِن تكفير المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · 171          | هـ : ثالثًا : منهج السلف في الحكم بالكفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 377            | هـ : رابعًا : حكم من كلَّر مسلمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | هـ: معنى الموالاة والمعاداة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CTV 1          | - Hand of the case |

| الصفحة | الموضوع                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 179    | هـ : حديث التماس المخدج                                                       |
| 17     | فصل : في معنى لفظ الظلم والمعصية والفجور                                      |
| ١٧٠    | هـ : كلام علماء أهل السنة في الخوارج                                          |
| 14     | هـ : المسمى المطلق والحقيقة المطلقة، ومطلق الحقيقة                            |
| ١٧٢    | هـ : حكم مرتكب الكبيرة، وشرح النووي لحديث ( لا يزني الزاني )                  |
| ١٧٤    | هـ : التعريف بالمرجئة                                                         |
|        | موالاة الكفار المكفرة وما دونها                                               |
| ١٨١    | هـ: أصول المعتزلة الخمسة                                                      |
|        | وسطية مذهب السلف بين بين الخوارج والمرجنة في مسألة العصاة                     |
| ١٨٥    | هـ : صلح الحديبية وأهم بنوده                                                  |
| ١٨٥    | هـ : تعريف الحديث الصحيح                                                      |
|        | فصل : هنا أصول                                                                |
| ١٨٥    | الأصل الأولى :أن السنة النبوية هي المبيّنة للأحكام القرآنية                   |
|        | الأصل الثاتي: شعب الإيمان                                                     |
| 1AY    | الأصل الثالث: حقيقة الإيمان                                                   |
|        | ه : حكم تارك الصلاة                                                           |
| 19     | الأصل الرابع : أنواع الكقر                                                    |
|        | الإيمان العملي والاعتقادي، والكفر العملي والاعتقادي                           |
|        | أتواع الشرك والنقلق                                                           |
| 197    | هـ: الشرك الخفي ، وبيان كغارته                                                |
|        | هـ: النفاق الاعتقادي                                                          |
|        | الأصل الخامس: لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤه          |
|        | مسألة : في من يعمل سنة ختمة في ليلة مولد النبي ﷺ ، هل ذلك مسنون أو لا ؟       |
| ۲۰۲    | فاتدة : منقولة عن شيخ الإسلام في كميَّة التراويح                              |
|        | مسألة : في النوم في المسجد                                                    |
| 7 • £  | لرسالة الثانية : إلى إبراهيم بن عبد الملك                                     |
| 7.0    |                                                                               |
|        | المسائلة الأولى: الإنكار على من كفر أناسًا شمتوا بانتصار أعداء المسلمين عليهم |
|        | هـ : الفرق بين لفظي : الإسلام والإيمان                                        |
| ۲۱۰    | المسألة الثانية : فصل: في حظر الإقامة حيث يهان الإسلام ويعظم الكفر            |
| ۲۱۰    | <ul> <li>هـ: حالات يمنع فيها إقامة المسلم بين الكفار</li></ul>                |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥17    | هـ: النهي عن هجر المسلم لأخيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۱٦    | العسالة الثالثة : حكم تصرف الوالد في مال ولده الصغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۱۷    | المسألة الرابعة : حكم تملك الوالد جميع مال ولده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۱۷    | رجوع الوالد في هية ولده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۱۹    | المسألة الخامسة: إذا كان لرجل على آخر دين مثل الصقيب بكون له الدين الكثير بصطلحان بينهما:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | الرسالة الثالثة: إلى إبراهيم بن عبد الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | حكم السقر إلى بلاد الأعداء من الكفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | ه : المراد بإظهار الدين في بلد الكفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YYo    | ه : التعريف بالمعتزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 770    | هـ : صور وأقسام الموالاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۲۸    | جواز السفر إلى دار الشرك إذا أمنت الفتنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777    | في منع الإقامة بين أظهر المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | ه: بعض النصوص في النهي عن الإقامة بدار الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 770    | مسالة : بيع الكفارما يستعينون به على المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۳۷    | الرسالة الرابعة: إلى محمد بن علي آل موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۲Ÿ    | حكم من يسافر إلى بالاد المشركين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 179    | مسالة: الاستعانة بالمشرك في الغزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 £ Ý  | ه : مسالة: قتل شارب الخمر في الرابعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 50   | هـ : بعض النصوص التي تأمر بقطع الروابط بين المؤمنين وبين غيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 717    | الرسالة الخامسة : إلى حسن بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y £ 7  | ظلم النفس بالإقامة في دار الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | هـ : كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب حول قوله تعالى: ﴿ إِن الذين توفاهم الملائكة ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 701    | هـ : سبب نزول قوله تعالى ﴿ وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | الرسالة السادسة: إلى حمد بن عبد العزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | فضل الغربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| To1    | هـ: بعض الأحاديث الواردة في فضل الغرباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | هـ : قصة ابن الحضرمي، وأول دم أهريق في الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | هـ : أصل النزاع الذي كان بين الرسل وأممهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | الرسالة السابعة: إلى أهل القرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T09    | وصية النبي على الحذيفة عند ظهور الفتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | in the second se |

| الصفحة | الموضوع                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| Y1Y    | هـ : مستند (عقيدة التقية) عند الشيعة                          |
| ٧٢٢    | هـ : معنى النقية لدى الشيعة ، وعند أهل السنة                  |
| Y79    | هـ :معنى قول سغيان الثوري: البدعة لا يتاب منها                |
| YYY    | الرسالة الثامنة: نصيحة إلى كافة المسلمين                      |
|        | نصيحة في التذكير بآيات الله، والحث على لزوم الجماعة           |
|        | أهم ما يبدأ به في التعليم                                     |
|        | منافاة أصلُ الدين لموالاة أعدائه واستلزامه مجاهدتهم           |
|        | هـ : ثواقض التوحيد                                            |
|        | الرسالة التاسعة: إلى محمد بن عجلان                            |
|        | الجواب على رسالة ابن عجلان الفتانة                            |
|        | مسألة: الاستعانة بالمشرك                                      |
| YA1    | مسألة: الاستنصار بالمشرك                                      |
|        | هـ: ألحديث المرسل: تعريفه، حكمه، حجيته                        |
|        | الرسالة العاشرة: إلى عبد الله بن عبد العزيز الدوسري           |
|        | التوصية بلزوم الكتاب والسنة                                   |
| FAY    | هـ : حال نجد اليوم                                            |
| YAA    | الرسالة الحادية عثمرة : إلى أهل عنيزة                         |
| ۲۸۸    | فتنة القبور والتوسل بالموتى                                   |
|        |                                                               |
| 791    | ه : زمان الغترة                                               |
|        | هـ : الرد على من عاب الشيخ ابن عبد الوهاب بأنه من دار مسي     |
|        | هـ : كتاب صلح الاخوان ، الذي ألفه ابن جرجيس في الرد على       |
| Y9T    | شبه القبوريين، وتأويلهم للنصوص                                |
| Y9Y    | الرسالة الثانية عشرة: إلى على بن أحمد بن سلمان                |
| Y9V    | قول العلماء في الجهمية وللرد عليهم                            |
| Y99    | هـ :التعريف بالجهمية                                          |
| Y99    | نهایة جعد بن در هم، وجهم بن صفوان                             |
|        | ه : العلماء النين تصدوا لمحاربة القول بخلق القرآن             |
|        | ما صنف في الردعلي الجهمية                                     |
|        | الرد على من ادعى أن النبي عَلِيْ حي في قبره حياته في الدنيا . |

| الصفحة               | الموضوع                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۰                  | الرد على من ادعى أن الدعاء ليس بعبادة                                                     |
| ۳.۰                  | تعريف العبادة في الإصطلاح                                                                 |
|                      | ه : أنواع العبادة                                                                         |
|                      | العبادة في أصل اللغة                                                                      |
| 717                  | تفضيل القبوريين للقبور على الكعبة                                                         |
| 712                  | صفة العلو والرد على منكريها                                                               |
| 717                  | هـ : عقيدة المِهل السنة في صفة الاستواء                                                   |
| T)V                  | ه : بعض النصوص في قرب الله تعالى لعباده                                                   |
| ٣١٨                  | الرد على دعوى الخلق لغير الله                                                             |
| TTT                  | هـ : الكلام عن الصورة الفوتغرافية                                                         |
| TY7                  | الرسالة الثالثة عشرة: إلى زيد بن محمد (في جواب عن عدة مسائل                               |
| م ولا ينفعهم ويقولون | المسألة الأولى: عن قوله تعالى: ﴿ ويعبدون من دون الله ما لا يضر ه                          |
|                      | هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في                     |
| من شيء ﴾٢٢٦          | إن الرب لا يخفى عليه شيء وقد قال :﴿ إِن الله يعلم ما يدعون من دونه                        |
| TTY                  | الجواب على هذه المسألة                                                                    |
|                      | هـ : شروط الشفاعة المقبولة عند الله                                                       |
|                      | المسألة الثاتية : عن قوله تعالى:﴿ وَمَا يُتَبِّعُ الذِّينَ يَدْعُونَ مِن دُونَ اللَّهُ شُ |
|                      | المسألة الثالثة : عن قوله : (إسألك بمعاقد العز من عرشك )                                  |
|                      | المسالة الرابعة : عن قوله عليه : (إلى من تكلني إليه ، إلى بعيد يتجهمني                    |
| •                    | المسألة الخامسة : عن تفسير قوله ﷺ : ( أعوذ بنور وجهك)                                     |
|                      | تفسير اسمه الكريم (التور)                                                                 |
| TT9                  | معنى السبحات                                                                              |
|                      | هـ : مسالة المعادسة : معنى (العود) في قصة شعيب ﴿ أو لتعودنَ في مانتا}                     |
| TET                  | تفسير معنى (العودة ) إلى الملة في قصو شعيب عليه السلام                                    |
|                      | <ul> <li>خلف العلماء في: هل يجوز كون النبي في ملة قومه وعلى مذهبهم ق</li> </ul>           |
|                      | جواز بعثة من كان مصيبًا الكفر والكبائر قبل النبوة.                                        |
|                      | ه : تنازع الناس في : هل كان النبي عَلَيْنِ متعبدا بدين قبل الوحي أو لا '                  |
| ٣٠١                  | أقوال العلماء في: هل كان النبي عَلِي على دين قومه قبل البعثة ؟                            |
| 70'5                 | حفظ الله تعالى لرسوله عليه من مفاسد الجاهلية                                              |
| ٣٥٦                  | ه : خلف المطيبين                                                                          |
| 77.                  | لرسالة الرابعة عشرة : محمد بن عون                                                         |

| نفحه      |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 211       | هـ : معتقد أهل السنة في رؤية الله تبارك وتعالى                                     |
|           | جوابه على قول السائل: الرؤية الثابتة عند أهل السنة في الجنة، هل هي بصفات الجلال أو |
|           | الجمال والكمال                                                                     |
| 777       | جوابه على قول السائل : ما الفرق بين صفات المعانى والمعنوية                         |
|           | جوابه على قول السائل: هل صفات المعاني ثابتة في ذات الله                            |
|           | جوابه على قول السائل: ما الاعتبارات الأربع ؟                                       |
|           | جوابه على قول السائل : ما الوجود الأربع ؟                                          |
| 777       | بيان الفرق بين الدليل والبرهان                                                     |
|           | بيان الفرق بين العهد والميثاق                                                      |
| <b>77</b> | جوابه على قول السائل نكم تعلقات للقدرة والإرادة والعلم والكلام؟                    |
|           | جوابه على قول السائل:ماعلة نفي حروف السبعة من فاتحة الكتاب؟                        |
|           | الرسالة الخامسة عشرة: إلى صالح بن محمد الشئري                                      |
| ٣٦٩       | جوابه على سؤال : تفسير السبحات بالنور، هل هو مقبول أم لا                           |
| ٣٧.       | ه : تأويل الجهمية للصفات                                                           |
| ۲۷۱       | الرسالة السادسة عشرة: إلى محمد بن راشد الجابري                                     |
| 74        | السؤال الأول : فيمن آمن بلفظ الاستواء، ونازع في المعنى، وزعم أنه الاستيلاء٧        |
| 245       | هـ : الذين امتحنوا بمسألة خلق القرآن وثبتوا ولم يجيبوا إلى القول به                |
| ٣٧.       | هـ : مذهب أبي الحسن الأشعري والأطوار التي مرّ بها                                  |
|           | الجواب على قول القائل : استوى من غير مماسة للعرش                                   |
| 279       | الجواب على من قال: أخبروني قبل أن يخلق العرش كيف كان ؟                             |
|           | الجواب على قول السائل : أين كان قبل أن يخلق العرش ؟                                |
|           | المجواب على قول السائل : في أي مكان كان ؟                                          |
|           | المسألة الثانية : رفع اليدين بالدعاء في الصلاة                                     |
| ٣٨٤       | هـ: أحاديث في رفع اليدين في الدعاء                                                 |
|           | هـ : مواقف لا يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء                                       |
|           | المسألة الثالثة : عن الفطرة عن صوم رمضان                                           |
| ۳۸۷       | المسألة الرابعة : عن الابتداء بفاتحة الكتاب كلُّما أراد تلاوة القرآن               |
|           | المسألة الخامسة : الرجل الذي يخالط أهل بلده، ويرجوبمخالطتهم أن يجيبوه إلى الإسلام، |
|           | ويتركوا ما هم عليه من شرك أو بدعة                                                  |
|           | المسألة السائسة : البداءة بالسلام على الكافر                                       |
|           | هـ : مسألة السلام على الكافر والرد عليهم                                           |
| T9.       | هـ: إذا سلُّموا علينا ابتداءً                                                      |

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الموضوع                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرسالة السابعة عشرة :عبد الله بن معيذر                                                                                                                                    |
| ٣٩ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الرسالة السابعة عشرة :عبد الله بن معيذر                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الطعن في كتاب الإحياء                                                                                                                                                      |
| <b>79</b> V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أقوال أهل العلم المنكرين على الغزالي وكتابه الإحياء                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التعريف بإخوان الصفا                                                                                                                                                       |
| £ . Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | هـ : كلام عن رسائل إخوان الصقا                                                                                                                                             |
| ٤٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قصل : في بيان أشياء مهمة أنكرت على أبي حامد                                                                                                                                |
| £+1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | التعريف بالمشوية                                                                                                                                                           |
| ٤١١,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ذكر بعض مصنفات الغزالي                                                                                                                                                     |
| the second secon | قول الذهبي عن الأحياء                                                                                                                                                      |
| ٤١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قول المازري عن الاحياء                                                                                                                                                     |
| £17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | هـ : كلمة حول الغزالي وكتابه الاحياء                                                                                                                                       |
| ٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرسالة الثامنة عشرة: إلى صالح بن عثمان بن عقيل                                                                                                                            |
| ٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الوصية بتقوى الله                                                                                                                                                          |
| £YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بيان معاني : السمتُ ، والهدي ، والاقتصاد ، والتؤدة                                                                                                                         |
| £77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معنى كون هذه الخصال - المتقدمة - جزءًا من (٢٤) جزء من النبوة                                                                                                               |
| ٤٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>خلاصة معتقد أهل السنة، والقاديانية في ختم النبوة</li></ul>                                                                                                        |
| £Y£                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معنى حديث : (رؤياً المؤمن جزء من سنة وأربعين جزءًا من النبوة                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الرسالة التسعة عشرة: إلى الإمام فيصل - رحمه الله                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نعمة الله على خلقه ببعثة محمد علي الله على خلقه ببعثة محمد الله على خلقه الله على خلقه الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ٤٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المجنَّدون وعلامتهم التي يعرفون بها                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هـ: أصل الأديان السماوية كلها هو الدعوة إلى عبادة الله                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذكر ما كان عليه ألهل نجد، وما من الله به عليهم                                                                                                                             |
| ٤٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرسالة العشرون: إلى زيد بن محمد آل سنيمان                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | في التحدير عما انهمك فيه الناس من الإعراض عن منهج السنة                                                                                                                    |
| £79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ه : خلاصة المعتقد الشيعي في صحابة رسول الله على الله على الله                                                                                                              |
| £ £ Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | هـ: السنة عند ظهور المنكرات                                                                                                                                                |
| £ £ ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ه: معنى النصيحة الوارد في حديث (الدين النصيحة)                                                                                                                             |
| 1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الرسالة الحادية والعشرون: إلى زيد بن محمد آل سليمان                                                                                                                        |
| £ £ 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معاتبته على ترك المساعدة والمعاضدة على إظهار دين الله تعالى                                                                                                                |
| <b>£00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الرسالة الثانية والعشرون: إلى محمد بن على آل موسى                                                                                                                          |

| الصفحة                                | الموضوع                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| مرسلين                                | بيان ما وقع فيه الناس من المداهنة والإعراض عن دين ال           |
| £0A                                   | أوجه منع استقامة الإسلام لمن خالط المشركين                     |
| وإبراهيم بن راشد وإخوانهم ٢٦١         | الرسالة الثالثة والعشرون : إلى الإخوان محمد بن علي             |
| هار الدينهار                          | حكم من يسافر إلى بلاد المشركين التي يعجز فيها عن إظ            |
| بن راشد وإخواتهم                      | الرسالة الربعة والعشرون : إلى محمد بن علي وإبراهيم             |
| £7V                                   | الوصية بتقوى الله عند ظهور الفتن والهرج                        |
| راهیم بن مرشد وغیرهما۲۷               | الرسالة الخامسة والعشرون : إلى إبراهيم بن راشد وإبر            |
| £VY                                   | الرسالة السادسة والعشرون : إلى الشيخ حمد بن عتبة               |
| حمد ﷺ٣٧٧                              | الترشيد إلى الخلق العظيم والرأي الرشيد الذي كان لنبينا م       |
| مين٧٧.                                | الرسالة السابعة والعشرون:إلى من وصل إليه من المسل              |
| الدين النصيحة )                       | بيان أن النصيحة عامة لجميع المسلمين، ومعنى حديث :(             |
| ٤٨٠                                   | الأمر بالاعتصام والنهي عن التفرق والاختلاف                     |
| نبي الله وبعده                        | تذكير أهل نجد بمشابهة حالهم لحال الأنصار قبل مجيء ال           |
| ٤٨٥                                   | الرسالة الثامنة والعشرون : عبد الله بن نصير                    |
| و الإنس إلاً ليعبدون﴾ ١٨٥             | تفسير أبي بكر ابن العربي لقوله تعالى :﴿ وما خلقت الجز          |
| ٤٨٥                                   | <ul> <li>هـ: التعريف بالقدرية المجبرة</li></ul>                |
|                                       | هـ: التعريف بالقدرية النفاة                                    |
| £ A.V                                 | مذهب القدرية والجبرية في الإرادة                               |
| £AA                                   | هـ : الإرادةِ الشرعية الدينية ، والكونية القدرية               |
| £ Å Å                                 | <ul> <li>هـ: ما ورد في كتاب الله من الإرادة الشرعية</li> </ul> |
|                                       | هـ : مذهب أهل السنة في الإرانتين                               |
| · ·                                   | هـ : معنى الحلول والإتحاد، وأقسامهما عند ابن تيمية رحم         |
| ، في معنى قوله تعالى ﴿ وَمَا خُلَقَتَ | الأقوال السنة التي نكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله       |
| ٤٩٣                                   | الجن والإنس إلا ليعبدون﴾                                       |
| 197                                   | · ·                                                            |
| 191                                   | 3 -3 <b>Q</b> -50                                              |
|                                       | القول الثالث : من أثبت حكمة تعود إلى الرب بحسب علمه            |
| £97                                   | <ul> <li>هـ: مسألة: هل الكفار مخاطبون بالشرع؟</li> </ul>       |
| هج٧٩٤                                 | القول الرابع : أن المراد تعبيدهم وقهره لهم ونفوذ قدرته فير     |
| £99                                   | القول الخامس: أن المعنى : إلا ليخضعوا لي ويذلوا لي             |
| 0                                     | هـ: القول السادس : قول جمهور المسلمين                          |

| الصفحة | الموضوع                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠١    | الرسالة التاسعة والعشرون: إلى عبد الله بن عمير                                   |
| ۰.۳    | بعض الأثمة الذين كفروا من أنكر الاستواء وزعم أنه الاستيلاء                       |
| ٥٠٤    | تكفير من أجاز دعاء غير الله                                                      |
| ٥.٦    | إطلاق لفظ الأمة                                                                  |
| ۰۰۹    | ماورد من النصوص في إطلاق لفظ الأمة على المستجيب المهتدي                          |
| ٥.٧    | ما ورد في إطلاق لفظ الأمة على المكذبين الضالين                                   |
| ٤١,٢   | <ul> <li>د وقد عبد القيس، وما دل عليه من دخول الأعمال في مسمى الإيمان</li> </ul> |
|        | ه : المراد بالبدعة                                                               |
| 010,   | بعض ما تشتمل عليه طريقة الصوفية                                                  |
| ٥١٦    | الذكر الصوفي                                                                     |
| ٥١٧    | ذكر الله حصن حصين من الشيطان                                                     |
| ۲۱۵    | هـ : كلام الغزالي في العارف (الصوفي )                                            |
| ٥١٩    | قصل : أموال السلطان وجوائز الأمراء                                               |
| ۰۲۰    | أقوال العلماء في أموال السلاطين                                                  |
| ٥٢٢    | شرط حل الأكل من الأوقاف                                                          |
|        | هـ: أنواع الإلحاد في أسماء الله الله تعالى                                       |
| ٥٢٧    | فصل: فيما جاء في رؤيا طفيل                                                       |
|        | ما قام به الشيخ عبد الرحمن بن حسن من الإصلاح الديني                              |
| 019    | هـ: التعريف بالسالمية                                                            |
|        | هـ : بعض تلاميذ الشيخ عند الرحمن                                                 |
| ٥٣٤    | فضل الاشتغال بالحرث والزرع، وذم الأكل بالنّين                                    |
|        | فصل : الاقتداء بأهل الخير والبر في العمل الصالح                                  |
|        | الرسالة الثلاثون: إلى محمد بن عون                                                |
|        | تقديم جامع الرسائل                                                               |
|        | إنكار الجهمية لصفة العلو، وزعمهم أنه في كل مكان                                  |
|        | شروط كلمة الإخلاص وأركانها وآدابها                                               |
|        | ركنا كلمة الإخلاص                                                                |
|        | آداب كلمة الاخلاص                                                                |
|        | سؤال الجهمي عن قوله تعالى ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾ ما معناه                    |
| 011    | جواب الشيخ على هذا السؤال                                                        |
| ٥٤٦    | من أصول أهل السنة: أنه سبحانه اليوصف إلا بما وصف به نفسه                         |

| الصفحة                | الموضوع                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٥ ٤ ٧                 | الجواب على سؤال الجهمي: هل أتى سبحانه بحرف الحصر والاختصاص                |
| ٥٤٨                   | لا يجوز أن يقال أن الله استوى على غير العرش لوجوه                         |
| نما تُولُوا فثمَّ وجه | فصل: قال الجهمي: إذا قررت لله مكاناً معيناً : فما معنى قوله تعالى ﴿ فَايِ |
| 0 2 9                 | (LILA)                                                                    |
| 00                    | جواب الشيخ على هذا السؤال                                                 |
| 001                   | تفسير قوله تعالى ﴿ فَتُمُّ وجِهِ الله﴾                                    |
|                       | معيَّة الرب سبحانه وتعالى لعبده وقربه منه                                 |
| 000                   | القرب في القرآن على نوعين                                                 |
|                       | مسألة الاشتقاق ( اشتقاق لفظ " اسم " )                                     |
| ٥٥٨                   | السؤال عن الغرق بين القضاء والقدر في اللغة                                |
| 009                   | اطلاقات لفظ " القضاء "                                                    |
| الكلام أم لا؟٠٢٥      | قول السانل:ما معنى قوله ﷺ :(كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار)و هل يؤولًا |
|                       | التاويل عند المجهمية                                                      |
|                       | حقيقة البدعة الشرعية                                                      |
|                       | " هل " لا تقابل بــ " أم"                                                 |
| 770                   | الجواب عن النرشيح والإطلاق، والنجريد                                      |
|                       | الإخبار عن الاسم بـ " الذي " و " أل"                                      |
|                       | الرسالة الحادية والثلاثون: منظومة فيما جرى من مفاسد العساكر               |
|                       | تقديم جامع الرسائل                                                        |
|                       | قصيدة وردت على الشيخ من أحد المتمسكين بالدين، يشكو فيها ما آل إليه ال     |
|                       | التي استولى عليها عساكر النرك                                             |
|                       | فصل : فيما جرى من مفاسد العساكر والبواد                                   |
|                       | الرسالة الثانية والثلاثون: إلى عبد الرحمن بن محمد بن جربوع                |
|                       | الجواب عما يجب على الإنسان من التوحيد وأنواعه                             |
|                       | الجواب عما يجب في التوحيد من الموالاة والمعاداة                           |
|                       | الجواب عن : كيفية طلب العلم                                               |
|                       | الجواب عن السبب في تحصيل العلم                                            |
|                       | الرسالة الثالثة والثلاثون : إلى علماء الحرمين                             |
|                       | ما أذيع من منع الدولة للأذان، وأمرها بهتك حجاب النساء                     |
|                       | الرسالة الرابعة والثلاثون : إلى الشيخ أبي بكر بن محمد آل الملا            |
| ٥٨٥,                  | تقديم جامع الرسائل                                                        |

| الصنفحة الصنفحة                    | الموضوع                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| o.ko                               | في نصر مذهب السلف في مسألة الكلام                                   |
| ٥٩٠,                               | هـ: مسألة المشركة                                                   |
| نيه محبة الخير                     | الرسالة الخامسة والثلاثون : إلى بعض الولاة، توسم ف                  |
| 090                                | نصر الدين والسنة أفضل شعب الإيمان                                   |
| ڊريسبرېهه                          | الرسالة السادسة والثلاثون: إلى عبد الله بن على بن                   |
| 09Y                                | الصلاة خلف المبتدعة                                                 |
| 099,                               | <ul> <li>هـ : أقوال بعض الأئمة في الصلاة خلف كل بر وفاجر</li> </ul> |
| الصلاة خلفهم                       | التفريق بين من قامت عليه الحجة وغيره من المبتدعة في                 |
|                                    | الرسالة السابعة والثلاثون : إلى منيف بن نشاط وقد الله               |
|                                    | جواب الشيخ في الحض على الاستقامة على المعتقد السليد                 |
| <b>1.</b> Y                        | الرسالة الثامنة والثلاثون : إلى منيف بن نشاط                        |
| را مما ذكر اسم الله عليه السمادكر  | مسألة من استدل على دبيحة الوثني والمرتد بقوله .﴿ فَكُلُو            |
| 71                                 | مسألة : هل التسمية كلا إله الأ الله                                 |
| توحيد وعمل به ولكن ما عداهم ولا    | المسألة الثانية : من كان في سلطان المشركين وعرف الن                 |
| 711                                | فارق أوطانهم                                                        |
| الدين و لا قاعدته، ولأجل الجهل بها | المسللة الثالثة : من كان في دار الإسلام، ولا تعلم أصل               |
| T\\\\                              | يعزّر ويوقّر أعداء الدين                                            |
| 7)1                                | الجراب                                                              |
| 718347                             | الرسالة التاسعة والثلاثون: في توحيد الأسماء والصفان                 |
| 718                                | تقديم جامع الرسائل                                                  |
|                                    | أصول الإيمان بالله تعالى وصفاته وتوحيده                             |
| واءا                               | جواب الإمام مالك ـ رحمه الله ـ لمن سأله عن كيفية الاست              |
| 71Y                                | تعريف العبادة في اللغة                                              |
| 71A                                | حق الله على عباده                                                   |
| 719                                | إنه سبحانه غني عن كل ما سواه، ولا يحتاج إلى وسائط.                  |
| 77                                 | إن فلاح العبد في توحيد الله تعالى بجميع أنواع العبادات.             |
| 771                                | المحبة ثلاثة أنواع                                                  |
|                                    | المحبة الخاصة التي لا تصلح إلاً لله وحده                            |
|                                    | هـ : معتقد أهل السنة وغيرهم في الجنة والنار                         |
|                                    | كلمتان يسأل عنهما الأولمون والآخرون                                 |
| . 777                              | الرسالة الأربعون: إلى أهل الحوطة                                    |

| الصفحة                             | الموضوع                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| يد الوهابب                         | تذكير هم بما من الله عليهم من دعوة الشيخ محمد بن ع            |
| 77                                 | الرسالة الحادية والأربعون : إلى حمد بن عتيق                   |
|                                    | سؤال عن كالم الشارح لقوله تعالى : ﴿ ليس لهم من دو             |
|                                    | الرسالة الثانية والأربعون : إلى عبد العزيز بن إبراهيم         |
| يبور من عداوة الدين٢٢٢             | الرد على إنكار بعض الناس لما نسب إلى عثمان بن منه             |
| ٦٣٦                                | تعريف الخِلع                                                  |
| 777                                | هـ : مسألة الخلّع : هل هو فسخ أو طلاق ؟                       |
| 177                                | الرسالة الثالثة والأربعون : إلى عثمان بن منصور                |
| عمان                               | الرسالة الرابعة والأربعون: جواب سؤال ورد عليه من              |
| حقيقة الإسلام ، وتضليل من زعم أنه  | في بيان ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكونه            |
| 711                                | مذهب خامس                                                     |
| به الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه | السوال الأول : قول الملحد الضال : إن الأمر الذي جاء           |
|                                    | الله ـ مذهب خامس                                              |
|                                    | المجواب                                                       |
| 755                                | ذكر ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب                      |
|                                    | أصناف الناس في قبول الحق                                      |
| ٦٥٦                                | الرسالة الخامسة والأربعون :                                   |
| إليها                              | في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما قام به ودعا             |
|                                    | فصل: نسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب مرحمه الله . و              |
| 771                                | قصل : حال البلاد في عصره                                      |
|                                    | حال نجد وما كان يفعل عند القبور والمشاهد في البلاد ال         |
|                                    | قصيدة لمحمد بن إسماعيل الأمير قيما أبداه من أهل وقته          |
|                                    | هـ: شروط العمل الصالح                                         |
|                                    | فصل: إنكار العلماء لبدعة تقديس المشاهد                        |
| ٦٧٥                                | ﴿ قُولُ الطَّرُطُوشِي حَولُ حَدَيْثُ دَاتُ الأَنُواطِ         |
|                                    | ما ذكره الشيخ أبو شامة من البدع المستقبحة أنها تنقسم إا       |
|                                    | قسم تعرفه العامة والخاصة أنه بدعة محرمة                       |
| عات۸۲۲                             | قسم يظنه معظمهم ـ إلا من عصم ـ عبادات وقربات وطا              |
| ٦٨١,                               | التعريف بذي القرنين                                           |
| ٦٨٣                                | <ul> <li>هـ: ما جاء في النهي عن رفع القبر وتجصيصها</li> </ul> |
| <b>ጎ</b> ለ٥                        | استمنقاء عمر بن الخطاب بالعباس رضي الله عنهما                 |
|                                    |                                                               |

.

| ٠ الصعدة     | الموصوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۸٥          | قصة استسقاء معاوية بيزيد بن الأسود رضى الله عنهما.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٠٨٦          | ما ذكره العلماء من النهي في الوقوف عند القبر والدعاء لنفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7AV          | عادة أهل المدينة في السلام على النبي علي وصاحبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ካ</b> ባፕ  | الذين جعلوا الميت بمنزلة الإله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19Y          | أغلب المشاهد التي يعظمها الناس كذب، بل بعضها لكفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٩٦          | هـ : إنَّ الشياطين لا يُصمدون أمام ذكر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>494</b>   | تمثل الشيطان للداعي في صورة المستغاث به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٩٨          | هـ: بعض مصطلحات الصوفية في درجات الولاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V            | ما ادعاه صاحب البردة من نسبة علم الغيب للنبي على الله على الما المام الم |
|              | عباد القبور يخربون المساجد ويعمرون المشاهد ويعظمونها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Y ( 0        | القبوريون ليس لهم حجة على دعواهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | دعائهم للأضرحة والاستغاثة بهم والشكوى اليهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| V • 9        | دعواهم أنهم يسألون الميت ليشفع لهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | فصل: الغلو في تعظيم الصالحين فريعة إلى الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سها والكتابة | نهيه ﷺ عن اتخاذ القبور مساجد، واتخاذها عيدًا، والبناءعليها وتسريجها وتجصيص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | الرخصة في زيارة القبور للتذكير بالآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | المقصود الشرعي في الرخصة بزيارة القبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | / أعمى الصحابة قبر دانيال، وقطع عمر شجرة البيعة،سدًا للذريعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | هدمه على مسجد الضرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | إنكار السلف التمسح بحجر المقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| V19          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V19          | • -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | النوع الثالث: أن يظن أن الدعاء عنده مستجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | المنتسب إلى الإسلام قد يمرق أيضًا من الإسلام في هذه الأزمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VY £         | الكلام على قوله تعالى :﴿ وما أهل به لغير الله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٢٥          | ر <b>فصل</b> : تقسيم الإمام ابن القيم الشرك إلى نوعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YYV          | هـ : ما يقال عند زيارة المقابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ,            | كلام الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ على غزوة الطائف وما فيها من الفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٣٠          | كلام شيخ الإسلام تقى الدين على فتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VT1          | هـ : حكم الأذان والإقامة عند العلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| الصفحة | الموضوع                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣٢    | هـ :ما ورد في إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة                                                    |
| ٧٣٢    | الكلام على حكم المرتد                                                                                |
| ٧٣٢    | قصل: تعريف الحنفية للكفر                                                                             |
| ٧٣٤    | ما يلزم به الكفر أنواع                                                                               |
| ۷۳٦    | الرسالة السادسة والأربعون: إلى زيد بن محمد آل سليمان                                                 |
|        | الوصية بتقوى الله، والجهاد في سبيل الله                                                              |
| ٧٣٧    | الرسالة السابعة والأربعون: إلى زيد بن محمد                                                           |
|        | إخباره بأن الزمن أشبه بزمن الفترة، وحثه على عدم الغفلة في العبادة                                    |
|        | الرسالة الثامنة والأربعون: إلى زيد بن محمد آل سليمان                                                 |
| ٧٣٨    | إخباره بأن الإمام عبد الله ومحمد وتركي وصلوا الرياض                                                  |
| ٧٣٩    | الرسالة التأسعة والأربعون: إلى زيد بن محمد آل سليمان.                                                |
| ٧٣٩    | جواب في النهي عن التساهل في الإنكار على من دخل في الفتنة                                             |
|        | الرسالة الخمسون: محمد بن عمير                                                                        |
| ٧٤١    | في المفتون عثمان بن منصور الذي سبُّ أئمة الإسلام                                                     |
| Y & T  | الرسالة الحادية والخمسون: إلى خالد آل قطنان ومحمد بن عيسى                                            |
|        | الحث على لزوم الأصلين : الكتاب والسنة                                                                |
|        | الفرق بين المداراة والعداهنة                                                                         |
|        | -الرسالة الثانية والخمسون: في الكلام على فضل طلب العلم                                               |
| ٧٤٦    | دلالة قول الشافعي ـ رحمه الله ـ (يكفيك يا أخي لطلب العلم سورة العصر)                                 |
|        | دلالة سورة العصر على وجوب طلب العلم                                                                  |
|        | في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الإنسانِ ﴾                                                                   |
|        | في قوله تعالى : ﴿ لَفِي خَسِرٍ ﴾                                                                     |
|        | في قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ الذين آمنوا ﴾                                                               |
|        | في قوله تعالى : ﴿ وعملوا الصالحات ﴾                                                                  |
|        | في قوله تعالى : ﴿ وتواصوا بالحق ﴾                                                                    |
|        | كلام بعض العلماء في فضل العلم                                                                        |
|        | الرسالة الثالثة والخمسون: إلى راشد بن عيسى                                                           |
|        | في بيان قدر الصحابة                                                                                  |
|        | ما ورد من نصوص القرآن في ثناء الله تعالى على صحابة رسوله ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |
|        | ما ورد من الأحاديث في فضل الصحابة رضوان الله عليهم                                                   |
| Y0 {   | الرسالة الرابعة والخمسون : إلى حمد بن عبد العزيز                                                     |

| الصغمة         | الموضوع في غربة الدين                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y0 £           | في غربة الدين                                                                                              |
| Vo £           | تقديم الأقرب فالأقرب في الولاية                                                                            |
| V00            | الرسالة الخامسة والخمسون : إلى حمد بن عبد العزيز                                                           |
| Y00            | في بيان حال أهل الزُّمان من غرية الإسلام، وندرة الإيمان                                                    |
| Y0Y            | الرسالة السادسة والخمسون: إلى حمد بن عبد العزيز                                                            |
| Y0Y            | الوصية بالقيام لله في الفتنة الشركية                                                                       |
| ٧٦٠            | ثانيًا: الرسائل الخاصة بالفتاوى في الفروع                                                                  |
| Y71            | الرسالة السابعة والخمسون: سؤال من الشيخ لوالده                                                             |
| V13            | سؤال فيما كان يفعله بعض الأمراء من أخذ ابن عم بجريرة ابن عمه                                               |
| V31            | جواب الوالد عن هذا السؤال                                                                                  |
| ٧٦٢            | تذبيل الشيخ عبد اللطيف على جواب والده                                                                      |
| Y1Y            | الرسالة الثامنة والخمسون: إلى زيد بن محمد                                                                  |
| V1V            | سؤال عن: وجه اختصاص النساء المهاجرات بدور المهاجرين                                                        |
|                | جواب الشيخ عبد اللطيف ـ رحمه الله ـ                                                                        |
| γγ1            | الرسالة التاسعة والخمسون: إلى عيسى بن إبراهيم                                                              |
| ً لم بقائله کم | المسالة الأولى: مشروعية بر الكافر،ومعنى قوله تعالى: ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين                              |
| YYY            |                                                                                                            |
| YYT            |                                                                                                            |
| ٧٧٥            | الجواب على أقوال القائلين بأن الآية منسوخة                                                                 |
| ٧٧٦            | المعمالة الثانية : في الفرق بين المرفوع والمسند والمتصل                                                    |
| γγλ            | الجواب عن : أيُّها أصحُ ؟                                                                                  |
| ٧٧٨            | المسألة الثالثة :في اصطلاحات فقهية : قول شارح الزاد:(غير تراب ونحوه)                                       |
| جه علی         | المسالة الرابعة: في قول شارح الزاد: ( وتحرم القراءة في الحش وسطحه، وهو مت                                  |
| ۷۷۹            | حاجته.                                                                                                     |
| YY9,           | نصيحة في ايثار الآخرة والعلم والعمل                                                                        |
| YAY            | ال سالة السنة في حمل عن من لئا فتر تري تري الله السنة بين الله السنة بين حمل السنة بين الله السنة بين الله |
| ــعام الـ      | المسألة الأولى: رجل أعطى رجلاً دراهم مضاربة يسلمها في الثمرة فأسلمها في ط                                  |
| لك الطعاد      | الحصادوبعد ذلك احتاج صاحب الدراهم، وقال الصاحبه ردّ على الدراهم، ويصير                                     |
| ٧٨٢            | المؤجل وجوابه                                                                                              |
|                | المسألة الثانية: في الجنب إذا أصابه المطر، حتى غسل بدنه وأنقاه، هل يرفع حدثه                               |
| VAY            | وجوابه                                                                                                     |

| عنفحه     | الموضوع                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۸۳.      | المسألة الثالثة : فيما نبح إلى غير القبلة عمدًا وسهوًا ؟ وجوابه                         |
| ۷۸۳.      | المسألة الرابعة : فيمن يقول : إذا أَكَـٰلَـتُهُ يده، أو شهق، أنه ياكل كذا وكذا وجوابه   |
|           | المسألة الشامسة : رجل لبقى عند صاحبه سلعة، فقال : بعها بعشرة ، فباعها بزيادة على        |
| ۷۸٤.      | العشرة، هل يحلُ للبائع أخذ الزيادة ؟وجوابه                                              |
| نىي       | العسالة السادسة : رجلٌ له مائة صاع دين سلم، وارتهن نخلاً وأرضنا وغير ذلك، فلما مد       |
|           | أكثر الأجل اتفق الطــــالب والمطلوبُ على تقديم ذلك الرهن بثمن حاضر، وحبسوا الطـــ       |
|           | المؤجل بسعر وقته بدراهم على صاحب الرهن ؟ وجوابه                                         |
| YA£.      | العسالة السابعة : قول : يا سيدي ، ومولاي ؟                                              |
|           | المسألة الثامنة : قول الرجل لولده أو غيره : طعامك أو شرابك أو مالك على حرام ؟           |
| ۷۸٥.      | وجوايه                                                                                  |
| ۲۸٦.      | العسائلة التاسعة : قبلة اليد والرجل، هل هي جائزة أولاً ؟ وجوابه                         |
| ۲۸۷       | هـ : أقوال بعض السلف في مسألة قبلة اليد والرجل والموجه                                  |
| ٧٨٧       | المممثلة العاشرة : الرقية بالقرآن، إذا كان الراقي يبصق بريقه . وجوابه                   |
|           | مسألة : المرأة التي حملت، وصار الحمل سقطًا يرتفع وينزل، وأخذ ثلاث عشرة سنة .            |
|           | وجوابه                                                                                  |
|           | هـ : أقوال الفقهاء في مدة الحمل                                                         |
|           | مسألة الكاهن : إذا سأله عن دواء مباح،والسائل والمريض مسلمان                             |
|           | مسألة : من قال لصاحب السلعة : إن خلَّيت عنِّي من قيمة ما يَشْتَرى به رفاقتي، أو حص      |
|           | منك ثمن قهوة، جبرتهم على الشراء منك                                                     |
|           | مَمَالُلَةً : من يقول في الرياح :هذه هبوب الثريا وهذه هبوب التُويَبِع هذه هبوب الجوز اء |
|           | مسألة: من صلى وعلى رأسه عمامة حرير ؟                                                    |
| 791       | نكر أنواع من أهل البدع                                                                  |
| 791       | الخوارج                                                                                 |
|           | الرافضة                                                                                 |
| YPT       | الراقضة جهمية في باب صفات الله، زنادقة في باب أمره وشرعه                                |
|           | القدرية                                                                                 |
|           | العرجلة                                                                                 |
|           | الجهمية                                                                                 |
| <b>V9</b> | هـ : نماذج من تاويل الجهمية لبعض الصفات                                                 |
|           | ه تعريف الرفاعية، والقادرية، والبيومية، والنقشبندية                                     |
| V97       | مسألة : من فاتته الجمعة وقد صلاها الإمام قبل الزوال.                                    |

| لصفحة       | الموضوع                                                                                      |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| V9V         |                                                                                              |       |
| ۷۹۸         | الرسالة الحادية والستون : في مسألة الرهن                                                     |       |
| ٧٩٨,        | حاصل ما نكره العلماء في صحة الرهن وفساده ولزومه وعدمه                                        |       |
| ٧٩٨         | الرهن وشروطه                                                                                 | •     |
| ٧٩٨] .      | ه : التعريف بالرهن                                                                           |       |
| ۸۰۰.        | شروط صحة الرهن عند الفقهاء                                                                   |       |
| ۸۰۳         | نماء الرهن وأقوال العلماء في ذلك                                                             |       |
|             | الرسالة الثانية والستون : أجوبة على مسائل متعددة                                             |       |
| ۸.٧         | الأوثى : عن رفع البدين إذا قام من التشهد الأول                                               |       |
| ۸۰۸         | الثَّاتية : عن صوم يوم الثلاثين من شعبان، إذا حال دون منظره غيم أو قتر                       |       |
| ٨٠٩         | الثَّالثَّة : هل القبض والاستدامة شرط للزوم و صحته أو لا؟                                    |       |
|             | الرابعة : عن الحكم في قطع يد السارق                                                          |       |
| ۸۱۰         | الخامسة : عن الطلاق في الحيض والطهر الذي جامعها فيه                                          | الفاق |
|             | السائسة : عن الرفق على الضعيف                                                                | لمنت  |
| ۸۱٠         | السابعة : عن عاق والديه، هل عليه حدُّ مقدر                                                   |       |
|             | الرسالة الثالثة والستون :إلى عبدالله بن محمد بن عتيق، في السؤال عن نهائب                     |       |
| ۸۱۲         | الأعراب                                                                                      |       |
|             | الرسالة الرابعة والستون: إلى عبدالرحمن بن عدوان                                              |       |
| ۸۱۲         | سؤال عن قول الرجل لزوجته : أنت عليَّ كظهر أمي إلاَّ أن يشاء الله                             |       |
| V17.        | الرسالة الخامسة والستون : سؤال عن بيع عقار الميت نوفاء دينه                                  |       |
|             | الرسالة السادسة والستون: سؤال عن تركة الميت، قسم ماله بين أولاده وأوصى                       |       |
| ۸۱۸.        | لصغارهم                                                                                      |       |
| ۸۱۸         | نص السؤال                                                                                    |       |
| A19.        |                                                                                              |       |
| <b>XY1.</b> | الرسالة السابعة والستون: إلى عبد العزيز بن حسن قاضي محمل                                     |       |
|             | السؤال عن حديث جابر لما توفى أبوه وعليه ثلاثون ومقا لرجل من اليهود : (فجاء رسول              |       |
|             | عَلَيْهُ وَكُلُّمُ اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فابي) قال السائل : وظاهر هذا إياحة المجهو |       |
|             | بالمعلوم في الجنس وهو ممنوع شرعًا :                                                          |       |
|             | جواب الشيخ                                                                                   |       |
|             | الرسالة الثامنة والستون: إلى الشيخ عبد العزيز بن حسن                                         |       |
| ATO.        | العسالة الأولمي: سؤال عن استعمال الماضير موضع المضارع                                        |       |

| صفحة | الموضوع                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۷. | المسألة الثاتية : ما معنى النفي في قولهم : لا قتلتُ الميت                                |
| ۸۲۹. | الرسالة التاسعة والستون : إلى عبد العزيز بن حسن بن مزروع                                 |
| ۸۲۹. | سؤال عن الحكم في القهوة ( نص السؤال )                                                    |
| ۸۳۱. | جواب الشيخ رحمه الله                                                                     |
| ۸۲۸. | الرسالة السبعون: إلى عبد الله بن علي بن جريس                                             |
| ۸۳۸. | سؤال عن صلاة المتراويح في السفر                                                          |
| ۸۳۹. | مسألة: النوافل في السفر                                                                  |
| ۸٤٠. | إتفاق الغزى على الصوم                                                                    |
|      | مسألة : في بيع النخل بالدين الحال في الذمة قبل قبضه                                      |
| A£Y. | قائدة : حديث( إنَّ لله تعالى أقوامًا يختصهم بالنعم لمنافع العباد)                        |
| ۸٤٣. | الرسالة الحادية والسبعون : إلى جماعة من أهل الزلفي                                       |
| ۸٤٣  | خطر تعدد الجمعة لغير عذر                                                                 |
|      | الرسالة الثانية والسبعون :                                                               |
| ۸٤٦. | تحجيز المكان في المسجد بالعصا                                                            |
| على  | الرسالة الثالثة والسبعون: إلى عبد المحسن بن سلمان، في الحث على التعاون على التقوى التقوى |
| 714  |                                                                                          |
| في   | الرسالة الرابعة والسبعون: إلى أهل عَرِقَة فيما أفتى به الشيخ محمد بن عبد الوهاب،         |
| አዩአ. | ناتبه الجهاد                                                                             |
|      | الرسالة الخامسة والسبعون : جواب سؤال ورد عليه من أهل المجمعة :حمد بن ركبار               |
| ٨٥٠. | سليمان بن الحقيل ومحمد الحمضي. وغيرهم                                                    |
| ٨٥٠  | صورة السؤال ( في الإجارة )                                                               |
|      | الجواب                                                                                   |
| ۲۵۸  | الرسالة السادسة والسبعون : إلى الشيخ عبد العزيز بن حسن                                   |
| ۸۵۲  | جواب على سؤال عن صلاة الجمعة على أهل القرى لم يبلغوا أربعين                              |
|      | نكر الخلاف في مقدار الجماعة                                                              |
|      | الرسالة السابعة والسبعون : جواب على سؤال                                                 |
| Yor  | قال السائل: ما قولكم فيمن يدعو المسلم لأمه مع معرفة أبيه ؟                               |
|      | الجواب                                                                                   |
|      | الرسالة الثامنة والسبعون : في جواب عن سؤال                                               |
|      | قال السائل: إن رجلا تزوج امرأة على صداق خمسة إريل، فلما جاء الصباح أعطاها ثلاث           |
| 10/  | وادعى أنهن من الصداق                                                                     |

| الصفحة   | الموضوع                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٥٨      | جواب الشيخ                                                                                        |
| ٨٥٩      | الرسالة التاسعة والسبعون: إلى عثمان بن حسين وجماعته أهل الحوطة                                    |
| ۸٥٩      | نص السؤال ( في أرض زراعي )                                                                        |
| ٨٥٩      | الجراب                                                                                            |
| ۸٦١      | الرسالة الثمانون : إلى عبد العزيز بن حسن ، في جواب على مسألتين                                    |
| ۸٦١      | المسالة الأولى: عن (أما) بالتخفيف                                                                 |
| ٨٦١      | الجواب ( أما) بالتخفيف، تأتي على وجهين : أحدهما                                                   |
| A74      |                                                                                                   |
| ۸٦٢      | المسالة الثانية : ما وجه نصب عدد خلقه، ورضى نفسه ومداد كلماته                                     |
| ۸٦٢      | الجواب                                                                                            |
| ۸٦٥      | الرسالة الحادية والثمانون : إلى صالح الشئري                                                       |
| ۸٦٥      | ﴿ تغريف العزيمة والرخصة                                                                           |
| بوپ      | <ul> <li>الرسالة الثانية والثمانون: الكلام عنى البسملة (أن فيها أربعة مواضع تدل عنى وج</li> </ul> |
| ANVEL    | توحيدالله                                                                                         |
| YFA      | الموضع الأول : ( في متعلق الياء )                                                                 |
| A1V      | الموضع الثاتي : في اسمه ( الله )                                                                  |
| ΥΓΛ      | الموضع الثالث : في وصفه تعالى بـ ( الرحمن )                                                       |
| A7Ý      | الموضع الزابع: في اسمه ( الرحيم )                                                                 |
| ۸٦٩      | تَالنًا: الرسائل المتعلقة بالفتن                                                                  |
| AY1      | الرسالة الثالثة والثمانون: إلى عبد الرحمن بن إبراهيم (أبا الغنيم)                                 |
| AY1      |                                                                                                   |
| AYY      |                                                                                                   |
| سلام ٥٧٨ | مسألة في طاعة من استأمر على المسلمين بالغلبة إذا كان مسلما في الجهاد وإقام الإ                    |
| ,AY0     | بيان بعض من ثبتت إمامتهم بالغلبة                                                                  |
| λΑΫ      | الرسالة الرابعة والثمانون: إلى زيد بن محمد وصالح بن محمد الششري                                   |
| ΑΛΥ      | 5 1 0.0 5 0.0 10.0                                                                                |
|          | <ul> <li>(دعاء المهدي) الذي يجدد الشيعة فيه البيعة له كل يوم</li> </ul>                           |
|          | الرسالة الخامسة والثمانون: إلى على بن محمد وابنه في شأن الفننة                                    |
|          | في النهي عن الخروج عمن تأمر على المسلمين بالغلبة                                                  |
|          | هـ : بعض نصوص الأئمة في النهي عن نزع يد الطاعة من إمام متغلَّب                                    |
| 190      | هـ: ما ورد من الأحاديث في النهي عن النفرق                                                         |

| الصفحة                               | الموضوع                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| يشيد بن عوين، في شأن الفتنة٨٩٨       | الرسالة السادسةوالثمانون: إلى الشيخ إبراهيم ور                 |
| λ99                                  | التحريض على لزوم الجماعة والإمامة                              |
| 9                                    | هـ: فرضية الجهاد وشروط تعيَّنه                                 |
| ن الله بغير علم علم                  | هـ : ما ورد في النهي عن المراء والخوض في ديز                   |
| تميم يعزّيهم في الشيخ عبد الملك .٩٠٥ | الرسالة السابعة والثمانون : إلى الإخوان من بني                 |
|                                      | في الغنتة، والإخبار بما حصل من الصلح بينه وبين                 |
|                                      | الرسالة الثامنة والثمانون : منظومة في الفتنة ال                |
| ٩٠٨                                  | تقديم جامع الرسائل ، وقصيدته                                   |
| 9.9                                  | قصيدة الشيخ رحمه الله                                          |
| (أمير الشارقة ) ٩١٥                  | الرسالة التاسعة والثمانون : إلى سالم بن سلطان                  |
| ك بعد ما حصل بسبب الفتتة             | التحريض على لزوم الجماعة، ونرك المفارقة، وذلا                  |
| نْمَان الفَتنة                       | الرسالة التسعون : إلى الشيخ حمد بن عتيق في ش                   |
| قيق يحضه على الغلظة في معاداة من     | الرسالة الحادية والتسعون : إلى الشيخ حمد بن ع                  |
| همهم                                 | والى المشركين أو ركن إليهم ، أو سافر إلى بلاد                  |
| 978                                  | الحث على الجهاد في سبيل الله                                   |
| 17Y                                  | مسألة الوديعة                                                  |
|                                      | الغرق بين الفلاسفة الإلهبين وللمشائيين                         |
| تيق يحضه في الدعوة إلىالله وبث       | الرسالة الثانية والتسعون: إلى الشيخ حمد بن عا                  |
| موالاة أعداء الله                    | العلم ونشره في الناس خصوصًا التحذير عن ه                       |
| يق                                   | الرسالة الثالثة والتسعون: إلى الشيخ حمد بن عا                  |
| 977                                  | الواجب على المسلم تغيير المنكر بحسب الاستطاعة                  |
| ٩٣٦                                  | الرسالة الرابعة والتسعون : إلى محمد بن علي                     |
| 977                                  | حكمة الله في الفتن الواقعة بين آل سعود                         |
| من ورد فیه نص ۹۳۸                    | <ul> <li>القول بتحقق الهلاك في الشخص لا يكون إلا في</li> </ul> |
| 96                                   | الرسالة الخامسة والتسعون : إلى أهل الحوطة                      |
| 9 %                                  | الحث على لزوم الجماعة والطاعة                                  |
| سليمان                               | الرسالة السادسة والتسعون : إلى زيد بن محمد آل                  |
| 9 60                                 | في شأن الفنتة الواقعة في عصر                                   |
| آل سليمان                            | الرسالة السابعة والتسعون : إلى زيد بن محمد                     |
| 9 £ V                                |                                                                |

| غحة   | الموضوع الص                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 £ 9 | بالة ملحقة: وهي رسالة في الرد على الصحاف                                                 |
| 90    | مقدمة المؤلف ، الشيخ عبد اللطيف                                                          |
| 90    | دلالة مقدمة الصحاف في رسالته على جهله                                                    |
| 901   |                                                                                          |
| ای    | الرد على قوله: ( أن العالم أو المتعلم إذا مر على قرية ، فإن الله يرفع العذاب عن مقبرة تا |
|       | القرية أربعين صباحًا)                                                                    |
| 90    | الرد على قوله :( إن الله يغفر للعالم أربعين ذنبًا قبل أن يغفر للجاهل)                    |
| 90    | بطلان حدیث : ( اصحابی کالنجوم )                                                          |
| 90    | الرد على ثناء الصحاف على كمشايخه السنة                                                   |
|       | معنى شهادة أن لا إله إلا الله                                                            |
| 901   | الإحسان                                                                                  |
| 901   | إطلاق الحكم بالتكفير يختلف باختلاف الحال                                                 |
| ٥٣    | بطلان اطلاق القول بتكفير كل صالح من الصلحاء الأمة من غير تعيين ٧                         |
|       | تعبين التكفير لبعض صلحاء الأمة ممكن الوقوع                                               |
| 90.   | رفع الإثم عمن كفّر بعض صلحاء الأمة إذا كان متؤوّلاً مخطئًا،وهو ممن يسوغ له التاويل ١     |
|       | من استند في تكفير أحد من هذه الأمة إلى نص وبرهان من كتاب وسنة ورأى كفراً، فالمكفر        |
| 90    | بهذا مصیب مأجور                                                                          |
| 90    | التكفير بترك الإيمان بالله وتوحيده ، وإثبات صفاته ونعوت جلاله من أعظم دعائم الدين        |
| 90    | التكفير قد يصدر لصلحاء الأمة من أعداء الله ورسله                                         |
| 90    | من كفر المسلمين من أهل التوحيد أو فتتتهم بالقتال والتعذيب فهو من شر أصناف الكفار!        |
| 90    | من أطلق لسانه بالتكفير لمجرد عداوة أو هرى ، أو لمخالفة فيالمذهب فهو من الخطأ البي١       |
| 97    | المخالفة في المسائل الإجتهادية لا الاعتقادية، لا تقتضي كفراو لا فسقًا                    |
| 97    | التكفير بما دون الشرك من الذنوب كالسرقة والزنا هو مذهب الخوارج                           |
| 97    | غلط كثير من المشركين في ظنهم أن من كفر من تلفظ تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارج .٠         |
| 97    | التلفظ بالشهادتين لا يكون مانعًا من التكفير                                              |
| 97    | الصلاة لا تصح خلف من أشرك بالله أو جحد أسماءه وصفاته لكفره                               |
| 97    | من كفر المشركين ومقتهم وأخلص دينه فهو أفضل الأتمة وأحقهم بالإمامة                        |
| 97    | من كفّر من ليس من أهل الكفر لكنه متاول يسوغ تأويله فهو من الأئمة المرضيين                |
| 97    | إخيار الله تعالى باعتراف المشركين بأن الله هو المتفرد بالخلق                             |
| 97    | فصل : في ذكر الله جهرًا                                                                  |
|       | سرالصلاة والسلام سرا بعد الأذان                                                          |

| = (1.AV) |  |
|----------|--|
| עיייט    |  |

| 977    | كلامهم في الهبة ولزومها                          |
|--------|--------------------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                                          |
| 971    | عبادة الله هو أعظم حق الإسلام                    |
| 940    | المال الذي استخرجه الأمير سعود من الحجرة الشريفة |

## فهرس الفهارس

| الصفحة      | . الفهرش                        |
|-------------|---------------------------------|
| ١٠٠٤/٩٧٨    | فهرس الآيات القرآنية            |
| 1.17/10     | فهرس الأحاديث النبوية           |
| 1.19/1.17   | فهرس الآثار                     |
| 1.71/1.7.   | فهرس الأعلام                    |
| 1.77/1.70   | فهرس المواقع والبلدان           |
| 1.77        | فهرس الغرق والطوائف             |
| ).TY        | فهرس القبائل                    |
|             | فهرس القواعد الأصولية           |
| 1.74        | فهرس الوقائع                    |
| 1.59        | عهرس الأمثال                    |
| 1. 11/1.1   | فهرس الأبيات الشعرية            |
| \.£\\\\.£0  | فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة |
| 1.77/1.89   | فهرس المصادر والمُراجع          |
| \.vv/\.\\t. | فهرس الموضوعات                  |
| 1           | فورست الفرا                     |